



al-Sakhāwi Muhammad ibn Abd ail-Rahman, 142708-1497,

/al-Daw' al-lamic in

at tasi / E Wilson

الأهمال المهمر الناسع المعمل المعمل

عن نسخة دار الكتب المصرية مع المقابلة بنسخة الخزانة الظاهرية في دمشق، والنسخة الآصفية في الهند

DS 37 .3 .Salan 1934 Vol.3-4

0.1

مِنْ يُمَالِيُ مِنْ فِي الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

لصِّلَحِبُهَا عُنَا مِلْدِينَ لَقُدُسِي

القاهرة \_ باب الخلق \_ طرة الجداوي \_ ١

(سنة ١٣٥٤ وحقوق الطبع محفوظة)

## الله الموحدة ﴾

ا (بابی سنقر) بن شاه رخ بن تیمور لنك صاحب مملكة كرمان وأخو محمد الآتی . مات فی ذی الحجة سنة تسع وثلاثین وقیل من التی قبلها ، وكان ولی عهد أبیه وفیه شجاعة موصوفة وجرأة عظیمة . ذكره شیخنا باختصار عن هذا . ٢ (باشاه) الحاجب بالدیار المصریة ، مات وهو بطال فی العشر الآخیر من شوال سنة اثنتین . (با كیر) هو أبو بكر بن اسحاق بن خلد .

٣ (باك) نائب قلعة حلب، مات في أواخر سنة احدى وأربعين.

(بايزيد) في أبي يزيد من الكني.

\$ (بتخاس) بمثناة ثم معجمة السودوني . أرخ ابن دقياق موته في سنة أربع . ه (بتخاص) العثماني الظاهري برقوق .دام جندياً نحو خمسين سنة ثم أمره الظاهر جقمق عشرة ثم صار حاجبا ثانيا إلى أن أخرج الظاهر خشقدم أقطاعه ووظيفته وأنعم عليه بأقطاع حلقة تقوم بأوده واستمر بطالا حتى مات في ربيع الاول سنة أربع وسبعين ، وقد ناهز المأنة .

7 (بجاس) بضم أوله و تخفيف الجيم وآخره مهمة سيف الدين العثماني النوروزى النحوى من كبار الجراكسة في بلاده ، وأصله من مهاليك يلبغا الخاصكي . قدم القاهرة وهو كبير فاشتراه الظاهر برقوق و ترقى عندد إلى أن أمره وصار أحد المقدمين وكان خيراً قليل الشر ، مات في عاشر رجب سنة ثلاث بطالا ، فانه كان استعفى فأعفاه الظاهر وأعطاه أقطاعا تكفيه مع ماكان له من الثروة والمال والاملاك ، واليه ينسب جمال الدين الاستادار و تزوج ابنته سارة . ذكره شيخنا في إنبائه باختصار عن هذا .

٧ (بختك) الناصرى أحد أمراء العشرات وصهر يشبك الفقيه ، مات في صفر سنة ثلاث وخمسين بالطاءون ، وكان متوسط السيرة .

٨ (بداق) بن جهانشاه بن قرا يوسف ، ناب عن أبيه في شيراز ثم خالف عليه فقصده أبو ه ففر لبغداد فتملكها وحاصره أبوه دون السنتين حتى ملكها

<sup>(</sup>١) في الصفحات الأولى من هذا الجزء طمس في بعض الكلمات في النسخة الطاهرية في دمشق .

وقتله مع خلق كثيرين جدا وغلت الاسعار بسبب الحصار حتى حكى لى بعض من كان في العسكر أن رأس الغنم بيع بما يو ازى مأنة دينار مصرية والرطل البغدادى من الثوم بنحو خمسة عشر ديناراً قال وأكلت لحوم البغال والحمر الاهلية و نحوها وكان شجاعا كريماً ظهر له كنز كبير قيل انه اثنا عشر خابية ففرقه على العسكر ولم ينظر اليه بل قال إن أصحابه لم ينتفعوا به فنحن أولى ، هذامع شيعيته وفساد عقيدته و تجاهره بالمعاصي بحيث يأكل في رمضان نهاراً على السماط مع كثيرين . ه (بدر) بن على القويسني القاهري الشافعي ، كان عالماً صالحا درس وأفتي وأخذ عنه غير واحد ممن لقيناهم ، وأجاز النور البلبيسي وكتب في عرض وأخذ عنه غير واحد ممن لقيناهم ، وأجاز النور البلبيسي وكتب في عرض سنة ست ؛ وما رأيت من ترجمه . (وكأن بدراً لقبه واسمه )(۱) .

۱۰ (بدر) القبة واسمه بدر أبو النور الحبشى فتى ابنعزم. اعتنى به سيده وأسمعه الكثير واستجاز له ثم مات في سنة اربع وسبعين ، وكان حاذقاً .

الا (بدر) الحبشى مولى سابق الدين مثقال الطواشى . كان بوابا لمدرسته بالقصر وفيه خير وديانة ، مات بعد سنة ثانائة ذكره المقريزى في عقوده وانه اخبره انه من ولد بعض اجناد الحطى (٢) متملك الحبشة وانهم كانواإذا توقف نرول المطر ببلادهم من وقته احضر الحطى طائفة معروفين بينهم فيا مرهم ان ينزلوا المطر فان امتنعوا عاقبهم إلى ان يقع المطر وعندهم ان هذه الطائفة تسحر المطرحتى لا ينزل وأنه شاهد هناك حية تنتصب بأعلى الحبل و تمتد محنية فتصير على قدر قوس قزح وانه شاهد شجرة يستظل بها مائتا فارس وقال انه ثقة صدوق شديد في الله يوثق بقوله وامانته صحبناه سنين .

۱۲ (بدر) الحبشى مولى أبى جمال الدين المغربي . رباه سيده وعلمه القرآن. والخطوط المتنوعة مع فصاحة ثم صار لابن عليبة ثم للسلطان واغتبط به وعول عليه في أشياء ، وصار يكثر السفر لمكة واسكندرية في التجارة مع عقل و تؤدة. ١٣ (بدر) الكالى بن ظهيرة. ذبح بجدة سنة احدى و تسعين .

١٤ (بدر) الشهير بالحسام. مات في المحرم سنة احدى وستين بمكة.

10 (البدر) بن الشجاع عمر الكندى ثم المالكي من بني مالك بطن من كندة الظفاري ملك ظفار ووالد احمد الماضي . غلب ابوه على مملكة ظفار في حدود الستين وسبعائة ، وكان وزير صاحبها المغيث بن الواثق من ذرية على بن رسول فو ثب عليه فقتله و تملك ظفار ثم مات عن قرب فاستقر ولده صاحب الترجمة فطالت

<sup>(</sup>١) مابين القوسين مستدرك من الشامية . (٢) لقب ملك الحبشة .

مدته ،وغلبعلى أعدائه ومهد بلاده وعــدل فيها واشتهر ، وكان جواداً مهاماً .ماتفي سنة ثلاث . ذكره شيخنا في إنبائه .

17 (بدلای) المسمی شهاب الدین احمد بن سعد الدین أبی البركات بن احمد، ابن علی الجبرتی سلطان المسلمین بالحبشة و من كان ینكی هو و أخ له اسمه صیر الدین فی كفار الحبشة حسبما حكی العینی بعضه فی سنة ثمان و ثلاثین و ثما نمائة من تاریخه. قتل فی المعركة سنة سبع و أربعین ، وكان ابتداء ملكه فی سنة خمس و ثلاثین بعد موت أخیه جمال الدین محد الآتی .

۱۷ (بدیر) ویسمی أحمد بن سكر (۱) شهاب الدین الحسنی نسبة لحسن بن عجلان لكون والده عتیقه كانزعیم الا قطار الحجازیة وعمیدها ووزیرها . ولد فی سنة سبع أو تسع و هماغائة بحكه . مات فی جمادی الا ولی سنة تسع و ستین ، ورأیت من أدخه فی التی بعدها بوادی الآبار من عمل مكه ، و حمل الی مكه فغسل بالبیت الذی أنشاه صاحب مكه ، وصلی علیه عقب الصبح و دفن بالمعلاة علی والده (۲) و كانت جنازته حافلة جداً و مشی الشریف فن دونه و تواضعاً و هو القائم با عباء و لایة السید الجمال محل بن بركات بعد موت أبیه مم مشی الواشی بینهما فی أو اخر سنة أد بع و ستین فنزع عن طاعته إلی موضع یقال مشی الواشی بینهما فی أو اخر سنة أد بع و ستین فنزع عن طاعته إلی موضع یقال له الیر بوع فتبعه بعسكره فی ما یقابله و أرسل یطلب الامان الی أن أصلح بینهما عبد الکبیر الحضر می و غیره فی جمادی الثانیة سنة سبع و ستین و حلف علی الطاعة و كتب بذلك خطه عفا الله عنه . (بدید) فی أحمد بن مفتاح .

۱۸ (برجان) قرا الناصری . کتب عه البدری فی مجموعه قوله: من آل حام قمر مشرق تحسبه فی سیره ساکن سائلته ما الاسم می یاشیدی فقال یامغرور بی (فاتن) (بردبك)اثنی عشر ، یاتی قریبا فی بردبك الظاهری .

۱۹ (بردبك) الاسمعيلي الظاهرى برقوق أحدالعشرات مات في جمادى الاولى سنة أربعين . ٢٠ (بردبك) الاشمعيلي الظاهرى برقوق أحدالعشرات . مات في جمادى الاولى سنة أربعين و ثما نمائة فرباه و أعتقه و عمله خاز نداره وزوجه ابنته الكبرى شم دواداره فلما تسلطن عمله دواداراً ثالثا مع اقطاعه اورة عشرة ثم نقله الى الدوادارية في سنة تسع و ثمانين واستقر في اورته أنيه شاذبك بن صديق وفي الشادية قانصوه الطويل و ثمانين واستقر في اورته أنيه شاذبك بن صديق وفي الشادية قانصوه الطويل .

الاشرفي برسباي بعد نفي تمراز الأئسرفي فارتتي في العظمة ونفوذ الكلمة وقصده الناس في حوائجهم فساس الامور وادخر الائوال الكثيرة سوى ماينفده في الصدقات والانعامات ونحو ذلك وعقد ببيته في الاشهر الثلاثة مجلسا للبخاري فهرع الجل من الفقهاء والقضاة وشبههم له وبلغ به كثير منهم لمقاصد وكنت ممن خطب للحضور فيه وزيد في الالحاح عليه فما أنشر حالخاطر لذلك بل بني بقناطر السباع جامعاً هائلا وكذا بغزة ودمشق، كل ذلك مع كثرة مماليكه وزيادة حشمه واستمر على وجاهته الى أن مات أستاذه ، واستقر ابنه وكان على عادته بل لما خلع صودر بأخذ مايفوق الوصف من الاموال ثم أمر بلزوم داره الى أن رسم له بالتوجه لمكة فتوجه ببنيه وعياله في موسم سنة ست وستين فأقام بها على طريقة حسنة وعمل له مكاناً على جبـل أبى قبيس ينفرد به أو يتنزه الى أن سمح له بالعود الى القاهرة فسافر صحبة الحاج فلما قرب من خليص محل يقال له الديسة ركب بغلة وسبق بمفرده مع السقائين فخرج عليه جماعةمن العربان فسلبوا السقائين ثم قتلوه وهم لايعرفونه بحربة ولم يستلبوه وذلك في يوم الأحد منتصف ذي الحجة سنة ثمان وستين فحمل الى خليص فغسل بها وكفن وصلى عليه ودفن الى أن نقل الى مكة في السنة التي بعدها ؛ وكان وصول جثته في يوم الاحد خامس رجب ودفين بالمعلاة وجعل عليه قبة رحمه الله وعفاعنه وقد جاز الخسين تقريباً ؛ وكان عاقلا سيوسا ضخماً الى الطول والشقرة أقرب متواضعا ذا أدب وحشمة ومحبة للفقراء والصالحين ومزيد إحسان وبرلهم حتى انه تفقد بعد زوال عزهوقمل خروجه الى مكة كشيراً من الطائفة ين بالمال الجزيل بلو إلفائه غالبا لأستاذه إلى الخير والمعروف مع الحرص على جمع المال بطرق يدبرها ومع معرفته للكلام العربى وسرعته لتأديته بدون توقفولكنه كان يلثغ بعدة حروف وهو الذي قرب البقاعي وخالف غرض أستاذه في قصد إبعاده حتى نال وجاهة دنيوية ولكنه لم يتجر معه في جميع مقاصده ، ولذا خاطبه بعد القضاء ايامه بمكروه كبيروأظهر التشغي منه بذلك بحيثان الأمير قال لقاضي مكةالبرهانى ابن ظهيرة انه خيلني من صحبة كل فقيه ونحو ذلك ما حكاه البرهاني ، هذا مع كونه في أيام عطلته مشى من بيته إلى المسجد الذي فيه البقاعي حتى خلصه من نقيبين اشتكاهبهما بعض الاتراك من جيرانه ووزن لهما الغرامة من عنده بل لما قدم أولاده القاهرة بعد قتله لم يجيءالسلام عليهم ولاعزاهم معقرب بيتهم منه جداً ثم جاءهم بعد مدة وخيلهم من أمر يحصل بزعمه التخلص منه بدفع

. .

. . .

してし

ين

2

قدر كبير لبعض أتباع الظاهر خشقدم قاصداً بذلك جر النفع له ليحظى بهعنده، وأبدى ذلك في قالب النصح حسما أخبرني به أكبرهم.

٢١ (بردبك) الاشرفي إينال. مات في شوال سنة إحدى و ثمانين.

۲۷ (بردبك) الاشرفى قايتباى مات فى سنة سبع و تسعين . (بردبك) البجمقداريا تى قريباً .. ۲۳ (بردبك) التاجى الأشرفى برسباى الأبرص . تنقلت به الاحوال حتى ولى امرة عشرة عن أركاس الجاموس اليشبكي ثم عين بعدل كشف التراب بالبهنساوية فأقام مدة ثم استعفى منهما جميعاً وآل أمره إلى أن عاد لامرة عشرة ، وقد ولى عكة فى أيام الظاهر جقمق نظر الحرم وشاد العارة ثم انفصل وعاد بعد أن فسخت عليه زوجته سعادات ابنة السرباى وجرت قلاقل وحوادث ولا زال في تقهقر وقهر حتى مات فى ربيع الاول سنة خمس و ثمانين .

الما الظاهر خشقدم مقدماً ثم حاجبا كبيراً ؛ وسافر أمير الحاج ثم باشر المجردين أيام الظاهر خشقدم مقدماً ثم حاجبا كبيراً ؛ وسافر أمير الحاج ثم باشر المجردين إلى جزيرة قبرس حتى سخط عليه لعوده بدون إذن فصر فه عن الحجوبية وأنفده لنيابة حلب ثم أعطاه نيابة الشام بعد برسباى البجاسي ثم كان فيمن خرج لدفع سوار فنسب لمواطأته معه حتى خذل عسكر السلطان ، وتخلف هو عنده وجاء الخبر بذلك في أيام الظاهر بلباى فصر فه عن النيابة بخشداشه رأس نوبة النوب أزبك عقب مجيئه من تجريدة العقبة ، ولم يلبث أن فارق بردبك سواراً وسافر قاصداً الديار المصرية فأرسل اليه بلباى من رجع به الى القدس بطالا فأقام به الى قاصداً الديار المصرية فأرسل اليه بلباى من رجع به الى القدس بطالا فأقام به الى أن أنعم عليه الأشرف قايتباى برجوعه إلى الشام على نيابها ، واستمرحتى مات مسموماً فيما قبل اما في صفر أو الذى قبله سنة خمس وسبعين ، واستقر بعده في النيابة برقوق الظاهرى .

70 (بردبك) الخليلي ويلقب قصقا وهو بالتركي القصير . ناب بصفد ، ومات في منتصف رجب سنة احدى وعشرين ، ولم يكن مشكورا. أرحه شيخنا في إنبائه. ٢٦ (بردبك) السيفي أحد مقدمي الألوف بمصر . مات في جمادى الآخر ة سنة ثلاث وثلاثين بالطاعون كهلا وهو والد فرح .

٧٧ (بردبك) طرخان الظاهرى جقمق أحد العشرات ، مات فى أواخر جمادى. الأولى أو أوائل الذى يليه سنة اثنتين و تسعين .

۲۸ (بردبك) الظاهري أحد ماليك السلطان وخاصكيته ويعرف باثني عشر. مات بالطاءون في صفر سنة ثلاث وخمسين .

ولا المعجمي الجالمي جم من عوض . تنقل في الولايات ثم عمل بني الايام الاشرفية الحجوبية بحلب ثم في أول أيام الظاهر النيابة بحماة ، وأقام بها إلى أن تنافر مع أهلها وقتل منهم جماعة بل وخرج عن الطاعة وآل أمره الى أن أمسك ثم سجن باسكندرية ثم نقل إلى دمياط ثم صار في سنة ثلاث وخمسين أد أمسك ثم سجن باسكندرية ثم نقل إلى دمياط ثم صار في سنة ثلاث وخمسين أحد المقدمين بدمشق وتوجه وهو كذلك أمير الحاج الشامي فحج ثم عاد فلم يلبث أن مات في أو أئل رجب سنة خمس وخمسين . (بردبك) قصفا .مضى قريباً . بهم الردبك) المحمدي الظاهري جقمق ويعرف بهجين ؛ عمله استاذه بجمقدارا ثم صار من بعده امير اخور ثالث ثم ثاني ثم قدمه الظاهر خشقدم ثم عمل خازندارا بعد شغورها سنين ثم حاجب الحجاب ثم نقله الظاهر تحربغا الى الأخورية الكبرى ثم الاشرف قايتباي لامرة سلاح ، وسافر في التجريدة التو وم الوقعة يوم الاثنين سابع ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين القتال سوار فقتل في الوقعة يوم الاثنين سابع ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين ولم توجد رمته وقد قارب الخسين وكان لابأس به .

٣١ (بردبك) المحمدى الطويل ابن عم الاشرف برسباي. تأمر عشرة وعمل شاد أوقاف الاشرفية في سنة تسعو ثمانين واستقر في امرته ابنه شاذبك من صديق وفي الشادية قانصوه الطويل الاشرفي برسباي . (بردبك) هجين. مضى قريباً . ٣٢ ( برسباي) بن حمزة الناصري فرح . انتمي بعد أستاذه لنوروز الحافظي وصار من أمراء دمشق فلما خرج نوروز عن طاعة المؤيد كان معه فقبض عليه المؤيد بعد القبض على مخــدومه وحبسه ثم أطلقه في أواخر أيامه و بتي في تلك البلاد الى أنولاه الاشرف حجوبية الحجاب بدمشق فأقام فيها مدة وأثرى وضخم ثم نقله السلطان الى نيابة طرابلس بعد قانباي الحزاوي حين استقر في حلب ثم الى حلب بعد موت قانباي البهاوان ولم يلبث أن مرض فاستعفى وخرج متوعكا فمات في أثناء طريق الشام في جمادي الآخرة سنة احدى و خمسين. وكان ديناً خيراً عفيفاً. ٣٣ (برسباي) الاشرفي اينال ثم الظاهري .ملكه وصيره خاصكياً دواداراً فضخم حتى كمان من القائمين بقتل الدوادار جانبك ولزم من ذلك أنه تجرأ على أستاذه واتفق هو والاجلاب على قتله ووصل له عــلم ذلك فبادر برسباي الى الاختفاء ثم أمسك وجيء به اليه فعاتبه ثم ضربه أزيد من ألف عصا ثم وسطه في الحوش في تاسع إصفر سنة ثمان وستين، وشق على كشيرين الجمع بين الضرب المهلك ثم التوسيط. ٣٤ (برسباى) البجاسي . أصله من مماليك تنبك البجاسي نائب الشام الخارج على الاشرف برسباى بدمشق في سنة سبع وعشرين وقتل بهاو خدم بعده بالقاهرة

عند جانبك الاشرفي الدوادار الثاني ثم اتصل بعد موته بأستاذه الأشرف وصار في آخر أيامه خاصكياً ثم في آخر أيام الظاهر ساقيا ثم أمير عشرة ثم صار من رؤوس النوب ثم نائب اسكندرية ثم تقدم في أيام الاشرف اينال بسفارة ناظر الخاص الجمالي مع خدمة كثيرة ثم تزوج ابنه بردبك سبطة السلطان فراج أمره وولى الحجوبية الكبرى بعد جانبك القرماني ثم الاخورية الكبرى بعد يونس العلائي ولم يرعمع ذلك كله حقه في ولده المؤيد بل مال الىالاتابك فلما استقر في المملكة لم يحظ عنده بل كانذلك سبباً لتأخيره ولكنه بسفارة قانم التاجر ولاه نيا بةطرا بلس ثم نيابة الشام بعد تنم ببذل فلم يشكر لعدم حرمته وطول مرضه معطمعه وبخله وإن كانسا كنا عاقلا يظهر العبادة والعفة ؛ مات بهافى صفر سنة احدى وسبعين وقد زاد على الستين ودفن بزاوية القلندرية من مقبرة الباب الصغير ومستراح منه . ٣٥ (برسباى) البواب زوج سرية الظاهر خشقدم أمولده المنصور . مات في

ذى الحجة سنة ثلاث وتسعين بأذنة. ( برسباى )بلاشه .

٣٦ (برسباي) التنمي خشداش السلطان والمقرب عنده وأظنه المعروف بلاشه مات في سنة ثلاث وتسعين . (برسباي) الخازندار.يأتي قريبا في المحمودي . ٣٧ (برسباي) الخازندار الاشرفي . مات في طاعون سنة سبع وتسعين .

٣٨ (برسباي) الدقماقي الظاهري برقوق الاشرف أبو النصر ودقماق المنسوب اليه هو نائب حماة من عتقاء الظاهر برقوق ابتاعه وأرسل به في جملة تقدمة لأستاذه فأنزله في جملة مماليك الطباق ثم أخرجله قبل مو تهخيلا وأنزله من الطباق وقدأعتقه واستمر في خدمته ثم خدمة ابنهالناصر ثم صار من أتباع نوروزومن قبله كان مع جكم ثم صار مع شيخ بعدقتل الناصر وحضر معه الى مصر فو لاه نيا بةطر ابلس ثم غضب منه فاعتقله نائب دمشق فلما دخل ططر الشام بعد المؤيد استصحبه الى القاهرة وقرره دواداراً كبيراً فاما استقر ابنه الصالح مجد كان نائبا عنه في التكليم مدة أشهر الى أن اجتمع الرأى على خلعه وسلطنة صاحب الترجمةوذلك في ثامن ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وثمانمائة وأذعن الأمراء والنواب لذلك وساس الملك ونالته السعادة ودانت لهالبلاد وأهلها وخدمته السعودحتي مات وفتحت في أيامه بلاد كثيرة من أيدى الباغين من غيرقتال، وكذا فتحت في أيامه قبرس وأسر ملكها ثم فودى بمالجزيل حمله اليه وقرر عليه شيئا محمله كل منة وأطلقه وكان الفتح المشار اليهفي رمضان سنة تسع وعشرين وثمانمائةو نظم الزين بن الخواط فيه قصيدة هائلة أنشدها للسلطان وخلع عليه حينتُذ أولها:

'بشراك ياملك المليك الأشرف بفتوح قبرس بالحسام المشرفي فتح بشهر الصوم تم فياله من أشرف في أشرف في أشرف فتح تفتحت السموات العلى من أجله بالنصر واللطف الخفي وخرج في رجب سنة ست وثلاثين بعساكره المصرية ثم الشامية وسائر نواب المالك لطرد عثمان بن قرا بلوك عن البلادحتي وصل إلى آمد فنازلها وحاصرها ثم رجع فدخل القاهرة في المحرم من التي تليها بعد أن حلف على بذل الطاعة له كما شرح مع غيره في محاله، واستمر إلى أن مرض فعهدلا بنه يوسف بالسلطنة في رابع ذي القعدة سنة إحدى وأربعين ولقب بالعزيز وأنيكونالأتا بكي جقمق نظام المملكة وأقام في توعكه أكثر من عشرين شهراً إلى أن مات في عصر يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة منها فجهز بعد أن انبرم أمرالبيعة للعزيز، وصلى عليه عند باب القلة، تقدم الشافعي الناس ثم دفن بتربته التي أنشأها بالصحراء قبل غروب الشمس وكثر ترحم العامة عليه، قال المقريزي وقد أناف على الستين وكانت أيام هدوء وسكون إلا أنه كان له في الشح والبخل والطمع مع الجبن والخور وسوء الظن ومقت الرعية وكثرة التلون وسرعة التقلب في الأمور وقلة الثبات أخبار لم نسمع بمثلها وشمل بلاد مصر والشام فى أيامه الخرابوقلت الأموال بها وافتقر الناس وساءت سير الحكام والولاة مع بلوغ آماله ونيل أغراضه وقهر أعاديه وقتلهم بيدغيره انتهى . وله مـــا ثر منها المدرسة الهائلة الشهيرة وكذا التربة التي بها الخطبة والتصوف أيضاً وغيرذلك كالجامع الهائل بخانقاه سرياقوس، واتفق أن العيني أخذ في إطرائه ومدحه بأنه أحسن الطلبة والقراء والفقهاء بما فاق فيه على من تقدمه حيث لم يرتبو اللفقهاء كبير أمر فقال له السبب في ذلك أنهم كانوا يوافقونهم على أغراضهم فلم يسمحوا لهم بكبير أمر وأما فقهاء زماننا فهم لأجل كونهم في قبضتنا وطوع أمرنا نسمح لهم بهذا النزر اليسير . قلت وهذا كان إذ ذاك وإلا فالآن مع مو افقتهم لهم في إشاراتهم فضلا عن عباراتهم لايعطونهم شيئًا بل يتلفتون لما بأيديهم ويحسدونهم على اليسير ويقدمون آحاد الغرباء ممن لأنسبة لكبيرهم لكشير منهم عليهم ويتكلفون لاعطائهم مالا يوجد من هو يقارب شرط الواقفين إليهم فأنا لله وإنا إليه راجعون؛ ولما بني المدرسة المشار إليها واشترط فيها أن من غاب أكثر من مدة أشهر الحج "مخرج وظيفته عنه سعى عنده في وظيفة يعض المقررين بها لكونه جاور عملا بما شرطه فقال أستحيي من الله أن أعزل ( ٢ - ثالث الضوء )

شخصاً هو فی حرم الله و مجاور لبیته، ثم ألحق بشرطه ما یخرج ذلك و نحوه مه و مدرسته الآن فی سنة خمس و تسعین أحسن الأماكن صرفاً فهی مصروفة شهراً بشهر، وسیرته تحتمل مجلداً أو نحوه و هو فی عقود المقریزی فی دون كراسة. ۱۳۹ (برسبای) الشرفی یونس الدوادار أستادار الصحبة و أمیر الحمل فی سنة سبع و سبعین القادم فی أوائل التی تلیها و المتوجه فی رابع عشر ربیع الأول منها رسولا عن السلطان لمتملك الروم یشكر صنیعه فی معاونة العساكر المصریة و معه إلیه هدایا سنیة منها مصحف بخط یاقوت و خیول و جو اهر مع تقلید من الخلیفة له فادر كته المنیة و هو متوجه فی حلب سلخ ربیع الآخر، و كان من خیار أبناء جنسه عفا الله عنه: مدیر سبای) قرا الظاهری جقمق أمیر مجلس مات فی ذی الحجة سنة ثلاث

وتسعين بأذنة وكان بالنسبة لكثير منهم لأبأس به يتظاهر باكر ام الفقهاء والصالحين ويتأدب معهم رحمه الله وعفا عنه.

13 (برسبای) کجی الخاصکی القجمدار الأشر فی بر سبای مات فی شعبان سنة خمس و تسعین ۲۶ (برسبای) المحمودی الأشر فی برسبای و یعرف بالخاز ندار استقر به الأشر ف قایتبای ناظراً علی أوقافه المتعلقة بالتربة بعد جانبك الاشقر لاختصاصه به و كان لا بأس به و فیه حشمة معسوء تصرفه مات فی مستهل رمضان سنة تسعین و استقر بعده فی النظر برسبای أحد ممالیك السلطان و خاز نداریته مع التكام علی أوقاف المدینة . ۲۶ (برسبای) المؤیدی شیخ . صار خاصكیاً فی الآیام الاشرفیة ثم ساقیاً فی أیام السلطان ثم أنعم علیه یامرة عشرة بعد موت اینال الکالی الناصری و كان عاقلاً دیناً . مات فی جادی الاولی سنة ست و خمسین .

\$\$ (برسباى) نابش البرك بمكة ، مات في جمادى الاولى سنة أربع وستين أو و (برسبغا) الجلباني. تقدم في أيام الناصر فرج بو اسطة عبداللطيف الطواشي وكان يخدمه واستقر في الدويدارية ، و نفي في الدولة المؤيدية الى القدس وكان فصيحاً عارفاً لا يظن من جهله إلا أنه من أولاد الناس. مات في رجب سنة اثنتين و ثلاثين ترجمه شيخنا في أنبائه .

عن يحفظ القرآن ويقرأ مع قراء الجوق. قتله المؤيد في سنة سبع عشرة . من يحفظ القرآن ويقرأ مع قراء الجوق. قتله المؤيد في سنة سبع عشرة . ٤٧ (برعوث) بن بثير الجرشي من أشراف المدينة الرفضة الحسينيين تجرأ على الحجرة الشريفة وسرق من قناديلها هو وغيره جملة وآل أمر هأن شنق بالمدينة سنة إحدى وستين ٥٠٠٠ (برقوق) بن أنص الظاهر أبو سعيد الجركسي العثماني نسبة لجالبه من

حركس الخواجا عثمان ابتاعه منه يلبغا الكبير في سنة أربع وستين وسبعائة واسمه حينتُذالطنبغا فسماه لنتوء في عينيه برقوقاً وكان من جملة مماليكه الكتابية ثم كان بعدقتله فيمن نفي إلى الكرك ثم اتصل بمنجك نائب الشام وحضر معه إلى مصر فاتصل بالأشرف شعبان فلما قتل ترقى إلى إمرة أربعين وكان في جماعة من إخوته فى خدمة أيبك البدرى ثم لما قام طلقتمر على مخدومهم وقبض عليه ركب برقوق وبركة ومن تابعهما عليهوأقاما طشتمر العلأبى بتدبير المملكة أتابكا واستمروا في خدمته إلى أن قام عليه مماليكه في أواخر سنة تسع وسبعين فالل الأمر إلى استقرار برقوق وبركة في تدبير المملكة بعد القبض عليه فلم يلبث أن اختلفا وتباينت أغراضهما وكان برقوق قد سكن الاسطبل السلطاني فأول شيء صنعه أن قبض على ثلاثة من أكابر الأمراء ممن كان في أتباع بركة فبلغه ذلك فرك على برقوق ودام الحرب بينهما أياماً إلى أن قبض على بركة وسيجن باسكندرية وانفرد برقوق بالتدبيرمع تدبيره سرأ الأمرلنفسه استقلالا إلى أن دخل رمضان سنة أربع وثمانين فجلس حينتُذ وذلك في ثامن عشره على تخت الملك ولقب بالظاهر وبايمه الخليفة والقضاة والأمراء فمن دونهم ، وخلعوا الصالح حاجي بن الأشرف وأدخل بهالى دور أهلهبالقلعة فاماكان بعد ذلك بمدة خرج يلبغاالناصري واجتمع إليه نواب البلادكلها وأنضم إليه منطاش وكان أمير ملطية ومعه جمع كثير من التركمان فجهز لهم الظاهر عسكراً بعد آخر فانكسروا فلما قرب الناصري من القاهرة تسلل الأمراء إليه الى أن لم يبق عند الظاهر الا القليل فتغيب حينئذ واختني في دار بقريب المدرسة الشيخونية ظاهر القاهرة فاستولى الناصري ومن معه على المملكة وأعيد حاجي ولقب المنصور واستقرالناصري أتابكا عنده ؟ وأراد منطاش قتل برقوق فلم يوافقه الناصريبل شيعه إلى الكرك فسجنه بها ثم لم يلبث أن ثار منطاش على الناصري فحاربه إلى أن قبض عليه وسجنه باسكندرية واستقل منطاش بالتدبير وكان أهوج فلم ينتظم له أمر وانقضت عليه الاطراف فجمع العساكر وخرج إلى جهة الشام فأتفق خروج الظاهر من الكرك وانضم اليه جمع قليل فالتقوا في شقحب بمنطأش فقدر أنه انكسر وانهزم إلى جهة الشام واستولى الظاهر على جميع الانفال وفيهم الخليفةوالقضاة وأتباعهم فساقهم إلى القاهرة وصادف خروج المستخفين من مماليكه بقلعة الجبل وقوتهم على نائب الغيبة فدخل الظاهر فاستقرت قدمه بالقلعة وأعاد ابن الاشرف إلى مكانه من دور أهله؛كل ذلك في أوائل سنة اثنتين وتسعين ثم جمع العساكر

وتوجه إلى الشام فحصرها في شعبان من التي تليها رهرع اليه الامراء وتعصب الشاميون لمنطاش فما أفاد بلاانهزم منطاش بعد أن دامت الحرب بينها مدة ووصل في تلك السنة إلى حلب وقرر أمر البلاد و نوابها وعاد إلى القاهرة في المحرم سنة أربع وتسعين، واستقر قدمه في المملكة حتى مات على فراشه في ليلة نصف شوال سنة احدى بعد أن عهد بالسلطنة لولده فرج وله يومئذ تسع سنين لأنه ولد عند خروجه من الكرك ولذا سماه فرجاً واستخلف القاضي الشافعي الخليفة وجميع الامراء وخلع عليه ويقال انه بلغ ستين سنة وكانت مدة استقلاله بأمور المملكة من غير مشارك تسع عشرة سنة وأشهراً، ومدة سلطنته في المرتين ست عشرة سنة و نحو نصف سنة، ومن آثاره المدرسة الفائقة بين القصرين لم يتقدم بناء مثلها في القاهرة وسلك في ترتيب من قرره فيها مسلك شيخون في مدرسته قررفيها أربعةمن المذاهب وشيخ تفسير وشيخ اقراء وشيخ حديث وشيخ ميعاد بعد صلاة الجمعة وغيرذلك وحبب الشريعة وانتفع به المسافرون كشيراً وأماكن بالمسجد الحرام وبعض المواليد وقبةعرفة وغير ذلك به وبالمدينة النموية وأبطل ضمان المغاني بعدة بلاد منها منية بني خصيب والكرك والشويك وكان الاشرف أبطله من الديار المصرية ومكس القمح بعدة بلادأيضاً وكذا أبطلما كان يؤخذ من أهل البراس وماحولها وهو في السنة ستون ألفاً وعلى القمح بدمياط وعلى الفراريج بالغربية وعلى الملح بعنتاب وعلى الدقيق بالبيرة وعلى الدريس والحلفا بباب النصر ، وكان شهماً شجاعاً ذكياً خبيراً بالامور إلا أنه كان طماعاً جداً لايقدم على جمع المال شيئًا ولقد أفسد أمور المملكة بأخذ البدل على الولايات حتى وظيفة القضاء والامور الدينية؛ وكان جهوري الصوت كبير اللحية واسع العينين عارفا بالفروسية خصوصا اللعب بالرمج يحب الفقراءويتواضع لهمويتصدق كشيراً ولاسيما إذا مرض. وقد ترجمه الفاسي في مكة قال وله سيرة طويلة جمعها بعض أهل العصر في مجلد. قلت قد جمعها ابن دقماق ثم العيني، وذكره المقريزي في عقوده وبيض له وأنه أول ملوك الجراكسة.

٩٤ (برقوق) الظاهرى جقمق. كان من خواص السقاة ثم تأمر في الايام الاينالية ورقاه الظاهر خشقدم وصاد أحد المقدمين وجدد تربة بباب القرافة وعمل فيها صوفية شيخهم ابن السيوطي بسفارة الموقع أبي الطيب السيوطي ولم يلبث أن ولى نيابة الشام بعد برسباى البجاسي . ومات وهو مع العسكر بحلب في شوال سنة سبع وسبعين واستقر بعده في النيابة جانبك قلقسين وأنجب ولداً ذكياً اسمه عليباى .

٥٠ (بركات) بن حسن بن عجلان بن رميثة السيد زين الدين أبو زهير بن البدر أبي المعالى الحسني المركمي. ولد سنة احدى وتُعانمائة وقيل فيالتي بعدها بالحشافة بضم المهملة وتشديد المعجمة ثم فاء بالقرب من جدة. وأجازله في سنة خمس و عما مائة فما بعدها باستدعاء الجمال بن موسى البرهان بن صديق والزين المراغي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والزينالعراقي وابنهوالهيثمي والشهاب بنحجي والشهاب الحسباني والجمال بن الشرايحي والجمال بن ظهيرة والمجداللغوى والفرسيسي وغيرهم وقرأ القرآن وكتب الخط الحسن، ونشأ شريف الهمة سنى الافعال جميل الاخلاق فأشركه والده معه في امرة مكة بولاية من السلطان وذلك في سنة تسعو عما عائة او في التي تليها ثم جعله شريكا لأخيه أحمد في سنة احدى عشرة حيث صار والدهما نائب السلطنة بالأقطار الحجازية ؛ ثم عزلا في التي تليها ثم أعيدا في أواخرها واستمرا إلى سنة عماني عشرة فعزلا بالسيد رميثة بن محمدبن عجلان تم عزل والدهما في التي تلمها وصار في سنة عشرين ينوه بولده هذا ويقول لبني حسن هو سلطانكم، فلماكان في التي تليها "نخلي عن الامرة له بانفر اده ثم لما بلغه موت المؤيد رام أن يشرك معه أخوه ابراهيم فلم يتهيأ له ثم عزل عنها في أثناء سنة سبع وعشرين بالسيد على بن عنان ودخل البدر حسن القاهرة فوليها وقدرت وفاته بها فی جمادی الاولی سنة تسع وعشرین وجاء الخبر لمکة فارتحل صاحب الترجمة إلى القاهرة والتزم للساطان بما كان والده التزم به ومن جملته عشرة آلاف دينار في كل سنة على ان ماجرت به العادة من مكس جدة يكون له دون ما تجدد من مراكب الهذود فانه للسلطان خاصة فولها في أواخرها عفرده فحسنت سيرته وعمالناس في أيامه الأمن والرخاء فاما مات الأشرف واستقرالظاهر طلبه فتوقف لكونه كان حين حج في حدود سنة سبع وثلاثين جرت له معه قضية نقمها عليه فامتنع من القدوم عليه خوفاً منه فرام ولاية أخيه السيد على وكان إذ ذاك بالقاهرة فما وافقه من يعتمد عليه من أهل دولته على ذلك فأمهل يسيراً ثمولاه وذلك في أثناء سنة خمس وأربعين، وصرفهذا ثم أعيد في سنة خمسين لما طلب ولده إلى القاهرة في العشر الاول من ربيع الاول منها واستدعاه السلطان للقدوم عليه فما خالف، وقدم القاهرة في مستهل شعبان من التي تليها فنزل السلطان للقائه وبالغ في إكرامه حسبا ذكرفي محله من الحوادث ثم رجع في عاشره. وقد رأى من العز مالم يسبقه اليه أحد من أهله وذلك بعد أن اجتمعت به وأخذت عنه عن بعض شيوخه بالاجازة شيئاً وسمعت من نظمه ماأثبت في معجمي مما اختير

منه عدة أبيات، وكان شهماً عارفاً بالامور فيه خير كثير واحتمال زائد وحياء ومروءة طائلة مع حسن الشكالة والسياسة والشجاعة المفرطة والسكينة والوقار والثروة الزائدة وله بمكة ما تر وقرب نافعة . مات في شعبان سنة تسع وخمسين بأرض خالد من وادى مر من أعمال مكة وحمل في سرير على أعناق الرجال حتى دخلوابه مكة من أسفلها من ثنية كدا \_ بضم الكاف\_ من باب الشبيكة فغسل بمنزله وكفن وطيف به حول الكعبة سبعاً (١) وصلى عليه عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة بالقرب من قبة جده و بني أيضاً عليه قبة و إلى جانبها سبيل وكان له مشهد عظيم إلى الغاية رحمه الله وبارك في حياة ولده .

١٥ (بركات) بن حسن المرجاني الاصل المكي الشافعي. يمن سمع على بمكة وقرأ على أربعي النووي والبعض من مسلم.

٥٢ (بركات) بن حسين بن حسن الشيرازى الاصل المكى ويعرف بابن الفتحى مقيق مجد وأحمد المذكورين وهو أصغر الدلائة . ولد فى سنة تسع وستين بمكة وكان ممن سمع منى بها وبالقاهرة وقد قدمها مع أبيه و بمفرده . ونزل عند الأتابك واسمه اسمعيل وسيأتى فى الكنى .

٥٣ (بركات) بن سلامة بن عوض الطنبداوى ثم المسكى. ماتبها في ربيع الآخر سنة سبع وستين وكان عطاراً بباب السلام ثم ترك .

٥٥ (بركبات) بن التقى عبد الرحمن بن يحيى العساسى انسمنو دى أخو الفاضل الشمس محمد الآتى وهذا أصغر وأبعد عن الاستقامة والخير بحيث تعب أبوه وأخوه من قبله. وهو ممن سمع منى بالقاهرة.

٥٥ ( بركات ) بن مجد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميئة السيد زين الجمال الحسني المكبي أجل بني أبيه وأقربهم إلى خلافته . ولد في سنة إحدى وستين و هما همائة إما في ربيع أو بعده وأمه شريفة من بني حسن و دخل القاهرة في سنة همان وسبعين ومعه قاضي مكة البرهاني فأكرم السلطان فن دونه موردها بعد خدمة طائلة من أبيه وغيره وأشركه مع أبيه ورجع متزايد العز، واستمر يتزايد في الترقي حتى صار مرجعاً في حل الأمور. وربما سافر لدفع العدو ويرجع مسروراً محبوراً. وقد رأيته غير مرة ومنها في زيارتي سنة همان و تسعين وقصدني بمجلس جلوسي فسلم على بأدب وسكون وكان معه حينئذ عجلان وأبو القاسم وعلى من بنيه جملهم الله بحياته وحياة أبيه.

<sup>(</sup>١) في الاصل: «اسبوعا».

٥٥ (بركات) بن مجد بن محرز الجزيرى مات سنة ثلاث و ثلاثين . ذكره ابن عزم هكذا . ٥٧ (بركات) بن مجد بن يوسف الشامى المدنى سبط ابن عبد العزيز أحد شهود الحرم . ممن سمع منى بالمدينة ،

٥٨ (بركات) بن محمو د بن محد بن حسن الحنفي الآتي أبو هو جده . ولد بعد الستين و ثما عائة . ٥٥ ( بركات ) بن يوسف بن أبي البركات .

المناخات. نشأ في الرسلية عند العلاء بن الأهناسي حين بردداريته واختص المناخات. نشأ في الرسلية عند العلاء بن الأهناسي حين بردداريته واختص يخدمته ومع ذلك فكان من أكبر المرافعين هو وزوجته فيه بمثم خدم عند الشرف الانصاري ثم عند ابن مزهر، ثم عمل برد داراً عند ابن عبد الباسط حين استقراره في الجوالي، وآخر أمره استقر بعد اختفاء عبد الحفيظ في برددارية المفرد. مات في شعبان سنة ثانين غير مأسوف عليه .

والم الميخنا في أنبائه كان حبشياً صافى اللين حسن الخلق كثير الافضال محباً في أهل العلم وأهل الخير كثير البر لهم والتلطف بهم لتى حظاً عظيماً من الدين وتنقلت به الأحوال وبنى بعدن أماكن عديدة ثم تحول إلى مكة فسكنها وبنى بها داراً عظيمة وصاهر إلى بيت المحلى التاجر فنكح ابنته آمنة واستولدها، وكان كثير الترويج والأولاد بحيث مات له في حياته أكثر من خمسين ولداً. وما مات حتى تضعضع حاله وذلك في ذي القعدة سنة ثلاثين بعدن وله نحو الستين ودفن بالقطيع ومن ما ثره بطريق انس سبيل وحوض للبهائم رحمه الله .

على وعظم على وعظم هناك وعلى الله مغربي وإنه كان نجاماً بالقاهرة مدة على وعظم هناك وصار من الأعيان وقيل بلمكي أو مدنى تمكن من تيمو رانك تمكناً وائداً وتحكم في غالب ما استولى عليه (٢) أحد عنده بحيث أقطعه أماكن من ممالك خراسان استمرت في عقبه وقدم معه دمشق ؛ ذكره المقريزي مطولا وكتبته هنا ، وإلا فهو لم يعين وقت وفاته .

٣٣ (برهان) بن الشيخ عبد الكريم بن عبد الله بن مجد بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله الأنصارى الحضرمي ثم المكي أخو يس الآتي وأبوها. مات في المحرم سنة ثلاث وثمانين ودفن عند والده بالشبيكة من أسفل مكة.

٢٤ (برهة) بن عبد الله الهندى . سمع منى بمكه .

<sup>(</sup>١)هذه الترجمة غيرمو جودة في الظاهرية . (٢) كذابياض في النسخ، والمعني ظاهر .

مات. (بساط) بن مبارك بن مجد بن عاطف بن أبى نمى الحسنى المكى . مات. بها فى رمضان سنة أربع وسبعين .

77 (بسطام) العجمى الخواجانز ولمكة مات بهافي وبيع الآخر سنة خمس و ثمانين . 77 (بشباى) رأس نوبة كبير وهو تخفيف من باشباى . مات في جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وصلى عليه بالا زهر ثم صلى عليه السلطان بمصلى المؤمني ودفن في القرافة ، وأظنه صاحب الخان بالقرب من المشهد الحسيني .

7۸ (بشير) الحبشى الأمينى فتى الأمين الطرابلسى؛ ولد تقريباً في عشر التسعين وسبعائة وقدم معمولاه محد بن سويد الحلبى وهو دون البلوغ فأقام عنده يسياً ثم الشتراه منه الامين الطرابلسى الحنفى فخدمه وربى أولاده وسمع معهم على الشرف بن الكويك وقرأيسيراً من القرآن وأعتقه سيده سنة و فاته فتعانى التجارة في السكروغيره ودخل اليمن وحج كثيراً وجاورو تردد إلى دمياط مراراً ثم قطمها مختفياً من ديون تراكمت عليه ولقيته بها فقرأت عليه جزءاً. ومات بها في الطاعون سنة أربع وستين بعد أن اختل قليلا لتقدم موت أهله وبنيه عوضه الله خيراً.

٦٩ (بشير) الحبشى النويرى أحد الفراشين بالمسجد الحرام .مات في المحرم سنة ست و خمسين بمكة.

الحسير) الحبشي ثم القاهري مولى الخواجايعة وبكرت والدأبي بكر سبط الحلاوي، حفظ القرآن والتنبيه واشتغل بالقرآت فجمع للسبع بمكة في سنة إحدى وأربعين على الشيخ محمد الكيلاني وللأربعة عشر بها أيضاً في سنة ثمان وأربعين على الزين بن عياش رفيقاً للشمس بن الحماني بل وأخذ قبل ذلك أيضاً عن ابن الجزري حين قدومه القاهرة وأخذ في الفقه وغيره عن القاياتي والونائي وانتفع بمرافقة الوروري والدماطي في الاشتغال وأخذ في الفرائض والحساب عن ابن المجد وصحب في ذلك أيضاً أبا الجود وتسلك بالشيخ بحدالفوي وكان قائماً بأكثر كلفه وأسكنه عنده بل وارتحل لشيخه الادكاوي بها فأخذ عنه وتلقن منه الذكر واغتبط الشيخ به وتردد الى الشيخ ابن الصائغ المكتب في الكتابة يسيراً منه الذكر واغتباطاً بصحبة الصالحين بحيث عدمتهم وذكر بالاوصاف الجزيلة والكرامات اليهم واغتباطاً بصحبة الصالحين بحيث عدمتهم وذكر بالاوصاف الجزيلة والكرامات العديدة كل ذلك مع السكون والوقار والانجماع على أنواع الطاعات واستحضار الكثير من الفقه وغيره. وتعاني التجارة فأثري وتزوج زوجة سيده بعده وحج غير مرة وجاور وزار بيت المقدس والخليل ورجع وهو متوعك فلم يلبث أن

مات مطعوناً في جمادي الأولى سنة أربع وستين وقد جاز الستين ودفن. بتربة الحلاوي والد زوجته ظاهر الروضة. وأوصى بميراث ووقف كتباً وقد

رأيته ونعم الرجل كان رحمه الله.

النبوية بعد فيروز الركني المطلوب إلى القاهرة سنة أربع وثلاثين؛ ومات في النبوية بعد فيروز الركني المطلوب إلى القاهرة سنة أربع وثلاثين؛ ومات في آخر سنة أربعين وهو متوجه لمكة ودفن ببدر واستقر عوضه الولوي بنقاسم سنة تسع وثلاثين فكأنه صرف قبل موته .

٧٧ (بطان) الوتاد. جرده ابن عزم هكذا.

٧٣ (بطيخ) بن أحمد بن عبد الكريم النصيح العمرى أحد القواد بمكة؛ مات في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسين بجدة وحمل لمكة فدفن بها وكان من أعيان القواد ومتموليهم ممن عشرته بخمسة عشر.

٧٤ (بغاً) الحسني نائب حمص، أرخه المقريزي في سنة احدى.

٧٥ (بقر) بن راشد بن احمد شيخ عرب الشرقية وابن أخى ليبرس. مات في ربيع الأول سنة سبع وسبعين بعد ضربه ضرباً مبرحاً مرة بعد أخرى.

٧٦ (بك) بلاط الاشرفي إينال نفي بعد أستاذه إلى طرابلس على امرة بها إلى أن قتل في وقعة سوار في سنة اثنتين وسبعين شاباً، وبك هوالا مير.

٧٧ (بكتمر) بن عبد الله السعدى مملوك سعد الدين بن غراب؛ تربى عنده صغيراً وتعلم الكتابة والقرآن وكان فصيحاً ذكيا ترقى إلى أن سفره السلطان إلى صاحب المين ثم عاد فتأمر وتقدم وكان فاضلا شجاعا عارفاً بالأمور ورعا يخاف الله. مات في ربيع الأول سنة احدى وثلاثين، ذكره شيخنا في أنبائه ثم المقريزي في عقوده وأرخه في ربيع الآخر وأثنى عليه بالديانة والصيانة والشجاعة والفروسية وشيء من الفقه وأنه صحبه سفراً وحضراً.

٧٨ ( بكتمر) جلق نائب طراللس ودمشق. مات سنة حمس عشرة.

٧٩ (بكامش) بن عبد الله السيفي اينال باى قجماس، سمع على الغمارى في سنة اثنتين و ثمانما نه بعض البخارى، وحدث رفيقاً لشيخنا الشيخ رضوان ببعض دلك ، سمع عليه التقى القلقشندى وآخرون كالبقاعى .

٨٠ (بكلمش) العلائي أحد الامراء الكبار . مات بالقدس بطالا في صفرسنة احدى وكان من جماعة الظاهر برقوق وتقدم في الدولة كثيراً ، قاله شيخنا في أنبائه وقال العيني كان عتيق بعض الجند ثم انتمى لطيبغا الطويل فقيل له العلائي قال وكان.

مقداماً جسوراً عنده نوع كبر وعسف مع أنه كان شجاعاً شهماً مهيباً وعقيدته صحيحة ويحب العلماء ويجلس إليهم ويذا كر بمسائل ويتعصب للحنفية جداً .

١٨ (بكير) شيخ، لعوام الناس فيه اعتقاد كبير لاندراجه عندهم في المجاذيب بل سمعت عن الجلال البلتيني وأخيه أنهما ممن كان يعتقده وربما حضر ميعادها وقد رأيته كشيراً وكان يكثر الوقوف بالطرقات . مات في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين ودفن في زاوية بسويقة صفية .

۸۲ (بلاط) بن عبدالله القجماسي سيف الدين أمير مجلس؛ سمع على الغماري في سنة اثنتين وثما نمائة بعض البخاري وأثبت البقاعي اسمه في شيوخه . مات في . ۸۳ (بلاط) السعدي؛ كان طبلخاناه في أيام الظاهر برقوق وجرت عليه أمور كثيرة إلى أن مات في جمادي الاولى سنة ثمان وهو بطال . ذكره العيني .

٨٤ (بلاط) أحد المقدمين ؛ كان من الفجار المفسدين الجاهلين بأمور الدين فغضب عليه السلطان وحبسه باسكندرية ثم أخرج منها الى دمياط فقتل في الطريق في سنة اثنتي عشرة . ذكره العيني أيضاً . (بلاط) تقدم قريباً في بك بلاط .

م الحلبي ولد في حدود سنة خمس و ثمانين وسبعمائة وسمع على ابن صديق غالب الصحيح وحدث به سمعه عليه الفضلاء سمعت عليه الثلاثيات وغيرها، وكان الصحيح وحدث به سمعه عليه الفضلاء سمعت عليه الثلاثيات وغيرها، وكان ساكنا متقنا للكتابة على طريقة العجم بحيث لم تكن تعجبه كتابة غيره من الموجودين، تعانى علم الحرف واشتغل بالكيمياء مع إلمامه بالتصوف ومحبة في الفقراء والخلوة وأقرأ في ابتداء أمرد مماليك الناصر فرجولذاكان ماهراً باللسان التركي ثم ولى النقابة لقاضى الحنابلة بحلب ثم لقاضى الشافعية أيضاً ثم أعرض عن ذلك التركي ثم ولى النقابة لقاضى الحنابلة بحلب ثم لقاضى الشافعية أيضاً ثم أعرض عن ذلك كله، وقطن القاهرة وصحب جمعاً من الاكابر وانتفع به جماعة من المماليك في الكتابة و تردد للجمالي ناظر الخاص ثم الاتابك أزبك الظاهري، وتقدم في السن وشاخ . مات في جماعه الازهر عنها الله عنه .

۱۹۸ (بلال) فتى المسند عبد الرحمن بن عمر القبابى القدسى . سمع على سيده ومات في يوم الاثنين تاسع جمادى الآخر ة سنة سبع و ستين و دفن عند سيده بباب الرحمة رحمه الله . السروى \_ بفتح المهملتين و كسر الواو \_ الحجازى شيخ صالح معمر فراهد . ولد ببلاد الطائف سنة خمس وأربعين و سبعمائة ثم انتقل وهو ابن خمس سنين إلى دمياط و استمر يتردد في البلاد مابين دمياط و اسكندرية و القدس

وغيرها ويواظب الحج لقيه القلقشندى والبقاعي والسنباطي في سنةست وأربعين بالأشرفية من مدينة الخانقاه وأثنى الناسعليه وكادأن يدعى فيه أمراً عظيما فالله أعلم بحقيقة أمره وأرخو فاته بالقاهرة سنة تسعو أربعين على ما بلغه وأنه زاد على المائة؟ مم (بلال) رجل صالح معتقد يؤدب الأطفال بالجملون العتيق . مات في سلخ ربيع الأول سنة احدى وخمسين .

٨٩ (بلبان) الزيني عبد الباسط . سمر ثم وسطفي ربيع الثاني سنة سبع وخمسين . ٩٠ (بلبان) الدمرداشي أخو حمزة بن مجد المدعوطوغان الآتي وهذا الاكبر واسمه على، ممن قرأ القرآن ظاهراً بل قال إنه جوده في مجاورته بمكة فانه حج وجاور غيير مرة وجود الكتابة بها وبالقاهرة، واشتغل بعلم الهيئة ولزم التردد لجانبك الجداوى ولذا أخرج الظاهر خشقدم أقطاعه بعد قتله فلما استقر تمريغا أعاده بل عمله خاصكياً ثم لما امتحن أخوه كما ستأتى الاشارة اليه في أيام الأشرف محى اسمه ثم عمله في سنة خمس وتسعين ساقياً وكان أيضاً ممن انتمى لخشقدم الزمام وقتأفي استدارية الوجهين القبلي والبحرى ، وسافر في عدة تجاريد وسمع مني أشياء وكان أحداله اكزين بمكة في سنة ست و تسعين و التي بعدها و نعم الرجل. ٩١ (بلبان) المحمودي عاجب الحجاب بدمشق . مات في سنة ست وثلاثين . ٩٢ (بهادر) بن عبدالله الأرمني ثم الدمشتي السندي \_ بفتح المهملة والنون \_ عتيق ابن سند. سمع مع مولاه من أبي العباس المرداوي وابن قيم الضيائية وأحمد ابن محدبن أبي الزهر الغسولي وزينب ابنة قاسم الدبابيسي في آخرين. قال شيخناقر أت عليه بدمشق كتاب الصفات للدار قطني في غيرها ومات بها في شو السنة عشر مقتولا. ٩٣ (بهادر) بن عبد الله الأمير بهاء الدين التركي المجاهدي المعروف بالشمشي. مات في سنة ثمان عشرة.

۹۶ (بهادر) بن عبدالله الشهابي الطواشي مقدم المهاليك. كان ليلبغا وولى التقدمة من قبل سلطنة الظاهر الى أن مات وخرج من تحت يده خلق كثيرون من أكابر الأمراء من آخرهم شيخ المحمودي المؤيد. وكان محترماً كثير المال محبا في جمعه مات في سابع عشري رجب سنة اثنتين بالقاهرة وقد هرم، ذكره شيخنا في أنبائه . وي المادر) العثماني نائب البيرة . ممن قتل من ايتمش في سنة اثنتين .

٩٦ (بهرام) بن عبدالله بن عبدالله و عبدالله بن وسبعائه تقريباً كما قرأته بخطه و تفقه بالشرف الرهوني وأخذعن الشيخ خليل وغيره وسمع على البياني

وجماعة فقرأت بخطه أنه سمع مجالس من البخارى على أبى الحرم القلانسي و جميعه على الجمال التركماني الحنني والسنن لأبى داود على الشيخ خليل بمكة في سنة ستين وسبعائة والترمذي على الجمال بن خير والشفا على الشمس البياني في آخرين كالعفيف اليافعي. وفضل في مذهبه وبرع وأفتى ودرس بالشيخو نية وغيرها وناب في القضاء عن الاخنائي والجمال البساطي وابن خير ثم بعد موته اشتغل به وذلك في رمضان سنة احدى وتسعين وسبعائة أيام قيام منطاش، وتوجه مع القضاة الى الشام لحرب الظاهر فلما عاد الظاهر عزله بعد أن طعن في صدره وشدقه، وشرح مختصر شيخه الشيخ خليل شرحاً محموداً انتفع به الطلبة لأنه في غاية الوضو حيل ألفاظه من غير تطويل بدليل أو تعليل واعتمده كل من في زمنه فضلاعمن بعده وله أيضاً الشامل في الفقه وشرحه و المناسك في مجلدة وشرحها في ثلاثة أسفار وشرح مغتصر ابن الحاجب الأصلي وألفية ابن مالك والدرة الثمينة نحو ثلاثة آلاف بيت في مرحها في حواشي بخطه عليها الى غيرهامن نظم وغيره؛ وكان محمود السبمة لين وشرحها في حواشي بخطه عليها الى غيرهامن نظم وغيره؛ وكان محمود السبمة لين بعد صرفه عن القضاء ومات كذلك في جمادي الآخرة وقيل في ربيع الأول سنة بعد صرفه عن القضاء ومات كذلك في جمادي الآخرة وقيل في ربيع الأول سنة بعد صرفه عن القضاء ومات كذلك في جمادي الآخرة وقيل في ربيع الأول سنة خمس وقد جاز السبعين؛ ذكره شيخنا في أنبائه باختصار جداً.

(بولاد) نزيل بيت المقدس. في فولاد.

۹۷ (بولاد) العجمى الخواجا . مات في يوم الجمعة تاسع عشرى رجب سنة اثنتين وأربعين. أرخه ابن فهدا.

٩٨ (بيان) بن عيان بن بيان الكاسكاني الكازروني والأولى قرية منها الشافعي والد عيان الآتي . ولد بكازرون في صفر سنة ثلاث وعشرين وتما نامة و نشأ فدم العلم و ترقى في فنو نه لغايات بديعة بحيث كان يقرىء مشكلاته ثم انتسب للسيد صفى الدين وأضرابه وحج الى أن حصلت له ماخوليا فزعم أنه الحارث الذي يوطى المنصور مقدمة المهدى إلى غيرها من الخرافات ككونه خاتم الأولياء بل يوطى المنصور مقدمة المهدى إلى غيرها من الخرافات ككونه خاتم الأولياء بل عنم بكفريات كثيرة وهجره المشار اليهم لذلك مع أنه لو خرج لما تخلف عنه كبير أحد من أهل تلك النواحي لمزيد اعتقادهم فيه وإجلالهم له ولكن كفه الله بل يقال إنه سكن و تاب ورجع في مرض مو ته ومات بشيراز في آخر جمعة من شعبان سنة خمس و تسعين .

٩٩ (بيبرس) بن أحمد بن بقرشيخ العربان بالشرقية من الوجه البحري وعم بقر الماضي قريباً . مات في سلخ المحرم سنة ستوستين عن قريب السبعين ، وكان مليح

الوجه طو الاحشها كريماً ديناً كثير الأدب والتواضع نادرة في أبناء جنسه رحمه الله الله البيرس) بن على بن مجد بن بيبرس الركني بن العلائي بن الناصري بن الركني سبط الحالي المحود بن شيرين وجد أبيه هو الآتي قريباً ولد في ليلة عيد الأضحى سنة ستوسبعين بالقاهرة ؛ ومات والده وهو طفل ابن سنتين فنشأ في كفالة أمه تحت نظر وصيه الأتابك أزبك من ططح الظاهري و تر دداليه الشمس العبادي في اقرائه القرآن وكتب عليه باشارة الائتابك وسافر لمكة مع والد تهسنة ستو ثمانين حين كان الشهابي أحمد بن ناظر الخاص أمير الأول ثم تزوج و رزق بعض الاولاد ثم حجهو وأمه في سنة ثمان و تسعين و جاور التي تليها ، وكان منجمعاً عن الناس و ربما قرأ على المفافعي في مقدمة أبي الليث و تردد إلى أحياناً ، و رزقه من قبل سلفه متيسرو ذلك أن الظاهر برقوق وقف حصصاً أعظمها الأمناوية من الخيرية على متيسرو ذلك أن الظاهر برقوق وقف حصصاً أعظمها الأمناوية من الخيرية على شقيقته خوند عائشة و المعين منهم بيبرس الاكبر وأولاده . وكان أبوه على سنن بني الاكابر الامراء كما سيأتي .

۱۰۱ (بيبرس) ابن أخت الظاهر برقوق ويقال له الركنى وأمه عائشة ابنة أنس الآتية . أحضره خاله حين أتابكيته سنة ثلاث و ثمانين م سبعائة وصيره بعد أحد المقدمين ثم عمله أمير مجلس ثم نقله عنها وأعطاها لاقبغا اللكاش وصير هذا أتابك العساكر وقيل إن الذي عمله أتابكاً ابن خاله الناصر ثم كان ممن ذبح في سنة إحدى عشرة وهو والد عهد الآتي .

١٠٢ (بيبرس) الأشرفي إينال. تكلم على جهات أستاذه و ولده المؤيد شم أعطاه الملك المرة عشرة عوض نانق الاشرفي إينال و حجفى سنة سبع و تسعين ثم عادمع الركب . ١٠٣ (بيبرس) الأشرفي برسباي خال العزيز يوسف وليس بشقيق أمه جلبان كان خاصكياً في أيام أستاذه ولم يمتحن بعده لعدم شره بل تأمر في أيام الظاهر عشرة ثم في أيام إينال طبلخاناه ثم صار مقدما ثم حاجباً كبيراً في سنة أربع وستين ثم رأس نوبة النوب في أيام الظاهر خشقدم عوض قانم التاجر فلم تطل مدته بل أمسك في ذي الحجة سنة خمس وستين وحبس باسكندرية مدة ثم أفرج عنه و توجه للقدس بطالا إلى أن مات في أو اخر رمضان أو أول شو السنة ثلاث وسبعين وقد زاد على الستين، وكان ساكناعاقلا عديم الشركاسلف لكنه منهمك في اللذات طول عمره .

الاشرفي قايتباي. رقاه حتى عمله شاد الشربخاناه ثم نائب طرابلس بعد إينال الاشرفي حين أسره ولم يلبث أن مات في سنة تسعين .

(بيبرس) ابن أخت الظاهر برقوق؛ مضى قريباً.

١٠٧ (بيدمر) الحاجب الصغير عصر . كان معلم الرمح . مات في يوم الأحد سادس عشر ربيع الأول سنة اثنتين لجراحة حصلت فيه في وقعة أيتمش .

المسجد الحرام في أواخر سنة خمسين عوضا عن الخواجا الظاهر ، وسمع على أبى الفتح المراغى في التي سنة خمسين عوضا عن الخواجا الظاهر ، وسمع على أبى الفتح المراغى في التي بعدها ووليها مرة ثانية ، وله بالمعلاة سبيل وحوض للبهائم انتفع بهما ، وكان شديدالبأس.مات بمكة في ظهر يوم الاثنين حادى عشر صفر سنة ستين أرخه ابن فهد. المعتقدين ، كان مقيما بجامع الحاكم ، مات في جمادى .

الثانية سنة أربع وستين ودفن بتربة جانى بك المشد. أرخه المنير.

۱۱۱ (بیر) أحمد الخو اجا الجیلانی. مات فی سنة احدی و عشرین و ینظر من اسمه أحمد. ۱۱۱ (بیر) بضع بن جهانشاه بن قرا یوسف بن قرا محمد الترکمانی صاحب بغد اد حاصره أبوه فیها زیادة علی سنتین الی أن عجز وسلمها فیما قیل له مع تقادم، کثیرة ، فأقره أبوه علیها و رجع الی بلاده فیسن له بعض أتباعه الاستمر ار علی مشاققته و انه إنما أذعن له عجزاً و غلبة فندب الیه ولده الآخر مجد شقیق هذا و تصادما فقتل صاحب الترجمة و جهز برأسه الی أبیه و ذلك فی ثانی ذی القعدة سنة سبعین و هو فی الکهولة و قتل معه من عساكره نحو أربعة آلاف نفس صبراً. ۱۱۲ (بیر) محمد بن العز عبد العزیز بن الشهاب احمد المکی سبط بیر مجد الخواجا الاتی بعده أمه صفیة و یعرف بابن المراحلی مات فی الحرم سنة احدی و تسعین . الاتی بعده أمه صفیة و یعرف بابن المراحلی مات فی الحرم سنة احدی و تسعین . سنه ستین ، و سیأتی فی الحمد بن علی بن عمر الخواجا جال الدین الکیلانی المدی مات سنه ستین ، و وسیأتی فی الحمد بن .

۱۱٤ (بيسق) الشيخى أميراخور الظاهرى برقوق · مات بالقدس بطالا فى جهادى الأخرة سنة إحدى وعشرين ؛ وكان الناصر نفاه إلى بلاد الروم وقدم في الدولة المؤيدية فلم يقبل المؤيد عليه ثم نفاه الى القدس ، وله آثار بحكة كعارة

الرواق الغربى للمسجد الحرام، وكان كثير الشر شرس الخلق جهاعاً للمال مع البر والصدقة وتأمر على الحاج. ذكره شيخنا في أنبائه. وأظنه الذي قال الفاسي في ترجمة عبد الرحمن بن على بن احمد بن عبد العزيز النويري المكي الفاسي في ترجمة عبد الرحمن بن على بن احمد بن عبد العزيز النويري المكي إمام مقام المالكية بها أنه أغرى به نوروز الحافظي في سنة أربع وثما عائة حتى ضربه وسجنه بغير طريق شرعي ولكن لتخيل بيسق انه جاء من مكة ليرافع فيه لما كان يفعله عكة من الأمور الشاقة على الناس. قلت: وهذا يشعر بأن يكون ولى بمكة شيئاً ولكن لم أد له عنده ترجمة ، نعم جرى ذكر شيء من مماشراته في أثناء ترجمة السيد حسن وغيره .

مرة البيسق) اليشبكي يشبك الشعباني . عمله السلطان أمير خمسة ثم عشرة ثم نائب قلعة صفد ثم رجع على امرة عشرة ثم نائب دمياط ثم نائب قلعة دمشق ومات بها في شعبان سنة ثلاث وخمسين ، وكان متواضعاً خيراً شجاعاً .

(بيسق) هو مجد بن عبد الكريم.

(بيسق) شيخ الفراشين بالحرم المكي. في مجد بن احمد بن عبد العزيز. ١١٦ (بيغوت) من صفر خجا المؤيدي الأعرج. صار بعد أستاذه خاصكياً إلى أن نفاه الاشرف إلى البلاد الشامية ثم أمره بها طبلخاناه الى أن ولاه الظاهر نيابة غزة ثم صفد ثم حماة ، واتفق أن بعض أهلها شكا منه ومن ولده ابراهيم فطلب الولدهو وابن العجيل على أقبح وجه فأرسل صاحب الترجمة بولده في الحديد فبس بالبرج من القلعة ثم أرسل بالأمر بحبس والده بقلعة دمشق فبلغه الخبر فقر من حماة عاصياً حتى لحق بالأمير جهان كير بن على بك بن قرا بلوك صاحب آمد وانضم اليهواتفقا على العصيان على الظاهر فلم يلبثا أنطرقهما بعض أمراء جهالشاه ابن قرا يوسف صاحب تبريز فقبض على هذا وأخذ جميع مامعه وراسل يعملم الظاهر بذلك ثم حبسه بقلعة الرها إلى أن استولى عليها الشيخ حسن بن على بك ابن قرا يلوك فأطلقه وخيره في أي مكان يذهب اليه فاختار الرجوع الى الظاهر وركب حتى وصل البيرة ثم حلب فكاتب نواب البلاد الشامية بالشفاعة فيه فقبلوا ورسم بقدومه القاهرة فقدمهافي سنةخمس وخمسين فأقام أياما ثم رسم برجوعه الى دمشق ورتب له مايكفيه ، ولم يلبث أن مات برد بك العجمي أحدمقدميها فأنعم عليه باقطاعه ثم بعد أشهرمات يشبك الحمزاوي نائب صفدفي رمضان منها فنقل لنيابة صفد عوضا عنه وحمل تقليده وتشريفه على يد يشبك الفقيه فدام بها الى أنمات في أواخر شعبان أو ثاني رمضان وهو أقرب سنة سبع وخمسين

عن أزيد من ستين سنة . وكان شجاعاً مقداماً عاقلاً عفيفا عن القاذورات ديناً خيراً معظماً في الدول رحمه الله .

۱۱۷ (بيغوت) السيفي من برد بك من طبقة المقدم. ممن سمع منى قريب التسعين. المنعوت قريب التسعيل المنعوب المنعوب المنعوب المنعوب قرا من قبحق السلحدار. هو الذى طعن برمحه قاصداً قتل أمير سلاح حين الالتقاء في رمضان سنة ثلاث و تسعين فأقلبه ميتاً وعد ذلك في فروسيته. المنعوب البحياوي . ممن قتل مع ايتمش في سنة اثنتين.

١٢٠ (بيغوت) الأمير الكبير. ممن أمر الناصر بذبحه في سنة احدى عشرة، ويحرر مع بيبرس الركني الماضي.

﴿ حرف التاء المثناة ﴾

١٢١ (تاج) بن سيفا بن عبد الله الفارابي ثم الشويكي \_ بضم المعجمة مصغر نسبة الى الشويكة مكان ظاهر دمشق ـ ويعرف بالتاج الوالى : قال شيخنا في أنبائه : كان في ابتدائه يتعاطى خدمة الاكابر في الحاجة ، وذكرلي أنه كان يخدم الشهاب بن الجابي بدمشق وما يدل على أن مولده بعد الخسين ، ثم اتصل بالمؤيد قبل سلطنته بعد أن اتصل بطيبغاالقرمشي فخدمه وراج عليه فلمااستقر في الملك ولاه الشرطة فباشرهاوفوضاليه في أثناء ذلك الحسبة فكان في مباشرته لها ذاك الفلاء المفرط؛ ثم في أواخر الدولة صرف عنها واستقر أستادار الصحبة ثم أعيد اليها في مرض موت المؤيد، وحصل له في أوائل دولة الاشرف انحطاط مع استمراره على الولاية تم خدم الاشرف فواج عليه أيضاً وأضاف اليه مع الولاية المهمندارية وأستاداريةالصحبة وشاد الدواوين والحجوبية ونظر الاوقاف العامة وغيرها وكان المباشر للولا بةعنه غالبا أخوه عمرتم صار بأخرة كالمستبدبها تمصرف عنها فقط ، واستمر فيما عداها حتى مات بعلة حبس البول وقاسي منه شدائد وكان يعتريه قبل هذا بحيث أنه شق عليه مرة فخرجت منه حصاة كميرة وأفاق دهراً ثم عاوده حتى كانت هذه القاضية. ولم يتعرض السلطان لماله وترافع أخوه عمر وزوجته وقرر عليها خمسة آلاف دينار ثم أعفيت منها باعتناء أهل الدولة . وكان حسن الفكاهة ذرب اللسان لايبالي بقول وينقل عنه كلات كفرية مختلطة بمجون لاينطق بها من في قلبه ذرة من ايمان مع كثرة الصدقة والبر المستمر ، وأرخ وفاته في العشرين من صفر والصواب انها كما قال العيني في ليلة الجمعة العشرين من ربيع الاولسنة تسع وثلاثين ،وقال إنه صلى عليه من الغد خارج بابالنصر ودفن بحوش له بحذاء تربة صوفية سعيد السعداء وكانت جنازته حافلة جداً ،

قال وكان متواضعاً متسع الكرم له وضع عند المؤيد جاءمعه من الشام وتزايد وضعه عند الاشرف، وولى ولايات كشيرة وكان أهل مصر يحبونه ولكن كان في لسانه زلق يرمى منه مهم جاء . وقال المقريزي كان أبوه قدم دمشق من بلاد حلب وصار من جملة أجنادها وممن قام مع منطاش فأخرج عنه الظاهر برقوق أقطاعه وولد له التاج بناحية الشويكة التي تسميها العامة الشريكة خارج دمشق ونشأ بدمشق في خمول وطريقة غير مرضية إلى أن اتصل بشيخ حين نيابته لها فعاشره على ما كان مشهوراً به من اتباع الشهوات؛ وتقلب معه في طوال تلك المحن وولاه وزارة حلب لما ولى نيابتها ناما قدم القاهرة بعد قتل الناصر فرج قدم معه في جملة أخصائه وندمائه فولاه في سلطنته ولاية القاهرة مدة أيامه فما عف ولا كف عن أنم ، وأحدث من أخذ الأموال مالم يعهد قبله ثم تمكن في الأيام الاشرفية وارتفعت درجته وصار جليساً نديماً للسلطان وأضيفت له عدة وظائف حتى مات من غير نكبة، ولقد كان عاراً على جميع بني آدم لما اشتمل عليه من المخازي التي جمعت سائر القبائح وأربت بشاعتها على جميع الفضائح. قلت وهو الذي شفع عند الاشرف في القضاة سنة آمد حتى أعفوا من المسير إليها ورسم باقامتهم في حلب بل وأنعم على المالكي والحنبئي لتقللهما بالنسبة للآخرين بمال وعد ذلك وأشماهه في مآثره.

المعرب المعرب المعرب العجمي الاصفهيدي الشافعي نزيل حلب ولد في سنة تسع وعشرين وسبعمائة تقريباً وورد من العجم إلى حلب فتوجه منها إلى الحجاز فجم عاد إليها وسكن الرواحية بها وولى تدريس النحو بها واقراء الحاوى أيضاً ، وكان إماماً عالماً ورعاً عزباً عفيفاً غير متطلع للدنياصنف شرحا على المحرر وعلى ألفية ابن مالك في النحو ولكنه ليس بالطائل وغيرذلك ، وكانت أوقاته مستغرقة في ذلك فالاقراء من بعد الصبح إلى الظهر بالجامع الكبير ومن ثم الى العصر بجامع منكلي بنا والافتاء من العصر الى المغرب بالرواحية وربما يقع له الوهم في الفتاوى الفقهية ، وهو ممن أسر في الفتنة وأرسل ابراهيم صاحب شماخي يقع له الوهم في الفتاوى الفقهية ، وهو ممن أسر في الفتنة وأرسل ابراهيم صاحب شماخي يطلبه من تمر لنك واستدعاه إلى بلاده مكرماً فتر جه معه إليها واستمر هناك حتى مات في أثناء ربيع الأول سنة سبع ، وممن قرأ عليه ابن خطيب الناصرية وترجمه عا هذا ملخصه ، ونحوه لشيخنا في أنبائه .

۱۲۳ (تانی) بك بن سیدی بك الناصری الساقی المصارع رأس نوبة . مات (تانی) بك بن سیدی بك الناصری الساقی المصارع رأس نوبة . مات

سنة ستوثلاثين.

١٢٤ (تاني) بك الاياسي الاشرفي بوسباي . ترقى حتى صار أحد الأربعينات ثم حاجب ميسرة وأغاة طبقة الرفرف؛ وهو والد أحمد الماضي .كناه ولده أبا مجد ولقبه أسد الدين وأنه مات مع المجردين بالمصيصة في يوم السبت تاسع عشر ربيع الأول سنة احدى وتسعين وحمل الى حلب فدفن بها وقدقارب السبعين وكان لا بأس به يسكن في باب الوزير بدرب الاقصر أبي في بيت يعرف بأخيه تنم الآتي . ١٢٥ (تاني) بك البجاسي نائب دمشق. تنقل في الخدم أيام مولاه الناصر فرج ؛ وولى نيابة حماة في أيام المؤيد سنة سبع عشرة ثم كان فيمن خامر مع قانبای فلما انکسروا هرب إلى التركمان فسار أقبای وراءه الى العمق فانهزم الى بلاد الروم ، فلما مات المؤيد دخل دمشق فولاه ططر نيابة حماة ؛ ثم نقله بعد سلطنته إلى طرابلس ثم قررأيام ابنه الصالح في نيابة حلب وسار لقتال نائبها قبله وهو تغرى بردى من قصروه لعصيانه، ثم نقل في أيام الأشرف الى نيابة دمشق بعد موت تاني بك ميق الآتي بعده ثم بلغ السلطان عنه شيء فكتب الى الحاجب بالركوب عليه فركبوا وقاتلوه فانكسروا منه ودخل الى دار العدل مظهراً الاحسان والمخامرة على السلطان فجهز له سودون من عبد الرحمر في عسكر فلما بلغه خرج إليهم فانكسروا منه مع تغيب خيول من معه، وسار في أثرهم الى أن جاز باب الجابية فسقطت رجل فرسه في حفرة من القناة فوفع فأمسكوه فأمر بقتله فقتل بدمشق بقلعتها في ربيع الاول سنة سبع وعشرين ، وكان كثير الحياء والشجاعة والشفقة ،وقد أحسن في تلك السنة الى الحاج لما رجعوا فأنهم لقوا مشقة عظيمة بتراكم الرياح بحوران يحرج إليهم بنفسهومعه أنواع الزادحتي البغال وفرق ذلك عليهم فانتفع الغني والفقير وأفرطوا في الدعاء له فكان عاقبته الشهادة سامحه الله . ذكره شيخنا في إنبائه و ابن خطيب الناصرية. ١٢٦ (تاني) بك الجركسي شاد الشر بخاناة . تنقل في الخدم الي أنولي إمرة الحج في سنة ثماني عشرة ، وقدم في أول التي تليها وهو ضعيف فلم يلبث أن مات في صفرها ، وقد شكر الناس سيرته . قاله شيخنا في أنبائه . ١٢٧ (تاني) بك القصروي سكنه بباب الوزير أيضامات قريب الثمانين أو بحوها ويذكر بخير

۱۲۷ (تانى) بك القصروى سكنه بباب الوزير أيضامات قريب الثمانين أو نحوها ويذكر بخير الممار تانى) بك ميق العلائى الظاهرى قال شيخنافي أنبائه: ولى الحجوبية بالديار المصرية ثم نيابة دمشق، وكان قد خاف من الطاعون فصار يتنقل يميناً وشمالا فلما ارتفع الطاعون عاد لدمشق فمات فيها بدون طاعون يوم الاثنين ثامن

شعبان سنة ستوعشرين واستقر عوضه في نيابة الشام تاني بك البجاسي المذكور قريباً ، وهو ممن أغفله ابن خطيب الناصرية، وسيأتي في تنبك جماعة .

۱۲۹ (تبل) بن منصور بن راجح بن محمد بن عبد الله بن عمر بن مسعود العمرى المكى القائد من أعيانهم : مات في شوال أو رمضانسنة ستوعشرين عن دون الخسين أو بلغها . ذكره الفاسي .

المنه المنه

۱۳۱ (تغرى) بردى من قصروه نائب حلب. ماتسنة ثمان عشرة. قاله ابن عزم. ۱۳۲ (تغرى) بردى سيف الدين الظاهرى برقوق البشبغاوى نائب حلب ثم دمشق وكانت ولايته لها في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة واستمر بهاحتى مات في المحرم سنة خمس عشرة ، وكان كثير الحياء والسكون حلياً عاقلاً . ذكره ابن خطيب الناصرية مطولا والمقريزي في عقوده .

۱۳۳۷ (تفرى) بردى الرومى البكلمشي ويعرف لأذاه بالمؤذى . كان في أيام أستاذه بكلمش من جملة المهاليك ثم ترقى حتى صار من جملة العشرات في الدولة الناصرية فرج ثم أخرج المؤيد قبل سلطنته أقطاعه وأعاده بعد أن تسلطن بحدة وأقام خاملا الى بعد سنة ثلاث وثلاثين فأنعم عليه الاشرف بامرة طبلخاناه بعد أن عمله قبل من رءوس النوب ثم صار رأس نوبة ثأني ثم أحد المقدمين ثم حاجب الحجاب في سنة اثنتين وأربعين بعدانتقال سودون السودوني لامرة مجلس، ولم يلبث أن صار دواداراً كبيراً بعد نفي اركاس فعظم أمره جداً وقصد في المهمات و نالته السعادة ، وعمر مدرسة حسنة في طرف سوق الاساكفة

<sup>(</sup>١) معنى «تغرى بردى» بلغةالتتار: الله أعطى، كما في شذرات الذهب.

بالشارع قريباً من صليبة جامع ابن طولون وجعل فيها خطبة ومدرساً وشيخا وصوفية ووقف عليها أوقافا كيثيرة غالبها كما قال شيخنامغتصب وقرر في مشيختها العلاء القلقشندي وكان قد اختص به وقتا وأول ما أقيمت الجعقبها في شوال سنة أربع وأربعين ، وكان كما قيل عارفا بالأحكام قاصداً فيها خلاص الحقوق لاتلفته عن ذلك رسالة ولا غيرها ويكتب الخط الذي يقارب المنسوب ويتفقه ويسأل الفقهاء ويذاكر بأشياء من التواريخ ويعف عن القاذورات مع سبه و فحش لفظه وعدم بشاشته ممات في ليلة الثلاثاء حادي عشر جادي الآخرة سنة ست وأربعين بعد مرض طويل وصلى عليه بمصلى المؤمني وشهده السلطان والقضاة. قال شيخنا وسر أكثر الناس بموته لنقل وطأته عليهم قالو أظنه قارب السبعين، وأما العيني فقال انه كان يقرأ ويكتب خطأ جيداً وعنده ذوق من الكلام و تحرير في الأحكام ولم يكن جباراً ولا عسوفا.

۱۳۶ (تغری) بردی السینی خازندار أمیر سلاح الظاهری . اختص بتمراز العزیزی وقتا، وقرأ علی شیخنا بلوغ المرام تألیفه وحضر مجالسه و مجالس غیره من العلماء . رمات فی العشر الأخیر من جمادی الأولی سنة سبع و سبعین ، و كان عاقلا خیراً مسیكا ، وهو آخر من عامته قرأ علی شیخنا من أبناء جنسه رحمه الله . ۱۳۵ (تغری) بردی الظاهری و یعرف بسیدی صفیر . مات قتیلا فی لیلة الاثنین سابع شوال سنة ست عشرة . قاله العینی و هو أخو قرقماس الآتی مع ذكر لهذا فیه ، و كان هذا أعظم من ذاك فی الشجاعة و الكرم و ها معا ابنا أخی دمر داش المحمدی الماضی . (تغری) بردی الصغیر ابن أخی دمر داش . هو الذی قبله . المحمدی الماضی . (تغری) بردی الصغیر ابن أخی دمر داش . هو الذی قبله . المحمدی الماضی . (تغری) بردی الطاهری جقمق و تقدم ثم استقر فی حجو بیة الحجاب و سافر فی عدة تجارید ؛ و حج أمیر المحمل فی بعض السنین ، و مات فی شعبان سنة ثلاث و تسعین علی فراشه بحلب قبل توجهم للقتال ، و بلغنی أنه لما برز بدون تطلب و انفرد عن الأمراء بذلك دعا علیه السلطان .

۱۳۷ (تغرى) بردى الظاهرى القلاوى. كان من جملة المهاليك الظاهرية الجقمقية أيام امرته فكان يرسله الى اقطاعه قلابالوجه القبلى كشيراً فلذا اشتهر بالنسبة اليها، ولما تسلطن أستاذه ولاه كشف الخيرية ثم نقله لعدة ولايات آخرها الوزر فى آخر دولته عوضا عن أمين الدين بن الهيصم فأقام فيه أشهراً ثم عزل بالأمين فى الدولة المنصورية وأعيد لكشف اقليم البهنساوية بالوجه القبلى، ووقعت له أمور مع الاشرف اينال وأخذ منه جملة مستكثرة ثم ولاه البهنسية ثانياً فاما خرج

اليها ندم السلطان على ذلك وأرسل اليه سو نجبغا رأس نوبة فتلقاه صاحب الترجمة بالقرب من قن مع علمه بسبب مجيئه، وأذعن بالطاعة وتقدم وسلم عليه فلما حاذاه قبض عليه سو نجبعا وأعلمه بسبب مجيئه وأنه مأمور بوضعه فى الحديد فقال الطائع لا يحتاج لهذا فقال له لشيء كان عنده منه قديما لابد من هذا فنادى تغرى بردى رفقته فحطموا عليه وهم كثير بالنسبة لمن مع الآخر ووقع القتال فأصيب سو نجبعا بسهم فى رقبته فسقط عن فرسه الى الارض مغشياً عليه ثم أفاق و تكلم بكلمة واحدة ثم قضى، فامارأى ذلك رفقته برز بعضهم وضرب تغرى بردى بالسيف فطارت يده ثم مات واستمر القتال بين الفريقين الى أن انهزم أعوان سو نجبعا وأخذهم ولده وعاد بهم الى القاهرة ، كل ذلك فى جمادى الأولى سنة سبع وخمسين ووصلت رمة هذا الى القاهرة فدفنت بالقرافة واستقر بعده فى البهنساوية قراجا العمرى .

۱۳۸۸ (تغرى) بردى الكمشبغاوى الرومى والد الجال يوسف المؤرخ . بالغ ابنه فى تعظيمه ، وقال شيخنا فى أنبائه : كان جميل الصورة رقاه الظاهر برقوق حى صيره مقدماً فى منتصف رمضان سنة أربع وتسعين ، ثمولى نيابة حلب فى ذى الحجة سنة ست وتسعين فسار فيها سيرة حسنة وأنشأ بها جامعاً كان ابن طولون ابتدأ فى تأسيسه ووقف عليه قرية من عمل سرمين و نصف السوق الذى كان لا كلب وقرر فى الجامع مدرسين شافعى وحنفى ثم صرف عنها بأرغون شاه وطلب إلى مصرفا على تقدمة ، وكان ممن توجه إلى الشام مع ايتمش فنفى إلى القدس ثمولى نيابة الشام ثم صرف فنر إلى دمرداش بحلب ثم فارقه و توجه فى البحر إلى مصرفقر به الناصر وأعطاه تقدمة ثم استقرسنة ثلاث عشرة أتابك العساكر ثم فى أواخرها نائب دمشق فلم يلبث أن مرض فى أواخرالتى تليها ، ومات فى الاسبوع الذى دخل فيه الناصر منهزما وذلك فى المحرمسنة خمس عشرة ، قال ابن خطيب الناصرية : كان عنده عقل وحياء وسكون ، وقال شيخنا عقب ذلك انه كان جميلاحسن الصورة مشاراً اليه بالتعظيم فى الدولة . وقال شيخنا عقب ذلك انه كان جميلاحسن الصورة قال وكان يلهو لكن فى سترة وحشمة و افضال والله يسمح له .

۱۳۹ (تغری) بردی المحمودی الناصری . تنقل فی الحدم الی أن تقدم و قرر در أس نو بة النوب ثم حبس مدأن كان رأس الذين غزوا الفر تج بقبرس ثم أفرج عنه و قرر أميراً بدمشق بل أتابكها ، ومات فی قتال قر ایلوك فی ذی القعدة سنة ست و ثلاثین . المؤیدی عمل رأس نو بة النوب ، وله ذكر فی زوجته

فاطمة ابنة قانباي فانه خلفه عليها جرباش.

۱٤۱ (تغری) بردی مر یلبای الظاهری القادری الحنفی الخازنداری بل الاستادار . ولد تقريباً قبيل الثلاثين وثمانمانة واشتغل بالعلم على غير واحد من الفضلاء كأبي الفضل المحلي والسيد الوفابي وعبد الرزاق، وكان يتحفظ القرآن حتى بعدترقيه باللوحمع نورالدين البوصيري وصحب الاشراف القادرية وخدمهم وأمثالهم وتزوجمنهم واحدة بعد أخرى. بلسمع الـكثير على جماعة من متأخري المسندين مع الولد و تحوه و كتبت له ذلك في كراريس وكنت ممن لازمني ، وحضر دروس الأئمين الأقصرائي واختص بامام الكاملية ونحوه فلما استقر يشبك من مهدى في الدوادارية وكان صاحب الترجمة أسن منه بلهو أغاته قدمه لخاز نداريته زصار المتولى لعمائره وكشير منجهاته، ولا زال في ترق زائد من ذلك بحيث لم يشذ عنه من الأماكن المنسوبة لمخدومه إلاالنزر اليسير وشكر العمال ونحوهم صنيعه معهم في المصروف ونحوه وبكوا من سالمفي عمائر الاتابك وجرتعلى يديهمن مبرات مخدومه أشياء جزيلة وربما كان هو المحرك له في ابتدائها، وجدد أشياء أوكملها من المساجد والجوامع كجامع الخشابين والمسجد المقارب الهو المقابل لدرب الركراكي من المقس وجامع بالكبش وهو خاصة باسم السلطان وزاوية الشيخ شرف الدين بالحسينية والمشهد النفيسي ومشهد غانم بسويقة اللبن ، ولم ينهض أحد بما نهض لهمن ذلك كله مع تؤدة وعقل وعدم طيش بل لم يتحول عن طريقته الأولى في التواضع والتأدب غالباً ، و تكلم عنه في سعيد السعداء والبيبرسية والصالح وحمد في هذا كله ، ولما مات الدوادار أضيف إليه التكلم في الأستادارية مع مبالغته في التنصل والاستعفاء وعدم إجابته فساس اللائمور وسمعت غيرواحديشكرون مباشرته وأن له مزيد نظر في عمارة الجهات وربما ندبه السلطان العمارة بعض الأماكن كالمطهرة لجامع الأزهروجاءت بهجة وكجامع سلطان شاه وكذا استقل بالتكم فيماكان ينوب عن مخدومه فيه كسعيد السعداء بطلب كثير من المستحقين لذلك وعمر مجل أوقاف سعيد السعداء كالحمام وجددهاأشياءبلوعمر المدرسةوغيركشيرامن معالمهاوكذاعمر مطهرتها وغيربابها وصار بهجاولم يعدم من متكلم فيه بسببه سيما حين تعطلت النفقة من أجل ذلك غالبا عليهم وربما شوفه بالمكروه، ويقال إنه وجد دفيناً قديماً وانه أخذ منه ، وأضيف اليه بأخرة التكلم في القرافتين بعد صرف القاضي الزيني زكريا عنهما، وابتني لأُخى زين العابدين القادري بالقرب من زاوية سكمتهم بباب القرافة أمكنة

هائلة ؛ بل ابتني في نفس الزاوية رواقاً وغيره ؛ وتكلم فيجهات أمير المؤمنين المتوكل عز الدين صاحبه من بلاد وغيرها حتى المشهد النفيسي بسؤال منه له وأذن السلطان فيه ففرض له في كل يوم من متحصلها أربعة دنانير والباقي يرصد لوفاء الديون وندم العزلما نشأ عنه من التضييق عليه ولـكن استحكم الامر، وكذا له في جامع الغمري والكاملية اليد البيضاء؛ وتزاحم كـ ثير من مجاوري جامع الازهر ونحوهم على بابه ، ونزل كثيراً من مستحقيهم فيما يشغر تحت نظره من التصوفات و تحوها ، وممر قرره الزين جعفر المقرى بل بلغني انه قرر كمال الدين الطويل في مشيخة البيبرسية بعدالجلال المكرى ولكنه لم يتم، وعقد عنده مجلسا للحديث في كل ليلة فهرع كشيرون اليه وقرىء فيه من الكتب الكباروشبهها كدلائل النبوةوالمعجم الكبير للطبراني مايفوق الوصف ولكن لاأهلية في القاري ولا في أكثر الحاضرين وانتفع كثير منهم بملازمته كالزين خلد الوقاد حيث استقر به في مسجد خان الخليلي الذي أنشأه للدوادار وفي غيره من الجهات وانتعش هو والقارى وغيرهما وكثيراً مايتفقد المنقطعين من العلماء ونحوهم كالبدر حسن الاعرج وعُمَان الديمي، بل قل أن يموت عالم أو فقيه أو صالح أو فاضل إلا ويبادر للوقوف على غسله بل وربها يساعد في تجهيزه كالأمشاطي وابن سولة وابن قاسم وجعفر وابن الشيخ يوسف الصفي ولذا كان كثير منهم يسند وصيته اليه كابن قاسم ؛ وأمره في هذا مشاهد وخيره إن شاء الله متزايد؛ ولا زال في كدر وضرر ومرافعات ومدافعات إلى أن تغيب بعد أن مل وتعب، ويقال إنه توجه لضريح الشيخ عبد القادر ولم يثبت ذلك عندى فرج الله ضائقته .

(تغرى) برمش بن أحمد البهستي نائب حلب، يأتى قريبا في تغرى ورمش . (تغرى) برمش بن عبد الله اتركماني . في الذي بعده .

الله الزين أبو المحاسن ابتر كماني الاقحالي القاهري الحني. قل شيخنا في أنبائه قدم الله الزين أبو المحاسن ابتر كماني الاقحالي القاهري الحني. قل شيخنا في أنبائه قدم القاهرة شاباً وقرأ على الجلال التباني وغيره وداخل الامراء الظاهرية وصارت له عصبة، وكان يتعصب للحنفية مع محبته لأهل الحديث والتنويه بهم وتعصبه لأهل السنة وإكثاره الحط على ابن العربي ونحوه من متصوفي الفلاسفة ومبالغته في ذلك بحيث صار يحرق مايقدر عليه من كتبه بل ربط مرة كتاب الفصوص في ذنك باب وصارت له بذلك سوق نافقة عند كثيرين وقام عليه جماعة من أضداده

فما بالى بهم مع انه لم يكن بالماهر في العلم، ولما تسلطن المؤيد عرفه فقر به وأكرمه واستأذنه في الحجوالحجاورة بعدأن قرب منه بعض تلامذته فسافر إلى مكه فأقام، بها من سنة سبع عشرة الى أن مات. وصار التاميذ المشار اليه ينفق سوقه به ويحصل له الأموال ويرسلها له فترايد جاهه وكتب له توقيع بتغيير المنكرات فأبغضوه وزموه بالمعائب حتى قال فيه شعبان الآثاري من أبيات: \* مبارك الرك فيه مالري \* وذكره في معجمه فسمى والده عبد الله وقال إنه كانمتعبداً تخرج به جماعة وكان قائما في هدم البدع الاعتقادية كثير العصبية للسنة مع محبته للحنفية، وكان المؤيد يعظمه، وحج في ولايته فجاور عكم الى ان مات. وقد اجتمعت به مراراً وسمعت كلامه وفوا نُده ، وكان أعداؤه يقعون فيه كثيراً ويتهمونه بأمر فظيع ، وذكره الفاسي في تاريخ مكة وقال إنه ذكر أنه عني في بلاده بالعلم ثم أتى وهو شاب القاهرة وعنبي فيها أيضا بفنون من العلم وأخذ بها عن جماعة أكابر كالجلال التباني 4 قال وكان يستحضر فيما يذكره من المسائل أو تجرى عنده ألفاظ بعض المحتصرات في ذلك وأكنه كان قليل البصارة والذكاء وكان يستحضر كثيراً من الكلمات المنكر ات الواقعة. في كلام ابن عربي وغيره من الصوفية وذكر ماأشار إليه شيخنا وأنه كان قــد. سأل عنه وعن كتبه البلقيني وغيره من أعيان علماء الملاهب الاربعة بالقاهرة. فأفتوه بذمابن عربى وكتبه وجواز اعدامها فصار يعلن بذمه وذمأتباعه وكتبه وتكرر ذلك عصراً بعد عصر، قال وكان قد صحب جماعة من الترك بمصر واستفاد بصحبتهم جاهاً وتعظيماً عند أعيان الناس بالقاهرة وغيرها في دولة الظاهر ثم ولده ثم المؤيد مع أن جل أيامه كان بمكة ولذا كان يصل لأهل الحرمين على يديه منه بركثير وكتب له مرسوماً بانكار المنكرات المجمع عليها وأمر الحكام بمعونته في ذلك و نالته الألسن كثيراً بسبب ذلك لعدم دربته في صرف المبرات ومبالغته في المنكرات بل ربما أوقع به الفعل بعض العوام وكان الظفرله وانتفع بصحبته أناس من أهل الحرمين ، وذكر من وقائعه أشياء أكثرها مما يستحسن وأرخ وفاته ليلة الأربعاء مستهل المحرم سنة ثلاث وعشرين وأنه دفن في صبيحتها بالمعلاة وحمل اليها فيما يحمل فيه الطرحي ولم يشيعه الا القليل وأنه كان جاور بمكة قريباً من سنة عشر وثمانمائة وكان حيائذ خامل الذكركثير التقشف والعبادة وأشعر كلامه بأنه كان اذ ذاك يتمرأ على الشمس مجد الخواوزمي المعيد امام الحنفية ؛ قال شيخنا وقد ترجمه المقريزي يعنى في عقوده وغيرها فبالغ في ذمه فقال رضي من

دينه وأمانته بالحط على ابن عربي مع عدم معرفته بمقالته ، وكان قد اشتغل فله فله بلغ ولا كاد لبعد فهمه وقصوره ويتعاظم معدناءته ويتمصلح مع رذالته حي فابكه فلناس ستره وانطلقت الألسن بذمه بالداء العضال مع عدم مداراته وشدة انتقامه ممن يعارضه في أغراضه ولم يزل على ذلك حتى مات ، وكذا ذكره ابن فهد في معجمه وان السلطان المؤيد رتبه مدرسا بالجامع الذي بناه بالقلعة وتخرج به جماعة من الجراكسة وأنه سمع من الجلال الخجندي شرح معاني الآثار للطحاوئ نابه عنيف الدين عبدالله بن مجل بن أحمد بن خلف المطرى أنابه التتي عبد الرحمن بن عبد الولى اليلداني عن الحافظ الضياء وأبي الحسن محد بن أحمد ابن على القرطبي وعبدالله بن بركات بن ابراهيم الخشوعي ومجد بن عبدالهادي ابن يوسف المقدسي قالوا أنابه الحافظ أبو موسي المديني بسنده . قلت وممن اسمع عليه هذا الكتاب أو جله الأمين الاقصرا أيي وابن أخته المحب ووقف منه نسختين مع كثير من كتب الحديث وغيرها، وسمى جده فيها بالحب أبا أغلى كالمسختين مع كثير من كتب الحديث وغيرها، وسمى جده فيها بالحب أبا أغلى كالمسختين مع كثير من كتب الحديث وغيرها، وسمى جده فيها بالحب أبا أغلى كالمصدرت به ترجمته فن سماه عليا فقد وهم.

١٤٣ (تغرى) برمش سيف الدين الجلالي الناصري ثم المؤيدي الحنفي نائب القلعة بالقاهرة ويعرف بالفقيه .كان يزعم أن أباه كانمساما وأن بعض التجار اشتراه ممن سرقه فابتاعه منه الخواجا جلال الدين وقدم به حلب فاشتراه السلطان وقدم به القاهرة فقدمه لأخيه جاركس المصارع فاما أحيط به صارللناصر فأقام بالطبقة الىأن منك المؤيد فأعتقه وحينئذ ادعاد واشتراه المؤيد منه ثم صاربعدموت المؤيد خاصكيافلها استقر الاشرفأخرجه عنها مدة ثم أعاده واستمر إلىأن استقر الظاهر فرام أن يتأمر وكام السلطان في ذلك عما فيه خشونة فأمر بنفيه الى قوص فأقام مدة ثم شفع فيه عنده فأحضره وأنعم عليه بامرة عشرة وقرره نائب القلعة في رجب سنة أربع وأربعين بعد موت ممجق النوروزي؛ وقربه وأدناه واختص به إلى الغاية ، وصارت له كلة وحرمة الكنه لم يحسن عشرة من هو أقرب اليه منه وأطلق لسانه فيما لادخل له فيه من أمور المملكة بحيث كان ذلك سبباً لارساله للروم في بعض المهمات ثم عاد فمشي على حالتــه تلك فعين أيضاً لغزو رودس فسافر ثم عاد فلم يغير طريقته فأمر بنفيه إلى القدس فتوجه اليه وأقام به بطالا إلى أن مات في ليلة الجمعة ثالث رمضان سنة اثنتين وخمسين وقد زادعلي الحسين ؛ وكان قــد اعتنى بالحديث وطلبه وقتا، وأخذ عر ن شيخنا بقراءته الكفاية للخطيب وغيرها ولازمه ، وعن الكاوتاتي و ناصر الدين الفاقوسي والشمس بن

المصرى ؛ وقرأ عليه سنن أبن ماجه في سنة اثنتين وثلاثين والزين الزركشي ، وطائفة ، ولقى بالشام ابن ناصر الدين وبحلب الـبرهان الحلبي ، ووصفه شيخنا بصاحبنا المحدث الفاضل، وسأل هو شيخناً هل رأيت مثل نفسك فقال قال الله ﴿ فَلَا تَزَكُوا أَنْهُسُكُم ﴾ وقرأت بخطه على تعليق التعليق له مناما رآه لشيخنا أثبت منه الا الفاظ التي وصف بها في حكايته شيخنا في كتابي الجواهر ، وبسفارته أحضر ابن ناظر الصاحبة وابن الطحان وابن بردس من الشام إلى مصر فأسمعوا بالقلعة وغيرها وبصحبته انتفع التقي القلقشندي؛ ولا زال بشيخنا حتى لقبه بالحافظ وخاشن أخاه العلاء بسببه ولذا كان التقي يطريه بخيث سمعته يقول انه لايشذ عنه من التهذيب لفظة ؛ وكذا لما رجع من الشام أخبر شيخنا بأنه لم ير في طلبة أبن ناصر الدين أنبه من قطب الدين الخيضري لقربه من الطلب دونهم وانتفع القطب حين حضوره القاهرة بذلك، وبالجملة فكان فأضلا ذاكراً لجُلْهُ مِن الرجال والتاريخ وأيام الناس مشاركاً في الأدب وغيره ، حسن المحاضرة حاو المذاكرة جيد الخط فصيحا عارفا بفنون الفروسية محباً في الحديث وأهله مستكثراً من كتبه فرداً في أبناء جنسه مع زهو وإعجاب وتعاظم ، وربما كان يقول إن الأمر يصير إليه ويترجى تأخره عن وفاة شيخنا ويقول إنما تكثر ديوني بعد موته إشارة الى انه هو الذي يأخذ كـتبه ويأبي الله الا ما أراد ؛ وقد رأيته بمجلس شيخنا وسمعت من كلامه وفوائده وكتبتمن نظمه:

خذ القرآنَ والآثارَ حقا وتوقيفًا واجماعاً بيانا دع التقليدَ بالنص الصريح ولا تسمع قياساً أوفلانا

وغير ذلك، وبلغنى أن له قصيدة باللغة التركية عارض بها بعض شعر الروم يعجز عنها فيما قيل الفحول ماوقفت عليها عفا الله عنه .

العنوى برمش السيني قراقجا الحسنى ، أصله من سبى قبرس سنة سبع وعشرين وملكة قراقجا المذكور فأعتقه ورقاه حنى جعله دواداره ثم صار بعده خاصكيا الى أن أنعم عليه الظاهر خشقدم بامرة عشرة وجعله من رؤس النوب لأياد كانت له عنده ودام الى أنمات بالفالج فى ذى الحجة سنة سبعين وقد قارب الستين ودفن من الغد وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلى المؤمنى .

١٤٥ (تغرى) برمش اليشبكي يشبك من ازدمر الزردكاش. ترقى بعد أستاذه حتى صار زردكاش أصغيراً في الأيام الاشرفية ثم ولى الزردكاشية الكبرى، وأنعم عليه بامرة عشرة ثم جعله الظاهر مع الزردكاشية من جملة الطبلخاناه، وسافر

فى الغزوات فى عــدة دول وكـذا تأمر على الحاج غير مرة ، وله ما ثر كالجامع بساحل بولاق وعدة أملاك ، وكان ضخماً مثرياً مع البخل · مات بمكة فى شوال سنة أربع وخمسين وقد زاد على الثمانين .

١٤٦ (تغرى) برمش أستادار شيخ ، خامر عليه إلى الناصرفولاه الاستادارية بالشام ، فبالغ فى العسف فسلطه الله عليه فصادره وعاقبه حتى مات فى سنة ثلاث عشرة .ذكره شيخنا فى أنبائه .

(تغرى) برمش نائب حلب. هو الذي بعده .

المحرى المحرى الفتنة التمرية واسمه حسين وكان أبوه يدعى بابن المصرى من بهستا أحد أجنادها قبل الفتنة التمرية ، وكان له ملك بها فربت أملاكه فى الفتنة وافتقر و تحول بأولاده كهذا فحدم بعض الامراء واتصل بالامير طوخ وحضر معه الى حلب وهو دواداره . وذلك فى سنة خمس عشرة فاما قتل طوخ خدم جقمق دوادار المؤيد و عمل دواداره واستقر به فيها حين صار نائب دمشق فاما أمسك جقمق برسباى الذى صار بعد سلطانا واعتقله خدمه صاحب اترجمة وأحسن اليه فراعى له ذلك حين استقراره فى المملكة وأمره بالقاهرة ثم رقاه حتى صاد أحد المقدمين ثم أمير آخور ؛ ولا زال حتى ولاه نيابة حلب فى سنة تسع وثلاثين شم شق العصا فى أيام الظاهر جقمق ، وآل أمره ألى أن قتل فى يوم الأحد سابع عشر ذى الحجة سنة إثنتين وأربعين ، وآل أمره ألى أن قتل فى يوم الأحد سابع عشر ذى الحجة سنة إثنتين وأربعين ، طول ابن خطيب الناصرية بوقائعه ويليه المقريزى ، وأحال شيخنا فى الوفيات على الحوادث .

(تقى) بن عبد السلام بن مجدالكازروني . يأتي في مجد .

۱٤۸ (تقی) بن مجد بن تقی الفخری السنجاری المدنی . سمـع علی النور المحلی سبط الزبیر بعض الا کـتفاء للـکادعی .

المجارة البكتمري ووجدته في موضع الابوبكري المؤيدي المصارع. تنقل في الخدم وصار في الأيام العزيزية من جملة الدوادارية ثم أمره الظاهر عشرة وأرسله إلى القدس نائباً مرة بعد أخرى و نفاه في المرة الاولى إلى الشام وأخرج أقطاعه في الثانية وأقام بالقاهرة بطالا وقتاً وعمله شاداً لبندر جدة غير مرة وآخرها أخذ مااجتمع فيها من المال وفر في جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين وكان ماحكيته في حوادث التبر المسبوك وأنه قتل في المعركة بين الحديدة وبيت الفقيه ابن حشيبر من المين في خامس عشرى ومضان من التي تلمها وأرسل السلطان مثقالا الحبشي لصاحب المين بهدية وأرسل اليه مجميع موجوده، وكان أشقر ف خماً إلى

الطول أقر برأساً فى الصراع مع شجاعة و إقدام وحدة و بطش و خفة و سوء خلق . ١٥٠ (تمراز) الاينالى الاشر فى برسباى و يعرف بالزردكاش، و تأمر عشرين ثم استقر دواداراً ثانياً فى أيام الاشرف إينال .

الفاهر جقمق الى أن أبعده الى اللاد الشامية وعاسى محناً نشأت عن سوءطباعه الظاهر جقمق الى أن أبعده الى البلاد الشامية وقاسى محناً نشأت عن سوءطباعه وسرعة تغيره ثم رجع إلى مصر وأنعم عليه بامرة عشرة بعد موت عليباى الأشرفي بالبذل، ثم أعطاه إينال إمرة طبلخاناه بل وعمله دواداراً ثانياً ، وعظم في الدولة وساءت سيرته مع الملك فن دونه الى أن نني للبلاد الشامية فلها مات وتسلطن ابنه المؤيد جاء بغير إذنه فعظم عليه ورسم بعوده ولم يلتفت لمساعدته ولكن أنعم عليه بتقدمه هناك وما كان بأسرع من اغر أنه نائبها جائماً على الوثوب على السلطان وحضر معه إلى خانقاه سرياقوس فلم ينتج لهما أمر بل رجعا وأعطى صاحب اترجمة نيابة صفد فلم يلبث أن سحب منها تلوه إلى حسن بك بن قر ايلك صاحب اترجمة نيابة صفد فلم يلبث أن سحب منها تلوه إلى حسن بك بن قر ايلك عشرين بطر ابلس ثم حبس بالمرقب لشكوى مظلوم تعدى بضربه ولم يلبث أن مات عشر ين بطر ابلس شم حبس بالمرقب لشكوى مظلوم تعدى بضربه ولم يلبث أن مات المضروب فعين السلطان الشار عي أحد نواب المالكية للحكم فيه فتوجه اليه وحكم باراقة دمه فقتل بالمرقب في جمادى الأولى سنة إحدى وسبعين ثم نقل الى طر ابلس فدفن بها وقد زاد على الستين ، وكان قبيح السيرة .

۱۹۲ (تمراز) الشمسى الأشرفى برسباى العزيزى نسبة للعزيز بن الأشرف فهو معتقه أمير سلاح وابن أخت الأشرف قايتباى، كان قدومه مع جالبه فى سنة ست وثلاثين وهو قريب المراهقة فدام إلى أن صارفى الأيام الاينالية ساقياً ثم أضاف إليه إمرة عشرة وعظمه وقربه وساق المحمل فى أيامه أحد الباشات فلما أكره الأتابك جرياش كرد المحمدى على الركوب فى الأيام الظاهرية خشقدم وأخذه المهاليك من تربته وذلك فى أثناء سنة تسع وستين واجتازوا به من داخل البلد كان ممن ركب معه فلما فر المشار إليه الى القلعة أمسك هذا وتحقق الظاهر ركوبه عليه بجراح حصل فى يده وجهز لدمياطو أكرم فى تجهيز دلها دون اسكندرية لصهره أبى زوجته قرقماس الجلب الأشرفى أمير سلاح ودام بها متحفظاً بالانقطاع ببيته حتى عن الجمعة حذراً من غائلة الظاهر خصوصاً وجرباش كان أيضاً منفياً بها فلما انتهى الأمر إلى الظاهر تمربغا جيء به فى حادى عشرى جمادى الأولى سنة

اثنتين وسبعين هو ودولات باى النجمي بعناية خاله الاتابك قايتماى فنزل في يبته تجاه المدرسة السودونية من زاده بعد أن كان الأمير أزبك من ططخ الظاهري تملكه، وسافر المدر بن انقطان رمعه ابن حسن لدمياط للاشهاد على صاحب اترجمة وكان نزوله به فيما قيل باذن من خاله معارسال المكانيب له ليعود الامركماكان وامتناعه من ذلك واستمر على ملك الآتابك وأعطاه الظاهر حينئذ طبلخاناه ثم لم يلبث أن تملك خاله فصيره أحد المقدمين على اقطاع الظاهر المنفصل وجهزه كاشف انتراب بالفربية فدام سنين، وسافر في تجريدة سوار وكان هو أجـــلمن رغب سوار للنزول بأمانه ولذا اشتد غضمه هو وخير بك حديد حين نقض ذلك واستمرت الوحشة بين الدوادار وبينهائهم استقر رأس نوية النوب بعد انتقال اينال الاشقر لامرة سلاح، وماتت زوجته ملكباي ابنة قرقماس في سنة تسع وسبعين وجهز الشهاب البيجوري للحج عنها؛ واتصل بعدها بابنة المنصور بن الظاهر جقمق وهي بكر وله منها ابنة ماتث في الطاعون؛ وولى أمر البحيرة فنظمها وحمدت سيرته ودان له أهل تلك النواحي؛ رفي أثناء تكامه فيها كان قتل الدوادار يشبك من مهدى فاستقر به عوضه بعد سنة فأزيد في امرة سلاح فتزايدت ضخامته وارتفعت مكانته ، وفي أثباء ذلك ماتت زوجته المشار اليها فتزوج في سنة سبع وثمانين ابنة جانم الاشرف نائب الشام كان وهي بكر أيضاً واستولدها، وكذا تحول لبيت الظاهر تمربغا الممروف ممنحك بعد سفر قحاش لنيابةالشام بالاجرة لجريانه فيأوقافه ، فلما كان في تاسع جمادي الأولى سنة تسع وثمانين برز باش التجريدة المجهزة لدفع على دولات أخي سوار وناب عنه في البحيرة مملوكه قراكز فلما قبض بقية خراج سنة أستاذه وأردف ذلك بسنة أخرى انفصل عنها بكرتباي الاشرفي قايتباي ، واستمر صاحب الترجمة غائباً في المهم الى أن أرسل الاتابك اليهم في عسكر ثقيل وصار هو الباش؛ وكان ماحكي في الحوادث ثم كان قــدوم العساكر في أواخر ذي القعدة سنة احدى وتسعين وهو متوعك فدام حتى سافر أيضاً لدفع عسكر ابن عثمان صحبة الاتابك في جمادي النانية سنة ثلاث وتسعين وكاد أن يقتل فيها فانهلما اختطف السنجق وحمله بنفسه ودخل به الى ذاك الفريق و نال منهم تكاثروا عليه فعاين قبضه بل ضرب سبع ضربات جرح منهافى جبينه ويده ولولا لطف الله لتلف. وعو لج لينزل عن جو اده فلم يقدروا وأظهر من يقظته و فروسيته ماالله به عليم وبادر خشداشه بيغوت لطعن القاصد لاتلافه فأتلفهودام متعللاً الى أن عاد معهم في ربيع الأول من التي تليها واستمر حتى سافر صحبة الاتابك أيضاً في ربيع الثاني سنة خمس ، ونعم الامير تودداً للعلماء والفقراء واقبالاً عليهم والارشاد لما يقدرعليه مما تكون فيه المصالح للعامة، ولم أزل أشهدمنه الود والثناء حتى في الغيبة مع قلة ترددي اليه وتكرر إلزامه لي بذلك بالنسبة إلى عموم الأمراء ونجوهم مما أرجو جميل قصده فيه .

١٥٣ (تمراز) القرمشي الظاهري برقوق. ناب بقلعة الروم وبغزة في الأيام الأشرفية سنين ، ثم صار أحد المقدمين بالقاهرة ثم رأس نو بة النوب ثم أمير اخور ثم أمير سلاح بعد يشبك السودوني حتى مات في الطاعون في صفر سنة ثلاث وخمسين ولم يحضر السلطان الصلاة عليه لاشتغاله بجنازة ابنته، وكانعاقلا ساكناً قليل الكلام فيما لا يعنيه كريماً جواداً نادرة في أبناء جنسهمع الاسراف على نفسه. ١٥٤ (تمراز) المؤيدي نائب صفد ثم غزة . مات مخنوقاً بسجن اسكندرية فى ثالث عشرى جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين ولم يكن فيما قاله المقريزي مشكوراً. ١٥٥ (عراز) المؤيدي أحد المقدمين بدمشق . وكان قبل ذلك أمير طبلخاناه بها، ثم استقر حاجباً بها في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين ، ثم في رمضان سنة ثلاث استقر مقدماً عوضاً عن أخيه طوخ إلى أن مات في ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ودفن بتربة قانباي البهلوان قبلي تربة العجمي خارج باب الجابية . ١٥٦ (تمراز) الناصري، كان في أيام الظاهر طبلخاناه مع خصوصيته به ثم تقدم في الأيام الناصرية ثم إستقر (١) أمير مجلس ثم نائب السلطنة. وكذا نائب الغيبة (٢) غير مرة ثم خامر على الناصر؛ وآل أمره إلى أن مات خنقاً في سنة أربع عشرة ،وكان جميل الصورة حسن الهيئة من خاص الترك جيداً يحب العلماء. ويكرمهم ويعتقب الفقراء رحمه الله.

۱۵۷ (تمراز) النوروزى نسبة لنوروز الحافظي نائب الشام ويعرف بتعرمص المحد امرة عشرات ورأس نوبة . أمره السلطان فاما سافر العسكرلوودس كان ممن جرح فى حصارهاو حمل وهو كذلك فقدرت وفاته بالقرب من ثغر دمياط فدفن به فى أواخر جمادى الثانية أو أوائل رجب سنة سبع وأربعين وكان حسن الشكالة متجملافي ملبسه ومركبه ذا لحية كبيرة ، وعنده كرم وحشمة ، وقد قال العيني انه مات فى رشيد فالله أعلى .

۱۰۸ (تمراز) من حمزة الناصرى فرج ويعرف بتمرباى ططر . خدم بعدأستاذه بأبواب الأمراء ثم صار بعد المؤيد في الماليك السلطانية ثم خاصكياً ثم ساقياً

<sup>(</sup>١) في الأصل « استقى » . (٢) في الاصل « العنبة » .

فى الظاهرية جقمق ثم أمير عشرة ثم فى اواخر دولة الاشرف أمير طبلخاناه، وسافر أمير حاج المحمل ثم قدمه الظاهر خشقدم، ولم يلبث أن مات فى جمادى الأولى سنة ستوستين وقد قارب الثمانين وشهدالساطان الصلاة عليه بمصلى المؤمنى بوكان مذكوراً بالشح وسوء الخلق وعدم الشجاعة وترك التجمل فى أحواله كاما، وكان مذكوراً بالشرفى برسباى الساقى أحد أمراء العشرات ورؤس النوب مقتل فى الموقعة سنة اثنتين وسبعين وكان قبيح السيرة .

الأشرفي قايتباى كاشف الشرقية . طعن وهو في محل ولايته فبادر إلى المجيء وكانت منيته في سابع ذى الحجة سنة احدى وثمانين ، وصلى عليه السلطان بمصلى المؤمني . وكان فيما قيل مشكوراً في ولايته قائماً بشأنها له حرمة عند المفسدين بحيث انه يوم وفاته قطعوا الطريق على جماعة برأس الدور . المترازي تمراز القرمشي الناهري أمير سلاح . كان أحد أمراء العشرات ومهمندار السلطان . توجه إلى حلب بتقليد نائبها ، فمات هناك في جمادي الآخرة سنة أربع وسبعين وهو في الكهولة ، وكان لا بأس به وعنده في جمادي الآخرة سنة أربع وسبعين وهو في الكهولة ، وكان لا بأس به وعنده

معرفة ونهضة وزعم انه أخو الظاهر تمريغا.

الثانية على إمرة عشرة ثم بعد مدة صار من أمراء الطبلخاناة ثم قدمه العزيز الثانية على إمرة عشرة ثم بعد مدة صار من أمراء الطبلخاناة ثم قدمه العزيز الثانية على إمرة عشرة ثم بعد مدة صار من أمراء الطبلخاناة ثم قدمه العزيز ثم نقله الظاهر الى رأس نوبة النوب فأقام بهاحتى مات بعد أن سافر أمير الحاج غير مرة وكذا باشر نيابة اسكندرية بعد الزين بن الكويز في سنة اثنتين وأد بعين، وكانت وفاته بالطاعون في صفر سنة ثلاث و خمسين وهو في عشر الستين، وكان عفيفاً متصدقاً لهما ثر منها سبيل وقبة ظاهر خانقاه سرياقوس و سبيل بالقرب من الفساقي التي بالمعلاة من مكة، وتربته التي دفن فيها بحجاه تربة الظاهر برقوق مع شراسة خلق و بذاءة لسان بالمعلاة من مكة، وتربته التي الماس نائب قلعة حلب ؛ وليها بعد موت أستاذه بالبذل إلى أن مات بها في الحرم سنة أد بع و سبعين ولم يذكر أستاذه فضلا عنه بمن يذكر .

قتل فى الوقعة سنة اثنتين وسبعين . ١٦٥ (تمرباى) أحد مقدمى حلبودوادارالسلطان هناك مات فى شو السنة أربعين . ١٦٦ (تمربغا) الحافظى . مات فى المحرم سنة ثلاث عشرة بهذكره شيخنافى أنبائه (١٠) .

<sup>(</sup>١) هنا في حاشية الاصل: بلغ مقابلة انشاء الله -

١٦٧ (تمر بغا) الظاهر أبوسعيدالرومي الظاهري جقمق. قدم به اعض تحبار الروم الملادالشامية فيسنة اثنتين وعشرين فملك شاهين الزردكاش نائب طر ابلسثم تنقل الى ان ملكه الظاهروهو أميراخورفأحسن تربيته وأدبه وهذبه ثم اختص به وقربه وجعله خاصكياً وسلحداراً في أول سلطنته ثم نقله الى الخازندارية ثم أمره عشرة، وحج أمير الأول غير مرة ثم أمير المحمل ورقاه الىالدوادارية الثانية عوضاً عن دولات بای فباشرها بحرمة وافرة ومهابة ودام علی ذلكمدة فاشتهر اسمه و بعد صيته وارتقى في الوجاهة لأ زيدمن منصبه فلما تسلطن ابن أستاذه نقله الى الدوادارية الكبرى وصار هو المدبر للمملكة؛ وأظهر في أيام المحاصرة من الشجاعة والاقدام والفروسية ماعلم ؛ ولم يلبث أن انقضت تلك الايام فكان فيمن سجن باسكندرية ثم نقل منها الى الصبيبة فاستمر بها سنين ثم أطلق وأذن له في التوجه الى الحج مع الركب الشامى فأقام بمكة أيضاً سنين فلما استقر الظاهر خشقدم استقدمه الجنسية ولاً ياد له سابقة عليه فقدمه وعمله رأس نو بة النوب ثم أخرجه الى اسكندرية في جملة جماعة قبض عليهم ثم أعيد بعد أيام قلائل على ماكان عليه بل ولى إمرة مجلس أيضاً فلما تسلطن يلباي صار أتابك العساكرثم صار بعده سلطاناً في آخر يوم السبت سابع جمادي الأولى سنة اثنتين وسبعين بعدخلعه وسرجمهو رالناس به لمزيدعقله وتؤدته ورياسته و فصاحته و فهمه، ولم يلبث أن خلع في يوم الاثنين سادس رجب منها بالأشرف قايتباي ثم أرسل الى ده ياط ليقيم به بدون ترسيم فأقام به الى أول العشر الثالث من ذي القعدة فضر اليه محد بن عجلان وعيسى بن سيف ومن انضم اليهما من الأعراب حمية له فأخذوه وحضروا به الى جهة الصالحية ليدبر أمر عوده الى المملكة أو لغير ذلك فسار وهج فى خدمته مع أبى الفتح ناظر دمياط ودولات باي و تنم الظاهريين خشقدم و ثلاثة مماليك تقريباً الى قطيائم منها الى جهة غزة فأمسك وأرسل نائبها أرغون شاه يعلم السلطان بذلك ويسئل في إرسال من يتسلمه منه ثم ركب بعساكره وهو معه إلى أن وصل به إلى بلبيس فتسلمه منه الدوادار الكبير يشبك من مهدى ، وتوجه به الى اسكندرية ليكون برا في بيت العزيز يوسف بدون ترسيم ولا تحفظ وأنه يحضر الجمعة والعيدين مع الجماعة وأرسل هو يبالغ في الترقق والتعطف ويعتذر عرب صنيعه وأنه إنما حمله عليه ماكان يطرق سمعه من الأمر بسجنه باسكندرية والتضييق عليه فرام التوجه إلى الطور ليتوصل منه في البحر إلى مكة واستمر مقيماً والثغر على أعز حال وأكرم هيئة مما لم يسبق اليه غيره، إلى أن مات في يوم الجمعة ثامن ذي الحجة

سنة تسع وسبعين بعد توعَكه عدة أشهر ، ودفن هناك بحو ش لنائبها إذ ذاك الأمير قجماس بحانب مدرسته ثم عمل على قبره قبة لطيفة نافذة لها ، ورتب هناك قراء. ووجد عنده من النقد نحو تسعة عشر ألف دينار فياقيل سوى ماله هناك من أثاث ومتاجر وغيرذلك ؛ هذا مع كونه من قريب أرسل يشتكي الفقر والفاقة يحيث جهز لهالسلطان فيما قيل ألف ديناروغير ذلك، وكان ملكاً لائقاً فقيها فاضلا يحفظ المنظومة للنسني ، ويستحضر كثيراً من المسائل الفقهية مع مشاركة حسنة في فنون كالتاريخ والشعر وحذق وذكاء وعقل تام وجودةرأى وتدبير وفصاحة اللغتين العربية والتركية وطهارة لسان وحشمة وأدبو تجمل زأمد في ملبسه ومركبه ومأ كله ومشربه ومسكنه ، وله في ذلك اختراعات تنسب إليهوعلى ذهنه الكثير من الصنائع كعمل القوس والسهام عارفاً برمى النشاب معرفة تامة اليه انتهت الرياسة فيه بل وفي غيره من أنواع الفروسية والملاعيب. لكنه كان غير عفيف فيما يقال قائماً في أغراض نفسه جداً مع اثارة فتنومكر وخداع ومزيد تكبرو دخول فيما يقصر أمثاله عن دونه، وتعرض للخلاف بين الحنفية والشافعية، وربما نسب اليه التكلم بما لايليق مما أظنه السبب في سرعة انقضاء مدته بحيث زبره المناوي في أيام عزهما أعظم زبر ، ولذا رام الانتقام منه في الأيام المنصورية فعوجل مع انه لما تسلطن تواضع جداً وأعرض عن كثير مما كان ينسب إليه مع توهمطول مدتهوأن الأمر عاد إلى الروم آخذاً ذلك من قوله تعالى (سيغلبون في بضع سنين) حيث كانت الباء باثنين والعين بسبعين والضاد بثمانمائة ، بل زعم أن طالباً شامياً أخبره انه سمع بسلطنته بمدينة غزة وأنه أخبر بدمشق بمشاهدة درهم عتيق سكته باسم الظاهر تمر بغا ، وذلك قبل سلطنته بأيام حسما شوهد من جماعة معتبرين فالله أعلم. وقد خطبني في أيام امرته على لسان الحبي بن الشحنة للاجتماع به ، ,وبالغ المشار اليه في ترغيبي فيه فما انشرح الخاطر لذلك ولله عاقبة الأمور.

۱۹۸ (تمر بغا) القجاوى كاشف الطير . مات في جادى الأولى سنة احدى . ١٩٥ (تمر بغا) المشطوب كان شجاعاً فارسا متواضعاً خيراً. تأمر عشرة في أيام أستاذه الظاهر برقوق ثم طبلخاناه في أيام الناصر ثم قدمه ثم التف على جموذهب معه إلى قرايلك وقاسى هناك شدة ثم تخلص وجاء إلى حلب والتف عليه بعض النظاهرية وغير همواستولى على حلب مدة . مات في رجب سنة ثلاث عشرة بأرض البلقاء من الشام ، وهومع شيخ ونوروز حين توجههما إلى مصر، وذكره شيخنا في أنبائه باختصار فقلل: تمر بغا المشطوب .مات بحسبان .

( ٤ \_ ثالث الضوء )

۱۷۰ (تمر بغا) النحر ارى نائب الشام . مات فى سنة ثلاث وأربعين . (تمرلنك) . فى تيمور قريبا .

دهراً ثم الحجوبية الكبرى. وكان جائراً في الاحكام متساهلافي الأمو الولاية دهراً ثم الحجوبية الكبرى. وكان جائراً في الاحكام متساهلافي الأمو الوالدماء قاسي الناس منه شدة، وشهر ولدى القاياتي ووصل أذاه لمجاوري الجامع الأزهر. وكان ذلك ابتداء خذلانه . مات في صفر سنة ثمانين بعد تعلله مدة بالزحير وغيره، وصلى عليه السلطان فن دونه بمصلى المؤمني، ولم تكن عليه وضاءة أهل الاسلام بلكانهو وإينال الأشقر كفر سي رهان مع شهامة وعميية وتجمل في أموره كلما. ١٧٧ (تنبك) الاشرفي برسباي ويعرف بالصغير . كان في دولة أستاذه خاصكياً ثم في أيام ولده دواداراً ثم نكب بعده وأخرج الى البلاد الشامية ثم تأمر عشرة في أيام الأشرف اينال وصار من رؤوس النوب الى أن ندبه الظاهر خشقدم مع المجردين الى البحيرة فقتل هناك بيد عرب الطاعة في ذي القعدة سنة ستوستين وقد زاد على الخسين ، وكان عاقلا هيناً ليناً فصيح العبارة جيد التلاوة مليح الصوت متواضعاً حشماً رحمه الله .

البردبكى الظاهرى برقوق . صار خاصكياً فى الأيام المؤيدية ورأس نوبة الجدارية ثم بعد موته أميرعشرة ومن رءوسالنوب ثم نائبالقلعة فى أيام الأشرف برسباى وأنع عليه أيضاً بطبلخاناه ثم قدمه فى آخر أيامه ثم ضيف اليها فى الأيام الظاهرية نيابة القلعة ثم نقله الى حجوبية الحجاب، وأمره على الحاج غيرمرة ثم نقله الى دمياط بسبب عبدقاسم الحاشف الذى زعم الصلاحية على الحاج غيرمرة ثم نقله الى دمياط بسبب عبدقاسم الحاشف الذى زعم الصلاحية أمير مجلس ثم الاشرف أميرسلاح ثم أتابكا حتى مات فى ذى القعدة سنة اثنتين وستين وقد قارب التسعين تقريباً، وكان شيخاً وقوراً هيناً ليناً متديناً رحمه الله الله أن تأمر عشرة فى أوائل دولة خشقدم وقتل فى الوقعة سنة اثنتين وسبعين ١٧٥ (تنبك) الجالى الظاهرى جقمق أحد المقدمين ممن غضب لكونه لم يعط امرة مجلس ثم استرضى وصار فى مرتبة متوليها معشغورها وسافر فى التجريدة متو ليها معشغورها وسافر فى التجريدة تأمر على المحمل أيضاً فى سنة إحدى وثمانين بعد حجه قبل ذلك فى جملة الركب تأمر على المحمل أيضاً فى سنة إحدى وثمانين بعد حجه قبل ذلك فى جملة الركب حياة أستاذه و ويذكر بعقل ووقار وميل للعلماء والصالحين سيا وكل من أبويه تأمر على المحمل أيضاً فى سنة إحدى وثمانين بعد حجه قبل ذلك فى جملة الركب ما أيضاً فى سنة إحدى وثمانين بعد حجه قبل ذلك فى جملة الركب حياة أستاذه ويذكر بعقل ووقار وميل للعلماء والصالحين سيا وكل من أبويه

ممن تشرف بالاسلام ، وقدم القاهرة ومات بها وأمه آخرها موتا، وربما قرب بعض الأسقاط، وقد اجتمعت به مرة وبالغ فى التأدب والاكرام وكان حين امرته على المحمل قارناً ولم يتعرض لأحد بمكروه . ومات له فى طاعون سنة سبع وتسعين عدة عوضه الله خيراً وزاده فضلا .

المولوني أحداً مراء العشرات وكاشف المنوفية. قتل في ربيع الآخر سنة تسعو سبعين واستقر بعده في الكشف ابنه يو نسو في الامرة غيره و ختم على موجوده (تنبك) قرا الاشر في اينال حاجب الحجاب . تنقل الى أن عمل الدوادارية المانية في أيام الاشرف قايتباى وقتا ثم صار أحد المقدمين ثم حاجب الحجاب وسافر في عدة تجاريد منها التي في سنة خمس و تسعين و حمدت مباشراته سيا مع ميله للعاماء في الجملة، حتى انه يقرأ على الزين جعفر في القرآن وعلى الامشاطي قبل القضاء في الفقه ثم على غيره ، و تردد اليه عباس المغربي و الخطيب الوزيرى و تكرر سخطه عليهها، وآل أمره الى أن صار يقرأ على التتي بن الاوجاقي بحيث تعصب معه على الزيني زكريا، وسئلت في أيام دواداريته في الاجتماع به لقراءته على في أسمحت مع سماعه مني لبعض الأحاديث واستجازته لي بغضل الخيل على مرة انه لايقدم على أحداً ولكن ماوجدت لذلك منه ولا من كثيرين ممن بزعمه منهم ثمرة ، وممن يتردد اليه وينوه هو بفضيلته أبو النجا بن الشيخ خلف وقام معه في ردع الجلال بن الاسيوطي كثر الله من أمثال الأمير فهو من حسنات أبناء جنسه ، وقد توفي له عدة أبناء في طاعون سنة سبع و تسعين من ابنة الدوادار بردبك .

١٧٨ (تنبك) المحمودي نائب دمشق . مات في سنة اثنتين وعشرين .

۱۷۹ (تنبك) الناصرى أحد أمراء العشرات ورأس نوبة ويعرف بالبهلوان وبالمصارع . مات با مد في شوال سنة ست وثلاثين .

۱۸۰ (تنبك) أمير الركب المصرى في سنة ثماني عشرة . مات في السنة بعدها . وكل من هؤلاء يقال له أيضا تاني بك ولذا كتبت هناك جماعة .

الما (تنم) من بخشاش الجركسي الظاهري جقمق ويقال له تنم رصاص أحد خاصكية أستاذه، ترقى بعده حتى ولى الحسبة في آخر أيام الأشرف اينال بالبذل ثم صار أمير عشرة في أوائل الظاهر خشقدم ثم نقل لامرة طبلخاناه واستمرحتي قتل بيد بعض الاجلاب في مستهل ذي الحجة سنة سبع وستين بباب القلة ولم يستكمل الاربعين غير مأسوف عليه، وكان مليح الشكل شجاعا عارفاً متحركاً

متجملاً مع مزيد ظلمه وجبروته وشدة قسوته وانتشار أذاه ولذا زادجانبك الجداوى فى تقريبه حتى كان من أعوانه، وابتنى جامعاً بالقرب من سكنه بالسبع سقايات؛ وإنما يتقبل الله من المتقين.

١٨٢ (تنم) من عبد الرزاق الجركسي المؤيدي . أصله للمشير بدر الدين بن محب الدين الطر ابلسي وقدمه للمؤيد فأعتقه وعمله خاصكياً ثم خازنداراً صغيراً ومات قبل أن يلتجي ثم رأس في الأئيام الأشرفية رأس نوبة الجدارية ثم أمير عشرة ثم ولاه الظاهر جقمق الحسبة ثم نيابة اسكندرية ثم حماة ثم حلب فلم يحمد فيها ورجم من أهلها فصرف وصار بالبذل أحد المقدمين ثم أمير مجلس ثم في أيام المنصور أمير سلاح (١) ثم قبض عليه اينال لما تسلطن وسجنه باسكندرية الى أن أطلقه الظاهر خشقدم، واستقر به في نيابة الشام فـــلم تحمد سيرته أيضا لطمعه وشحه وشرهه واسرافه على نفسه الى أن مات بها في جمادي الاولى سنة عان وستين بدار السعادةمنها وسرأهل دمشق بموته كثيراً ومنع العامةمن دفنه فلم يدفن إلا بعد يومين ثم دفن بالتربة التي أنشأها قانبك المؤيدي شمالي تربة جانم نائب الشام عقبرة الصوفية ولم يبلغ ماكان يخبر به بعض المنجمين من سلطنة مصر فاله الحمد . ١٨٣ (تنم) سيف الدين الحسني الظاهري برقوق. تنقل في خدمة أستاذه الي أن ولاه نيابة دمشق بعد، وفاة كمشبغا الخاصكي ، ثم في سنة سبع وتسعين قاد الجيوش الاسلامية الى سيواس نجدة لصاحبها برهان الدين بأمر أستاذه الظاهر فلما مات أستاذه خرج عن طاعة المصريين وعزم على التوجه بمن وافقــه من النواب والامراء الى مصر ، واجتمعواكلهم بدمشق ، ثم سار بهم في سنــة اثنتين وثمانهائة ،فلما سمع المصريون خرجوا ومعهم الناصر فرج وهو صغير ، فلما وصلوا الى غزة وبلغهم أن تنم ومن معه وصلوا الى الرءلة استعظموا أمره فراسلوه مع الصدر المناوى قاضي الشافعية وغيره في الصلح فلما دخلو اعليه أكرمهم وخلع عليهم وأنعم عليهم ومال الى الصلح فأفسدعليه ذلك بعض الامراء فرجع الصدر ولم ينتظم الامر وتهيأ الفريقان للملتقي فانكسر تنمومن معه من الامراء وأمسكهو وغالب من معه في الوقعة واستمر ركاب السلطان الى دمشق وصعد قلعتها وبث النواب وقرر أءور دمشق وقواعدها وحبس تنم بها ثم توفي مقتولا يها في رجب أو شعبان سنة اثنتين ،وكان أميراً كريما كبيراً شحاعاً مهيما عادلا محترما ذا همة عالية ورأى وتدبير وخبرة وعرفان، بني خانا للسبيل بالقرب من (1) في الاصل « أيام سلاح ».

القطيفة على بريد من دمشق و تربة بدمشق . ذكره ابن خطيب الناصرية وقال غيره فتل خنقا في أول رمضان ودفن بتربته بالقبيبات .

۱۸۶ (تنم) الا بو بكرى المؤيدى ويقال له الفقيه ويلقب صلاح الدين كان أحد رءوس النوب وأمير عشرة ، مات شهيداً بالاسم الوهو راجع من الحج ببير القروى ودفن باكرى في المحرم سنة اثنتين و ثمانين وقد قارب الثمانين ، وكان خيراً صاهر المحب الاقصرائي على ابنته وماتت تحته ، وسافر في الغزوات والتجاديد غير مرة وهو صاحب البيت المجاور لمسجد الأميني الاقصرائي بالقرب من الايتمشية الذي صارلة قيقه تاني بك الاياسي الماضي .

١٨٥ (تنم) الاشرفي قايتباي . أرسله أستاذه لنيابة جدة مرة بعد أخرى ثم أخره السنة الثالثة بعد أن ألبسه الخلعة لها وانتزعها وألبسها لبرد بك الماضي .

(تنم) الحسني الغاهري. مضى في تنم سيف الدين قريبا.

بعده بالحبس ثم أطلق و آل أمره الى أن تأمر عشرة فى أيام اينال وصاد من رقوس بعده بالحبس ثم أطلق و آل أمره الى أن تأمر عشرة فى أيام اينال وصاد من رقوس النوب ثم فى أول أيام خشقدم عمل رأس نوبة ثانى ثم نائب حماة ثم بطل ثم قدم محلب. ومات بها فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وهو فى عشر السبعين محلب. الفقيه الحنفى . أخذ عن ابن قديد النحو والصرف وغيرهما و كذا عن ملاشيخ و تصدر للاقراء فانتفع به جماعة من الترك وأبنائهم وغيرهم. وممن أخذ عن مد خضر بن شماف ومنه استفدته .

۱۸۸ (تنم) المحمدي والد زوجة أبي بكر بن صلغاي وأحد تجار الباسطية. تردد الى غير مرة وسمع مني المسلسل و بعض البخاري في سنة اثنتين و تسعين.

۱۸۹ (تنم) المؤيدي دوادار السلطان بدمشق . مات في شعبان سنة تسع وثلاثين، أرخه ابن اللمودي .

١٩٠ (تنم) وسمى تذبك نائب دمشق مات سنة اثنتين و ثمانما ئة ، وأظنه الماضى قريباً ، ١٩١ (توران) شاه بن تهمتن شاه بن توران شاه صاحب هرموز . كان فى سنة أربع وأربعين و ثما عائة وهو مذكور فى الحوادث وبلغنى أنه حج فى صغره مع ابيه وعمر حتى مات قبيل سنة سبعين ، وكان خيراً يرسل بالقاتل والسارق الى قضاة الشرع و يكرم المراكب الواصلة من مكة بالاعفاء من المكسوياً كل من صيد يده ، وسم غير مرة واستقر بعده ابنه مقصود فدام قليلا ثم كحل ثم ابنه الملاشها بالدين وشنق بعد سنين فى الحمالة ثم ابنه الثالث مرغل وهو بها الى تاريخه سنة سبع و تسعين ،

١٩٢ ( تيمور ) وهو تمرلنك بن طرغاى الحفظاى الأعرج وهو اللنك بلغتهم فعرف بتمر اللنك ثم خفف فقيل تمرلنك. تغلب على سلطانهم المتصل نسبه بعظيم القان الى حفظاى و اسمه محمو دوكان ابتداءملكه انهلا انقرضت دولة بني جنكز خان و تلاشت في جميع النواحي ظهر في أعقاب بني حفظاي بين كش وسمر قند تيمور هذا وتغلب على ملكهم محمود بعدأن كان أتابكه وتزوج أمه بعد مهلك أبيه واستبد عليه وكان في عصره أمير لبخاري يعرف بحسن من أكابر المغل وآخر بخوارزم من قبل ملوك سراى أهل التخت يعرف بالحاج حسن الصوفي وهومن كبار التتر فنبذ اليهم تيمور العهدوزحف الى بخارى فلكهامن يدحسن ثم زحف الى خوارزم وتحرش بها وهلك حسن في خلال ذلك وولى أخوه يوسف فلكها تيمور من يده وخربهافي حصارطويل ثم كاف بعمارتها وتشييد ماخرب منها وانتظم له ملك ماوراء النهرونزل بخارى ثم انتقل الى سمر قند ثم زحف الى خر اسان وطال تحرشه بهاوحروبه مع صاحبهاشاهولي الى أن ملكهاعليه سنة أربعو تمانين وسبعمائة ونجا شاه ولى في قلة الى تبريز وبها أحمد بن أويس بن حسن صاحب العراق وأذربيجان الى أنزحف عليهم تيمور سنة ثمان وثمانين فهلك شاه ولى في حروبه عليها وملكها تيمور ثم زحف الى اصبهان فأتوه طاعة ممرضه وحالفه في قومه كبير من أهل نسبه يعرف بقمر الدين وأمده طقته ش صاحب التخت لصراي فكر راجعاً اليه وشغل بحروبه الى أن محيأثره واشتغل بسلطان المغلوزاحم طقتمش مراراً حتى أوهن أمره ثم رجع الى أصفهانسنة أربع وتسعين فلكها ثم سار الى فارس وبها أعقاب بني المظفر اليزدي المتغلبين عليها بعد هلاك بني هو لا كو فملكها من أيديهم آخر سنة أربع وتسعين ثم زحف الى بغداد سنة خمس فاجفل عليها أحمدبن أويس المتغلب عليها بعدبني هولاكو وألحقه بالشام واستولى تيمو رعلي بغداد والجزيرة وديار بكر الى الفرات ، واتصلت أخباره بالظاهر برقوق ملك مصرفاسة مد للقائه وجمع ونزل عسكر حلب بالقرب من الفرات ونزل تيمو ربالرها وأخذها ونهبها وباغه زحف طقتمش في حجوع المغل ووصوله الى الابواب فأحجم وتأخر الى قلاع الا كراد وأطراف بلاد الروم وأناخ علىقرا باغ باشأذر بيجان والابواب ورجع طقتمش صاحب اليخت الى صراى ثم سار اليه تيمور أول سنة سبع وتسعين وغلبه على ملكه وأخرجه من سأئر أعماله فلحق ببلغادر ورجع سائر المغل الذين كانوا معه الى تيمور فأصبحت أمم المغل والتتركايافي حملته وصاروا شحت لوائه والملك لله فلما بلغه موت الظاهر برقوق فرج وأعطىمن بشره بذلك خمسة عشر ألف دينار تهيأ للمسير الى بلاد الشام فجاء الى بغداد فأخذها ثانيا لأنها كانت استرجعت من نائبه بها وهرب منها أحمد بن أويس فلحق بالشام ثم قصد تيمور سيواس في آخر سنة اثنتين وثمانمائة فحاصرها مدة ولم يأخذها ثم الى عينتاب فأجفل أهل القرى بين يديه وجفل أهل البلاد الحلبية واجتمع عساكر المهالك الشامية بحلب ووصل تيمور الى مرج دابق وجهز رسولا الى حلب فأمر سودون النائب بقتله ثم نزل فى يوم الخيس تاسع ربيع الاول سنة ثلاث على حلب و نازلها وحاصرها فخرج النواب بالعساكر الى ظاهرها منجهة الشمال مابين نابلي وبالقوسا وتقاتلوا يوم الخميس والجمعة فلما كان يوم السبت حادى عشر الشهر المذكور ركب تيمور وجمعوحشدوالفيلة تقاد بين يديهوهى فيما قيل ثمانية وتلاثون وكان قد دخل بلاد الشام في جموع وأمم لايعلمها الا الله من ترك وتركمان وعجم وأكراد وتتار وزحف على حلب فانهزم المسلمون من بين أيديهم وجعلوا يلقون أنفسهم من الاسوار والخنادق والتتار في أثرهم يقتلونهم ويأسرونهم الى أن دخلوا حلب عنوة بالسيف فلجأالنساء والاطفال الى الجوامع والمساجد فلم يفد ذلك شيئا واستحر القتل والاسرفى أهل حلب من التتار فقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال وقتل خلق كثير من الاطفال تحت حوافر الخيل وعلى الطرقات وأحرقوا المدينة وكانت وقعة فظيعة ثم في يوم الثلاثاء رابع عشره تسلم قلعتها بالامان وصعد اليها في اليوم الذي يليه وجلس فى إيوانها وطلب القضاة والعلماء للسلام عليه فامتثلوا أمره وجاءوا اليه فى ليلة الخيس فلم يكرمهم وجعل يتعنتهم بالسؤال وكان آخر ماسألهم عنه أن قال ماتقولون في معاوية ويزيد هل يجوز لعنهما أملا وعن قتال على ومعاوية فأجابه القاضي علم الدين القفصي المالكي بأن عليا اجتهد وأصاب فله أجران ومعاية اجتهد وأخطأ فله أجر واحد فتغيظ من ذلك ثم أجاب الشرف أبو البركات موسى الأنصاري الشافعي بأن معوية لايجوز لعنه لأنه صحابي فقال تمر لنك ماحد الصحابي؟ فأجابه القاضي شرف الدين أنه كل من رأى النبي عليه فقال تمرلنك فاليهود والنصارى رأوا النبي عَلِيْلَةٍ فأجاب بان ذلك بشرط كون الرأبى مسلما وأجاب القاضي شرف الدين بأنه رأى حاشية على بعض الكتب أنه يجوز لعن يزيدفة غيظ لذلك وذلك بعدأن وعدبالعفو ثم أمر بالانهراف وذلك فى الثلث الاول من ليلة الخميس المسفرة عن سادس عشرفانصرفواثم ان تمرلنك حضر الىمقام ابراهيم الخليل عليه السلام فجرى له مع القضاة بعض مااتفق أولا واستمر به الى

قريب طلوع الفجر ثم توجه الى قاعة السلطان الكائنة بالقلعةوأمر بطلب دراهم ممنهو بالقلعة من الحلبيين فكتبت أسماء الناس وقبض عليهم وعوقبوا بأنواعمن العذاب بحيث لم يسلم من العقوبة الاالقليل ونهبو االقلعة وأخذوا من الأموال والاقمشة ماأذهل التتار ولم يظفروا في مملكة بمثله وأقام التتار بحلب يعاقبون ويأخذون الأموال الى يوم السبت مستهل أو ثانى دبيع الآخر، تم رحل الى جهة دمشق و ترك بحلب طائفة من التتار بالقلعة وبالمدينة وأمر على القلعة الأمير موسى، وكان فيه لطف على ماقيل. واحسان معروف وحبس منكان في القلعة من الأعيان بها تحت أبدى التتار ولم ريسلم من ذلك الا من هرب فوصل تمر الى دمشق وكان قدوصل اليها الناصر فرج بعساكر الديار المصرية لدفع التتار وحصل بينهم قتال أياما ثم إزالعسكر المصرى وقع الخلف بينهم في الباطن وداخلهم الفشل فأنكسروا وولوا راجعين إلىجهة مصر ، واقتنى التتار آثارهم يسلبونمن قدروا عليه أو لحقوه؛ ورجع السلطان. إلى مصر وأخذ تمرلنك دمشق وفعلها أعظم من فعله بحلب فقصدمن بالقلعة أن يمتنع منه فأخذ بالأخشاب والتراب والحجارة وبني برجين قبالة القلعة من ناحية جسرالزلابية فأذعنو احينئذو نزلوا فتسلمها ونهب المدينه وخربها خراباً فاحشا لم نسمع بمثله ولم يصل التتار أيام هو لا كو الى قريب مما فعل بهاالتنار أيام تيموري واستمر بدمشق الى العشر الثاني من شعبان ثم رجع الى ناحيـة حلب قاصداً بلاده فلما قرب منها أمر من كان من التتار بها بالرحيلوان يصحبوا من بالقلعة من المعتقلين خلا القضاة فأطلق الشرف موسى الانصاري والكمال عمر بن العديم وجماعة معهم وأخذ بقيتهم إلى جهة بلاده فمنهم من هرب من أثناء الطريق ومنهم من استمر معهم عجزاً ورحل التتاركما أمرهم تمر لنك من حلب في العشر الثاني من شعبان وأسروا جميع من صادفوا في طريقهم من النساء والصبيات بعد أن أحرقوا حلب مرة ثانية وهدموا أبراج القلعة وسورالمدينةوخربوا المساجد والجوامع والمدارسوقتلوا وسبواوأسرواواستحلوا الدماء والفروج وقال الشعراء في ذلك قصائد شبه الرثاء والتوجع و تحو ذلك، ولما رجع إلى جهة بلاده أناخ على قرا باغ الى السنة النانية رهى سنة أربع فجمع وحشد وقصد بلادالروم فجمع سلطانها أبويزيد عسكره وتقدم كل من الفريقين إلى الآخر فصات مقتلة عظيمة انكسر فيهاصاحب الروم وأسرو تفرق شمل عسكر الروم فأخذتمر لنك مايلي أطراف الشام من بلاد الروموأخذ برصا وهي كرسي مملكة الروم ثمرجع إلى بلاده ومعه أبو يزيد صاحب الروم معتقلا فتوفى في اعتقاله من السنة واستمر تمرلنك في بلاد

العجم ودخـل الهند فنازل مملـكة المسلمين حتى غلب عليها ثم جرى بينه وبين. الناصر فرج مراسلات وصلح وأهدى كل منهم اللا خرة وكان شيخاً طو الامهولا طويل اللحية حسن الوجه أعرج شديد العرج سلب رجله في أوائل أمره ومع ذلك يصلى عن قيام، مهاباً بطلا شجاعا جماراً ظلوما غشوما فتاكا سفاكاً للدماء مقدامًا على ذلك أفني في مدة ولايته من الأمم مالا يحصيهم الا الله ووصل الى. أطراف الهند وخرب بلدانا كثيرة يفوتها الحصر؛ جبير الصوت يسلك الجد مع القريب والبعيد ولايحب المزاح ويحب الشطرنج ولهفيها يد طولى ومهارة زائدة وزاد فيها جملا وبغلا وجعل رقعته عشرة فى أحد عشر بخيث لم يكن يلاعبه فيه إلا أفراد ؛ يقرب العاماء والشجعان والاشراف وينزلهم منازلهم ولكن منخالف أوره أدنى مخالفة استباح دمه فكانت هيبته لاتداني بهذا السبب وما أخر بالبلاد الا بذلك فانه كان من أطاعه من أول وهلة أمن ومن خالفه أدنى مخالفة وهي، ذا فكر صائب ومكائد في الحرب عجيبة وفراسة قلأن تخطيء عارفاً بالتوار بخ لادمانه على سماعه لا يخلو مجاسه عن قراءة شيء منها سفراً أو حضراً مغرى بمن له معرفة بصناعة ما إذا كانحاذقاً فيها؛ أمياً لا يحسن الكتابة حادقا باللغة الفارسية والتركية والمغلية خاصة ويعتمد قواعد جنكز خان ونجملها أصلا ولذلك أفتي جمع جم بكفره مع أن شعائر الاسلام في بلاده ظاهرة ؛ وله جواسيس في جميع البلادالتي ملكها والتي لم يملكها، وكانوا ينهون اليه الحوادث الكائنة على جليتها ويكاتبونه بجميع مايروم فلا يتوجه إلى جهة الا وهو على بصيرة من أمرها، وبلغ من دهائه أنه كان اذا أراد قصد جهة جمع أكابر الدولة وتشاوروا إلى أن يقع الرأي. على التوجه في الوقت الفلاني إلى الجهة الفلانية فيكاتب جواسيس تلك الجهات فتأخذ الجهة المعينة حذرها ويأمن غيرها ، فاذا ضرب النفير وأصبحوا سائرين ذات الشمال عرجهم ذات المين فالى أن يصل الخبر الثانى دهمهو الجهة التي يريدو أهلها غافلون.مات وهو متوجه لأخذ بلاد الخطا (١) على مدينة اترار في ليلة الاربعاء سابع عشر شعبان سنة سبع؛ وأرخه المقريزي في التي تليهاو أظنه غلطاً. ولم يكن معهمن بنيه وأحفاده سوى حفيده خليل بن ميران شاه وحسين ابن أخته فاتفق رأيهم على استقرار الحفيد المذكور عوضه بسمرقند معوجود أبيهوعمه شاد رخ بهراة ووجود بير عمر في فارس ؛ وكان تيمور قد جعل أولا ولي عهده حفيده.

<sup>(</sup>۱) ذكر من أرخسيرته أن توجهه لبلاد الخطاكان في زفير الشتاء وبرد تلك. الناحية قال فكان يستعين بشرب روح الخمر فتفتتت كبده واحترقت.

أخيه بير محمد وأبعده فصار ولى العهد وهو بفارس ، فاما مات تيمور واستولى حفيده خليل على الخزائن وتمكن من الأمراء والعساكر بذل لهم الاموال العظيمة حتى دخلوا تحت طاء وسار فلما قارب سمرقند تلقاه من بهاوعليهم ثياب الحداد وهم يبكونومعهم التقادم فقبلهامنهم ودخلها وجثة جده تيمور في تابوت أبنوس وجميع الملوك والامراء مشاةمكشوفة رءوسهم وعليهم ثياب الحداد حتى دفنوه وأقاموا عليهالعزاء أياما ولعله قارب الثمانين فانه قال للقاضي شرف الدين الانصاري وغيره كم سنكم فقال له الشرف سني الآن سبعة وخمسون سنةو أجابه غيره بنحو ذلك فقال أنا أصلح أن أكون والدكم . وبالجلة فكانت له همة عالية وتطلع الى الملك ؛ وكان مغرى بغزو المسلمين وترك الكفار ؛ وصنع ذلك في بلاد الروم ثم في بلاد الهند، وأنشأ بظاهر سمرقند عدة بسانين وقصور عجيبة فكانت من أعظم النرد، وبني عدة قصبات سماها بأسماء الملاد الكمار كحمص ودمشق و بغداد وشيراز؛ وكان يجمع العلماء زيأمرهم بالمناظرة ويسألهم ويعنتهم بالمسائل، ولما مات كان له من الأولاد ميران شماه وشاه رخ وبنت أسمها سلطان تخت ومن الزوجات ثلاث ومن السراري شيء كثير ، وأخباره منولة وقد أفردها بعض من أخذت عنه بالتأليف ؛ والقدر الذي اقتصرت عليه هنا اعتمدت فيه ابن خطيب الناصرية وشيخنا ، وترجمته في عتود المقريزي نحو كراستين .

﴿ حرف الناء المنلثة ﴾

۱۹۳ (ثابت) بن محمد بن أحمد بن على بن حبيب أبو بكر بن حبيب العز ازى الجر المحى، وهو بكنيته أشهر ولدى شعبان سنة ست وعشرين و سبعائة ، و سمع جزء ابن عرفة على أربعة وعشرين شيخاً وحدث به قر أه عليه شيخنا بده شق ، و ذكره المقريزى في عقوده . المدينة ، وليها عبر اللدينة ، وليها عنها بجماز ثم أعيد اليها بعد صرف جماز ، سنة تسع و ثمانين و سبعا نة وعزل عنها بجماز ثم أعيد اليها بعد صرف جماز ، و ومات سنة احدى عشرة ، طول المقريزى في عقوده ترجمته .

۱۹۵ (ثامر) مجذوب للعامة فيهاا عتقادك ببروله كلمات فيهاا عتبار سمعت منه الكثير منها، وكان يكثر الوقوف عندباب جامع الغمرى لاعتقاده في صاحبه مات بعد الحسين. ١٩٦ (ثقبة) بن أحمد بن ثقبة بن رميثة بن أبى نمى الحسنى المكى مات في ذى القعدة سنة تسع وأربعين خارج مكة وحمل فدفن بمعلاتها .

(جاء الخبر) . اسمه فائد .

١٩٧ (جابر) بن عبد الله الحراشي بهملتين مفتوحتين وبعدالالف معجمة ,والد عِد الآتي . ولد سنة ست وخمسين وسبعهائة ، وتردد فيالتجارة لمكة كـثيراً ورزق فيها حظاً وخدم السيدحسن بن عجلان وكان نظير الشاد له في أمور مكة، واشتهر بالامانة والحرمة وبحسن المباشرة حتى قرر لبني حسن الرسوم وزادهم ، وبني بجدة فرضة ثم تغير على مخدومه لكونه تنكر عليه في رمضان سنة تسع فقبض عليه مم أفرج عنه فتوجه إلى البمين ثم قدم مصر مولياً عليه فما أفاده ذلك فرجع ووالى أصحاب ينبع وباشر لهم وعمل لهم قلعة ولمدينتهم سوراً ، وكان قد دخل أيضاً مصر فثار عليه الناصر وصادره و ممله في الحديد إلى مخدومه فتسامه ثم أفرج عنه وأعاده الى ولاية جدة فباشرها على عادته فاتهمــه بموالاة ابن أخيه رميثة بن مجد بن عجلان؛ وكان رميثة قد هجم على مكة في جمادي الآخرة سنـة ست عشرة وهجم على جدة منها فقام جابر في الصلح فلم ينده ذلك عند مخدومه الاالتهمة بموالاة رميثة ثم ظفر به فشنقه على باب الشبيكة في منتصف ذي الحجة منها بعد أن أرسل به الناصر أيضاً اليه في سنة ثلاث عشرة ودفن بالمعلاة وكان داهية ماكراً داعية الى مذهب الزيدية زائدالظلم بحيث كثر الدعاءعليه خصو صافي مو سم هذه السنة. ذكره شيخنافي أنبائه وطوله التقي الفاسي في مكة عن هذا ١٩٨ (جار قطلي) \_ وهو على ألسن العامة بالشين المعجمة بدل الجيم \_ سيف الدين الاشرفي من عتقاء الظاهر برقوق نائب الشام. تنقل في الحدم الى أن ولى نيابة حماة في الدولة المؤيدية. ثم نقله الاشرف لنيابة حلب عوضا عن تاني بك البجاسي فكان دخوله لها في شوال سنة ست وعشرين ثم نقل الى القاهرة فأمر تقدمة ثم عمل أتابكا ثم نائب دمشق في سنة خمس وثلاثين بعد سودون من عبد الرحمن ومات بها بعد سنة في ليلة الاثنين تاسع عشر رجب سنة سبع و ثلاثين، قال شيخنا في أنبائه وكان شهماً مسرفا على نفسه يحب العدل والانصاف ولم يخلف ولداً، وذكره ابن خطيب الناصرية فقال انهكان أميراً كبيراً شجاعا مشكور الأيام بدمشق مع حدة يبادر بها إلى سفك الدماء .

١٩٩ (جار الله) بن احمد بن جار الله بن زائد السنبسي . مات بمكة في المحرم سنة ثمان وثلاثين ، أرخه ابن فهد .

٢٠٠٠ (جار الله) بن بحير من أهل وادى أبى عروة ثم نزيل مكة . ممن سمع منى

بها في سنة أربع وتسعين ولم يابت أن قتل بجدة وراح هدرا :

٢٠١ (جارالله) بن حسن بن مختار . مات بحكة في ذي القعدة سنة سبعين ، وسيأتي أبوه . ٢٠٢ (جار الله) بن جويعد بن حازم بن عبد الـ كريم بن أبي نمي الشريف. الحسني النموي . مات بمكة في ربيع الآخرسنة ثلاثو ثمانين أرخه ابن فهدأيضا . ٢٠٣ (جار الله) بن صالح بن أبي المنصور احمد بن عبد الكريم بن أبي المعالى يحيى بن عبد الرحمن بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن مجد بن شيبة بن اياد بن عمرو بن العلاء بن مسعود جلال الدين الشيباني الطبري الاصل المكي الحنفي والد احمد وعلى وعمل . سمع من خليل المالكي والعز بن جماعة وابن بنت أبي سعد والشهاب اله كارى والنور الهمداني والموفق الحنبلي والكال ابن حبيب وابن عبد المعطى في آخرين ، وأجاز له ابراهيم بن مجد بن يونس بن القواس والشهاب احمد بن مجد بن عمر زغلش ومجد بن ابراهيم بن أزبك وخلق، وحدث سمع منه الفضلاء رغبة في اسمه ؛ وممن سمع منه التقي الفاسي . وذكره. في تاريخ مكة وشيخنا قرأ عليه أحاديث من الترمذي بمذينة ينبع ، وقال في معجمه كان خيراً عاقلاً ، زاد غيره أحد المنزلين بدرس يلبغا عكم ، تردد الى. القاهرة مراراً وأدركه أجله بها في آخر سنة خمس عشرة بخانقاه سعيد السعداء. ودفن بمقبرةصوفيتها وقدبلغ السبعين، وهو القائل فيه الصدربن الادمىما اشتهر مما سیأتی فی ترجمته ؛ و ذکره المقر بزی فی عقوده بزیادة مجدفی نسبه بعدصالح. ٢٠٤ (جار الله) ويسمى المحب أبا الفضل مجداً ولكنه بجار الله أشهر \_ بن. عبد العزيز بن عمر بن عهد بن مجد الهاشمي المكي ويعرف كسلفه بابن فهد سبط عم أبيه أبي بكر بن مجد بن فهد ؛ أمه كمالية . ولد في ليلة السبت لعشرين من شهر رجب سنة احدى وتسعين وثمانمائة بمكة ونشأ بها في كنف أبويه وحضر على وهو في الرابعة في مجاورتي الرابعة من لفظى وبقراءة أبيه وغيره أشياء ثم سمع على بعد ذلك أشياء وكذا أحضر على المحب الطبرى الامام ختم مسلم وثلاثيات البخاري والربع الأول من تساعيات الغزين جماعة كل ذلك بعد المسلسل وأجاز له جماعة كعبد الغني بن البساطي وغيره، ممن أجازله عائشة ابنة ابن عبدالهادي والشمس مجد بن الشهاب البوصيري وغيره ممن سمع على ابن الكويك .

٥٠٥ (جارالله) بن عبد الله المركى المؤدب. مات بها في شوال سنة ثماني عشرة ودفن بالمعلاة . أرخه ابن فهد نقلا عن خط ابن موسى .

٢٠٦ (جارالله) بن مبارك الصفدي القائد. سمع على ابن سلامة والتقي بن فهدفي

سنة سبع وثلاثين . مات فى المحرم سنة أربعين بمكة . أرخه ابن فهد . ۲۰۷ (جارالله) الهذبانى الشريف الحسنى . مات فى سلخ شعبان سنه ست وسبعين بوادى الآبار وحمل إلى مكة فدفن بها . أرخه ابن فهد أيضاً .

۲۰۸ (جانبای) الاشرفی قایتبای بل هو ابن أخته وأحدالعشرات ، تلتی أقطاع نائب اسكندرية قانم قشير عنه ولم يابث أن مات مطعوناً في سنة احدى وثمانين. ٢٠٩ (جانبك) بن حسين بن عمد بن قلاون سيف الدين بن الاميرشرف الدين ابن الناصر بن المنصور ، ولد سنة بضع وخمسين وأمر طبلخاناه في سلطنة أخيه الأشرف شعبان ولمازالت دولة آل قلاوناستمر ساكناً في القلعة مع أهل بيته وكانت عدتهم اذذاك ستمائة نفس فما زال الموت يقلل عددهم الىأن تسلطن الاشرف برسباي فأمرهم بالسكني حيث شاءوا من القاهر ذفتحولوا ولم يكن فيهم يو مئذأقعد نسباً من صاحب الترجمة بل كان قبله بقليل ولدالناصر حسن ، مات في سنة احدى و ثلاثين وقدزاد على السبعين ، قاله شيخنافي أنبائه ، وذكره المقريزي في عقوده . ٢١٠ (جانبك) من أمير الأشرق برسباي ويعرف بالظريُّف. كان من صغار خاصكية أستاذه ثم عما؛ الظاهر خازنداراً صغيراً ثم دواداراً صغيراً ثم أمره عشرة ثم صيره من رءوس النوب فلما تسلطن اينال كان من حزبه ولم يراع للظاهر حقه في ولده فعمله طبلخاناه وخازنداراً وعظم ونالته السعادة رساق المحمل وتزوج بابنة الظاهر واستولدها ، وقدمه الظاهر خشقدم بل وعمله دواداراً ثانياً فخف وطاش وتعاظم وتفاقم فقبض عليه وحبسه باسكندرية ثمأخرجه الىالبلادالشامية فبسه بقلعة صفد حتى مات فيها سنة سبعين وهو في عشر الخسين ، وكانمليح الشكل حلو الوجه عارفاً بأنواع الفروسية ونحوهامع مزيد بخلوجبروت وخلفه على زوجته الأمير أزبك من ططخ الظاهري.

الجركسي رأس نوبة الناصري على من الظاهر ، ومات أستاذه وهو أحد الجمدارية الجركسي رأس نوبة الناصري على من الظاهر ، ومات أستاذه وهو أحد الجمدارية ثم صار في أيام الاشرف اينال خاصكيا ثم أمره الظاهر خشقدم عشرة وطبلخاناه وعمله أميراخور ثاني ثم مقدما ثم أمير اخور أول ثم صار أمير سلاح ، وحج بالناس وهو كذلك في سنة ثانين وثمانين فلم يحمد تصرفه في سيره وأمسك لبعض الاغراض بالعقبة في رجوعه و توجه به الى القدس منفيا فلم يلبث أن مات به في رجب سنة ثلاث وثمانين ، وكان فيه خير وبر و تواضع مع العلماء والصالحين وله تربة جوار تربة خشقدم قرر فيها جماعة وكذا عمل سبيلاعند رأس سويقة منعم

ثم هدمه الدواد للمصلحة زعم لكونه كان فى الطريق ؛ وهو المذرى للسلطان به بحيث أنه لما جاء مبشر الحاج وكان من أجناد ابن عمان قال من يروم السلطنة يرسل قاصده هذا اشارة الى عدم تدبيره ونقص عقله عفا الله عنه .

۲۱۲ (جانبك) من يلخجا الظاهرى جقمق . صاهر الامين الاقصرائى على ابنته زينب واستولدها ولداً ذكراً ، ومات عنهما في طاعون سنة سبع وأربعين ولم يكمل الثلاثين؛ وكان قد جود الخط وكتب به عدة مصاحف وغيرها كالشفا وقرأه على صهره ووقفه فتنظر من عند جقمق الذى خلفه على زوجته .

(جانبك) الأبلق هو الظاهري ، يأتي .

٢١٣ (جانبك) الا بو بكرى الاشرفي برسباى ، أحدمن تأمر في الأيام الاينالية وتنمر ثم بطل وشاخ وكان يسكن جو الرجامع ابن ميالة بين السورين . مات في الحرم سنة أربع و ثمانين وكنت المصلى عليه اماما اتفاقاً بمصلى باب النصر .

718 (جانبك) الأشرفي الخاصمي ممن قتل على يدالعرب في تجريدة للبحيرة سنة ثمان وستين. 10 (جانبك) الاشرفي برسباي احد المقدمين ويعرف بالمشد ، استقر به الاشرف اينال في الشر بخاناه ثم اضاف اليه الظاهر خشقدم معها التقدمة الى إن أمسكه في جماعة من الاشرفية وسجن باسكندرية ثم نقل الى القدس ثم افرج عنه الاشرف قايتباي وقدم فأقام ببيته بالقرب من باب سر جامع قوصون واحتص به التق الحصني . ومات بطالا في رمضان سنة احدى وثمانين وكانله مشهد حافل وشهد السلطان الصلاة عليه بمصلي المؤمني ودفن بتربة قريبة من تربة استاذه ، وكان راميا معدوداً متدينا مدحلا رحمه الله .

717 (جانبك) الأشرفي برسباي. اشتراه صغيراً فرقاه إلى أن إمرة طبلخاناه. في محرم سنة ست وعشرين وأرسله الى الشام لتقليد النواب فأفاد مالا جزيلا وتقرر أولا خازنداراً ثم دويداراً ثانياً بعد سفرقر قماش الى الحجاز وصارت غالب الأمور معذوقة به وليس للدوادار الكبير معه كلام، وتمكن من أستاذه غاية التمكن حتى صار مايعمل برأيه يستمر ومالا ينتقض عن قرب، وشرع فى عمارة المدرسة التي بالشارع عندالقربيين خارج بابزويلة وابتدأ بهمرضه بالمغص ثم انتقل الى القولنج وواظبه الاطباء بالأدوية والحقن ثم اشتد به الامر فعاده سائر أهل الدولة بعد الخدمة السلطانية فحجبوا دونه فاما بلغ السلطان تزل اليه العصر فعاده واغتم له وأمر بنقله الى القلعة وصاد يباشر تمريضه بنفسه معماشاع بين الناس أنه ستى السم وعولج بكل علاج الى ان تماثل ودخل ألحام و تزل لداره

فانتكس أيضاً لأنه ركب الى الصيد بالجيزة فرجع موعوكاً وتعادى به الامر حتى مات فى ربيع الاول سنة إحدى وثلاثين عن خمس وعشرين سنة تقريباً فنزل السلطان الى داره وجلس بحوشه على دكة حتى فرغ من غسله وتكفينه ، ثم توجه راكباً لمصلى المؤمني ومشى الناس بأجمعهم معه ثم دفن بمدرسته .ذكره شيخنا في أنبائه قال وكان شاباً حاد الخلق عارفاً بالاه و رالدنيوية كثير البر للفقراء شديداً على من يتعانى الطلم من أهل الدولة وهم أستاذه غيرمرة أن يقدمه فلم يقدر سند وكان هو في نفسه وحاله أكبر من المقدمين ، ولم تلبث زوجته بعده سوى ستة أيام فيقال انه كان جامعها لما أفاق قبل النكسة فأصابها ماكان به ، و نقل السلطان أولاده عنده و بني لهم خان مسرور وكان قد استهدم فأخذ بالربع وعمره عمارة متقنة بحيث صار الذي يتحصل من ربعه يني لأهل الربع بالقدر الذي كان يتحصل من ربعه يني لأهل الربع بالقدر الذي كان يتحصل لهم من جميعه وهو الذي أشار اليه شيخنا بقوله :

الدوادار قال لى أناأقضى مآربك قرزن المال قلت لا حفظ الله عجانبك وذكره المقريزي في عقوده.

۲۱۷ (جانبك) الآشقر ويقال له أيضاً المغربي الاشرفي قايتباي . أصله من عاليك قانباي المؤيدي أحد أمراء البلاد الشامية فأهداه لقايتباي حين توجه في إمرته لتقليد برد بك البشمقدار واختص به حتى عمل دواداره فاما تسلطن أمره عشرة وصيره من جملة الدوادارية وسافر أمير الأول مرة ثم أمير الحمل مرتين موكان مشكوراً في الجملة . مات في شعبان سنة ثانين بعد تعلله نحو شهر وصلى عليه السلطان في مشهد حافل بمصلى المومني ودفنه في تربته .

(جانبك) الاشرفي اينال ؛ ويعرف بالاشقر.

٢١٨ (جانبك) السيفي اقبردي ثم الاشرف برسباي والد ناصر الدين عبد أحد جماعة الصرغتمشية . مات في ليلة ثاني جمادي الاولى سنة إحدى وتسعين .

۱۹۹ (جانبك) الاينالى الاشرقى برسباى، ويعرف بقلقسين. ممن سجن فى أول الايام الظاهرية جقمق ثم أطلق وتعلم الكتابة على كبر ثم لازال يترقى فى الامرة واستقر مع تقدمته فى الحجو بية الكبرى أيام الظاهر خشقدم، وحج أمير المحمل فى سنة تسع وستين وعمل الاتابكية وكان وهو كذلك ممن أسر فى كائنة سوار وشل ابهام يده ثم تخلص وولى نيابة الشام حتى مات فى ذى الحجة سنة ثلاث وثمانين ، وكان فى الفروسية بمكان . (جانبك) البواب . يأتى قريباً .

٢٢٠ (جانبك) التاجي نسبة للتاج الوالي الجركسي المؤيدي شيخ. صار

خاصكيا بعد شيخ الى أن استنابه الظاهر في بيروت وأثرى فتحول الى غزة ثم صفد ثم هماة كل ذلك بالبذل ثم حلب إلى أن عزله الظاهر خشقدم في سنة ثمان وستين ليكون على أقطاع برد بك البشمقدار حاجب الحجاب بالقاهرة ، ولم يلبث أن تمرض أياما قبل خروجه منها و بعد تأهبه ثم مات بدار السعادة منها في جمادي الثانية من السنة وهو في عشر السبعين ، وكان قد خرج اليه التقليد بنيا بة الشام بعد تنم فات وجاء العلم والقاصد المتوجه بذلك في قطيا فاستقر برسماي .

۲۲۱ (جانبك) النورالسيني أمير الترك بمكة بلولى نيابة جدة و ناب باسكندرية وقتا؛ وكان احدالطبلخاناه و الحاجب الثاني مات بمكة في شعبان سنة احدى و اربعين الرخه ابن فهدوغيره وقال المقريزي ومستراح منه . (جانبك) الجداوي يأتي قريبا . ٢٢٧ (جانبك) الجكمي جكم من عوض المتغلب على حلب . صيره الظاهر جقمق احد العشرات ورءوس النوب حتى مات في شو ال سنة اربع و خمسين وكان متوسطا . ٢٢٧ (جانبك) الجكمي ايضا الظاهري . تنقل في الخدم والولايات الى ان ناب في ملطية مدة حتى مات بها في ربيع الآخر سنة ست وستين ؛ وقد اسن و استواستقر بعده في ملطية إينال الأشقر الوالى .

(جانبك) حبيب؛ هو العلائى . (جانبك) حرامى شكل . هو المؤيدى . ٢٢٤ (جانبك) الحمزاوى . ولى نيابة غزة ومات قبل وصوله الى آمد فى . ذى الحجة سنة ست وثلاثين ودفن بدمشق ولم يكن مشكوراً .

الزيني المؤيدي شيخ أصار خاصكيا في دولة المظفر احمد بن استاذه وتأمر عشرة ثم طبلخاناه كلاها في ايام خشقدم ، ثم سافر في المجردين الى سوار فعاد وهو مريض ولزم الفراش اشهراً ثم مات في مستهل دجب سنة أربع وسبعين وقد ناهز السبعين ، وكان عاقلا ساكنا صينا قليل الشر ،

۲۲۲ (جانبك) الزيني عبد الباسط. ولى الاستادارية في الدولة الاشرفية برسباي حين كلف استاذه بسدها واستمرالي أن قبض عليه الظاهر في جملة حواشي مولاه وقرر فيها دواداره محد بن أبي الفرج، ولما أفرج عن سيده حجمعه ثم رجعا الى الشام وأقام هناك الى أن قدم القاهرة في أيام الاشرف أينال فأقام بها يسيراً، ومات في رجب سنة ثمان وخمسين ودفن بتربة سيده خارج باب النصر من الصحراء. ٢٢٧ (جانبك) السلياني أحدا مراء دمشق واليه ينسب خان السلياني بظاهرها عناً . مات في شعمان سنة سبع وخمسن .

٢٢٨ (جانبك) السودوني من عبد الرحمن نائب رأس نوبة الجدارية . ممن قتل

على يد العرب في تجريدة البحيرة سنة ثمان وستين . ( جانبك )السيني . مضى في جانبك الثور قريباً .

٢٢٩ ( جانبك ) الشمسي المؤيدي . أشتراه المؤيد في أيام أتابكيته ، وترقى من بعده حتى صارمن أمراء طرابلس ، ثم ولى حجوبية الحجاب بحلب ثم عزل وتوجه الى دمشق فا نعم عليه بامرة طبلخاناه بها الى ان مات فيها في أواخر ذي القعدة أو أو ائل الذي بعدد سنة تسع وخمسين . (جانبك) شيخ . هو المؤيدي يأتي . ٢٣٠ ( جانبك ) الصوفي الظاهري برقوق أحدالمقدمين وصاحب تلك الوقائع والحروب. فر من محبسه باسكندرية وأعيا السلطان تطلبه، وامتحن جماعة بسبيه الى أن ظهر عند ابن دلغادر . مات في منتصف ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين واختلف في سبب قتله، وكان فيما قاله المقريزي ظالماً عاتياً جباراً لم يعرف بدين و لا كرم. ٢٣١ ( جانبك ) الطياري الظاهري متولى مكس جدة (١١) . مات في سنة ثمان وستين . أرخه ابن عزم، ويحرر معالاً تى بعد ثلاثة .

٢٣٢ (جانبك) الطويل الأشرفي قايتباي. رقاه أستاذه لنيابة صفدتم الكرك تم لدواداريته بدمشق، وتزوج ابنة جانم زوج النجمي وأم ولده فاشترت له دار إبراهيم بن بيغوت ، وهي من أجل دور دمشق بثلاثة آلاف دينار ؛ واتحد مع حاجبها اينال الخصيف في الظلم و المعاصي والمخالفة على نائبها في الخروج مع التجريدة حتى كانت منيته بعد انفصال نائبهاعنهاللتجريدة إما في رجب أوشعبان سنة ثلاث وتسعين. واستراح الدمشقيون منه.

٣٣٣ ( جانبك ) الظاهرى الأبلق أحدالعشرات؛ ممن ساق الحمل في جملة الباشات قتله الفرنج في الماعوصة بجيزيزة قبرس في أحد الجمادين سنة ثمانوستين.

٢٣٤ (جانبك) الظاهري البواب عفريت ، ممن قتل على يدالعرب في تجريدة المحيرة سنة ثمان وستين

٢٣٥ ( جانبك ) الظاهري جقمق الجركسي الدوادار شاد جدة.أصله فيماقيل لجرباش المحمدي الناصري ثم ملكه قبل بلوغه اسنبغا الطياري واشتراه منه الظاهر قريباً من سنة سبع وثلاثين ، وأعتقه وسافر معه في تجريدة أرزنكان فلما تسلطن صيره خاصكياً ، ثم ولاه النظر على الكنائس وهدم ما تجدد فيها ثم شادية جدة في سنة تسع وأربعين ، فنهض بخبرته في الظلم لمالم يصل إليه من قبله

<sup>(</sup>١) هو نائب جدة ظنا - هامش الاصل.

وعاد بشيء كثير له وللسلطان فزاد عنده حظوة، وظهرت له كفاءته ولا زال أمره فيها في نمو وزيادة وعظم حتى قيل له نائب جدة ، ثم بعداً ستاذه استقر به المنصور في الاستادارية وتعذر لذلك توجهه لجدة في تلك السنة ، بل تخلف عنها فيما تقدم أحيانًا ، ثم كان في أيام الأشرف اينال أعز طائفته بحيث انتفع بسفارته من شاء الله من الظاهرية، وأعفى من الاستادارية واستمر على تكلمه في جدة بل زيد من الأقطاعات وصار من أمر اءالطبلخانات وأثرى وحصل بالشراء وغير دمن القرى. والضياع بديار مصر وغيرها الكثير وأنشأ التربة الجيلة خارج باب القرافة المشتملة على المدرسة والتصوف وكتاب الايتام والحوض وغير ذلك، والبستان الهائل الفائق الوصف وما احتوى عليه من البحرة ، وكذا القبتين والرصيف تجاههما الدال على علو همته والبستان والسبيل ظاهر مكة قريباً من العسيلات بطريق مني وغير ذلك ؛وملك الاشرفية فضلا عن الظاهرية بالعطاء والبذل وانقادت له العظاء ، وانثالت عليه الاموال من كل وجه لاسيما من بلاد الحجاز فهو المتصرف فيه بحيثكاتبه أكابرملوك الهندوغيرها بوجلبو االيه التحفو لذالم يتخلف عن المسيراليها فى سنة أربع وستين مع كو نه مقدماً بل كان هو القائم بخلع المؤيدي مع مزيد ترفقه به راستجلابه له ثم برجوع جانم وانحلال أمره لقوة شوكته من خجداشيته وحواشيه ،و بعد ثلاثة أيام من استقرار الظاهر خشقدم استقر به في الدوادارية الكبرى بعد موت يونس الاقباي، وصار مدبر المملكة وصاحب حلها وعقدها ومحط الرحال وزادت عظمته وشاع ذكره وبعد صيته في الآفاق، وكاتبه الملوك وقصدفي المهمات التي لايسدهاغيره وسمح بالبذل بمايفوق الذكر كألني دينار دفعة ومائة ناقة ودون ذلك وفوقه، وكان مهاباً شهماً حاذقاً حسن الشكالة فصيح العبارة باللسانين قصير القامة كيساً سيوساً ، ومحاسنه كشيرة وضدها أكثر وأفحش. مات مقتولا بيد الاجلاب وقت الاسفار من يوم الثلاثاء مستهل ذي الحجة سنة سبع وستين عند باب سر الجامع الناصري فيهز ثم صلى عليه عند باب القلة تُمدفن بتربته بباب القرافة ، وما تبعه إلا دون عشرة من مماليك من أكثر من مائتي مملوك فسبحان المعز المذل الفعال لما يريد؛ وما أحسن ماقيل :

باتوا على قُلل الاجبال تحرسهم غُلب الرجال فلم تمنعهم القلل فأسكنوا حفرةً يابئس مانزلوا أبن الأسرة والتيجان والحلل من دونها تضرب الاستار والكلل

واستنزلوا من أعالى عز معقلهم ناداه صارخ من بعد مادفنوا أين الوجوه التي كانت محجبة فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طالما أكلوا دهراً وما نعموا فأصبحو ابعدذاك الاكل قدأ كلوا وقال الفاضل على بن برد بك مشيراً لقتل تنم رصاص معه:

الدوادار ضجت الأرض منه وبقاع الدنا شكت والعراص فأزال الجبار دنياه عنه وأذيبت كما أذيب الرصاص (جانبك) الظريف. (جانبك) عفريت. مضيا.

٢٣٦ (جانبك) العلائي بن اقبرس ثم الأشرفي إينال ويقال له جانبك حبيب. كان خاصكياً في أيام أستاذه بل تأمر وفر بعده مرة للغرب ولابن عثمان ثم رجع يطلب من الاشرف قايتباى وصار أمير اخور ثاني ؛ وهو ممن يذكر بخير و تقريب للصالحين وفهم جيد وآداب ومزيد تواضع وكرم ، مع تقلل رزقه وفروسية ، وأرسله السلطان في أوائل سنة تسعين لملك الروم أبي يزيد بن أبي عثمان رسولا في طلب الصلح وحسم مادة الفتن ، فعاد في أواخر ذي القعدة منها بخفي حنين ثم هو المنجد للسلطان حين كبابه فرسه مرة في بركة أو نحوها والثانية بالحوش وهمله في كل منهما ، ولم يكافئه على ذلك حتى مات بعد مرض طويل في المحرم سنة ثلاث وتسعين ؛ واستقر دفنه بتربة سرور شاد الحوش التي أنشأها بحوش الظاهر برقوق ، ولم يقدر له الحج مع مزيد تلفته لذلك ؛ بل هيأ نفسه ليكون مع السلطان حين توجهه لمكة فتلطف به حتى كف .

(جانبك) الفقيه . هو من ططخ الظاهري أمير سلاح. مضي أولا .

۲۳۷ (جانبك) القرماني الطاهري برقوق . كان ممن خرج على ولد أستاذه الناصر فرج ووقعت له محن بحيث سمر في بعضها ورسم الناصر بتوسيطه ثم شفع فيه فأفرج عنه ، و توجه إلى بلاد ابن قرمان وأقام بها مدة طويلة ولذا نسب إليه ، ثم قدم القاهرة و ترقى بعد المؤيد إلى إمرة عشرة ثم إلى طبلخاناه في أيام الظاهر جقمق ثم الى التقدمة ثم إلى الحجوبية الكبرى ، كلاهما في أيام الأشرف الظاهر جقمق ثم الى التقدمة ثم إلى الحجوبية الكبرى ، كلاهما في أيام الأشرف إينال ثم كان من المجردين إلى بلاد ابن قرمان . ومات في رجوعه بالقرب من الصالحية فحمل إلى القاهرة ، ودفن بالقرب من باب القرافة في شوال سنة احدى وستين وقد زاد على الثمانين . وكان عاقلا سا كناً عارفاً بأنواع الرمح غير متجمل في مركبه وملبسه لشحه فها قيل .

٢٣٨ (جانبك) قصروه . مات سنة أربع وستين . أرخه ابن عزم . (جانبك) قلقسيز . هو الاينالي الاشرفي . مضي .

ومرح (جانبك) القوامى المؤيدى شيخ ، خرج بعدموته بمدة إلى البلادالشامية ثم تأمر بدمشق إلى أن قدم القاهرة فى أيام الظاهر خشقدم فأمره عشرة فلم يلبث أن مات فى جمادى الأولى سنة سبع وستين ، وقدزاد على الستين ، وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلى المؤمنى ، وكان عاقلا رئيساً كثير الأدب والتواضع حسن الشكل عديم الشر رحمه الله .

٢٤٠ (جانبك) كوهيه أحد المقدمين غير أنه بطل قبل وفاته من التقدمة لضعفه .مات وأنا بمكة في سنة .

المجمودي المؤيدي أخو قانبك الآي ، اشتراها المؤيدو أعتقهما وصار هذا بعده خاصكياً إلى أن أمره الظاهر جقمق عشرة ؛ وجعله من رءوس النوب لكونه ممن قام معه وخوف الاشرفية إن دام ابن أستاذهم عاقبته ولذا اختص به ، وصارت له كلة ووجاهة مع طيش وخفة وعدم حشمة إلى أن قبض عليه في سنة سمع وأربعين وسجنه بالبرج من القلعة وأعطى اقطاعه لخير بك المؤيدي الأشقر ثم نقله إلى اسكندرية ثم إلى البلاد الشامية إلى أن قدمه بحلب فلم يلبث أن أثار فتنة ووثب على نائبها قانباى الحزاوى ، وقبض عليه وسجن بالبلاد الشامية الى أن فرج عنه ، وأنعم عليه الاشرف إينال بأمرة طبلخاناه بطر ابلس إلى أن مات في أواخر ذى القعدة سنة ستين ، وقد ناهن الستين تقريباً .

(جانبك) المرتدياتى قريبا (جانبك) المشد. هو الاشرفى برسباى (جانبك) المغربى مضيا المؤيدى شيخ ويعرف بحرامى شكل . طالت أيامه فى الجندية بعد أستاذه إلى أن أنعم عليه الظاهر جقمق فى أول دولته بأقطاع جيدوصاد بوابا ثم تأمر عشرة فى أيام إينال ، واستقر فى رءوس النوب وتزايد حينئذ جنونه وطيشه حتى كان العبيد والصغار والغلمان يسخرون به ، وله فى ذلك حكايات مضحكة . مات بعد مرض طويل عن نحو الثمانين فى ربيع الاول سنة سبعين ، وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلى المؤمنى .

٣٤٣ (جانبك) المؤيدي الدوادار . مات سنة سبع عشرة .

المرابعة المؤيدي شيخ ويعرف بجانبك شيخ . طالت جنديته الى أن أن عند خجداشية الظاهر خشقدم بامرة ضعيفة تقارب الجندية إلى أن مات بعدما شاخ بطالا في المحرم سنة ثلاث وسبعين . وكان من المهملين المنهمكين . (جانبك) نائب بعلبك . في النوروزي قريباً .

(جانبك) الناصرى فرج ويعرف بالمرتد. أصله من عتقاء الناصر ثم

توجه بعده إلى جركس ثم عاد الى مصر ولذا قيل له المرتد ثم صار خاصكياً بعد المؤيدشيخ إلى أن تأمر عشرة في أولدولة الظاهر جقمق بعد مباشرة السقاية أياماً ثم صار من رؤس النوب ثم في دولة الاشرف من أمراء الطبلخاناه إلى أن صار من المقدمين فلما كبر وشاخ أخرج الظاهر أقطاعه وأعطاه رزقاً يأكله فدام نحو سنة . ومات في ذي الحجة سنة احدى وسبعين وقد جاز الثمانين ، ودفن بتربته التي أنشأها بالقرب من التربة الاشرفية الاينالية بالضحراء ، وكان ديناً خيراً مكفوف الشر لين الجانب متواضعاً سليم الباطن مع بخل رحمه الله .

۲٤٦ (جانبك) الناصرى فرج . خدم بعده عند خجداشيه برسباى الناصرى حاجب دمشق فلماخرج إينال الجكمي نائب الشامركب هذا بأمر أستاذه المذكور في طائفة حتى قبض عليه وحمله إلى قلعة دمشق ، فأنعم عليه الظاهر جقمق لذلك بأمرة طبلخاناه بدمشق ثم صار حاجباً ثانياً بها ثم تنقلحتي ناب بصفد ثم بحماة بعد جانبك التاجي ثم بطر ابلس كل ذلك بالبذل إلى أن مات بطر ابلس فى رجب سنة تسع وستين ؛ وقد جازالسبعين،وشكرت حشمته ، ولم يكن يدخل القاهرة الا زائراً . ٧٤٧ (جانبك) النوروزي نوروزالحافظي نائب دمشق ويعرف بنائب بعلبك. صار بعد أستاذه للمؤيد ثم عمل بعده خاصكياً إلى أن أمره الظاهر جقمق عشرة وصار من رءوس النوب ثم جهزه الى المدينة النبوية لقمع المفسدين بها ، فأقام هناك سنين وحمدت سيرته وشجاعته مع اصابته بجراحةً من العرب في رقبته ودخل سريعاً للاستشفاء للقبرالشريف ؛ ثم رجع الى مصر الى أن أرسله لمكة أمير الترك بها فأقام أيضاً مدة ؛ وأنعم عليه وهو هناك باقطاع شريكه تغرى برمش الفقيه ثم رسم بعوده الى مصر بعد اخراج الاقطاع المشار اليه لبردبك التاجي المستقرفي امرة الترك عوضه فقدمها صبحة خلع الظاهر نفسه وسلطنة ولده فأنعم عليه زيادة على أقطاعه بطبلخاناه إلى أن استقربه الأشرف في نيابة اسكندرية بعد يونس العلائي سنة ثمان وخمسين فأقام بها حتى مات في مستهل صفر سنة خمس وستين عن نحو الثمارين ، وكان شجاعاً مقداماً كريماً متواضعاً خيراً نادرة في أبناء جنسه جمع بين الشجاعة والتواضع والكرم والديانة رحمه الله. ٢٤٨ (جانبك) النوروزي أيضاً. أمر ه الظاهر جقمق عشرة ثم و لاه نيا به صهيون. ومات بمنزله بالعريش حين كان قادماً القاهرة معزولا عنها في رجب سنة أربع وخمسين . وكان ذاشجاعة وإقدام رحمه الله .

٢٤٩ (جانبك) اليشبكي يشبك الجكمي صاربعده خاصكيا في الدولة الأشرفية

يرسباى ثم ساقياً فى الظاهرية ثم تأمر عشرة بعد سنة ثمان وأربعين وصار رأس نوبة ثم ولى ولاية القاهرة على كره منه والحجوبية ثم أضيفت له الحسبة فى سنة أربع وخمسين ثم عزل عنها بعد مدة ، واستمر على الولاية إلى أن نقله الأشرف اينال الى الزردكاشية بعد القبض على لاجين الظاهرى فلم يباشرها بل مرض ولزم الفراش أياماً قلبلة ثم مات فى ربيع الأول سنة سبع وخمسين ، وهو فى أوائل الكهولة ودفن بتربة طيبغا الطويل بالصحراء ، وكان مشكورالسيرة فى أحكامه مع ظرف ورشاقة ومعرفة بأنو اعالفروسية ومشاركة فى الفضائل وحسن محاضرة وذكاء ويقظة بحيث كان نادرة فى أبناء جنسه عفا الله عنه .

وتدرب حتى كان هو باب مولاه لمزيد يقفته وخبرته ؛ ولما كان أستاذه أمير وتدرب حتى كان هو باب مولاه لمزيد يقفته وخبرته ؛ ولما كان أستاذه أمير الاول ثم أمير المحمل أنبأ هذا عن فروسية وتدبير وشجاعة وقوة قلب وسافرنا معه في الاول فحمدناه وأهديت له نسخة من مصنفي الابتهاج بأذ كار المسافر الحاج ، وهو زوج ابنة أبي بكر بن صلغاى ؛ وله الى بعض التردد ثم سارمساماً لحاة حين استقرار مولاه نائبها ، وقال له السلطان المعول انما هو عليك .

۱۵۲ (جانبك) أحد المقدمين بدمشق و دو ادار السلطان بهاأصله من عتقاء تغرى برمش التركماني نائب حلب و كان يزعم مع جهله العرفان قتل في تجريدة سو ارسنة ثلاث و سبعين ١٥٧ (جان بلاط) الاشر في اينال ، اختص بأستاذه و عمله ساقياً ثم امتحن الحائن أمره الاشرف قايتباى عشرة ، ومات في رمضان سنة ثلاث و سبعين و حضر السلطان الصلاة عليه بالمؤمني ، وكان طو الامليحا جميل الهيئة أحسن حالامن خجدا شيته الصلاة عليه بالمؤمني ، وكان طو الامليحا جميل الهيئة أحسن حالامن خجدا شيته حين كان نائبا بملطية للدوادار يشبك فقدمه مع غيره للاشرف فأعتقه و عمله خاصكياً ثم دواداراً صغيراً عوضاً عن أربك قفص ؛ بل وصيره الشاد في أوقافه والناظر على خانقاه سرياقوس مع دوادارية المناشير لطرابلس وغيرها من الجهات وغيمة في تنميته و محبة لرفعته ؛ ثم أمره عشرة عوضا عن شاذبك آخو خين وألبسه إمرة الحج ثانيا فلم تتم بل سافر مع المجردين الذين باشهم قانصوه أربعين وألبسه إمرة الحج ثانيا فلم تتم بل سافر مع المجردين الذين باشهم قانصوه الشامي الى حلب فدام بها ثم عينه رسو لا الى ابن عثمان وذلك في رمضان سنة ألشامي الى حلب فدام بها ثم عينه رسو لا الى ابن عثمان وذلك في رمضان سنة ألبارة المماليك ولما عادو استقر أمر ابن عثمان على الصلح أعطاه تقدمة ثم استبدل ست و تسعين وعين معه البدرى بن جمعة مع الانعام عليه ، وفي غيبته أعطاه ست و تسعين وعين معه البدرى بن جمعة مع الانعام عليه ، وفي غيبته أعطاه شته الماليك ولما عادو استقر أمر ابن عثمان على الصلح أعطاه تقدمة ثم استبدل الماليك ولما عادو استقر أمر ابن عثمان على الصلح أعطاه تقدمة ثم استبدل

له بیت الزینی عبدالباسط تجاه مدرسته و رقاه جداً و کان قد تزوج ابنة المؤید بن الاشرف اینال وماتت تحته و زوج ابنة الزینی کاتب السر و ذکر بعقل .

٢٥٤ (جانم) الاشرفي برسباي ويعرف بالبهلوان ، كان من خاصكية أستاذه ثم صيره ماقياً ثم امتحن بعده بالنفي والحبس، وأمره الأشرف اينال عشرة وجعله من رؤوس النوب وساق المحمل من جملة الباشات ؛ ومات في ربيع الآخر سنة اثنتينوستين وهو في أوائلااكهولة؛وكان طوالاً مليح الشكل تام الخلقة شجاعاً مقداماً كريماً عارفاً بأنواع الفروسية رأساً في الصراع مسرفاً فيما قيل على نفسه. ٢٥٥ (جانم) الأشرفي برسباي بل هو قريبه ولذا استقدمه من جركس ثم عمله خاصكياً ثم أشركه مع غيره في إمرة الطباخاناه ثم قدمه في سنة ست وثلاثين ثم عمله أميراخور إلى أن تجرد صحبة العسكر إلى أرزنكان وكان قدومهم بعد موت قريبه فقبض عليه الاتابك وحبسه باسكندرية مدة ثم نقل منها إلى البلاد الشامية ثم أطلق في سنة إحدى وخمسين وأرسل لمكة بطالاً ثم للقدس ثم حبس بقلعة الكرك إلى أن أطلقه الأشرف اينال وقدمه بالقاهرة ثم أعطاه نيابة حلب ثم الشام فلما تسلطن المؤيد خاف من غائلته لقوة شوكته وكاتب أعيان دمشق بالقبض عليه متى أمكنهم واتفق مجيء ولده الشرف يحيى القاهرة شافعاً في بعض الأمراء فوعدبذلك بعد مدة وكان ذلك سبباً لمشيه سراً مع الامراء حتى أذعن جهورهم لوالده وأخذ عليهم فىذلك العهود والمواثيق واستكتب خطوطهم ورجع وعنده ان الامر قد تم لا بيه وضم أبوه ذلك لما كان يراه من المنامات وماييشره به من يعتقد صلاحه فبادر بعد أن وقعت هجة نهب فيها جميع مالهمن خيولوقماش ومتاع وغير ذلك الى الميدان على أقبح وجه، وتوقف في دخوله القاهرة كذلك فحسنه له بعض مفسدى أتباعه فما أمكنته الخالفة ووصل مطروداً منهو با الى الصالحية فبلغه استقرار الظاهر خشقدم فسقط في يده وما أمكن كل منهم الى المخادعة لصاحبه حتى استقر به على حاله في نيابة دمشق وعاد اليها بعد وصوله لخانقاه سرياقوس على رغمه وتلافى أمره مع عوام دمشق بالاحسان والمغالطة وسلوك العدل وكذا استعمل مع السلطان مايقتضي استجلاب خاطره قلم ينجر معه بل أرسل له بعد مديدة بالعزل وأن يتوجه للقدس بطالاً فلم يجب وخرج من دمشق بماليكه وحشمه إلى جهة الشرق ووقعت له أمور فيه إلى أن توجه لصاحب آمد حسن بك فقام معه وقدم إلى معاملة حلب فلم ينتج أمره فعاد إلى الرهاإلى أن دس عليه فيها من قتله من مماليكه في ربيع الأول سنة سبع

وستين ، وأرسل حسن بك بولده الشرف يحبي مع قاصد له لاستعطاف السلطان عليه فأمر بتوجهه للقدس بطالاً ووبخ القاصدفاعتذر وساعده الامراء حتى رضى عنه وألبسه خلعة وجهز معه أخرى هائلة لمرسله مع هدية ، وكان جانم دينا متعبداً مقتفيا أثر السنة بحبافي الفقهاء والصالحين منور الشيبة قصير القامة كثير الافضال والمؤاساة مجتهداً في أحكامه متحريا في أحواله بحيث عدت حركته وانقياده مع من لم يتدبر العاقبة محنة لمانشأ عنها من السفك والنهب مع حدة وبادرة وسرعة حركة ولكن محاسنه كثيرة وما رأيت أحداً من ثقات أصحابه كالزين قاسم والبرهان القادريين إلا ويذكر عنه أوصافاً جميلة وأنه لامال لهمعهم بلهو فيه كأحدهم، وأما خطيب مكة الكال أبو الفضل النويرى فلهمعه اليدالبيضاء خصوصا حين وردعليه الشام فانه مارجع إلا ملكا، وبالجلة فقد عاش سعيداً ومات شهيداً رحمه الله وإيانا. ٢٥٦ (جانم) الاشرفي قايتماي ابن أخي السلطان . بالغ في ترقيه معصفر سنه فأعطاه نظر الجوالي ثم الكسوة ثم شاد الشربخاناه وسافر البلاد الشامية فجيي منهاشيئًا يفوق الوصف ثم قدمه وزوجه اخت زوجته ابنة العلاء بن خاص بك وسيق إليه بسبب ذلك مالا يحصى بلعزم حسما استفيض على إعطائه الدوادارية الكبرى فلم يلبث أن مات مسموما فيما قيل من الدوادار وذلك في ربيع الآخرسنة أربع وثمانين وقدزاد على العشرين بعد أن توعك أياما عرض حادو حول في محفقمن بيته بسويقة العزى إلى بولاق ليلا فأقام به اليوم التالي لها ثم مات فحمل وقت. الزوال في محفة أيضا فغسل وكفن وصلى عليه بمصلى المؤمني شهده السلطان وجميع الأمراء والعسكر والقضاة الاالحنني ومشىالامراءونحوهم إلى تربة السلطان فدفن بالقبة الكبرى منها وتأسف هو وغالب الناس على فتده ، وكان شاباً سا كناً عاقلا حيياً غاية في الجال عوضه الله الجنة.

۲۰۷ (جانم) الاشرف قايتباى، ويعرف بالأشقر أحد العشرات المذكورين عزيدالفروسية لكنه كان شهماً مبغضاً . مات في الحرم سنة اثنتين و ثمانين وكان قد أمر قبل موته بيسير على كشف البحيرة فمات قبل توجهه اليهاغير مأسوف عليه . ٢٥٨ (جانم) السيفي تمرباى الزردكاش . عمل خازندار سيده زدواداره بواستقربه السلطان في الزردكاشية أول أمره بعد أن كان رأس نوبة عصاه وأحد العشرات ، وكان ممن سافر لسواد وحصل له من الدوادار جنماء ، ويذكر بثروة لكشرة مامعه من الاقاطيع والرزق المشتروات وغيرها مع عدم خير ولكنه قد ابتنى بجوار منزله بالقرب من زقاق حلب سبيلا ومكتباً للائيتام . مات

بعد أن كان عين لامرة الأول في شعبان سنة أربع وثمانين واستقر بعده في. الزردكاشية يشبك الجمالي ناظر الخاص.

و ۲۵۹ (جانم) السيني جانبك الجداوى الخازندارى . قرأ على التاج السكندرى . في القرآن وحج به معه ايام أستاذه وتلطف به في ذلك مع حلفه له على تحرى الحل في مصروفه فيه ، وكتب الخط المنسوب وأتقنه مع يسس الجلالي وكتب به أشياء منها مصحف جليل أتقنه وزمكه وكان وسيلة لتخلصه من الظاهر خشقدم بعد أستاذه ، وكذاكان يذكر بالفروسية بحيث كان أحد الباشات في سوق المحمل ، كل ذلك مع رغبته في ذوى الفضائل واحسانه اليهم ، وقد استقربه الأشرف قايتباى بسفارة الدوادار الكبير في نيابة حماة على مال فأقام يسيراً مم استعفى رجاء عوده إلى القاهرة فعا كسه السلطان ورسم أن يكون بالشام أميراً كبيراً وقرر عوضه في النيابة سيباى الطيورى ، وكان قصيراً أعرج .

٢٦٠ (جانم) نائب قلعة حلب كان وقريب سلطان الوقت ممن قدمه ورام أن. يزوجه ابنته فمات هو واياها في سنة سبع وتسعين .

۲۲۱ (جانم) الظاهري جقمق أحدثماليكه ودواداريته ويدوف بجانم خمسائة .. مات في صفر سنة ثلاث وخمسين بالطاعون .

۲۲۲ (جانم) ابن خالة يشبك الدواداروصاحب المدرسة المقابلة لباب جامع قوصون من الشارع وبها خطبة خطبها يرس البلبيسي المظفري محمود الامشاطي بخصوصيته بصاحبها كان أحدالدوادارية بل تأمر عشرة و تولى كشف الصعيد وفتك وحصل بحيث أخذ منه الملك جملة وكان يركره انتهاءه لقريبه فيها قيل وسافر في عدة تجاديدوأ ظنه من الاشرفية برسباي بعدأن كان لبعض أمر اءالشام. ٢٦٣ (جانم) المؤيدي شيخ ولى في أيام أستاذه رأس نوبة السقاة ثم صار أمير عشرة ثم من رءوس النوب كلاها في أيام الاشرف اينال ، وكان سا كناً عاقلا حشماً وقوراً . مات في المحرم سنة احدى وستين .

۲٦٤ (جانم)كان قد أعطى تقدمة وناب فى غزة وفى حماة وطرابلس ، قال العينى لم يشتهر عنه إلا كل شر ، مات فى سنة أربع عشرة . ذكره شيخنا . ٢٦٥ (جاهنشاه) بن قرايوسف والد بداق الماضى .

٢٦٦ (جبريل) بن ابر اهيم بن محد العطيرى الشافعي رأيته عرض عليه في سنة خمس و تسعين . ٢٦٧ (جبريل) بن على بن محد القابوني ثم الدمشقي الشافعي . سمع على البرهان

ابراهيم بن جماعة الأدب المفرد للبخارى وعلى الكال بن النحاس والبدر حسن بن على المعلى واسمعيل بن ابراهيم بن مروان وجماعة وحدث سمع منه الفضلاء أجاز لى وكان ثقة صالحاً خيراً مديما للتلاوة . مات بدمشق في المحرم سنة خمس وخمسين وقد جاز المائة رحمه الله .

٢٦٨ (ججكبغا) دوادار السلطان بالشام . جهزه الظاهر جقمق لشاه رخ بن تمرلنك ملك ماوراء النهر وقال إنه سالك عن ابن حجر وابن الديرى وابن قاضى شهبة وابن المزلق كل واحد على انفراده ؛ وأذا أقول طيب أو بخير ولم يسأل عن غيرهم ثم قال الحمد لله بعد في الناس بقية ، ومات بعد ذلك .

۲۹۹ (جغیدب) بن جندب بن جغیدب بن لحاف بن راجح . مات سنة تسع وعشرین . (جرقطلی) فی جار قطلی .

٧٧٠ (جرباش) كرت الجركسي المحمدي الناصري فرج بن برقوق والدمحد الآتي. ترقى عند أستاذه حتى صار سلحداراً وكان ممن أسند إليه وصيته وزوجه ابنته شقراء واستولدها أولاداً وعمل في أيام الظاهر جقمق أميراخور ثاني ثم لازال يترقى حتى عمل الاتابكية في دولة الظاهر خشقدم فاما قبض على جماعة من الاشرفية برسباي و ثب المهاليك وتوجهوا إليه ليملكوه فاختفى ثم توجه لتربته فأخذوه منها كرها وأركبوه ومعه ابنه وعدة من المهاليك والأمراء ودخلوا به القاهرة إلى أن وصل للبيت المقابل لباب السلسلة فصرف من كان معه لببوت الامراء وساق هو فاراً الى السلطان وكان بالاسطبل فقام اليه وعانقه وخمدت الفتنة ، ومعذلك فقد عليه ركو به معهم الى أن نفاه لدمياط مع الاذن له في ركوب الخيل وصرف خمسة دنانير له في كل يوم ثم أحضره إلى القاهرة وأقام ببيته حتى مات عن قرب في شوال سنة سبع وسبعين وصلى عليه بمصلى المؤمني في مجمع شهده السلطان والقضاة ودفن بتربة الظاهر برقوق وقيل له كرت لكونه كثير الشعر و

الاشرفى برسباى كان فى أيامه خاصكياتم أوره ابنه العزيز عشرة من أخرجه الظاهر جقمق لا تابكية غزة وتوفى بهافى سنة اثنتين و خمسين ، وكان لا بأسبه ، ٢٧٢ (جرباش) الكريمى الظاهرى برقوق ويعرف بعاشق . كان من المهاليك السلطانية أيام معتقه ثم صار فى أيام ابنه الناصر خاصكيا ثم سلحداراً ثم أمير عشرة ورأس زوبة ثم أوسكه شيخ وحبسه ثم لما استقر فى المملكة أطلقه وأوره بل قدمه ثم ولاه الاشرف برسباى الحجو بية الكبرى ثم أمير مجلس ثم نيابة طرابلس ثم انفصل وعاد الى إورة مجلس ثم نفاه الى دوياط ثم عرض عليه نيابة غزة فأبى

واستمر بدمياط حتى قدمه الظاهر جقمق ؛ ثم جعله أمير مجلس ثم أمير سلاح ثم لعجزه صرفه المنصور عنها وأخرج أقطاعه ، واستمر ملازماً لداره في سويقة الصاحب حتى مات في المحرم سنة احدى وستين بعدما شاخ ، ودفن بتربته التي أنشأها بالصحراء ، وكان وجيها ذا ثروة رأساً في رمى البندق مع انهما كه فيما قيل في اللذات. ٢٧٣ (جركس) سيف الدين القاسمي الظاهرى برقوق المصارع . كان من خواص أستاذه و تقدم بعده فولاه ابنه الناصر نيابة حلب عوضا عن دمر شاس في سنة تسع و ثما ثما ته ولم يقم بها الا مدة اقامة الناصر بها يوما أو يومين ، ورجع معه لقاهرة خوفا من جكم ، وكان شهما شجاعاقتل في سنة عشر بناحية بعلبك . وهو أخو الظاهر جقمق الذي تسلطن بعددهر . ذكره شيخنا في أنبائه وابن خطيب الناصرية . الظاهر جقمق الذي تسلطن بعددهر . ذكره شيخنا في أنبائه وابن خطيب الناصرية . الظاهر جقمة الذي تسلطن بعدده بن عبد الكريم بن عبد الله بن عمر العمرى احد القواد بمكة . قتل في مقتلة الحديد بجدة في صفر سنة ست واربعين وقطع احد القواد بمكة . قتل في مقتلة الحديد بجدة في صفر سنة ست واربعين وقطع رأسه وطيف به ثم دفن آخر يومه .

٥٧٧ (جشار) بن عبدالله المجاش الشريف الحجازى مات فى ذى الحجة سنة سبع و خمسين ٢٧٦ (جشار) بن قاسم من بنى أبى نمى الحسنى المكى . كان من اعيان الاشراف شجاعا بدر الى مبارزة كبيش يوم أداخر فعقر كبيش فرسه . مات فى ذى الحجة سنة احدى عشرة عكة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى فى مكة .

٢٧٧ (جشار) الخضيري . مات في المحرم سنة ثان وخمسين بمكة .

ابن فضل بن فاصل الزين أبو الفتح القرشي الدهني السنهوري القاهري الازهري ابن فضل بن فاصل الزين أبو الفتح القرشي الدهني السنهوري القاهري الازهري الشافعي المقريء. ولد تقريباً كما كتبه بخطه سنة عشر و ثما نما ته بسنهور المدينة؛ ونشأ بها فأوقع الله في قلبه الهجرة عن أهله أمراء العرب ففارقهم إلى المحلة لأبي عبد الله الغمري، وأقام تحت نظر إمام جامعه ابن جليدة فقرأ عنده القرآن ثم تحول إلى القاهرة فنزل جامع الازهر وجمع للسبع على أبي عبد القادر والشهاب السكندري، وعلى ثانيهما سمع الشاطبية والتيسير والعنوان، وكذا على النور الامام لكن إلى الحزب في الكهف وعلى التاج الطوخي إلى المفلحون؛ ومن الأحقاف إلى آخره وعلى الشهاب الطلياوي وغبد الدائم لذالبه وعلى البرهان الكركي إلى النساء وعلى العلاء القلقشندي والشمس بن العطار والتاج الميموني الكركي إلى النساء وعلى العلاء القلقشندي والشمس بن العطار والتاج الميموني ولي أثناء البقرة وعلى شيخنا والزين أبي بكر المصري وابن زين النحر ادي إلى المفلحون وللسبع مع يعقوب على الزين وضوان وللعشر الى العمران على الفخر بن دانيال

الأعرج وللأربعة عشر في ختمة على الشمس العفصي ولعاصم وكذالابن كثير المكن إلى رأس الحزب في الصافات على التاج بن تيمية وأخذ عنه في بحث شرح الشاطبية لابن القاصح وللسكسائي وكذا لنافع لكن لأثناء قد أفلح على الزين طاهر وعليه سمع في البحث الشاطبية باستيفاء شرحيها للجعبري والفاسي ولابن كشير إلى أثناء البقرة على أبي القاسم النويريوقاسم الاخميمي ، وأكثر في ذلك عمن دب ودرج وقرأ على البرهان الصالحي من كتب الفن الشاطبية والعنوان والتلخيص لأبي معشر الطبري ، وأذنوا كالهم له ؛ وكذا اجاز الشمس بن القباقي في آخرين ولم يقتصر على القراءات بل اشتغل في الحديث والفقه والاصلين والعربية والصرف والفرائض والحساب وغيرها لخضر دروس الشرف السبكي في تقسيم الكتب الثلاثة وغيرها والشمس الحجازي في مختصره للروضة والقاياتي في القطعة للائسنوي مع دروس في ألفية العراقي والصرف والونائي في الروضة مع دروس في جمع الجوامع وابن المجدى في الحاوى وعنه أخذ كتباً في الفرائضوالحساب. وغيرها ؛ وكذا سمع على العلاء القلقشندي في الفقه والحديث والنحو ، وعلى أبي القاسم النويري في النحو والصرف ، وعلى الزين عبادة مقدمة ابن باب شاذ في النحو وعلى ابن قديد الرضي وقرأ على الحناوي مقدمته فيه ؛ وعلى الزين طاهر الشافية لابن الحاجب وشرحهاللجاربردي بحثاً ، وسمع عليه الالفية باستيفاء شرحها لابن المصنف وتوضيحها لابن هشأم ؛ ولازم التقي الشمني في الاصلين والعربيـة والمعانى والبيان وغيرها ، وصحب أبا عبد الله الغمرى ، وسمع على الزين الزركشي صحيح مسلم ؛ وعلى الشمس البالسي معظم الترمذي ، وعلى الناصري الفاقودي المسلسل بالأولية ومعظم مسند عبد ، وعلى المحب بن نصر الله في المسند وغيره ، وعلى عائشة الكنانية المسلسل بالأولية وبحرف العين في آخرين من شيوخه الماضين كشيخناورضو ان والقلقشندي والصالحي والشمني ومن غيرهم، وجود الخط على الزين بن الصائغ وتقدم في القراءات، ولم يذكر بغيرها ، وتصدى لها قديماً فقرأ عليه خلق كشيرون وعم الانتفاع به، وأخذ الفضلاءعنه طبقة بعد أخرى وشهدعليه الأكابركشيخنا مرة في سنة عان وأربعين ووصفه بالشيخ الفاضل المجود التَّكامل الأوحد الماهر الأمثل الباهر ، ووصفه بعده بالفاضل المجود المفنن ثم في سنة وفاته بالشيخ العالم الفاضل المقرىء المجود المفنن الأوحد ؛ بل قرض له كتاباً سماه الجامع المفيد في صناعة التجويد فقال: وقفت على هذا العقد الفريد والدر النضيد والتحرير المجيد لتلاوة القرآن المجيد

فوجدته مجموعاً جموعاً وحاوياً لأشتات الفضائل وللحشو والاسهاب منوعاً فالله يجزى جامعه على جمعه جو امع الخيرات ويعده أعلى الغرفات المعدة لمن كان لربه مطيعاً وكذا قرضه له العلم البلقيني والعز عبد السلام البغدادي وابن الديري والشمني والكافياجي وابن قرقماش والعز الحنبلي والسكندري وابن العطار ، ولم يسمح المحب بن نصر الله البغدادي بالكتابة على مؤلف البقاعي في التجويد إلا بعد شهادة صاحب الترجمة له بالاجادة فيه ، ثم لم يرع البقاعي له ذلك حين وثب عليه فى تدريس القراءات بالمؤيدية حين كادأن يتم لهو تقوى عليه بجاه مخدومه بردبك وكذا أيضاً له الجامع الازهر المفيد لمفردات الأربعة عشر من صناعة الرسم والتجويد وغيرذلك ؛ ومع كونه قاصراً فيما عدا القراءات لم يقتصر على اقرائها بل ربما أقرأ العربية والصرف والفقه رالفرائض والحساب وله فيها أيضاً براعة وغيرها للمبتدئين ، وله فيماسمينا ماعدا الفقه مشاركة حتى إنه قرأعليه غيرو احدممن صار له فضل في المذاهب كالبدر حسين بن فيشاالحسيني سكنا الحنفي والبدر السعدى الحنبلي فىفقه مذهبهما كالذلك وهو يتجرع الفاقة ويتقنع باليسيرمن رزيقات ومرتبات وربماأحسن له بعض الأمراء بلرتبله الدواد الكبير يشبك من مهدى في كل شهر خمسة دنانير وقمحاً في كل سنة وغير ذلك ، ونزل بعده في سعيد السعداء وبيبرس وقبله في البرقوقية الحنفية معكونه شافعياً وفي مرتب يسير بالجوالي وتكلم في نظر جامع ساروجاوانصلح حاله يسيراً وطار اسمه في الآفاق بالفن حتى أن النجم القلقيلي (١) لما ادعى أن ابن الشحنة عبدالبر لا يحسن الفاتحة لم يتخلص الا باعلامه السلطان حين قرأها عليه أبحضرته بأنها تصح بها الصلاة. وعرض له رمد بعينيه وقدح له فأبصر بواحدة ، وكذا عرض له فالج دام به مدة وبقي منه بقايا ، ومع ذلك لم ينفك عن الكتابة والاقراء ، ومماكتبه القول البديع من تصانيفي وسمع مني بعضه وكثر تردده الى واستكتابه لى في الاشهاد عليه لمن يقرأ عليه وهم خلق إجازته لكل منهم تكون نحو مجلد، وممن قرأ عليه أخي عبد القادر ، وفي الأسانيد من الخلط المستحكم ما يعسر إصلاحه ، وبالجملة فهو متفرد بهذا الفن مع مشاركة في غيره وصفاء الخاطر وطرح التكلف وكـدر المعيشة إما بالفقر وتنكد زوجته وإما بهما ولذا فارقها بعد أن تزوج ابنتهما خديجة انعام الشريف على الخصوصي ؛ ثم لم يزل متعللا حتى مات في ذي القعدة سنة أربع وتسعين ودفن بحوش صوفية سعيد السعداء ؛ وخلف أختاً شقيقة

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وكسر ثالثه بينهما لام نسبة لقلقيليا قرية بين الرملة و نابلس.

اسمها فاطمة وابنته المشار اليها رحمه الله وإيانا .

۲۷۹ (جعفر) بن احمد بن عبدالمهدى. مات فى شوال سنة تسع وأربعين بمكة ... ۲۸۰ (جعفر) بن أبى بكر بن رسلان بن نصير البلقينى القاهرى الشافعى ابن أخى السراج عمر وأخو البهاء رسلان و ناصر الدين مجد والشهاب احمد . ذكره شيخنا فى ترجمة والده من أنبائه استطراداً فقال كان فقيهاً فاضلا ديناً متواضعاً ناب فى الحكم وولى قضاء بعض البلاد كسمنود و تأخر بعد رسلان .

١٨١ (جعفر) بن مجد بن جعفر البعلى الحنبلي ويعرف بابن الشويخ - بعجمتين مصغر \_ سمع في سنة خمس وتسعين وسبعائة على الزين عبد الرحمن ابن مجد بن عبد الرحمن بن الزعبوب الصحيح ببعلبك وحدث سمع منه الفضلاء وما لقيته في الرحلة فكأنه مات قبلها .

٢٨٢ (جعفر) بن يحيى بن مجد بن عبدالقوى الغياث أبو الغيث المكى المالكى أخو معمر وفضل الآتيين وأبوها ويعرف بابن عبد القوى . ولد فى ذى الحجة سنة ستوخمها وعلى كاتبه واشتغل فى الفقه والعربية وغيرهما ، وممن أخذ عنه العربية شيوخها وعلى كاتبه واشتغل فى الفقه والعربية وغيرهما ، وممن أخذ عنه العربية يحيى العلمى والجوجرى بل اختصر شرحه للشذور من أجله وكذا أخذ فى الفقه عن أولهما وحضر السنهورى واللقانى وغيرها ولكن جل انتفاعه انماهو بأخيه ، ولازمنى فى أشياء بل قرأ على جل المنسك الكبير لابن جماعة وقدمه البرهانى ابن ظهيرة التوقيع ببابه فسبق من قبله لثقته وأمانته وعقله وتواضعه وخفة مؤ نته ابن ظهيرة التوقيع ببابه فسبق من قبله لثقته وأمانته وعقله وتواضعه وخفة مؤ نته أقبل عليه أصحاب الاشغال وتميز فى ذلك . مات فى أواخر شعبان سنة أربع وتسعين وأنا بمكة وشهدت الصلاة عليه ودفنه و تأسفنا على فقده رحمه الله ، المحرار جعفر) الزين العجمى الحنفى نزيل المؤيدية ، ممن قرأ عليه الزين زكريا القاضى شرح الشمسية وغالب حاشيتهاللسيد وكذا أخذ عنه الحكمة ووصفه بالفضل والديانة . شرح الشمسية وغالب حاشيتهاللسيد وكذا أخذ عنه الحكمة ووصفه بالفضل والديانة . همن قرأ عليه الأنفى ومات فى أوائل العشر الأخير من دمضان سنة سبع وخمسين .

وي دربيع الأول سنة خمسين خارج مكة وحمل إليها فدفن بها . أدخة ابن فهد . في دربيع الأول سنة خمسين خارج مكة وحمل إليها فدفن بها . أدخة ابن فهد . ٢٨٦ (جقمق) الصفوى الحاجب بدمشق ، قبض عليه في المحرم سنة خمس وثما عائة ثم أرسل إلى غزة فلما تولى نوروز سنة ثمان وثما عائة استصحبه لدمشق وقرره في الحجوبية فلما انكسر نوروز ، مات فيها ، ذكره شيخنا في أنبائه .

٢٨٧ (جقمق) الظاهر أبو سعيد الجركسي العلائي نسبة للعلاء على بن الاتابك اينال اليوسني لكونه اشترادمن جالبه الىمصرالخواجا كزلك وهو صغيرورباه وأرسله الى الحجاز صحبة والده ثم أعتقه وبتى عنده مدة حتى عرفه أخوه جركس القاسمي المصارع الماضي قريبا فكلم أستاذه الظاهر برقوق في طلبه له من سيده ففعل وأعطاه اياه من غير أن يعلمه بعتقه فدفعــه الظاهر لأخيه أنيا فى طبقة الزماموأنعم عليه بخيلوقماش ثمجعله خاصكيا بعد ايام كل ذلك بسفارة. أخيه ولذا ينتسب ظاهريا أيضا ثم صارفي الدولة الناصرية ساقيا ثم أمير عشرة ثم قبض عليه الناصر وحبسه بالقلعة لماخرج أخوه عن الطاعة ثم أطلقه واستمرإلى أن اعطاه المؤيد إمرة عشرة ثم طبلخاناه وجعله خازنداراً بعد يونس الركني الأعور ثم صار بعد المؤيد أحد المقدمين ثم استقر في الحجوبية الكبرى أيام. الاشرف برسباى ثم نقله في سنة ست وعشرين ألى الأخورية الكبرى وباشر حينتذ نظر الخانقاة الصلاحية سعيدالسعداء وكانينو بعنهفيه الغرس خليل السخاوي أحد أخصائه ثم نقله الى امرة سلاح ثم الى الاتابكية واستمر فيها الى ان مات الاشرف بعد أن أوصاه على ولده المستقر بعده في السلطنة والملقب بالعزيز، وصار صاحب الترجمة نظاماً الى ان خلع العزيز بعد يسيرو تسلطن في يوم الاربعاء تاسع عشرربيع الاول سنة اثنتين وأربعين واتفق فى ذلك ثم فى أوائل دولته ماعرف من محاله الى أن صفا له الوقت وظهر بتملكه صحة ماحكاه النجم بن عبد الوارث البكرى المصرى المالكي أنهفى حدود سنة أربع وثما نمأنة جاء شخص اسمه جلال الى البرهان بن زقاعة الغزى ليشفع له عند الناصر فرج في قضية فأركبه على فرس فل حبشى عال أصفر معصم بسو اد حسن المنظر ،قال النجم فأعجبني ذلك الفرس جداً فقلت للبرهان لمن هذا الفرس فقال لمن سيصير ملكا قال فسألت عنه فقيل لى انه لجقمق أخى جركس هذا مع انه حينئذ لم يكن في أهل هذه الزمرة بل كان يظهر الوله والتعامى الزائد والتغفل عن أحوال الناس والتعاطي للأسباب التي تقلل غالباً الهيبة من مزيد التواضع وسائر ماينافي أحوال الملوك ولكن قد ظهرت كفاءته وبهرت حسناته وكذا بشر به قديما جماعةمنهم الشيخ المعتقد الزين عبد اللطيف بن عبد الرحمن الانصارى الخزرجي ويعرف بأبن غانم ووعده إن ولى ببناء زاوية له في القدس فما اتفق ؛ ورام حين سلطنته أن يتسمى بمحمد تشرفا ويبطل اسمه ثم رأى الجمع بينهما لما خيل من طمع الماوك فيه لظنهم كونه من غير الاتراك وكتب كذلك على أبواب كثيرة من الاماكن الجددة

كالمنبر الذي جدده للبرقوقية والمدرسة الفخرية بالقرب من سوق الرقيق واستمر في المملكة الى أن عهد لولده المنصور أبي السعادات عمَّان في يوم الأربعاء العشرين من المحرم سنة سبع وخمسين ؛ وكانت مدته خمس عشرة سنة الا نحوشهر، ؛ واتفق في أيامه ماشرح في الحوادث مما يطول إيراده خصوصا وقد أفرد سيرته في حياته بالتأليف الرضي مجد بن الشهاب أحمد بن الغزى الدمشتي الشافعي ورأيت شيخنا ينتقي منها . وكان ملكا عدلا ديناكثيرالصلاة والصوم والعبادة عفيفا عن المنكرات والقاذورات لاتضبط عنه في ذلك زلة ولا تحفظ له هفوة ، متقشفا بحيث لم يمش على سنن الملوك في كشير من ملبسه وهيئته وجلوسه وحركاته وأفعاله عمتو اضعايقوم للفقهاء والصالحين اذادخلوا عليه ويبالغ فى تقريبهم وعدم ارتفاعه فى الجلوس بحضرتهم ومافعله فى يوم قراءة تقليده مِن جلوسه على الـكرسي والمعتضد بالله الخليفة دونه بحيث اقتدى به ولده المنصور في ذلك فكانه لجريان العادة به والا فهو في باب التواضع لا يلحق ، ذا إلمام بالعلم واستحضار في الجلة لكثرة تردده للعاماء في حال امرته ورغبته في الاستفادة منهم كالعلاء البخارى ؛ بل لاأستبعد أن يكون له حضور عند السراج البلقيني وطبقته فضلا عن ولده الجلال ونحوه ولهذا انتفع به كشير ممن كان يرافقه عندهم في تقديمهم للمناصب الجليلة كالقاياتي والونائي وغيرها ، مديمًا للتلاوة على بعض مشايخ القراء وجوده في حال كونه أميراخور على السراج عمر بن على الدموشي ، تام الكرم بحيث يصل إلى التبذير حتى انه أعطى النجم بن عبد الوارث الماضي النقل عنه أول ترجمته حين أعلمه بأنه عزم على الحج زيادة على ألف دينار دفعة وأما قاضي الحنابلة البدر البغدادي حين حج فشيء كثير جداً وكذا الكال بن الهمام ، وكان زائد الاصغاء اليهما في الشفاعات راغبا في إزالة مايعامه من المنكرات. غير ناظر لكون بعضه من شعار الملوك كابطاله سوق الرماحة للمحمل حسما لمادة الفساد الذي جرت العادة بوقوعه عند ادارته ليلاً ونهاراً فما عمل في جل ولايته وذلك من مدة عشر سنين الى أن مات ومسايرة أمير الحاج والمولد الذي يعمل في طنتدا وماكان يعمل بالقلعة من الزفة بالمغانى والمواصيل والخليلية عند غروب الشمس وعند فتح باب القلعة باكر النهار وبعد العشاء التي يقال لها نوبة خاتون وماكان يسقاه الملوك ومن بجانبهم من الأمراء بداخل المقصورة وقت خطبة الجمعة مر المشروب بارشاد شيخنا له في هذا، وخرق جميع مامع أصحاب خيال الظل من الشخوص وألزمهم بعدم العود لفعله وشدد في

أمر المطاوعة جداً ، كثير التفقد للمحابيس والكشف عنهم والاحسان الى الأيتام بحيث أنه كان يرسل من يحضرهم له فيمسح رءوسهم ويعطى كل واحد منهم ديناراً ، مائلاً لتجديد القناطر والجوامعونحوها من المصالحالعامة كقناطر بني منجا وقنطرة باب البحر وقناطر تبرى الدمسيس وقناطر أمين الدين اللاهون وقناطر الرستن بين حمص وحماة والجامع المعلق المجاور لكنيسة الملكمين التي هدمها داخل قصر الشمع والمسجد الذي بخان الخليلي وعمل فيه درساً للشافعية وآخر للحنفية وغير ذلك وجامع الظاهر حيث لم شعثه بالبياض والبلاط ونحو ذلك وجامع الحاكم حيث أزال من بعض أروقته ماكان به من الاتربة المهولة وسقفه بعد تعطيله دهراً مع تبليط الجامع وحددمنبر مدرسة أستاذه البرقوقية، وأنشأ رصيفا هائلا ببولاق انتهاؤه عند السبكية وجسراً لأسيوط من الجبل الى البحر وفيه قناطر أيضا وسوراً لخانقاه سرياقوس لم يتم ؛ وقرر لأهل الحرمين دشيشة للفقراء في كل يوم واكثير منهم رواتب الذخيرة كل سنة تحمل اليهم من مائة دينار الى عشرة أو أكثر من ذلك ؛ وقراءة البخاري بمكة وما يفوق الوصف مماكثر الدعاء له بسببه ،وكان يرى أن إصلاح مايشرف على الهدم أولى من الابتكار؛ ولذا لم يبتكرمدرسة بل ولاتربة وهادن ملوك الأطراف وهاداهم وتودد اليهم ؛ والكثير من اتر كان حتى بالنزوج منهم ؛ وكان يبدى مقصده في ذلك بقوله كل ماأفعله معهم لا يني بنعل الخيل أن لو احتيج إلى المسير اليهم، وأثكل ولداً له من نوادر أبناء جنسه فصبر واحتسب كل ذلك والأقدار تساعده والسعد يعاضده بحيث أنه لم يجرد في مدته الى البلاد الشامية ولا أرسل تجريدة مطلقاسوى مرة واحدة وهي نوبة الجكمي أولسلطنته معحدة تعتريه وسرعة بطش وبادرة منرطة ربما تؤدي الى مالا يليق بهمن ادخال غير واحد من الاعيان حبس أولى الجرائم وغيره من الحبوس وضربه لآخرين ونفيه لغيرهم بحيث وصفه بعض من أشرت اليه ممن سجنه بقوله: إنه حج في حدود سنة سبعو ثلاثين وجرت له مع صاحب الحجاز قضية حقدها عليه فقابله عليها بعد عكنه،قال وقد كان أحقد الناسوأسوءهم انتقامالم يكن لهدأب إلاأن عاجل كلمن كان أغضبه يوما ما انتهى ووصفه بالحقد الزائد غير صحيح وكم بمن مسه منه مكروه مع كونه من خواصه وأحبابه وممن لم يبغضه قط وماكان ينقم عليه الاأنه بمجرد سماعه عن أحد ما ينكره قابله عليه بدون تفحص ولا تثبت وليت هذا الواصف اقتصر على هذا بل أفحش في حقه بمالا يقبل من مثله جريا على عادته وعلى كل حال فالحال ( ٢ - ثالث الضوء )

لله ، ومما يعاب به أيضا انه كان ينفد مايتحصل في يديه مع كثر تهجداً اولا فأولا حتى انه لم يدع في الخزانة مالا بلولم يترك من الزردخاناه والشوب والاسطبلات السلطانية الا الربع مما خلفه الملوك قبله أو أقل والاعمال بالنيات ، وقد ذكر هشيخنا مع كونه ممن ألفته الحماد في أثناء أمر دعنه و نالهمنه ما يخشى عليه بسببه في ترجمة الظاهر من نزهـة الا لباب في الا لقابله فقال وآخرهم يعني ممن يلقب بالظاهر سلطان العصر الملك الظاهر جقمق فاق ملوك عصره بالعلم والدين والعفة والجود أمتع الله المسلمين ببقائه . قلت وقد اجتمعت به مراراً وأهديت اليه بعد وفاة شيخنا بعض التصانيف وأنعم هو على بما ألهمه الله به وصار يكثر من الترحم على شيخنا والتأسف على فقده بل سماه امير المؤمنين ، وهو ممن اسعد في مماليكه بحيث أضيفت المملكة العظمي لغير واحد منهم فضلا عمن دونها ،ولم يزل على ملكه الى أن ابتدأ به المرض وصار يظهر الجلد ولا يمتنع من الكتابة والحكم حتى غلب عليه الحال وعجز فانحط ولزم الفراش نحو شهر ثم مات وقد زاد على الثمانين وذلك بين المغرب والعشاء من ليلة الثلاثاء ثالث صفر سنة سبع وخمسين فمات تلك الليلة والقراء حوله الى أن جهز من الغد وصلى عليمه بمصلي باب القلة وحضر ولده المنصور الصلاة عليه وكذا الخليفة وهو الذي تقدم للصلاة عليه بالجماعة وكان يوماً مشهوداً لم تر جنازة لملك كجنازته في عدم الغوغاء وكثرة الأنس والخفر ؛ ودفن بتربة قانباي الجركسي أميراخور كان التي جـدها وأنشأها عند دار الضيافة بالقرب من القلعة ، وحكى لى بعض الخيار بعد دهر أنه رآه بعد موته و كأنه في قصر مرتفع ومعه جماعة منهم والده والشيخ أبو الجود وأنه سأله عما فعل الله به فقال له والله لقد أعطانا الملك من قبل أن ترد عليه قال الرائى فقلت في نفسي هذا محتمل لارادة الملك الدنيوي وهو قد أعطيه وأردت تحقيق الأمر فقلت له ما الملك الذي أعطاكه قال الجنة ثم قال وجاء جماعة بعدنا ليس لهم فيها وقت ولا مكان رحمه الله وإيانا .

التجار (حقمق) سيف الدين من أبناء انتركان ولكنه اتفق مع بعض التجار أن يبيعه ويقسم عنه بينهما ففعل ولذا كان يتكلم بالعربي بحيث لا يشك من جالسه أنه من بني الاحرار ، وسمى بعضهم والده عبد الله وهو اسم لمن لا يعلم اسمه غالباً . تنقل في الخدم حتى تقرر دواداراً ثانيا للمؤيد قبل تملكه ثم استمر بل عمله دواداراً كبيراً ثم ولاه دمشق سنة اثنتين وعشرين ثم بعد موته أظهر العصيان و آل أمره الى أن أمسكه ططر بقلعة دمشق وعصره وأخذ منه مالا ثم

أور بقتا فقتل صبراً في العشر الاخير من شعبان سنة أربع وعشرين ودفن بمدرسته التي أنشأها بالقر بمن شمالي الجامع الاعظم بحضرة الخانقاه السميساطية ، وكان عارفا شديداً في دواداريته على الناس . ذكره ابن خطيب الناصرية وشيخنافي أنبائه . ١٩٥ (جقمق) الأرغون شاوى الدوادار . ولى نيابة دمشق وابتني فيها في جوار الجامع الاموى مدرسة تعرف بالجقمقية ثم خرج بها عن طاعة المؤيد وجرى له ماجرى . قلت وهو الذي قبله .

على ابنته زينب بعد زوجها جانبك . وماتت معه وتهذب بصهره ؛ وصارت له وجاهة وحفظ القر آن جيداً وخلفه في إنزال أهل الحرمين وإكرامهم في الجملة واستقر به السلطان حين سفر العسكر في أواخر ربيع الثاني سنة خمس وتسعين رأس نوبة السلحدارية ثم أذن له في التكلم عن الدوادار الثاني شاذبك حين بلغه عن المتكلم مالا يعجبه ، ومولده سنة خمس وعشرين تقريباً ، وحج غير مرة وجاور وسافر في عدة تجاريد ، وزار بيت المقدس والخليل . ونعم الرجل . وحقمق المؤيدي الدوادار نائب الشام . مضى قريباً .

المجال . ترق بعد أستاذه اليها ودام على ذلك مدة الى أن تسلطن الظاهر بلباى الحال . ترق بعد أستاذه اليها ودام على ذلك مدة الى أن تسلطن الظاهر بلباى فأمره عشرة ثم ولاه الاشرف قايتباى كشف الجسور والشرقية بعناية الدوادار الكبير فانه كان ممن تقرب منه جداً ولازم خدمته والركوب معه حتى عرف به وصيره بعد على كثير من تعلقاته بل جعله نائباً عنه بالمؤيدية وغيرها حين به وصيره بعد على كثير من تعلقاته بل جعله نائباً عنه بالمؤيدية وغيرها حين خرج في التجريدة التي تلف فيها متمولى نيابة اسكندرية بعداينال الاشرفي قايتباى حين انتقاله منها الى طر ابلس ، وتوجه اليها فلم تطب له وتوعك بها مدة فر اسل وحضر بعدالاستئذان الى القاهرة ليتداوى فلم يلبث أن مات في المحرم سنة سبع و ثمانين ودفن بتربته التي بناها عند باب مقام الشافعي . و كان ذا همة عالية ورغبة في ودفن بتربته التي بناها عند باب مقام الشافعي حتى كان يقرأهو وغيره عنده ، وكنذا كان غيره من عاماء الحنفية يتردد اليه للاخذ عنه وكثيراً ما كان يحضر دروس التق الحصني لمجاورته له ، ويجمع الكتب العامية ويقتنيها ويظهر التفقه والتدين ، ولما مات التي دفنه بتربته وساعد ولده ، وزارني غير مرة وأظهر همة في التكلم مع تمراز وغيره في الصرغتمشية ، وبالجلة فهو من محاسن أتراك وقته في التكلم مع تمراز وغيره في المابة اسكندرية بعد أشهر عليه عليه المحدي

الا شرفي قايتباي نقلا له من نيابة سيس.

٢٩٢ (جكم) أبو الفرج الظاهري برقوق . أمره أستاذه طبلخاناه في سنةموته ثم استقر بعده خامس ذي القعدة سنة احدى رأس نوبة بل قيل إنه لم يتأمر في أيام استاذه وأول ماشهر أمره في تاسع الشهر المذكور نعم ركب على الدوادار يشبك بالقاهرة فكانت النصرة له فاستقر في الدوادارية عوضه وأظهر العدل نم اعتقل بقلعة المركب ثم نقل الى حلب فبس بدار العدل ثم إلى غير ها ثم أطلق وآل امره إلى ان ملك حلب وأقام فيها اياما ثم اتفق هو وجماعة من الامراء على العصيان ووصلوا إلى الصالحية فخرج الناصر وكانت الكسرة على عسكره ورجع هاربا ثم كر عليهم العسكر المصرى ثانيا فكانت النصرة لهم ؛ وآل أمر جكم الى ان أخذ هو وشيخ دمشق ودخلاها واستمرابها مدة ثم اخذا أيضاحماة وفي اثناء ذلك ظهر الناصر فرج وتسلطن فجهز تقليد شيخ بنيابة دمشق وجكم بحلب ثم أضيف اليه نيابة الرها وملك عدة قلاع كان نعير أمير العرب قد استولى عليها ومزق التركمان كل ممزق ؛ وحصل بحلب وبالرها العدل والامان وقطع الخطبة للناصر ، وخطب رضربت السكة باسمه ولقب بالعادل ثم أظهر الدعوة وصرح بخلع الناصر وتوجه نحو آمد لقتال قرايلوك فقتل في ذي القعدة سنة تسع ، وكان مهابا شجاعا مقداما مدبراً له حرمة ومهابة ممدحا مائلا لمجالسة العلماء ومذاكرتهم مصغياً لنظم الشعر محباً لسماعه بل ويجيز عليه الجوائز السنية : يتحرى العدل و يحب الانصاف لا يتمكن أحد معه من الفساد . طول ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا ترجمته وكذا المقريزي في عقوده.

الم ٢٩٣ (جكم) الأشرفي قايتباي أحد الخاصكية ويلقب بالبهلوان لتقدمه في الصراع . مات بالطاعون سنة احدى وثمانين .

وحم الظاهرى خشقدم ابن اخت الاشرف قابتباى ، امره اشتاذه عشرة ثم صارأ حدالطبلخاناه وحاجب ثانى ، مات بالطاعون فى رمضان سنة ثلاث و ثمانين عن نحو الثلاثين وحضر خاله الصلاة عليه بالمؤمنى ، وكان من مساوى الدهر . و الثلاثين وحضر خاله الصلاة عليه بالمؤمنى ، وكان من مساوى الدهر . و و الثلاثين وحضر خاله الصلاة عليه بالمؤمنى ، وكان من مساوى الدهر . و و و الظاهرى برقوق الجركسى ، ذكره شيخنا مجرداً فى سنة ثلاث . و و حكم النورى المؤيدى و يعرف بقلقسيز . أعتقه المؤيد وأقام فى جهلة المهاليك السلطانية الى أن عمله الظاهر جقمق خاصكياً ثم ساقياً ثم فصله عنها وجعله من الاجناد ثم عمله الاشرف اينال أمير عشرة ثم من رؤوس النوب ثم كان ممن خرج مع المجردين ، ومات فى عوده بغزة فى شوال سنة احدى وستين .

۲۹۷ (جكم) نائب قلعة كركر ؛ تحيل عليه جماعة من الاكراد حتى قتلوه وطائفة من ماليكه وملكوها وذلك في سنة ثبان وستين .

۲۹۸ (جلال الاسلام) بن نور الاسلام بن محمود بن على عضد الدين بن شهاب الدين بن نور الدين الكرماني الشافعي . ممن أخذ عني بمكة .

۲۹۹ (جلبان) بن أبى سويدبن أبى دعيج بن أبى نمى الحسنى المكى كان مُوجوداً في سنة اثنتين وعشرين لابن مقبل بن وهبة استقبله فضربه ليلا بالسيف وهو متوجه لمكة فحمى لجلبان قومه؛ قاله ابن فهد .

وخير ، ولى حجو بية غزة بعد سنة ثلاثين و ثما غائة تقريباً ومات فيها بعد ذلك بسنيات. وخير ، ولى حجو بية غزة بعد سنة ثلاثين و ثما غائة تقريباً ومات فيها بعد ذلك بسنيات. ٢٠١ (جلبان) الكمشبغاوى الظاهرى برقوق و يعرف بقر اسقل: تنقل فى خدم استاذه الى أن استقر فى نيابة حلب عوضاً عن قرا دمر داش سنة ثلاث وتسعين ؛ وجرت له مع التركان وقعة بالباب انتصر فيها عليهم ثم أخرى مع نغير انتصر فيها أيضا ثم قبض عليه أستاذه سنة ست ؛ وحبسه مدة بالقاهرة ثم أطلقه وعمله أتابكا بدمشق ثم كان ممن عصى على ولده الناصر ، وقام مع تنم فأمسك وقتل بقلعة دمشق صبراً فى رجب أو شعبان سنة اثنتين وقد أناف على الثلاثين ، وكان جميلا جيداً كريما شجاعا سيوسا يحب العلماء و يعتقد الفقراء . ذكره ابن خطيب الناصرية وشيخنا .

من ماليك تنبك أميراخور الظاهرى المتوفى سنة تسع و تسعين و سبعائة ، من ماليك تنبك أميراخور الظاهرى المتوفى سنة تسع و تسعين و سبعائة ، فاشتراه بعد سودون طاز الظاهرى أميراخور وأء تقه ، و تنقل فى الحدم حتى صار فى خدمة جركس المصارع القاسمى ثم اتصل بالمؤيد أيام امر ته فجعله من جملة أمراء آخوريته فاما تسلطن جعله من الآخورية أيضا ، ثم أنعم عليه بامن عشرة ثم جعله أميراخور ثانى ؛ ثم فى حدود سنة عشرين جعله من المقدمين ثم لما جهز عسكره الى الشام فى سنة ثلاث وعشرين كان من جملة المقدمين المتوجهين فيه ، ولم يلبث أن مات المؤيد والعسكر هناك وتوجه ططر بالمظفر أحمد الى الشام فى كان من جملة المقبوض عليهم وحمل الى قلعة صفد فيسبها الى أن أطلقه نائبها اينال حين خرج عن طاعة الاشرف برسباى فهرب منه وقدم دمشق رغبة فى طاعته ومع ذلك قبضه الاشرف ثانيا وحبسه فهرب منه وقدم دمشق رغبة فى طاعته ومع ذلك قبضه الاشرف ثانيا وحبسه أيضا ثم أطلقه بعد يسير وأنعم عليه بتقدمة بدمشق ثم بنيابة حماة بعد جارقطلو

شم بنيابة طرابلس بعد موت الأتابك طرابای ، ثم نقله الظاهر الى نيابة حلب بعد عصيان تغرى برمش التركانى ثم الى دمشق بعد موت أقبغا الترازى وحمل اليه التقليد والتشريف دولات باى المحمودي المؤيدي فناله منه شيء كثير جداً واستمر فيها حتى مات و تردد منها الى القاهرة غير مرة ، وكان مع قصره جداً أميراً جليلا عاقلا سيوسا عارفا بمداراة الملوك مجربا للوقائع والحروب والمحن متجملا في مركبه ومماليكه وحشمه قل ان يتفق لأحد مااتفق له فانه أقام محتى مات في صفر سنة أميراً بمصر والشام الى غير ذلك ، ولم يزل على جلالته حتى مات في صفر سنة تسع و خمسين عن نحو الثمانين وصلى عليه بجامع دمشق ودفن بتربة عتيقه و دواداره شاذ بك ظاهر دمشق قبلي جامع تنكز رحمه الله . سع (جلبان) المؤيدي أحد المقدمين في الدولة المؤيدية ورأس نوبة الصارمي الراهيم المدعو سيدي . توفي بحبس اسكندرية مقتولا سنة أدبع وعشرين . الراهيم المدعو سيدي . توفي بحبس اسكندرية مقتولا سنة أدبع وعشرين . سنة ثمان وأربعين . أدخه ابن فهد .

٣٠٥ (جماز) بن مقبل العمرى القائد . قتل مع السيد رميثة في رجب سنة سبع و ثلاثين ببلاد الشرق . أرخه ابن فهد أيضا ·

ب ب سر (جماز) بن منصور بن عمر بن مسعود العمرى القائد بمكة ، مات بناحية المين سنة ست وأربعين . أرخه أبن فهد أيضا .

و به الله و بين همة بن جماز بن منصور الحسيني أمير المدينة . مات مقتولا في حرب بينه و بين أعدائه سنة اثنتي عشرة وثما عائة وقد كان أخذ حاصل المدينة و نوح عنها فلم يمهل مع انه كان يظهر إعزاز أهمل السنة ومحبتهم بخلاف البت بن نعير . و نوح عنها فلم يمهل مع الله كان يظهر إعزاز أهمل السنة ومحبتهم بخلاف البت بن نعير . و الدين بن جهان أحمد الكيلاني . هكذا جرده ابن فهد . (جقمق) في حوادث سنة عشر .

٣٠٩ (جميل) بن احمد بن عميرة بن يوسف ويعرف بابن يوسف ؛ شيخ العرب ببعض إقليم الغربية والسخاوية من الوجه البحرى . مات في جمادي الأولى سنة حمس وستين عن أزيد من ستين سنة وخلف شيئا كثيراً من حلال وحرام مع أنه كان يتدين ويعف لكن عماعدا المظالم.

۳۱۰ (جنبك) اليحياوى الظاهرى أتابك الدساكر بحلب وهو تخفيف من جانبك قتل فى وقعة حلب بساجو را مع أحمد بن أو يسوقرا يوسف فى منتصف شو السنة اثنتين. وقعة حلب بساجو را مع أحمد بن أو يسوقرا يوسف فى منتصف شو السنة اثنتين. ٣١١ (جنتمر) بن عبد الله التركاني الطرنطاي وهو تخفيف أيضا من جان

تمر . كان قد ولى نيابة حمص ونيابة بعلبك وأسر فى المحنة العظمى ثم خلص من الأسر بعد مدة وحضر الى مصر فتولى كشف الصعيد فقتله عرب ابن عمر فى صفر سنة أربع ، وقتلوا من حاشيته مقدار مائتى نفس ونهبوا جميع ماكان معهم من الانفال والاحمال والخيول.وكان حسن المحاضرة بشوشا كريما شجاعا مقداما مع ظلم كثير وعسف . ذكره شيخنا فى أنبائه .

سالا (الجنيد) بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمر بن مجد بن أبى طالب عفيف لدين أبو عبد الله بن جلل الدين أبى الفتوح الكازرونى البليانى (۱) الاصل الشيرازى المذكور أبوه فى المائة قبلها . ولد فى شوال سنة ست وأربعين وسبعهائة سمع مع أبيه بمكة من ابن عبد المعطى والشهاب بن ظهيرة وأبى الفضل النويرى وجماعة ومن آخرين بالمدينة وبلاده ، وأجاز له ابن أميلة والصلاح بن أبى عمر وابن كثير والعزبن جماعة والمحب الصامت وآخرون منهم أبو عبد الله مجد اليزدى والنور الايجي (۱) وسعد الدين المصرى والزين على بن كلاه الخنجي وأبو الفتوح الطاووسي خرج لهم عنهم الشمس الجزري مشيخة ، وحدث بها وأخذ عنه الطاووسي وقال كان ملاذ الضعفاء والمساكين ذاكر امات ظاهرة وأحوال شهيرة . مات في يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الثاني سنة تسع بعد أن صارعالم شيراز ومحدثها وفاضلها .ذكره شيخنافى أنبائه باختصار الكن في سنة احدى عشرة وقال أفادنا عنه ولده الشيخ نور الدين محمد لما قدم رسو لا عن ملك الشرق بكسوة الكعمة في سنة ثمان وأربعين.

۳۱۳ (الجنيد) بن حسن بن على محب الدين التخجواني وربما يقال الاقشواني القاهرى الشافعي خادم البيبرسية ووالد محمد الآتي ويسمى احمد . ولد تقريبا بعد سنة أربعين وسبعها نه وكتب بخطه على بعض الاستدعاءات مع أنا لم نر له سماعا نعم سمع بأخرة على الشهاب الواسطى المسلسل والاجزاء التي اشتهر بروايتها وقبل ذلك على النور الابياري نزيل البيبرسية ثم على الشمس مجد بن عبدالرحمن ابن المرخم بل سمع بقراءتي على شيخنا والسيد النسابة وغيرهما ، ولزم وظيفته بصولة وحرمة حتى شاخ فانقطع ، وباشرها ابنه الى أن مات في ذي القعدة سنة سبع وخمسين فاستقر فيها بعده رحمه الله .

(الجنيد) السكري. في محمد بن مجد بن . وكذا في محمد بن محمدفقط فيجمعا .

<sup>(</sup>١) بفتح الموحدة ثم لام ساكنة بعدها تحتانية ثم نون ساكنة نسبة لبليان من اعمال شيراز . (٢) بكسر الهمزة ثم تحتانية بعدها جيم نسبة لايج بالقرب من شيراز.

٢١٤ (جمانشاه) بن قرا يوسف بن قرا محمد التركماني الاصلصاحب العراقين وملك الشرق ، الى شيراز وممالك اذربيجان . مات قتلا فيما قيل بيـــد أعوان حسن بك بن قرا يلك بالقرب من ديار بكر أو موتاً سنة اثنتين وسبعين ، وقد زاد على الستين ونهبت امو الهوأرسل حسن بك برأسه الىالقاهرة فعلقت ، وكمان من أجلاء الماوك وعظمائها لايتقيد بدين كأقاربه واخوته معالتماظم والجبروت وسفك الدماء بحيث انه قتل ابنه بيرشاه بضع بداق صاحب بغدادور بمااحتجب عن رعيته الشهر في انهماكه . وينسب مع قبائحه الى فضل في العقليات وغيرها وعلى كل حال فستراح منه . وكان مولده في اوائل القرن تقريبا بماردين . ولذا قيل انه كانسمي ماردين شاهو أناباه لما ذكر لهذلك غضب وقال هذااسم للنسوة وسماه جهانشاه . ونشأ في كنف أبيه تم أخيه اسكندر ثم لما ترعرع فر منه الى جهة شاهرخ ابن تيمورفأرسل اليه من قبض عليه وجيء بهاليه فأراد قتله فكفته أمه ثم بعد يسير فر ثانيا ولحق بشاه رخ فأكرمه وأنعم عليه بعدد ومدد عو نا له على قتال اخيه الى ان انكسر ثم قتله ابن نفسه شاه فو ماطفى ذى القعدة سنة احدى و اربعين وبعث لعمه صاحب الترجمة بذلك ، ورسخت قدمه حينئذ في مملكة تبريز وما والاها على انه نائب شاه رخ ، وعظم واستمر في تزايد الى أن عــد في ملوك الأقطار ثم ملك بغداد بعد موت أخيه أصبهان ؛ وكثرت عساكره وعظمت جنوده وأخذ في مخالفة شاه رخ باطناً، وحج الناس في أيامه بالمحمل العراقي من بغداد في سنى نيف وخمسين ، ولا زال كذلك حتى ماتشاه رخوتفرقت كلمة أولاده ؛ واستفحل أمره لذلك جداً بحيث جمع عساكره ومشي على ديار بكر في سنة أربع وخمسين لقتال جهان كيرالمذكور بعده وأخذ منه أرزنكان بعد قتال عظيم والرها بقلعتها وأرسل قطعة من عساكره لحصار جهان كبيربا مد ووصلت عساكره الى أراضي ملطية ودوركي ثم أرسل قصاده في سنة خمس وخمسين الى الظاهر بأنه باق على المودةوأنه مامشىعلى جهان كيرالاحميةله ورماه بعظائم فأكرم قصاده وأحسن اليهم وأرسل صحبتهم قانم التاجر ومعه جملة من الهدايا والتحف. (جهان شاه )هو محمود بن مجد بن قاوان. يأتي .

٣١٥ (جمان كير)بن على بن عثمن المدعو قرا يلك بن قطاو بك صاحب آمد وماردين وأرزنكان وغيرها . ولد بديار بكر في حدود العشرين وثمانما تقريباً ونشأ تحت كنف أبيه وجده وقدم مع والده الى الديار المصرية ، وأنعم عليه بامرة حلب فتوجه اليها وأقام بهامدة الى أن ولاه الظاهر جقمق الرها ، وعظم

وكثرت جنوده ؛ ثم ملك آمد بعد موت عمه حمزة بعد حروب ثم أرزنكان. ثم ماردين وغيرها الى أن صار حاكم ديار بكر وأميرها وحينئذأظهر الخلاف على الظاهر وضرب بعض بلاده وانضم اليه بيغوت الأعرج نائب حماة ومن شاء الله وبينما هو كذلك طرقه جها نشاه الماضي قبله فشتت شمله ومزق عساكره ، فامل ضاق الامر على صاحب الترجمة أرسل بأمه الى البلاد الحامية تستأذن نواب البلاد الشامية وهم بأجمعهم بحلب إذ ذاك في قدومهاالي الديار المصرية لاسترضاء السلطان على ولدها وكان قد أرسل قبل ذلك بولده يسأل الدخول "محت الطاعة فمنعوها فرجعت الى آمد وفي غضون ذاك أرسل بأخيه حسن في شرذمة من عساكره الى عمه حسن بن قرا يلوك وهو في عسكر كشيف من عسكر جهانشاه فظفر عمه به فقتله و بعث برأسه الى أخيه صاحب الترجمة بعد أن قتل حسن المقتول جماعة من عسكر جهانشاه الذين كانوا مع عمه ولما بلغ ذلك جهانشاه غضب واشتدحنقه وقدم الى آمد فاصرها وجهان كيربها. (جوان) اللعين صاحب قبرس. يأتي في صاحب من الالقاب. ٣١٦ (جوبان) الظاهر برقوق المعلم. كانخاصكياً ومعلماً للرمح في أيام أستاذه تركى الجنسسليم الباطن انتهت اليه الرياسةفي تعليم الومح في زمانه بحيث كان حكما بين أهله ني الأيام المؤيدية ثم الأشرفية برسباي ، واستمر على ماهو عليه من القوة في تعليمه حتى بعد شيخوخته . مات في سنة نيف وثلاثين. (جوكي) بن شاه رخ . مضي في أحمد.

٣١٧ (جوهر) صفى الدين الارغونى شاوى الحبشى. خدم بعد و تأستاذه فى حدود سنة ثلاث و ثلاثين عند الظاهر جقمق وهو أمير اخوروسافر معه فى بعض سفر اته الى البلاد الشمالية فاما تسلطن جعله ساقيا و عظم قدره فى الدولة و صارت له كلمة مسموعة مع عقل وأدب وسيرة حسنة مع الناس ثم صار بعد مو ته رأس نو به الجدارية فزادت بذلك عظمته ؛ ولم يزل على ذلك حتى مات فى شعبان سنة سبعين و دفن من الغد بتربة قانباى الجركسى و حضر السلطان الصلاة عليه بمصلى المؤمنى و هو فى عشر الستين ولم يخلف بعده مثله دينا وأدبا و حشمة و رياسة و تو اضعا و عقلا مع محبته فى العلماء والصالحين ركتابة للمنسوب و فضيلة فى الجلة رحمه الله و إيانا . مع عجبته فى العلماء والصالحين وحدث سمع منه الفضلاء . مات سنة بضع وأربعين الحنبلى ثمانيات النجيب و حدث سمع منه الفضلاء . مات سنة بضع وأربعين كان وكيلا بياب الخرق و رعا دلل .

٣١٩ (جوهر) التمر بغاوى الظاهري الحبشي. ممن يندبه الأشرف في أمور من

جملتها بركة ابن الجريش عكة .

سبح وصار من الجمدارية الكبار ثم بعد دهر ولاه الظاهر جقمق الخازندارية سيخ وصار من الجمدارية الكبار ثم بعد دهر ولاه الظاهر جقمق الخازندارية بعد موت جوهر القنقباي فحسنت مباشرته ولم يلبث أن عزل بفير وزالنو روزي الرومي بل وصو در وسجن ثم أطلق وأقام بطالا إلى أن ولى مشيخة الخدام بالحرم النبوي بعد موت فيروز الركني، وتوجه الى المدينة في سنة تسع وأربعين فأقام بها حتى مات في أو اخر التي بعدها بعد أن تمرض أياماً وهو في الخسين تقريباً، واستقر بعده في المشيخة فارس كبير الطواشية هناك، وكان مليح الشكل واستقر بعده في المشيخة فارس كبير الطواشية هناك، وكان مليح الشكل كريماً ذا حشمة وتواضع وذوق، محباً في النادرة والنكتة مريع الفهم لها عفه الله عنه فري العني باختصار .

٣٢١ (جوهر) الحبشى فتى عبد القادر بن فريوات الحلمي . ممن سمع منى بمكة . ٣٢٧ (جوهر) الحبشى فتى على بن الزكى أبى بكر الآتى . ممن سمع منى أيضاً بمكة . ٣٢٧ (جوهر) السيفي استادار الذخيرة ، وصرف عنها بالزين عبد الرحمن بن الكويز في سنة أربع وأربعين .

٣٢٤ (جوهر) شرا قطلي الحبشي الخازندار الزمام ، مات في صفر سنة اثنتين و ثمانين ، وصلى عليه ثم دفن بتربة بالقرب من تربة كنفوش ، واستقر بعده خشقدم الاحمدي اللالا شاد السواقي .

٥٧٥ (جوهر) الشمسي بن الزمن الحبشي . رباه أحسن تربية وبرع فى التجارة ، وصار من أعيانهم وابتني بعض الدور بمكة وقد رافقته فى عودي من المدينة بمكة فحمدت عقله وأدبه وخدمته ورغبته فى الحير . (جوهر) الصفوى . يأتى فى المنجكي قريبا . ٢٣٦ (جوهر) العجلاني نسبة لعجلان بن رميشة صاحب مكة ؛ كان ينطوي على خير وديانة وهو المربى لولدى سيده على وحسن ؛ مات فى سنة تسع أو عشر ودفن بالمعلاة ، ذكره الفاسى فى مكة .

٣٢٧ (جوهر) القنقباى نسبة لقنقباى الجركسى الطواشى الحبشى الخازندار الزمام بالباب السلطانى ، تنقلت به الاحوال بعد سيده الى أن خدم عند العلم ابن الكويز ، فسار عنده سيرة حسنة لأنه كان يحب أهل القرآن ، ويدرس فيه ويقرب أهله ويتدين ويتعفف ، فعظم بذلك قدره عنده ، واستمر الى أن مات فعمل قليلا ثم اتصل بالأشرف بو اسطة سميه جوهر اللالاالآتى قريبا ، فاستخدمه في باب السلطان وقربه منه فا نس به لعقله وسكونه و تدينه ولم يلبث أن استقر

به في الخازندارية عوضاً عن خشقدم لانتقالة للزمامية فباشرها في أول أمره مباشرة حسنة وتقرب من الناس جداً وتزاحموا على بابه وصار يقضى حاجة من ينتمي إليه فاشتهر بذلك وهرع إليه أرباب الحوائج وأخذ في التقرب من السلطان بتحصيل الأموال من وجوه أكثرها لا يحل ، وكان يغريه ويتبرأ عندالناس من ذلك ويظهر الانكارسرا وهوالسبب الاعظم في اطلاق أمو ال التجارورخص بضائمهم وغلبة الفرنج لهم حتى صار التاجر يغيب السنية فما فوقها و محضر فلا يستطيع أن يبيع حملا واحداً من بضاعته ولا يجد من يشتريه ويستدين نفقته على نفسه وعياله وعنده مايساوي عشرة آلاف دينار وبقوا على هذا البلاء نحو عشر سنين نقية مدة الاشرف بلتمادي الحالعلى ذلك بعده ، وأضيفت اليه بعد الاشرف وظيفة الزمام عوضاً عن فيروز الجركسي بسفارة خوند البارزية فأنها كانت تعرفه حين كان زوجاً لابن الكويز بتلك الأوصاف ؛ هذا معكونه كان يعرف ماكان يعامل به الناس في الأيام قبله بلكان أحد المنكوين لسيرته ولكنه أعنى جوهر مع جمعه بين الوظيفتين ومساعدة خوند لم يتمكن مما كان يفعله قبل وصار خائفاً يترقب ويتوقع الايقاع به والسلطان يغضي عنه إلى أن حصل له في موضع مباله دمل فالله وحبس عنه الاراقة ثم فتح فتألم منه شديداً مع كونه استراح بفتحه من الالم وكون في موضع آخر فأقام بذلك نحو الشهرين واشتديه الامرفي العشر الاوسط من رجب وأرجف بموته ثم كانت وفاته في ليلة الاثنين مستهل شعبان سنة أربع وأربعين آخريوم من كيك وقدجاز السبعين ؛ وله ما ترمنها الدارالتي بدرب الاتراك بالقرب من جامع الازهر والمدرسة التي عند باب السر لجامع الازهر من الجهة القبلية وفتح لها شباكاً في جدار الجامع وأفتاه بذلك جماعة وامتنع من الكتابة العيني بل حط عليه في تاريخه بسببه كينمرا ؛ وكان بناؤه لها في أواخر عمره ولما قرب فراغها الت فدفن بها ، ومن قبأمجه انه كان له قريب من الحبوش فأسكنه في دير عند بساتين الوزيرفعمره وصار هو ومن معه يتظاهرون بمالايتظاهر به غيرهم بجاهه فالله أعلم بسريرته ، وأنه حين سافر الكال بن البارزي لدمشق على قضائها وكان باسمه قضاء دمياط استقر فيه حين سفر الولوى بن قاسم إلى المدينة النبوية عوضاً عنه ، وكان هو مقرراً فيه بعدموت ابن مكنون سأله أن ينزل له عنه ففعل فرى على عادة ابن قاسم فيهالاً نه كان يطلع على ذاك لما بينها من الصداقة بل زاد عليه استئجار الأوقاف بالنزراليسير بالنسبة لما يحصل لهمنهاجريا على عادته في سائر مستأجراته فانهكان

يستأجر القرية بخمسين ديناراً وهي تغل قدر المائة أوأزيد ويصرف أجرتها على حساب صرف الدينار بأحد عشر وربع درهم وزناً وهو يساوى حينئذ أربعة عشر درها وربع درهم بذلك عسلا يقيمه عليهم بثلاثين درها وهو يساوى عشرين ونحوها فلا يتحصل لهم من الجهة نحو عشرين وقس على ذلك عومن خالفه في شيء مما يرومه لايأمن على نفسه ولا ماله وفي الاحيان يمتنع من صرف الاجرة أصلا ويقول إن كانت الارض مصرية شرقت مع أنه كان ربما استأجرها مقيلا ومراحاً وان كانت شامية كانت محلة من المطرونحو ذلك ، وكانت علامته في مراسيمه لنوابه في دمياطونحوهم بخطه الداعي جوهر الحنفي ، وتوسع في تحصيل الاقطاع والارصادات إلى أن قيل إنه وجد باسمه بعد موته نحو خمسين مابين رزق واقطاع ومستأجرات ، هذا وهو مع ذلك بعد موته نحو خمسين مابين رزق واقطاع ومستأجرات ، هذا وهو مع ذلك يواظب على الصلاة والتلاوة ويقرب أهل القرآن ويتصدق في فقراء الحرمين يواظب على الصلاة والتلاوة ويقرب أهل القرآن ويتصدق في فقراء الحرمين بحمل من الميال . ذكره شيخنا في أنبائه .

٣٧٨ (جوهر) اللالاعتيق أحمد بن جلبان ، وكان قبله لعمر بن بهادر المشرف مم اتصل بخدمة الأشرف قبل مملكه فتنقل معه وقرره لآلة ولده الأكبر محمد ثم يوسف ثم تقرر زماما بعد موت خشقدم مضاغا للوظيفة الأخرى ، فلما تسلطن العزيز في أمره وشمخت تنسه وظن الأمور تدور عليه فانعكس عليه الأمر وقبض عليه في أول دولة الظاهر وسجن بالبرج ثم أفرج عنه وهو ضعيف بمرض القولنج ثم حصل له الصرع إلى أن مات في جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين عن نحو الستين ودفن بمدرسته التي أنشأها بالمصنع وهي حسنة كان شيخها شيخها شيخنا التقي الشمني رحمه الله . وكان محباً في العلماء والصالحين محسناً اليهم مكر ما هم ، أثني عليه المقريزي وغيره رحمه الله .

٣٩٩ (جوهر) المحيى بن الاشقر الحبشى . ممن تردد لسماع الحديث مع أو لادنا. و٣٩٩ (جوهر) المعينى الحبشى نسبة لمعين الدين الدمياطى الابرص . كان له أخ من جملة مماليك بردبك الاشرفى اينال فالتمس من سيده أخذه من معين الدين ففعل فبادر لارساله اليه فأقام فى خدمته وصار لخوند الكبرى أم خوند زوجة أستاذه اليه بعض الميل فقدر سفرها إلى الحج فاستصحبته الكبرى معها فلما وصلت الى مكة أشارت ابنتها باقامته هناك فأقام مدة وضعف بحيث أشرف على الموتوتوسل حتى أذنوا له فى الرجوع فرجع وصاريتردد الى الكبرى امام الكاملية ويقرأ عليه أحياناً فاختص بصحبته ولزم خدمة خوند الكبرى.

وابن أخيها العلاء بن خاص بك وابنته وأحبوه بالنسبة لابنية أستاذه فلما آل الأمر إلى الأشرف قايتباي وصارت ابنة العلاء زوجته هي خوند كان هذا من جملة خدامها وعمل ساقياً وذكر بديانة ومحبة في العلماء ولزم من ذلك مساعدته لبني شيخه الكال في أخذ وظيفتي مشيخة الحديث بدار الحديث الكاملية التي صارت إلى بعد أبيهم بطريق شرعى متوهاً أن ذلك فرية سيما ولم يعدم مخاصاً ممن يتشبه بالفقهاء ونحوهم يحثهم على ذلك ومع ذلك فلم ينجر السلطان معهم ومللت فسكنت فبذل هذا حينئذ مالاً حتى اتصل كتاب الوقف بشاهدي زور لـكون فيه أن للناظر العزل بجنحة وغيرها مما مع ارتكابهم فيه لما أشرت إليه لايقتضى إخراج المتأهل وتقرير غيره وآل الأمر الى أن صارت لعبد القادر بن النقيب بنزول مما ساعده المشاراليه بقدر يسير كان يمكن هذا لوكان توجهه صحيحاً دفعه وابقاء الوظيفة مع من هو منفرد باستحقاقها ولكن شأن هذا غالباً عدم الاهتداء للاصلاح بحيث لم يصلح بين ولدى شيخه ولابين ولدى النور الفاكهي ونحو ذلك وربما يتعلق بأمر يتوهمه تديناً ، رما أحسن قول القائل : من عبد الله بجهل كان مايفسد أكثر ممايصلح. وقد حج في خدمة خو ند و ابتني مدرسة بغيط العدة بالقرب من نواحي جامع أمير حسين قرربها مدرساً وقارئاً للبخاري و نحو ذلك؟ وصار إلى ضخامة ووجاهة ، وانتمى اليه غير واحد من الطلبة و نالوا بسببه بعض الجهات وعلى كل حال فهو أولى من خشقدم الزمام ومثقال الحبشة ونحوها.

٣٣١ (جوهر) المنجكي ابراهيم بن منجك صنى الدين الحبشي الطواشي ويقال له الصفوى . صار من جملة مقدمي الاطباق مدة حتى ولاه الظاهر جقمق نيابة تقدمة المهاليك بعد فيروز الركني فحسنت حاله وعمر مدرسة برأس سويقة منعم عند عرصة القمح تجاه سبيل المؤمني ولم يتأنق فيهاوعمل بها درساً في الفرائض قرر به أبا الجود المالكي وهو الآن مع عبد الرحيم المنشاوي وأول ما أقيمت الجمعة بها في رابع رمضان سنة أربع وأربعين وعزل عن النيابة بجوهر النوروزي حتى مات فجاة في مستهل ذي الحجة سنة احدى وخمسين اورأيت من أرخه سنة اثنتين وخمسين دالله أعلم ، وكان طارحاً للتكلف رقيقاً إلى الطول أقرب . سمنة الخواجا الشمسي بن المزلق فاما تزوج بها الأمير نوروز المشار اليه صار في خدمته فعرف به ، ورأيت قائل هذا قال في موضع آخر ان أصله من خدام أخت خدمته فعرف به ، ورأيت قائل هذا قال في موضع آخر ان أصله من خدام أخت فوروز فالله أعلم ، ثم خدم بعده جماعة من أعيان الأمراء كالأتابك جارقطلي إلى أن

ولى نيابة تقدمة المهاليك بعد سميه الذي قتله في حدود سنة خمسين ثم استقر في الخدمة في سنة اثنتين وخمسين بعد عزل عبد اللطيف العثماني الروميثم انفصل في سنة أربع وخمسين بمرجان العادلي المحمودي الذي كان استقر عوضه في النيابة ولزم هذا داره مدة الى أن مات مرجان في سنة خمس وستين فأعيد وباشرها على أجمل وجه الى أن اختار الانفصال عنها للعجز عن جلبان الظاهر خشقدم واستقرعوضه نائبه منقال الحبشة ولزم هذا داره على أحسن حال، وقيل إنه أخرج بعد انفصاله بمرجان الى القدس بطالا فالله أعلم ، وكان متجملافي ملبسه ومركبه محتق بعد انفصاله بمرجان الى القدس بطالا فالله أعلم ، وكان متجملافي ملبسه ومركبه أخت يشبك الجميمي الهندي المعروف بالتركاني لكونه على الاشهر معتق نشبك أخت يشبك الجميمي أميراخور زوجة أقبغا التركماني بل قيل انه معتق يشبك المتقر في دولة الظاهر خشقدم في الزمامية والخازندارية بالبذل بعد عزل لولو الشتقر في دولة الظاهر خشقدم في الزمامية والخازندارية بالبذل بعد عزل لولو الخدام، واستمر حتى مات بعد تمرضه أشهراً في ليلة الجمعة مستهل جمادي الأولى الخدام، واستمر حتى مات بعد تمرضه أشهراً في ليلة الجمعة مستهل جمادي الأولى وقد ناهز الستين وحفر السلطان الصلاة عليه قبل الجمعة بالمؤمني، ودفق بالجيزة .

٣٣٤ (جويعد) بن بريم بن صبيحة بن عمر العمرى القائد . مات بمكة في ذي. الحجة سنة ثلاث وأربعين ، أرخه ابن فهد .

٣٣٥ (جياش) بن سليمان بن داود بن أبى بكر زين الدين السنبلي اليماني، أحد عظهاء الأمراء بها ومات .

۳۲۸ (حاتم) بن عمر بن زكى الدين الدمشقى . عمن سمع منى بمكة .

۳۴۰ (حاجى) بن إياس الهندى مولى السيد يجد بن جعفر بن على الآنى سمع منى مع سيده .

۳۶۰ (حاجى) بن الاشرف شعبان بن حسين بن الناصر مجد بن قلاوون ، استقر فى السلطنة بعد أخيه المنصور على وهو ابن نيف على عشر سنين ، ولقب بالصالح ثم انفصل بعد سنة و نصف و خمسة عشر يوماً بمد بر مملكته الأتابك برقوق فى رمضان سنة أربع و ثمانين و سبعهائة وأمره باقامته فى داره بقلعة الجمل جرياً على عادة بنى الأسياد إلى أن خلع الظاهر برقوق و سجن بقلعة الكرك وأعيد ثانياً وغير الصالح لقبه بالمنصور كأخيه ، وكان يلبغاالناصرى مدبر مملكته فأعيد ثانياً وغير الصالح لقبه بالمنصور كأخيه ، وكان يلبغاالناصرى مدبر مملكته له و دخلا مصر فى صفر سنة اثنتين و تسعين و سبعهائة ، و استمر المنصور ملازماً لم و دخلا مصر فى صفر سنة اثنتين و تسعين و سبعهائة ، و استمر المنصور ملازماً لمداره إلى أن مات ، وقد زاد على الأربعين فى تاسع عشر شو ال سنة أربع عشرة . بعد أن تعطلت حركة يديه و رجليه منذ سنين ، و دفن بتربة جدته خو ند بركة بعد أن تعطلت حركة يديه و رجليه منذ سنين ، و دفن بتربة جدته خو ند بركة غلبة السوداء غير منفك عن الاشتغال باللهو والسكر ، ذكره شيخنا .

٣٤١ (حاجي) بن عبد الله الزين الرومى ويعرف بحاجي فقيه شيخ التربة الظاهرية خارج القاهرة . كان عريا من العلم إلا ان له اتصالا بالترك كدأب غيره ، مات في شو ال سنة ثمان عشرة و استقر في مشيخته الشمس البساطي . قاله شيخنا في أنبائه .

٣٤٢ (حاجي) بن مجد بن قلاوون الملك المنصور. مات في سنة احدى. (حاجي) بن مغلطاي و بقال له أمير حاج ، مضى في الهمزة.

(حاجي) فقيه ، في ابن عبد الله قريماً .

٣٤٣ (حازم) بن عبد الكريم بن مجد أبي نمى الحسنى المكى ؛ كان من أعيان الأشراف ممن صاهر هالشريفان أحمدوعلى ابناعجلان الأول على أخته والآخر على ابنته وعظم أمر ه لذلك ، ومات في أول القرن ، ذكر ه الفاسي و رأيت من قال في سنة عشر .

٣٤٤ (حافظ) بن مهذب بن نير الجانفوري الهندي .ممن سمع مني بمكة .

(حافظ) . في عبيد الله بن عبد الله .

(حافظ) آخر مقرىء كان شيخ قبـة المرح . في مجد بن على .

٣٤٥ (حامد)بن أبى بـكر بن على الزين الجبر تى الحنفى المقرىء نزيل مكة والمتوفى بها فى نحو التسعين ممن سمع منى بالمدينة ، وكان دا مُمَّا خيراً مديماً للائشتغال مــ

٣٤٧ (حامد) المغربي التاجر السفار . عن استأجر بالسويقة من مكة بيتاً من أوقاف السيد حسن بن عجلان . مات بها في شو السنة إحدى وثمانين و دفن بالمعلاة . والسيد حسن بن عجلان . مات بها في شو السنة إحدى وثمانين و دفن بالمعلاة المهملة و الموحدة و آخره كاف . رأس نو بة وأحد الطبلخاناه يعصر في أيام الناصر فرج . مات في مستهل ذي القعدة سنة ثلاث و خرج أقطاعه المنسين من مماليك الناصر و كان من الجهلة المفسدين . قاله العيني .

قدر حبيب الله) بن الحسين بن على السنفرى اليزدى الشافعى قدم القاهرة في رجب سنة أربع وتسعين وهو ابن بضع وثلاثين فنزل البيبرسية وأكرمه السلطان بعناية مرزاوغيره ثم خمد بعد أن حج فيها وعاد و دخل فى التى تليها دميا طو تزوج عدة وأقرأ بعض الطلبة كالجلال بن الابشيهى ولازمه التاج بن شرف وغيره ؛ ورأيته كتب فى إجازة أنه يروى عن جماعة منهم صهره نظام الدين إسحق ، وبلغنى انه أخذ بالقاهرة عن عبد الغنى بن البساطى و الديمى و ببيت المقدس عن الحكال بن أبى شريف وان له تصانيف ولا عهد له بالفقه و نحوه ، وقال لى البدر العلائى وهو شريف وان له تصانيف ولا عهد له بالفقه و نحوه ، وقال لى البدر العلائى وهو والعربية وانه يقرىء القونوى بحل العبارة من غير تميز في الحفظ والاستحضار ولكنه في معارفه كلها يقرىء مايطالعه ، ثم حكى لى بعض أهل تلك النواحى أن أباه من آحاد المكاسين وان هذا ممن عرف بالسفه بحيث أخذ بأمرد وعزد أقبح تعزير وان ماسبق فيه مبالغة إذ لا وزن له هناك بحيث أخذ بأمرد وعزد أقبح تعزير وان ماسبق فيه مبالغة إذ لا وزن له هناك بحيث المنقس من بعض الطلبة الصرف ونعجب في هذا من المصريين ، و رام الاجتماع بى والتمس من بعض الطلبة إعلامه بتعيين يوم ختمه على لصحيح مسلم أما وافقت ، واستمر بالقاهرة حتى مات مطعو نا في جمادى الثانية سنة سبع و تسعين عفا الله عنه .

٣٤٩ (حبيب الله) بن خليل الله بن مجد الكازروني ، ممن سمع مني بمكة . ٥٥٠ (حبيب الله) بن عبيد الله بن العلاء مجد بن مجد الحسني الأيجي الشيرازي المحلى الشافعي وأمه السيدة بديعة ابنة النور أحمد بن السيد صفى الدين عم أبيه ويعرف كأبيه وجده بابن السيد عفيف الدين ، ولد فطن لبيب قارب المراهقة سمع على في مكة بل قرأ على يسيراً وكان مشتغلا بالقرآن والنجابة عليه لا محة مات في سنة ثمان وثمانين عوضه الله وأبويه الجنة .

۱ ۳۵ (حبيب) بن يوسف بن صالح بن عدال كيلانى القاهرى الشافعي المقرى عن قرأ على التاج بن تمرية وأقرأ بوكان صوفياً بالأشرفية برسباى وقرض لجعفر بعض تصانيفه . على التاج بن تمرية بوسف بن عبد الرحمن الزين الرومى العجمى الحنفى قرأ للمان على ٢٥٠ (حبيب) بن يوسف بن عبد الرحمن الزين الرومى العجمى الحنفى قرأ للمان على

الشمس الغمارى بقراءته على أبى حيان وكذاقر أعلى التق البغدادى وروى عن الشمس العسقلانى وغيره وأم بالأشرفية برسباى واستقر فى مشيخة القراء بالشيخونية وبالمؤيدية ، وتصدى للاقراء فانتفع به خلق . وممن تلا عليه للسبع الشمس بن عمران وابن كرالبغا ، واستقر فى امامة الأشرفية بعده ، ورافقه فى الأخذ عنه التق أبو بكر الحصنى وذلك فى سنة اثنتين وأربعين أو بعدها وروى عنه بالاجازة ابن أسد والتق بن فهد و آخرون .

٣٥٣ (حبيب) آخر يدرى القراءات. تلا عليه فى جامع الأزهر وغيره غير واحد ؛ مات نحو سنة سبعين .

٣٥٤ (حجاج) بن عبد الله بن عبد الرحمن الفارسكوري الحريري . ولد بعد سنة خمس عشرة وثمانمائة تقريباً بفارسكور وقرأ بها القر آن واشتغل في النحو على يوسف البلان الآتي ، ولقيه البقاعي وابن فهد فكتبا عنه في شعبان سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة من نظمه .

هب النسيم سرى فى غيهب الغسق على الأزاهر ماس الغصن بالورق وأيقظ الورق مثل الغصن فى سحر هبت به نسمة تحيى لمنتشق فى أبيات ، وهو حلو النظم بلا تكلف وإن كان غيره أشبه منه فى العربية ، وتأخر إلى بعد سنة أربع وتسعين .

٣٥٥ (حجر) بن يوسف بن شاهين الكركي الاصل القاهري الآتي أبوه ؟ تشبه أبوه في تسميته بلقب الجد الاعلى لجده لأمه شيخنا ولم يلبث أن مات وهو طفل . (حدندل) ، في على غير منسوب .

٣٥٧ (حرب) بن بن عبدالقادرشيخ جبال نا بلس ، مات بالبرج في صفر سنة تسع و ثما نين ، ١٥٧ (حرسان) بن شميلة بن محد بن سالم الحفيصي المحكي الآتي أخوه راجح وأبو هما، مات بمكة في رجب سنة سبع و تسعين شبه الفجاءة و دفن عند سلفه بالمعلاة . ٣٥٨ (حرمي) بن سليمان الببائي ثم القاهري الشافعي ، ولدقبل الخسين و سبعهائة و تفقه قليلا و سمع من البهاء بن خليل وغيره و ناب في الحكم ، و درس بالشريفية و أعاد بالمنصورية لرغبة بعض العجم له عنها وقال الشاعر في ذلك :

قالوا تولى الببائي مع جهالته وكان أجهل منه النازل العجمى فأنشد الجهل ميتاً ليس تنكره ماسرت من حرم الا إلى حرم واتفق أن جركس الخليلي غضب على شاهد عنده مرة فصرفه واستخدم عنده حرمياً هذا فنقم عليه أمراً فأنشد الشطر الأخير وأشبع فتحة الراء فعد ذلك (٧ - ثالث الضوء)

من نوادر الخليلي ، مات في ربيع سنة سبع وقد جاز الستين . ذكره شيخنا في أنبائه .. هو و (حزمان) بالفتح وهو اسم جركسي الظاهري برقوق . ممن ترقى في أيام ابن أستاذه حتى عمل نائب القدس ثم صار دواداراً ثانياً ثم خرج عن طاعته وفر قاصداً دمشق فأمسك بغزة وجيء به فجبسه الناصر أياماً ثم وسطه في سنة أدبع عشرة . و المراد الأبو بكرى المؤيدي شيخ . ترقى إلى أن صار خاصكياً وعرض عليه الاشرف إينال الامرة عوضاً عن بعض الأمراء المجردين لا بن قرمان لكو نه كان معه على المنصور وأصيب بنصل نشاب خرق خده و دخل فيما قيل لجوفه فأبي ، ولم يلبث أن مات في شوال سنة احدى وستين و دفن بمدرسته التي أنشأها الضرير ، و بلغني انه كان خيراً .

٣٦١ (حزمان) اليشبكي يشبك الشعباني ، ترقى بعد أستاذه الى أن تأمر في أواخر دولة المؤيد أو في دولة ولده ، ولم تطل أيامه ، ومات في سنة أدبع وعشرين ودفن بتربة سيده بالصحراء .

۳۹۲ (حسام) بن عبد الله حسام الدین الصفدی ؛ کان ممن یعتقد ببلده ولهزاویة فی حارة یعقوب منها، مات فی ربیع الاول سنة ستعشرة ذکره شیخنا. ۱۳۹۳ (حسب الله) بن سلیمان بن راشد السالمی المکی ، مات بها سنة ثلاثین ، ۱۳۹۶ (حسب الله) بن سنان بن راجح بن محد بن عد بن عمر بن مسعو دالعمری المکی القائد ، مات بحکة فی ذی الحجة سنة سبع و أربعین ،

٣٦٥ (حسب الله) بن مجد بن بركوت السبكى العجلاني القائد ؛ من خواص. السيد أبي القاسم ، مات في جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين بجدة وحمل إلى. مكة فدفن بها ، أرخهما ابن فهد .

٣٦٦ (حسب الله) بن عمل بن حسب الله بن معقب الزيدى .

٣٦٧ (حسب الله) النجار ، مات عكم في رمضان سنة اثنتين وسبعين .

٣٦٨ (حسن) بن إبراهيم بن حسن بن ابراهيم البدر بن البرهان المناوى الاصل القاهرى التاجر ابن التاجر أخو عبد القادر الآتى والماضى أبوهما ويعرف كل منهم بابن عليبة تصغير علبة؛ نشأ فى كنف أبويه فخفظ القرآن و أقبل على التجارة؛ وكان حاذقاً فيها كثير التو ددو العقل صبوراً محتملا معدوداً فى وجو ه الناس، مات فى ظهر يوم الحنيس ثانى جمادى الأولى سنة تسع و ثمانين ببولاق وجى عبه فى محفة إلى بيتهم بدرب جقمق من سوق أمير الجيوش، وأظنه قارب الحسين فقد

تزوج خديجة ابنة عمه ناصر الدين مجد في سنة سبع وخمسين ، وكان له مشهد حافل ثم دفن بتربتهم بالقرب من مصلي باب النصر .

٣٦٩ (حسن) بن ابراهيم بن حسين بن ابراهيم بن حمزة بن أبي بـكر بن عمر البدر الخالدي المخزومي التلوي عثناة ثملام ثقيلتين ثم واو مكسورة نسبة لتلو قرية بظاهر أسعرد ولد بها في سابع عشرذي الحجة سنة خمس وعشرين وثمانمائة وحفظ بها القرآن ؛ ثم تحول منها مع أبيه في تجريدة آمد سنةست وثلاثين حتى دخل القاهرة فحفظ بها المنهاج وعرضه على شيخنا ، واستمركا بيهشافعياً إلى أن تحول أول سلطنة الظاهر جقمق حنفياً ، وقرأ على الزين قاسم الحنفي وتعانى النظم فأكثرمنه وأتى بما يستحسن وأكثره قصائد. هذامع كتابة الخط الجيد بحيث يتدرب بهفيه واستحضاره لجملة من التاريخ سيما الاتراك المتأخرين ونحوهم والمام بالعربية وفهم جيدوالغالب عليه الشعر ؛ وقد كان يوسف بن تغرى بردى ممن يطريه ويصفه بالفاضل بدر الدين ويورد في تاريخه من نظمه ، وهو يقول عنه انه كان عامياً وقد أمره الظاهر بالتزيي للترك وأدرجه في الخاصكية وسافر عنه رسولا لبعض ملوك الشرق ثم ولاه الظاهر خشقدم نيابة دمياط فأقامها دون السنتين ، وكذا ناب في بعض البلاد الشامية بل ناب سنة سبع و ثلاثين في حصن الاكراد ودام به نحو سنتين أيضاً ئم تحول فسكن بعلبك فلما كان في سنة اثنتين وثمانين واجتاز الأشرف قايتباي بتلك النواحي في السفرة الشمالية ولاه نظر مقام نوح بالكرك واستمر في ركابه الى الشام وتكرر دخوله القاهرة وهو بها في سنة تسع وثمانين، كتب عنه غير واحد ممن أخذ عني من نظمه ومن ذلك في الآثار:

ان يكن عز وصول ولقا من حبيب ربنا صلى عليه فلقد نليت المنى يامقلتى هذه آثاره إن لم تريه وقوله: فديتك قد مررت ولم تسلم فركت السواكن من شجونى فهب خفت السلام من اللواحى أقل من الاشارة بالعيون وقوله وقد عبث عفريت المحمل بالخواجا سليمان تاجر المهاليك :

أرى كل شيء يستحيل بضده ولم أر شيئاً في زماني كما كانا سليمان كم أردى العفاريت في بلى وعفريت هذا الدهر أردى سليمانا ولكنه انما قال أرمى في الموضعين . وهو ممن قرض مجموع البدرى .

۳۷۰ (حسن) بن ابراهيم بن عمر بدر الدين بن البرهان الحنبلي الماضي أبوه ويعرف بابن الصواف. وحفظ المحررو أخذ عن والده والبرهان بن حجاج الابناسي

وتكسب بالشهادة فى حانوت باب الفتوح ، رأيته كثيراً وكان فاضلا منزلافى الجهات ذا عزم وجلادة على المشى بحيث كان يمشى غالب الليالى لبولاق لسكناه ظناً هناك مع ثروته وقرابته من البدر البغدادي قاضى مذهبه ولذا لما مات أسند وصيته اليه وجعل له إما مائة دينار أو نصفها .

(حسن) بن ابراهيم الخالدي . مضى فيمن جده حسين بن ابراهيم قريباً . ٢٧٥ (حسن) بن ابراهيم الصفدي ثم الدمشقى الحنبلى الخياط.قرأ عليه العلاء المرداوي ووصفه بالامام المحدث المفسر الزاهد .

٣٧٢ (حسن) بن ابراهيم السي من أهل حصن كيفا . قال شيخنا في معجمه انه جمع لها تاريخا وكتب الى ببعضه سنة بضع وعشرين .

سهر (حسن) بن احمد بن حرمى بن مكى بن فتوح بدر الدين ابو محمد بن الشهاب ابى العباس بن المجد العلقمي القاهري الشافعي والد البهاء محمد الآتي . ولدبالعلاقمة قبيل السبعين وسبعانة وقدم القاهرة فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية ابن مالك وغيرها ، وعرض في سنة احدى وثمانين فما بعدها على الأبناسي وابن الملقن والكال الدميري وبدر بن على القويسني في آخرين وأجازوا له والبرهان بن جماعة والبدر الزركشي وطائفة ممن لم يجز، وأخذ الفقه عن البلقيني وابن الملقن والقراءات عن الفخر البلبيسي إمام الازهر وكذا أخذ عن موسى الدلاصي وغيرهم ، و ناب في القضاء عن الصدر المناوي فمن بعده بالقاهرة وغيرها وكان فل الأوقاف ، وعرف بالرياسة والحشمة . مات في سادس عشرر جب سنة ثلاث وثلاثين بالقاهرة عن نحو من خمس وستين . ذكره شيخنا في أنبائه باختصار وأنه جاز الستين ، وكان حسن العشرة والأخلاق بساماً .

٣٧٤ (الحسن) بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن عبد المهادى البادى البدر أبويوسف بن الشهاب القرشى العمرى العبدوى القدسى الصالحى الحنبلى الماضى أبوه ويعرف بابن عبد الهادى وبابن المبرد ولدبالصالحية و نشأبها ففظ القرآن والخرق واشتغل وسمع الحديث على الزين عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن ابن العز عبد بن سليمان بن حمزة الجزء الثانى من حديث عيسى بن حماد زغبة عن الليث وحدث به قرأه عليه ناصر الدين بن ذُريق ، و ناب فى القضاء عن العلاء ابن مفلح ، و كان مجمود السيرة عفيفاً ديناً متو اضعاد امروءة وهمة وكرم طارحاً للتكلف . مات عن بضع وستين فى سنة ثمانين بالصالحية ودفن بالروضة رحمه الله و ايانا . وهو و الد جمال الدين يوسف و الشهاب أحمد .

٣٧٥ (الحسن) بن أحمد بن حسن بن على بن مجد بن عبد الرحمن بدر الدين ابن الامام الشهاب الاذرعى والد مجد مامش ، وأمه جركسية فتاة لا بيه . حفظ القرآن وجوده على أبيه وبعض المنهاج وسمع ختم البخارى بالظاهرية ، ومات وقد تكهل سنة ثمانين تقريباً .

٣٧٦ (الحسن) بن أحمد بن حسن البدرالعاملي ثم القاهرى الشافعي نزيل سعيد السعداء وأحد أثمتها . ولد سنة خمس وسبعين وسبعائة تقريبا بمنية عامل وقدم القاهرة أوائل القرن فحفظ القرآن والتنبيه والملحة ، وأخذ في الفقه عن البرهان البيجوري وحضر في الفرائض عند الشهاب العاملي ، وصحب ناصر الدين الشاطر وعد الاسيوطي وغيرها ، وكان صالحاً دينا ورعا زاهداً كير التلاوة محافظاً على قيام الليل جلست معه كثيراً وصليت خلفه وللناس فيه اعتقاد كبير وهو ممن تصدى لتعليم الاطفال بمكتب السابقية دهراً وانتفع به في ذلك ، وممن قرأ عنده الولوي الاسيوطي وتلطف في رد شهادته بتعديل بعضهم مع اعترافه بصلاحه والشمس بن الفالاتي والبدر ابن شيخنا ، ثم شاخ فترك ذلك واقتصر بصلاحه والشمس بن الفالاتي والبدر ابن شيخنا ، ثم شاخ فترك ذلك واقتصر على وظائف الخير تلاوة وتهجداً وصوما ، وتردد اليه لقصد بركته ودعائه . عمر ومات في سنة ثلاث وسبعين رحمه الله .

الحلبي الشافعي . ولد في أوائل سنة تسعو خمسين و سبعها ته وحفظ القرآن والحاوى الحلبي الشافعي . ولد في أوائل سنة تسعو خمسين و سبعها ته وحفظ القرآن والحاوى الصغير وحله حلا حسنا ، ومن شيوخه في الفقه الشهاب الاذرعي والزين بن الكركي وفي النحو أبو جعفر الغرناطي والسراج الفوى والسيد الاخلاطي وعجد الكازروني وعنه أخذ المنطق وعن الفوى والسحرى الاصول ، وقد أعرض بأخرة عن الاشتغال مع فقهه ، وناب في القضاء عن الجمال الحسفاوي (١١ وله نظم حسن الكن ربما يدعي الشيء منه ويكون جميعه أو بعضه لغيره أو يأخذ معناه ثم يحوله لبحر آخر ، وهو كثير المجون محب للخلاعة واللهو عارف بعض الآلات المطربة وقد كتب عنه صاحبنا النجم بن فهد قصيدة رائية في شيخنا أو دعتها الجواهر وكذا كتب عنه في مدحه غيرها . ومات قريب الاربعين ظنا .

٣٧٨ (الحسن) بن أحمد بن على بدر الدين بن شهاب الدين المصرى ثم الدمياطي الشافعي ويعرف في دمياط بحسن المواز وقبل بابن قرمش \_ بفتح القاف وسكون الراء وكسر الميم ثم معجمة . ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعائة بفندق الكادم

<sup>(</sup>١) بفتح أزله والفاء بينهما مهملة وآخره واو من حلب.

من مصر العتيقة وقرأ بها القرآن وصلى به وحفظ العمدة وعرضها على المدر بن الصاحب والشمس المراغى فلما توفى والده خدم القاضى كريم الدين بن عبد العزيز الى أن انتقل لدمياط بعد سنة خمس و تسعين فقطنها وخدم الفقراء ، وحج فى سنة عشر وأسره الفرنج عقب حجه من صيدا وأقام عندهم ثلاثين شهراً ثم خلص وعاد الى محله ثم سافر الى الشام تاجراً ودخل حاب فما دونها وزار بيت المقدس واجتمع بأ كابر أهل تلك الملاد ولقيه صاحبنا النجم بن فهدو ترجمه ، وما عامت وفاته وكذا لقيه البقاعى ؛ وكأنه مات قريب الاربعين.

٣٧٩ (الحسن) بن أحمد بن على بدر الدين الشيشيني . سمع على شيخنا قطعة من متبايناته بقراءة الفتحي ووصفه بالشيخ .

المكى البزار أخو النورعلى الآنى ويعرف بان سلامة بن عطوف بن يعلى البدر السامى المكى البزار أخو النورعلى الآنى ويعرف بابن سلامة . ولد سنة احدى وخمسين وسبعانة بمكة وأجاز له باستدعاء أخيه الصلاح بن أبى عمر وابن أميلة وابن الهبل وابن رافع والبهاء بن خليل وأبو البقاء بن السبكى وابن القارىء وابن قو اليح وغيره ، وحدث سمع منه التتى بن فهد وغيره ، وهو أحد الشيوخ الذين خرج في الجمال بن موسى . وكان يبيع الحرير والبز ويذاكر بأشعار في ولاة مكة من الاشراف و يجهر بالقراءة لبلاغته ويطيل في ذلك . وأضر بأخرة . مات في جمادى الاولى سنة سبع وعشرين و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسى في مكة ثم ابن فهدفي معجمه . الاولى سنة سبع وعشرين و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسى في مكة ثم ابن فهدفي معجمه . نزيل طيبة وأخو عهد الآتى و ذاك أكبر . ممن حفظ القرآن و اشتغل و جاور بواباً بمدرسة السلطان هناك و لا بأس به .

۳۸۲ (الحسن) بن أحمد بن مجد بن عثمان البدر أبو على الطنتدائى ثم القاهرى الشافعي المقرىء الضرير والد البهاء مجدوشقيقيه أحمد ثم يحيى ، ولد في سنة اثنتين وثما هما نة تقريبا بطنتدا وحفظ بهاالقرآن ثم تحول منها في سنة تسع عشرة إلى القاهرة في فظ العمدة والشاطبية وألفية ابن مالك ، وعرض بعضها على شيخنا والبساطى وابن مغلى والتلواني والحب الاقصرائي في آخرين ، وجمع للسبع على الشمس العاصني وحبيب والبعض على ابن الجزري والزراتيتي، وحضر في الفقه عند القاياتي والونائي ، وأخذ عن الشمس بن هشام في العربية وقرأ على شيخنا في البخاري، حفظا إلى أول الجنائز ، وكان يطلع إلى الظاهر جمق أحيانا لصحبة بينها قبل

السلطنة وميله اليه بحيث عمل لهرانباً على الجوالى وربما أحسن اليه بغير ذلك ، وكان خيراً سليم الصدر منعزلا على التلاوة وربما استعان بمن يطالع له فى شرح المنهاج للدميرى و تحوه ، وكنت ممن يقصدنى لذلك وللسؤال عن أشياء قانعاً باليسير سيما بأخرة متعففاً . انقطع ببيته مدة طويلة حتى مات فى شعبان سنة ثمان و ثمانين وصلى عليه بمصلى باب النصر ، دفن هناك رحمه الله وايانا .

٣٨٣ (الحسن) بن أحمد بن محمد بن محمد بن وفا أبو الجود بن الشهاب السكندري الاصل المصرى المالكي أخو ابراهيم وعبد الرحمن مجد وأبي الفتح محمد ويحيي، ويعرف كسلفه بابن وفا ؛ مات في حياة أبيه سنة ثمان وهو ابن تسع عشرةسنة . ٣٨٤ (الحسن) بن أحمد بن مجد البدر البرديني ثم القاهري الشافعي ولد بقرية بردين من الشرقية في حدود الخسين وسبعائة ، وقال شيخنا في أنبائه إنهقدم يعنى منها ونشأ بالقاهرة فقيراً ونزله أبوغالب القبطي الكاتب بمدرسته التي أنشأها بجوارباب الخوخة فقرأ على الشمس الكلائي ولم يتميز في شيء من العلوم ولكنه لماترعرع تكسب بالشهادة ثم ولى التوقيع واشتهر به مع معرفة بالأمور الدنيوية فراج بذلك على ابن خلدون فنوه به والصدرالمناوى . قلت ورأيته شهد على الصدر الابشيطي في إذنه للجمال الزيتوني بالتدريس والافتاء في سنة تسع وثمانائة ، قال ولم ينتقل في غالب عمره عن ذلك ولا عن ركوب الحمار حتى كان بآخر دولة الجمال الاستادار فأن كاتب السر فتح الله نوهبه فركب حيلئذ الفرس وناب في الحكم وطال لسانه واشتهر بالمروءة والعصبيةفهرع اليه الناس في قضاء حو أنجهم وصار عمدة القبط في مهماتهم يقوم بها أتم قيام فاشتد ركونهم اليه وخصوه بها محيث لايثق أحد منهم فيها بغيره فصارت له بذلك سمعة وكان يتجوه على كل من فتح الله كاتب السر وابن نصر الله ناظر الجيش بالآخر وعلى سائر الاكابر بهما فحوائجه مقضية عند الجميع ، ولما باشر نيابة الحكم أظهر العنمة ولم يأخذ على الحكم شيئاً فأحبه الناس وفضلوه على غيره من المهرة لذلك؛ وحفظت عنه كلمات منكرة مثل انكاره أن يكون في الميراث خمس أوسبع لأن الله لم يذكره في كمتابه وغير ذلك من الخرافات التي كان بسميم اللفردات ، بل حج بأخرة فذ كر لى عنه الصلاح بن نصر الله أموراً منكرة من التبرم والازدراء نسأل الله العقو ؛ وكان مع شدة جهله عريض الدعوى غير مبال بمايقول ويفعل . مات في رجب سنة احدى وثلاثين وقد زاد على الثمانين وتغير عقله ؛ وله في هدم الاماكن التي أخذها المؤيدحين بني جامعه بباب زويلة مصائب استوعبها المقريزي

فى تاريخه وذكره فى عقوده مطولا ، وسيأتى له ذكر فى ترجمة صهره الشمس. محد بن أحمد بن يوسف بن مجد الزعيفريني .

٣٨٥ (الحسن) بن احمد البعلى الشافعي ويعرف بابن الفقيه . ولد في نصف شعبان سنة ست وخمسين وسبعمائة وسمع من أحمد بن عبدال كريم البعلي صحيح مسلم ومن يوسف بن الحبال السيرة لابن اسحق .

٣٨٦ (الحسن) بن أحمد النويرى الطر ابلسى الحنفي ، عرض عليه الصلاح الطر ابلسى الشاطبية في ذي القعدة سنة سبع وأربعين وقال انه كان قاضي الحنفية ببلده .

٣٨٧ (الحسن) بن اسماعيل البدر البنبي ثم القاهري الشافعي والد البدر مجله الآتي ، قرأ على السراج البلقيني بعض تصانيفه ووصفه بالفاضل العالموأنه بحث وأجاد فيما يبديه وأجاز له وأرخ ذلك في صفر سنة أربع وسبعين وسبعيائة وصاهر البدر بن الامانة على أخته ، وكانت وفاته بعد سنة احدى فان مولد ولده فيها ولكنه لم يدركه ادراكا بيناً.

٣٨٨ (الحسن) بن الياس الرومى من أعيان التجار ذوى الوجاهات بحيث انتسب اليه جماعة من الخدام منهم لولو الحسنى ومرجان الحسنى ، ومات بالحبشة وهو والد الجمال مجد الآتى . (الحسن) بن أمير على بن سنقر حسام الدين بن غرلو نسبة لجد له من جهة الأم . يأتى فى آخر من اسمه حسن .

(الحسن) بن أيوب .يأتى في ابن يوسف بن أيوب.

٣٨٩ (الحسن) بن أبى بكر بن أحمد البدر بن الشرف بن الشهاب القدسيم القاهرى الحنفي أخو الشمس مجد الآتى ويعرف فى القدس بابن بقيرة وبقيرة لقب أبيه ، ولد سنة ثمان وستين وسبعمائة ببيت المقدس وأخذ فيه عن عمه الشهاب أحمد والشريحى وخير الدين والطبقة ، قال شيخنا فى الانباء انه اشتغل قديماً من سنة ثمانين وهلم جرا بالقدس ثم بدمشق ثم بالقاهرة ، وكان فاضلا فى العربية وغيرها ، و ناب فى القضاء عن التفهنى ثم استقر فى مشيخة الشيخونية لما أعيد التفهنى الى القضاء فى رجب سنة ثلاث وثلاثين ، قال العينى انه قدم مصروهو لا يلتفت اليه مثل آحاد الطلبة ، واستقر شاهداً فى سوق الجوار ثم ترقى الى الشيخونية من غير أن يخط ببال أحد لأنه لم يكن كفؤاً لها ولكن الزمان تغير والرجال قلوا ، وكذا ولى تدريس مدرسة سودون من زاده والامامة بها وتدريس مدرسة إينال بالشارع والتدريس بجامع المارداني والخطابة بالبرقوقية . وتدريس مدرسة إينال بالشارع والتدريس بجامع المارداني والخطابة بالبرقوقية . مات فى ثالث ربيع الاخر سنة ست وثلاثين وقد قارب السبعين ودفر .

فى جامع شيخون بالفسقية التى فيها العز الرازى ، واستقر فى الشيخونية بعده باكير وفى جامع المارد انى المحب الأقصرائى وكان استقر فيه سعد الدين ابن الديرى قبله ، وممن أخذ عنه فى النحو الشهاب المنصورى الشاعر .

٣٩٠ (الحسن) بن أبى بكر بن مجد بن عثمان بن أحمد بن عمر بن سلامة البدر أبو مجد المارديني ثم الحلبي الحنفي أخوالبدر مجد الآتي ويعرف بابن سلامة . ولد سنة سبعين وسبعا أنة بماردين وكان أبو ممدر سهافا نتقل ولده هذا الى حلب فقطنها وحج وجاور فسمع هناك على ابن صديق الصحيح وعلى الجمال بن ظهيرة واشتغل كثيراً على أخيه بل شاركه في الطلب وحفظ الكنز والمنار وعمدة النسفي والحاجبية بوساح ثم أقام و تكسب بالشهادة مع السذاجة وأم في المانية بجامع حلب و نزل له أخوه عند موته عن تدريس الحدادية . وحدث سمع منه الفضلاء . مات بحلب بعد أن انهرم بعد سنة خمسين ظناً .

۱۹۹۱ (الحسن) بن ثقبة بن رميئة بن أبى نمى الحسنى المسكى . كان ممن تغير عليه ابن عمه أحمد بن مجلان فقبض عليه وعلى أخيه احمد وابنه على وعنان بن مغامس ثم كحلو اخلا عناناً . ومات على ضرره في شعبان سنة ست عشرة بمكة و دفن بالمعلاة وقد بلغ الستين أوقار بها و هو آخر بنى أبيه مو آلاقاله الفاسي في مكة و ذكره المقريزي في عقوده . ٢٩٧ (حسن) بن جعفر بامات بمكة في رمضان سنة اثنتين و ثمانين و لعله ابن محد بن جعفر يأتى . ٢٩٧ (الحسن) بن جودي المارديني له نظم على مجموع البدري أوله :

لله مجموع له قد تشهد المجامع بأنه قطب لها نعم وفر دجامع وخطه بديع.

٣٩٤ حسن) بن حسن بن على بن مجد بن جوشن .كـذا كـتبه ابن فهد وأرخه فى رجب سنة أربع وسبعين .

٣٩٥ (حسن) بن حسن بن على البدر النائى نسبة لناى بالقليوبية القاهرى الشافعى الرفاعى ، ولد سنة تسع وأربعين وتمانمائة ، ونشأ يتيماً فحفظ القرآن وصلى به بالجالية ناظر الخاص والمنهاج الفرعى وألفية النحو وجمع الجوامع و منظومة ابن الوردى النحوية في ليلة كما قال ، وعرض على ابن البلقيني والمناوى والحكال بن إمام الكاملية ، ثم ترقى للأخذ في الفقه عنهم وعن الفخر المقسى والعبادى بن وقرأ في شرح جمع الجوامع للمحلى على الكال بن أبي شريف وفي العقليات عن الكافياجي وسيف الدين وقاسم الحنفيين ، وحج غير مرة أولها في سنة تسعوستين وقرأ بالمدينة النبوبة على أبي الفرج المراغى أوائل الكتب الستة

بحضرة الشهاب الابشيطي وقاضيها الشمس بن القصبي وصحب راجحاً وأبا الصفا وآخرين وتلقن من إمام الكاملية ولبس منه الخرقة واختص بشاهين الجمالي وأخيه وغيرهما وحمدوا عقله ودربته وأدبه وسياسته ؛ وهو أحدكتاب الزردخاناتمع جهات مضافة اليه وهمة علية ، وبلغني انه هو وأخوه محمد من فلاحي ناي وطلبا ليقيما بها فتعصب له المذكوران وأخذا لهم مربعة من الظاهر خشقدم بأعقابهما واستقرا به عريف كتاب الايتام بمدرسة أستاذها وانه انما حفظ مع القرآن قطعة من المنهاج ولم يشتغل الاعلى البدر بن خطيب الفخرية فالله أعلم. ٣٩٦ (الحسن) بن حسين بن احمد بن احمد بن على بن عبد الله بن على البدر بن الطولوني الحنفي سبط القاضي جمال الدين محمود القيصري والماضي جده في الأحمدين ويعرف كسلفه بابن الطولوني . ولدسنة ست و ثلاثين و ثما مائة بالقاهرة . ولازم الأمين الاقصر أبي والزين قاسم الحنفي وكنذا أخذ عن غيرها بل أخذ عني أشياء وكتبت له اجازة . وحج وعاني الانغام في القراءات والأذان وغيرهما ، وساق المحمل في الأيام الأشر فية إينال بل استقر به في المعامية لـكونه قام معه في المحاصرة قياماً كبيراً فراعي له ذلك ، وصرف عنها يوسف شاه وذلك في أوائل سلطنته وقتاً ، ثم باشرها بعناية الدوادار الكبير يشبك من مهدى لاختصاصه به في الأيام الأشرفية قايتباي . وكان قائمًا على بناء جامع الروضة المعروف بالمقسى وسكن هناك ؛والملك اليه بعض الميل والملاطةة بالكلام وربما يكلمه فيما يتوسل به عنده فيه ، وفيه خير وأدب وتواضع وتودد للطلبة وإحسان للفقراء مع اعتنائه بالتاريخ ومذاكرته في أشياءمنه وقد أراني جمعاً لهفيه وسمعت أنه شرح مقدمة أبى الليث والجرومية ونعم الرجل، وقد حج في سنة ثمان وتسعين موسمياً وكان على خير وهيئة حسنة بحيث قل أن رأيت في الركب ممن يذكر على طريقته مع الافضال جوزي خيراً ومحاسنه جمة زاده الله فضلا.

۱۹۹۷ (الحسن) بن حسين بن على بن عبد الدائم بدرالدين الأميوطي القاهري الحسيني سكناً والد المحب مجد الآتي ؛ تعاني التوكيل في أبواب القضاة فازدحم الناس عليه لحذقه فيها ولا زال حتى استقر به العلمي البلقيني في نقابته بل صاد هو المبرم للقضايا ليس له فضلا عن رفيقه فيها وهو الشريف الجرواني معه أمر ؛ والنواب شحت قهره حتى أنه تعدى الى إزدراءأقارب أستاذه كأبي العدل قاسم ابن أخيه ولماضاق الخناق منه قام عليه الولوى البلقيني في أول ولاية الظاهر بمساعدة ابن عم أبيه قاسم المذكور وجماعة وكتب فيه محضراً شهد عليه فيه بأمور معضلة

معضها يقتضي الزندقة والاستهزاء بالشريعة وأهلها وغير ذلكمن ارتكاب كمائر من لواط وشرب خمر ،وممن كتب فيهالتقي القلقشندي والشهاب السير جبي وقال ان فوض الى أمره حكمت بسفك دمه أو كما قال والبقاعي وشكوه إلى السلطان فأمر بالقمض عليه وبلغه ذلك فاستجار بالزين عبد الرحمن بن الكويز فسعى له ثم قبضعليه بعضالاً عوانو جمعمن الشرطليلا ففرمنهم إلى بيت ابنالكويز فأصبح القوم فرفعوا أمرهم ثانياً الى السلطان فأمر الوالى ونقب الجيش بالجد في طلبه فلم يقدروا عليه واستمر توريه إلى ان شفع فيه تنم المحتسب ودولات باي أمير الجور عند ناظر الجيش لكون الولوى ممن ينتمي اليه فتكلم مع شيخنا في سما عالدعوى عليه والحركم بحقن دمهفأجاب وحينئذ آمنعلي نفسه وظهر ولكن لم يقع حكمله ولاعليه وصادف قرب القرب على ناظر الجيش فتحرك صاحب الترجمة وساعده السفطى حتى وقف للسلطان وأنهىأن الولوى تعصب عليه بجاهه وماله وان الذين كتبوا فى حقه رجع أكثرهم وأظهر خطوط بعضهم بذلك فأمر بعقد مجلس بالقضاة والعلماءفعقدبالصالحية في المحرمسنة ثلاثوأر بعين وادعى عليه بأمور معضلة فسمع الدعوى عليه ببعضها اشيخناو ببعضها الحنفي وأمرالحنفي بحبسه ليبين ماادعاه من الطعن في الشهود واجتمع بسبب ذلك من لا يحصى عدداً من الناس بحيث قاسي في توجهه الى الحبس من الاهانة والصفع مالا وزيد عليه ولولا دفع نقيب الجيش عنه لقتل فيما قيل ثم أخرج في اليوم الثاني من الشهر الذي يليه لمجلس الحنفي فضرب على ظهره مجرداً نحو أربعين وأهين في أثناء ذلك إهانة عظيمة ثم أعيد الى الحبس واجتمع من الناس أيضاً من لا يعد كثرة ولولا الوالى لقتلوه في رجوعه به، ثم أخرج ثآنياً بعد أيام الى الحنفي أيضاً وادعى عليه ثانياً ولم يكن ماكان يظن ، ثم أعيد الى الحبس ثم أخرج عنه في الحال وسكنت القضية بعد أن كان يظن إراقة دمه لامحالة ؛ ولما خلص توصل إلى الدوادار دولات باي وأعلمه بأن تقي الدين البلقيني والد غريمه المشار اليهأوصي من ثلثه بعمارة ميضأة جامع الحاكم الجارى تحت نظر الأمير حينئذ فأرسل اليه نقباءه فما خالف وما تمكن من مكافأته لأكثر منهذا واجتهد فى أخذالمحضرحتى عجز ولزم التردد إلى الا كابر كالجالى ناظر الخاص؛ وصار الىضخامة و بنى داراً هائلة بالقرب من صليبة الحسينية ؛ ولم يلبث أن مات في ربيع الأولسنة حمس وخمسين قبل إكمال الستين ولم يتمتع هو ولاابنه ولاأحد ممن ملكها بعده بالدار المشار اليها بل هي مخمولة مشئومة ويقال انه سمع في قبره عوى، وكان من سيئات الدهر عفاالله عنه .

٣٩٨ (الحسن) بن حمزة بن يوسف بن الأمير الحلبي نزيل القاهرة ووالد . ٣٩٩ (الحسن) بن خاص بك البدر أبو عمد الحنفي. كان جندياً بارعاً عالماً مفنناً في الفقه وأصوله والعربية مشاركاً في غيرها ، تصدى للافتاء والتدريس مدة وانتفع به الطلبة مع وجاهته عند الأكابر من الأمراء وغيرهم بحيث لاترد. رسالته. قال المقريزي بعد ثنائه عليه بأنه أحد أعيان الحنفية ومقدمي الماليك السلطانية وسمى ولده لاجين، سمعنا بقراءته بمكة في سنة ثلاث و عانين وسمعائة الصحيحين ومات سنة ثلاث عشرة عن نحو ستين سنة ، وسماهشيخنافي الأنماء مجداً وسيأتي . ٠٠٤ (الحسن) بن خليل من خضر بدر الدين القاهري الحنفي أخو ناصر الدين مل الكلو تاتي الا تي . كان قد اشتغل عند الزين قاسم الحنفي وغيره وفضل وحج وجاور وداوم العبادة مع الانجماع واليبس الذي يؤدي به إلى نوع ترفع بـ وكان يقصدني كثيراً للمراجعة في شيء كان يجمعه في السيرة النبوية ونحو ذلك ؛ وأخبرني انه رأى كأنه في الروضة النبوية والناس وقوف ينتظرون فتح الحجرة وأنه قيل لهم إن المفتاح مع الخادم وسيجيء الآن قال فلم يكن بأسرع من مجيئًك ففتحت الحجرة الشريفة ودخل الناس أركما قال؛ وهو عندي بخط بعض الفضلاء ممن سمعه منه ، مات في ربيع الاول سنــة ثمانين بين الخطارة. وبلبيس وحمل حتى دفن ببلبيس رحمه الله وايانا .

ابن هاشم البدر الانصارى الخزرجي السعدى العبادى البقاعي الجديثي- بفتح الجيم وكسر المهملة وآخره مثلثة الشافعي نزيل بيروت. ولدسنة تسعين وسبعائة تقريباً. ومات في حدود سنة خمسين ظناً. قاله البقاعي.

(الحسن) بن داود بن حسين الاطفيحي ثم الطنتدائي الغمري قاضيها و يعرف بفارسياتي . ٤٠٢ (الحسن) بن ريس بن حسين السفطي . ممن سمع مني بالقاهرة .

عدد الحسين بن زبيرى بن قيس بن ثابت بن نغير بن منصو رالبدر الحسيني أمير المدينة وليها بعد أبيه الآتي في سنة ثمان وثمانين عن الشريف مجل بن بركات، وهو مع صغره يوصف بعقل ، وقد رأيته بالمدينة سنة ثمان وتسعين .

٤٠٤ (الحسن) بن زكريا من يوسف البلبيسي . ممن سمع مني أيضاً بالقاهرة . ٥٠٤ (الحسن) بن سودون بدر الدين الفقيه صهر الظاهر ططر وخال ولده الصالح مجد . كان والده كما سيأتي جندياً من المهاليك الظاهرية برقوق فتزوج ططر بابنته شقيقة صاحب الترجمة فصار في خدمته فاما تسلطن قربه وعظم وأنعم

عليه الصالح بأمرة طبلخاناه ثم بتقدمة ، ولم تطل أيامه ولا متع بالامرة لكو نهلم يزل موعوكاً إلى أن مات يوم الجمعة ثالث عشر صفر سنة خمس وعشرين وورثه أبوه وقد أسف عليه ولكنه صبر وتجلد . وكان في حال شبيبته أيام المؤيد حسن الشكالة بارع الجمال ثم حصل له في إحدى عينيه خلل من رمد غشاها ، مع خلوه عن الفضائل فيما قيل ، وموته كان سبباً للتغير والمنافرة بين الأميرين الكبيرين طرباى وبرسباى . قاله شيخنا في إنبائه مختصرا .

(الحسن) بن سودون الفقيه . هو الذي قبله .

ويعرف بابن سويد. قال شيخنا في أنبائه أصله من سوق شنودة ؛ وسلفه من ويعرف بابن سويد . قال شيخنا في أنبائه أصله من سوق شنودة ؛ وسلفه من القبط ويقال إن والده كان يبيع الفراريج ، ذكر لى ذلك بعض نقات المصريين عن شيخنا شميس الدين المراغى انه شاهده ، ورزق من الأولاد جماعة نبغوا وصاروا من أعيان الشهود بمصر منهم شمس الدين الاكبروصاحب اترجمة فلازم الاشتغال وحضور دروس شيخنا الشمس المذكور ومركز الشافعية بباب العيد والمتجر الكارمي ومجلس الفخر القاياتي ،ثم حصل مالا واتجر فيه الى الهين سنة ثما عاود البلاد مراراً واتسع أمره جداً وتزوج أم هاني ابنة الهوريني سبطة الفخر المذكور بعد موت زوجها والد السيف الحنفي واخو ته فاستولى على تركة جدها بعد موته وأدخل معه فيها من شاء ، وبني مدرسة مقابل حمام جندر مات قبل المالها وأوصى لتكمينها بأربعة آلاف دينار فصيرها بنوه بعدجامعاً وأبطلوا ما كان صيره هو من كونها مدرسة والتدريس الذي كان بها ؛ وحصل في وأبطلوا ما كان صيره هو من كونها مدرسة والتدريس الذي كان بها ؛ وحصل في ذلك خبط كبير . مات في أوائل صفر سنة تسع وعشرين .

٤٠٧ (حسن) بن طلحة اليمانى الدلال ، كان حافظاً للقرآن كــثير التلاوة . مات عكة في ذي الحجة سنة ست وستين .

بنواحى الشام فى عشر التسعين وسبعائة وانتقل إلى دمياط بعد بلوغه بيسير بنواحى الشام فى عشر التسعين وسبعائة وانتقل إلى دمياط بعد بلوغه بيسير فقطنها ،وحج و دخل القاهرة ،وكان عامياً خيراً متو دداً للناس لقيته بدمياط وكتبت عنه من نظمه فى شيخنا وغيره . ومات بعدذلك أظنه قريب الستين .

٩٠٤ (الحسن) بن عبد الله بن تقى بدر الدين القاهرى القبانى المقرىء ويعرف بابن تقى ــ بمثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة . ولد بعــد الحسين وسبعهائة تقريباً بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلا بالسبع على أثمة عصره حتى أتقنها واشتغل في غيرها

وتزوج بابنة الشمس بن الصائع خالة التقى المقريزى ثم تعلم الوزن بالقبان فاستمر، وكان يؤم شيخنا فى التراويح بالمدرسة المنكو تمرية الى أن مات ، ووصفه فى تاريخه بقوله كان خيراً كثير التأنى أتقن السبع قال وذكر لناالتقى المقريزى أنه كان شاباً وصاحب الترجمة رجل ، مات فى شو ال سنة أربع وأربعين عن سن عالية تقرب من التسعين انتهى ، وقد صليت خلفه وسمعت قراءته وكان لكبره يكثر توقفه فى القراءة أو غلطه فيفتح عليه شيخنا رجمهما الله وايانا ،

١٠٤ (الحسن) بن عبد الله البدر الطر أبلسي المشير ويقال له الامير ويعرف بابن محب الدين . كان أبوه من مسامة طرا بلس فتسمى بعداسلامه محمداً وكان ممن تعانى الخدم في الديوان فنشأ ولده على ذلك وولى كتابة سر بلده واتصل بشيخ حين كان نائب طرابلس ولزم خدمته حتى صار كافل مملكة الخليفة المستعين بالله فاستقر به حينئذ أستاداراً ، فباشرها بحرمة وعظمة وتزايدت عظمته لماتسلطن المؤيد وولاه الاشاعرة ثم عزل بالفخر عبد الغني بن أبي الفرج في سنة ستعشرة وتولى نيابة اسكندريةعوضاعن خليل التوريزي ثمعزل وأعيدإلى الاستادارية وتز ايدظامه وعسفه فقبض عليه المؤيد بعد أن أوسعه سباً وهم بقتله فشفع فيه عنده على مال كشير بعد عصره وعقوبته وعقوبة أتباعه حتى عوقبت زوجته الشريفة القديمة دون. زوجته خو ند حاجملك الكركية زوجة الظاهر برقوق ثم أفرج عنه ثم استقر في كـشف الوجه القبلي وتوجه فظلم أيضا ، ولم يلبث أن صودر وأهين وكـذا ولى الوزر في أيام المؤيد وقتا ثم بعد مدة أعطى تقدمة بطر ابلس فلما عصى جقمق على ططر انتمى اليه فصادر الناس وجمع الأموال ، فاما سافر الأتابك ططر إلى الشام أمسكوه وضربوه وعصروه ، ولازال تحت العقوبة إلى أن هلك في جمادي الآخرة سنة أربع وعشرين، وكان ظالمًا منهمكًا في اللذات قليل الخير كثير الشر ، وقال العيني انه كان أهوج ظالماً عسوفاً طهاعاً.

الماع (الحسن) بن عبد الاحد بن عبد الرحمن بن مجد بن عبد العزيز بن هبة الله بن مجد بن عبد الرحمن البدر أبو مجد القرشي التيمي البكري الحراني الرسعني الحنبلي المؤدب. ولد تقريباً سنة سبعين وسبعاً بقه بمدينة رأس العين معاملة ماردين وحضر في الرابعة على البهاء عبد الله بن مجد الدماميني منتقي من مشيخة السفاقسي تخريج منصور بن سليم وحدث به سمعه منه الفضلاء وجاور بحكة سنين وأدب بها الأطفال بالمسجد الحرام وكان خيراً متعبداً ساكناً ، مات في أحدال بيعين سنة ست وعشرين بحكة ودفن بالمعلاة رحمه الله، ترجمه الفاسي في مكة و ابن فهد في معجمه هو منه سنة ست وعشرين بحكة ودفن بالمعلاة رحمه الله، ترجمه الفاسي في مكة و ابن فهد في معجمه هو الفاسي في مكة و ابن فهد في معجمه هو المناس المناسبة المناس

١٢٤ (الحسن) بن عبد الرحمن بن شجاع البدر بن الزين المقرىء . قال إمام الأقصى كريم الدين عبدالكريم بن أبي الوفانه تلاعليه لاسبع الفاتحة والبقرة ووصفه بالامام العالم. ١٣٤ (الحسن )بن عبد الرحمن بن عثمان فخر الدين الشارمساحي (١) الاصل الغمري ثم القاهري الشافعي الموقت. ولد سنة ثمان عشرة وثماعائة تقريباً ببساط في توجه أبويه لمنية غمر ؛ ونشأ بمنية غمر فحفظ القرآن وقدم القاهرة وصحبابا عبد الله الغمري وعمل الرياسة بجامعه والترقية ، وهو ممن أخذ في الميقات عن عبد الرحيم بن رزين بل أخذ يسيراً عن الشهاب بن المجدى ثم عن البدر المارداني وتميز في ذلك واشتغل بالفقه والعربيـة قليلا؛ وسمع على شيخنا وغيره بل قرأ البخاري على البهاء بن المصري وكذا قرأ على ولازمني ؛ وباشر الرياسة بأماكن وأقرأ الابناءثم بأخرة تكسب أيضاً بالشهادة وربما خطب نيابةوحج عشراً وجاور غير مرة وكذا أقام ببيت المقدس نحو سنتين ثمرجع ومات في سنة ثلاثو تسعير. ١٤٤ (الحسن) بن عبد الرحمن البدر التعزى الميآني الشافعي بن الصباحي.كان أبوه أو عمه وزيراً للمسعود من بني رسول فنشأ هذا طالب علم وأخذ عرب الفقهاء عمر الفتي ويوسف المقرىءوغيرها بزبيد وغيرها، وتميز في الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة بحيث كان مدار الفتيا بتعز عليه ،وولى تدريس زيادة عبد الوهاب بن طاهر بالجامع المظفري وانتفع به حتى مات في تاسع عشرشوال. سنه ثمان وتسعين بتعزوقد جازالكهولة ، وله نظمرائقكل ذلك فيما بلغني رحمه الله. 10 (الحسن) بن عبد الولى الاسعردي الصالحي من كبار التجار بدمشق .

مات فى المحرم سنة احدى ؛ ذكره شيخنا فى أنبائه . ١٦٤ (الحسن) بن السلطان عثمان بن العادل سليمان الأيو بى صاحب مدينة حصن . كيفا . قتله ابن عمه سنة تسع وخمسين واستقر فى المملكة عوضه .

ابن قتادة بن إدريس بن مطاعن السيد البدر أبو المعالى الحسنى المركى أميرها ابن قتادة بن إدريس بن مطاعن السيد البدر أبو المعالى الحسنى المركى أميرها ونائب السلطنة بالبلاد الحجازية . ولد في سنة خمس وسبعين وسبعيائة بمكة ونشأ بها في كفالة أخيه احمد فلما مات قدم القاهرة في أوائل سنة تسعين لتأييد أمر أخيه على وعاد إلى مكة في ثانى ربيعيها أو الذي يليه ومعه جماعة من الاتراك أخيه ثم سافرمع أخيه ورام الامر لنفسه فلم يمكنه الابعد مو ته وكان اذ ذاك معتقلا

<sup>(</sup>١) براء مكسورة ثم سين مهملتين نسبة لقرية من ريف مصر . وفي الاصل «السارمساحي» بالمهملة وهو غلط .

دِبَالقَلْعَةَ، ووصل مُكَّةً في ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين ومعه يلبغاالسالمي مسفراً وعدة أتراك يزيدون على المأنة أو دونها ومن الخيول دون المأنة ، ولم تتم السنة حتى وقع بينــه وبين بني حسن قتلة أخيه مقتلة كـان الظفر فيها له بحيث لم يقتل ممن معه غير مملوك وعبد، وقتل من أشراف الفريق الآخر سبعة ومن أتباعهم نحو الثلاثين، وعظم بذلك جداً وساس الأمور بجدة مع التجار حتى قدومها بعد تركهم لها؛ واستمر في نمو وزيادة وهيبة في القلوب الى أن ناب عن السلطنة بالأقطار الحجازية واستناب بالمدينة عجلان بن نغير بن جماز بن منصور وخطب له على منبرها قبل عجلان وبعد السلطان ثم عزل في أثناء سنة ثمان عشرة بالسيد رميثة بن محدبن عجلان ثم أعيد فى التى تليها ثم استعفى وسأل فى استقرار الامر لولديه بركات وابراهيم وأنهما أولى بالامرة منه لقو تهما وضعف بدنه ورغبته في التفرغ للعبادة وتكرر منه ذلك مرة بعدأخرى يقال له لسنا ننق في أمر مكة إلا بك وان أردت ذلك فاستنب أنتمن شئت، وباشر خدمة المحمل والامراء الى ان صرف في سنة سبع وعشرين بالشريف على بن عنان بن مغامس ولم يلبث أن أعيد في موسم التي تليهاو اجتمع بأمر اءالحاج، وحج وسافر الى القاهرة وكانت منيته بها في جمادي الاولى سنة تسعوعشرين ودفن بالصحراء بحوش الاشرف برسباي، وكان فيه خيركشير واحتمال وحياءو دروءة عظيمة وصدقات وصلات؛ وله مآ ترمنها رباط للفقراء بالقرب من المسجد الحرام وآخر باجياد واستأجر البيمارستان المنصوري بالجانب الشامي من المسجدو القيسارية المحروفة بدارالامارة وعمرهما وزاد فىالبيمارستانما كثر النفع به الى غير ذلك كتجويد رباط رامشت، وانفرد بذلك كله عن أمراء مكة الأشراف وملك من العقار بوادي مركشيراً ومن العبيد نحو خمسمائة.ذكره التتى الفاسي في نحو كراسين من مكة والتقيبن فهد في معجمه وقال انه أجازله جماعة من مصر والشام حدث عنهم ، وخرج له التقي تفسه أربعين حديثاً حدث بشيءمن أولها، وذكره شيخنا في أنبائه باختصار وأنه قدم صحبة قرقاس من الحجاز في المحرم فاجتمع بالسلطان وقرره في الامرة على عادته والتزم بثلاثين ألف دينار أحضر منهاخمسة وأقام ليتجهز فتأخر سفره الى يوم الخيس سادسعشر جمادى الآخرة فمات بعدأن تجهز فيه وأخرج أنفاله ظاهر القاهرة وقدزاد على الستين وكان أولماولي الامرة بعد قتل أخيه على في ذي القعدة سنة سبع وتسعين ، وكانت مدة إمرته اثنتين , وثلاثين سنة سوى ما تخالهامن ولاية غير هوقدم ولده بركات في رمضان فالتزم بما

بقى على والده وان يحمل كل سنة عشرة آلاف دينار مع ماجرت به العادة من كون مكس جدة له و ما تجدد من مراكب الهند يختص بالسلطان، و طول المقريزى في عقوده ترجمته. ١٨٤ (حسن) بن عطية بن عهد بن عمل بن أبي الخير مجدبن فهد الهاشمي المك ابن عم صاحبنا النجم عمر، أمه فاطمة ابنة الشيخ الموفق النحوى الشهاب أحمد ابن عهد بن كمال الدلوالي (١). ولد في صفر سنة ثلاث وأربعين و ثمانه ائة بمكة و نشأ بها فحفظ للحنفية بعد مختصر الهم وأجاز له جماعة منهم شيخنا والمقريزي والجال الكادروني والمحب المطرى والبدر بن فرحون والزين الزركشي وابن الفرات وابن الطحان وابن بردس وخلق و وحفل القاهرة مراراً وغيرها للاسترزاق ، وسمع مني ثم حاس مع الشهود و تطور و تهور.

١٩٤ (حسن) بن على بن أحمد بن عطية البدرى نسبة لمنية بدر بالدة بلية الشافعى خطيب جامع بلده الذى أنشأه قجاس بها . حفظ المنهاج وقرأفيه على أحمد بن مصلح الماضى ؛ وقدم القاهرة فقرأ على الديمى وكاتبه ومما قرأه على ق قدمتين المجلس الذى عملته فى ختم البخارى و بعض مسلم ومجالس من المتجر الرابح للدمياطى، و نعم الرجل مع فضل و تميز .

الأرموى نقيب الأشراف كأبيه وجده ويعرف بنائب قاضى العلاء بن الفخر الحسنى الأرموى نقيب الأشراف كأبيه وجده ويعرف بنائب قاضى العسكر . استقر به دأبيه فى سنة إحدى وعشرين ، كان رئيساً ضخما كريماً لكنه كان مسرفاً على نقسه ولايز ال بسبب ذلك أكثر الاوقات فى إملاق حتى انه يحتاج الى التعرض لمن يتوهم كونه دخيلا فى الشرف ممن يستضعف جانبه وكذا كان أبوه ، ويحكى أن والده احتاج فى تجهيز ابنة له يقال اسمها صرغتمش وسأل الجالى الاستادار فى مساعدته فكتب له عأنة ألف، فر ام الصير فى دفعها له فقال بل امش معى لتباشر شراء ماأحتاج اليه وتدفع أنت الثمن والا همى أخذتها ضاعت فى غير المقصود أو كما قال ففعل ، ولما علم الجالى بذلك تحقق صدق مقاله وانه لم يجعل ذلك وسيلة فى الطلب فزاده مبلغاً أخر ، ولا تصافه بما ذكرته مها كان السلطان يعرفه اذكان يجيء وهو أمير لجار له تركى اسمه ار نبغاً عزله عن النقابة فى سنة أربع وأد بعين بحسين بن أبى بكر الفراء الآتي ، واستمر معزولا حتى مات فى صفر سنة ثلاث و خمسين ، وله أخ الشراء الآتي ، واستمر معزولا حتى مات فى صفر سنة ثلاث و خمسين ، وله أخ اسمه حسين فى قيدالحياة سنة احدى و تسعين يتصر فى أبو اب القضاة على هيئة إملاق . السمه حسين فى قيدالحياة سنة احدى و تسعين يتصر فى أبو اب القضاة على هيئة إملاق . المدن أبو الفتح المنزلى ثم القاهرى المدن أبو الفتح المنزلى ثم القاهرى المدن أبو الفتح المنزلى ثم القاهرى

<sup>(</sup>۱) بكسر ثم تشديد نسبة لدلى من الهند . (۸ ـ ثالث الضوء)

الطولوني الحنفي أحد نواب الحنفية ، ويعرف بالسراجي نسبة لجدهله أعلى يقال له سراج . ممن اشتغل وتميز وكتب الخط الحسن ؛ ومما كتبه القاموس بل وأوقفني على قصيدة من نظمه أولها:

بكأس ثغرك هل للصب تعليل موهل على الوصل يالميام تعويل م وشرحها ، وكان قد لازم الجلال بن السيوطي لكو نهمن خطته جو ارجامع ابن طولون وكتب عنهمن مجموعاته أشياء وقرأها ثم لكونه لم يمش معه فيمالم يوافق. باينه ، وفي غضون ذلك في أول ذي الحجة سنة خمس وتسعين سمع مني المسلسل بشرطه وحديث زهير العشاري واستجازني ومدحني ، وعنده أدب وفضيلة وفيه تجمل وحشمة ، وأول من ابتكر نيابته الشمس الغزي ثمولاه الاخميمي وجلس بحانوت مخطنه ، كان الله له .

٤٢٢ (حسن) بن على بن احمد البدر أبو على الدماطي الازهري الشافعي. الضرير ؛ ودماط من الغربية بالقرب من المحلة . قدم القاهرة فحفظ القرآن والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية النحو والشاطبية وتوضيح النخبة لشيخنا وأخذه بحثآ عنه بقراءته ولازمه كـثيراً في الرواية والدراية وأذن له في الاقراء وأثني عليه ، وكذا أخذ الفقه عن الشرف السبكي والونائي والبلقيني والمناوي وقرأ عليه في بعض التقاسيم وحضر أيضاً دروس القاياتي والأمين الاقصر أبي والزين طاهر وغيرهم والقرا آتعن التاج بن عرية والعفصى والزين دضوان والشهاب السكندري وأكمل عليه والعربية عن كريم الدين العقبي ولم يمهر فيها خاصة بلي برع في الفقه والقراءات، وتصدر للاقراء زمناً ، وانتفع به الطلبة ، وخطب بالجامع الأزهر نيابة وبغيره وسمع على الرشيدي وجماعة ؛ وحج وتنزل في صوفية سعيد السعداء وكان فقيهاً فاضلا متقناً ضابطاً متحرياً مقرئا مجوداً متعبداً كثير التلاوةفقيراً قانعا . مات في ربيع الأول سنة احدى وثمانين بعد أن توعك أشهراً بحيث. استثقلت به زوجته فحول إلى البيمارستان من نحو شهر ، ثم حمل إلى الاقبغاوية ميتاً فبات بها وختم القرآن عنده ثم غسل من الغد وصلى عليه في مشهد عافل تقدم الزين زكرياتم دفن بتربة سعيد السعداء عن بحو الستين و نعم الرجل رحمه الله وإيانا. ٢٢٤ (حسن) بن على بن احمد حسام الدين الكجكني الحلي البانقوسي نائب السلطنة بالـكرك . ترقى في الخدم إلى أن أمر بطر ابلس وقدم مع يلبغًا الناصر يلا انتزع الملك من برقوق فأمره بالكركو تقدم عندالظاهر برقوق لكو نه خدمه بالكرك ثم قربه وأمره بمصر إمرة خمسين وبعثه رسولا إلى الروم فمات في ثالث رجب سنـــة

إحدى . قاله شيخنا في أنبائه ، زاد غيره عن ستين ؛ ودفن في تربته تجاه حوش السلطان ورسم له السلطان بالممائة دينار في ختمات واطعام ونحو ذلك على قبره فتولى ذلك العينى باشارة أرغون شاه البيدمري له بذلك ، وكان أميراً جليلا جميل المحاضرة حلو المداعبة تام المعرفة بجياد الخيل والجوارح محباً في العلماء وأهل الخير عاقلا سيوساً ، وهو في عقود المقريزي .

٤٧٤ (حسن) بن على بن أبى بكر بن ابراهيم بن مجد بن مفلح الدمشقى الحمبلى أخو عبد المنعم الآنى . ممن سمع منى بالقاهرة .

وبن عبد الرحمن بن على بن أبى بكر بن على بن محدين أبى بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو على بن الموفق الناشرى اليماني. أخذ عن أبيه وابن عمه الجمال الطيب بل وعمه الشهاب القاضى ؛ وأم بمسجد والده وكان شجى الصوت جيد التلاوة ؛ ولازال متعاللا حتى مات في سنة احدى أو اثنتين و عشرين ، وحمن ) بن على بن أبى بكر بدر الدين السبكي الاصل الريشي (۱) نم القاهرى والد خير الدين مجل الاتى أحد الشهود ، قرأ القرآن والعمدة والتنبيه وعرض على جماعة وحضر عند الابنامي وغيره وصحب الزين بن النقاش وجاور معه بمكة وقرأ بين يديه في الميعاد ثم جاور فيها مفرده سنين و تزوج بها ، وجلس بباب السلام وقرأ بين يديه في الميعاد ثم جاور فيها عفرده سنين و تزوج بها ، وجلس بباب السلام ينسخ ويشهد وكان يكتب خطاً جيداً فلذا كان يكتب العمر هناك فيها بلغني مات بها في ربيع الاول سنة احدى و خمسين و دفن بالمعلاة .

ولد بالقاهرة سنة ستين وسبعائه تقريباً ، و نشأ بها وقرأ بعض القرافة الصغرى ولد بالقاهرة سنة ستين وسبعائه تقريباً ، و نشأ بها وقرأ بعض القرآن و استمرعلى حفظه ثم و فقه الله لملازمة الصالحين والطلبة ، وحبب اليه سماع الحديث فأكب عليه وسمع من التنوخي وابن الشيخة والنجم البالسي والفرسيسي والا بناسي والهيشمي والقدسي والشمس بن مكين المالكي في آخرين ، وقال كنت أتوجه من القرافة الكبري إلى الحسينية للسماع على ابن الشيخة حتى سمعت عليه صحيح من القرافة الكبري إلى الحسينية للسماع على ابن الشيخة حتى سمعت عليه صحيح ابن حبان وسمعت على الفرسيسي سيرة ابن سيد الناس وعلى العراقي وولده الولى والهيشمي والبلقيني قال وكان يحبني و يلقبني النجيب وعلى السويداوي وابن حاتم وغيرهم ، وحج في سنة سبع وسبعين ثم توجه في القابل مع الاشرف شعبان بن حسين فلما رجع من العقبة رجع معه ، ثم حج بعد تلك السنة وسافر إلى دمشق حسين فلما رجع من العقبة رجع معه ، ثم حج بعد تلك السنة وسافر إلى دمشق

<sup>(</sup>١) بكسر أوله نسبة لكوم الريش.

مع الظاهر ططر وزاربيت المقدسوانخليل ودخل اسكندرية وماسمع في موضع منها ، وحدث سمع منه الفضلاء بلكتب عنه بعض الجماعة من نظمه :

قلبی بحب الذی أهو ادمشغول و شرح محمل فی تفصیله طول الزرتمونی فیابشرای یافرحی یامن هم بغیتی والقصدوالسول ا

قى أبيات ؛ وكان خيراً مجيداً محبالله الهاء والصالحين معتقداً بين طائفته ومن يعرفه دامنزلة عند الملوك و نحوه مستحضراً لكثير من الحديث وغيره ؛ سيما الخيرعليه ظاهرة . مات في جمادي الأولى سنة اثنتين وأد بعين ودفن بالقرافة رحمه الله .

ورائية الشيخ عبد الغزيز الديرينى في مرسوم الخط ، وحضر في دوس العبادى الشيخ الماله الفرى ويعرف بابن الطويل . ولد قبل سنة خمسين و ثما غانة بنمرة ، و نشأ فقرأ القرآن وكثيراً من المنهاج الفرعى وقطعة من الاصلى وجميع هدية الناصح و ألفية النحو والشاطبية ورائية الشيخ عبد الغزيز الديرينى في مرسوم الخط ، وحضر في دروس العبادى وابن أخيه الشهاب والفخر المقسى والجوجرى والبرمكيني في آخرين ، وشارك في الفضيلة وكتب بخطه أشياء ولازمني في الاملاء وغيره وخطب بجامع النمرى وغيره ، وأقرأ مماليك أزدمر المسرطن أحد المقدمين ، ونعم الرجل .

وجاز (حسن) بن على بن حسن بن على بن سليان بن عز العرب بن على بن قضالة بن عز العرب بن فضل بن فضالة البدر أبو الضياء بن النور الغمريني وربما قيل له التمالي - المنوفي ثم القاهري الازهري المالكي ، ويعرف بابن مشعل . ولد بكفر يعرف ببني غمرين مجاور لتما وكلاها من قرى منوف العليا من الجهة البحرية ، وقرأ بها القرآن عند الفقيه هرون وغيره ، ثم تحول إلى القاهرة سنة احدى وأربعين فنزل رواق الريافة من الازهر وحفظ الرسالة وألفية النحو وعرض على شيخنا والقاياتي وابن البلقيني ، وحضر دروس أبي القاسم النويري وقرأ على ابن المجدى في النحو والفرائض وعلى ابن قديد في الصرف ثم على السنهوري في الفقه وغيره ، وصحب الانصاري وسافر معه في سنة خمس وأربعين إلى حلب في الفقه وغيره ، وصحب الانصاري وسافر معه في سنة خمس وأربعين إلى حلب وأخذ بها عن ابن الشماع ، وحج غير مرة وجاور وزار الطائف وكان بمكة مع وأخذ بها عن ابن الشماع ، وحج غير مرة وجاور وزار الطائف وكان بمكة مع عن قاضيها بل ناب قبل بالقاهرة عن اللقاني وذكر أن والده كان من شيوخ أهل عن قاضيها بل ناب قبل بالقاهرة عن اللقاني وذكر أن والده كان من شيوخ أهل عن الناحية وأنه عمر مأنة وثان سنين وهو كامل الأعضاء والحركات .

والماحية والما على بن حسن بن على بن قاسم البدر أبو محمد بن القاضى على بن على بن قاسم البدر أبو محمد بن القاضى

علاء الدين المشرق الاصل ثم التلعفرى الدمشقى الشافعي والد مجد وعبد الرحيم الآتيين ويعرف بالمحوجب .كان أبوه قاضى تلعفر من نواحى الموصل ؟ قال ابن الأثير تبعا لأصله وظنى أنهاالتل الأعفر فخففوها وقالوا تلعفر . فولدصاحب الترجمة بها ثم قدم قبل استكما له عشر سنين مع أبيه دمشق وكان ذلك ظنا في أيام التاج السبكي فاشتغل على أهل تلك الطبقة في الفقه والقراآت والعربية والفرائض ومن شيوخه فيها العلاء التلعفرى أحد تلامذة ابن تيمية وليس بأبيه بله وآخر شاركه في النسبة واللقب، وصارت له يدفى القراآت والفرائض وبراعة في الشروطمع الضبط لدينه ودنياه والوجاهة في العدالة ، ثم لزم بأخرة مسجد الخوارزمي من القبيبات إلى أن مات سنة أربع عشرة عن نحو التسعين بتقديم التاء ، ودفن بالقبيبات جوار التقي الحصني رحمهما الله وإيانا .

١٣٩٤ (حسن) بن على بن حسن بن على البدر المناوى الاصل نسبة لمنية الرخا من بحرى البولافي الشافعي أحدالنواب ، ويعرف بابن القلفاط حرفة ابيه ، ويلقب جده بالبدوى . ولد في ثالث ذى القعدة سنة ثلاث واربعين وثانائة وأمههي أخت الشيخ محمد ابنا على بن صلاح المناوى نسبة لمنية ابن خصيب فنشأ عند خاله المذكور ببولاق وحفظ عنده القرآن والعمدة والمنهاج وألفية النحو وقرأ على النور المناوى شيخ الاستادارية والشرف موسى البرمكيني في التقسيم وغيره ولازم ثانيهما أكثر ، وكذا حضر عند الشرف المناوى و ناب عنه في سنة ثمان وستين بعناية البرمكيني واستمر ينوب لمن بعده ، بل استقر في شهادة أوقاف الحرمين برغبة الشهاب البيجورى لهءنها في الايام الولوية رفيقاً للشهاب الزعيفريني وتكلم في عمل انبابة وبلقس وغيرهما ، وكذا باشر حسبة بولاق في أيام يشبك الجمالي ثم أعرض عن ذلك ، وقرأ على القاضي زكريا في شرحه للبهجة وسمع غير ذلك ، وسافر مع أبيه لمكة وهو صغير ثم حج في سنة ثمان وتسعين وجاور التي تليها، وكان يجتمع على حتى سمع السيرة النبوية لابن هشام الا مجلساً والكثير من تليها، وكان يجتمع على حتى سمع السيرة النبوية لابن هشام الا مجلساً والكثير من التذكرة للقرطبي ، وهو صهر الناصرى محد بن على مهتار الطشتخاناه للمؤيد بن النا والمهتار أبوه لاابنه ، وله حادثة أشرنا البها في سنة خمس و تسعين .

٤٣٢ (حسن) بن على بن حسن الحسام أبو عهد السرخسى الاصل الابيوردى. ولد سنة احدى وستين وسبعائة بأبيورد المنتقل جده اليها ، ونشأ بها وكان هو وأبوه يعرف كل منهما فيها بالخطيب ولذا قيل له الخطيبى. واشتغل بعلوم على جماعة من الكبار وكان أبوه يمنعه في الابتداء من الاشتغال بالعقليات ثم أذن له فسر

يذلك ولازم السعد التفتاز اني ملازمة جيدة ، ثم رحل إلى بغداد سنة ثلاث وثمانين وسبعهائة ؛ وقرأ بها على الشهاب احمد الكردي الحاوي في الفقه والغاية القصوى ، ولازم فيها الشمس الكرماني ، ثم دخلها أيضاً في سنة ثلاث وتسعين قاصداً الحج من خراسان فلم يقدر له فأقام بها وقرأ بها صحيح مسلم على النور عبد الرحمن بن أفضل الدين الاسفرايني ، ثم رحل منها في أوائل سنة خمس وتسعين ثم رجع الى خراسان وارتحل الى قزوين فقرأ بهاعلى الشرف القزويني وصحب بها النور الشالكاني أحد مشايخ الصوفية المذكورين بالكشف وقرأ ما الحديث على الصدر أبي المعالى أحمد بن أبي الفضائل نصر الله بن عهد القزويني المعروف بابن المولى ورحل الى أصبهان فقرأ علوم الرياضات على محمود الراشباني قرأ عليه التذكرة في علم الهيئة والى بخارى فقرأ بها شيئًا من أول البخاري على الشمس محمد بن جلال الدين الحافظي الجعبرى أنا حافظ الدين أبو طاهر محمد ابن مجد الاوسى انا السراج عمر بن على القزويني إجازة انا الرشيد أبو عبد الله محمد بن أبي القسم عبد الله بن عمر المقرىء انا أبو الحسن على بن أبي بكر القلانسي بسنده ،والي سمرقند وتركستان وغيرها وتقدم على أقرانه مع كـثرتهم وصنف التصانيف الجيدة المفيدة ، وحج سنة أربع وثمانين ثم سنة أربع عشرة وجاور التي بعدها ، ثم سافر في آخرها إلى زبيد من بلاد المين فحصل له القبول من متوليها ثم الى تعز فدخلها في العشر الاخير من جمادي النانية سنة ست عشرة فلم يلبث أن مرض ثم وات في يوم السبت ثالث عشر جمادي الثانية منها وكانت جنازته حافلة رحمه الله . ذكره التقي بن فهد في معجمه وكذا أورده شيخنا في أنبائه باختصار وسمى جده محداً وقال:حسام الدين الابيوردى الشافعي الخطيب نزيل مكة كان عالماً بالمعقولات ثم دخل اليمن واجتمع بالناصر ففوضاايه تدريس بعض المدارس بتعز فعاجلته المنية وكان قدأ خذعن التفتار أني مع الدين والخير والزهد ، ولهمن التصانيف ربيع الجنان في المهاني والبيان ، وغير ذلك .

واختص بالنجم بن حبى بن حسن البدر السفطى الازهرى الشافعى ، اشتغل يسيراً واختص بالنجم بن حجى وسمع جماعة ، وكان يراجعنى فيهن تأخر من أهل الروايات لأخذ خطو طهم على الاستدعاءات فصارت له بهم براعة وخبرة ، وهو ممن أخذ عنى . ٤٣٤ (حسن) بن على بن حسن البدر المباشرى ثم الشبر اوى الملسى أحد شهو دها . قدم القاهر ة فسكن المنكو تمرية وقتاو قراعلى وعلى غيرى يسيراً وجلس مع الشهو دثم رجع . ٤٣٥ (حسن) بن على بن خلف البدر السجيني الأزهرى الشافعي خال الشهاب

السحيني الفرضي الماضي ، كان يؤدب الاطفال ويقرأ الاجواق رياسة وربما وعظ وأكثرمن النسخ بحيث كتبعدة مصاحف وربعات ووقف مماكتبه صحيح البخارى على أبي العباس الغمري . مات في ذي الحجة سنة ثمانين وقدقارب الستين رحمه الله . ٤٣٦ (حسن) بن على بن سالم بن أحمد بن عبد الخالق البدر البرلسي الشوري (١١) ثُمُ القاهري المالـكي ويعرف بالشوري. ولد في سنة ثلاث وثلاثين وثمانمانة بشورى قرية من البرلس ونشأ فحفظ الرسالة وغالب ابن الحاجب الفرعي والاصلى وألفية ابن مالك والشاطبية وتلا لعدة قراء على محمد المصرى قدم عليهم ، وأخذ الفقه وغيره عن الشمس تحمد بن عرام ، ثم قدم القاهرة سنة ثلاث وخمسين فأخذ عن طاهر فىالفقه والاصول وكذا لازم يحيى العلمي في الفقه والعربية وغيرها والتريكي فيالفقه وأصوله وأبا الجودفي الفرائض وأخذعن التقي الحصني فنو نأ وعن الكافياجي وغيرهما وقرأ على السيد اننسابة في البخاري ولا زمني في كشير من شرح الالفية وفي الامالي وغير ذلك ،وكتبتعنه من نظمه أبياتاً في البقاعي عندي في موضع آخر ، وحج سنة ستين ثم سنة ثمانين وجاور التي تليها وحضر عند البرهان بن ظهيرة ؛ وكان يتدرب به أبو الخير الفاسي حين كان يحكم بها ، وفضل في الفقه والعربية وغيرهما وأقرأ الطلبة ببلده وكذا بجامع الازهر وغيره وتكسب بالشهادة وبالتكلم على الناس بل ناب هو في القضاءعن اللقاني ثم ترك ويقال إنه غير محمود.

على الشافعي إمام جامع الزاهد بالمقسم . ولد تقريباً سنة أربع وثما عائة وحفظ في صغره مع القرآن العمدة والتنبيه في الفقه وعرضهما في سنة سبع عشرة على جماعة منهم الولى العراقي وشيخنا ، وأجاز له في آخرين ممن لم يجز كالبيجوري والبرماوي والبلالي وابن النقاش والبوصيري ، وكان أحد الصوفية يسعيد السعداء مديماً إقراء الاطفال بجانب محل إمامته ممن اعتني بالترغيب للمنذري وأتقنه مع النواجي وغيره ، وكذا قرأفيه وفي غيره على شيخنا أو قرأ ، وكتب منه عدة نسخ بخطه المنسوب الكركي بل سمع فيه على شيخنا أو قرأ ، وكتب منه عدة نسخ بخطه المنسوب الذي جوده ظناً على البسراطي المقسى بل قرأه على العامة بالجامع المشار اليه ، وزاد اعتناؤه به حتى حصل فو أند في شرح كثير من أحاديثه التقطم افي طول عمره من بطون الكتب مشتملة على الجيد وغيره مع التكرير والتبتير لعدم تأهله وضم من بطون الكتب مشتملة على الجيد وغيره مع التكرير والتبتير لعدم تأهله وضم

<sup>(</sup>١) بضم وآخره راء نسبة لقرية شورى بالبرلس من سواحل مصر .

ذلك لتراجم جماعة من رواته و نحوهم وربمااستمد فى ذلك عنى ورام قراءة ماكتبه على وهو شىء كثير يكون نحو مجلدين فأكثر فها اتفق ، و تردد بأخرة للشمس ابنقاسم فكان مااستفاده مها أشير اليه أكثر مها أفاده ، و نعم الرجل كان صلاحاً وسلامة فطرة لكنه كان قاصر الفضيلة . مات فى جمادى الآخرة سنة سبعين رحمه الله و ايا ذاه ملك (حسن) بن على بن عامر الجدى . مات بساحل جدة فى جهادى الأولى سنة سبع و خمسين و حمل لمكة فدفن بمعلاتها .

٤٣٩ (حسن) بن على بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن غفاه البدراني والد المحمدين الثلاثة الآتي ذكرهم. قرأ القرآن وأقرأه أولاده ، وكان خيراً صالحاً . مات في سنة ثمان بمنية بدران رحمه الله .

٠٤٠ (حسن) بن على بن على بن رضوان الطلخاوي ثم القاهري الوقاد أبوه ثم هو بجامع الغمري ونزيل مكة . ولد سنة ثلاث وخمسين و ثمانهائة تقريبا واشتغل بالقاهرة ، وقطن مكة من سنة سبع وسبعين ؛ ولازم الشمس المسيري في الفقه والعربية وغيرهما ، وكذا قرأ النحو على يحيى العلمي وأبي العزم القدسي والفقه وأصوله على الشرف الدمسيسي (١)حين مجاورته وحضر في النحو عند السر اج معمر وقرآ على السيد عبد الله ثم قرأ على ابن جرباش شرح العقائد حين مجاورته ، وحمل عني بها وبغيرها أشياء ؛ وتزوج بمكة ورزق الأولاد ، وفهم الفقه والعربية مع دربة وتقنع وارتفق ببعض التعاليم ؛ واستقر في مدرسة السلطان بعد أبي المن حفيد أبى السعادات بن ظهيرة وفي الزمامية عن غيره ؛ وربما أقر أالفقه والعربية و نعم الرجل. ١٤١ (حسن) بن على بن عمر البدر الاسعردي ، قال شيخنا في أنبائه صاحبنا بدر الدين كان من بيت نعمة وثروة قأحب سماع الحديث فسمع فأكثر وكتب الطباق وحصل الأجزاء وسمع من أصحاب التقي سليمان ونحوهم وأحب هذا الشأن وذهبت أجزاؤه في فتنة تمر لنك ، وقد رافقني في السماع وأعطاني أجزاء بخطه. وبلغني انه حدث بدمشق في سنة وفاته ببعض مسموعاته . ومات بها في ربيع الاول سنة تسع وكذا قال نحوه في المعجم. وتبعه المقريزي في عقوده. ٤٤٢ (حسن) بك بن على بك بن قرا يلوك عثمان صاحب ديار بكر وأخو جهانكير الماضي ووالد أبي الظفر يعقوب صاحب الشرق ويعرف بالطويل. انتزع مملكة الحسن من بني أيوب بقتله لزين العابدين الملقب بالصالح وأخويه بني على بن مجمود بن العادل سليمان وذلك في سنةست وستين. ومات في جمادي

<sup>(</sup>١) بفتح أوله ومهملتين نسبة لقرية تجاه سنباط.

أورجب سنة اثنتين وثمانين بعد أن أخذ ملك الروم ابن عثمان جنده، واستقر بعده ابنه الأكبر خليل فحاربه أخوه المشار اليه يعقوب وقتل ذلك بعدهذا الآن بيسير بل كان أحد أمراء صاحب الترجمة وهو بايندر قتل ولداً في حياة أبيه له أيضاً يقال له محمد باغرلو (١).

٣٤٤ (الحسن) بن على بن محد بن أحمد بن على بن محد بن أجمد البدر أبو عبدالله بن العلاء بن الشمس الحصني ثم الحموي القاهري الحنفي ويعرف بابن الصواف . كان جد والده مباركاً معتقداً وخدم ولده العلاء القضامي في التجارة وغيرها حتى قيل إن ثروتهم منه وتعانى ولده التجارة لنفسه وصار ذا خبرة بالابل وانتقل في كنف أبيه فاراً من الفتنة لحصن الأكواد بين حماة وطوابلس، وكان مولد البدر هذا هناك في سنة ثلاث وثماتمائة فلماانقضت القتنةرجعوا إلىمحلهم حماة ، ونشأ البدر على طريقة والده في المعاملةوالتجارةوحفظ المحتار والأخسيكتي ومنظومة النسني وأخذ الفقه عن قاضيها ناصر الدين محد بن عثمان بن الجيني وسمع في صحيح مسلم على الشمس بن الأشقر ،وحجوقدمالقاهرة فحضر دروس الشمس بن الديرى وقاري الهداية ، وكان ممن عينه أولهما من طلبته لصوفية المؤيدية أولمافتحت، ورجع الى بلاده ثمقدم والكال بن الهمام إذ ذاك شيخ الاشر فية المستجدة فلازمه وقرأ عليه نصف التحقيق شرح الاخسيكتي وسمع عليه باقيه مع بعض شرح ألفية الحديث ، وصار ذا مشاركة في الاصول مع حفظ جانب من الفقه ، واتفقت وفاة شيخها بن الجيتي والبدرإذ ذاك بالقاهرة فقام معه الجمال بن مصطفى الحنفي أحدأصحابه أتم قيام علاحظة شيخه الكمال وكذا الامين الاقصرائي لكونه عمن كان يتردد اليه عند بعض الامراء حتى ولى قضاء بلده في أول سنة إحدى وثلاثين فأقام فيه إلى أن مات وتقدم بكثرة الهدايا والخدم ومزيد البذل لأرباب الحل والعقد والمبالغة في الضيافة ونحوها للقادمين عليه من ذوى الوجاءات والمناصب فزادت بذلك وجاهته وانتشرت متاجره ومستأجراته وروعي جانبه وكثر الراغب في الحلول بساحته وطالبه ، حتى كان الجمالي ناظر الخاص من المساعدين في ما ربه والقاهرين لمن يلتمس خفض جانبه لكشرة ماكان يجلبه اليه ويحكمه فيما يقول فيه عليه،

<sup>(</sup>١) لصاحب الترجمة أولاداً كبرهم محدباغر لوالمقتول في حياة أبيه على يدبايندر أحد أمرائه وأبو الفتح خليل وهو المستقر بعداً بيه وأبو المظفر يعقوب وهو القاتل لأخيه الذي قبله ثم استقر ولا ولهم ثلاثة أولاد أحده عند عمه يعقوب والآخر ان وهاتوءم أحدها اسمة حسين مرزا فرلسلطان مصر كاسياتي والا خراحمد فرلسلطان الروم:

. و كان بينه وبين الحب بن الشحنة مزيد اختصاص فرغب في تزويج ابنه الصغير لابنة البدر واتفق قدومه القاهرة والمحبقاضيهافأنزله بجانبه وكاد أمر المصاهرة أن يتم فطرأت منافرات بين النساء اقتضت حصول وحشة وحاول جماعة إزالتها بكل طريق فماأمكن وتكلف البدر بسببهاقدرا طائلاحتي انقطعت الوصلة وتطرق للسعى في قضاء الحنفية بالديار المصرية وساعده الدوادار جانبك الجداوي حتى استقر ببذل مال بعد صرف الحب المشار اليه ، ولم يلبث أن تعلل ثم مات وقد استكمل خمسة أشهر وأياماً يقال وهو مسموم في المحرم سنة ثمان وستين وصلى عليه برحبة مصلى باب النصر في جمع حافل منهم الاتابك قانم التاجر ؛ ودفن في حوش منسوب للاتابك بجانب تربَّه بالقرب من تربَّة الظاهر برقوق، وقدأطلت ترجمته في القضاة والوفيات ، وكان صالحاً تام العقل متواضعاً محباً في المذاكرة بمسائل العلم والادب بل يقال الله من المتميزين في الفقهوالاصولوقدجلست معه مرة أومر تين قبل ولايتهوسالني عن بعض الاحاديث مرة بعد أخرى رحمه الله وايانا. ٤٤٤ (حسن) بن على بن محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق بن القطب عبد الرحمن ابن محمد بن ابي بكر بن عمر بن عثمان بن على بن عبد الرحيم البدر بن النوربن الشمس الانصاري الخزرجي الدميري المالكي ، ولد في ربيع الاول سنة سبع وسبمين وسبعمأنة وقرأ القرآن وتلاه لأبى عمرو على والده واشتغل فىالفقهعلى البساطي والجمال الاقفهسي والتاج بهرام وكان خال والده والزينين خلف النحريري وقاسم النويري في آخرين وكان يزعم أن ابنشاوسينصاحب الجواهر وابن المكين المصرى من أقاربهم وأن أصوله كلهم مالكية الاجده فكان شافعياً ، وأن والده تلا بالسبع على النور على بن عبد الله أخى شيخه بهرام عن أبي بكر بن الجندي ، وأخذ هو النحو عن الشموس الشطنوفي والعجيمي والبساطي ولازمهم بل لازم الشيخ قنبر نحو السنتين في العلوم التي كان يقرئها وقرأ بأخرة على القاياتي في سعيد السعداء جميع ابن المصنف ، وسمع الحديث على الصلاح الزفتاوي وابن الشمني وابن الابناسي والمراغى والغماري والسويداوي والحلاوي وغيرهم ، وأجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادي في آخرين وحدث سمع منه الفضلاء فرأت عليه ؛ وكان ظاهر العدالة حاد اللسان محباً في الحديث وأهله مستكثراً من زيارة الصالحين وتعاهد قبورهم بحيث صارت له فيما بلغني مهارة في تعيينها موصوفا قبل ذلك بالفضيلة لكنه جلس للتكسب بالشهادة فاشتغل بها ولتقدم سنهمع فاقتهومعرفته بالخطوط كان مقصو دأللشهادة عليها ، وقدأقاممدة

يحازوت الخيميين رفيقا للزين أبى بكر المشهدى الآتى انشاء الله الى أنمات في صفر سنة ثمان وخمسين رحمه الله .

و ٤٤ (حسن) بن على بن محمد بن عبد الرحمن الاذرعي ثم الصالحي قاضى أذرعات والد الشهاب أحمد الامام وعبد الله وأخو حسين المذ كورين . سمع من شيخنا وكان بينهما مودة بل سمع شيخنا من نظمه .

٤٤٦ (حسن) بن على بن محمد بن عبدالله البدرأبو المجدالطاخاوى ثم القاهري الشافعي . ولد في ليلة الاحد مستهل رمضان سنة سبع وثلاثين وتمانمانة بطلخا من الغربية ، ونشأ بها فقرأ القرآن ومختصر أبي شجاع وتلقن الذكر من يوسف الازهري أحد أصحاب الغمري الكبير ثم تحول مع خاله الحاج على الى القاهرة في سنة ثلاث وخمسين فقطنها ، وأقام بالازهر فجود القرآن وحفظ المنهاج وألفية النحو وألفية الفرائض لابن الهائم واللمحة للعفيف في الطب وغالب جمع الجوامع وألفيةالحديث والتلخيص وأخذالفرائض والحساب والميقات والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة وحل الشمس بطريق الدر اليتيم عن الشهاب السجيني وربما راجع الشرفي بن الجيعان في شيء من الفرائض والحساب والهيئة مـــع الوضعيات عن الحب بن العطار ، والوضعيات فقط عن ابن ولى الدين صهر الغمري والميقات فقط عن نور الدين النقاش وولده والبدر المارداني والحرف عن ناصر الدين بن قرقاس والرمل عن محمد النحريري والفقه عن العبادي والوروري وامام الكاملية وزكريا والشرف موسى البرمكيني والبرهان العجلوني والفخر المقسى وعمد اللطيف الشارمساحي والزير والابناسي والشمس الجوجري وعن الشرف وكذا ابن قاسم والجمال الكوراني أخذ أصول الدين بل أخذه أيضاً عن الـكافياجي وعن العجلوني والشرف والـكوراني أخذ المنطق وكذا أخذعن العجلوني وإمام الكاملية وابن المرخم والابناسي أصول الفقه وأخذه أيضاً مع المعانى والسان عن الشهاب بن الأقيطع وعن السنهوري وابن يونس المغربي ونظام الحنفي وكذا الابناسي والكوراني والوروري العربية، وكذا أخذها مع الصرف عن السهيلي وعن مظفر الامشاطي الطبقر أعليه شرحه للمحة وغيره وكذا أخذ في الطب عن التتي الشمني وعن كريم الدين الهيثمي الوراقة والشروط ولازم البدر بن القطان في الفقه والتفسير والمعاني والبيان والاصلين والمنطق والابناسي في التفسير والحديث والمعاني والبيان والصرف ، ولازمني في الحديث رواية ودراية بحيث حمل عني شرح ألفية العراقي

لناظمها والكثير من شرحى وقرأ على فى شرح العمدة لابن دقيق العيدبل أخذ عنى دروساً من شرح ألفية النحو ، وبعض هؤلاء فى الأخذ أكثر من بعض وأذن له فى الافتاء والتدريس فدرس وناب فى القضاء ، وحج وتكسب بالطب قليلا ثم أعرض عن ذلك ولزم التكسب بالشهادة ، وصار مرجع خطته اليه فيها وداوم الجلوس فى بعض المساجد لها وللاقراء ولم يتعاط من الاحكام الا قليلا مع تواضعه وانطراح نفسه واقباله على مايهمه ، وكتب بخطه أشياء مع ثروة وشدة حرص اقتضى تعبه من قبل بنيه ونحوهم .

(حسن) بن على بن مجد بن على البدر أبو عبد الله بن الصواف . مضى فيمن جد أبيه على بن مجمد بن احمد تقريبا .

بقيسارية دار الامارة منها ، ويعرف بابن الزكى . ولد قبيل الاربعين وسبعائة بقيسارية دار الامارة منها ، ويعرف بابن الزكى . ولد قبيل الاربعين وسبعائة بيسير ، وسمع على الفخر بن النويرى وابن الصنى الطبرى والسراج الدمنهورى والتاج ابن بنت أبى سعد والشهاب الهكارى والنور الهمدانى والعز بن جماعة في آخرين كالقطب مجدبن محمد بن المكرم سمع عليه جزء الخرقي ومجالس من أمالى التنوخي . قال الفاسى وما عامته حدث لكنه أجاز في بعض الاستدعاءات ، وكان خيراً عطاراً بمكة . مات في المحرم سنة اثنتي عشرة ، ودفن بالمعلاة . ترجمه الفاسى بمكة ثم التق بن فهد في معجمه .

حسن بالرميلة وأحد العدول على باب خانقاه شيخو . ولد سنة خمس وسبعين حسن بالرميلة وأحد العدول على باب خانقاه شيخو . ولد سنة خمس وسبعين وسبعائة بالقاهرة ، ونشأ بها يتيماً فقرأ القرآن والعمدة والرسالة في الفقه ، واشتغل بالفقه على التاج بهرام والشمس بن مكين المصرى والبساطى وبالنحو على الشمس الشطنوفي ، وسمع المئة التي انتقاها ابن تيمية من البخارى على الشمس محمد بن اسماعيل بن سراج الكفر بطناوي (۱) الدمشتى قدم عليهم أنا به الحجار وكذا أخبر انه سمع على الغهارى والعراقي ، وحدث سمع منه الفضلاء وحج غير مرة أولها سنة تسعين سنة بلوغه ، و دخل اسكندرية فر ابط بها شهراً وهو يشترك مع البدر الدميرى الماضى قريبا في الاسم واسم الاب والجد والمذهب والحرفة والعصر وإن تأخر ذاك .

<sup>(</sup>١) كفر بطنا من قرى دمشق الشام.

إمام المؤيدية . اشتغل عند الشريف النسابة وغيره ، وأتقن القراءات مع الزين عبد الغنى الهيشمي وغيره ، وأتقن القراءات مع الزين عبد الغنى الهيشمي وغيره ، وأم بالمؤيدية نيابة وازدحم العامة على سماعه خصوصاً في ليالي رمضان ، وكان لا بأس به . مات في رجوعه من الحج ببدر في ذي الحجة سنة تسع وسبعين وأظنه زاد على الخسين رحمه الله .

٥٠٠ (حسن) بن على بن محد البدر المناوى ثم القاهرى الازهرى ثم المرجوشي الشافعي الأعرج. ولد تقريباً سنة ثلاث عشرة وثمانمائة بالمنية المجاورة لصافور من الشرقية ، وقدم القاهرة فلازم في الفقه العلم البلقيني، وقرأعليه المنهاج الفرعي بهامه قراءة بحث وتحقيق وفهم وتدقيق، وأخذ الفرائض والحساب وغيرهما عن ابن المجدى والشهاب السيرجي وأذنو الهفى الاقراء والافتاء والعربية وغيرهاعن العز عبد السلام البغدادي وشيخنا ابن خضر والشريف الحنفي شيخ الجوهرية، وسمع على شيخنا مسندالشافعي إلا اليسيروغير ذلك، وتميز في الفقه والفر النس والحساب واختص بصحبةأ بىالعدل قاسم البلقيني بحيث كانأحدقر اءالتقاسيم عنده وانتفع كل منهمابالآخر فصاحب اترجمة بماكان يسديه إليه من المعروف والآخر بمذاكرته ونحوها وبواسطة سكناه بمدرسة البلقيني كان يؤدب فتح الدين بن تقي الدين ، وحكى أنه من شدة خوفه من ضربه أشهد على نفسه بأمر يستوجب القتل ليخلص من ضربه بحيث احتيج إلى حقن دمه والحكم باسلامه ، و بعد مازم الاقامة بمسجد بطرف سوق أمير الجيوش متقنعاً بمعلومه في البيرسية والجالية وما لعله يصل إليه من المبرات سيما ممن يقرىء أولادهم من التجاركابن عليبة ونحوهم وإذا وسع الله وسعمع تردد الطلبة إليه حتى انتفع به جماعة كشيرونطبقة بعد أخرى، وحج في البحروجاور بعض سنة ، وكان ممن أخذ عنه الشهاب بن عبد السلام والكمال الحسيني الطويل وابن العز السنباطي والشرف بن روق (٢) والجال عبيدالضاني ، ولم ينفك عن ملازمة المسجد المشار إليه ولا عن المزاح والكامات اليابسة ويقال إنه تجرأ على الشيخ سليم ، وله همة عالية وفتوة وكرم ، وقدطرقه السراق في مسجده ليلاوأخذوا له من الثياب والنقد مالم يكن يظن به وما سامه من القتل إلا الله ، وتحول عنه أياما وأمسك بعضهم ولم يحصل منهم على طائل ولكن بره الخليفة وكاتب السر والاستادار وغيرهم ثم عاد وتزايد عجزه وهرمه ، ومع ذلك لم ينفك عن الاقراء ثم عجز ، وسافر مع أخته الى بلاده ثم عاد.

<sup>(</sup>١) «ابن عبد الله » زائد في الظاهرية . (٢) بفتح ثم واو ساكنة ثم قاف.

(حسن) بن على بن مجدحسام الدين الأبيوردى . مضى فيمن جده حسن . 100 (حسن) بن على بن محمود الشيرازى المكمى الشافعى . ولد فى صفرسنة ثمان وسبعين ، ونشأفاشتغل قليلافى النحو والصرف وغيرهما ولازمنى فى مجاورتى الرابعة والخامسة وسمع منى أشياء بل قرأ على فى المشكاة وغيرها .

الشافعي امام المؤيد أحمد . ولد سنة سبع وثلاثين وثمانمائة تقريباً ؛ وحفظ كتباً جليلة ، وطاف به أبوه حتى عرضها على من دب ودرج في القاهرة ومصر وضو احيها ثم قرأ القراآت واشتغل يسيراً وسمع البخاري بالظاهرية القديمة وكذا سمع من شيخنا وغيره ؛ وسافر ليحج فانصلع المركب بكل مافيه وسلم مجرداً عن أهل ومال ، ولم يلبث أن توصل إلى أن صار في خدمة ابن الاشرف اينال وحظى عنده وقصد عنده بالمهمات فأثرى وركب الخيول وحمدت عشرته بالنسبة لغيره ولم يزل أن انفصلت دولة الاشرف أبنه المؤيد فلزم حين عندالا تجماع مع القيام بخدمة أم المؤيد وصحب في أثناء ذلك عدا بن أخت الشيخ مدين مديدة ولزم الذكر والتلاوة وقراءة الاحياء و نحوه وصار يحضر مجلسه بعض العوام و تحول للمدرسة البقرية بعد موت شيخه ، وسافر إلى مكة فحج ثم الى الشام وأظهر تجرداً و تعفقاً وانجماعا ولم فتردد اليه ؟ثم سافر معه بعد موتها اليها فأقام يسيراً ؟ثم مات في العشر الاخير من وبيع الاول سنة خمس و ثمانين ، وأظنه زاحم الخسين رحمه الله وايانا .

مع على المع على المع على المعلى والمعلى والمع

وه (حسن) بن على بن يوسف الأربلي الاصل الحصكفي الحلبي الشافعي أحد فضلاء حلب الآن ويعرف بأبن السيوفى ، وهي حرفة أبيه . ولد قريباً من سنة خمسين و ثما ثمائة بحصكفا ، وقرأت بخطه أنه قرأ الشاطبية والقرآت بمضمونها على شيخ الاقراء أبي محد سليمان بن أبي بكر بن المبارك شاه الهروى ، وهو على

الجلال أبي عبد الله يوسف بن رمضان بن الخير الهروى وهو على ابن الجزرى، وللا ربعة عشر على الزين جعفر السنهورى بالقاهرة فانه قدمها ولكن قال شيخه انه لم يقرأ عليه الا ثمن حزب أودونه، وأخذ حينتُذعن الشمس الجوجرى. في الفقه وغيره يسيراً وعن الخيضرى رواية وكذا قرأ بعض السبع على أبي الحسن الجبرتي نزيل سطح الازهر والشاطبية على الشمس السلامي الحلبي بهاوعنه أخذ الفقه والحديث، والحديث فقطعن أبي ذر وأصول الدين والمنطق والمعانى. والبيان عن الشيخ على درويش وأخذ أيضاً عن الكالين أبي شريف، وكذا عن البقاعي ظناً و تميز وأقرأ الطلبة وربما أفتي و تنافس في مباحثه مع عبد النبي المغربي حين قدم عليهم حلب وقدم القاهرة في غيبتي مطلوباً بسبب وصية.

٢٥٤ (حسن) بن على البدر البشكالسي القاهرى المالكي. ممن أخذين شيخنا . ٧٥٤ (حسن) بن على البدر القيمرى الشافعي الريس بجامع قانم بالكبش و بجامع القلعة وأحد مؤذني الحسنية . كان بارعاً في الحساب والفرائض و الجبريات والعروض و الميقات مع مشاركة في الفقه و النحو و من شيوخه ابن المجدى و أبو الجود ؟ واستقر في تدريس الفرائض بمدرسة جوهر الصفوى من الرملة بعد شيخه أبي الجود المتلقي لها عن الواقف . مات في أثناء الحرم سنة خمس و ثمانين وقد زاد على السبعين ، وكان حسن السيرة انتفع به جماعة ، و مهن أخذ عنه الزين زاد على السبعين ، وكان حسن السيرة انتفع به جماعة ، و مهن أخذ عنه الزين زكريا إمام الحسنية و البرهان الكركي رحمه الله .

الشرب و نحوه خيراً مقرباً للصالحين وأهل الفضل ، أوردت عنه حكاية في ترجمة الشرب و نحوه خيراً مقرباً للصالحين وأهل الفضل ، أوردت عنه حكاية في ترجمة شيخنا ، وهو ممن سمع منه مات عن أزيد من سبعين سنة بعد الحسين رحمه الله . ١٩٥٤ (حسن) بن على الجال الخطيب ابن قاضى القضاة بالحصن نور الدين الحصك في الشافعي أخذ عنه بلديه أبو اللطف نزيل بيت المقدس المنطق والعروض والقو افي وغيرها . ١٦٤ (حسن) بن على الشرف بن العلاء السمر قندي ، ويعرف بعطار ، لقيه الطاووسي ، وقال هو الشيخ المقتدى الأعظم المشهور في العالم المتصرف في باطن الأمم الخواجه شرف الملة والدين صحبته وأجاز لي شفاها في سنة أربع باطن الأمم الخواجه شرف الملة والدين صحبته وأجاز لي شفاها في سنة أربع عشرة ، قلت وسيأتي فيمن لم يسم أبوه ممن اسمه حسين بالتصغير شخص يكني شرف الدين أصبها في شافعي المذهب أخذ عن النور الا يجي وعنه حفيدالنو رصاحبنا العلاء بن السيد عفيف الدين ، و أجوز أن يكون هذا تحرف في أحدالوضعين . العلاء بن السيد عفيف الدين ، و أجوز أن يكون هذا تحرف في أحدالوضعين .

كان من أهل الحسينية بزى الجند ثم توصل بصحبة بعض الأمراء حتى ولى مشيخة سرياقوس و ترك ليس الجند وليس الفقيرى . مات في شعبان سنة خمس وقال غيره شيخ الشيوخ . كان خيراً ديناً معتقداً .

٤٦٢ (حسن) بن على السنباطي الميقاتي ويعرف بالحاسب.

٤٦٣ (حسن) بن عمر بن الزين عبد العزيز بن عبد الواحد بن عمر بن عياد \_ بتحتانيـة \_ البدر الانصاري المغربي الاصل الـدني المالكي ويعرف بابن وزين الدين . ولد في سنة سبع وأربعين و ثمانهائة بالمدينة ، وحفظ القرآن والرسالة وألفية النحو وقطعة من ابن الحاجب الفرعي ومن الـكافية ؛وعرض الرسالة على الفقه ولازمهم فيه، وعن الأخير والشهاب الابشيطي في العربية والمنطق ؛ وعن أولهما في الأصول وعن ثانيهما في المعاني والبيان ، وسمع على ابن الكاذروني والمحب المطرى وأبي الفرج المراغى وغيرهم كل ذلك بالمدينة ، وقرأ بمكة على عبد المعطى جل الشفاء وعلى النور الزمزمي في الحساب والميقات بل حضر يسيراً في العربية وغيرها عند القاضي عبد القادر، ودخل القاهرة في سنة اربع وسبعين فأخذ عن الأمين الاقصر أبي أشياء والفرائض عن النور الطنبذي ثم دخلها في سنة احدى وثبانين فأخذ عن الديمي رواية وكذا عني مع دروس في الالفيــة وشرحها ثم لازمني مدة اقامتي في المدينة حتى حمل الألفية بكمالها في البحثمع أماكن من الشرح وجل الموطأ وأشياء أثبتها له في تاريخ المدينة مع اجازة حافلة وكذالازمني فيسنة ثهان وتسعين بالمدينة أيضاً وسمع على ودخل هجروالبحرين بلاد ابن حبر لصحبة بينهما وزار من بالميامة وتميز وشارك في الفضائل مع همة علية وتودد كبير وبشاشة وتواضع وخير ؛ ونعم هو .

37٤ (حسن) بن عمر بن عمر ان مات بحكة في شو السنة سبع و ثلاثين ارخه ابن فهد . 67٤ (حسن) بن عمر بن محد بن موسى بن عمر ان المسكمي الوكيل بأبواب الحكام . مات عكة في شو ال سنة سبع و ثلاثين .

عمن أخذعن الاحمدين النخلي والصائغ والسلاوى وغيرهم وتميز في فنون ، وولى قضاء الجزيرة القبلية لتونس ثم باجة ، وكان أخوه محمدمستوراً به في قضاء الجماعة فلما مات انكشف . مات سنة ثلاث وسبعين عن تسع وثلاثين سنة.

٤٦٧ (حسن) بن غازى . حدث بالخليسل في سنة أربع و ثانا ته بالمسلسل في

جماعة عرب الميدومي . رواه لنا عنهم التتي أبو بكر القلقشندي .

٤٦٨ (حسن) بن قاسم بن على الناصرى الاصل النابلسي المولد الغزى الدار هو وأبوه . سمع مني المساسّل بالقاهرة .

٤٦٩ (حسن) بن قراد العجلاني المكي القائد . مات بمكة في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين ، أرخه ابن فهد .

خمس و خمس ن قرا يلوك واسم قرا يلوك عثمان . قتل في المعركة سنه خمس و خمس ن خمس ن على بن عثمان قرايلوك . خمس و خمس بن على بن عثمان قرايلوك . ٤٧١ (حسن) بن مجد بن أحمد بن على بن مجمد بن مجمد بن مجمد بن أحمد ابن البدر ابن شيخنا ابن حجر . مات في شعبان سنة اثنتين و أربعين وله دون السنة . أرخه جده شيخنا في أنبائه .

٤٧٢ (حسن) بن مجمد بن أيوب بن مجد بن حصن النسابة بن ادريس النسابة بن الحسن بن على بن عيسى البدر وربما قيل له الحسام أبو عجدبن ناصر الدين بن نجم الدين الحسني نسباً الحسيني سكناً بل ونسباً أيضاً القاهري الشافعي ويعرف بالشريف النسابة . ولد في أواخر سنة سبع وستين بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه لأبي عمرو وناقع على الفخر الضرير إمام الأزهر والشرف يعقوب الجوشني ؛ وتفقه بالأبناسي والبيجوري وعظمت ملازمته له وبالبدر القويسني ، وحضر دروس البلقيني وابن الملقن والبدر الطنبذي والجمال الطيماني والشرف عيسي العزي شارح المنهاج في آخرين الى أن برع ؛ وأذن له الابناسي وغيره واشتغل بالنحو يسيراً عند الحب بن هشام والزين الانطاكي وجماعة ، وكان يقول انه لم يفتح على فيه بشيء، وسمع الكثير على الصلاح الزفتاوي والحلاوي والسويداوي والابناسي والغماري والمراغى وابن الشيخة والتنوخي والزين العراقي والهيثمي والشرف بن الكويك والتقي الدجوي والتاج بن الفصيح والقاضي ناصر الدين الحنبلي وعمه البدر النسابة في آخرين كابن الجزري والشمس البرماوي والولي العراقي والشهاب البطائحي وقاري الهداية وشيخنا ، وعظمت رغبته في حضور مجالسه وكان شديد الاجلال له بحيث أنه عجرد رؤيته ينتصب له قائماً ورعما لايشعر فاذا التفت وراءه نهض قائماً ، وأجاز له أبوعبد الله مجدين مجد بن مجد بن المحب ولطيفة ابنة العز مجد بن مجد الاياسي وغيرهما ، وتصدى لاشغال الطلبة فقرأ عليه خلق لا يحصون كثرة من الكبار فمن دونهم طبقة بعد طبقة ، وولى مشيخة التربة الطنبذية بعد شيخنا الحناوي والتدريس مجامع الخطيري بعد ( ٩ \_ ثالث الضوء )

الشهاب الطنتدائي والنيابة في مشيخة البيبرسية وغير ذلك ، وحدث بالكثير سمع عليه القدماء وممن قرأ عليه السنن الكبرى للنسائي الكلوتاتي بزاوية الشيخ مل الحنني وسمعه الشيخ هو وأولاده وكذا قرأه عليه الجمال البدراني وسمعه معه صاحبنا النجم بن فهد وأحضروه حين قرىء على شيخنا وأخبروه بسنده فيه بعد انفصاله عنه أدباً والا فشيخنا لم يكن ممر يتأثُّر لذلك ، وكثر تحديثه بهذا الكتاب بخصوصه حتى كان يظن هو وغيره من جمهو رالناس تفرده به ،وحج مرتين الاولى في أوائل القرن ؛ وكان يتعانى في أول أمره التجارة ويسافر بسببها حتى انه سافر إلى دمشق مراراً الاولىقبل الفتنة وأخذعن الشريشي وغيره ودخل حماة وأخذ بها عن ابن خطيب المنصورية وحلب ؛ وزار بيت المقدس والخليل ودخل ثغر اسكندرية أيضاً ثمازم الاقامة في بلده مقتصراً على الاقراء وشرح الابريز فيما يقدم على مؤن التجهيز لابن العماد وكذا شرح منظومته في العقاد وسماه نزهة القصاد والتنقيح للولى العراقي ، وغير ذلك مما قرض له شيخنا بعضه . وحصلت له في عينيه رطوبة لم يكن يستطيع معها المطالعة بلولا الكتابة الا نادراً بتكلف ، ثم لم يزل يتزايد حتى أشرف على العمى ، وجاز هذه المرتبة العظمي وهو صابر شاكر ، وكان فقيها فاضلا ديناً متواضعا سليم الصدر نير الشيبة حسن الابهة كشير التودد للخاص والعام محبا في العلم ومذاكرته واثارته الفوائد فيه راغبا في الاشغال ونفع الطلبة وترغيبهم في الاشتغال لاتكاد مجالسته تخلو من فو أبد و نوادر ؛ لازمته مدة وقرأت عليه الفقه والحديث بل هو أول من قرأت عليه الحديث وقرأت عليه كشيراً من تصانيفه و ناولني جميعها وكان حريصًا على اذاعتها ونشرها كشير الاجلال لى والدعاء سراً وجهراً ؛ وقد بالغ البقاعي في أذاه فعلا وكتابة بما قد رأى عقوبته . مات وقد عمر في مستهل صفر سنة ست وستين وصلىعليه ثم دفن بحوش من الروضة خارج باب النصر وكـ ثر التأسف على فقده رحمه الله وايانا ونفعنا ببركــته .

المكى ويعرف بالمرجانى الشافعى الآتى أبوه ويسمى أيضا مجداً ولكنه الما المتهو المكى ويعرف بالمرجانى الشافعى الآتى أبوه ويسمى أيضا مجداً ولكنه الما الشتهو بحسن ولد في مستهل ربيع الاول سنة أربع وعشرين وثما نمائة بحكة ، ونشأ بها فخفظ القرآن والمنهاج و نصف ألفية ابن مالك وقطعة من المنهاج الأصلى ، وحضر في سنة ثمان وعشرين على ابن الجزرى مصنفه في ختم مسند احمد والكافية لابن الحاجب والاربعين كلاها للنووى ، وتفقه بالكازروني حيث أخذ عنه الحاوى الحاجب والاربعين كلاها للنووى ، وتفقه بالكازروني حيث أخذ عنه الحاوى

شريكاً لزوج أخته المحب بن أبى السعادات بن ظهيرة سنة ثمان وأربعين وأذن له فى اقرائه وقرأ فى الروضة على أبى السعادات المشار اليه وكذا أخذ عن الكمال إمام الكاملية رفيقاً للبرهاني بن ظهيرة وغيره والنحو عن جماعة وبرع فيه وشرح مساعد الطلاب فى نظم قواعد الاعراب لأبيه فى كراريس وأقرأ بعض الطلبة كم مسكون وخير ، لقيته غير مرة وكتبت عنه قوله :

إن الصحاح مفيد قد غدا وله من الفضائل يشفي من به وله فان أردت به كشفاً لمعضلة (١) فلباب أخره والفصل أوله وغير ذلك مما أودعته في التاريخ الكبير.

(حسن) بن مجل بن جعفر . أحيل عليه في الحسن بن جعفر فينظر .

٤٧٤ (حسن) بن على بن حسن بن ادريس بن حسن بن على بن عيسى بن على بن عيسى بن عبد الله بن مجد بن القسم بن يحيى بن يحيى البدر بن ناصر الدين بن حصن الدين بن نفيس الدين الحسني سبط الشريف النسابة حسن بن على بن سليان الحسيني وعم البدر حسن بن محمد بن أيوب الماضي قريباويعرف ذلك بالنسابة. ذكره شيخنا في معجمه فقال ذكر لي ابن أخيه يعني المشاراليه انه اشتغل بالقراءات والفقه وأجيز بجميع ذلك وجمع مجاميع وتجرد مع الفقراء قديما وخرج لهم عن جميع ماخلفه أبو دوهو كثير جداً وتنقلت به الاحوال ، ورلى مشيخة الخانقاه البيبرسية مدة وجرت له مع أهلها منازعات فعزل منها ثم أعيد ، وكان قد سمع من الوادياشي والميدومي وغيرهما ؛ وحدث انني سمعت عليه شيئًا لكنني لم أظفر به الآن ، والتقيت معه مراراً ؛ وكانت فيه شهامة مقداماً جريئاً نازع نقيب الاشراف مرة ورام الخلافة أخرى واعتل بأنه حسني وأمه من بني العباس قال ووقفت له على تصنيف لطيف في آداب الجمام بخطه قرضه له علماء العصر في سنة سبعين كالبلقيني وابنه والابناسي والطنبذي والمجد اسماعيل الحنفي والغماري وابن مكين والشرف عبد المنعم البغدادي والجلال نصر الله البغدادي وآخرون ، وخني على الجميع انه استلبه من مصنف جليل ووقفت عليه لمحمل بن عبد الله الشبلي الدمشقي صاحب آكام المرجان في أحكام الجان وغيره وما أظن المقرضين وقفوا عليهوفيه فوائد كشيرة ولم يكن الشريف في مرتبة من يهتدي لذلك الجمع انتهبي. وكـذا للشريف أبي المحاسن محمد بن على الحسيني الدمشقي الألمام في آداب دخول الحام ، وقال شيخنا في أنبائه ان أصله من سرسة وتكسب بالشهادة مدة وأقام

<sup>(</sup>١) في الاصل «لمعظلة».

فى مشيخة البيبرسية نحر عشر سنين ، ثم ثار عليه الصوفية لسوء سيرته فيهم فعزل عنهم ثم أعيد ، وكان عارفا بأنساب الاشراف كيثير الطعن فى كثير ممن يدعى الشرف وكان يذكر أن أمه حسينية وقد ساق شيخنا نسبهاو نسبه ، ويذكر أيضا أن أم أبيه من بنى العباس وهى صفية خاتون ابنة الخليفة المستمسك بالله محمد ابن الحاكم ، وكان يتطاول إلى الخلافة مع جهل مفرط وقلة ديانة ، مات في سادس عشر شو السنة تسع ، قال في الا نباء وقد جاز الثمانين ، وفي المعجم وقد قارب التسعين محتعاً بسمعه و بصره . قلت وقد روى لناعنه ابن أخيه و جماعة و ذكر ه المقريزى في عقوده . محمد بن الربن مجل بن القطب محمد بن الحمن بن الزبن مجل بن القطب محمد بن الحمد بن الحمد بن المحمد وستين وستين وسمين أو التي تليها ، و دخل الديار المصرية والشامية ورتبت له المرتبات بل وسميائة أو التي تليها ، و دخل الديار المصرية والشامية ورتبت له المرتبات بل ولى مباشرة في الحرم المسكى وفي الأوقاف الجرمين باسكندرية . ومات بالقاهرة بعد أن سكنها سنين في شو ال سنة تسع وقد قارب الخسين . ذكره الفاسي في مكة .

القاف والمهملة و آخره معجمة . ولد قبل سنة سبعين وسبعائة على مايظهر من مسموعه فانه سمع من لفظ المحب الصامت سنة أربع وسبعين قطعة من أول مسند عثمان من مسند أبى يعلى ، وكذا سمع من محمد المانى ابن الرشيد عبد الرحمن المقدسي الأول الكثير من فوائدابن بشران وحدث سمع منه الفضلاء . مات في العشر الأوسط من المحرم سنة أربعين ودفن بسفح قاسيون .

العسر الووسط من المراغى . ومات فى صفر سنة خمس عشرة . الآتى سمع على الزين المراغى . ومات فى صفر سنة خمس عشرة .

التاجر ويعرف بابن العجمى . ولد ببعلبك قبل التسعين ونشأ بها فقرأ القرآن على البناجر ويعرف بابن العجمى . ولد ببعلبك قبل التسعين ونشأ بها فقرأ القرآن على ابن قاضى المنيظرة وفى الفقه يسيراً على العماد بن بيغوت الحنبلى، وتسكسب بالتحارة ، وكان قد سمع الصحيح على الزين عبد الرحمن بن الزعبوب وحدث لقيته ببعلبك فقرأت عليه، وكان خيراً محباً فى الحديث وأهله . ماتقريب الستين . لقيته ببعلبك فقرأت عليه، وكان خيراً محباً فى الحديث وأهله . ماتقريب الستين . ١٤٥ (حسن) بن محد بن راشد السمى البنا . مات عمد فى الحرمسنة ثلاث وستين . ١٤٥ (حسن) بن محد بن سعيد البدر أبو محدواً بو على الشظبى الميني الفقية الشافعى . ولد سنة تسع وثمانين و سمعهائة ، وأخذ عن السيد محد بن ابر اهيم بصنعاء و تلا

بها للسبع على بعض القراء ؛ وكذا أخذ عن النفيس العلوى والجمال بن الخياط بتعزوتففه وحصل كتباً حجة ، وأقام ببعض مدارسها يدرسويفيد ؛ وكان فقيها نحوياً مقرئاً محدثاً . مات بتعز فجأة في أوائل جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين. ذكره التقى بن فهد في معجمه ، ومن نظمه :

حب النبى وأصحاب النبى وأه لا البيت أرجو به تخفيف أوزارى ومذهبى هو ماصح الحديث به ولا أبالى بلاح فيه أوزارى وقال العفيف كان فقيها مقر تا تحوياً له تبصرة أولى الألباب فى النحوو الزرارى المسفرة لنظم الدرة فى القراءات ولما فرغه أرسل الى بنسخة منه لزبيد و كتب معه أبياتاً أولها في أهديتها تمراً الى خيبر يقبلها ذو الحسب الطاهر

فشيت عليه وأصلحت له فيه كثيراً.

٤٨١ (حسن) بن مجد بن الزين عبد العزيز بن عبد الواحد بن عمر بن عياد الا نصارى المغربي الاصل المدني المالكي أخو حسين الآتي . ابن عمر البدر حسن ابن عمر الماضي قريباً ويعرف كأخيه بابن كمال. حفظ الرسالة وسمع على الجمال السكاذروني في سنة أربع وثلاثين ، ومات

ابن شمس الدين بن مجل بن عبد القادر بن على بن مجل بن شرشيق البدر أبو مجل ابن شمس الدين بن محيى الدين بن نور الدين بن شمس الدين الا كحل بن حسام الدين شرشيق القادرى والد الشمس مجمد وأخو على . كان أسن الجماعة المقيمين بزاوية عدى بن مسافر خارج القرافة الصغرى المشهورة الآن بزاوية القادرية ، كان صالحاً نيراً سليم الفطرة منجمعاً عن الناس قليل الخبرة بمخالطتهم ، تزوج صاحبناالشيخ ابراهيم القادرى ابنته ومؤ اخيه قاسم ابنة أخرى . ومات في جمادى الا خرة سنة سبع وستين بالزاوية المذكورة وصلى عليه هناك ثم دفن فيهار حمه الله وإيانا . هم ولد بمكة ونشأ بها وسمع على العفيف النشاورى ، أجاز له في سنة سبعين وسبعها من ولد بمكة ونشأ بها وسمع على العفيف النشاورى ، أجاز له في سنة سبعين وسبعها من بعدها الا تروعى والاسنوى وأبو البقاء السبكي وابن القارى والكال بن حبيب والحدين بن حبيب وآخرون ، مات بالقاهر ة سنة سبع وعشرين أو بعدها . خره التقى بن فهد في معجمه سامحه الله .

٤٨٤ (حسن) بن عهد بن عبد المنعم البدر بن الشمس بن الظهير العراقى نزيل مكة ويعرف بالسهروردى لانتسابهم فيما قال للشيخ أبى حفص ، ولد بالعراق فى سنة ثلاثين وورد مكة فى سنة خمسين فحج وزار تمعاد لمكة وتردد فى التجارة

الكلبرجة وهرموزوقيلان وكنباية وغيرها ثم عاد لمكة سنة ثلاث وستين وتوجه منها للزيارة أيضاً وتأهل بالمدينة ، وهو والد زوجة الجمال الكاذروني سبط أي الفرج المراغى المدنى بورك فيه ، وعاد لمكة واستمر بها إلى سنة خمس وسبعين ثم عاد الى المدينة وصار يتردد منها لمسكة وتكررت رؤيتي له بها وهو الآن سنة ثمان و تسعين فيها ثم رجع في موسمها الى طيبة .

الحلمي الاصل الدمشقى والد ابراهيم وعمد وأخو أحمد ويعرف تسلفه بابن المزلق الحلمي الاصل الدمشقى والد ابراهيم وعمد وأخو أحمد ويعرف تسلفه بابن المزلق ولد بدمشق ونشأ بها في كنف أبيه وسلك طريقه في المتاجر وجال الأقطار بسببها ، وجاور بمكة مراراً بل ولى إمرة جدة في سنة احدى وأربعين حين كان سعد الدين بن المرة ناظرها وسافرا في البحر من الطور وأعطى السلطان صاحب الترجمة خمسة آلاف دينار ليعمر بها عين عرفة ، وكذا قدم القاهرة غير مرة وولى نظر جيش الشام وغيره ، وكان رئيساً وجيها عرباً عن الفضائل وفي سمعه ثقل وقد القيني بدمشق و تجمل . مات بدمشق في ذي القعدة سنة عان وسبعين ودفن بتربتهم . القيني بدمشق و تجمل . مات بدمشق في ذي القعدة سنة عان وسبعين ودفن بتربتهم . القيني بدمشق و تجمل . كان خمد بن على العز أبو أحمد العراقي الشاعر نزيل حلب . كان ذا نظم جيد عتد ح به أكابر حلب فيجيزو نه و يتكسب بالشهادة كل ذلك مع خمول وهيئة رثة و ينسب للتشيع ورقة الدين ، وله مؤلف سماه الدرالنفيس من أجناس وهيئة رثة و ينسب للتشيع ورقة الدين ، وله مؤلف سماه الدرالنفيس من أجناس التجنيس يشتمل على سمع قصائد عد حبه البرهان بن جماعة أول القصيدة الاولى منها .

لهجييس يسممل على سبع علم المورا ما كنت أنوى إلى مغناكم مفرا ولا جرى فوق خدى مدم حيكم سفرا حتى كان جفونى ساقطت دررا ولا جرى فوق خدى مدم حي دررا حتى كان جفونى ساقطت دررا وكذاله عدة قصائد نبويات على حروف المعجم مات بحلب فى سابع عشر المحرم سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الماصرية وقال رأيته و لم أكتب عنه ، و تبعه شيخنا فى أنبأنه . هذكره ابن خليب الماصرية وقال رأيته و لم أكتب عنه ، و تبعه شيخنا فى أنبأنه . هذكره ابن على بن على البيروتى ثم الغمرى القاهرى البطيخى الشافعى . عمن أخذ عن الشرف السبكى و شيخنا و جاد فهمه دون عبارته ، وصحب الغمرى و اختص به و بعد موته لزم ولده قليلا مع الاشتغال بالعربية والفقه وغيرها ؛ ثم انسلخ من ذلك كله وسلك مسالك السوقة وباع القصب والبطيخ و نحوها ؛ واستمر يتناقص حتى مات فى تاسع رمضان سنة احدى و تسعين بعد أن كف وقطن جامع اللغمرى وقد جاز الستين رحمه الله وعوضه خيراً .

٨٨٤ (حسن) بن محمد بن على الخراوى صهر بلديه البدرحسن بن على بن حسن

الماضى. قرأ القرآن وهدية الناصح وسمع منى بالقاهرة وربماحضر بعض الدروس. ١٨٥ (حسن) بن محمد بن عمر بن الحسن بن هبة الله بن كامل بن نبهان البدر الدمشقى الآتية أمه أسماء ، ويعرف بابن نبهان . ولد في صفر سنة عمان وتماعائة بدمشق ونشأ بها وسمع على عائشة ابنة محمد بن عبد الهادى الصحيح فيما ذكره بل قيل انه وجد بخط أبيه وقد حدث قرأ عليه بعض الطلبة وأجاز ، وهو ذو همة علية وكرم ومحبة في الحديث وطلبته . مات بعد عروض الفالج له في ذي القعدة سنة تسع وثمانين رحمه الله .

وه و (حسن) بن مجد بن قاسم بن على بن احمدالتا جر الكبير بدرالدين الصعدى المحنى نزيل مكة ووالد الجمال مجد وعلى الآتيين ويعرف بالطاهر بالمهملة . كانيذكر من المين و نشأ بها ثم سافر مع عمه إلى مكة فيح وعاد إليها فأقام ثلاثة أشهر ثم سافر في التجارة إلى عدن ثم إلى الديار المصرية بلودخل أيضاً عدة بلاد من الهند وكذا القصير وسواكن ومكة غير مرة ثم انقطع بها من سنة اثنتين وثلاثين فلم يخرج منها الافي بعض الاوقات إلى القاهرة ، وعمر بها دوراً بل استأجر رباطاً بباب السويقة أحد أبواب المسجد الحرام وعمره ووقف منافعه على الفقراء في سنة ثلاث وأربعين ، وعمر أماكن كثيرة من عين حنين وسبيلا في داره يمنى ، وولى نظر المسجد الحرام عوضاً عن القاضى أبي اليمن في أو ائل سنة خسين ثم عزل في أو اخرها ببيرم خجا وكذا ولى شدجدة في سنة اثنتين وستين ، وكان خيراً ساكناً متواضعاً وافر الملاة ذا مروءة وإفضال بالتصدق والقرض خمين وغيرهم معظماً في الدولة عارفاً بأمور الدنيا بلغ الغاية في المعرفة بأمور التجارة حتى صاركبير التجارة كرة ومرجعهم معصدق اللهجة . رأيته كثيراً وسمعت كلامه مات في جمادى الاولى سنة احدى و سبعين عكة ودفن بمعلاتها رمه الله وايانا .

ابن عبد الرحمن الحسنى الفاسى الكابرجى ثم المكى الحنبلى . ولد ببلاد كابرجة ابن عبد الرحمن الحسنى الفاسى الكابرجى ثم المكى الحنبلى . ولد ببلاد كابرجة من الهند وحمل الى مكة وهو ابن نحو عشر سنين بعد الثلاثين وثما عمائة ، وسمع يها من التقى بن فهد ، وأجاز له باستدعاء ولده النجم عمر جماعة ، ودخل مع عمه عبد اللطيف بلاد العجم بعد الاربعين وثما غمائة فوصلا الى الروم ثم حلب وكانت منيته بها ودفن هناك رحمه الله .

٤٩٢ (حسن) شلبي ـ ومعناه سيدي ـ بن ملا شمس الدين عمد شاه بن العلامة

المولى شمس الدين مجد بن حمزة الرومي الحنفي الآتي جده ويعرف كسلفه بالفناري وهو لقب لجدأبيه (١)لأنه فيما قيل لما قدم على ملك الروم أهدىله فنياراً فكان اذا سأل عنه يقول أين الفنزي فعرف بذلك . ولد سنة أربعين وثمانمائة ببلاد الروم، ونشأ بها فاشتغل على ملا في الدين وملا على طوسي وملا خسرو حتى برع في الكلام والمعانى والعربية والمعقولات وأصول الفقه ولكن جل انتفاعه بأبيه وعمل حاشية في مجلدضخم على شرح المواقف وأخرى على المطول كبرى وصغرى وأخرى على التلويح وغير ذلك من نظم بالعجمي والعربي وذكاء تام واستحضار وثروة وحوز لنفائس من الكتب وتواضع واشتغال بنفسه ، وقد قدم الشام في سنة سبعين فحج مع الركب الشامي وكذا تردد للقاهرة قريباً من سنة عانين فسلم على الزين بن مزهر ببولاقولم يرفيا زعم من ينزله منزلته ولا ارتضاها ولأ أقرأ بها أحداً سيما مع توعكه في معظم مدته فبادر الى التوجه لمكة من جهة الطور في البحر ومعه جماعة من طلبته فأقام بها بسيراً وأقرأ هناك ، وممن قرأعليه ثم الشمس الوزيري الخطيب وأثني هو وغيره على فضائله وتحقيقه ، ولما قدم القاهرة أخبرت أن ابن الاسيوطي استعار حاشيته على المطول وزعم أنه كتب عليها حواشي وأوقفه هو على كراريس كتبها على البيضاوي فردها عاجلا مصرحاً بعدم ارتضائها وبادر لطلب حاشيته غيرملتفت لمازعمه اهمالا لشأنه . مات ببلاده في جهادي الآخرة سنة ست ونمانين.

الشمس البعلى ثم الدمشقى الحنبلى سبط عبد القادر بن القرشية ولذا يعرف أيضاً بابن القرشية . ولد سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة وسمع من جده عبد القادر بن القرشية . ولد سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة وسمع من جده عبد القادر وعبد الرحيم بن أبى اليسر وزينب ابنة الكال والشهاب الجزرى ، وحدث سمع منه شيخنا وغيره ، وقال في معجمه إنه مات زهو متوجه الى بعلبك في شعبان أو رمضان سنة ثلاث بعد انقصال العدو عن دمشق ، وجزم في إنبائه بشعبان ، وتبعه في التردد المقريزي في عقوده .

عه على البدر المقدسي الشافعي والدأبي الجود على البدر المقدسي الشافعي والدأبي الجود على ويعرف بابن الشويخ لقب جده . ولد سنة حمس وثلاثين وثما ما ته ببيت المقدس ونشأ به وصحب الشهاب بن رسلان وكناه أبا البشر وغيره من السادات، وحج مراراً كثيرة أولها سنة احدى وخمسين وسمع بمكم على أبي الفتح المراغي

<sup>(</sup>١) تراجع ترجمته في الشقائق للتحرير.

والبسه الخرقة والتق بن فهدوكذا تكرر دخوله القاهرة وحضر عند العلمي البلقيني. ورأى شيخنا وغيره من السادات و دخل الشام وغيرها و تكرر اجتماعه على وكان عجاوراً سنة ثمان و تسعين و يكثر من الاجتماع بالشيخ عبد المعطى المغربي و لا بأس به . ها و رحسن) بن محمد بن محمد البلبيسي ثم القاهري الشافعي نزيل مكة وأخو الشيخ محمد الآتي . مات بمكة في ليلة الثلاثاء ثامن جمادي الأولى سنة ثلاث و تسمين و صلى عليه بعد الصبح عند باب الكعبة و دفن بالمعلاة عند الشيخ ابن مصلح بالقرب من تربة بيت ابن عبد القوى و خلف أو لاداً بوكان فقيراً يتكسب بالخياطة صالحاً يقال انه كان مديم الاعتماد في كل يوم جمعة و في الاشهر الثلاثة كل يوم وكثر الثناء عليه بوهو ممن أخذ عني و نعم الرجل رحمه الله .

(حسن) بر محمد بن نصر الله . يأتى قريباً بدون مجل .

٤٩٦ (حسن) بن محمد بن يعقوب الطهطاوى المـكى أخو على الآنى · مات عِكَمَة في الحرم سنــة اثنتين وثمانين .

١٩٧٤ (حسن) بن محمد بن يوسف بن نيطقس البدر بن الشمس بن الصلاح الحنفي . ولد فى ذى الحجة سنة اثنتين وعشرين وسبعائة بالحسينية خارج القاهرة ونشأ بها فتفقه و تكسب بالشهادة دهراً ثم عين لقضاء الحنفية بصفد فوليه فى سنة بضع و ثمانين و استمر فيها قاضياً حتى مات في سنة أربع عشرة . ذكره المقريزى فى عقوده . محمد المكى ويعرف بابن صبرة ، مات فيها فى ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين .

(حسن) بن محمد الأمير البدر بن الحب الطرابلسي الاسامي. مضي في ابن عبد الله. 99 في (حسن) بن محمد العيثاوي أحد مشاهير الطلبة . ذكر ابن حجى انه كان أفضل أهل طبقته مات في أول سنة احدى و قد جاز الثلاثين . ذكر هشيخنافي أنبائه . مات بحكة سنة سبع و ثلاثين . مات بحكة سنة سبع و ثلاثين .

۰۰۱ (حسن) بن مخلوف آب المركان الراشدى المعتقد بالمغرب مات سنة سبع وخمسين . أرخه ابن عزم .

٥٠٢ (حسن) بن منصور البدر الحنفي القاضى بل كان أيضاً قد تولى الحسبة بدمشق . مات في عقوبة اللنك سنة ثلاث . قاله العيني .

٥٠٣ (حسن) بن موسى بن ابراهيم بن مكى البدر القدسى الشافعى ويعرف بابن مكى البدر القدسى البطاقة ونسخة بابن مكى البراهيم بن سعد وغيرها وحدث سمع عليه شيخنا وابن موسى ووصفه بالقاضى .

الرئيس الفاضل والتق أبو بكر القلقشندي والابي وولى قضاء القدس مراراً وكان مزجى البضاعة في العلم. مات عن سبعين سنة في سنة سبع عشرة . ذكره شيخنا في معجمه وأنبائه وتبعه المقريزي في عقوده .

والألفية وعرضهما على جماعة وتميز في الفرائض والحساب أخذهما عن قريبه نور الدين وفي الميقات أخذه عن قريبه الجمال محمد بن أبي الفتح ودخل الشام وغيرها. (حسن) بن نبهان. في ابن عهد بن عمر بن الحسن بن نبهان.

٥٠٥ (حسن) بن نصر الله بن حسن بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم بن عبد السلام. هكذا كتبه لى أخوه في الدين الناسخ الصاحب بدر الدين بن ناصر الدين بن بدر الدين بن شرف الدين بن كال الدين بن كريم الدين بن زين الدين الأدكوي الأصل الفوى القاهري ويعرف بابن نصر الله ، وزاد بعضهم محمداً بينه وبين نصر الله وهو غلط. أصلهمن أدكو قريةبالمز احمتين من أعمال القاهرة.. كان جده الأعلى الشرف محمد بن أحمد خطيبها ثم بذببي وبعده تعانى ابنه البدر المهاشرة رفطن للحساب، وبأشر عند سيف الدين الكناني متولى فوة وولد له نصر الله فاشأ بها رباشر بها ثم باسكندريةعدةوظائف وولد له صاحب اترجمة في ربيع الأول وقبل الآخر سنة ست وستين وسبعائة بفوة ، ونشأ في كـنفه وزوجه بابنة ناظرها ابن الصغير وصار عديل الفخر بن غراب؛ وقدم القاهرة في حدود التسعين وسبعمائة وهو فقير جداً ثم بعد ذلك وهو كذلك فكتب التوقيع بباب القاضي ناصر الدين بن التنسى ثم خدم نحو الشهوين شاهداً في ديوان أرغون شاه أمير مجلس في الدولة الظاهرية برقوق ثم انتمي إلى مهني دوادار بكلمش العلائي أمير سلاح ؛ وحسر عاله ولا زال يترقى حتى ولى الحسبة ونظر الجيش بالديار المصرية ثم وزارتها ثم الخاص بها في الدولة الناصرية فرح وكذا ولى الوزارة والخاص في الدولة المؤيدية ثم صودر مراراً ثم عمل الاستادارية في دولة الصالح محمد ثم انفصل عنها وأعيد إلى الخاص عوضاً عن مرجان الخازندار ثم أعيد إلى الاستادارية في الدولة الأشرفية عوضاً عن ولده صلاح الذين محمد وانفصل عن الخاص بالكريمي عبد الكريم بن كاتب جكم في أوائل جمادي الأولى سنة ثمان وعشرين ثم انفصل عن الاستادارية وصودر هو وولده المذكور ثم أعيد ثالثًا بعد مدة إلى الاستادارية فلم تطل مدته فيها بل عزل عن قرب، ولزم داره إلى أن مات ولده فاستقر بعده في كتابة السر ولم يلبث أن عزله الظاهر بالكالى بن البارزى ولزم البدر منزله واستو لتعليه الأمراض المختلفة حتى مات فى سلخ ربيع الأول سنة ست وأد بعين و دفن من الغد بتربته التى بالصحراء خارج الباب الجديد عند ولده صلاح الدين ، وكان شيخًا طو الإضخماً حسن الشكالة مدور اللحية كريما شهما مع بادرة وحدة وصياح وإقدام على الملوك وانهماك فى اللذات وتأنق فى الما كل والمشارب وله بفوة مدرسة حسنة على البحر فيها خطبة وتدريس وما ثر غير ذلك ، وله ذكر فى حوادث سنة ست عشرة من أنباء شيخنا ، وذكره المقريزى فى عقوده سامحه الله .

٥٠٦ (حسن) بن لاجين . ذكره المقريزي في عقوده .

٥٠٧ (حسن) بن يحيى البير الحجارى نسبة لبدر الحجار على نحو أربعة فراسخ من فاس لناحية المشرق ، كان عالماً صالحاً . مات في سنة اثنتين وسبعين . أفاده لى بعض أصحابنا المغاربة .

٥٠٨ (حسن) بن يوسف بن أيوب البدر التركماني ويعرف بجده ، ولى نيابة القدس والرملة ونابلس والكرك غير مرة فىأوقات مختلفة ، ورأيته غيرمرة منها فى القدس ، ومات فى جمادى الآخرة سنة ثمانين .

٥٠٥ (حسن) بن يوسف بن حسن بن صالح الانصارى المروى نسبة الى المرية من الاندلس المالكي ؛ واشتغل بالطب والهيئة و نحو همامن فقه و نحو عندأ حمد القصار ، وقدم قريباً من سنة تسعين ، وحج من دمشق و جاور ثم رجع الى القاهرة فاستمر حتى اجتمع بى فى أثناء سنة ست و تسعين ؛ وسمع منى .

(حسن) بن علاء الدولة بن أحمد بن أو يس . يأتي له ذكر في أخيه الحسين .

٥١٠ (حسن) بن الحمامى بدر الدين . ولى قضاء الشافعية ببيت المقدس بعد المحيوى بن جبريل مع ذكره بأوفر نقص ، وقدم القاهرة ثم عاد قى أواخر جمادى الثانية سنة تسعين على قضائه .

الوزير والسلطان. مات في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين ، ووجدله من النقد شيء الوزير والسلطان. مات في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين ، ووجدله من النقد شيء كثير جداً مما لم تكن هيئته ومرتبته مناسبة له ولا لبعضه ، فاحتيط عليه للسلطنة غير ملتفتين لولد ولا غيره .

٥١٢ (حسن) بن غرلو حسام الدين جارنا . مات في رمضان سنة ست وثمانين عن سبعين فأكثر ؛ وخلف طفلا وهو ابن أمير على بن سنقر

١٥٥ (حسن) بن قلقيلة بدر الدين الحسيني سكنا الحذي . أخذ عن البدرالعيني

واستقربه إمام مدرسته ، وكذا قرأ على الجمال عبد الله بن الرومي ، واستقر بعده في تدريس الحنفية بجامع الظاهر وأم بالبرقوقية نيابة ؛ و تكسب بالشهادة وصاهره الشمس بن خليل على ابنته وكانت بينهما قلاقل . مات قريب الستين تقريباً . 15 (حسن) بدر الدين بن النح البغدادي الشافعي أحد الفضلاء .كتب عنه البدري في مجموعه قوله :

حريرى له خـد نضـير تسامي عن مراعاة النضير ونادمني بأقوالٍ صحاح فاأحلي مقامات الحريري

٥١٥ (حسن) بن البدر الهندى ثم الدمشقى الحنفى نزيل حماة . امام عالم علامة بحر محقق مدقق ذوفنون عديدة وأقوال سديدة متمكن من العقليات . بحيث كان التاج بن بهادر يثنى عليه فيها ثناء بالذام السيد الجرجانى ثلاثين سنة ، وكونه متزهداً يلبس اللباد ونحوه ، ويقال انه لازم السيد الجرجانى ثلاثين سنة ، وقال الزين عبد الرحمن بن أبى بكر الشارى إنه أخبره أنه بحث على الزين الخوافى ، وقال غيره انه رافق الشمس الشروانى فى الاخذ عن الركن الخوافى ، وقد استقدمه الصدر بن هبة الله بن البارزى إلى حماة وأحسن اليه وزوجهور تب له كفايته ؛ وكانت اقامته بها أكثر من خمس سنين حتى مات ؛ وانتفع به الطلبة فى النحر والصرف والاصلين وغيرها ؛ وكان على غط رفيقه الشروانى فى تربية الطلبة وحدة الخلق ، وممن أخذ عنه الصدر المذكور والجمال بن السابق وأخوه فرج وآخرون منهم الزين خطاب أخذ عنه أصول الفقه والبقاعي قال إنه بحث المنعة والصرف والعربية فقرأ عليه بعض ابن المصنف و تصريف العزى ومعظم الاخسيكتي والمراح وقال لى انه مات في ليلة الجمعة منتصف جمادى الثانية سنة ثلاث وثلاثين بالمدرسة المعزية محماة عن نحو السمعين ظناً .

٥١٦ (حسن) البدر الحسنى القاهرى الواعظ ، شيخ اشتغل يسيراً وطاف القرى ونحوها في الوعظ ، ولازمنى يسيراً بعد أن منعته من إيراد الأكاذيب ونحوها ، واستمر على طريقته حتى مات في جمادى الأولى سنة ست وتسعين ، وأظمه بلغ السبعين أو جازها رحمه الله وعفا عنه .

۱۷ (حسن) بدر الدین الشکلی الکرکی . مات بالقاهرة فی رابع عشری ذی الحجة سنة اثنتین وأربعین، وکان عارفاً بالمباشرة مشکو راً فیها. ولی نظر القدس و الخلیل مدة فی أیام المؤیدوغیرد. ذکره شیخنافی أنبائه و زادغیره أنه ولی غزة أیضاً .

المعدة سنة أربع وخمسين وخلف أمو الاكثيرة ؛ وكان تام الخبرة بدنياه متين التوسل في التوصل لمقاصده ، وقد رافع في الخواجا فر الدين التوريزي متين التوسل في التوصل لمقاصده ، وقد رافع في الخواجا فر الدين التوريزي حتى أخذمنه السلطان ماينيف على مأنة ألف دينار، ولم يكن مجمود السيرة عفا الله عنه ، وقدم من القدس وولى في الايام الناصرية فرج فها بعدها عدة نيابات بغزة والقدس وغيرها. قاله المقريزي وأظنه ناظر القدس وصاحب المدرسة به المذكور في ابن رسلان . وغيرها ، قاله الشرف الاصبهاني الشافعي . أخذ عن النور الا يجي وعنه السيد العلاء بن السيد عقيف الدين . له ذكر في الحسن بن على .

٥٢١ (حسن) الأذرعي الشامي . مات بمكة في شعبان سنة اثنتين وستين . ٥٢٠ (حسن) المدوى . ممر في أخذ عني بالقاهرة .

٥٢٣ (حسن) الدمياطي نزيل الحسينية . مات في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين بحبس الديلم ، وكان ممن يكثر المرافعة بحيث رافع في الشافعي بسبب خان السبيل ثم تغير عليه السلطان لعدم انتظام أمره وأودعه السجن حتى مات .

٥٢٥ (حسن) الرومي ويعرف بزغل. هكذا جرده ابن فهد.

٥٢٦ (حسن) السخاوى محتسب الغروليين من سوق الشرب . ممن اشتغلبالعلم قليلا وكان لابأس به . مات في ربيع الثانئ سنة ثلاث وتسعين .

٥٢٧ (حسن) السقا نزيل طنبذي من الصعيده يعرف بالعريان ويذكر بالجذب والكرامات التي منها بشارته للسلطان شفاها بالتملك بحيث بني له لماملك بعدموته ذاوية بالمحل المذكور وكانت سنة ثلاث وسبعين عن بضع وسبعين.

٥٢٨ (حسن) السمرقندى الخواجا . مات عكة في المحرم سنة ست و خمسين . (حسن) الشريف السكندري .مضى في الملقبين بدر الدين قريباً .

وعلم بعض الابناء بل واختلى عندالمناوى وتلقن منه الذكر باشارة شيخه الشريف الطباطبي ، وتكسب بسوق النساء من سوق الحاجب على طريقة جميلة ، ولم يخالط ولده فيما دخل فيه بل لما ألزمه المشار اليه أن يكون عوضه أول مارسم عليه قعد قليلا ثم فر لعجزه وديانته وهو الآن حى .

٠٠٥ (حسن) الصبحي الجدى مات بها في المحرم سنة ثلاث وأربعين و حمل لمكة فد فن ععلاتها.

٥٣١ (حسن) العجمي شيخ زاوية بباب الوزير . ممن كان يصحب شاهين. الغزاني . رأيته كتب على مجموع البدري من قوله :

لله بحموع بديع حوى جواهراً تامع في عقدها كادت مجاميع الورى عنده تموت للخشية في جلدها وقوله: ومجموع به أبيات شعر ولكن كل بيت مثل قصر بنظم كاللآلي لم أجده لعمر أبيك في مجموع عمرى

٥٣٢ (حسن) العجمى المدنى صاهره شيخناالشهاب الشوايطى على ابنته خديجة واستولدها أولاده وماتت سنة تسع وخمسين، وماعلمت متى مات ابوها صاحب الترجمة.

(حسن) العلقمي . في ابن احمد بن حرمي بن ملى بن موسى. همه (حسن) الغزى صهر أولاد حسن الخالدي . مات بمكة في رجب سنة اثنتين أواحدي وأربعين . (حسن) الفيومي امام الزاهد . في ابن على بن سليان .

(حسن) القدسى شيخ الشيخونية . فى ابن أبى بكر بن أحمد . وحسن) المغيلى \_ نسبة لقرية مغيلة من أعمال فاس \_ المالكى . كان عالماً مدرساً . مات فى سنة خمس وستين . ذكره لى بعض أصحابنا المغاربة .

٥٣٥ (حسن) النابلسي التاجروية رف بعصفورة . وجدميتاً في فراشه في جمادي الاولى سنة ستين بمكة . أرخه ابن فهد . وكان قد سكنها واشترى بها داراً بقعيقعان وعمرها عمارة هائلة وهو طارح التكلف ممن كان يجله شاد جدة .

(حسن) النمراوى اثنان : ابن على بن حسن بن أبى بكر وابن مجد بن على وهما صهران . (حسن) الهندى .مضى قريباً .

٥٣٦ (حسن) الهندى آخر . تنزل برباط السيد حسن بن عجلان . مات بمكة في ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين .

٥٣٥ (حسن) الهيشمي رجل صالح من محلة أبي الهيثم . صحب أباعبد الله الغمري و أقام معه بالمحلة ثم تحول باشار تهلنية غمر منجمعاً على التلاوة و الذكر مع فضيلة وأحوال وكرامات، مات وهو متوجه فحجة الاسلام قبيل الاربعين و قدقار ب الخسين رحمه الله.

٥٣٨ (حسين) بالتصغير \_ بن ابراهيم بن حسين بن مجد بن على بن عثمان بن الكنك بدر الدين الرملي الاصل المصرى ويعرف بابن الكنك بنون بين كافين مكسورات ، ولد سنة سبع وستين وسبعمائة ولقيته بالقاهرة فأنشدني لفظه مماأنشده البدر البشتكي لنفسه في البدر بن الدماميني المخزومي :

تباً لقاض لا ترى أحكامه إلاعلى المنشور والمنظوم

خان الشريعة َ إذ أطاع فا وانقاد للفساق كالمخزومي وفي غيره مما أثبته في المعجم ؛ وكان نير الشيسة ضريراً . مات في آخر دبيع الأول أو أول الذي بعده سنة خمس وخمسين .

٥٣٩ (حسين) بن أبي المكارم الممدين على بن أبي راجح عهد بن ادريس بدر الدين العبدري الشيبي الحجبي المالكي الشافعي ، حفظ البهجة وعاني الاشتغال بالعربية والشعر وله نظم وذكاء وكــتابة جيدة ؛ ودخل اليمين ومصر للاسترزاق فأدركه الأعجل بالقاهرة في صفر سنة سبع وعشرين وله إحدى وعشرون سنة فيما بلغني. ذكره الفاسي في مكة. (حسين) بن أحمد بن على المواز. تقدم في حسن بالتكبير. • ٤٥ (حسين) بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن كامل البدر القطى ثم القاهري الازهري ويعرف بالفقيه حسين ، ولد بعد القرن بيسيرأوعلى رأس القرن بمنية القط من الشرقية وقدم القاهرة وقدقارب البلوغ فانتمى لبعض صوفية الشيخونية فعامه الخطثم انتمى للزين الزركشي وقرأ بعض القرآن ثم انتقل للازهر فأكمل به حفظه وقرأ في أبي شجاع على الشهاب الابشيطي (١) وصحب الشيخ يوسف الصني ولازم خدمته وحج معه وجاور وكان يكثر من حكايات كراماته وجلس بعد موته لاقراء الاطفال مع عقد الازرار ، وتزوج بعمتي وساعدته في التنزل بصوفية البرقوقية وفي اقامته معها ببيت الوالدولذاكان يأخذني معهلكتبه حتى ختمت عنده القرآن ولازم السماع عندشيخناليلا ولم يكن في قراءته و اقرائه بالماهر واكمن لطائفة من الناس فيهاعتقاد معميله للفقراء والصالحين وتقلله جداً وترك بأخرة الاقراء وضعف بصره ، وكان يكثر الحضور عندي في الامالي وغيرها ٤ مات في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين ودفن بالمرجوشية بباب النصر بعد أن صلى عليه هناك في طائفة حسنة رحمه الله وايانا .

الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن قاوان . ولد في ليلة الاثنين من أواخر رجب سنة الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن قاوان . ولد في ليلة الاثنين من أواخر رجب سنة اثنتين وأربعين وثما نمائة بكيلان و نشأبها في كنف والده فأقر أه الحاوي ووعده على إنهاء حفظه بألف دينادو أمر أخاه بدفعها لهمن تركته ففعل وقر أه حفظاً ومباحثة على جماعة منهم العالم محد بن خضر بن محمد النيسابوري بقراء ته له على العز طاهر بن محمد بن على الرواسري الأسفر ايني تزيل نيسابور بقراء ته له على الشمس السابوري بقراء ته له على العلاء الطاووسي بروايته له عن مؤلفه ، وعن ابن خضر هذا أخذ في الصرف له على العلاء الطاووسي بروايته له عن مؤلفه ، وعن ابن خضر هذا أخذ في الصرف

<sup>(</sup>١) بكسر الهمزة .

والنحو والحديث والتفسير أيضاً ، وأخذ الكلام والعربية والمعانى والبيان عن الشيخ محمد المدءو حاجي الفرحي السحستاني الحنفي والفرائض والمنطق والمعاني عن الهام الكر ماني أحد أصحاب الخوافي والكلام عن المعين بن السيد صفي الدين الايجي بل أخذه عنه في تفسيره والنحو والمنطق وعلم الخلاف وأدب البحث عن مظفر الكازروني ، وممر · أخذ عنه عمدة الكال بن الهمام ولازمه في مختصر ابن الحاجب الأصلى وزوجه والده ابنة الكمال وكذا لازم امام الكاملية في الأصول والفقه والحديث ومما قرأ عليه المنهاج الاصلي ومواضع من شرحه ، وسمع عليه أكثر المنهاج الفرعي ؛ وأبا الفضل المغربي في الاصول والمنطق والعروض والكلام وابن يونس في الاصول والجبر والمقابلة والحساب والعروض ، كل ذلك بمكة وارتحل إلى الشام في سنة احدى وسبعين فأخذ بدمشق عن البدر بن قاضي شهبة في الفقه وعن الزين خطاب في الفقه وأصوله والقراءات والحديث وسمع على عبد الرحمن بن خليل القابوني وبحلب عن الشهاب المرعشي التفسير والتصوف والكثير من نظمه ، والى القاهرة في التي تليها فأخذ عن الكافياجي في المعاني والبيان بل قرأ عليه في الكشاف وغيره ؛ والى المدينة النبوية فقرأ بها على الشهاب الابشيطي شرحه لخطبة المنهاج، وسمع فيها على أبي الفرج المراغي ، وبمكة على أخيه الشرف أبي الفتح بل قرأ على الزين عبد الرحيم الأميوطي البخاري وأخذعن السيد ابراهيم بن احمد بن عبد الكافي الطباطي ، وتلقن الذكر من كل من الهام الكرماني وإمام الكاملية الماضيين وعبد الكريم وإدريس الحضرميين في آخرين في هذه العلوم وغيرها ؟ وبرع في الفضائل وأقرأ الطلبة بل شرح الورقات لامام الحرمين ورسالة العضد في أصول الدين والقواعد الصغرى في النحو والتصريف وأربعي النووي وهو في مجلدين ولكنه أودع فيه تصوفاً كثيراً ؛ وكتب حاشية على خطبة تفسير البيضاوي وجزءاً في القزويني صاحب الحاوي وله نظم في الجملة ، قرض له بعضها الشهاب الابشيطي ووصفه بزين الملة والدين الملا الامام العلامة وقال إنه اطلع فيه على فوائد حجة كل منها رحلة فاق فيها من كان قبله ، قال وأجزت له إقراء تلك التصانيف النفيسة وكنداما يجوزلي وعنى روايته وقراءته والسيد السمهودي وقال إنه أبدع في تحقيقه لما أودع من تدقيقه مع التلخيص والايضاح وحسن السبك وجودة الافصاح قال فاقتطفت من غصنه معترفاً بحسنه وقمت له اكراما وقعدت عن تقريضه احتراما ولله در القائل:

واليس يزيد الشمس نوراً وبهجة اطالة وي وصف وإكشار مادح إلى غيرهما ممن قرض، وكذا قرضت له غير واحد منها امتثالًا لسؤاله بل سمع مني بعض ترجمة النووي والقول البديع من تصانيني واستجازني بهماوبغيرها من مؤلفاتي وغيرها وأفردت للعضد ترجمة بسؤاله ؛ وكان كثير الطواف والعمادة والأوراد مع خشوع وأدب بحيث كنت أستأنس برؤيته ، محما في الفضائل والفضلاء مكرماً لهم حسب استطاعته . مات في ليلة السبت ثامن ذي القعدة سنة تسع وثمانين بمكة وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة تقـدم الناس السيد المحيوى الحنبلي بتقديم ابن عمه ملك التجار وكأنه بوصية منه لحسن إعتقاده فيه ومصاهرة بينهما فانه تزوج أختين للسيد واحدة بعد أخرى وماتتا تحته واحدة بمكة والأخرى بالمدينة ثم دفن بتربتهم من المعلاة رحمه الله وإيانا . ٥٤٢ (حسين) بن أحمد بن مجد بن أبي بكر بن يحيى الأمير مفتى تونس . مات

سنة تسع وثلاثين . ذكره ابن عزم .

٥٤٣ (حسين) بن احمد بن مجد بن ناصر البدر أبو على الهندي الاصل المسكي الحنفي . ولد في جمادي الأولى سنة اثنتين وأربعين وسبعيَّاتة أو التي بعدها بمكة وسمع بها من العز بن جماعة قطعة من مناسكه ومن النشاوري والاميوطي ودخل ديار مصر والشام واليمين غير مرة اللاسترزاق ؛ وسمع في أثناء ذلك بالقاهرة من البهاء بن خليل وابن الملقن وابن حديدة في آخرين وبدمشق من الأمين محمد ابن على بن الحسن بن عبد الله الانفي المالكي قرأ عليه في سنة تسع أوسبعين وسمعائة بدمشق الاقتراح لابن دقيق العيد من نسخة بخطه رواه له عن المزى عن مؤلفه ثم قرأه بعد سنة اثنتين وثمانين وسبعائة بالقاهرة على الزين العراقي ، وسمع باسكندرية من البهاء بن الدماميني وغيره ، وأجاز له احمد بن عبد الكريم البعلى وابن كثير وابن الهبل وابن أميلة والصلاح بن أبى عمر والاذرعى وطائفة وتفقه بمكة على الضياء الحنني وبدمشق على الصدر بن منصو رالقاضي وولى تدريس مدرسة عثمان الرنجيلي بالجانب الغربي من المسجد الحرام ونظر وقفها بعدن أبين ، وناب في الحُـكم بمكة في بعض القضايا وكذا في العقودوكان يذاكر عسائل من مذهبه معتنياً بالفائدة مقرراً قراءة الصحيح كل سنة في أو اخر عمر هويعمل المواعيد بالمسجد الحرام . مات ممتعاً بسمعه وحواسه وقوته في صفر سنة أربع وعشرين بقرب عدن وحمل إلى الرجع فدفن به ، ذكره التقي بن فهد في معجمه ومن قبله الفاسي وأرخه في جمادي الأولى لاصفر ، وأورده شيخنا في معجمه (١٠ \_ ثالث الضوء)

باختصار وقال قدم القاهرة أخيراً في الدولة المؤيدية ، وأجاز لأولادي ، والمقريزي في عقوده وقال كان خيراً . قلت وقال العراقي عن قراءته إنها قراءة حسنة مع استكشاف عن مشكل واستفتاح لمقفل ، وأذن له عن الامام ناصر الدين أبي عبد الله مجد بن مجد بن أبي القسم التونسي عن مؤلفه ، ووصفه بالشيخ الامام العالم الفاضل وكذا بدون الفاضل ، وصفه الانفي وقال قراءة حسنة مفيدة .

٥٤٤ (حسين) بن احمد مقدم العشير بالشام ويعرف بابن بشارة ، مات في سابع الحجة سنة خمس وعشرين ؛ ويحرر أهو بالتصغير أو مكبر .

ووه (حسين) بن احمد السراوى العجمى التاجر . جاور بمكة مدة وأوصى بقرب كعهارة عين مكة . مات في جمادى الآخرة سنة احدى عشرة ؛ ودفن بالمعلاة وقد بلغ السبعين أو جازها ظناً . ذكره الفاسى .

(حسين) بن احمله ، مضى في تغرى برمش.

وعبدالله بن العز بن السماق بن احمد بن اسحاق بن ابراهيم السيد نصير الدين أبوعبدالله بن العز بن الاستاذ شيخ الوعاظ والمذكرين وخاعتهم بتلك النواحي نظام الملة والدين ابن العز بن الشرف الحسيني من قبل أبيه الحسني من قبل أمه الشيرازي الشافعي ، انسان فاضل جليل مبجل في ناحيته وأهلها ، ممن أخذ عني بقراءته وغيرها بحكة في سنة سبع وثمانين وكتبت له .

(حسين ) بن أصيل ، يأتي في ابن عبد الله بن أوليا .

وأخو ناصر الدين مجد أحدفضلاء الحنفية ، ويلقب بالشاطر ويقال له ابن الفراء . وأخو ناصر الدين مجد أحدفضلاء الحنفية ، ويلقب بالشاطر ويقال له ابن الفراء . أيضاً استقر في نقابة الاشراف في جمادي الآخرة سنة أربع وأربعين بعد صرف حسن ابن على بن أحمد بن على الماضي وما عت السنة حتى قام بعمارة مشهد السيدة رقية بالقرب من المشهد النفيسي للاحتواء على سكناه بحيث تعطلت زيارته من سنين بالقرب من المشهد النفيسي للاحتواء على سكناه بحيث تعطلت زيارته من سنين وشكر له ذلك ولكنه اشتد تساهله في ادخال الناس في الشرف طمعاً في اليسير فانحط مقداره سيما مع عاميته و نقصه . مات في شوال سنة خمس و ثمانين وقد أسن بعد إخراج النظر عنه للسيد على الـكردي ، واستقر بعده في النقابة محمد ابن حسن الحسني خازن الشر بخاناه .

الماضى و يعرف بابن جبينة تصغير جبنة . ممن قرأ القرآن و بعض التنبيه و تشاغل بالدلالة في أسواق الغزل كسوق الجمالية ثم قيسارية ابن شيخنا ثم قيسارية الاشرف

اينال ، وقام وقعد وحج وجاور ودخل اليمن وغيرها ولم يحصل على طائل . و وحين (حسين) بن بيرحاجي أبو بكر التركستاني الاصل الشيرازي ثم الرومي الخصى نزيل القبة الدوادارية من القاهرة ويدعي بالأمير حسين . ولد بشيراز ونشأبهراة فحدم سلطانها أباسعيد بن شاه رخو ترقى عنده حتى صاره بن جملة خازندارياته ثم تحول الى الروم واجتمع بمحمو د باشاه أجل أمراء محدبن غان فأحبه وحظى عنده ودام ببلاد الروم نحو ثمان سنين ؛ ثم استأذنه في الحج فأذن له فاماوصل لحلب وذلك في سنة سبع وسبعين أوالتي قبلها توصل بالدوادار الكبير يشبك مهدى حيث مسيره لسوار فلاق بخاطره بحيث أكرمه وأنعم عليه ورجع معه إلى القاهرة فزاد في اكرامه وأنزله بقبته التي بناها كل ذلك لما اشتمل عليه من حسن الصوت فزاد في اكرامه وأنزله بقبته التي بناها كل ذلك لما اشتمل عليه من حسن الصوت وبرلافقراء والواردين عليه القبة ، وقد ذكر أنه قرأ على سنان شيخ تربة الدوادار في المتوسط على الكافية الحاجبية ، وقد رأيته بالقبة غير مرة ثم بمكة وقد طلع اليها في البحر من سنة ثمان وتسعين .

٥٥٠ (حسين) بن جعفر المشعرى المسكى . مات بها فى ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين . أرخه ابن فهد .

خطیب الناصریة فقال المقری، نویل حلب کان عالماً بالقراءات السبع فاضلا فی الفقه دیناً ورءاً عاقلاسا کناً ، کان یقری، القراآت بجامع منکلی بغا الشمسی وهو من ذوی الأموال یتجر ، رأیته بحلب واجتمعت به ولم آخذ عنه شیئاً ثم رحل الی القدس فسکنه حتی مات فی سنة احدی ، وفی ترجمة أبی المعالی مجل ابن أحمد بن علی بن اللبان من طبقات ابن الجزری ان ممن قرأ علیه الامام شمس الدین بیرو السرائی وهو ماتئم مع ماهنا و لکن ذکر فی الأسماء مایحتاج لمراجعة من أصل الذهبی و کندا تلا بیروهذا بالسبع علی الائمین عبد الوهاب بن یوسف بن السلار تلاعلیه السبع معقراءة الشاطبیة والرائیة والتیسیر الشمس الحلی قاضی الجن محمد الشافی من حسین بن علی بن مجد بن حسن الغازی بن أحمد بن الشرف الشیرازی المقریء الشافعی نزیل الحرمین و یعرف بالفتحی – بفاء ثم مثناة لکون جد والده فیما زعم بنی مسجداً بشیراز وسماه مسجد الفتح . ولد فیما أخبر نی به فی ذی الحجة سنة مسجداً بشیراز وسماه مسجد الفتح . ولد فیما أخبر نی به فی ذی الحجة سنة مسجداً بشیراز وسماه مسجد الفتح . ولد فیما أخبر نی به فی ذی الحجة سنة أربع عشرة و ثمانمائة ثم قال لی بعد مدة انه تحرر له فی سنة عشر بشیراز وأن أمه أربع عشرة و ثمانمائة ثم قال لی بعد مدة انه تحرر له فی سنة عشر بشیراز وأن أمه أربع عشرة و ثمانمائة ثم قال لی بعد مدة انه تحرر له فی سنة عشر بشیراز وأن أمه أربع عشرة و ثمانمائة ثم قال لی بعد مدة انه تحرر له فی سنة عشر بشیراز وأن أمه أربع عشرة و ثمانمائة ثم قال لی بعد مدة انه تحرر له فی سنة عشر بشیراز وأن أمه أربع عشرة و ثمانمائة به تم قال کی بعد مدة انه تحرر له فی سنة عشر بشیراز وأن أمه أربع عشرة و ثمانمائی به تعرفی به تعیر به تو تعیر بشیراز وأن أمه به تعیر تو تعیر به تعیر به تو تعیر به تعیر به

أخبرته أن أباه حمله وهو جنين إلى الجنيــد الكازروني البلياني (١) فبرك عليه ودعاله ؛ ونشأبها فحفظ القرآن وحفظ فيما قال أربعي النووي والشاطبيتين والدرة لابن الجزري والحاوى في الفقه والكافية والشافية كلاهما لابن الحاجب وطاف مع الوعاظ وقتاً ؛ ثم أعرض عن ذلك وتلا به على ابن الجزري إلى أثناء سورة النحل فيما قال وهو ممكن ؛ ولزم ابراهيم بن محمد الخنجي الماضي وقرأ عليه أشياء منها مختصر الأذكار للنووي والتتمة عليه وذلك في سنة سبع وعشرين ووصفه بالولد المقرىء العابد الطالب الحاج واستمر معه حتى مات؛ وكذا أخذ عن السيد بن الصفي والعفيف ابني السيد نور الدين الايجي واختص بهما ثم ببنيهما من بعدهاوعن المولى قيام الدين محمد بن الغياث الكازروني قاضيها أحد من ناهز المائة ممن يرومعن سعيد الدين مسعود البلياني ونور الدين الايجي وغيرها ، ولقي في المحرم سنة ست وثلاثين الشهاب أبا المجدعبدالله ابن ميمون الكيكي الكرماني عرف بشهاب الاسلام فأخذ عنه الأربعين لفضل الله التوريشتي وغيرها إجازة ؛ وحج في السنة التي تليها وأخذ فيها بمكة والمدينة عن جماعة : وكان دخوله المدينة في يوم الاثنين سادس ذي القعدة فقرأ فيها على الجمال أبي البركات الكازروني بالروضة النبوية أشياء. وكذا على المحب المطرى وأبي الفتح المراغى وعلى النجم السكاكيني تخميسه لكل من بانت سعاد والبردة مع أصلهما وثلاثيات البخاري والمسلسل بالمحمدين وغير ذلك ، وأجاز له النور على بن مجد المحلى سبط الزبيروفيها بمكة على الزين بن عياش بالعشر إلى رأس الحزب الأول من البقرة مع أماكن متعددة من الشاطبية وجميع منظومته غاية المطلوب في قراءة أبي جعفروخلف ويعقوب بعد أن كتبها بخطه في أيام التشريق بمني وأجاز له ووصفه بالشيخ الفاضل العالم ، وقرأ على أبي السعادات بن ظهيرة بعض البخارى بل سمع عليه بقراءة المحيوى عبد القادر الأنصاري المالكي أماكن مفرقة منه ، كل ذلك في رمضان منها ؛ ولقي الجمال مجد ابن ابراهيم بن أحمد المرشدي في أوائل ذي الحجة منها تجاه الكعبة فقرأ عليه الشاطبية والرائية وخطبة التيسير المداني وغيرها ، بل سمع من لفظه المسلسل بالأولية بشرطه ، وعاد إلى بلده فقرأ على العفيف محمد بن الشرف عبد الرحيم بن عبدالكريم الجرهي ثلاثيات البخاري وقطعةمن الاستئذان منه والبردة وغير ذلك كالاربعين لابن الجزري الذي زعم انه شيخه ولازمه كثيراً وسمع عليه الأربعين

<sup>(</sup>١) بفتح الموحدة ثم لام ساكنة بعدها تحتانية ثم نون من أعمال شيراز .

النووية فيصفرسنة تسع وثلاثين بالجامع العتيق وغير ذلك بمشهد الحريصي كلاهامن شيراز وأجاز له وهو ممن يروى عن ابن صديق ، وتكرر لهدخول الحرمين ومما قرأ على الجال الكازروني بالروضة في جمادي الاولى سنة اثنتين وأربعين تساعيات العزبن جماعة الاربعين وتساعيات ابن الخشاب واليسير من الموطأ والكتب الستة ماعدا النسائي مع مناولتها وجميع الشفا، وفي سنة سبع وأربعين جميع سنن الدارقطني وعلى الحب المطرى في سنة اثنتين وخمسين من الصلاة في البخاري إلى الطلاق والسيرة النبوية لابن سيد الناس ودلائل النبوه للبيهتي ، وقبل ذلك في سنة خمسين بالروضة زوائد مسند أحمد جمع الهيثمي بسماعه لأكثرالمسند على الجال الحنبلي في القاهرة بقراءة الحب بن نصر الله وعجالة الراكب في ذكر أشرف المناقب للكال أبي المعالى محمد بن على بن الزملكاني بقراءته له على جده لأُمه الزين أبي بكر بن الحسين المراغي بالروضة بقراءته له على العقيف المطرى بسماعه لهمن لفظمؤ لفه بل سمع من لفظه الكشير من الترغيب للمنذري وعلى أبى الفتح المراغى في سنة اثنتين وأربعين سنن ابن ماجه بالمدينة و بعض البخاري والترمذي والشمائل والموطأ والمصابيح والترغيبمع مناولتهاوجميع المجلس المعروف بفوائد الحاج والاول من مسلسلات العلائي بالروضة و في سنة خمس وأربعين الترغيب وسنن أبي داود وأربعي النووي بمكةوفيها بمكة أيضاً قرأعلى التقي بن فهد سنن ابن ماجه وقصيدة كعب بن زهير مع قصتها من السيرة والبردة ، وأخذ بمكة أيضاً عن الزين الاميوطي والمحب الطبري إمام المقام وأذن له في كتابة ما يكتبه للحمي ، وفي سنة خمس وأربعين قرأ بالمدينة على زينب ابنة اليافعي المسلسل بالأولية بطرقه وهو أولى حديث قرأه عليها وكتب بهاعن الشمس محمدبن يوسف الزعيفريني شيئاً من نظم أخيه الشهاب ، وكذا أخذبها عن الشمس عهد الششتري ، وارتحل إلى الديار المصرية وقدم القاهرة في ربيع الثاني سنة ثلاث وأربعين فسمع بهاعلى العلاء ابن خطيب الناصرية منتقى من مسند الحارث بن أبي أسامة بقراءة التقى القلقشندي والدعوات للمحاملي بقراءة ابن قمر بعد سماعه من لفظه المسلسل ، وقرأ في التي تليها على المحب محمد بن نصر الله الحنبلي السنن الصغرى للنسأني وانتهى منها في صفرها بعد سماعه منه للمسلسل في السنة قبلها وعلى الزين الزركشي صحيح مسلم وعشرة أحاديث من تساعيات شيخه البياني وانتهي منه في ربيع الثاني سنة أربع وأرابعين وعلى السيد النسابة قطعة من السنن الكبرى للنسأني فيجمادي الأولى منها وعلى التاج الميموني رسالة الشافعي بقراءة القطب الخيضري ويقراءته هو

الشاطبية في جهادي الآخرة منها وعلى العز بن الفرات تساعيات ابن جهاعة واليسير من الأدب المفرد للبخاري في رمضانها وفيه على الشهاب السكندري الفاتحــة وإلى المفلحون للسبعة وأجازه بالاقراء وكذا على الزين رضو ان مع عمدة الاحكام بعد سماعه من لفظه المسلسل ولبسه للخرقة الصوفية منه وعلى التقي المقريزي البعض من أول البخاري بعد أن حدثه في منزله بالمسلسل، ورأيت المقريزي نقل عنه في ترجمة محمد بن الدمدكي من عقوده شيئًا فقال ولماقدم على المقرىء المحدث الفاضل و نسبه الشيرازي الفقيه الشافعي سألته عنه فأخبرني أن جماعة يثق بهم حدثوه يعني بصفته ، وعلى الرشيدي البعض من سيرة ابن سيد الناس وعلى البرهان الصالحي الحنبلي السلماسيات وعلى الشهاب بن يعقوب المسلسل وجزء ابن زبان وجزء المؤمل وعلى الولوى السنطى بالطيبرسية المجاورة للأزهر الشفا وانتهى في ربيع الأول سنة ثهان وأدبعين وسمع على الزين قاسم بن الكويك معنا جزء أبي الجهم بقراءة الديمي في ربيع الثاني سنة تسعوار بعين وفي رمضانها على الزين رجب الخيري جزء ابن مخلد بقراءة التقى القلقشندي، وقرأ في شو الها على الزين شعبان ابن عم شيخنا سداسيات الرازي وفيها على العلم البلقيني جزء أبى الجهم والجمعة وسمع على الشمس البالسي وتجار البالسية وطائفة ، وسافر من القاهرة لزيارة بيت المقدس والخليل فدخل غزة في جمادي الآخرة سنية أربع وأربعين فكتب عن خطيب جامع الجاولي بها يوسف بن على بن سالم خطبة سمعها منه حين تأديته لها ، ولتي في رجبها ببيت المقدس اقاضي الشمس محمد ابن محمد بن عمر بن الاعسر فأجاز له وقرأ على الشمس محمد بن خليل المقرىء عرف بابن القباقبي شيخ القراء قصيدتين من نظمه واجتمع بشيخ الوقت وزاهده الشهاب بن رسلان في منزله الملاصق للمسجد الاقصى فأخذ عنه خرقة التصوف وحدثه بحديث من مسند الدارمي ؛ وعاد إلى القاهر ذفي منتصف شعبانها وأجاز له في استدعاء بخط ابن قمر مؤرخ برجب سنة خمس وأربعين ابن بردس و ابن ناظر الصاحبة ومحمدبن يحيى الكناني الحنبلي في آخرين، وقطن القاهرة مدة وفي اقامته بها ملازما لشيخنا بلكان هو قصده منها وكتب عنه في الأمالي وحصل جملة من تصانيفه و حمل عنه من مروياته ومؤلفاته أشياء بقراءته وقراءة غيره فما قرأه من مروياته مسند الدارمي وعبد وسنن الدارقطني واليسير من الكتب الستة ومن الموطأ ومسند الشافعي والترغيب للاصبهاني وللمنذري وجميع جزء الجعة للنسأني وجزء أبى الجهم والمورد الهني في المولد السني لشيخه العراقي ، ومما سمعه منـــه

الانتصار لامامي الامصار ومشيخة قاضي المرستان ومسموعه من صحيح ابن خزيمة ونزهة الحفاظ لأبي موسى المديني وجزءمن اسمه مجد وأحمد لابن بكير والأربعين الجهادية لابن عساكر والأربعين النووية ومجالس من أواخرالحلية لأبي نعيم ومجالس كثيرة من صحيح مسلم وبعض الخلاصة في علوم الحديث للطيبي وجميع الكفاية للخطيب بفوت يسير لابن سيد الناس وما قرأه من تصانيفه الأربعين المتباينة والخصال المكفرة وقصيدة من أول ديوانه وماسمعه منها توالي انتأنيس في مناقب ابن ادريس وجزء المدلسين والأربعين التي خرجها لشيخه الزين المراغى بقراءة ابنه أبي الفرج وبعض بلوغ المرام وشرح النخبة و يخريج الكشاف ، وكان شيخنايميل اليه كشيراً ولما انتقل شيخنا بمجلس املائه لدار الحديث الكاملية قرأ في أول يوم سورة الصف بصوت شجى فأبكى الناس ووقع ذلك موقعا عظيما ورام بنو القاياتي الايقاع به فما تمكنوا ، وقدم القاهرة بعد شیخنا غیر مرة و ناله من الأمیر أز بك الظاهری الجمیــل من تقریر وغیره السبق معرفته له خصوصا في قدمته الاخيرة فانه أقام في سنة ثمان وثمانين ببيت الخطابة من جامعه وكان قد كف وثقل سمعه ، وكذا سافر بأخرة إلى الشام فأخذ بها عن البرهان الباعوني والجرادقي وقطن مكة دهرأ وسافرمنها الى الهند فحصل جملة ويقال إن الخلجي جعله شيخ الحديث بمدرسته التي أنشأها بمكة ولم يظهر ذلك ، واشتهر أنه باعه ثواب عمله المتطوع به من حج وعمرة وغيرهما بمبلغ كبير على قول من يراه وربما أسمع الحديث بمكة والمدينة بل وبالقاهرة في قدماته المتأخرة . وهو انسان ظريف كشير التودد والخبرة بمداخلة الناسشجي الصوت بالقرآن والحديث قرأ وطلب وبرع في القراءات وكتب بخطه الحسن كثيراً وحصل بغيره أشياء واكن في نقله توقف وفي قراءته وخطه تصحيف وعنده اجراءة وإقدام ولسان لايتدبر مايخرج منه قدصحبته قديما وسمعت على شيخنا بقراءته مسند عبد والمورد الهني وأشياءبل ونقلت عنه في ترجمة شيخنا ماعزوته اليه ، وكذا رأيت بخطه من نمط ذلك أشياء أودعتها بخطه حتى ألحقها وحصل من تصانيفي القول البديع وغيره وتناوله منى وكان يسألني عن أشياء ويزورني كشيراً حتى بعد أن كف وقرأ عليه أخي الرسط بحضرتي الفاتحةوالي المفلحون للسبع فرأيته ذاكراً للفن وكتبالى مرة:وأحيى ذاالحيا الميمون بألوف التحايا سائلًا من الله لكم صنوف المنح والعطايا الى أن قال: وأنا والله كثير الفرح بوجودكم فان العساكر المنصورة المحمدية قد قلت جداً ، وفارقته في

PK= يزى رىء äcla وعلى جزء الشفا و دائ خانها والها سافر خطمة ن ناظر لة من

ر أدمن

ة ومن

للنسائى

موسم سنة أربع وتسعين بمكة وهوحى ، أغلب أوقاته عنداً كبر أولاده ولساته طويل وبدنه عليل ومع ذلك فجاء لتعزيتي بأخوى وبكى كثيراً ، ثم مات في المحرم سنة خمس وتسعين رحمه الله وايانا .

العنبرى والدكال الدين على بن أبى بكر البدر المنصورى ثم القاعرى الشافعى العنبرى والدكال الدين على لازم العبادى كثيراً ، وكذا بن قرقاس وأسكنه معه فى تربته بناحية باب البرقية ، و تميز في تعببر الرؤيا و سمع معنا الحديث على سارة ابنة ابن جماعة ، عه هو (حسين) بن حسن بن يوسف البدر الهورينى ثم القاهرى الاثرهرى الشافعي الكتبي والد عبد الرحمن ، وهورين من الغربية . قدم منها فحفظ القرآن والمنهاج وألفية ابن مالك وغيرها وعرض على جماعة ، وأخذ عن النور الادمى والبرهان البيجورى والولى العراقي وبرع في الفقه وغيره و سمع البخارى على الجمال الحنبلي وأسئلة البرقاني للدار قطني في سنة أربع عشرة و بعض سنن أبى داود كلاها على الشرف بن الكويك والشفا على الكمال بن خير ، ودرس وأفاد وتكسب بالمتبيين وصار رأس الجماعة وأحسن من رأيته منهم وانتفع به الطلبة في ذلك ورفق بهم ، وكان متعبداً بالتهجد والتلاوة متواضعاً بشوشاً . مات في ذي القعدة سنة احدى وخمسين ولم يخلف بعده في فنه مثله رحمه الله وإيانا .

(حسين) بن أبى الخير الفاكهاني . يأتى في ابن مجد بن محمد بن على .

ولد سنة ثمان وستين وسبعائة تقريباً بالفيوم الازهرى الحنفى نزيل خانقاه شيخو. ولد سنة ثمان وستين وسبعائة تقريباً بالفيوم ثم انتقل به أبوه الى القاهرة فقرأ بها القرآن واشتغل في النحو على الغارى وغيره ثم سافر إلى حلب سنة أربع وثمانين وسبعهائة فتلا فيها لنافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر على بيرو وغيره وأخذ الفقه عن الجال الملطى وغيره ، وحج سنة اثنتين وأربعين وثما عائة وطوف في بلاد الشام وأخبر أنه سمع بدمشق وحلب والقاهرة وغيرها ، وكان إمام إينال باى بن قجاس، وسمع عنده على التي الدجوى وسمع قطعة من آخر سيرة ابن هشام على النور الفوى كانقاه شيخو ، لقيه البقاعي فاستجازه ؛ ومات في بن ابن هشام على النور الفوى كانقاه شيخو ، لقيه البقاعي فاستجازه ؛ ومات في بن أبي بكر ابن الشيخ الكبير على الاهدل البدر أبو عهد حفيد شيخنا البدر أبى بكر ابن الشيخ الكبير على الاهدل البدر أبو عهد حفيد شيخنا البدر الحسيني المياني الشيافي الآتي أبوه وجده ، ويعرف كأبيه بابن الاهدل ولد في ربيع الثاني سنة خمسين ونمائة بأبيات حسين ونشأ بنواحيها واشتغل والد في ربيع الثاني سنة خمسين ونمائة بأبيات حسين ونشأ بنواحيها واشتغل بها في الفقه على الفقيهين أبى بكر بن قيس وأبي القسم بن عمر بن مطير وغيرهما،

وفى النحو على أولهما وغيره ، ثم انتقل إلى بلاد المراوعة واشتغل بها على الفقيه على الاحمر فى النحو ، ثم إلى بيت ابن عجيل فاشتغل على الفقيه ابراهيم بن أبى القسم جهان وغيره ، ثم دخل زبيد فى سنة ثان وستين فاشتغل بها فى الفقه على عمر الفتى وغيره وفى الأدب على الدين الشرجى ، ثم حج سنة اثنتين وسبعين وجاور التى تليها وحضر مجالس البرهانى والمحيوى قاضيها وأذن له البرهان وغيره وزار النبي علين وسمع بها من أبى الفرج المراغى ثم عاد لملاده وأخذ عن يحيى العامرى و بحث عليه المنهاج ثم عاد ولازمنى فى المجاورة الثالثة بمكة فقرأ على أشياء من تصانيفي بعد أن كتبها بخطه ، وكذا سمع من لفظى وعلى أشياء ، وهو فاضل بارع فى فنون ناظم مفيد حسن القراءة والضبط لطيف العشرة متودد ما عني بقصيدة أنشدنيها محضرة الجماعة ، وكتبت له اجازة حافلة ورأيت النجم بن فهد كتب عنه من نظمه كثيراً وترجمه ، وبلغنى أنه فى هذه السنين تحول عن طريقته فسلك التسليك والشياحة الصوفية ، وكتبت له لمناسبة الوقت ، وردت على طريقته فسلك التسليك والشياحة الصوفية ، وكانه لمناسبة الوقت ، وردت على كتبه فى سنة تسع وتسعين وما قبلها بالتشوق الزائد والمدح العائد .

الكبير الشيخ الكبير المحمن بن مجد بن على بن أبى بكر بن الشيخ الكبير على الاهدل بن عمر بن مجدبن سليمان بن عبيد بن عيسى بن علوى بن مجد بن عدى بن الحسن بن الحسن بن الحسين – مصفر – بن زين العابدين ويقال له عيون ابن موسى بن عيسى الكاظم بن جعفر الصادق بن مجمد بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب البدر أبو مجمد وأبو على الحسنى نسباً وبلداً الشافعي الاشعرى جد الذى قبله ووالد صديق الآتى ويعرف بابن الاهدل . ولد تقريباً سنة تسع وسبعين وسبعيا أله بالقصورية غربى الحقية من بلاد المين ، ونشأ بها فخفظ القرآن ورغب في الفقه قانتقل الى المراوغة قبل البلوغ سنة خمساؤوست وتسعين فشيخه على الفقيه على بن آدم الزيلعي وقرأ الحاوي كما قرأته بخطه على من قرأه على شيخه على الازرق ويمكن أن يكون عنى الزيلعي هذا بقراءة الازرقله على أبى شيخه على الازبيدي بسنده ، وطالع كثيراً من كتب الفقه ثم دحل إلى أبيات حسين في رجب سنة ثمان وتسعين فتفقه بها على الشيخين على بن أبى بكر الازرق واختص به ولازمه كثيراً وتخرج به وسمع عليه الكثير وأذن له في الافتاء وهو ممن أخذعن اليافعي ، وقرأ عليه الحاويءن النجم والرضي الطبريين بسندهما ، وكذا قرأ على الامام على بن نور الدين الموزعي الماقدم عليهم الطبريين بسندهما ، وكذا قرأ على الامام على بن نور الدين الموزعي الماقدم عليهم الطبريين بسندهما ، وكذا قرأ على الامام على بن نور الدين الموزعي الماقدم عليهم الطبريين بسندهما ، وكذا قرأ على الامام على بن نور الدين الموزعي الماقدم عليهم الطبريين بسندهما ، وكذا قرأ على الامام على بن نور الدين الموزعي الماقدم عليهم

. .

ن ل

اد الله

و . فرأ على وين

ا ،

بدر دل تغل

612

أبيات حسين ؛ ودخل زبيد فقرأ على ابن الرداد الرسالة القشيرية وسمع من على ابن عمر القرشي اللطائف لابن عطاء الله كابها أو بعضها وغيرها ، وأخذعن القاضي جمال الدين عبد الله بن عهد الناشري ووالده كشيراً وكان مما قرأ على الجمال اللمع في أصول الفقه للشيخ أبي اسحق ،وتفقه أيضا بالفقيه أبي بكر الحادري وأخذ عنه كشيراً ، ومما أخذ عنه وعن الحرضي الماضي ومجدبن زكريا طرف من النحو وأخذ أصول الدين عن غير واحد ، وحج مراراً وجاور في بعضهاوسمع بمكةمن الجال ابن ظهيرة والتقى الفاسي الكثير وبالمدينة من الزين المراغي وأبي حامد المطرى ؛ وبالمين من المجد الشيرازي وابن الجزري لما قدمها عليهم في سنة عمان وعشرين وقال في إجازة انه بروي عن شيخنا اجازة وإنه أخذ عن الجمال أبي النحماء محمد ابن عبد الله الناشري وعلى ابن مطير ، و نظر في كتب الحديث والتفسير واللغة والدواوين وكتب الصوفية وعرف عقائد الأئمة ومصطلحات العلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والاصولين وأهل الأدب؛ وحقق علم التصوف ومصطلحاتهم رميز أهل السنة من غيرهم وألف حواشي على البخاري انتقاها من الكرماني مع زيادات ومماهامفتاح القارى لجامع البخاري وعمل كشف الغطاعين حقائق التوحيد وعقائدالموحدين وبيان ذكر الأعة الأشعريين ومن خالفهم من المبتدعين والملحدين في مجلد ضخم واللمعة المقنعة في ذكر فرق المبتدعة يعني الثنتين وسبعين قدر كراسة والرسائل المرضية في نصر مذهب الاشعرية وبيان فساد مذهب الحشوية في قدر عشر ورقات كمار وقد تكتب في كراسين والتنسهات على التجرز في الروايات مجـلد والكفاية في تحصين الرواية في ثلاثة كراريس كبار وقال إنه أنموذج لطيف وإنهذكر فيه بطلان المعمرين وطبقات الأشاعرة وعدةالمنسوخ من الحديث ومطالب أهل القربه في شرح دعاء أبي حربه في مجلد والقول النضر (١) على الدعاوي الفارغة بحياة أبي العباس الخضرو الاشارة الوجيزة الى المعاني الغريزة في شرح الاسماء الحسني وكتاب الرؤية والكلام فيها في ثلاثة مواطن في الآخرة وفي الدنيا يقظة ومناماً في ثلاثة كراريس كبار وجواب مسئلة القدر عشرورقات وقصده به الرد على الجبرية وقصيدة في الحث على العلم وتعيين مايعتمد من العلم والكتب في الشرع والتصوف وبيان حكم الشلح والنص على مروق ابن العربي وابن الفارض وأتباعهمامن الملحدين وتمهيدالعذر عن اغترار من لم يعرف حالهم من المتأخرين وشرحها(٢) والقصيدة اللامية في الساوك وشرحها ولعلها التي قبلها والحجج

<sup>(</sup>١) في نسخة «المنتصر» . (٢) في الهامش «أي القصيدة» .

الدامغة واختصر تاريخ المين للجندي في مجلدين وزاد عليه زيادات حسنة وسماه تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمين وقفت عليه وانتقيت منه وقف عليه شيخنا ولخص منه مفتتحاً لمالخصه بقوله أما بعد فقد وقفت على مختصر تاريخ اليمين للفقيه العالم الاصيل بدر الدىن فوجدته قد ألحق فيه زيادات كثيرة مفيدة مما اطلع عليه فعلقت في هذه الكراسة مازاده بعد عصر الجندي وانتهاء ماأرخه الجندي الى حدود اللاثين وسمعهائة ،وكذا اختصر تاريخ اليافعي ولخصمن مناقب الشيخ عبد القادر ومن روض الرياحين كتاباً مماه المطرب للسامعين في حكايات الصالحين ، وكذا له الباهر في مناقب الشيخ عمد القادروقر أت بخطه المؤرخ بسنة ثمان وأربعين أن جملة تصانيفه بضعة عشر ، وقطن مكة مدة وأخذ عنه غير واحــد من أهلها والقادمين عليها كالبرهان بن ظهيرة وابن عمه وابن فهد واستجازه لي وامام الكاملية ونقل لي عنه أنه أفاد عن ابن عربي انه قال ان كلامي على ظاهره و ان مر ادي منه ظاهر ه و العلاء ابن السيدعفيفالدين وابن حريزوفتجالدين بن سويد ، وكان اماماً علامة فقيهاً مفتياً متضلعاً من العلوم راسخاً في كشير من المنقول والمعقول مؤيداً للسنةقامعاً للمبتدعة كشبر الحط على الصوفية من أتباع ابن عربي ببلاد اليمن حدث ودرس وأفتي ودارت عليه انمتيا بأبيات حسين وباديتها بل صار شيخ اليمن بدون مدافع وهو كما قاله شيخنا في ترجمة بعض أقربائه من بيت علم وصلاح . مات في صبح يوم الخيس تاسع المحرم سنة خمس وخمسين بأبيات حسين وصلى عليه بعد صلاة الظهر ودفين بمسجد أنشأه رحمه الله والمانا. وذكره العفيف فقال الفقيه الاصولي المؤرخ قال لى الفقيه الموفق على بن أبى بكر الحسني الداودي انه كان راسخ القدم في النقلي والعقلي ممن تدور عليه الفتوي ببيت حسين وباديتها ، وقــد وقفت له على مؤلف في الاصول دال على فضله وتبحره .وهو ممن يرد على الشيخ محد الكرماني و بقول بفساد عقدته.

(حسين) بن عبد العزيز الحفصي. في ابن أبي فارس.

٥٥٨ (حسين) بن عبد الله بن أوليا بن مجتبى بن حمزة البدرأبو مجمد بن أصيل الدين الكرماني الاصل المكى المولد والدار ويعرف بابن أصيل الدين لقبوالده ، شاب يشتغل بالنحو والصرف و نحوهما ، وربما حضر الفقه عند الجمال القاضى ولقيني بمكة فلازمني في البخاري وفي شرحى للا لفية والتقريب ، وكان يكتب فيه ، وسمع على أد بعى النووى وغيرها بل فرأ على مسند الشافعي وعدة الحصن الحصين ومن تصانيفي التوجه للربوالا بتهاج وكتبهما واستجلاب ارتقاء الغرف

وسمع المشارق للصغاني ومن لفظي ثلاثيات البخاري والمسلسل وحديث زهير وكتبت له اجازة في كراسة ، وعنده حياء وسكون ، وقد سافر في موسم سنة ست وتسعين الى دابول من بلاد الهند . وماتأبوه في غيبته ثم بلغنا قدومه إلى عدن متوجها منها لمكة فوصل فأقام حتى حج ثمر جعوقال انه متوجه لليمن ونحوه . وه و حسين) بن عبد الله نجم الدين السامري الاصل كاتب السر بدمشق وقد جمع بينها وبين نظر الجيش بعناية صهره زوج ابنة امرأته ازبك الدوادار ، وكان عرباً عن العلوم جملة مع انه كان باسمه التدريس بدار الحديث الاشرفية . مات في جمادي الآخرة سنة احدى و ثلاثين .

ومسين) بن عبد المؤمن بن المظفر الجال بن الصدر بن العز الشيرازي. لقيه الطاووسي في سنة سبع وعشرين و ثما نما نه بشيراز فاستجازه لدخوله في عموم اجازة المزي وابنة الكال ومات في غرة ربيع الاول سنة ثلاث و ثلاثين عن مائة وستين. ومان بن عثمان بن سليان بن رسول بن أمير بوسف بن خليل بن نوح البدر بن الشرف الكرادي الاصل القرمي القاهري الحنفي أخو الحب مجدويعرف بابن الاشقر. مات في صفر سنة سبع وأربعين ولم يكمل الستين و تأسف عليه اخوه كشيراً ، يكان قائماً بأموره كلها حي استنابه في نظر البيار ستان حين ولا يته فهار حمه الله. ومن بن بن عثمان الجال الجبلجيلوي. ولد في غرة ربيع الأول سنة ثمان عشرة و سبعائة ، ولقيه الطاووسي بشيراز سنة سبع وعشرين فاستجازه لدخو له في عموم إجازة جماعة من المتقدمين .

٥٦٣ (حسين) الأكبر بن عطية بن محمد بن محمد بن أبى الخير محمد بن فهد الهاشمى المكي أخو حسن . مات فى ربيع الآخر سنة تسع وأربعين بمكة ولم يكمل شهراً . أرخه ابن عمه .

٥٦٤ (حسين) الأصغر بن عطية شقيق الذي قبله . ولد في شعبان سنة خمسين وثمانمائة بمكة ، وأجاز له جماعة ، وقطن المدينة وقتاً وكذا القاهرة أوقاتاً على وجه فاقة والشام وزار بيت المقدس وغيرها وانقطع عناخبره قريب التسعين ويقال إنه مأسور بأيدي الفرنج خلصه الله .

(حسين) بن علاء الدولة ،سيأتى فيمن لم يسم أبوه .

٥٦٥ (حسين) بن على بن أحمد بن البرهان ابراهيم الحلبي الحنفي الشاهد تحت القلعة منها ويعرف بابن البرهان. ولد في سنة سبعين وسبعائة بحلب ونشأ بها خفظ القرآن وكتباً واشتغل وفضل وسمع على ابن صديق

بعض الصحيح ، وتكسب بالشهادة بل درس بالسيفية بحلب وقتاً ثم نزل عنه ، وحدث وسمع منه الفضلاء ، وكان من بيت علم وخير ولكنه يذكر بلين وتساهل . مات في حدود سنة أربعين بحلب .

الفارق ثم الزبيدى البمانى أحد أعيان التجار . رقاه الاشرف الدين بن نور الدين الفارق ثم الزبيدى البمانى أحد أعيان التجار . رقاه الاشرف إسماعيل بن الافضل عباس سلطان البمين ؛ واستوزره فى جادى الآخرة سنة سبع وثمانين وسبعائة فأقام بها إلى حادى عشرى رمضان منها فانفصل عنها بالشهاب أحمد بن عمر بن معيبد ثم أعيد بعد مدة مع غيره ، ومات فى شعبان سنة إحدى . ذكره الخزرجى فى ترجمة أبيه من تاريخ البمين ، وقال شيخنا فى الأنباء إنه عزل بعد أربع سنين وهو مخالف لما تقدم قال وكان يدرى الطبرأيته بزبيد فى الرحلة الأولى، ومات بعدنا فى ليلة النصف من شعبان . وذكره المقريزى فى عقوده وقال كان رئيساً فاضلا حسن الكتابة له معرفة بالطب، وسمى جده عبد الله .

٥٦٥ (حسين) بن على بن حسين البدر التكليشاوى الغمرى الفقيه الناسخ الشافعى . كان صالحاً خيراً سليم الفطرة اشتغل بالفقه والعربية والفرائض يسيراً ولم ينجب، وسمع على شيخنا وغيره، وكتب بالأجرة التكثير بخطه الصحيح ومن ذلك عدة نسخ من تصنيفي القول البديع وسمعه مني مع غيره وأذن بالباسطية وغيرها وأدب الأولاد وقتاً، وحج مراراً آخرها في موسم سنة ست وستين وثماما نه بعد أن فجع بموت ولدين له في الطاعون الماضي قريباً فحج ورجع للزيارة النبوية ماشياً، وكانت منيته بين الحرمين فيها قبل الوصول عن بضع وخمسين ظناً؛ و زمم الرجل كان رحمه الله .

٥٦٨ (حسين) بن على بن حسين الشامى ويعرف بابن مكسب . ممن سمع منى على على بن حسين الشامى ويعرف بابن مكسب . ممن سمع منى على على من خيار التجار استدان منه السيد نور الدين بن الصفى الايجلى فى آخر قدماته لملكة مبلغاً ، ومات فسافر لأجل استيفائه من تركته هناك فكانت منيته بعد أن قبضه به فى سنة ست وتسعير رحمه الله .

وعرف قديمًا المعقبي ويعرف قديمًا بابن الجاموس ممن سمع على التنوخي ثم الجمال الحنبلي واستجازه الزين رضوان لولده وأشار لموته من غير تبيين وكأنه بعد الثلاثين.

٥٧٠ (حسين) بن على بن خراج اليمني . مات سنة أربع وعشرين . ١٥٥ (حسين) بن على بن اسماعيل بن ظهير الدين البدر الفوى الاصل انقاهري

الشافعي الشاذلي الكتبي ولد سنة خمس وثما تمانة بالقاهرة ونشأبها وصحب الشيخ مجد الحنفي ولازمه وتكسب بسوق الكتب مع يبس وشدة وقيل لى أنه يعتقد ابن عربي ، ولذا كان ابن عزم وغيره من أضرابه يميل اليه كشيراً معسماحة بالعارية. وحرصه على الجماعة وملازمة التلاوة حتى بعد أن هش وانقطع عن السوق ثم انقطع أياماً. ومات في ليلة الأحدس ابع عشر جمادي الأولى سنة احدى وتسعين وصلى عليه من الغد في الازهر وبيعت كتبه بالعدد اكثرتها وجهل الناس عفا الله عنه. ٥٧٢ (حسين) بن على بن سبع البدر والشرف أبو على البوصيرى القاهرى المالكي . ولد سنة خمس وخمسين وسبعائة وكتبه بعضهم سنة خمس وأربعين وحفظ القرآن والعمدة وابن الحاجب الفرعي والرسالة لابن أبي زيد وعرض على العلاء مغلطاي وأجاز له وأبي أمامة بن النقاش صاحب التفسير والتقي السبكي والجمال الاسنائي وخلف بن اسحاق المالكي في آخرين ؛ وكان يذكر أنه حضر مجنس الشيخ خليل صاحب الختصر وبهرام وأبي عبد الله بن مرزوق وأنه بحث على ابن هلال السكندري مختصر ابن الحاجب الفرعي وأنه سمع السبرة لابن هشام من تين احداها بقراءة الغارى والاخرى بقراءة العراقي على الجمال بن نباتة ، وكذا سمع على الحب الخلاطي جل الدارقطني وصفوة التصوف لابن طاهر وعلى العز أبي عمر بن جماعة غالب الأدب المفرد للبخاري وآخرين ممن تأخر عنهم كابن صديق والتنوخي وابن أبي المجدوالعراقي ، وتنزل في صوفية الشيخونية ، وحدث سمع منه الاعيان وعمر وتفرد . مات في ربيع الاول سنة ثان وثلاثين. عنزله بآخر العقيبة بالقرب من جامع طولون. وهو عند المقريزى في عقوده وبيض له رحمه الله وايانا.

٥٧٣ (حسين) بن على بن سرور بن خطيب حديثة . مات سنة ثلاث .

٥٧٤ (حسين) بن على بن عبد الله بن سيف البدر الفيشى الاصل القاهرى الحسيني سكنا الحنفي ويعرف بابن فيشا . ولد سنة ثلاثين و ثاغائة تقريباً بالحسينية و ونشأ فحفظ القرآن والعمدة فى أصول الدين للنسفي والمختار والمناروألفية النحو والحديث والتلخيص ، وأخذ عن القاضى سعد الدين الفقه وأصوله ، ولازم قبله العز عبد السلام البغدادى فى المختار وشرحه والصرف والعربية والمنطق وغيرها واختص به كثيراً ولزم خدمته ، وقبله لازم الشمس الطنتدائى خطيب جامع الظاهر و نزيل البيبرسية فى الميقات و نحوه وهو الذى حنفه ، وأظنه قرأ محافيظه عنده ثم الامين الاقصرائى وقرأ عليه فى أصول الفقه الكاكي شرح المنار والتلويج

وفي الفقه الهداية ؛ وكذا لازم التقي الحصني في الاصلين والمعاني والبيان. والكشاف والعربية والمنطق وغير ذلك مها بين سماع وقراءة ؛ وحضر دروس الكافياجي ، وكتب جملة من تصانيفه وأخذ يسيراً عن الشمني وابن الهمام. وقرأ ابن المصنف على أبى القسم النو برى وقال لى بعض رفقائه انماأخذ عنه المآن مابين قراءة وسماع غالب مختصر الشيخ لها وأذن له ابن الديرى والعز والكافياجي ثم بأخرة تردد في العربية وغيرها لنظام؛ وحضر عنه الخيضري في شرح الالفية وغيرها للرغبة في الانتفاع بجاهه ان كان ؛ وسمعت من يقول ممن كان. يحضر معه عنده انه لم يكن يستشكل شيئاً ولا يسأل سؤالا ويجاب عنه بل قرأ في الابتداء على جعفر السنهوري ، وفضل وتميز وناب في القضاء عن ابن الديري فمن بعده ؛ وحج وذكر بالثروة الزائدة والتكسب كأبيه بالجبن والزيت ونحو ذلك ، ثم أعرض عنه حين تزايد فساد الحسبة واقتصر على القضاء وملازمة الاشتغال حتى كان بعد الشنشي أفضل النواب ، كل ذلك مع سكون ولين وتواضع وجمود وعــدم أبهة بحيث لامه بعض قضاته عليها ، وانقياد لصهر له يقال له مجد بر الرومي ممن استفيض ضرره، ولكن لم يذكر عنه هو الا الخير بل قيل انه لم يكن يتعاطى على القضاء شيئًا وقد استخلفه الصوفي في الطحاوي بالمؤيدية ؛ وراجعني أول الامر في شيء من ذلك ثم تكرر محيئه الى وكان يتأسف لعدم الملازمة ، ولم يزل على طريقته حتى مات في شو ال سنةخمس وتسعين ولم يوجد له من المخلف ماكان يدعى فيه رحمه الله وايانا .

(حسين) بن على بن عبد الله الشرف الفارقي ثم الزبيدي أحد أعيان تجار اليمن . مضى فيمن جده أبو بكر بن سعادة .

٥٧٥ (حسين) بن على بن عبد الله المارديني التاجر نزيل حلب ويعرف بآبن . تميرة ، ممن سمع مني بمكة .

٥٧٦ (حسين) بن على بن عهد بن داود بن شمس بن رستم بن عبد الله البدر أبو عمر البيضاوى المكن الشافعى الفرض الحاسب أخو ابراهيم واسماعيل الماضيين ويعرف بالزمزمى ، ولد فى حدود سنة سبعين وسبعائة ، وقال شيخنا فى أنبأنه انه ولد قبل السبعين بمكة وسمع بها مر شيوخها والقادمين اليها ، وأجاز له أبن النجم وابن الهبل وابن أميلة والصلاح بن أبى عمر والكال بن حبيب وأخوه البدر حسن وغيرهم وطلب العلم واعتنى بالفرائض والحساب فأخذ ذلك عن الشهاب البدر حسن وغيرهم وطلب العلم واعتنى بالفرائض و تبصر بهما ثم ازداد فضلا بعد ابن ظهيرة والبرهان البرلسي الفرض نزيل مكة و تبصر بهما ثم ازداد فضلا بعد

أخذه أذلك عن الشهاب بن الهائم فأنه قرأ عليه بمكة بعض تو اليفه ، وأخذ علم الفلك بالقاهرة عن الجمال المارداني ولم يزل في ازدياد ونباهة حتى صار اماماً عالماً فاضلا ماهرأمن أعلم الناس بالفرائض والهيئة والحساب وعملم الخطأين والجبر والمقابلة والهندسة والفلك والتقاويم وانتهت اليه رياسة هذا ألعلم ببلاد الحجاز مكة والمدينة واليمن وألف فيه وانتفع به أخوه البرهان المأضي في ذلك ؛ وحدث باليسير سمع منه الفضلاء كالتقيبن فهد وغيره كل ذلك معحظمن الدين والعبادة وقدم مصر غير مرة واجتمع بفضلائها وأثنى عليه غير واحد ، وكـذا دخلاليمن في سنة تسع عشرة في تجارة واستدعاه صاحبها الملك الناصر للحضور عنده فسأله أشياء عن حاسبين عنده و ناله منه بعض البر ، وعاد الى مكة في سنة عشرين وأقام بها حتى حج ، ومضى إلى مصرفى البرشم رجع في البحر فوصل مكَّه في ذي القعدة سنة احدى وعشرين فحج ثم حصل لهضعف تعلل بهستة أيام ، ومات في ليلة الجمعة ثالث عشري ذي الحجة منها ودفن بالمعلاة وكان الجمع في تشييعه وافراً رحمه الله وايانا . ترجمه ابن فهد في معجمه وقبله الفاسي في مكة وشيخنا في معجمه باختصار فقال كان فاضلا ماهراً في الهيئة والحساب انتهت اليه رياسة هذاالعلم ببلده سمعت من فوائده ؛ وقال في أنبأنه : اشتغل بالعلم ومهر في الفرائض والحساب وفاق الا ُقران في معرفة الهيئـة والهندسة ، والمقريزي في عقوده وانه يرجـع اليه المكيون في علمي الميقات والحساب.

٥٧٧ (حسين) بن على بن عبد بن عبد الرحمن البدر الاذرعي ثم الدمشق الصالحي الشافعي ابن قاضي اذرعات أخو حسن والد الامام شهاب الدين أحمد الماضي ذكرها ووالد البدر عبد ضفدع الآتي . قال شيخنا في أنبائه تفقه في صباه على الشرف ابن الشريشي والنجم بن الجابي و تعانى الأدب وفاق في الفنون ودرس وأفتى و ناظرو ناب في الحيم ثم تركه تو رعاو ولى عدة إعادات وهو ممن أذن له البلقيني بالافتاء لما قدم الشام سنة ثلاث و تسعين ، وكان يثني عليه كثيراً ، و دخل القاهرة بعد الكائنة العظمي ، وكانت بيننا مودة سمعت من نظمه وسمع مني وانجمع بأخرة عن الناس ، وقال في المعجم كان فاضلا في الفقه والعربية حسن النظم كثير النوادر اجتمعت به بدمشق وسمعت من نظمه وفو ائده وأرخ قدومه القاهرة سنة ثلاث وأنه أقام بها مدة ثم رجع الى دمشق ، ومات في الحرم سنة أربع عشرة بالطاعون وهو في عقود المقريزي رحمه الله .

(حسين) بن على بن مجد بن عضنفر أحد الأشراف. يأتى في أواخر الحسينيين

٥٧٨ (حسين) بن على بن مجد المرحومي ثم القاهري خادم الشيخ مدين ووالد أحمد الماضي . وكان قائماً بخدمة الزاوية كما ينبغي بحيث لم يكن الشيخ يسأل عن شيء استغناءً به ، وما أظن أن غيره كان ينهض بذلك لاسيما في استجلاب ماير تفق به فيه من بني الدنيا ، وكثيراً ما كان يرسله في الشفاعات ونحوها. مات في سنة سبعين وقد قارب الثمانين ونعم الرجل كان رحمه الله .

٥٧٩ (حسين) بن على بن مجد المنوفي ثم القاهري نزيل الجيعانية ؛ ممن أخذ عنى وأخبر بي أنه رأى البخاري في المنام على هيئتي فالله أعلم .

۱۹۰ (حسین) بن علی بن ناصر بن أحمد البلبیسی الاصل الحجازی أحو حسن الماضی و یعرف أبوهما بابن ناصر ، ممن سمع منی بمكة .

٥٨١ (حسين) بن على بن يوسف بن سالم البدر المركى أخو حسن الماضى ويعرف بابن أبى الأصبع، ولد فى أواخر شعبان سنة سبع وسبعين وسبعائة بمكة ونشأ بها فسمع من الزين أبى بكر المراغى بعض مسند الحميدى وغيره وأجاز له فى سنة ثمان وثهانين شا بعدها العنيف النشاورى والتنوخى وابن صديق وابن حاتم والتاج الصردى ومريم الاذرعية وآخرون ؛ ودخل المين مراراً فى التجارة ، وكان خيراً ساكناً منجمعاً عن الناس . مات فى ربيع الأول سنة تسع وأربعين عكة ودفر بالمعلاة .

(حسين) بن على الشرف الفارق . مضى فيمن جده أبو بكر بن سعادة . ٥٨٢ (حسين) بن على المكمى ويعرف بالسقيف . ممن سمع منى عكة والمدينة وجال البلاد . ومات بالقاهرة في الطاءون سنة سبع وتسعين .

٥٨٣ (حسين) بن عمر بن عهد القلشاني المغربي أخو حسن الماضي ؛ وكانا توءمين وقاضي الجماعة عهد وهو أسين الثلاثة ، ممن شارك أخاه في الاخذعن شيوخه وولى التدريس بمدرسة الرياض بتونس ، وبعد أخيه قضاء باجة ثم صرف عنها بالفقيه سعيد القفصي وليس بمحمود كقاضي الجماعة . مات مقتو لا بأيدى الفرنج في ثاني عشر شوال سنة إحدى وتسعين قبل إكال الستين لحمله رسالة من صاحب تونس لملك الروم وأخرى لملك مصر يشير فيهما بالصلح والكف فقتلوه قبل وصوله ثلمها ، وكان ذا صولة وإقدام على الملوك وتميز في الفقه وأصوله مع مزيد كرم وأنجب أحد الآخذين عني بمكة الفاضل شمس الدين محد الآتي .

٥٨٤ (حسين) بن عمر كور الهندى الاصل المكي البناء أبو عمر البناء . مات بمكة في ربيع الآخر سنة ستين .

(١١ \_ ثالث الضوء)

٥٨٥ (حسين) بن أبي فارس عبد العزيز الحفصى الامام العلامة المفتى الأمير ابن أمير المسلمين. أراد الثورة على ولدأخيه لمااستقر في المملكة بعد أبيه فظفر به فقتله وقتل أخوين له وعظمت المصيبة بقتل الحسين وذلك في سنة تسع وثلاثين، وكان فاضلا مناظراً ذكياً ذكره لي صاحبنا الزين عبد الرحمن البرشكي. قاله شيخنا في أنبائه. هما وعشرين بن كبك حسام الدين التركاني. قتل في جمادي الاولى سنة احدى وعشرين بأرزنجان بعد أن حاصر ملطية، وسر السلطان بقتله. ذكره شيخنا في الحوادث. قال غيره وكان بطلا شجاءاً أمير التركمان الكمكية.

٥٨٧ (حسين) بن علد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل البدر المغربي الاصل السكندري ثم المصري الشافعي الضرير ويعرف بابن النحال - بنون ثم مهملة مشددة \_ ويلقب بالكلابي وليس هو من بني كلاب ، ولد في صفر سنة احدى وخمسين وسبعائة بالقاهرة ؛ وقرأ بها القرآن ثم تلا الفاتحة على شيخ القراء المجد الكفتي ، وكان والده من أولى الفضل فاعتنى بهوحفظه الوجيز للغزالي والالمام لابن دقيق العيد وألفية ابن مالك ، واشتغل بالفقه على البدر الطنبذي والبرهان البيجوري والعلاء الاقفهسي وغيرهم بل سمع دروس السراج البلقيني وبالفرائض على الشمس الغراقي وطنت على أذنه دروس النحو عند الشمس الغماري والاسيوطي والبرهان الدجوى ؛ وقرع سمعه كلام الشيخ قنبر والمجنون العجمي في المنطق ، وكتب من أمالي الزين العراقي عنه وسمع صحيح البخاري على النجم بن رزين وختمه على ابن أبي المجد والتنوخي والعراقي والهيشمي ؛ وصحيح مسلم على الصلاح محد بن محد البلبيسي ، وسافر إلى دمشق وزارالقدس والخليل ودخل ثغرى دمياط واسكندرية ، وكتب المكثير بخط حسن فحصلت له غشاوة ورمدف كحله شخص فكانسبب عماه وذلك في حدود سنة خمس وثلاثين فانقطع في خلوته بالمدرسة السيفية ، وحدث أخذ عنه الفضلاء وكتب عنه بعضهم من نظمه مواليا:

بالله اعذرونى فى المصرى وعشقى فيه على جناه وما احلى الجنى من فيه غزال أهيف حريرى مطربى أفديه من ظبى أصل الكلابى فانشى في التيه مات في جادى الأولى سنة سبع وأربعين بالبيار ستان وصلى عليه شيخنا بجامع الأزهر ممات في جادى الأولى بن مجل بن أحمد الروى الأصل القاهرى الوزيرى ثم القرافى خادم ضريح امامنا الشافعى وبه يعرف من ترقى في خدمته وصار أجل الجاعة وأثرى وانهمك على التحصيل وحصل كتباً وربما قرأ الحديث عند الديمى وغيره

وتردد الى لقراءة مسلم ، وكان متودداً. مات في ليلة الاثنين سابع ربيع الثاني سنة اثنتين و تسعين وذكر لى أقرب أولاده انه قارب النمانين و أنه ولد بالقرب من باب الوزير وتربي في خدمة بيت الاقصر أبي ثم تحول وهو ابن عشرين أو نحوها الى القرافة وصحب الشمس البدرشي ، وحكى لى عنه أنه قال له لبس الحلفايات سبب للخمول غالبا. هم (حسين) بن مجل بن اسماعيل الهندي ثم المكي . سمع على العز بن جماعة قاعة من مناسكه الكبرى ، وقدم القاهرة أخيراً في الدولة المؤيدية أجاز لأولادي قاله شيخنا وما رأيته عند غيره ، وقد تقدم حسين بن أحمد بن مجل بن ناصر قاله شيخنا وما رأيته عند غيره ، وقد تقدم حسين بن أحمد بن مجل بن ناصر الهندي ثم المكي وأظنه هو فيحرد .

وه (حسين) بن مجد بن أبى بكر بن الحسين بن عمر بن يونس البدر أبو عبدالله بن الجمال أبى اليمن بن الزين المراغى الاصل المدنى الشافعى سبط الامام العز عبد السلام الحازرونى . ولد سنة سبع و تسعين وسبعائة أوست فانه حضر في الثالثة وذلك في صفر سنة تسعو تسعين على جده ، وحفظ مورد الظما أن في مرسوم الخط لأبى عبدالله مجد بن مجد بن عجد بن عبدالله الاموى الشريشى ، وعرض على جده والحال الحازرونى وأبى حامد بن عبدالر حمن المطرى و على بن عبد الله بن زكريا البغدانى الشافعى نزيل الحرمين وخلف بن أبى بكر بن أحمد المالكى والوانوغى في سنة تسع و ثما عائمة ، و لم يفصح أحد منهم بالاجازة وسمع على جده وغيره ، وقتل مع أبيه بدرب الشام.

ابه ٥ (حسين) بن مجل بن حسن بن عيدى بن مجل بن أحمد بن مسلم - محمد ابن محيى - بالميم ثم مهملة بعدها مثناة معلى - بن العليف بن ميس وباقى نسبه في أبيه بدر الدين أبو على بن الجال الشراحيلي الحكمي العدناني الحلوى نسبة الى مدينة حلى ثم المكي الشافعي والد أحمد وعلى المذكورين وكذا أبوه في محالهم ويعرف بابن العليف تصغير علف . ولدسنة أربع و تسعين وسبعهائة بمكة ونشأبها فحفظ القرآن و تلاه لنافع وأبي عمرو على الشهاب بن عياش وأخذ المقامات بفوت عن الجمال بن ظهرة واللغة والنحو عن والده بل بحث عليه المنسك الكبير والصعب لابن جماعة بقراءته لهما على العز مؤلفهما ، وكان يذكر أنه تفقه أيضاً بالشمس الغراقي وابن سلامة وأنه أخذ عنه النحو واللغة والنحو أيضاً عن الشمس المعيد قرأ عليه الحافية والبوصيري قرأ عليه الألفية والحسام بن حسن الابيوردي قرأ عليه المفصل للزمخشري وعنه أخذ الاصلين والحساب مئن الابيوردي قرأ عليه المفصل للزمخشري وعنه أخذ الاصلين والحساب بأنواعه والمساحة والتصوف ، سمع عليه مجالس من الاحياء وأخذ فنون الأدب

عن شعبان الآثارى ولازمه وانتفع به كثيراً وأذن له ، وقرأ على ابن خواجا على الكيلانى الشمسية ، وسمع الحديث على الزينين المراغى وعمل فى ختم البخارى عليه لما قرأه فتح الدين النحريرى قصيدة تائية مفتوحة طويلة أنشدت عقب الختم من شوال سنة أدبع عشرة بالمسجد الحرام والطبرى وابن سلامة فى آخرين ، ودخل اليمن مراراً وسمع بها من النفيس العلوى ، واجتمع بالشرف ابن المقرى، وأجابه عن اللغز الذى اوله :

سل العلماء بالبلد الحرام وأهل العلم في بمن وشام

كما ستأتى الاشارة اليه في عبد السلام البغدادي ، وتتدم في فنو زالادب وقال الشعر الجيد ومدح أمراء مكة بالشعر المفلق ، وراسل شيخنا بقصيدة امتدحه بها وفيها أيضاً من نثره حسما أودعت ذلك برمته الجواهر ، مع الخير والدين والسكون والانجاع عن الناس والخط المنسوب والمشاركة في الفضائل، اكنه كان فيما بلغني كأبيه كثير المدح لنفسه . ولقب شاعر البطحاء ولا يعلم إنه هجا احداً. وقد درس بالمسجد الحرام، وكتب عنه الأئمة من نظمه و نثره ، أجازلي وكتب بخطه من نظمه ما أودعته في ترجمته من معجمي. وممن كـتب عنه ابن فهد ، ومات في المحرم سنة ست وخمسين بمكة . ودفن بالمعلاة رحمه الله ؛ ومسلم جده الأعلى كان أيضاً شاعراً من فحول الشعراء الوافدين على الملوك وكبراء العرب. ذكره الخزرجي وغيره بل ترجم الامام أبا الحسن على ابن قاسم بن العلميف بالفقه والعلم وانه تفقه به غالب الطبقة المتأخرة من غالب النواحي ، وكان مقصوداً فيه مبارك التدريس ذا تصانيف مفيدة كالدور في الفرائض والدرر فيه بعض مشكلات المهذب مع كثرة التلاوة . وأثنى عليه الجندى وانه كان يسمى اليافعي الصغير ، ومات في رمضان سنة اربعين وستمائة . وابنه أبوالعباس أيضاً كان عارفاً بالمذهب جليل القدر ممن تفقه بأبيه وخلفه ؛ ومات في ربيع الآخر سنة أربعوستين وستمائة ، ولهذرية بزبيد مبجلون محترمون ببركته . ٩٥٥ (حسين) بن مجد بن حسن بك بن على بك بن قرايلوك عثمان ويلقب بمرزا وأبوه باغرلو ممن سبق له ذكر في جده . كان قتل والده على يد بايندر قاتل الدوادار الكبير أحد أمراء أبيه لخروجه عليه ففر حينئذ هذا وأخوه احمد فأحمد لملك الروم فأقام في ظل سلطانه وهذا لمملكة مدمر فأقام بها في ظل سلطانها واستقدم له ابنة عمه وكان لتزويجه بها ماذكر في الحوادث قبل الدخول وبعده وأسكنه بيت برسباى قرا بالقرب من سويقة الصاحبولم يلبثأنوقع الطاعون

فانفرد عن عياله ببستان في فم الخور رجاء التخلص منه بحيث أن زوجته المشار اليها ماتت فلم يجيء لشهرد الصلاة عليها خوفاً من العدوى زعماً أو الهواء وبعد انتهاء الطاعون حج في موسمه صحبة الركب الأول فحج ورجع مترجياً ماوعده به السلطان من القيام معه في مملكة العراق مهاكثر توسل هذا بالامراء وبمشافهته في إيقاعه فأدركته منيته بالمدينة النبوية في خامس عشر ذى الحجة سنة سبع وتسعين ودفن بالبقيع ويقال انه سم وكانت معه أمه وعياله فرجعوا مع الركب الغزاوى وأخر من أجل سيرهم معه قليلا ابنه هذا لمملكة مصر فأقام بها في ظل سلطانها وفر أخوه أحمد لمملكة الروم فأقام بها في ظل سلطانها وقد لقيني صاحب الترجمة في سنة خمس وتسعين وسمع مني المسلسل واغتبط بذلك ولديه ذكاء و فطنة وميل للأدب والتاريخ مع حسن عشرة ، وممن انتفع بذلك ولديه ذكاء و فطنة وميل للأدب والتاريخ مع حسن عشرة ، وممن انتفع ونسبته الى الرفض غير مستبعدة و تتأيد بحكاية أهل المدينة عنه ماكان معه من ونسبته الى الرفض غير مستبعدة و تتأيد بحكاية أهل المدينة عنه ماكان معه من صدقة و محوها اعظاماً لهم فالله أعلم عفا الله عنه وسامحه وايانا .

وقد جاز الكهولة بيسير ومن نظمه:

شكوت واليه عرق نسا به أصبحت مزويا وأصحابى تناسونى وفيهم كنت مرعيا فنى الحاليين يامولا ى قد أصبحت منسيا

٩٤٥ (حسين) بن أبى حامد عهد بن أبى الخير بن أبى السعود بن ظهيرة المكى المالكي . ولدفى رمضان سنة أربع وستين و ثما غائة . ممن سمع منى عمّة ولازم دروس أحمد بن حاتم المغربي ، وكداحضر قليلا عند غيره ، ورأيته يكتب في شرح الارشاد للجوجرى وزار المدينة غير مرة ، وكان فى قافلتناسنة ثمان و تسعين ذها بأو إياباً . ومرد (حسين) بن عهد بن صبرة . ممن سمع منى بمكة فى سنة أربع و تسعين وقد مضى أبوه حسن بن محمد بن صبرة وليس اسم ابنه حسيناً ولكنه اشتهر بالحسيني واسمه عهد وحين بن محمد بن حسن بن عمد بن ع

وكان خيراً مديماً للعبادة . مات في صفر سنة سبع وستين .

ولد بتربة جال الدين من الشيخ لاجين البدر بن الشمس العقبي الصحر اوى . ولد بتربة جال الدين من الصحراء وأجاز لهجماعة منهم عائشة ابنة ابن عبد الهادى وابنة الزين رضوان فيمن يؤخذ عنه ، أجاز لنا وهو حى فى سنة أربع وثمانين . وابنة الزين رضوان فيمن يؤخذ عنه ، أجاز لنا وهو حى فى سنة أربع وثمانين . وابنة الزين رضوان فيمن يؤخذ عنه ، أجاز لنا وهو حى فى سنة أربع وثمانين . وابنة الزين بن محمد بن محمد بن على أبو النوربن أبى الخير بن الجال الفاكهى المحى الآتى أبو وأسمعه أبو وعلى بمكة بقراء ته وقراء تغيره ومن ذلك بعض ترجمة النووى مده المحى الآتى أبو وأسمعه أبو على بن محمد بن أبو الطيب بن أثير الدين بن الحب الحلمي الشافعي أخو أحمد ومحمد ويعرف كسلفه بابن الشحنة . ولد بو و و نشأ فحفظ القرآن والمنهاج وغيره ، وسمع من جده وغيره وقدم القاهرة غير مرة منها بعد موت جده على عمه عبد البرثم عاد فى جادى الثانية سنة تسعين ثم قدم أيضاً بعد موت أخيه فأمر السلطان بنفيه إلى الواح و توجه فأقام بها الى أن شفع فيه وعاد ، ويقال انه اشتغل هناعند البرهان ابن أبى شريف والبقاعي وهناك عند عبد القادر بن يوسف الكردى فى الفقه وقل درويش فى المعقول وخطب بالجامع الكبير ، ومع كثرة اشتغاله فهو جامد وله اعتناء بالخيول و باسمه جهات .

ا ٢٠١ (حسين) بن محمد بن نافع البدر الخزاعي المكي . دخل بلاد العجم والهند و تحت الريج وحصل بعض دنياكان ينتسب فيها ، وماتعن بعضها وذلك عكة في ربيع الاول سنة خمس وثمانين .

النحرارية من الوجه البحرى ، كان مذكوراً بالصبح الشافعي الرفاعي نزيل النحرارية من الوجه البحرى ، كان مذكوراً بالصلاح وحسن السيرة والعفة والانجماع عن الأكابر والانقطاع الى الله والملازمة للعبادة مع السخاء والتواضع وانه ممن ساح في بدايته وطاف شرقاً وغربا حتى بلاد الكفر والحبشة والهند وبحر الظامات وبلاد الترك بحيث كانت أقل غيبته عشرين سنة ؛ ولذا كان حسن المحاضرة حلوالمذاكرة لاسيما فيما رأى من أعاجيب البلاد . مات بزاويته التي أنشأها في ليلة الاربعاء عشرى جمادى الا خرة سنة ثلاث وسبعين ودفن بها وقد قارب

المائة ، وكان له مشهد عظيم قال الجمال بن تغرى بردى وهو أحد الافر ادالذين أدركناهم بلهو من نو ادرأ بناء جنسه صحبته أكثر من عشرين سنة واستفدت من مجالسته فو ائد.

٣٠٣ (حسين) بن مجمود الشريف الدلى . ممن سمع منى بالقاهرة .

٢٠٤ (حسين) بن نابت بن اسماعيل بن على بن محد بن دأودالزمز مى المكى الماضى جده والآتى أبوه . مات فى صفر سنة اثنتين وثمانين بمكة .

٠٠٥ (حسين) بن نعير بن حيار أمير العرب. مات سنة ثمان عشرة.

٦٠٦ (حسين) بن يحيى بن أحمد بن اسماعيل بن على بن داود بن يوسف ابن عمر بن على بن رسول المؤيد بن الظاهر بن الناصر بن الاشرف بن الافضل ابن المجاهد بن المؤيد بن المظفر بن المنصور الغساني ملوك اليمن . مات بمكة في جمادي الاولى سنة سبعين . أرخه ابن فهد .

على شيخنا و الشافعي . سمع على شيخنا في سنة خمس و ثلاثين الخصال المكفرة .

٢٠٨ (حسين) بن يوسف بن على العلامة البدر بن العز بن العلاء الخلاطي الأصل الوسطاني نسبة لمدينة وسطان من مدائن العراق المشهور جـده بأخي عبد الله . ولد في مدينة وسطان بعد سنة خمس وتسعين وسبعاًنة وحفظ بها القرآن والحاوى والطوالع والكافية لابن الحاجب وتلخيص المفتاح وأخذبها الفقه والحديث والنحو والصرف والمعاني والبيان عن الشيخ أحمدالكيلاني، ثم رحل إلى تبريز فلازم الشريف ولى بن شرف الدين حسين بن أحمد الحسيني الاردبيلي حتى أخذ عنه الزهر اوين من الكشاف وجميع العضد وحاشية الشيخ سعد الدين وغير ذلك من المعانى والبيان والأصول وقرأ عليه جميع شرح المطالع للقطب الرازى ، وكان يحكى أن مدينة تبريز ليس بها ذمى بل كل أهلها مسامون لا يخلطهم غيرهم ، ثم رحل ألى الجزيرة فولى بها تدريس المجدية والسيفية وانتفع به أهلها ثم ولى قضاء الجزيرة ثم رحل في سنة ثلاث وأربعين الى القاهرة فقرأ بها على شيخناالبخارىمن نسخة كتبهامن نسخة الشيخ عبد الرحمن الحلالي وهي كتبت من نسخة قرئت على مؤلفه وعليها خط الفربري ، ثم حجور جع مع الركب الشامي ثم رجع الى الجزيرة ثم رحل بأهله الى دمشق سنة احدى و خمسين فقطنها وانتفع به أهلها علماً وديناً ثم رجع الى القاهرة سنة سبع وخمسين قاصداً الحج وتوجه فيها مع الركب المصرى فحج وتخلف الى أن مات في ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين رحمه الله ، وهو ممن لقيه البقاعي ووصفه بالشيخ الامام العلامة وأبوه بالامام ن أ

ی ین لفه

> فی إلی مان

امد

لك

ضع ضع الم

أها

المفيد عز الدين وجده بالامام علاء الدين .

٢٠٩ (حسين) بن يوسف بن يعقوب بن حسين بن اسماعيل البدر الحصنكيفي المكي الآتي ولده يوسف ويعرف بالحاصني بحاء مهملة وألف ثم صادمهملة ثم نون ثم ياء النسبة . ولد في شو ال سنة أربع و ثلاثين وسبعهائة بمكة ، وسمع الزين الطبري وابن بنت أبي سعداله كاري والنور الهمداني والعزبن جماعة في آخرين منهم أبو بكر الشمسي سمع عليه مجلس رزق الله التميمي بسماعه له مر الأبرقوهي ، ولكنه لم يحدث ، نعم أجاز وناب بمكة في الحسبة عن المحب النويري وولده العز؛ وكان يقرأ ويمدح للناس في مجتمعاتهم ويؤذن بالحرم وهو مأنوس في هـذا كله مع تودد ،وسافر الى مصر والشام غيرمية .مات في ربيع الأول سنة احدى عكة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة وحكى أنه رؤى في النوم فقيل له مافعل الله بك فقال غفرلي وأدخلني الجنة ورؤى مرة أخرى فسئل عن الجنه ماترابها فقال المسك وسئل عن نباتها فقال الزعفر ان.قال الرائي وشممت منه رائحة المسك وسقط منه شيءمن الزعفر ان وشيءمن المسك أوكماقال . ٦١٠ (حسين) بن يوسف الدمشتي ويعرف بقاضي الجزيرة • مات عمكة في

ذي الحجة سنة سبع وخمسين ودفن بالمعلاة .أرخه ابن فهد.

٦١١ (حسين) بن علاء الدين بنأحمد بنأويس. قال شيخنافي أنبائه آخر ملوك العراق من ذرية أويس كان اللنك أسره وأخاه حسناً وحملهما إلى سمرقند ثم أطلقا فساحا في الأرض فقيرين مجردين فأما حسن فاتصل بالناصر فرج وصار في خدمته ، ومات عنده قديماً وأما هذافتنقل في البلاد إلى أن دخل العراق فوجد شاه محمد بن شاه ولد بن أحمد بن أويس وكان أبوه صاحب البصرة فات فلك ولده شاه مجد فصادفه حسين وقد حضره الموت فعهد اليه بالمملكة فاستولى على البصرة وواسط وغيرها ثم حاربه أصبهان شاه بن قرا يوسف فانتمى حسين إلى شاه رخ بن اللنك فتقوى بالانتماء اليه وملك الموصل واربل وتكريت؛ وكانت مع قرا يوسف فقوى اصمان شاه يوسف واستنقذ البلاد ، وكان يخرب كل بلد ويحرقه إلى أن حاصرها حسيناً بالحلة منذ سبعة أشهر ثم ظفر به بعد أن أعطاه الأمان فقتله خنقاً في ثالث صفر سنة خمس وثلاثين ؛ وهو في عقود المقريزي فقال ابن علاء الدولة وترجه.

٦١٢ (حسين) بن بن جعفر . مات في العشر الأخير من ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين بمكة . ارخه ابن فهدو بيض لأوبيه . ٦١٣ (حسين) البدر المغربي . ممن قرأ عليه فى النحو فى المحلة المحب بن الامام ... ١٦٤ (حسين) الاعزاري البسطامي والد أحمد الماضى ؛ صحب ابن الأطعاني . ومات بمكة فى سنة خمس وعشرين ودفن بالمعلاة جوار الشيخ عمر العرابي .

(حسين) الاهدل. في ابن عبد الرحمن بن مجد بن على .وفي ابن صديق بن حسين ... (حسين) خادم الشافعي . في ابن مجد بن أحمد.

(حسين) السامري كاتب سر دمشق و ناظر جيشها .مضى في ابن عبد الله .

717 (حسين)الكازرونى الشافعى .هو ابن ارتجل لشيخناقصداً فأخذ عنه ، و مات فى طاعون سنة تسع وأربعين ورأيت نسخة من ابن الصلاح بلغ شيخنا للشيخ بدر الدين حسين بالقراءة فى عدة أماكن من أوله وكأنه هذا.

٦١٧ (حسين) المصرى أحد من يعتقد بين المصريين. مات في ربيع الأول. سنة خمسين ودفن بالقرافة جوار القبر المنسوب لعقبة بن عامر.

٦١٨ (حسين) المكل . ممن أخذ عن ابن الجزرى وصنف في القراءات والنحو والصرف ؛ ومات بعيد الخسين ، قاله لى بعض الآخذين عنه .

۱۹۹ (حطط) بمه المحارة وفتح أوله وثانيه اسم جركسي \_ البكلمشي بكلمش العلائي . تقدم بعد أستاذه عند الناصر فرج إلى أن صار أحد العشرات بالديار المصرية حتى مات سنة إحدى وأربعين وهو في حدود السبعين، وكان لا بأس به . ١٦٠ (حطط) الناصري فرج . تنقل بعده حتى ولى نيابة قلعة حلب في الدولة الاشرفية برسماي الى أن عزله الظاهر عنها وصادره في سنة سبع وأربعين ثم بعد مدة ولاه نيابة غزة فلم يلبث إلا يسيراً وصرفه عنها ثم بعد حين أعطاه إمرة عشرين بطرا بلسو نقله الاشرف الى أتابكيتها فأقام دون شهر . ومات بها في أوائل عشرين بطرا بلسو نقله الاشرف الى أتابكيتها فأقام دون شهر . ومات بها في أوائل ذي الحجة سنة سبع و خمسين وهو في حدود السبعين أيضاً ، وكان من أصاغر الاثمر اء من الحجة سنة سبع و خمسين وهو في حدود السبعين أيضاً ، وكان من أصاغر الاثمر العنا في عقوده مطولا وأن أصل جذبته اتهامه محبو بة له برجل وانه أنشده لنفسه مو اليا . سرى فضحته وأنتم سركم قد صنت فقصدى رضا كم وأنتم تطلبون العنت في هو اكم هنت ياليت في الخلق لا كنتم و لاأنا (١) كنت دايت من بعد عزى في هو اكم هنت ياليت في الخلق لا كنتم و لاأنا (١) كنت دايت من بعد عزى في هو اكم هنت ياليت في الخلق لا كنتم و لاأنا (١) كنت

<sup>(</sup>١) «أنا» ساقطة من الاصل. والتصحيح مما تقدم حيث ذكر المواليا.

, وأنه سأله عن محبوبته هل بقى فى نفسه منها شى ً فقال والله ياأديب على لو أقمت . فى قبرى خمسين ألف سنة ثم مرت بى ونادتنى وقدرت أن أجيبها لأجبتها .

١٢٢ (حماد) بن عبد الرحيم بن على بن عثمان بنابراهيم بن مصطفى بن سليمان حميد الدين أبو البقاء بن الجال بن العلاء بن الفخر المارديني الأصل المصرى الحنفي ويعرف كسلفه بابن التركمانى وهو حفيدقاضي الحنفية العلاء مختصر ابن الصلاح وصاحب التصانيف واسمه عبد الحميد ولكنه بحماد أشهر . ولد في رمضان سنة خمس وأربعين و سبعها ئة وأسمع من مشايخ عصره ثم طلب بنفسه فسمع من القلانسي والجال ابن نباتة و ناصر الدين مجد بن اسماعيل بن جهبل ومظفر الدين بن العطار والطبقة ، وقرأ بنفسه وكتب الطباق ولازم القيراطي ، وكتب عنه أكثر شعره ودونه في الديوان الذي كان ابتدأه لنفسه ثم رحل إلى دمشق فسمع بها وأكثر من المسموع في البلدين ومن مسموعه على ابن نباتة أشياء من نظمه و بعض السيرة لابن هشام وعلى القلانسي نسيخة اسماعيل بن جعفر بسماعه من ابن الطاهري و ابن أبي الذكر بسماعه من ابن المقير وأجازه الآخر من القطيمي وعلى ابن جهبل المحمدين من معجم ابن جميع أنابه ابن القواس ومن شيوخه أيضاً المحب الخلاطي وأحمد بن مجدالعسقلاني ولـكن قيل أنه لما رحل الدمشق كتب السماع وانه سمع قبل الوصول واعتذر عن ذلك بالاسراع ؛ ولذا كان الحافظ الهيثمي يقع فيه وينهي عن الاخذ عنه ؛ قال شيخنا والظاهر اله انصلح بأخرة وأجاز له الذهبي والعز بن جماعة . قال شيخنا ولازم السماع حتى سمع معنا على شيوخنا وقد خرج لبعض المشايخ يعنى عبد الكريم حفيد القطب الحلبي وسمعت منه من شعر القيراطي ؛ وكان شديد المحبة للحديث وأهله ولمحبته فيه كتب كثيراً من تصانيفي كتعليق التعليق وتهذيب التهذيب، ولسان الميزان وغير ذلك ورأس في الناس مدة لستوته ، وكانت بيده وظائف جمة فلا زال ينزل عنها شيئاً فشيئاً إلى ان افتقر وقلت ذات يده فكان لعزة نفسه يتكسب بالنسخ بحيث كتب الكشير جداً ولا يتردد إلى القضاة ، وقدأحسن إليه الجلال البلقيني على يد شيخنا قال فما أظنه وصل لبابه؛ وخطه سريع جداً لكنه غير طائل الكثرة سقمه وعدم نقطه وشكله ، ولا زال يتقهقر إلى أن انحط مقداره لما كان يتعاطاه ، وساء حاله وقبحت سيرته ، حتى مات مقلاذليلا بعد أن أضر بأخرة في طاعون سنة تسع عشرة بالقاهرة ، وحدث أخذ عنه الأُمَّة كشيخنا وأورده في معجمه دون أنبائه وروى لناعنه جماعة كالزين رضوان

والموفق الا بى وحد ثنى بشىء من نظم ابن نباتة بو اسطته . وذكره المقريزى في عقوده . مرحة البشيرى الماضى مرحزة) بن الصاحب سعد الدين ابراهيم بن بركة البشيرى الماضى أبوه . مات في ذي القعدة سنة أربع وسبعين وهو مختف ؛ وكان قد ولى انظر الاهراء والمواريث والدولة في أوقات مختلفة ، وصاهر ابن النقاش .

٦٢٤ (حمزة) بن أحمد بن على بن محمد بن على السيد عز الدين بن الشهاب أبي العباس بن أبي هاشم بن الحافظ الشمس أبي المحاسن الحسيني الدمشق الشافعي والد الكال مجد الآتي والماضي أبوه . ولد في شو ال سنة ثمان عشرة وثمانما نة مدمشق ونشأبها فحفظ القرآن والتنبيه وتصحيحه للاسنوى والمنهاج الاصلي وألفيتي الحديث والنحو والشاطبية وعرض على العلاء البخاري والتقي بن قاضي شهية وعنه وعن ولده البدر أخذ الفقه ، وكذا عن الحيوى القبابي المصرى واليسير عن البدر بن زهرة ، وتلا بالسبع جمعاً إلى غافر على الشهاب بن قيسون وبجميع القرآن افراداً وجمعاً على ابن النجار وابنااصلف ، وأخذالنحو ببلده عن العلاء القابوني وبمكة عن القاضي عبد القادر في آخرين والصرف والمنطق عن يوسف الرومي وأصول الفقه عن الشرواني ، وسمع الحديث على ابن ناصر الدين والشهاب بن ناظر الصاحبة وغيرهما من شيوخ بلده ، وارتحل إلى القاهرة غير مرة فأخذبها عن شيخنا المشتبه وغيره ورصفه في أصل تعجيل المنفعة بالمحدث الفاضل بل قرض له بعض تصانيفه وبالغ ، وكذا أخذ بالقاهرة عن طائفة ورافقني في السماع على بعض الشيوخ وسمعت أيضاً بقراءته ولقيته بدمشق فأراني ذيلا كتبه على مشتبه النسبة لشيخنا استحد فيهمن كتاب شيخهابن ناصر الدين في ذلك وكتابًا سماه « بقايا الخمايا» استدرك فيه على «خمايا الزوايا » للزركشي وهوالذي قرضه له شيخنا وكتاباً حافلا في الاوائل وأظنه وقع له كتابشيخنا فىذلك ومصنفاً ماه الايضاح على تحرير التنبيه للنووى وطبقات النحاة واللغويين في مجلد والذيل على طبقات شيخه التقي بن قاضي شهبة في نحو ثلاث كراريس وفضائل بيت المقدس في مجلد لطيف والمنتهبي في وفيات أولى النهبي جامع لأهل المُـذَاهِبِ فِي غَايَةَ الاختصار تحيث جاء في نحو عشرة كراريس ، وحج مراراً وجاور فى بعضها وناب فى القضاء ودرس بالعهادية وتصدر بجامع بنىأمية وصاهر الولوى بن قاضي عجلون على ابنته ، وكان فاضلا مؤنناً متو اضعاً لطيف الذات والعشرة كثير التو ددوالعقل و بيننا مودة ؛ ولماكنت بمكة راسل السلام وطيب الكلام . مات ببيت المقدس ، وكان توجه اليه بعد الطاءون في آخر سنة ثلاث وسبعين فرض بها ، ومات فى ربيع الآخر سنة أربع وسبعين ، ودفن عاملاً بين الشيخ بولاد والشهاب بن الهائم ، وكانت جناز ته حافلة و صلى عليه بدمشق صلاة الغائب رحمه الله و ايا ناسه ١٠٥ (حمزة) بن أبي بكر بن احمد بن عهد سرى الدين بن التقى الاسدى الدمشقى الشافعى الاستى أبوه وأخوه و يعرف كسلفه بابن قاضى شهبة وأخذ عن أبيه وغيره ، ودرس بالمسرورية والمجاهدية وغيرها . مات فى رمضان سنة ستين ، ودفن بمقبرة الباب الصغير عند سلفه رحمه الله وايانا .

٦٢٦ (حمزة) بن جار الله بن حمزة بن راجح بن أبى نمى الحسنى المكى .كان رأس أشراف آل أبى نمى بعد أبيه لعقله وسماحته . مأت فى المحرم سنة ستعشرة عكم ، ودفن بالمعلاة وهو فى عشر الحسين فيما أحسب . قاله الفاسى فى مكم .

٦٢٧ (حمزة) بن زائد بن جولة . شيخ أولاداً بي الليل .

٦٢٨ (حمزة) بن سلقسيس نائب حماة . له ذكر في أز دمر الازبكي .

٦٢٩ (حمزة) بن عمد الله بن على بن عمر بن حمزة العمري المدني الفراش بالحرم النبوي ويعرف بالحجار . ولد سنة خمس وستين وسبعائة بالمدينة النبوية ، وأجاز لهابن أميلة وابن الهبل والصلاح بن أبي عمر والكال بن حبيب واخوه البدروغيرهم، وممن روى عنه التقى بن فهدو ذكر ه في معجمه مات في شعبان سنة ثمان و ثلاثين بالمدينة. ٣٠٠ (حمزة) بن عبدالله بن مجد بن على بن أبي بكر التقي أبو العباس بن العفيف ابن الجمال بن قاضي الاقضمة الموفق الناشري الزبيدي الشافعي قريب الجمال مجد الطيب بن أحمد. وله. في ثالث عشر شوال سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بنخل وادى زبيد من المين ، ونشأ بزبيد فحفظ القرآن والشاطبيتين وألفية ابن مالك والثلث الاول من الحاوى الفرعي ، وتلا بالسبع افراداً إلا لحمزة وورش فلم يقرأ لها من ص ، كل ذلك على عهد بن أبي بكر بن بديرالزبيدي المقرىء ، وجمعاً الى الانعام على العفيف عبدالله بن الطيب الناشري و محث في الشاطبية على الشهاب الشو ابطى وكذا في منظومة السكاكيني الواسطى بل تلا عليه بعض القراءات وأجازه ، وأخذ الفقه عن قريبه الطيب سمع عليه تأليفه الايضاح ؛ وعن عمه أحمد بن مهد الناشري وغيرهما كالعفيف بن الطب بل قرأ على البرهان بن ظهيرة عكة وقاضي عدن أبي حميش مجد شارح الحاوى المتوفي بميد الستين ، وقر أالنحو على قاضي الحنفية بزبيد صديق بن المطيب وسمع على أبيه وقريبه الطيب والزين أحمد الشرجي والتقي بن فهدووالده النجم عمر وآخرين؛ وأجازله الزين عبدالرحيم الاميوطي والبرهان الزمزمي وابن الهمام وأبو السعادات بن ظهيرة والفقيه عمر

ابن مجد الفتى ، وتردد لمسكة كشيراً ولقينى بها فى سنة ست و ثمانين فأخذ عنى ومدحنى ؛ وكتبل من نظمه أشياء وأفادنى نبذة من تراجم أهل بلده ، وكتبت له اجازة حافلة واستجازنى لبنيه وغيرهم سيما من كان من الناشريين ، ووردت على مطالعاته تنضمن أسئلة وكأنه متوجه لجمع أشياء ؛ وهو فاضل يقظ حسن المذاكرة كشير المحاسن مبالغ في شأنى ولم تنقطع كتبه عنى وأسئلته منى جوزى خيراً . المذاكرة رحمزة ) بن عبد الرزاق بن البقرى أخو يحيى وابن عم الشرف والمجد ، باشر الاسطبل وغيره . ومات فى ذى القعدة سنة تسعين ، ويقال انه أسنهم .

باسرالا سطبل وغيره . ومات في دى الفعده سنه تسعين ، ويقال آنه استهم . ٦٣٢ (حمزة) بن عبدالغني بن يعقوب الشرف بن الفخر بن الشرف أحد كتاب الماليك ويعرف بابن فيرة مصغر لقب أمه ، وهو و الد عمداله زاق الآتي .

۱۳۳ (حمزة) بن عثمان قرايلوك بن طرعلى قطلو بك ماحب آمد مردين وغيرها من دياربكر . مات فى أو ائل رجب سنة ثمان و أربعين ؛ و لم يكن محمو دالسيرة كأبيه واخوته واستقر بعده ابن أخيه جهان كير بن على بك بن عثمان الآتي .

٦٣٤ (حمزة) بن على بن مجد بن سالم الحلبي الاصل الاسنوى الشافعي الواعظ. ولد بعد سنة تسعين وسبعائة تقريباً عدينة أخميم، ونشأ بالقاهرة مع أبيه وحفظ بها القرآن، وحج في سنة خمس وعشرين وطوف البلاد الشامية و المصرية، وحفظ شعراً كثيراً و تمانى النظم ومدح الناس وهو من ذوى الاصوات الطيبة وكل ماطال انشاده جاد صوته ؛ وعنده ظرف وكياسة ؛ ولقيه البقاعي في سنة ثمان و ثلاثين فكت عنه قوله في زيارة الخليل عليه السلام:

ياعادلا عن عاذل بملامه يامن صبابته نمت بغرامه والشوق قاد فواده بزمامه اقصد خليل الله عند مقامه (۱) في حي جيرون ولذ بزمامه وابد الخضوع اذا أتيت لبابه بخشوع قلب في علا أعتابه واطرح بنفسك في رحيب رحابه وائتي با داب الى سردابه الى آخرها وكذاكت عنه ابن فهد مات .

٦٣٥ (حمزة) بك بن على بك بن ناصر الدين بن دلغادر . مات مسجو نا بقلعة الجبل في جمادي الأولى سنة أربعين . ذكره شيخنا في أنبائه .

١٣٦ (حزة) بن على العز البهستاوي الحلبي ثم الدمشتي الصالحي الحنفي . أحد نواب الحكم بدمشق بل عينهم ثم أعرض عن الدخول في الاحكام ، وكان

<sup>(</sup>١)كذا بياض في المصرية والظاهرية.

شكلا حسناً عارفاً بمذهبه . مات في ربيع الأول سنة أربع وستين ، ولم يخلف في نواب الحركم مثله رحمه الله . ذكره ابن اللبودي .

١٣٧ (حمزة) بن غيث بن نصير الدين الآبي أبوه . قام الدوادار الكبير جانبك الجداوى في قتله في مَم بذلك الحسام بن حريز المالكي ونفذه بقية القضاة في مجلس عقد لذلك في بيت الدوادار ثم أودع المقشرة ، وسلخ في ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ست وستين وحشى تبناً وطيف به من الغد على جمل بشوارع القاهرة بل وحمل على تلك الهيئة إلى بلادالريف وطيف به القرى والبلاد وفرح جل المسلمين به ، فقد كان في الفسق بمكان من أخذ الأموال والمجاهرة بالمحرمات ، وضرب الفضة الزغل ، ولكن من تألم اها كان لأجل أبيه مع انه لم يطق هذه النازلة بل مات عن قرب .

على الحسني المركى ويعرف بالكردى . مأت في صفر سنة ست وأربعين بوادى

مر وحمل إلى مكة فدفن بها . أرخه ابن فهد .

١٣٩ (حمزة) بن مجد بن أبي بكر بن أحمد بن سليمان أمير المؤمنين . القائم بأمر الله أبو البقاء بن المتوكل على الله بن المعتديم بالله بن الحاكم بأمر الله بن المستكفى بالله العباسي القاهري ؛ نشأ في أيام أبيه ثم أخويه وهو شقيق العباس منهم الى أن توفى المستكني سليمان عن غير عهد فاختاره الظاهر جقمق لكونه أسن اخوته ، وولاه في يوم الاثنين خامس المحرم سنةخمس وخمسين، واستمر إلى أن كان الركوب على المنصور ، وكان هذا من أكبر قائم عليه وأطلق لسانه في جهته ثم صرح بخلمه غير ملتفت لتقديم والده له فلماتسلطن الاشرف راعي له قيامه معه فزاده عدة أفاطيع وعظمه حتى نال من الوجاهة وقيام الحرمة مالم ينله أحد من أقربائه في الدولة التركية ، إلى أن كانت ثورة الماليك الظاهرية على السلطان في سلخ جمادي الآخرة سنة تُسع وخمسين فوافقهم ، فلم يكن بأسرع من انحلال أمرهم فسقط في يده ورام البود الى منزله أو الطلوع الى السلطان فلم يمكن منهما ونزل اليه جماعة فأخذوه فو بخه السلطان ثم أمر بحبسه بقاعة البحرة من الحوش وعزله واستقر بأخيه الجمالي يوسف ووقع الاشهاد بذلك في ثالث رجب منها ولقب بالمستنجد وأرسل بهذا إلى اسكندرية فأقام بها محبوساً ثم مطلقاً إلى أن مات في سابع عشر شوال سنة اثنتين وسَتين بعد تمرضه أياماً ، ودفن بها بجانب شقيقه أبي الفضل العباس الذي يقال إنه وجد لم يبل وقد زاد

على السبعين ، وكان معتدل القامة أبيض اللحية مدورها ، وفيهفما قيل حدة مع طيش وخفة ومسكة في لسانه وقد تزوج حواءا بنة السراج الحمصي رحمه الله وعوضه خيراً. ٠٤٠ (حمزة) بر محمد بن حسن بن على بن عبد الحكيم البجائي المغربي المالكي نزيل الشيخونية . ولد تقريباً سنة تسع وثلاثين وثمانمائة ببجاية ؛ وبها نشأ فقرأ القرآن وأخذ عن أبي القسم المشدالي وولده محمد الاصغر ، وهو غير أبي الفضل وغيرها ، وقدم تو نس في سنة ثمان وخمسين فأخذ بها عن جماعة منهم أبو اسحق ابراهيم الاخدري ولازمه وبهانتفع وتمهر في الاصلين والعربية والصرف والمعانى والبيان والمنطق والحكمة ؛ وهو متفاوت فيها فأعلاها الاصلان والمنطق ويليها المعانى ثم ماذكر .وقدم القاهرة في شعبان سنة سبع وسبعين ؛ وحج منها ورجع فنزل في الخانقاه الشيخو نية وقطنها ثم حج ثانياً رفيقاً للسيد عبيــد الله بن السيد عفيف الدين وجاور أيضاً وأقرأ بها يسيراً ، ولازم وهو بالقاهرة درس التقي الحصني وبحث معه ، وكان الشيخ حسما بلغني يثني عليــه-وكذا اجتمع بالكافياجي والسيف وتكلم معهما، وكان الكافياجي يجله كما سمعت أيضاً وأقام منجمعاً عن الناس متقنعاً منقبضاً وأقرأ الطلبة واجتمع به الفضلاء فكان من أعيان من اجتمع به المحيوى ابن تتى والخطيب الوزيرى وقرأ عليه سعدالدين محد السمديسي (١) شيخ الجانبكية المطول في آخرين وطلبه السلطان. بعد محنة امامه الـكركي فاجتمع به ومازحه وقرر له في الذخيرة كل سنة خمسين وفي الجوالي عوضاً عمن مات اثنين وسبعين وقبل شفاعته في بعض الامور وفي. عمر بن عبد العزيز حتى أخرجه من المقشرة وعينه لكشف الجاولية مساعدة لمباشرها ابن الطولوني السمين . كل ذلك مع تقلل وتعزز وانقباض وانفراد بحيث لم يتزوج ، وربما وصل اليه بر بعض المغاربة ونحوهم قبل ذلك وبعده. بل يعطى من يتجر له ؛ وقد سلمت عليه بعد قدومه من الحج المرة الثانية فابتهج ومشي معي من خلوته لباب المدرسة. والبغاث بأرض مصر يستنسر .

(حمزة) بن مجد بن موسى .هو طوغان يأتى .

ا ۱۶۲ (حمزة) بن مجد بن يعقوب الشرف بن الشمس البعلى . ذكره التقى بن فهد فى معجمه عجرداً ؛ وقال شيخنا فى معجمه انه سمع الاربعين المنتقاة من مسند أحمد على ابن الخباز بسماعه من المسلم بن علان اناحنبل أجازلنا فى سنة تسعيعنى بتقديم التاء وعشرين و ثما نما تاة انتهى . مات سنة اثنتين و ثلاثين على ما تحرر و تسعيعنى بتقديم ألتاء وعشرين و ثما نما تاة انتهى . مات سنة اثنتين و ثلاثين على ما تحرر و بعدها تحتانية ثم مهملة كاياتى النص عليه بعده .

ير

ني.

ail

ی.

بن. س

انه.

على

فلم

ات ال

ا م

زاد

٦٤٢ (حمزة) بن يعقوب الدمشقى الحريرى . ذكره شيخنا فى أنبائه ، وقال مات فى صفر سنة أدبع وثلاثين . قلت وأظنه الذى قبله .

عدد (حمزة) ابن أخت الجمال البيرى الاستادار وأخو أحمد الماضى . قتل خنقاً فيمن قتل من آل خاله وبنيه في ربيع الآخر سنة أربع عشرة .

٦٤٤ (حمزة) امام مقام الشافعي . ممن أقرأ الأولاد ؛ وكان ممن قرأ عليه الزين عبد الغني الاشليمي وأثني عليه .

٥٤٥ (حميدان) بن عهد بن أحمد البرلسي . ممن سمع مني بمكة .

(حميد) الضرير . هو أحمد بن مجد بن عماد .

٦٤٦ (حنتم) بن السيد مجد بن بركات بن حسن بن عجلان الحسني المالى الماضي جده وجد أبيه و بلقب بالجازاني . مات في جمادي الاولى سنة أعمان و عمانين قبل استكال عشر سنين ، ودفن بالمعلاة عند أسلافه و تأسف أبوه على فقده ،

المرته (حواس) بن ميلب الشريف . صاهر السيد على بن حسن بن عجلان أيام إمرته على مكة على بعض بناته فى سنة ست و أربعين و مات فى أحد الجادين سنة خمس و ستين . ١٤٨ (حيدرة) بن دوغان بن جعفر بن هبة بن جماز بن منصور الحسينى . ناب فى إمرة المدينة بعيد الاربعين و ثما تمائة عن أمير هاسليمان بن عزير ثم استقل باجماع أهل المدينة الى أن جاء و المرسوم بعد نحو شهرين ، وقد مات فانه أصيب فى معركة فتعلل نحو شهرين ثم مات فى جمادى الآخرة ، ورأيت ابن فهد قال فى معركة فتعلل نحو شهرين .

759 (حيدر) بن أحمد بن ابراهيم أبو الحسن الرومي الاصل العجمي الحنفي (۱) الرفاعي نزيل القاهرة ويعرف بشيخ التاجوالسبع وجود . ولد بشيراز في حدود الثمانين وسبعائة ، وتسلك بأبيه وغيره ورحل الى البلاد ووفد على ملوك الشمس وعامائه ، فكان ممن اجتمع به التفتازاني والسيد الجرجاني والصدر تركا ؛ وقدم القاهرة سنة أربع وعشرين بأخويه ابراهيم الشاب الظريف والموله جبران وأمهم فأ كرمه الأشرف وأنزله المنظرة المشار اليها ، وأنعم عليه برزقه عشرين فداناً بأراضي ناحيتها ، واستمر بها الى أن أخرجه الظاهر جقمق حين ذكر له عه محمد بن اينال قبائح بل وأمر بهدمه ، ورسم للمرافع المشار اليه بانقاضه مع وجود ابنه المؤيد بالله وصار بلاقع ، و ندم الظاهر على انجراره مع المشار اليه وطلب صاحب الترجمة وأخذ بخاطره ووعده بالجيل

<sup>« (</sup>١) «الحنفي» غير موجودة في الظاهرية .

وأنعم عليه بأشياء ورتب له من الذخيرة وغيرها مايقوم بأوده ، وصار يتردد الى السلطان ويقعد بمجلسه وسكنه بالقرب من زاوية الرفاعية مدة إلى أن أنعم عليه بمشيخة زاوية قبة النصر بعد صرف محمود الاصبهاني منها وسكنها الى أن مرض وطال مرضه ، ثم مات في ليلة الاثنين حادي عشرى ربيع الاول سمة أربع وخمسين عن نحو السبعين ، ودفن بباب الوزير على أخيه ابراهيم بعد أن صلى عليه بقبة النصر ، وكان شكلا حسناً منور الشيبة الى الطول أقرب ضخما بل عليه بقبة النصر ، وكان شكلا حسناً منور الشيبة الى الطول أقرب ضخما بل له فيهما النظم الجيد ، انتهت اليه الرياسة في فني الموسيقي والالحان ، وصنف فيهما مع الديانة وكثرة العبادة والعنمة سيما عما ترمي الاعاجم به محماً في الصحابة متبعاً للسنة سليم الباطن الى الغاية قل أن يكون في أبناء جنسه مثله ولرقصه في السماع خفر ولا خيه ابراهيم الرياسة فيه ، ولم نر بعدها من يدانيهما في الموسيقي والرقص وعمل الاوقات وجمع الفقراء ومعرفة آدابهم فانه كان لهذا نيف على خمسين سنة يجلس على سجادة المشيخة بعد إذن الا كابر له في ذلك كما شوهد خمسين سنة يجلس على سجادة المشيخة بعد إذن الا كابر له في ذلك كما شوهد خمسين سنة يجلس على سجادة المشيخة بعد إذن الا كابر له في ذلك كما شوهد خمسين سنة يجلس على سجادة المشيخة بعد إذن الا كابر له في ذلك كما شوهد خمسين سنة يجلس على سجادة المشيخة بعد إذن الا كابر له في ذلك كما شوهد خمسين سنة يجلس على سجادة المشيخة بعد إذن الا كابر له في ذلك كما شوهد خمسين سنة يما الله عنه بن تغرى بردى ، وبالغ في اطرائه عنه الله عنه .

١٥٠ (حيدر) بن يونس ويعرف بابن العسكرى أحد الفرسان الشجعان. مات فى شوال سنة احدى بدمشق بطالا ؛ وقد شاخ وولى امرة سنجار للاشرف شعبان. قاله شيخنا فى أنبائه.

ا ٦٥ (حيدر) برهان الدين مدرس القزارية بشيراز . ممن أخذ عن التفتازاني قال الطاووسي أجاز لي في سنة احدى .

(حيدر) العجمي شيخ قبة النصر .مضى في ابن احمد بن ابراهيم قريباً .

٦٥٢ (حيران) بن احمد بن ابراهيم العجمى أخو ابراهيم وحيدر . قدم معه القاهرة في سنة أربع وعشرين كما سبق فيه .

﴿ حرف الحاء المعجمة ﴾

مه الكونه وزير الحسيني الكجراني المدعو دستور خان لكونه وزير محود شاه بن محمد بن احمد بن محد بن مخد بن مخد الذي منه بندركهنا يت كأسلافه بكان ممن اختص بأحمد شاه جده بحيث كان معتمد خزائنه و ذخائره تحت يده و ختمه لو ثوقه به ثم اقتدى به ولده ثم حفيده صاحب الترجمة بل استقر به وزيره مضافاً لذلك مع التفويض له لنحو نصف مملكته المسمى بينهم بالشق ، و ذلك من بلد بلودره إلى رأس حد الركن الذي منه كابرجة ، بينهم بالشق ، و ذلك من بلد بلودره إلى رأس حد الركن الذي منه كابرجة ،

فحمد في هذا كله وقرب الصلحاء والفقهاء والعلماء وأهل القرآن خصوصاً الغرباء سيما أبناء العرب وتزايد اكرامه لهم وللوافدين عليه مع تحاميه عن المنكرات وملازمته للقيام والتلاوة بحيث يأتى على الختم في أسبوع مع جماعة رتبهم برواتب مقررة ودام مدة تخللها صرفه بأحمد المدعو خداو ندخان عن الوزارة خاصة حتى انه حين حبسه وتأمين سراح الملك عليه كان يجبىء وهو في قيوده لفتح الخزانة هذا مع زعم خصمه تقصيره فيها ولكنه لم يثبت ذلك عند سلطانه ثم أفرج عنه وحبس خصمه عوضه لظهور خيانته ، واستمر هذا منفصلا عن الوزارة حتى مات ، وقد قارب السبعين في ربيع الآخر سنة ست وتسعين بعد توعك يسير ودفن في وسط جامعه الذي أنشأه بأحمدابادوكثر تأسفهم عليه . ذكره لى الفخر أبو بكر السلمي المكي وكتب لى ترجمته مطولة وأثنى عليه جداً وأنه صرفه عن اعتقاد ابن عربي بعد اعتقاده كأهل تلك النواحي فيه وقراءة كتبه بالمساجدقال ولم يخلفهناكمنه وانهاستقر بعده في الخزائن ابنه أحمد ولقب مجد الملك رحمه الله. ٢٥٤ (خاطر) بن على بن ربيعة بن وحشى بن خليفة بن عمرو السرميني. الشافعي خطيب قرية الحراجة من غربيات حلب . ولد في المحرمسنة أربع وثمانين وسبعائة بسرمين واشتغل في الفقه والنحو على العز الحاضري ووصفه النجم بن فهد في معجمه بالذكاء والخير والديانة والكرم وتمام المروءة قال وله نظم حسن حيدمع إلمام بعلمالعروضانتهي ، وكتب عنه . مات سنة اثنتي عشرة فأن صح

فلعله بعد مولد النجم ويسكون قد أجازه فيها .

700 (خالد) بن أحمد الرهينة صاحب الجب بضم الجيم وتشديد الموحدة واد على يومين من جازان بينها وبين حلى ـ شريف كانت عنده شهامة وشجاعة فتغلب وتصلب ، ومات حريقاً في سنة أربع وستين وظهر بذلك آية من آيات الله فان الجب كان أولا في حكمه فتغلب عليه ابن عمه طير وأخرجه منه فبعد مدة توجه اليه خالد وأحرق القرية فاحترق ابن عمه طير بدون قصد من خالد فقدر الله احتراق خالد وهو حي ، بل قيل إنه أحاطت به النار وهو على فرسه فلم يجد مجالا فهلك عفا الله عنه .

707 (خالد) بن أيوب بن خالد الزين المنوفى ثم القاهرى الازهرى الشافعى والد الشمس عهد والصلاح أحمد . ولد بعد القرن بيسير بأبى المشط من جزيرة بنى نصر الداخلة فى أعمال منوف وانتقل منها لمنوف فقرأ القرآن والعمدة عند الخطيب جمال الدين يوسف والد زين الصالحين وأخيه شرف الدين ، ثم قدم

القاهرة فقطن جامع الازهر وحفظ فيه المنهاج الفرعي والاصلى وألفية النحو وعرض على الولى العراقي وغيره واشتغل بالفقه على الشمس بن النصار المقدسي نزيل القطبية ، وكذا أخذ عن الشمس البرماوي في الفقه وغيره ، وحضر تقسيم التنبيه عند التلواني ولازم القاياتي حتى كان جل انتفاعه به وقرأ على التقي الشمس القطب شرح الشمسية في المنطق والمختصر في المعاني والبيان ، وسمع على الشمس الشامي الحنبلي بقراءة الكلوتاتي في سنة سبع عشرة بعض المقنع لابن قدامة ، وتصدى لنفع الطلبة فأخذ عنه جماعة ، وحج وولى مشيخة سعيد السعداء بعد ابن حسان بعناية الشرف الانصاري وصاركل من واقفها وشيخهاو خادمها ابن أيوب وهي اتفاقية حسنة ، وكان خيراً متواضعاً كثير التلاوة والعبادة ملازماً أيوب وهي اتفاقية حسنة ، وكان خيراً متواضعاً كثير التلاوة والعبادة ملازماً الصمت مع الفضل والمشاركة في فنون والغالب عليه الصلاح والخير وكنت ممن أحبه في الله . مات في ثاني شو ال سنة سبعين ودفن بتربة طشتمر حمص أخضر ، ونعم الرجل كان رحمه الله و نفعنا به .

70٧ (خالد) بن جامع بن خالدالزين البساطي ثم القاهري ابن عم القاضي شمس الدين المالكي . ذ كره شيخنا الزين رضو ان وقال انه سمع على الشهاب الجوهري السن لا بن ماجه بفوت وأنه سمع على الجمال الحسبلي بعض ثمانيات النجيب وأرشد الطلبة اليه وأظن البقاعي ممن لقيه . مات قريب الاربعين ظناً .

٦٥٨ (خالد) بن حمزة بن الاسل. مات سنة احدى وثلاثين.

709 (خالد) بن سليمان بن دارد بن عياد - بالتحتانية - المنهلي (١) الأزهري أخو عبد الرحمن الآتي وهو الاكبر بل هو الذي كفله بعد مون أبيهما . وكان مقيما برواق ابن معمر من جامع الازهر خيراً صالحاً ، مات قبل أخيه بكثير.

770 (خالد) بن عبد العال بن خالد السفطى أحد أصحاب الشيخ مجد العمرى كان خيراً مديماً للتلاوة والذكر مرجعاً لفقر اء ناحيته حضرعندى يسيراً ، ومات في ربيع الثاني سنة خمس و ثمانين وأظنه قارب السبعين رحمه الله.

الشافعي النحوى ويعرف بالوقاد ، ولد تقريباً سنة نهان وثلاثين وثهانهائة بجرجة الشافعي النحوى ويعرف بالوقاد ، ولد تقريباً سنة نهان وثلاثين وثهانهائة بجرجة من الصعيد و تحول وهو طفل مع أبويه إلى القاهرة فقرأ القرآن والعمدة ومختصر أبي شجاع و تحول إلى الأزهر فقرأ فيه المنهاج وقرأ في العربية على يعيش المغربي نزيل سطحه وداود المالكي والسنهوري وعنه أخذ ابن الحاجب المصرى والعضد

<sup>(</sup>١)نسبة لمناوهلة قرب منوف ، وأصل النسبة «المناوهلي» وخفف .

ولازم الامين الاقصرائي في العضد وحاشيته والتي الحصني في المعاني والبيان والمنطق والأصول والصرف والعربية ، وكذا أخذ قليلاعن الشمني وداوم تقسيم العبادي سنين ، وكذا المقسى بل والمناوي وقر أعلى الجوجري وابر اهيم العجلوني والزين الأبناسي وأخذ الفرائض والحساب عن السيدعلي تلميذا بن المجدى واليسير عن الشهاب السجيني ، والزين المارداني ، وسمع مني يسيراً ، وبرع في العربية وشارك في غيرها ، وأقرأ الطلبة ، ولازم تغرى بردى القادري فقرره في المسجد الذي بناه الدوادار بخان الخليلي ومشي حاله به وبغيره قليلا وتنزل في سعيد السعداء وغيرها ، وشرح الجرومية وغيرها وكتب على التوضيح لابن هشام ، وهو انسان خير رأيت كراسة بخط الحليبي انتقده فيها وقرضها له الكافياجي وغيره .

٦٦٢ (خالد) بن قاسم بن مجد بن يوسف بن خالد بن فأئد بن أبى بكر بن مجد ابن فائد الزين أبو البقاء الشيباني الواني ثم العاجلي الحلبي ، وعاجل قرية من قراها الحنبلي ؛ ولد في مستهل رمضان سنة اللاث وخمسين وسبعائة ، وقدم حلب فى سنة اثنتين وثهانين فسمع بها من أحمد بن عبد العزيز بن المرحل اربعى الفراوى وثلاثيات عبد وموافقاته ؛ وكذا سمع من أبي بكر بن مجد بن يوسف الحراني، وكان قد لازم القاضي شمس الدين بن فياض وولده أحمد ، وأخذ عن الشمس ابن اليانونية ببعلبك ، وأحب مقالة ابن تيمية ، وكان من رءوس القائمين مع أحمد بن البرهان على الظاهر فأحضره في جملتهم إلى القاهرة مقيداً في سنة ثمان وثمانين فمرت به معه تلك المحنة الشنيعة ، ويقال إنسببها غفلته وقلة يقظته ، ولما قدمها سمع بها على التنوخي وعزيز الدين المليحيي والمجد اسماعيل الحنفي وغيرهم، ولم يزل بها حتى استوطن رباط الآثارعدةسنين ونزله المؤيد حنابلة مدرسته وغلب عليه حب المطالب ولم يظفر منه بطائل . مات بالرباط المذكور في يوم الاربعاء سادس عشر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ودفن بالقرافة ، وهو آخر القائمين مع ابن البرهان موتاً ، وقد حدث سمع منه الفضلاء كالزين رضو ان وابن موسى والابي؛ وذكره شيخنافي معجمه .وأرخه في أنبائه بثالثذي الحجة، وذكره المقريزي في عقوده ونسبه خالدبن عدبن قاسم بن يوسف بن خالد بن فأندالي آخره وأرخه كالأول، وقال كان ديناً فاضلا جميل المحاضرة رحمه الله .

۱۹۳۳ (خالد) بن مجد بن خالد بن أحمد بن زيد بن شداد زين الدين بن الشمس ابن زين الدين القاهرى والد أبى الفوز مجد ويعرف بابن زين الدين الله مسلك مسلك أبيه فى التكسب بالشهادة بحانوت المالكية داخل باب الشعرية وخطب بجامع

معروف بهم، وحج فى سنة سبعين وصحب ابن الاهناسى ومسه بسببه بعض المكروه وكانت فيه همة ورغبة فى الخير فى الجملة مات وقد جاز الستين بقليل فى ذى القعدة سنة أربع وثمانين وصلى عليه من الغد برحبة مصلى باب النصر ، ودفن بتربة جده جوار تربة الأسنوى سامحه الله وإيانا .

375 (خالد)بن يحيى المغربي كاتب الوزير اللباني ، كان صالحاً عالماً له نظم ورواية أعرض عن الكتابة للوزير ولزم المسجد حتى مات في سنة تسع وستين ترجمه لي بعض أصحابنا المغاربة .

970 (خالد) المغربي المالكي . جاور بمكة كشيراً من سنين كثيرة ، وكان في أثنائها يقيم أشهراً بوادي ليه بقرية هناك ويحج غالب السنين وربما زار غير مرة .وله حظ من العلم والعبادة والخير وحسن السمت والمناس فيه اعتقاد حسن مات في أو ائل سبع عشرة و دفن بالمعلاة و هو في سن الكه و لة فيما أحسب قاله الفاسي ١٦٦٣ (خالد) المقدسي نائب امام الحنابلة بمكة . مات في طاعون سنة ثلاث وسبعين بالقاهرة ، قاله ابن فهد .

الولوى بن قاسم وقد يقال لصاحب الترجمة القاسمي المحلاوي الطواشي أحد خدام الولوى بن قاسم وقد يقال لصاحب الترجمة القاسمي المحلاوي الطواشي أحد خدام المسجد النبوى . ممن حضر عندي في اقامتي بها بل قرأ على في أربعي النووى والبردة وسمع مني جل القول البديع وأشياء وكتبت له اجازة أثبت بعضها في تاريخ المدينة . ١٦٦ (خالص) التكروري . أصله من خدام جرباش قاشق ثم ترقى للخدمة عند الظاهر جقمق الى أن عمله الاشرف إينال من رؤس النوب وصار أحد مقدى الاطباق ثم استقر به الظاهر خشقدم في نيابة التقدمة حين انتقال مثقال الحبشي منها للتقدمة ثم الاشرف قايتباي في التقدمة بعد نفي مثقال المشار اليه ، ويذكر بلين ورفق و تواضع و بغير ذلك وفي أيامه انتقم من ابن الحجاج لافتئاته في أوقاف بلين ورفق و تواضع و بغير ذلك وفي أيامه انتقم من ابن الحجاج لافتئاته في أوقاف السابقية وازدرائه لمستحقيها وما ربك بظلام للعبيد و قدخلفه من يقار به فلله الامر . ١٩٦٩ (خالص) النوري الطنبذي أحد مقدمي الطباق . مات في مستهل ربيع الا خر سنة اثنتين و تسعين . (خاير) بك . في خير بك .

من الرملة ، من اختص بالناوية التي بالقرب من مضارب الخام من الرملة ، شركسي حنفي ممن اختص بالشيخ اينال أحد المعتقدين مع صحبة غيره من الصالحين ، ومات عن نحو الثمانين في سادس عشرى ذي القعدة سنة إحدى و ثمانين قاله لى حفيده يونس بن محمد الآتي .

سیم دنی سیر

بربيه عجد

سان.

اها المب وی نی،

ثمان ولما

بعاء عين

خر ه

سلك مالك

(خربندا) في خذابنده وانه مهد بن أرغون بن ايغا يأتي .

(خرز) وقيل بالسين بدل الزاى الشامي . هو ابراهيم بن عبدالله في .

١٧١ (خرص) بن على الفلح ، جرده ابن فهد هكذا .

٦٧٢ (خروف) المجذوب المعتقد.

(خسرُو) نائب الشام . كذا سماه العيني وصوابه قصروه وسيأتي في القاف. ١٧٣ (خشرم) بن دوغان بن جعفر بن هبة بن جماز بن منصور بن جماز بن شيحة الحسيني أخو حيدرة الماضي ، قتل في سنة اثنتين و ثلاثين كما ذكره شيخنا في عجلان بن نعير من أنبائه وأظنه المذكور في نابت بن نعير .

٦٧٤ (خشرم )بن مجاد بن ثابت ، مات سنة احدى وثلاثين .

وحمل لمكة فدفن بمعلاتها ؛ قاله ابن فهد .

٦٧٦ (خشقدم) الارنبغاوى .أصله لارنبغا نائب قلعة صفد ثم اتصل بخدمة نائب الشام قانباى الحزاوى وصار دواداره فاما مات استقر في حجو بية طر ابلس عال كثير ولم يلبث أن مات في جمادى الأولى سنة أربع وستين .

٦٧٧ (خشقدم) الرومى اليشبكي يشبك الشعباني الاتا بكي . أصله لنائب الشام تخرى بردى البشبغاوى الظاهرى ، فقدمه للظاهر برقوق فأنعم به على محلوكه فارس حاجب الحجاب واشتراه يشبك من تركته فلما قتل عاد له فلما مات صار جمداراً عند المؤيد ثم ناب بعده في تقدمة المهاليك ثم نقله الاشرف إلى التقدمة نفسها في سنة ثلاث وثلاثين ثم قبض عليه الظاهر وسجنه باسكندرية لمهالاته مع العزيز ثم أطلقه ورسم له بالاقامة بالمدينة النبوية ثم أذن له بالرجوع إلى القاهرة حتى مات في شوال سنة ست وخمسين وقد ناف على السبعين وهو صاحب الدار التي بقنطرة طقز دمر والتربة التي دفن فيها بالصحراء بالقرب من تربة أستاذه يشبك ، وكان جسيا طوالا جميلا مترفعاً مع نقصه فيا قيل .

١٧٨ (خشقدم) الزيني يحيى الاستادار أحدالكشاف. وسط في ذي الحجة سنة تسع وسبعين مع تكرر الشفاعة فيه بدون سبب ظاهر.

و ٦٧٩ (خشقدم) السودوني من عبد الرحمن ناب بالقدس أيام الظاهر جقمق مراراً أضيف اليه في الثانية كشف الرملة و نابلس ؛ ومات به في المرة الثالثة في ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ، واستقر بعده قراجا العمري الناصري ؛ وكان صاحب الترجمة مشهوراً بالشجاعة عفا الله عنه .

٠٨٠ (خشقدم) الظاهري برقوق الخصى . تنقل الى أنصار خاز : داراً في الأيام الاشرفية ثم صرف عنها واستقر زماماً حتى مات ؛ وخلف مالا جزيلا يقادب خيما قيل مأنة ألف دينار منه غلال مخزونة قومت بستة عشر ألف دينار وصار السلطان من تركته مالكيثير. مرض بالقو لنج في أو ائل سنة تسع و ثلاثين و تعافى تم انتكس مراراً الى أن مات في جمادي الاولى منها ودفن بالقرب من مشهدالليث من القرافة الصغرى وهو في عشر السبعين ؛ واستقر جوهر اللالا بعده زماماً . عَالَ شَيخنا في أنبائه : وكان شهماً يحب الصدقة وفيه عصبية مع سوء خلق الى الغاية ؛ وقد أنشأ مكاناً بالقرب من الاخفافيين ليجعله مدرسة وابتدأ ببناء صهريج ثم بعمل سبيل لستي الماء وانتهيا في مدة ضعفه ، وأهين الشمس الرازي الحنفي من جهة السلطان لكونه أثبت وقفية داره في مرض موته ، وقال العيني لم يكن مشكور السيرة ، وقال غيره إنه صاحب الخانقاه الزمامية بمكة وعدة عمائر وأنه حج أمير الركب الاولسنة أربع وثلاثين صحبة خوند جلبان زوجة الاشرف وأم العزيز ولم يتمكن الزيني عبد الباسط من استبداده بالتكام بعد تفاحشهما وانتصاف خشقدم بحيث خضع الآخر الى أن عاد ، قال وكان طو الا رقيقاً غير مليح الوجه شرس الاخلاق سفيه اللسان بخيلا محباً لجمع المال قوى الحرمة ذا سطوة وجبروت استغاث له بعض من ظلمــه برسول الله عِلْمُنْ فقال له الله يشق عينيك ياملعون فما مضت الاأيام ورمد بحيث أشرف على العمى وانشقت عيناه وضعف بصره حتى مات .وهو صاحب الدار التي تعرف الآن بالاتابك أزبك بالقرب من جامع المغربي بجوار قنطرة الموسكي والذي كان للشمس النشاي مختصاً به. ٦٨١ (خشقـدم) الظاهر أبو سعيد الرومي الناصر نسبة لتاجره المؤيدي . اشتراه المؤيد وهو ابن عشر تخميناً ثم أعتقه بعد مدة وصار من الماليك السلطانية ثم في دولة ابنه المظفو خاصكياً ثم في دولة الظاهرساقياً ثم تأمر عشرة وصار من رءوس النوب ثم مقدماً بدمشق ثم رجع الى القاهرة على الحجوبية الكبرى ببذل فيما قيل على يد أبى الخير النحاس وغيره في سنة أربع وخمسين ثم نقله الاشرف اينال في أوائل أيامه لامرة سلاح ثم ابنه للاتابكية إلى أن بويع بالسلطنة فى يوم الاحد تاسع عشر رمضان سنة خمس وستين ولقب بالظاهر ولم يزل يتودد ويتهدد ويعد ويبعد ويصافى وينافى ويراشى ويماشى حتى رسخ قدمه ونالته السعادة الدنيوية مع مزيد الشره في جمع المال على أي وجه لاسيما بعد تمكنه يحيث اقتنى من كل شيء أحسنه وأنشأ مدرسة بالصحراء بالقرب من قبة النصر

.

ن

ں مام

الی سا ف

ية ع

ن

يع

-

وتربة وكثرت مماليكه الذين غطوا مالعله اشتمل عليه من المحاسن ، وعظم وضخم وهابته ملوك الاقطار فمن دونهم وانقطع معاندوه ، الى أن مرض فى أوائل الحرم ولزم الفراش حتى مات بعدظهر يوم السبت عاشر ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين وقد ناهز خمساً وستين وصلى عليه بباب القلة بحضرة الخليفة فمن دونه ثم دفن بعد عصر يومه بالقبة التى أنشأها بمدرسته ، وكان عاقلا مهاباً عارفاً صبوراً بشوشاً مدبراً متجملاً فى شئونه كلها حشها مليحاً رشقاً عارفاً بأنواع الملاعب كالرمح والكرة وسوق الخيل مكرماً للعلماء والفقراء معتقداً فيمن ينسب إلى الخير وربماكان يقرأ فى القرآن على التاج السكندرى وغيره واستدعى بى فى مرض موته فقرأت له الشفا فى ليلة فاتحته وخاعته بحضرته وتأدب كثيراً وأنعم بما قسمه الله ، وله فهم وذوق بحيث يلم ببعض ما يتكلمه الفقهاء عنده ، وعاسنه كثيرة مع مساوى ولاحاجة لذكرها رحمه الله وغاعنه .

٦٨٢ (خشقدم) الظاهري جقمق الرومي اللالا ويقال له أيضاً الاحمدي لتاجره. لم ينتقل في أيام أستاذه عن كونه لالة ولده ؛ ثم لم ينتقل عند ولده لكراهته فيه ثم صار بعد ذلك أحد السقاة ثم في أيام الاشرف قايتباي رأس نوبة السقاة وشاد السواقي ورأس نوبة الجمدارية ، وترقى حتى عمل وزيراً بمشارفة قاسم شغيتة في نظر الدولةمضافاً للوظائف المشار اليها ؛ فدام بها إلى أن استقر خازنداراً زماماً بعد موت جوهر شراقطلي في ربيع الاول سنة اثنتين وتمانين مضافاً للوزر وشد السواقي منفصلا عما عداهما فظلم وعسف وذكر بكل سوء وأهين مرة بعد أخرى وتكررت اهانة الاشرف له وتمقته اياه ومصادرته مما هو مستحق لأضعافه لفحوره واقدامه ونمي الوزر في أيامه ؛ وكان يحمل المتوفر مع محاربات بينــه وبين قاسم إلى أن تغير عن نظر الدولة بموفق الدين ثم أعيد قاسم ولم يلبث أن انفصل صاحب الترجمة عن الوزر وتأمر على الحج في سنة سافر السلطان حتى انه كان إذا شكاله أحــد يرسله اليه ، وقبل ذلك سافر للحج مرة ثم أخرى منضماً لخوند الاحمدية بحيث انه جيء بالأمر بنفيه إلى المدينة النبوية فلم توافق على ذلك وربما كان يتلو القرآن ويصلى في الليل ويستعمل بعض الأورادويبكيوعمل أحد قاعاته بالقرب من درب الرملة جامعاً تقام فيه الجمعة والجماعات وجددزاوية قطاى تحت القلعة وبني بها بيوتاً ونحوها، وحفر هناك بُراً تكلف بنقرها في الحجر؛ واستمر على الزمامية والخازندارية إلى أن رسم عليه لما أظهر عجزه عنه وكاد يضربه ، وهو غير منفك عن فجوره حتى أنه قال له فيما قيل أغضبت الله

5

وما أرضيتك ، وأرسله مع ابن عمر شيخ هوارية ليرسله إلى سواكن فكانت منيته بسواكن في شوال سنة أربع وتسعين ذليلا مهاناً ، وأظنه بلغ السبعين ان لم يكن جازها ، وكان يقول قبيل انفصاله بنحى سنة ان له في القلعة أربعاً وخمسين سنة رحم الله المسامين .

. ٦٨٣ (خشقدم) الميقاتي . قال ابن عزم صاحبنا .

٦٨٤ (خشكلدى) البيستى تأمر عشرة و باشر وهو كذلك الحسبة في أيام الظاهر خشقدم ثم عمل شاد الشر بخاناة في آخر أيامه عوضاً عن نائق المحمدى ثمر أس نو بة النوب . مماد (خشكلدى) الدوادارى الملكى الظاهرى . أثبته الفتحى فيمن سمع من مسند الدارمى بقراء ته على شيخنا .

717 (خشكلدى) الزينى عبد الرحمن بن الكويز . رباه سيده صغيراً ثم أعتقه وعلمه القرآن واشتغل يسيراً ولازم الخازندار جوهر القنقباى فرقاء حتى عمله خازنداراً ثم من جملة الدوادارية الصغار ثم سعى فى دوادارية السلطان بدمشق ثم انقصل عنها ثم أنعم عليه بأمرة طبلخاناه فيها حتى مات بها فى ذى الحجه سنة احدى وستين عفا الله عنه .

٦٨٧ (خشكلدى) العلمي . قرأ الصحيح أو بعضه على شيخنا كما رأيتــه في البلاغات بخطه بنسخة بالمؤيدية ووصفه بالامير .

۱۸۸ (خشكلدى) الكوجكي أحد مقدمي طرابلس . ماتبها في أو اخر رمضان . سنة خمس وستين وكانت له شهرة وفيه مكارم ومروءة وناب مرة بحمص .

٦٨٩ (خشكلدى) من سيدى بك الناصرى فرج ، ويعرف بالجقمقي جقمق الارغو نشاوى لكو نه خدم عنده بعد أستاذه ثم اتصل بالاشرف وصار خاصكياً ثم رأس نوبة الجمدارية ثم امرة عشرة وصيره من رؤس النوب وانضم بعده في حرب ولده العزيز فقبض عليه الظاهر وحبسه ثم أرسله الى حلب بطالا حتى مات بعد سنة خمس وأربعين تقريباً ، وكان ساكناً عاقلا متواضعاً مسرفا على نفسه سامحه الله .

٦٩٠ (خشكلدى) الناصرى فرج أحداً مراء العشرات ورءوس النوب في الايام، الظاهرية جقمق ويعرف بالبهلوان. مات بالقاهرة في حدود الخمسين تقريباً.

۱۹۱ (خشكلدى) اليشبكي يشبك بن ازدمر ويعرف بدرت قلق يعني بأربعة آذان . ترقى بعد سيده حتى صار خاصكياً في أيام الاشرف برسباى بل ندبه غير مرة لمهماته ثم ولاه نيابة قلعة صفد الى أن نقله الظاهر الى دواداريته بحلب

وأنعم عليه بتقدمة بها حتى مات فى سنى خمس وأربعين ، وكان مليح الشكل حلو العبارة مع تواضع وسكون .

٦٩٢ (خشكلدى) نائب المشيخة بالمدينة النبوية. أصيب في الحريق الكائن بها في رمضان سنة ست و ثمانين.

مه (خضربك) بن القاضى جلال بن صدر الدين بن حاجى ابراهيم العلامة خير الدين الرومى الحنفى . أحد عاماء الروم ومدرسيهم وأعيانهم . ولدفى مستهل ربيع الاول سنة عشر وثما عامة ، و نشأ بمدينة بورسافتفقه بالبرهان حيدرالخافى والفنارى وقرا يعقوب القرمانى وغيرهم و برع فى النحو والصرف والمعانى والبيان وغيرها وصنف وجمع وأفادودرس ، ومن تصانيفه حواشى على حاشية الكشاف بلتفتازانى وأرجوزة فى العروض وأخرى فى العقائد وولى تدريس الجامع الكبير بأذرنة ومدرسة السلطان مراد ، وقدم مكة فى سنة تسع و خمسين فلقيه ابن عزم المغرى وأفادنيه وقال انه مات سنة ستين .

به القاهرة ؛ كان من كبار التجاركا بيه . مات مطعوناً في ذي الحجة سنة عشرين . والقاهرة ؛ كان من كبار التجاركا بيه . مات مطعوناً في ذي الحجة سنة عشرين . قاله شيخنا في أنبائه ، وذكره الفاسي في مكة فقال الرومي التاجر الكازمي كان ذاملاءة وافرة سكن مع أبيه عدن عدة سنين ثم انتقل إلى مكة وأحب الانقطاع بها ، ومضي منها الى مصر وعاد اليها بعد موت أبيه سنة احدى عشرة واشترى بها ملكا واستأجر وقفا ثم أعرض عن الاقامة بمكة لتعب لحقه بها من جهة الدولة وسكن القاهرة وبها مات في ثالث ذي القعدة ، قال وكان ينطوى على دين وفيه سماح ومجموع مجاورته بمكة تزيد على خمسة أعوام .

مه (خضر) بن أحمد بن عثمان بن جامع زين الدين العثماني القاهري . ذكره شيخنا في أنبائه فقال أصله من وكان يتجر في الزيت ثم في البريجلبه ويبيعه ، وأنجب ولده ابراهيم صاحبنا ، وذكر أن مولده سنة تسع وأربعين وسبعهائة فبلغ التسعين فانه مات في سنة ثهان و ثلاثين . وكان عجز بأخرة . وانقطع فا واده حتى مات رحمهما الله .

٦٩٦ (خضر) بن شماف أوشوماف الزين أبو الحياة النوروزى الخاصكي الملكي الظاهرى أبوه القاهرى الحنني الآتي أبوه. ولد في سنة خمس وثلاثين و ثما عائمة والقاهرة و نشأ بها في كنف أبويه فحفظ القرآن وغيره و اشتغل على تنم الفقيه و لازمه في العربية و الصرف و الفقه وغير ذلك ثم نقله لشيخه ملاشيخ و كان حينئذ بالقاهرة

فقرأ عليه الصرف وفي شرح الارشاد في النحووفي شرح الدرر كلاهما من تأليفه وقرأ على العز عبد السلام البغدادي شرح المنار في الاصول للاقصر أبي وحمل عنه الشفا مابين قراءة وسماع بقراءته له على الشرف بن الكويك ، وكذا سمع عليه غير ه و حضر عندا بن الهمام وسيف الدين ، وقر أعلى الشهاب بن العطار في البخاري وغيره بل سمع على شيخنا مجامع عمرو، وحجوزار بيت المقدس واستقر خازن الكتب بالصر غتمشية وصحب التاج بن المقسى وغيره وعرف بلطف العشرة والمكياسة مع فضيلة وتفنن ، وكان الدوادار يشبك من مهدى لمصاهرته لجانم دواداره يصغى اليه لمحبته له وبعده انجمع غالباً في خزانة الكتب المشاراليها ، وفي مسكنه بالروضة وغيرهما ؛ وأعرض عن تلك الأمور وتكرر جلوسي معه ، واتفق اله خطبني مرة لرؤية كتب الخزانة وعرضها على واحداً واحداً ، وكان من جملتها فيما أظن كـتاب البدائع للكاساني وأظهر تألماً لفقد مجلد منه ؛ وفارقته فلم ألبث أن حضر الى ناسخ كان يقرأ على وشكى لى أن ناصر الدين النبراوي مات وله عنده أجرة نسخ وعنده مجلد كان يكتب منه وأخره رجاء التوصل به لأجر ته فطلبته منه فكان المجلد المشار اليه فأمرته بالتوجه به لصاحب الترجمة ففعل وأنعم عليه بدينار فكان ذلك بحسن نيته فيما يظهر ، ولم يزل على طريقته حتى انقطع متعللا نحوسنة أوأكثر ثممات في يوم الثلاثاء خامس رجب سنة خمس وتسعين بمنشية المهراني وصلى عليه من الغدو دفن رحمه الله واستقر بعده في الخزانة البرهاني الكركي. (خضر) بن على بن أحمد بن عبد العزيز بن القسم . في عهد .

۱۹۷۲ (خضر) بن على بن أبى بكر بن على بن مجد بن ابى بكر بن عبد الله بن عمر ابن عبد الرحمن بن عبد الله أبو العباس الناشرى ولدسنة اثنتين و تسعين و سبعائة تقريباً ، وأخذ عن والده القاضى مو فق الدين و عمه و صار فقيها فاضلا يتحدث بنو ادر مستحسنة ، ولى إمامة الواثقية بزبيد و نظر المؤيدية بتعز ؛ ومات سنة سبع و عشرين . ١٩٨ (خضر) بن مجد بن الخضر بن داود بن يعقوب بن أبى سعيد البهاء أبو الحياة بن الشمس أبى عبد الله بن أبى الحياة بن أبى سلمان الحلمي ثم القاهرى الشافعى الآتى أبوه و يعرف كأبيه بابن المصرى . ولد يحلب سنة خمس و ثمانين و سبعائة الشافعى الآتى أبوه و يعرف كأبيه بابن المصرى . ولد يحلب سنة خمس و ثمانين و سبعائة و نشأ بها فخفظ القرآن و اشتغل بالعلم وأخذ عن البرهان الحلى وغيره و بالقاهرة عن البرهان البيجورى و طائفة و سمع الحديث بحلب على ابن صديق و ابن ايدغمش و والشريف الاسحق و بالقاهرة على الشرف بن الكويك و الجمال الحنبلي و الشمس و الشمس على بن على الشامى و الولى العراقي و آخرين منهم و الده و الشمس البوصيرى و الشمس محد بن على الشامى و الولى العراقي و آخرين منهم و الده و الشمس البوصيرى و الشمس عد بن على الشمس و الهم و الولى العراقي و آخرين منهم و الده و الشمس البوصيرى و الشمس عد بن على الشمى و الولى العراقي و آخرين منهم و الده و الشمس البوصيرى و الشمس عد بن على الشمى و الولى العراقية و آخرين منهم و الده و الشمس البوصيرى و الشمس عد بن على الشمن و الولى العراقية و آخرين منهم و الده و الشمس البوصيرى و الشمس عد بن على المنافق و آخر بن منهم و الده و الشمس الموصيرى و الشمس الموصيرى و الشمس الموصيرى و الشمس على الشميرة و المنافق و ال

هرة

البيجورى والشهاب البطائحى والسراج قارى الهداية. ومن مسموعاته البخارى ومسلم وأبود اودوالترمذى وابن ماجه وجل مسند أحمد أوجيعه والشفا والاستيعاب والسيرة لابن هشام وجل الشمائل للترمذى ، وكان قدومه القاهرة مع والده وهو صغير فاستمر وحدث بها سمع منه الفضلاء حملت عنه أشياء ، وكان خيراً متواضعاً طارحاً للتكلف مديماً للتلاوة والصيام والتهجد متين الديانة منور الشيبة طويل الروح حسن القراءة للصحيح وللسيرة اليعمرية كثير الادمان لقراء بهما والذلك كثر استحضاره لجملة من المتون والغزوات ، كتب الكثير بخطه ، واستقر بعد موت والده فى قراءة الحديث بالاشرفية الجديدة وقراءة السيرة بالجمالية وأم بالناصرية محل سكنه ، وكان أحد صوفية الخانقاة السعدية كل دنك مع مقاساة العيال والصبر على تجرع الفاقة حتى أداه ذلك الى الكتابة فى عمارة الأشرف اينال ليرتفق بذلك . مات فى دى القعدة سنة سبعين رحمه الله وايانا . همارة الأشرف اينال ليرتفق بذلك . مات فى دى القعدة سنة سبعين رحمه الله وايانا . القرشى المدكى . أجاز له فى سنة خمس وثانائة ابن صديق والعراقى والهيشمى والمراغى وابنة ابن عبد الهادى وغيره .

القاهرى . رجل عشير فيه ظرف و مجون وطبع يزن به الشعر ممن خالطا بن عبد الرحمن القاهرى . رجل عشير فيه ظرف و مجون وطبع يزن به الشعر ممن خالطا بن عبد الرحمن صير فى جدة وغيره كبنى الجيعان وصار يتكلم عنهم فى بعض جهات الاشرفية مع محافظة على الجماعة ومجالس الخير بحيث سمع على غالب السيرة النبوية وحج غير مرة ، وقد أثكل ولداً له كان متوجهاً لاخير فصبر .

٧٠٧ (خضر) بن ناصر الفراش . مات بمكة في ربيع الآخر سنة اثنتين و ثمانين . ٧٠٧ (خضر) زين الدين الاسرائيلي الزويلي الحكيم . كانيتعاني الطبوليس فيه بالماهر لكن تحرك له نوع سعد فراج عند الصاحب البدر حسن بن نصرالله ثم عند جماعة من أعيان الدولة تقليداً مع زعمه المشاركة حتى انه ينشد الاشعار ويذاكر بما هو غير منطبع فيه ، ولا زال يداخل الناس إلى أن مرض الاشرف فصار يدخل مع ابن العفيف الاسلمي عليه في ملاطفته واتفق طول مرضه فظن ان ذلك لتقصيرها وأمر عمر الشوبكي الوالي بتوسيط ابن العفيف وما تم كلامه حتى حضر خضر فأضافه اليه وراجعه الوالي مرة بعد أخرى وهو لاينفك وصاد خضر يقول عندي للسلطان ثلاثة آلاف دينار إن أبقاني فلم يفد ذلك وبقي يستغيث عمر حكيم يوسط ويكرر ذلك ويتمرغ حتى جازه السيف على أقبح وجه

بخلاف ابن العفيف فانه سلم نفسه فهانت مؤو نته ، و ذلك في ذي القعدة سنة احدى و اربعين ٧٠٣ (خضر) الزين أو خير الدين الرومى نزيل القاهرة الحنفى . شيخ مسجد يعرف بكعب الاحبار ووالد البرهان الحنفى ممن كان الظاهر جقمق يكرمه و درس وممن أخذ عنه الزين عبد الرحيم المنشاوى ؛ وقال انه مات ببيت المقدس بعد أيام الظاهر ؛ وأثنى عليه وكذا قرأ عليه تغرى بردى بن أبى بكر

٧٠٤ (خضر) الخادم بسعيد السعداء . تعصب معه تمراز نائب السلطنة في أيام الناصر فرج حتى صرف الشمس البلالي به عن مشيخة سعيد السعداء ثم بعد عشرة أيام صرف لمجيىء الامر بقبض تمراز ؛ ورجعت المشيخة لصاحبها وعد ذلك من كراماته . وما رأيت من ترجمه فينظر .

و العقليات لتقدمه فيها ، وكذا يقرى، في الشامية البرانية من دمشق . مهن يقرى، في العقليات لتقدمه فيها ، وكذا يقرى، في الفقه معانطراح نفس وتدين بحيث لا يدخل وقت صلاة وهو على غير وضو، ولا يبقى على شي، وأكثر أوقاته زائله الاملاق ولا يتحامى عن أماكن الخلق وقال لمن لامه عن ذلك انا لم أعلم كلام العرب الا من هذا الحلق ، وكذب التي بن قاضى عجلون صريحاً بحيث قطع العرب الا من هذا الحلق ، وكذب التي بن قاضى عجلون صريحاً بحيث قطع معلومه من الشامية ، وقال للبقاعي أناكنت وأبوك بالبقاع وربما كان يتجاذب مع ضياء نزيل الشامية أيضاً وهذا أعلم الرجلين ، وذاك أكثرهما احتراماً .

۷۰۷ (خضیر)بالضم مصغر بن بخر العدو انی مات بمکه فی رجب سنة إحدی و أربعین . ۷۰۷ (خضیر) بن مطیرق بن منصور بن راجح بن مجد بن عبد الله بن عمر ابن مسعود العمری . ذکرهاابن فهد فلم بزد .

٧٠٨ (خطاب) بن عمر الدنجيهي ثم القاهري الازهري الشافعي المسكتب. حفظ القرآن وجود السكتابة على يرس الجلالي والشمس بن الحمصاني والجمال الهيتي ومن قبلهم على ابن سعد الدين ، وكتب بخيله زيادة على خمسين مصحفاً وصاد أحد السكتاب ممن استسكتبه يشبك الدوادار القاموس وغيره بلوالسلطان في مصحف ، وتنزل في كثير من الجهات ، وكان كثير العيال ذا زوجات ثلاثة وأبواه وعمته وغيره في كفالته ، ومن وظائفه التصدر للتسكتيب بالجامع الأزبكي مع قراءة مصحف فيه وكذا قراءة البخاري وقراءة مصحف بتربة السلطان ، وبلغني أنه كان يتعلق بالأدب ويشارك في العربية مع دين . مات في شوال سنة إحدى وتسعين عن نحو الأربعين .

٧٠٩ (خطاب) بن عمر بن مهني بن يوسف بن يحيى الزيني الغزاوي بالتخفيف

نسبة إلى القبيلة الشهيرة بعجلون وأبوه وجده من أمراء عرب تلك النواحي. العجاوني ثم الدمشقي الشافعي الأشعري . ولد في رجب سنة تسع و عايمائة بعجلون ونشأ بها فقرأ بعض القرآن ثم "قتل أبوه فتحول مع أمه إلى أذرعات ثم إلى دمشق فأ كمله بها وصلى به في سنة إحدى وعشرين بجامع بني أمية وحفظ التنبيه والمنهاج الأصلى وألفية النحو والشاطبية وبعض الطيبة لابن الجزرى ب وعرض على جماعة منهم البرهان بن خطيب عذراء والشمسان البرماوى والكفيرى وبه وبالتقي بنقاضي شهبة والتاج بن بهادر وآخرين تفقه وأخذ العربية عرب الشمس البيجوري والعلاء القابوني والأصول عن حسن الهندي والشرواني. وتلا بالسبع إفراداً ثم جمعاً إلى أثناء البقرة على ابن الجزرى وكذا جمع على غيره فلم يكمل أيضاً ، وسمع على ابن الجزرى والمحيوى المصرى والشهاب بن الحبال وابن. ناصر الدين وشيخناوغيرهم، ودخل القاهرة في سنةست وأربعين ، وكتب عرب شيخنا في الأملاء، وحضر دروس القاياتي وغيره ؛ وتقدم في الفنون وبرع في الفضائل بو فور ذكائه ، وجاور بمكة وأقرأ بها وكذا تصدى بدمشق للاقراء فانتفع به خلق وصار بعد البلاطنسي شيخ البلد بلامدافع ، ودرسأيضاً في عدة أماكن وناب في الشامية البرانية عن النجم بن حجى بعد البدر بن قاضي شهبة. واستقل بتدريس الركنية ، كل ذلك مع طرح التكلف وحسن العشرة ولطف المحاضرة والمذاكرة بجملة مستكثرة من الأدب والنوادر بحيث لا تمل مجالسته وإجادة لعب الشطرنج والاسترواح به في بعض الأحايين و ومي النشاب ، والصدع بالحق والمخاشنة فيه والقيام مع الغرباء خصوصاً أهل الحرمين ووفور المحاسن ، لقيته بدمشق وكتبت عنه ماكتبه عنه شيخنا حيث أنشده إياها:

ليس المسمى الاسم عندى فكذا حققه الحفاظ من أهل النظر وشاهدى ظرف في المام ابن حجر وشاهدى ظرف في المام ابن حجر

وكتبت عنه غير ذلك ممأأودعته في معجمي ، ولم يزل على جلالته حتى مات في رمضان سنة ثمان وسبعين ، وصلى عليه بجامع بني أمية وكان يوما مطيراً ومع ذلك فكان مشهده حافلا ودفن بالروضة خلف باب المصلى ولم يخلف بعده هناك مثله في كثرة التفنن وجمع المحاسن رحمه الله وإيانا.

۷۱۰ (خلف الله) بن سعیدالطر ابلسی المغربی القائدی . مات سنة بضع و أدبعین م ۷۱۱ (خلف) بن أبی بکر بن أحمد الزین النحریری المصری المالکی نزیل

<sup>(</sup>١) في الاصل «مُظرف» بضم الظاء في مواضع ، والصواب بفتحها.

المدينه النبوية . ولد تقريباً سنة أربع وأربعين وسبعائة وبحث على الشيخ خليل بعض مختصره وفي شرح ابن الحاجب وبرع في الفقه وناب في الحكم وأفتى ودرس وسمع من القلانسي الموطأ لأبي مصعب بفوت ،ثم توجه الى المدينة فجاور بها معتنياً بالتدريس والتحديث والافادة والانجهاع والعبادة . وحدت سمع منه الفضلاء وقرأ عليه أبو الفتح بن صالح البخاري في سنة عشر و ثما نمائة ووصفه بالعلامة وعبد الرحمن بن أحمد النفطي وكذا التقى بن فهد في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة بالمدينة قرأ عليه جزءاً فيه ثلاثة عشر حديثا مو افقات من الموطأ المذكور وعرض عليه الشمس مجد بن عبد العزيز الكاذروني في سنة أربع عشرة ، وأجاز لخلق منهم التقى الشمني وآخرون بعضهم في الاحياء ، وله أجو بة عن مسائل عند صاحبنا النجم بن فهد . مات في صفر سنة ثمان عشرة بالمدينة .

٧١٢ (خلف) بن حسن بن عبد الله الطوخي القاهري والد عمر الآتي . قال شيخنا في أنبائه : كان كـثير التلاوة ملازماً لداره والخلق يهرعون اليه وشفاعاته مقبولة عند السلطان ومن دونه وهو أحد المعتقدين بمدر ؛ زاد غيره واشتهر ذكره في أيام الظاهر برقوق لتردد سودون النائب اليه ؛ وكذا كان البدر مجد ابن فضل الله كاتب السريأتيه عن السلطان فضخم أمره لذلك و بعد صيته وقصده الناس في حوائجهم . مات كما لشيخنا في تاسع عشر ربيع الآخر ، وقال غيره ـ في يوم الاثنين عشري ربيع الاول سنة احدى، وهو في عقود المقريزي رحمه الله. ١١٧ (خلف) بن حسن بن مهيوف بن ناصر بن مقدم القحطاني ملك انبحار القائم بدولة الشهاب أبي المغازي احمد متملك كلبرجة من الهند. ولد في حدود سنة تسعين وسبعهائة . ذكره المقريزي في عقوده مطولًا وبالغ في الثناء عليــه وانه كان جواداً يحب العلماء والاشراف والفقراء ويواسيهم أعظم مواساة. حتى بالارسال لمن يعلمه منهم بالأماكن النائية سيما أشراف بني حسن ولذلك لم يزل مظفراً بجيث انه ماتوجه لأمر الا وظفر به مع صيانته ومنعه الفواحش. قال وبالجملة فهو أحد أفراد العالم في زماننا لما اشتمل عليه من الدين والورع والكرم. والشجاعة ونفوذ الكلمة ووفور الحرمة وبسط اليد في الدول بحيث انه لما ماتسلطانه الشهابأوصى بهابنه أباالمظفرشاه احمد وقال إن أردتم قيام ملككم فلاتغيروا على الملك خلف فامتثل وصيته ، وصار له من المكانة المكينة مالم يزل له وأقامه فيما أقامه فيه أبوه وأنشد من نظمه في قصيدة :

وان زار داری زائر زار داره دنانیر تبر خلفها الخز یحمل

---

ं व

6

في الك

ین . زیل ولم يؤرخ و فاته لأنه انماقتل بعده بزمن و كان ممدحاً مقصو داً بذلك من شعر اءمكة وغيرهم الله و الله الله المواديث والحسبة . مات في ربيع الأول سنة احدى . ذكره شيخنا في أنبائه .

٧١٥ (خلف) بن على بن محمد بن احمد بن داود بن عيسى المغربي الاصل التروجي المولد السكندري الشافعي، ولدسنة ستين وسبعائة تقريباً بتروجة قرية قرب اسكندرية ثم انتقل به خاله العلامة البرهان ابر اهيم بن تندبن احمد الشافعي بعد موت والده لسكندرية فقطنها ، وقرأ بها القرآن وأربعي النووي والحاوي والمنهاج كلاهما في الفقه والاشارة في النحو للفاكهاني وألفية ابن ملك وبعض المنهاج الاصلى ، وأخذ الفقه عن الشهاب احمد بن اسماعيل الفر نوى وخاله البرهان والقاضي ناصر الدين مجد بن احمد بن فوز والنجم محمد بن عبد الرحمن والشمس السنديوني و الجال محمود بن عثمان بن عبد المعطي ومحمد بن عبد الرحيم الرشيدي والنحو عن أبي القسم بن حسن بن يعقوب اليمني التونسي عرف بالطواب ولم ينتفع فيه بأحد انتفاعه بالعلامة البرهان ابراهيم بن عد العقيلي الاندلسي ، وحج مراراً أولها سنة تسع وثمانهائة وتردد الى القاهرة وحضر دروس السراج البلقيني ومن المالكية ابن خلدون وابن الجلال والجمال الاقفهسي وأجازه ابن عرفة وما قرأه على شيخه الفرنوى الاربعين النووية ، وسمع عليه كتاب المنتخب في فروع الشافعية وأجازه ؛ وذكر عنه انه قال لخصت في جنايات الحاوي عشرة آلاف مسئلة قالوله المرتب في الحديث والرد على الجهمية وفضائل اسكندرية، وأخبر السراج عمر برب يؤسف البسلقوني وهو ثقة انه أجاز له باستدعائه البلقيني وابن الملقن والعراقي والصدر المناوي وقال هو إنه سمع على ابن الملقن جميع الموطأ حين قدومه عليهم سكندرية وانه سمع الشفا في مجلس بقراءة البدر بن الدماميني والبخاري ومساماً على التاج بن الريني القاضي كالاها بقراءة التاج بن فوز ، وصار شيخ الشافعية بل والمالكية بالثغر بغير منازع ، وحكى أنه عرضت عليه ولايات ومناصب فأباها مع كونه يرتزق من كسب يده . قاله البقاعي وقد لقيه باسكندرية فقر أعليه بعض الأجزاء ، وقال انه بحث بحضرته مع السراج البسلقوني المذكور في مسئلة كان الحق معه فيها فترك المراء وأظهر أن الحق مع الخصم وأنشد \* إذا قالت حذام \* البيت . مات باسكندرية في العشر الاوسط من رجب سنة أربع وأربعين رحمه الله وايانا.

٧١٦ (خلف) بن عمد بن سليمان بن أحمد الأيوبي العادل صاحب حصن كيفا.

وثب على ابن عمه وابن أخته المحامل أحمد بن خليل الماضى ليلا ومعه أربعون رجلا بحيث فر الكامل إلى قلعة أرغيس من معاملة الحصن ودام في المملكة سبع سنين الى أن هجم عليه زين العابدين وأيوب وعبد الرحمن بنو عمه على بن محمود ابن العادل سليمان فقتلوه في الحمام وبادروا مسرعين لولده هرون وهو بالديوان فقتلوه وملكوا أولهم ولقب بالصالح فلم تنقض السنة حتى انتزعه منهم لاختلافهم الامير حسن بك بن على بك بن قرايلوك عمان صاحب آمد في ذى القعدة سنة ست وستين وقتلهم صبراً بين يديه ، وهذا ابن بضع وخمسين سنة ، بل استولى حسن بك على عدة قلاع من ديار بكر وانقطعت بذلك مملكة بنى أيوب للحصن وكانوا ملوكها من أول ملك بنى أيوب لمصر فسبحان الفعال لما يريد ، وكان العادل بطلا شجاعا مقداماً ذابطش وقوة وله نظم ليس بذاك واليه الإشارة بقول الصدر البن البارزى مماكت به اليه صدر كتاب:

قالوا بموت الكامل الحصن وهت وعزها قد حاد عنها وصدف فقلت الله عن من كاملها فان فيها خلفاً عن من سلف ٧١٧ (خلف) بن محد بن محد بن على الزين أبو مجد المشالي ثم الشيشيني القاهري الحنفي ثم الشافعي الشاذلي والد أبي النجامجد الاتي . ولدبمشال من قرى الغربية ونشأ بها يتما فقرأ القرآن ثم جوده بالنحرارية على ابن زين ؛ ثم قدم القاهرة ولازم الشيخ مجد الحنفي وصاحبه اباالعباس السرسي وبه انتفع في الفقه وأصوله والعربية وغيرها ومما أخذه عنه البديع في الاصوللابن الساعاتي بحثا وأجازه به وبغيره ، وكذا قرأ عليه شرحه للسراج الهندي وقرأ على البساطي أصول الدين وعلى ابن الهمام أشياء من العقليات والنقليات ومنها المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة من تأليفه ، وكتب له اجازة وصفه فيها بالاخ في الله الشيخ الاجل نفع الله به ، وقال قراءة بحث وتحقيق فلقد أحسن الاستفادة والافادة وصادفت أهليته متقدمة على القراءة فوجبت اجازته بها بل وكلما كان في معناها فأجزته بهذا الفن وبما أجزت به من أصول وعربية ومنقول ومعقول ، والمسئول منه تذكري بدعائه الصالح والله تعالى يديم النفع به انه سميع قريب جواد مجيب، وبلغني أنه لمارام قراءة المسايرة عليه أشار ببحثه له أولا مع أبي العباس السرسي ففعل ؛ وكذا اجتمع بالقاياتي وسمع عليه وبشيخنا وقرض له فيما قيل بعض مناظيمه وهي كشيرة فاثنتان فيأصول آلدين وواحدة في علم الحديث وأخرى في السيرة الذوية وأخرى في أحوال الموتسماها المبشرة وأخرى في العربية وأخرى (١٠٣ ثالث الضوء)

فى فقه الحنفية وأخرى فى شرح الكنز وأخرى فى أصول الشافعية لم تكمل واحدة من الشلاتة وأخرى اسمها وجوه القرآن وشرحها وعمل رسالة في علم الكلام سماها السلسلة وشرحها وشرح الحكم لابن عطاء الله وغير ذلك كنظم التلخيص، ولقيته في زاوية القادرية بالقرافة فسمعت من لفظه أشياء لم أكتبها ، وكان فاضلا ممن يميل الى ابن عربى وينظر فى فتوحاته المكية وقام عليه أبو القاسم النويري بسبب ذلك كما بلغني ،وفي الآخر استقرفي مشيخة جامع ابن نصر الله بفوة وتصدى للاقراء والافتاء على مذهب الشافعي وحفظ المنهاج حينئه في مدة يسيرة وكذا حفظ إذ ذاك المشارق للصغاني وتفسير الديريني المنظوم بكل هذا وقد ناف على السبعين واستمر بفوة حتى مات في يوم الخيس ثالث المحرم سنة أربع وسبعين ودفن داخل مقام أبى النجا فيها رحمه الله وعفا عنه . ورأيت له قصيدة تسمى زهر الكام في شرح حال الوضوء والصلاة والصيام على مذهب الشافعي أرخ هو كتابته لها في ربيع الأول سنة عشرين وكذا رأيت بخطه المؤرخ كذلك له عقيدة أهل الحق وطريقة أهل الصدق من أهل السنة من الخلق قرضها له العلاء القطبي والد ابر اهيم وأخيه؛ وعندى في ترجمته من معجمي من نظمه ألغاز نحوية . وترجمه ولده بأنه كان الغالب عليه التصوف ومطالعة كلامأهله والاكثار من نقله وانه أخذ الطريق عن جماعة كان يشير من بينهم لمحمد الحنفي وكان محباً لجمع العامة على الذكر كثير السامة من طول الاقامة. في بلد فأقام بكل من القاهرة والبراس واسكندرية ثم بالقاهرة مدة حتى كانت. منيتم بفوة وكان قدمها رهو شاب فبات بضريح أبى النجا فيها وصادف رجلا صالحًا فتذاكر معه في علم الطريق بحيث طابا وسمع للتابوت قعقعة عجيبة ؛ وانه لم يفتب أحداً مذ عقل أمره ولا مكن من ذلك بحضرته مع المداومة على التهجد حتى فى البرد الشديد وبعدالشيخوخة وملازمة المطالعة وقلة الكلام وسعة الخاطر والتأنى والحبة في الخول وعدم التأنق في معيشته وسائر أحو الهرجمه الله وإيانا أو عفاعنه. (خلف) الايوبي صاحب حصن كيفا . في ابن عمد بن سلمان .

٧١٨ (خاف) المصرى . مات بالبيمارستان النورى من دمشق فى ثامن ربيح الأول سنة سبع وخمسين ، وكان مجاوراً بجامع دمشق أكثر من عشرين سنة يخدم العلماء والصلحاء رحمه الله ونفعنا به .

٧١٩ (خليفة) بن عبد الرحمن بن خليفة بن سلامة المتناني بفتح الميم ثم المثناة وبعدها نون مشددة ثم البجائي المالكي أحد الفضلاء الصلحاء ممن لقيني بالمدينة

بل قال انه لقيني بالقاهرة مع أحمد زروق وحمل عنى الالفية بحناً سماعاً وقراءة وسمع منى وعلى الكثير وكتبت له اجازة ثم لقيته بمكة وكان يحضر عند قاضيها وغيره ، وسافر مع بنى جبر مخطوباً فى ذلك ليقيم عندهم مدرساً أو قاضيا .

٧٢٠ (خليفة) بن مجل بن خليفة بن سالم الخزاعي الفاخوري المها حضر في الرابعة سنة سبع وستين وسبعائة على العز بن جماعة السيرة النبوية الصغري له وأجاز في الاستدعاءات ، وكان خادم المولد النبوي برأس شعب بني هاشم من مكة ، خيراً دينا أضر بأخرة وانقطع بمنزله ، ومات في مستهل المحرم سنة ثلاث وثلاثين بمكة ، ودفن بالمعلاة . ذكره التقي بن فهد في معجمه .

٧٢١ (خليفة) بن مسعود بن موسى المغربي الجابري المالكي تزيل بيت المقدس ووالد مجد الآتي ويسمى عبد الرحمن أيضا ولكنه بخليفة اشهره نسبه بعضهم فقال خليفة بن مسعود بن مجد بن عبد الرحمن بن على فالله أعلم . أقام ببيت المقدس دهراً وولى مشيخة المغاربة وصارت له وجاهة وجلالة و تزايد اعتقاد الناس فيه وذكروه بالصلاح والتعبد والفضل ، ولكنه كان يقرىء كلام ابن عربي واعتذر عنه الكل بن الهمام فانه ممر لقيه ببيت المقدس بأنه لم يكن يعتقد ماينسب لابن عربي وانما كان يؤول كلامه غلطاً منه بتأويل كلامه على والغلط لا يخرج الإنسان عن الصلاح ، أو نحو هدذا مما سمعه منه عال والغلط لا يخرج الإنسان عن الصلاح ، أو نحو هدذا مما سمعه منه لية السبت مستهل ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ببيت المقدس ودفن بمقبرة لية السبت مستهل ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ببيت المقدس ودفن بمقبرة ماملا رحمه الله وعفا عنه ، و بلغنا عن الشهاب بن سليمان بن عوجان قاضي المالكية بالقدس وجد ابن أبي شريف هذا لأمه أنه رأى في المنام وهو بالمدينة النبوية أنه لما دخل للسلام عليه صلى الله عليه وسلم قال له سلم على غفير ايلياء إذا رجعت اليها قال فقلت يارسول الله ومن هو قال خليفة .

٧٢٧ (خليفة) المغربي ثم الأزهري . شيخ معتقد انقطع به للعبادة نيفاً وأربعين سنة مات فجأة بالحمام في حادي عشري المحرم سنة تسع وعشرين وصلى عليه بالجامع ثمدفن بالصحراء ووجد له شيء كشير ، وكان محترماً مها بالزائد الخفر رحمه الله .

(خليفة ) المغربي نزيل بيت المتدس . مضى في ابن مسعود بن موسى . ٢٢ (خليفة) الضرير نزيل (١) المشهدالنفيسي و إمامه بمن يحضر عندى في الصرغتمشية وله إلمام عايشبه الوعظ بدون إتقان ولا ضبط مات في صفر سنة ثلاث و تسعين .

<sup>(</sup>١) «نزيل» ساقطة من الشامية .

٧٢٤ (خليل) بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبراهيم بن على بن موسى أنرس أبو الجود بن البرهان بن الزين الزييري القرشي الأسدى البهوتي الأصل الده ياطي القاهري الشافعي ويعرف قديماًبالمنهاجي والقرشيثم الآن باماممنصوروه رسي جده الأعلى مدفون عند الشيخ أبي الفتح الواسطى باسكندرية وابنه على كان ذا ثروة من بهائم وأراض وغير ذلك فتجرد وانقطع الى الله في بهوت منفرداً بها حتى مات حسبما أخبر عي بذلك صاحب الترجمة وانه ولدفي سنة ست وثلاثين وتعانائة تقريباً بدمياطونشأ بها فقرأعلى الفقيه موسى البهوتي والد عبد السلام وعبد الرحمن وحفظ عقيدتي الاسلام للغزالي واليافعي والعمدة وأربعي النووي والشاطبية والرائية ومقدمة في التجويد لابن الجزري وكبذا للخرفاني وألفية الحديث والمنهاج الفرعي والفصوللا بن المجدى وألفية النحو مع الملحة وشرحها لمؤافيها وقواعد ابن هشام وتصريف الزنجاني ورسالة الميقات للحال المارداني والجداول الزينية في الميقات وبديعية شعبان الآثاري؛ وعرض ذلك على على ابن عمد الهيشمي ثم الطبناوي مع أخذ الميقات عنه والتقويم وجداول الأهلة بقراءته بل وجميع صحيح مسلم من نسخة كتبها بخطه، وكتب له إجازة بكل ذلك أرجوزة دون خمسين بيتاً رأيتها ، ووقفت بخط صاحب الترجمة على أشياء كرباعيات النسائي وألفية ابن مالك وإيساغوجي ورسالة ابن أيوب في الطب بل قرأ على شيخنا حديثين من أول البخاري وحديثاً من أول الشفا بعد سماعه من لفظ المسمع للمسلسل شرطه ولسنده بالكتابين بقراءة غيره وذلك في سادس ربيع الثاني سنة إحدى وخمسين ؛ وكتبت أنا له بذلك ثبتاً وصححه شيخنا وفي تاريخه أيضاً على الزين رضوان المستملى البعض من الكتابين المذكورين بعد سماعه للمسلسل أيضاً من لفظه وأجاز الهوأثبت ذلك بخطه وقرأ رباعيات النسائي على كل من النجم عد بن أحمد بن عبد الله القلقشندي والشرف يحيى العامي المالكي وجود القرآن على الشمس العطائي إمام المعينية الآتي ؛ وأخذ في الفقه عن البوتيجي بل قرأ عليه الاذكار ، وقرأ في الفقه أيضاً على النور بن القزيط المحلى محلة أبي على الغربية من السنهورية بهاوعرض عليه عقيدة الغزالي من إحيائه في شعبان سنة تسع وخمسين ووصفه بالعدل الرضي الفاضل المحصل العالم العامل ؛ وأخـذ المنهاج تقسيماً كان أحد القراء فيه عن الجلال البكري وفرا عضه خاصة عن البدر حسن الاعرج والنحو وأصول الفقه عن الشهاب احمد بن عبادة المالكي وكذا النحو والمنطق عن السيد الحنفي نزيل الجوهرية

وفى النحو فقط عن الزين قاسم النحوى ويحيى العلمى المالكى وآخرين وفى الأصول فقط عن العلاء الحصنى وفى الصرف عن التي الحصنى والميقات عن حسن الصفدى والطتاوى وعليهما قرأ فى التصوف وكذا على عمر الحصنى وعلم الدين الاسعردى بل قرأ على أولهما صيانة الانسان من أذى النبات والمعدن والحيوان لابن أيوب القادرى فى دفع السموم وعلى ثانيهما منظومة له فى العقائد فى سنة احدى وستين ، وأجاز له اقراءها وجميع تصانيفه والاول بطريقتى القادرى والعجمى ، وحضر دروس العبادى وآخرين ، وسافر الى طرابلس وبيروت فى البحر والى غيرها واختص بمنصور بن صفى وقتاً وساه امامه وجوهر المعينى وآخرين ثم ترقى لأمير المؤمنين المتوكل على الله العز عبد العزيز ، ودخل فى أشياء كالمسلسل ، وأخذ عنى مؤلنى فى مناقب العباس ولا بأس بفهمه .

٧٢٥ (خليل) بن ابراهيم بن على المالقي القاهري والد الشمس مجدالمزورلقبور الصالحين الآتي مات في جمادي الثانية سنة تسع وستين ، وكان عامياً صالحاً . أرخه ابنه . ١٠٠ (خليل) بن ابراهيم العنتابي الخياط . في أثناء قاسم بن احمد بن احمد المنتابي الخياط . في أثناء قاسم بن احمد بن احمد المنابع المنتابي المنتابي

ابن موسى ؛ وانه مات فى سنة أربع عشرةبالقاهرة .

٧٢٧ (خليل) بن ابراهيم صاحب شماخي وما والاهام ايزيد على ثلاثة آلاف كورة . أقام في المملكة نحو أربعين سنة بدون منازع ، وصار من أجل ملوك الشرق وأحسنهم سيرة وأكثرهم سياسة وأحزمهم رأيا حتى قيل ان مراد بك بن عد بك بن عمان أوصاه على ابنه على متملك الروم الآن وأمر ولده ان لايخرج عن طاعته ورأيه ، وكان دينا خيراً يحض أتباعه على اقامة الصلاة ولا يتظاهر في بلاده بفاحشة بل غالبهم من مريدي الشيخ على الاردبيلي ولم يكن لهسوي زوجة بل الظن انه لم يتزوج غيرها وأما السراري فمائة ، وكان مغري بالصيد حتى ان له ألف مملوك برسم حمل الطيور بين يديه وعسا كره زيادة على عشرين ألف مقاتل مات في سنة عمان وستين ، واستقر بعده في المملكة ابنه شروانشاه من زوجته المشار اليها . الصالحي الشافعي والد احمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن مجد غرس الدين الدمشق ولد وسمع في ربيع الأول سنة ست و ثما غائة الرائية من الزين عمر بن محمد ابن عمد بن اللبان المقرىء بسماعه لها من التنوخي ، ولقيته بدمشق فسمعت كالامه وكتب على بعض الاستدعاءات ورأيت العز بن فهد أخذ عنه عن الشهاب كلامه وكتب على بعض الاستدعاءات ورأيت العز بن فهد أخذ عنه عن الشهاب

أبى العباس بن حجى انه سمعه يقول رأيت أبى فى النوم فعرفت انهميت فقلت له كيف أنت فقال بعد أن تبسم طيب ، فقلت فأيما أفضل الاشتغال بالنقه أو الحديث فقال الحديث بكثير ، مات .

٧٢٩ (خليل) بن احمد بن أرغون شاه الاشر في شعبان بن حسين ، كان جده مقدماً عنده ممن قتل حين رجع معه من عقبة إيلة سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ، وولد له ابنه احمد بعدقتله كما تقدم ثم كان مولد هذا في سنة تسع وعشرين و ثما ممائة وأمه ابنة نائب عنتاب ، و نشأ فقر أو حضر عند بعض المشايخ و في عدة مو اعيد وهو بحارة عبد الباسط ، وكانت أخته زوجا للناصري محد بن الظاهر جقمق ولذا كان حاضراً كيف صار أبوه سلطانا وشرح لي ذلك على وجه مفيد .

٧٣٠ (خليل) بن أحمد بن جمعة الغرس الحسيني سكناً ثم البهائي الشافعي والد مجد الآتى ويعرف بالفقيه خليل . ولد بعد سنة سبع وسبعين وسبعهائة تقريباً ونشأ بها ففظ القرآن وجوده وحضر دروس الشمس البوصيري والجلال البلقيني وآخرين بل لاأستبعد أن يكون قرأ على الشهاب الحسيني الماضي لرضاع كان بينهما ؛ وأتقن الخط عند الوسيمي أو غيره وسمع من كتاب المغازي الى آخر الصحيح على ابن ابي المجد والختم فقطمنه على التنوخي والعراقي والهيشمي وبعض سنن ابن ماجه على الجوهري والشمس المنصفي وجزء الجمعة للنسائي على السراج البلقيني واختص به وبولديه الجلال ثم العلم وأدب بعض بني هذا البيت وأم بمدرستهم ، وتكسب بالشهادة وبالنسخ بحيث كتب بخطه الكثيرور بماعلم الكتابة ، و تنزل في صوفية البيبرسية وحدث بجزء الجمعة أخذه عنه غير واحد من أصحابنا ، وكان خيراً مديماً للتلاوةوالتهجدوالجاعة قانعاً باليسير متقللا من الدنيا متودداً ظريفاً فكهاً حسن الخط بارعافى الشروط راغباًفي سماع الحديث بحيث أكثر السماع مساءً على شيخنا ؛ رأيته غير مرة وسمعت كلامه ؛ وكان يكثر من أخذ مصحفي وتأمله لكونه من قديم خطه ،وهو ممن كثر اختصاصه بالوالد ، حج غير مرة وجاور في آخر أمره أشهراً ورجع فمات في خامس عشري ذى الحجة سنة ثلاث وأربعين بعد زيارته النبي عَلَيْنَايَّةٍ ، ودفن بالروحاء المعروفة الآن ببيرطاز رحمه الله وايانا .

۷۳۱ (خلیل) بن أحمد بن حسن المطرى و يعرف بابن كبيبة \_ تصغير كبة \_ وهو ابن بركة الآتية في معجم النسائي . ولد سنة احدى وثما تمائة تقريبا بالمطرية و نشأ بها و أجاز له غير واحدمنهم عائشة ابنة ابن عبد الهادى والزين أبو بكر المراغى

والصلاح الأرموي والشرف بن الكويك ولقيته بالمطرية فقرأت عليه حديثا واحداً . مات بعد الستين تقريبا .

٧٣٢ (خليل) بن أحمد بن الغرس خليل بن عناق \_ بفتح المهملة أوله ثم نون مشددة وآخره قاف \_ غرس الدين أو صلاح الدين القاهري الحنفي ، ويعرف بابن الغرز . ولد في رجب سنة سبع و ثمانين وسبعائة بالقاهرة و نشأبها فقرأ القرآن واشتغل بالنحو والفقه وغيرها ؛ ومن شيوخه في النحو ناصر الدين البارنباري (١)، وكذا أخذ عن العز بن جماعة ولازم البدر البشتكي كثيراً في علم الأدب حتى فاق فيه جداً ومدح الأعيان كشيخنا وأوردت في الجواهر من مدحه فيه قصيدة مع لغز أجابه عنه وأول الجواب:

أمولاى غرس الدين والفاضل الذى له ثمر الآداب دانية الهذب ومن لاح حتى في ذرى الشرق فضله فأجرى دموع الحاسدين من الغرب وكذا أثبت هناك تقريضاً حسنا لشيخنا في مرثية نونية رثيبها صاحب الترجمة ولده بعد وفاته ، وطارح الفضلاء أخذ عنه جماعة منهم شيخنا ابن خضر فمن دونه وحج ودخل الشام ؛ وكان فاضلا مفننا ظريفا كيسافكهاعلى سمنه مطمئن النفس حسن الصوت بالقرآن جداً يلبس زي الجند . مات في ليلة الجمعة عاشر شعبان سنة ثلاث وأربعين بالقاهرة رحمه الله ، ومن نظمه:

يوماً وصادف ميعاداً به اقتربا خذانى للمدامة والقيان

عَجُوزة حدياء عاينتُها تبسمت قلت استرى فاك سبحان من بدَّل ذاك البها بِـُقبح أحداق (٢) وأحناك وقوله: خليلي قد جعنا جميعاً فبادرا لبيت فلان مسرعين وسيرا وإن تجدا قرقوشة عاجْـريانها لنحوى وإن كان العجين فطيرا وقوله: وافيت محْـبوب قلى فى جبايته فأخْلف الوعد لماجئت منتجزاً وراح يمطُّل حقاً ظاهراً وجبا وقوله: خليلي ابسطالي الأنس إني فقير مت في حب الغواني وان تجدا مداماً أوقيانا وفي معجمي من نظمه أشياء وشعره سأبر.

٧٣٣ (خليل)بن الشهاب أحمد بن خليل التروجي السكندري نزيل مكة ، كان ملياً كثير المعاملة للناس.مات بمكة في شعبان سنة تمان و ثمانين و بنو ه الآن سنة سبع و تسعين بمكة. ٧٣٤ (خليل) بن أحمد بن سليمان بن غازى بن محد بن أبى بكر بن عبد الله

<sup>(</sup>١) نسبة لبار نبار بالمزاحميتين بالقربمن رشيد . (٢) في شذرات الذهب «أشداق» .

ابن ثوران شاه الملك الصالح ثم الكامل أبو المكارم بن الاشرف أبى المحامد ابن العادل أبى المفاخر الايوبى الماضى أبوه والآتى أخوه يحيى . استقر في مملكة حصن كيفا بعد قتل والده سنة ست وثلاثين ، وكان كما قال شيخنا على طريقته في محبة العاماء خصوصاً الشافعية ، وسار في بلاده سيرة حسنة ونشر العدل . قال وله نظم ووصفه أيضا بأنه من أهل الفضل وأنه أرسل بديوان من شعره على عادة أبيه الى الديار المصرية فقرضه له الادباء ، ومن لطيف ماوقفت عليه مماكتب له قول الكار بن البارزى:

أبحرالشعر إن غدت منك في قبضة اليد غلير بدع فا نها للخليل بن أحمد قال شيخنا ، وقد انتقيت من الديوان المشار اليه قليلا ومنه:

بانوا فأجروا عيونى من بعدهم كالعيون في حبهم مت عشقا ياليتهم قباوني

وانتقى من ديوانه غير ذلك ، وأظن أن شيخنا ممن قرضه ، واستمر في المملكة حتى و ثب عليه ابنه فقتله صبراً في ربيع الاول سنة ست وخمسين، ولقب بالعادل وفي ترجمته من كتابي التبر المسبوك من نظمه غير ذلك ، وكذا في ترجمة أبيه من سنة ست وثلاثين في أنباء شيخنا مايمكن استفادته هنا .

۷۳٥ (خليل) بن أحمد بن على غرس الدين السخاوى ثم القاهرى والد أحمد الماضى ، كان فى مبدئه عند الزين القمنى فى مزوراته ثم استنهضه الشيخ فصار يرقيه لما هو أعلى من ذلك مما يشبه التجارة وأخذ هو فى شىء من هذا الى أن صحب الشمس الحلاوى وكيل بيت المال وأحد خواص الظاهر جقمق قبل سلطنته وصاد يتردد معه اليه فاستخدمه فى بعض مهماته بل واستنابه فى نظر سعيد السعداء وقتا وصارت أمو اله بذلك مرعية ولا زال فى نمو فاما استقر فى السلطنة هرع الاكابر فن دونهم اليه فى قضاء ما ربهم ؛ وعد فى الاعيان وقرأ عنده الشهاب الزهرى وغيره البخارى وولى نظر القدس والخليل فى ذى الحجة سنة ثلاث وأربعين عوضا عن طوغان نائب القدس ومشى فيها كما قال العينى مشى الوزراء وكتاب السر قال وقيل انه كان أول أمره جابيا يجبى وعلى كتفه خر ج ولم يكن له يد فى طرف من علم من العلوم بالكلية بل كان يعد من العوام . قلت لكن كما بلغنى كان فيه بر وخير ومعروف وتدين بوقد حج غير مرة وزار بيت المقدس قبل رياسته و بعدها ، وقد ترجمه المقريزى فى حوادث سنة وزار بيت المقدس قبل رياسته و بعدها ، وقد ترجمه المقريزى فى حوادث سنة وناخيه أمهما الى القدس وها صبيان فنشا بها وثار بعين فقال انه قدمت به وبأخيه أمهما الى القدس وها صبيان فنشا بها

ثم قدم القاهرة فاستوطنها مدة وعانى المتجر وتعرف بالامير جقمق وصحبه سنين. وتحدث فى أقطاعه وما يايه من نظر الاوقاف فعرف بالنهضة وشهر بالخير والديانة فاما تسلطن جقمق لازم حضور مجلسه حتى ولاه نظر القدس والخليل انتهى مات بعد أن أسن فى جمادى الاولى سنة سبع وأربعين .

۷۳۹ (خلیل) بن أحمد بن عیسی بن الصلاح خلیل بن عیسی بن محد صلاح الدین القیمری الکردی الاصل الخلیلی الشافعی و الد مجد الآتی و لدفی ذی القعدة سنة ثهانی و شماین و سبعمائة بالخلیل و نشأ بهافقر أ القرآن عند اسماعیل بن ابر اهیم بن مروان و ارتحل إلی القاهرة فجوده علی الزراتیتی و النور علی بن حسب البوصیری وغیرها و وسمع علی الشرف بن الکویك جزء ابن عرفة و البطاقة و أشیاء و ببلده المساسل علی شیخنا بالا جازة الشمس أ بی عبد الله التدمری و فقیه ابن مروان المذكور و الشهاب احمد بن حسین النصیبی و ابر اهیم بن حجی الحسینی عظیمات ؛ و الشحنة الاحنف قالوا أنابه المیدومی، و کذا سمع علی ابن الجزری و غیره و تصدی للقراء ات بمسجد الخلیل و قرأ علی العامة فا نتفع به فی ذلك ؛ و حج لقیته بالخلیل فقر أت علیه جزءی ابن عرفة و البطاقة ، و كان خیراً دیناً عارفاً بالقراء ات . مات فی سنة سبع و ستین ، و وجد أبیه ممن أجاز لشیخنا أ بی هر رة القبا بی .

۷۳۷ (خلیل) بن اسحاق بن قازان الغرس الخلیلی أحد خدام الخلیل . ولد سنة اثنتی عشرة و تا عائمة تقریباً ، وسمع جزء ابن عرفة علی التدوی ، و کان یذکر أنه حضر مجلس ابن الجزری و اسماعه هو و التدمری و ابن حجی ویذکر لذلك امارات ، و كان انساناً حسنا حافظاً للقرآن حسن المحاضرة يستحضر كثيراً من مقامات الحريری ، و طلب مع قاضی الخليل بسبب أمير جرم فی سنة احدی و تسعين و حبس هناك مدة ثم أفرج عنه سنة ثلاث و حضر إلی بلده صحبة دقماق نائب القدس و نظر الحرمين فتولى بقرية عجلان على مرحلة من بلد الخليل فی شهر جمادی سنة ثلاث و تسعين فنقل إلى بلد الخليل و دفن بها رحمه الله .

٧٣٨ (خليل) بن اسماعيل بن عمر العمريطي ثم القاهري الشافعي الشاهد أخو الشمس محد الآتي . تكسب بالشهادة وتميز فيها مع جودة الخط ولكنه ليس بالمتين مع أدب وحشمة ؛ وقد حج وسمع هناك على التبتى بن فهد .

٧٣٩ (خليل) بن أميران شاه بن تيموركور الماضي أبوه وجده ملك سمرقند بعد جده في حياة والده وأعمامه لكونه كان معه عند وفاته سنة سبع وثمانمأنة فلم يجد الناس بدأ من سلطنته وعاد بجثة جده يريد سمرقند وقد استولى على

الخزائن وتمكن من الأمراء والعساكر ببذله لهم الأموال العظيمة حتى دخلوا في طاعته سيا وفيه رفق وتودد مع حسن سياسة وصدق لهجة وجميل صورة فلما قارب سمرقند تلقاه من بها وهم يبكون وعليهم ثياب الحداد ومعهم التقادم فقبلهامنهم ودخلها وجثة جده في تابوت أبنوس بين يديه وجميع الملوك والأمراء مشاة مكشوفة رءوسهم حتى دفنوه و أقاموا عليه العزاء أياماً ثم أخذ صاحب الترجمة في تمهيد مملكته ، وملك قلوب الرعية بالاحسان واستفحل أمردو جرت حوادث الى أن مات بالرى مسموماً في سنة تسع ، ونحرت زوجته ساد ملك تقسما بخنجر من قفاها فهلكت من ساعتها ودفنا في قبر واحد ، ثم قتل والده أميران بعده بقليل ، وولى مكانه بير عمر ، وطول يوسف بن تغرى بردى ترجمته تعالم المقريزي في عقوده .

٧٤٠ (خليل) بن أبى البركات بن موسى صلاح الدين بن سعد الدين ويعرف كسلفه بابن أبى الهول . أحد كتاب المهاليك . مات في رمضان سنة ثلاث وثمانين وهو صاحب الجامع الذي ببركة قرموط ، وكان مسجدا قديما فوسعه وعمل فيه خطبة ورتب فيه أرباب وظائف ، وحج غير مرة .

القاهرى الشافعي والد الشمس محمد وأخو عمر الآتيين ويعرف كسلفه بابن المغربل. القاهرى الشافعي والد الشمس محمد وأخو عمر الآتيين ويعرف كسلفه بابن المغربل. فشأ فحفظ القرآن وقطعة من انتنبيه ثم اشتغل بالقيام بعياله وتزوج صالحة ابنة النور على بن السراج بن الملقن وأنجبها ولده المشار اليه وداوم التلاوة والعبادة حتى مات في ثامن عشر رمضان سنة ثمان وثلاثين عن أربع وستيز سنة.

(خليل) بن حسن بك بن على بك بن قرا يلوك.

٧٤٧ (خليل) بن حسن بن حرز الله قاضى الفلاحين . كانوا يرجعون اليه في أمور الفلاحة ،وكانشاهداً بمعض المراكز وقدحضر على الحجار وغيره . مات في جمادي الآخرة سنة احدى . ذكره شيخنا في أنبأنه .

٧٤٣ (خليل) بن خضر العجمى . حدث بالخليل سنة أربع و هما عائة في جماعة بالمسلسل بالأولية عن الميدومي . رواه لنا عنهم التي أبو بكر القلقشندى . ١٤٧ (خليل) بن د نكر أحد الأمر اء العشرات . مات في صفر سنة ثلاث . أر خه العيني . ١٤٥ (خليل) بن سبر ج \_ بكسر المهملتين بينهما موحدة ساكنة وآخره جيم وضبطه شيخنا في سنة تسعين من تاريخه بضم أوله و ثالثه فيحرر عفرس الدين الكشيفاوي كمشبغا خازندار صرغته شلالكي ، كان أبوه نائب قلعة مصر

فولد له هذا وذلك في سنة أربع وثمانين وسبعهائة ، ومات أبوه وهو ابن ست في سنة تسعين فحفظ القرآن عند الشرف موسى الدفرى المالسكى والرسالة لابن أبى زيد واللمع للتلمسانى ، واشتغل يسبراً وسمع بعض اترغيب للاصفهانى على النجم البالسى والحلاوى في سنة ثمان وتسعين وأجاز له فيها أبوهريرة بن الذهبى وأبو الخير بن العلائى وأبو العباس بن العز وابن أبى النجم وابن صديق وابنة ابن المنجا وآخرون ، وحدث وأسمع شيخنا أبو النعيم عليه ولده ودلني عليه فقرأت عليه جزءاً باجازته من أبى هريرة قبل أن أقف على مسموعه المشار اليه ، وكان خيراً . مات في صفر سنة سبع أوثمان وستين رحمه الله .

٧٤٦ (خليل) بن سعيد بن عيسي بن على القرشي القاهري القاري امام مدرسة آل مالك بالقرب من المشهد الحسيني . ولد بعد الأربعين وسبعائة تقريبا وعني بالقراءات وسمع على ابن القاري مشيخته تخريج العراقي وعليه وعلى خليل بن طر نطاي صحيح البخاري، وحدث سمع منه الطلبة سمع عليه من شيو خنا الزين دضو ان وعبد السلام البغدادي والتقي الشمني والعز الكناني الحنبلي ومن قبلهم الكلوتاتي والدكال الشمني ، وذكره شيخنا في معجمه فقال أجاز لا بني عهد ، ومات في أوائل سنة تسع عشرة . قلت وهكذا أرخه المقريزي في عقوده ورأيت من

قال سبع عشرة وكأنه تحرف فالله أعلى .

٧٤٧ (خليل) بن سلامة بن أحمد بن على الأذر على القابونى و الدشيخنا الزين عبد الرحمن لعله الآتى في ابن عبد الله ، وقفت على الموجود من صحيح ابن خزيمة بخطه ، ٧٤٨ (خليل) بن شاهين غرس الدين الشيخى شيخ الصفوى الظاهرى برقوق والد عبد الباسط الآتى . ولد في شعبان سنة ثلاث عشرة و ثما غيانة بالحارة الخاتونية من بيت المقدس فلما بلغ خمس عشرة سنة تحول مع أبيه الى القاهرة وحفظ القرآن واشتغل ونظم فأكثر ، ولازم بعد أبيه خدمة أذبك الدوادار قليلا في جملة مماليك مو وخفظ القبض عليه من جملة مماليك الاشرف بوسباى بسفارة صهره زوج أخته الخواجا ابراهيم بن قرمش مم ولاه نظر اسكندرية مح حجو بيتها ثم نظر بيع البهاد المتعلق بالذخيرة ثم في سنة سبع و ثلاثين نياتها ، وشكر في مباشراته ثم تزوج بأصيل أخت خوند جلبان أم العزيز و حملت اليه الى اسكندرية فدخل بهاوصار عديلا للاشرف ثم استقدمه القاهرة على إمرة طلبخاناه وقرد في نظر دار الضرب ثم نقله الى الوزارة ولكنه استعنى منها بعد مدة يسيرة وأمره أن خرضر الخدم مع المقدمين ثم سافر في سنة أربعين أميراً على المحمل ثم ولى نيابة

الكرك فاما مات الأشرف صرفه الظاهر عرب نيابتها وولاه اتابكية صفد طرخانا ثم ظهر له نصيحته فولاه نيابة ملطية فاستمر فيها زيادة على أربع سنين تقريبا ، قدم في غضونها القاهرة مرتين نقل في الثانية منهما عنها الى أتار كية حلب ثم امتحن ما وسجن بقلمتها مقيداً لشكوى نائبهامنه ثم أطلق بعناية شيخنا وأقام بحرم الخليل طرخانا ، وأنعم عليه بما يزيد على كفايتــه ثم نقل إلى نيابة القدس ثم أعنى منها بعد مدة وتوجه الى دمشق على تقدمة بها كانت معه حين النيابة ثم أضيف اليه إمرة عشرة زيادة على التقدمة ثم صرف عنهما ثم ولى إمرة الحاج الدمشقي مرة في آخر الايام الظاهرية وأخرى في أول الدولة الاشرفية اينال وأعطى إمرة عشرين اطرابلس طرخانا فتوجه البهارتم أعيد الى دمشق على امرة عشرين طرخانا ورام المؤيد اعطاءه تقدمة بالقاهرة فعوجل ولكن أقره الظاهر خشقدم على اورته المشار اليها بها معفياً عن سائر الكلف السلطانية بل وأذن له بالاقامة في القاهرة وأن يحضر مجلسه في الاسبوع مرتين لمساورته ومنادمته ثم حقد عليه وأخرج إدرته وأدره بالتوجه لبيت المقدس فالتمس منه أن يكون عمَّة فأذن له وتوجه منها مع الحاج العراق الى العراق ودخل الحلة وبفداد وغيرها مفاما مأت الظاهر رجع الى حلب ثم الى طرابلس فتمرض حتى كانت منيته بها في جمادي الاولى سنة ثلاث وسبعين ودفن بها في تربة كان أعدها لنفسه ؛ وكان يتعانى الادب مع اشتغال ومشاركة فيه ومذاكرة حسنة بالتاريخ والشعر وفهم جيد وقد خمس البردة ؛ وكتبت عنه ماأنشدنيه لنفسه مما أودعته في الجواهر وخاطب بهشيخنا:

> ورأف في الاحكام بالخلق كلهم فقلت كمافهو الامام أولو النهي له كتب في كل فن لقارىء فأحاله شيخنا عاكتيته عنه أيضاً: أياغرس فضل أثمر العلم والندى

يجود وينشى بالفاً ما أراده لك الخير قد حركت بالنظم خاطراً

وقلدت جيدي طوق نعماك جائداً

وقائلة من في القضاة بأسرهم يلازم تقوى الله طراً بلاضجر ويدءو لهم في كل ليل الى السحر وذاك شهاب العسقلاني بني الحجر وشرح عجيب للبخاري من الخبر و فى النحو والتصريف لم ير مثله كذا فى المعانى والبيان وفى الأثر

فلله ما أذكي وما أطيب الثمر فستطلع درأ ومستنزل الدرر له مدة في العمر ولت وما شعر فعالاً ونطقاً صادق الخبر والخبر

مناسبة اسمينا خليل وأحمد لرأس أولى النظم الامام الذي غبر وكذا عندى من مراسلاته معشيخناغير ذلك ، وقد كتبلى ولده ترجمته بخطه وقال إن شيخنا أجازه بالفتيا والتدريس بعد أن لازمه روابة و دراية حتى كان مماسمعه عليه مناقب الشافعي من تأليفه وشهد له بأنه شارك أهل العلم في فنونهم مشاركة فطن، إلى غير ذلك مما أورده شيخنا في عدة سجعات ، قال ولده وله نحو ثلاثين مصنفاً في الفقه والتفسير والتاريخ والانشاء وغير هاسمي يوسف بن تغرى بردى منها المواهب في اختلاف المذاهب مرتب على أبواب الفقه ، والمنيف في الانشاء الشريف ، والكوكب المنير في أصول التعبير ، والاشارات في علم العبارات ، والدرة المضية في السيرة المرضية ، وديوان شعره وهو في عدة مجلدات ، وقال إنه أنشده قصيدة قالها للملك الظاهر في شرح حاله حين عزل عن أتابكية حلب وقصد فيها الوزن والقافية وانه وجد له مذاكرة بالشعر والتاريخ بحسب الحال .

٧٤٩ (خليل) بن عبد الرحمن بن أحمد بن محد بن أحمد غرس الدين الأنصارى الخليلي الشافعي أخو ابراهيم الماضي ويعرف بابن قوقب (١١). ولد سنة عمان و عماماته وسمع شريكا لآخيه من ابن الجزري وابراهيم بن حجي والتدمري وأحمد بن الحسن النصيبي وآخرين ، ولقيه بعض الطلبة فأخذ عنه واستجازه لبعض الأولاد ، وكان خيراً ناب في إمامة مسجد الخليل وقتاً وعنده كما قال أخوه مشاركة قال والظاهر انه قرأ في النحو على ابن رسلان . مات بملده في سنة أربع وسمعين رحمه الله .

٧٥٠ (خليل) بن عبد الرحمن بن على بن أحمد النويري المكي. أجاز له في

سنة ست وتسمين العراقي والبلقيني وابن الملقن وآخرون .

٥٠١ (خليل) بن عبد الرحمن صلاح الدين بن الكويز أخو العلم داود الآتى . قدم مع مؤيد شيخ إلى القاهرة بعد قتل الناصر فرج سنة خمس عشرة ، وكان يباشر ديو إنه حين كان نائب دمشق فلما تسلطن قربه وأدناه وولاه نظر ديو ان المفرد . وعظم وعد في الاعيان حتى مات في رمضان سنة ثلاث وعشرين ، وكان الجمع في جنازته وافراً الا أن السلطان لم يحضر ، ودفن في تربة كمشبغا الحموى وأقام القراء على قبره أسبوعا على العرة ، وكان فيما قاله شيخنا في أنبائه متواضعاً كثير البشاشة حسن الملتقي كثير الصدقة .

۷۰۲ (خلیل) بن عبدالقادر بن علی بن حمائل بالمهملة أبو عبدالقادر النابلسي؛ كان أبوه نقیب القاضي الشافعي بنابلس، وربما حضر عند القلقشندي ببیت

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه وربما جعل بدل الواوتحتانية.

المقدس فكتب من أجل انتمائه لهم اسم ولده هذا في بعض الاستدعاءات المؤرخة برمضان سنة ثمان وتسعين التي أجاز فيها ابو هريرة بن الذهبي وغيره بم بل سمع على الشمس مجد بن سعيد المقدسي جزءاً فيه منتقي من ثمانيات النجيب سنة عشر وثمانمائة انا به الميدومي ونشأ بعد ذلك متصرفا بأبواب القضاة ولقيته بنابلس فقرأت عليه بها جزءاً ، ومات بعد الستين تقريباً .

٧٥٧ (خليل) بن عبد القادر بن عمر بن مجد بن على بن مجد بن ابر اهيم صلاح الدين ابو سعيد حفيد شيخ بلدا خليل السراج ابى حفص الجعبرى الاصل الخليلي الشافعي سبط الخليل الشهاب القلقشندي الماضي والآتي ابوه وجده وجد أبيه . ولد في المحرم سنة تسع وستين وثمانما ئة ببلد الخليل ونشأبه فحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو والشاطبيتين وعرض على الشمس بن حامد والنجم بن جماعة والبرهان بن أبي شريف ، وبحث ببيت المقدس على الأخير في جمع الجوامع وعلى أبي الفضل بن الامام شيخ النحاسية بدمشق في المنهاج ثم لازم الـكال بن أبي شريف في فنون وقرأ عليه كتباً ، وقدم القاهرة مع أبيه وجده فبحث على في شرح النخبة وسمع مني المسلسل بل قر أعلى السنن للشافعي رواية المزني وجزء ابن بخيت وغير ذلك، وكذا قرأ على الخيضري والسنباطي والديمي وسمع على حفيديو سف العجمي وأبي السعو دالفراقي وعبدالغني بن البساطي وآخرين وأجاز لهجماعة ؛ ودخل الشام وغيرها وطلب و تتب ، وفيه نباهة في الجلة وفضل وتمييز وقراءته لا بأس بها وكذاكتابته ؛ وكثرتمر اسلاته لي بالأسئلة وفى بعضها :ووالله ثم والله إنني داع لـكم كثيراً فان في حياتـكم للعالم غاية الجمال وكتب لبعض أصحابه وازتقبلو أأيادي شيخناو أستاذنا حافظ الاسلام وحيددهره الشيخ شمس الدين السخاوىختم اللهله بخير وفسح فيأجله لنفع خدام السنة الشريفة وسائر المسلمين واعلامه ان المملوك كثير الدعاء في صحائفه والثناء على شيمه الطاهرة . ٧٥٤ (خليل) بن عبد الله بن محمد بن داود بن عمرو بن على بن عبد الدائم الكناني العسقلاني الاصل المجدلي المقدسي الشافعي أخو أبى العباس احمد الواعظ الماضي . ولد فيما أملاه على بعض الطلبة سنة خمس وعشرين وأنه حفظ القرآن والمنهاج وجمع الجو امع وألفية النحو وعرض على الجمال بن جماعة والعلاء بن الرصاص. واشتغل على اخيه ، وسمع عليه وعلى العز القدسى وماهر كشيراً بلأخذبدمشق عن البلاطنسي والبدر بن قاضي شهبة والزين الشاوي والتقى الاذرعي في آخرين وبطرابلس عن السوبيني وبالقاهرة عرب العلم البلقيني والمناوي والمحلي أخذ

عنه شرحه لجمع الجوامع والبامي وحضر عند القاياتي يسيراً. وكذا أخذ في العقليات عنالتقي والعلاء الحصنيين ، وما أخذه عن ثانيهما حاشية السيد على شرح العقائد ونظام الحنني وأجاز لهشيخنا وابن الديرى والشمس الشنشي وغيرهم وناب في القضاء بالقاهرة عن جماعة ثم استقل بقضاء نابلس وصفد وأكثر هذا يحتاج الى توثيق ، نعم حضر عند الصلاح المكيني ، وناب عنه في القضاء ثم استقر في قضاء القدس ومشيخة صلاحيته بسفارة الدواداريشبك من مهدي وعد أمره فيهما من النوازل ، وآل أمره إلى أن صرف عنهما فعن القضاء بالشهاب ابن عبية وعرف المشيخة بالكال بنأ بي شريف ، وكان مجاوراً بمكة في سنة ثمان وتسعين ولم أره لاشتغاله فيما بلغني بالضعف حتى مات في جمادي الثانية منها ، وبالجملة

فهو غير موثوق به كأخيه وولده عفا الله عنهم.

٧٥٥ (خليل) بن عبد الله الأذرعي ويعرف بالقابوني بذكره شيخنا في أنبائه وقال كأن صالحاً مباركا منقطعاً عن الناس مثابراً على العبادة كتب الكثير للناس بخطه الحسن ومن ذلك كما وقفت عليه الموجود من صحيح ابن خزيمة ، قليل الكلام كثير الحج مع فقره ، وكان الناس يأتمنونه على الصدقات التي يريدون إرسالها الىمكة ، ويستبشر به المكيون اذاحج اكثرة احسانه اليهم ، وكان للشاميين فيه اعتقاد زائد . مات بالطاعون في صفر سنة أربع عشرة ؛ وله ثلاث وستون سنة ، وكانت جنازته فيها النائب والناس. قلت وأظنه والدشيخنا الزين عبد الرحمن بن الشيخ خليل القابو ني إفان يكنه فهو الصلاح أبو الصفا خليل بن سلامة بن أحمد بن على. ٧٥٦ (خليل) بن عبد الله خير الدين البابرتي العنتابي الحنفي نزيل القاهرة ووالد مجد الآتي . قال العيني قدم من البلاد الشمالية في حدود سنة خمسو ثمانين وخماماً نَّه فتنزل بالصرغتمشية واشتغل كــنيراً ؛ ثم بالبرقوقية في أيام العلاء ثم السيف السيراميين ولازم ثانيهما في العلوم وتزوج ابنته ، وكان يعاشر الامراء كشيراً فسعوا له في قضاء الحنفية عند الناصر فأجاب ولكنه لميتم . مات وقد زاد على الستين سنة تسع وخلف كـتباً كـثيرة ، وكـذا قال شيخنا في أنبائه انه عين مرة لقضاء الحنفية فلم يتم وزاد أنهولي قضاء القدس في سنة أربع وثمانين وكان فاضلا في مذهبه محباً للحديث وأهله مذاكراً بالعربية كشير المروءة.

٧٥٧ (خليل) بن عبدالوهاب بن سلمان بن عهد بن أحمد بن أبي بكر صلاح الدين بن نجم الدين الانصاري بن الشيرجي . ولد سنة سبع وأربعين وسبعانة وتفقه قليلاً و باشر كشيراً منأوقاف المدارس كالشامية الجوانية . وكان قوى النفس كثير الحشمة والكرم يتردد اليه أعيان الفقهاء وهو الذي عمر الشاميتين بعد حريقهما فى فتنة اللنك ثم ضعف جانبه وقوى عليه الحكام وصارت اقامته بالمجدل وقف الشامية ، وآل أمره الى فقر شديد . مات فى رمضان سنة أربع وعشرين وهو آخر من بقى من آل بيتهم .قاله شيخنا فى أنبأنه.

٧٥٨ (خليل) بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالجليل الشيخ أبو الصفا القرافي المصرى المقرىء الحنبيلي ظناً ويعرف بالمشبب \_ بمعجمة وموحدتين أولاها مشددة مكسورة . ولد سنة خمس عشرة وسبعما نة تقريباً ؟ سمع من البدر ابن جماعة الشاطبية فيما كان يقوله ، وتلا بالسبع على جماعة وأقرأ الناس بالقرافة دهراً طويلا ، وكان منقطعاً بسفح الجبل ، وللملك الظاهر برقوق وغيره فيه اعتقاد كبير ويقبل الظاهر شفاعته ، وقد اجتمعت به وسمعت قراءته وصليت خلفه ، وما سمعت أشجى من صوته في المحراب. قاله شيخنا في أنبائه الا مولده . زاد في معجمه : وكان يرتل الفاتحة ويرسل في السورة . ومن تلامذته المشهؤرين بحسن القراءة الزرزاري وابن الطباخ وغيرهما ؛ وقــد أثبت السراج بن الملقن اسمــه في طبقــات القراء له ؛ وبيض له وأما ابن الجزري فانه قال محرر ضابط مجود دين صالح من خيار عباد الله رأيته بمسجد اللؤلؤة من القرافة الصغرى وأخبرني انه قرأ على ابراهيم الحكري والسراج عمر الدمنهوري ، قرأعليه النور على بن مجد بن المهتاروالنورعلىالضرير امام الشافعي ومظفر القرافي وعهد الزيلعي وعبد المعطى مؤذن خانقاهقو صون، وألف كراساً في النحو ، وهو على خيركشير بارك الله له ثم أضر وأقعد . مات في سنة احدى ؛ زاد المقريزي في عقوده في ربيع الأول ، وقال غير هماانه كانت له طريقة في القراءة معروفة ، قال وكان ينكر على جماعة من قراءالاجواق بحيث انه كان إذا مر بهم وهم يقرؤن يسد أذنيه ، وسيرته حسنة وطريقته جيلة وقد حبس رزقه بالجيزية جعل مآ لها للحرمين وجعل النظرفيها لقاضي الحنابلة، وكأنه حنبلي بل يقال ان العزالحنبلي جزم بذلك رحمه الله و نفعنا ببركاته .

٧٥٩ (خليل) بن على بن احمد بن بوزبا \_ بضم الموحدة وسكون الواو وفتح الزاى بعدها موحدة \_ غرس الدين المصرى . ولد في سنة خمس وعشرين وسبعائة ولم يرزق السماع على قدر سنه ولكنه سمع جزءاً من حديث أبى على الحسن بن القسم الكوكبي على الشمس عهد بن عهد بن عهد بن عهد المقرىء الكاتب بن السراج ، وحدث به قرأه على شيخنا وقال في معجمه انه تكسب بالشهادة وكان من شهداء القيمة

أسن جداً وارتعش ، وقال في أنبائه انه سمع ابن غير وغيره ، ولو كان سماعه على قدر سنه لاتي بالعوالي. مات في شعبان سنة أربع ، وهو عند المقريزي في عقوده . ٧٦٠ (خليل) بن عيسي بن عبد الله خير الدين القدسي الحنفي والد عبد الآتي وقاضى القدس . عن وأخذ عنه ابنه وغيره ، وماتمسموماً في سنة احدى ، واستقر بعده في قضاء القدس موفق الدين العجمي .

٧٦١ (خليل) بن فرج بن برقوق الغرس بن الناصر بن الظاهر . ولد بالقاهرة في سنة أربع عشرة تقريباً وأمه أم ولد . دام بالقاهرة إلى أن ملك المؤيد شيخ فأرسله هو وأخوه محمد الى اسكندرية فحبسا بها فأما محمد فمات بالطاعون في سنة ثلاث وثلاثين وأما صاحب الترجمة فبتى في محبسه مدة ثم أطلق وأذن له الاشرف بالسكني بها وأن لا يركب الا لصلاة الجمعة على فرس من خيول نائبها ؟ واستمر الى أن رميم له الظاهر بالركوب والنزول وارساله فرساً بقياش ذهب، ثم تكلم فيه عند السلطان بعض ماليكه بما اقتضى أخذ الخيل ومنعه من الخروج من باب البحر أحداً بو اب اسكندرية ، وذلك في سنة اثنتين وخمسين وصاريركب في المدينة خاصة ثمرأذن له في سنةخمس وخمسين في الخروج من الباب المذكور وأنعم عليه بفرس بقماش ذهب، ولم يلبث أن رسم له بالحج في السنة التي تليها فضر الى القاهرة في نصف شوال فنزل عند أخته خوند شقرا زوجة جرباش المحمدي كردأحد المقدمين حينئذ وطلع الى السلطان بالفلعة فقام اليه واعتنقه وبالغ في اكرامه حتى انه أجلسه فوقه ، ثم نزل فأقام ببيت أخته الى أن سافر للحج ، وكنت هناك فرأيته بلكنت أحياناً أراه بالدرب ، ولما عاد كان الظاهر قد خلع نفسه في مرضه ، واستقر ولده المنصور فطلع اليه فألبسه كاملية بمقلب سمور ثم عاد الظاهر في مرضه ثم نزل الى تربة أبيه الناصر فرج بالصحر اءوتوجه منها امتثالاللاً مر الى ثغر دمياط في يومه فأقام به حتى مات في جمادي الأولى سنة ثهان وخمسين ، ودفن عند الشيخ فتح الاسمر ثمانية أيام ثم نقل الى القاهرة فدفن بتربة والده في القبة التي تجاه قبة جده الظاهر برقوق ، وذلك في جمادي الثانية ، وكان في الله يوسف بن تغرى بردى أخضر اللون الى الطول أقرب نحيف البدن أسود اللحية عنده تمعقل ودهاء ومعرفةمع كبر وجبروت واسراف على نفسه وانهماك في اللذات عنما الله عنه .

٧٦٢ (خليل) بن مجد بن ابراهيم غرس الدين العطار المقرى . ولد سنة خمس وتُعاْعائة تقريباً ، ونشأ فحفظ القرآن والعمدة وعرضها في سنة تسع عشرة على (٤٤ - ثالث الضوء)

قاله

انت

وقد

الولى العراقي والعزبن جماعة والبرهان البيجوري والشمس البرماوي والشهاب أحمد بن. عبدالله القلقشندي وأجاز واله و اشتغل يسيراً و تعانى قراءة الجوق فتقدم فيها ، وصار أحد الافراد ؛ استجازه بعض الطلبة لبعض الأولاد وأظنه تأخر الى بعدالستين ٧٦٣ (خليل) بن عهد بن خليفة بن عبد العال الحسباني ابن عم الشهاب الماضي وصهره على ابنته ، ولى قضاء حسبان ؛ وكان خيراً ديناً ورث من أبيه مالاجزيلا غرم أكثره في تزويج ابنة عمه المذكور ثم كان آخر أمره أن طلقت منه ، مات في سنة اثنتي عشرة ، قاله شيخنا في إنبائه ،

٧٦٤ (خليل) بن عهد بن الشيخ أبي مدين على بن أحمد الرملي ثم المقدسي. الآتي جده . ممن أخذ عني .

٧٦٥ (خليل) بن عهد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن الحافظ غرس الدين وصلاح الدين أبو الصفا وأبو الحرم وأبوسعيدالاقفهسي المصرى الشافعي ويعرف بالأشقر وبالأقفهسي . ولد في سنة ثلاث وستين وسبعهائة تقريباً . ونشأ فحفظ القرآن واشتغل بالفقه قليلاوكذا اشتغل بالفرائض والحساب والأدب وجلسمع الشهود وقتاً ثم أحب الحديث قبيل التسعين وتوجه لطلبه حتى سمع الكثير من الكتب والاجزاء بقراءته وقراءة غيره بالقاهرة ومصرعلى خلق كثيرين كعزيز الدين المليجي وصلاح الدين البلبيسي وتقي الدين بنحاتم والشهاب المنفر والصلاح الزفتاوي وأيى الفرج بن الشيخة والتاج الصردي والشمس المطرز ومريم الأذرعية . ثم حج في سنة خمس وتسعين وجاور فسمع بمكة من شيوخها كابن صديق وابن سكر . وكان عسراً في التحديث فلم يزل يتلطف به حتى سهله الله له . وكذا سمع بالمدينة من جماعة ثم قدم دمشق في سنة سبع وتسعين فأدرك بها الشهاب أحمد ابن العز وأبا هريرة بن الذهبي فأكثر عنهما وعن غيرها، وسمع الـكثير من حديث السلفى بالسماع المتصل وبالاجازة الواحدة تمقدم القاهرة سنة عان وتسعين فسمع بها الكثير أيضاً مرافقاً لشيخنا وغيره . وسافر صحبة شيخنا الى مكة في، البحر فطلع هو من جدة وتوجه شيخنا إلى اليمين فجاور سنة ثمانمائة وأقامبها التي تليها لنذر كان نذره وهو إن ملك ألف درهم فضة أن يجاور سنة . فاما لقيه شيخنا فى الحج سنة تما عائة أخذله من الشهاب المحلى التاجر ألف در هم فضة فاما قبضها أعامني بنذره وجاور ثم رحل الى دمشق مرة ثانية فأقام بها وقدم عليه شيخنافر افقه في سنة اثنتين وتماعائة ورجع معه الى القاهرة ثمحج فى سنة أربع وجاورسنة خمس فلقيه شيخنا في آخرها مستمراً على ما يعهده من الخير والعبادة والتخريج والافادة وحسن

الخلق وخدمة الاصحاب وخرج وهوبها للحافظ الجمال بن ظهيرة معجماً وبالقاهرة للمجد اسماعيل الحنفي مشيخة ، واستمر مجاوراً بها من تلك السنة نحو سبعسنين متوالية غير انه كان زارالمدينة من مكة ثلاثمرار وزارالطائف مرة ولماحج في سنة احدى عشرة توجه معقافلة عقيل الى الحسا والقطيف لالزام بعض أصحابه له بذلك وركب البحر الى كـنباية من الهند ثم رجع الى هرموز ثم جال فى بلاد المشرق فدخل هراة وسمرقندوغيرهما وصار برسل كتبهإلى مكة بالتشوق اليها والى أهله وخرج الكثير لنفسه وغيرهسوي ماتقدم فمما خرجه لنفسه المتباينات قال شيخنا في أنبائه فبلغت مائة حديث ، وقال في معجمه انه رام اكمالها مائة فرأيت بخطه تسعين وأحاديث الفقهاء الشافعية ، ومما خرجه لغيره ماعمله للزين أبى الفرج بن الشيخة وهو أربعون حديثًا من مسموعه في الأدعية والأذكار سماها شعار الأبرار؛ ولست الفقهاء ابنة أخي الحافظ عماد الدين من كشير أربعين حديثاً عن أربعين صحابياً عن أربعين شيخاً من شيوخ مشايخ الأعمة الستة عن أربعين شيخاً أجازوا لها ، وحدث كل منهما بذلك ؛ ونظم الشعر الوسط ثم جاد شعره في الغربة وطارح شيخنا مراراً بعدة مقاطيع ؛ و تخرج به جماعة كابن موسى والتقى بن فهد، وحدث باليسير، قال التقى الفاسى: انه صار يتردد من هرموز الى بلاد العجم للتجارة وحصل دنيا قليلة ثم ذهبت منه ولم يتكسب مثلها حتى مات ؛ قال وكان ماهراً في معرفة المتأخرين والمرويات والعوالي مع بصارة في المتقدمين ومشاركة في الفقه والعربية ومعرفة حسنة للفرائض والحساب. والشعر ، وله نظم كثير حسن وتخاريج حسنة مفيدة لنفسه ولغير واحد من شيوخه وأقرانه ، قال وكان حسن القراءة والكتابةوالأخلاق ذا مروءة كبيرة وديانة وقد تبصر في الحديث كثيراً بازين العراقي ويولده الولي وبالحافظ الهيثمي وبمذاكرة الحذاق من الطلبة والنظر في التعاليق والكتب حتى صار مشهور الفضل ؛ وسمعته يذكر أنه سمع حديث السلفي متصلا بالسماع على عشرة أنفس وحديث الحجار على أزيد من أربعين نفراً من أصحابه ولم يتفق لنا مثل ذلك ، سمعت عليه بقراءة صاحبنا الحافظ ابن حجر شيئاً يرويه من حديث السلفي متصلا مما قرأه الحافظ على مريم باجازتهامن الواني شيخ شيخه وشيئاً من حديث الفخر بن البخاري باجازته العامة للموجودين بدمشق من ابن أميلة ، وكان بها حين الاجازة وذلك بقرية المبارك من وادى نخلة الشامية ؛ وسمعت منه أشياء من شعره لا تحضرني الآن وقرأ على بعض تواليني في تاريخ مكة وكثر أسفنا على

فراقه ثم موته ، وكان موته فى آخر سنة عشرين ظناً غالباً بيزد من بلاد العجم فى مسلخ الحمام عقب خروجه من الحمام قال وبلغنا نعيه بمكة فى موسم سنة إحدى وعشرين ، ووصفه شيخنا فى معجمه بالمحدث المفيد الحافظ قال وله تعاليق وفو ائد وما زال منذطلب فى ازدياد وهو أمثل رفقتنا مطلقاً وقد انتفعت بثبته وأجزائه ، وقال انه سمع من لفظه جزءاً من حديث الاسوادى عن حكايات الصقلى بسماعه له على احمد بن أيوب بن المنفر أنابه الوانى وهو الذى أشار اليه الفاسى ، وأدخ وفاته فجأة فى ذى الحجة سنة عشرين ، ووصل الخير بها فى التى يليها فأرخه بعضهم فيها ، وهو عند الفاسى وفى عقود المقريزى .

٧٦٦ (خليل) بن مجدبن مجدبن على بن حسن غرس الدين الصالحي الحنبلي اللبان ويعرف بابن الجوازة \_ بجيم مفتوحة ثم واومشددة بعدها زاى ثم هاء . ولدقبل سنة سبعين وسبعائة على مايقتضيه سماعه فانهسمع في سنة اثنتين وسبعين وسبعائة من ابي العباس احمد بن العماد بن ابي بكر بن احمد بن عبدالحميد المقدسي الأول من أول حديث ابن السماك وكذا سمع من عمر بن احمد الجرهمي وغيره وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته بصالحية دمشق فقرأت عليه الجزء المعين وغيره ، وكان خيراً مثابراً على الجماعات مقبلا على شأنه . مات في ذي القعدة سنة تسع وخمسين بالصالحية ؛ ودفن بسفح قاسيون ومضى احمد بن مجد بن محمد بن شعبان الصالحي العطارويعرف بابن الجوازة.وسيأتي في مجد بن عجد بن محمد بن شعبان وهاأخوان، وكان أولهما عمصاحب الترجمة والآخر أبوه. وحينند فحسن في نسبه غلط. ٧٦٧ (خليل) بن محمد بن محمد بن محمو د صلاح الدين بن ناصر الدين بن شمس الدين ابن نور الدين الحموى الشافعي عم الجمال محمد الآتي ويعرف بابن السابق. ولد بعيد الثمانين وسبعهائة تقريباً بحماة ، ونشأ بالمعرة لكون أبيه كان مباشراً بها فحفظ القرآن عند الشيخ يوسف الذي ولى قضاءها بعد والتنبيه على قاضيها وعالم اللفتي الشمس بن أبي جعفر أحد أقران الجال بن خطيب المنصورية ؛ وقرأ عليه الملحة في النحو والمِنقنة في الفرائض، وتدرب في توقيع الأنشاء بِقريبه الناصري بن البارزي وفي الحساب بالشرف موسى مستوفى حماة فبرع فيهما جداً ، وترقى في المحاسن حتى صار من افراد زمانه ديانة وعقلا وجودة ومروءةومكارم أخلاق وعفة وعظمة عند الملوك ، وقد باشر نظر الديوان بحماة فكان النواب مر يحت أمره ولا يتقدمه أحد عندهم ، ومكث في كتابة سرها خمساً (١) وعشرين

<sup>(</sup>١) في النسخ «خمسة» وهو غلط ظاهر.

سنة ، واستقر به الظاهر جقمق لسابق خصوصية له به فى نظر جيش حلب فباشرها نحو خمسة أشهر ثم استعنى ، ورجع إلى بلده فأقام بها بطالا تحو سنة ، ثم ولاه الظاهر أيضاً كتابة السر بدمشق فى أوائل سنة أدبع وأربعين فباشرها نحواً من ثلاث عشرة سنة ، وحمدت مباشراته كلها حتى قال الونائى انه رجل صالح والله رافقته بدمشق مدة فما سمعته قط يتكلم فى دار العدل الا بما يخلصه من الله تعالى ، وقال لى ابن أخيه والله ماأعلم انه غش مسلماً ولا استشاره أحد الا وأشار عليه بما يشير به على نفسه ، وذكر لى من أوصافه مايشهد لوفور رياسته وديانته ، وقال غيره انه كان من محاسن الدنيا لمااشتمل عليه من الحشمة والرياسة والتواضع والبشاشة والدين مع حسن الشكل . مات منفصلا عن كتابة السر بعد مرض طويل فى جمادى الا خرة سنة تسع وخمسين ودفن بمقبرة باب الصغير ، وكانت جنازته حافلة رحمه الله وإيانا . وغلط من سماه محمداً .

٧٦٨ (خليل) بن مجد بن يعقوب بن مجد بن أبى بكر بن احمد بن سليمان العباسى القاهرى ابن أخى أمير المؤمنين العز عبد العزيز الآتى . ولد فى المحرم سنة احدى وخمسين وقدم مكة للحج بحراً فى شو السنة سبع و تسعين فاجتهد فى العبادة منفر داً متجرداً على طريقة التواضع والخير والأدب و صحبته صاحبنا الشهاب القسطلانى و تسكرر اجتماعى معه فى الطواف وغيره ، وأعلمنى انه لم يحج أحد من الخلفاء المصريين وأبنائهم الا يحيى بن المستعين بالله العباسى الاتى .

و ۱۹۹۷ (خلیل) بن محمد الجندی الصوفی بالخاتو نیة المقری، جمع السبع علی الشرف خادم السمیساطیة (۱) و اقوراً ، مات فی صفر سنة ثلاث عشرة . أدخه شیخنافی أنبائه و ۱۷۷۰ (خلیل) بن هرون بن مهدی بن عیسی بن محمد أبو الخیر الصنهاجی الجزائری المغربی المالی تزیل مکه ، اشتغل ببلاد الغرب بالعربیة وغیرها ، و لقی هناك جمعاً من العلماء و الصلحاء ففظ عنهم و عمن (۲) لقیه بالدیار المصریة و الشامیة و الحجازیة اخباراً حسنة من حكایات الصالحین ، و انقطع بمکة نحو عشرین سنة و تزوج بها زینب ابنة الیافعی ، و قرا بمکة الکثیر علی ابن صدیق و الزین المراغی و القاضی علی النویری و الشریف عبد الرحمن الفاسی و أبی الین الطبری و غیره ، و بالمدینة علی ابر اهیم بن فرحون و سلیان السقا و جماعة و ببیت المقدس علی أبی و بالمدینة علی ابر اهیم بن فرحون و سلیان السقا و جماعة و ببیت المقدس علی أبی الخیر بن العلائی و الشیخ مجد بن احمد بن محمد القرمی ، و علی بن مجد بن احمد البعلی و ابر اهیم و محمد ابنی اسماعیل القلقشندی و طائفة و بالقاهرة علی السراج البلقینی و ابر اهیم و محمد ابنی اسماعیل القلقشندی و طائفة و بالقاهرة علی السراج البلقینی

<sup>(</sup>١) في الاصل «الشميساطية» وهو خطأ . (٢) في الشامية والمصرية «وعمر».

و باسكندرية على عبد الله بن أبى بكر الدماميني وعمد بن يوسف بن احمد السلار، وكان قد قرأ بتونس على ابن عرفة ، وأجاز له خلائق وخرج له رفيقه الجال بن موسى فهرستاً لبعض مسموعاته والتقط هو ماى الكتب من الأحاديث القدسية وجمع كتابا في الاذكار والدعوات سماه تذكرة الاعداد لهول يوم المعاد وهوكتاب جليل حسن كثير الفوائد واختصره. وذكره شيخنا في معجمه باختصار جداً فقال اشتغل بالعلم وقر أالحديث لقيته عكة قدعاً وسمعت من فو أبده انتهى . وأغفله الفاسي من تاريخ مكة وبيض له المقريزي في عقوده فاستدركه ابن فهدعلي أولها . ومات في ثامن رمضان سنةست وعشرين بالمدينة النبوية ودفن بالبقيع وقد قارب الستين.

(خليل) بنأى الهول. في ابن أبي البركات.

٧٧١ (خليل) بن يعقوب بن ابراهيم التاجر صهر أخي أبي بكر ووالد أحمد الماضي . كان منجمعاً عن الناس مقبلا على معيشته وشأنه مسيكا معنوع توسعة. مات في سنة إحدى وسمعين عفا الله عنه.

٧٧٢ ( خليل) بن الوزير جمال الدين بن بشارة الدمشتي . كان شابًا فطناً ذكاً محبأ للتاريخ جمع تاريخاً وكان يؤرخ الحوادث ويضبطها ويذاكر بأشياء حسنة الأأنه مقبل على اللهو . مات قبل الكهولة في سنة خمس عشرة. ذكره شيخنافي أنبائه. ٧٧٣ (خليل) الغرس الكناوي \_ نسبة لكفركنا \_ الدمشقي الشافعي أظنه المعروف باللدى فازيكنه فقد ولىمشيخة الاقراء بجامع بني أمية بعد الزين خطاب وكذا بدار الحديث الأشرفية وأم عقصورة الجامع نيابة وتلقى ذلك عنه بعد موته الشهاب الرملي وكان قد أخذ العشر عن الشمس بن النجار ولازمه ، وشرح قصيدة ابن الجزري في التجويد وأكثر الاشتغال في المعقولات حتى برع فيها وأقرأ الطلبة. ٧٧٤ خليل)غرس الدين المقدسي الأصل مم الدمشقي الذهبي المقرىء بمن لازم عبدالنبي المغربي بل أخذ عن البقاعي حين كان بدمشق كتب عنه البدري في مجموعه قوله:

كريم الدين لاتبخل بوصل ورق لعبد رق فيك مضنى ويا قلبي وياكبدى اسعفاني إذا لم يرضني عبداً فأني (خليل) الأذرعي . في ابن عبدالله. (خليل) البابرتي . في ابن عبدالله.

٧٧٥ (خليل) التوريزي نائب اسكندرية ويعرف بالشجاري ، انفصل عن النيابة في سنة ست عشرة و عانمائة أو بعدها بالبدر حسن بن محب الدين الطر ابلسي. (خليل) صاحب شماخي . في ابن ابر اهيم . (خليل) اليوسني المهمندار . يأتي في قانباي . ٧٧٦ (خميس) جرباش الحسني مولى السيدحسن بن عجلان القائد المركى . مات

خارج مكة في رمضان سنة تسع وأربعين وحمل إلى مكة فدفن بمعلاتها .أرخه ابن فهد. ٧٧٧ ( خنافر) بن عقيل بن وبير الحسنى أمير الينبوع وليها بعدهجان بن مجدبن مسعود بعدسنة ستين ثم انفصل بسبع بن هجان ثم أعيد الى أن قتل في مناطحة بينه وبين سبع في سنة خمس وسبعين.

٧٧٨ (خير بك ) وقد تثبت فيه الالف بعد المعجمة من حتيب لاحديد كما هو على الالسنة الاشرفي برسباي : صار مر · بعد أستاذه في أيام ولده خاصكيا وخازنداراً صغيراً ثم قربه الظاهر جقمق لديانته إلى أن جعله في أواخر دولته دواداراً صغيراً ثم جعله الاشرف أمير عشرة ثم الاشرف قابتباي وكانت بينهما خصوصية أمير طبلخاناه ثم صيره أحد المقدمين ، فلما قتل الدوادار يشبك من مهدى سأل فى اقطاع تقدمته مع وظيفته فحنق منه إما لعامه بما كان بينهم من التنافر حين نقض ماكان انبرم مع سوار حتى أذعن للنزول اليهم وأدى ذلك الى لكم الدوادار له بحيث سقطت تخفيفته ولم ينتطح فيها شاتان أو لغير ذلك ثم بعث اليه في الحال نفقة انخروج إلى السفر فقبلها لظنه اجابته فيما سائل فيه وتصرف فى معظمها فلم يحقق المنع امتنع مر للسفر وشافه السلطان بما زاده منه حنقا ثم توجه الى قريب جامع قيدان بالسبيل الذي أنشأ وهناك فأقام بناءً على أنه يترك ويخلى سبيله ، وبلغ السلطان فبعث من أحضره اليه ، ثم أودعه البرج واستحضر بر كه ويرقه فلم ير كبير شيء فسأله عن المال الذي بعث به اليه وو بخه في الملاً وهو مع ذلك قوى الجنان ثابت الجأش يتكلم بالخاشنة حتى كان من كلامه أنالاحاجة لى في الامرة ولا في الدخول فيما لايعنيني فأعاده الى البرج بسكن نائب القلعة وقال حينئذ لبعض أصحابه والمصحف بين يديه قد جعلت الأمربه في جانب وتركها وطلب الآخرة في جانب واستخرت الله مراراً فلم ينشرح خاطري لغير الترك ولما قالماتقدم أخرجه مقيداً في الحديد الى دمشق صحبة الاتابك أزبك فسجن بقلعتها وقال لى لم أكن في حالة أرضى عن الله عز وجل فيها من تلك ، الى أن أفرج عنه و بعث با كرامه واحترامه ورسم العائلته هنا بخمسائة ديناروله من قلعة دمشق بألن دينار وأن يتوجه لمكة فتوجه لها صحبة الركب الشامي فوصلها وكنت هناك فأغام بها على طريقته في العبادة الزائدة والاشتغال بالذكر والمــذاكرة ؛ وفي أثناء ذلك توجه لزيارة الطائف وأجهد نفسه في الطواف والقيام الى أن تعلل بمرض حاد مدة طويلة ثم دخل عليه الاسهال ، ومات في منتصف ربيع الأول سنة سبع وثمانين ودفن بالمعلاة ،

وكان قد كتب الخط الجيد واشتغل بالقراءات وبالفقه وأصول الدين ، وكان يفهم فيه في الجملة لكن ربما توغل وأبرز أمثلة لوسكت عنها كان أولى به ؛ وحوص كل الحرص على أذكار وأوراد وألفاظ يأتي بها ملحنة ويستعمل الأولاد ونجوهم في حفظها ، كل ذلك مع العقل ومزيدالديانة والصدع بالحق والشجاعة والسياسة والتدبير ومحبة العلم والعلماء والصالحين ومزيد الأدب معهم والتودد الى الناس والسكرم والبر وحسن السمت والفصاحة والبهاء ، ومحاسنه كثيرة وهو فرد في أبناء جنسه ومن آثاره السبيل الذي أنشأه والمسجد والمكتب بالقرب منجامع الماس والجامع الانيق بزقاق حلب. وكـذا بيت سكنه به ومااخترعه بمقعدهمن الوزرات الرخام الدقىوالعمد المموهة زيادةعلى المعتادوالمكان الذي عملهبالفيوم وسماه بالروضة اشتمل على مزدرع قصب وفاكهة وبستان عظيم ومعصرةقصب وطاحون فارسى يدور بالماء بدون دواب، وصار بلداً به مكاتب أطفال وغيرها وفيه خطبة واجراؤه الماء بخليج كمل حفره ووسعه وصار متصلا من اليماني الي المحلة قبل أوائل جريانه بشهرين ، وانتفع الناس به كشيراً ، الى غير ذلك من الدروس بالحرمين والقرب بهما وبغيرها تما لم يشترك معه غيره فيها ، وقد جلست معه كشيراً بل وحضر عندى عدة مجالس بمكة كان يجلس فيها بدون حائل ويمنعني من ذلك رغبة في مزيد الأدب وتعظيما للعلم وحملته وأحسن الى بما يثيبه الله عليه مع الاعتدار ،وقد تزوج خديجة ابنة الاتابكجر باشوأمها خو ندشقرا ابنة الناصر ولهمنها الستفاطمة صاهره عليها جانبك حبيب وبواسطتها كان أمر صدقاته منتظماً بعض انتظام وماتت أمها في حياته وتزوج انجباي حظية انظاهر جقمق وماتت بعد اخراجه من القاهرة في سنة ست وثمانين . وترجمته عندي أبسط من هذا رحمه الله وايانا وعوضه الجنة.

٧٧٩ (خيربك) الأشرفي برسباى البهلوان . تأمر عشرة في دولة اينال ثم نفاه الظاهر خشقدم الى البلاد الشامية ثم صار من مقدمي دمشق . ومات في وقعة سوار في شوال سنة ثلاث وسبعين وهو في عشر الستين .

٧٨٠ (خيربك) الأشرفي . استقر في نظر الحرمين ونيابة القدس بعد دقاق . ٧٨١ (خيربك) الأشرفي اينال أحد ألعشرات ويعرف بغمغم . مات في طاعون سنه سبع وتسعين .

٧٨٧ (خيربك) الظاهري خشقدم ، أصله من مماليك سودون قرقاش فاشتراه الظاهر في أيام إمرته وعمله بعدمدة خازنداره ولما تسلطن جعله من جملة الخازندارية

الصغار ثم أمره عشرة ودام به على الخازندارية الى أن نقله الى الدوادارية الثانية في شوال سنة سبعين عوض جانبك كوهيه ، وسافر فيها أمير المحمل بعد أن. تزوج ابنة الجمالى ناظر الخاص بن كاتب جكم واستولدها وحجت معه ،وصارهو والشهابي حفيد العيني المرجع بحيث كاناكفرسي رهان بل كان عند موت أستاذه عظيم المماليك الظاهرية الخشقدمية والمتكام عنهم ولذاكانت ولاية الظاهر بلباي. برأبه وتدبيره ولميكن لهمعه في مدته سوى الاسم ثم نقله الظاهر تمر بعا للدوادارية الكبرى فكافأه بالوثوب عليه وأخذ أتباعه عجاة الملك والدرقة منه وسلموهما لصاحب الترجمة وأجلسوه موضع السلطان وقيل إنهم سلطنوه وقبلوا له الأرض ولقبوه بالعادل ونزل الى الاسطبل السلطاني بخجداشيته الاجلاب مترقباً من يجيئه من غيرهم ممن كان متواعداً معه فخذلوه فغير نقابه والتفت الى جهة الظاهر حين علم العجز والغلبة كل ذلك ليلا وكفعنه الظاهرمن رامقتله ولكن حبسه بالخزانة الصغيرة من المقعد وما تحرك الا والأشرف قايتباى سلطاناً وبادر لحبس خير بك بالركب خاناه وأخذ في جلب الأموال من قبله ثم أرسل به إلى اسكندرية فسحن بها إلى ان أنعم عليه بالتوجه لحكة فأقام بهامدة على خير من اشتغال و نحوه (١) ثم شفع فيه ليكون ببيت المقدس فأجيب وبلغ اصهاره ضعفه فتوجه اليه ناظر الجيش وأخوه ومعهماأختهماز وجته لتقيم عنده فكان وصولهم إلى بلد الخليل في أوائل ربيع الآخرسنة تسعوسبعين وثمانمائة فطرقهم الخبربأ نهعلي خطر فأسرعوا اليه فأدركوه بآخر رمق فأقاموا عنده يوماً أو يومين ومات ، وقد كنت في ركبه متوجهاً الى مكة حال عزه فرأيت منه إكراماً ومنيد أدب وحسن عشرة وفهم عفا الله عنه . ٧٨٣ (خيربك) القصروى . صار بعدموتأستاذه من جملة المهاليك السلطانية . الى ان ولاه الاشرف اينال ولاية القاهرة فتمول بحيث سعي في نيابة القلعة حتى وليها ثم في نيابة غزة فلم تطل مدته فيها ، ونقل الى نيابة صفد فلم يلبث ايضا ان انفصل عنها لعدم وفائه بما وعديه في هذه الولايات ونقل الى إمرة بطر ابلس م ثم وقعت له محن وتخومل وافتقر الى ان مات .

٧٨٤ (خيربك) المؤيدى شيخ الأجرود (٢). صار بعدأستاذه خاصكيا الى ان نفاه الاشرف الى الشام حمية لجانبك اليشبكي جحا ثم أنعم عليه بامرة هناك ثم جعله الظاهر من مقدميها ثم اتابكها ثم امسكه فى سنة ست وخمسين وحبسه لأمر

<sup>(</sup>١) «على خير من اشتغال و نحوه » عليها علاه قه الشطب في المصرية ، ولكنها موجودة في الآصفية الهندية والشامية . (٢) في الشامية «الاحر» وهو غلط ظاهر .

وهو متكره ثم أعفاه الى أن اعطاه تقدمة دولات باى المؤيدى واستمرحى مات بعدمرض طويل فى ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وهو فى حدود الستين بداره المواجهة لمصلى المؤمنى وصلى عليه بالمصلى المذكور ولم يحضر السلطان ولا ابنه المواجهة لمصلى المؤيدى شيخ الاشقر ، كان من صغار المماليك المؤيدية وطالت أيامه فى الجندية وأمر اءالاخورية الصغار الى ان عمله الظاهر جقمق من الدوادارية الصغار ثم أمير عشرة ثم من رءوس النوب، وحج امير الاول وقتا ثم صيره الاشرف اينال اميراخور ثانى حتى مات فى مستهل شعبان سنة ثلاث وستين وقد جاز الستين . مات بعد عزله عن نيابة صفد ثم توجهه الى دمشق اميراً بها فى اوائل ذى الحجة سنة خمس وستين بدمشق ، وكان قد ولى عدة ولا يات مثل أتابكية غزة ثم صفد كل ذلك بالبذل والا فرتبته فيا قيل لم تبلغ ذلك عفا الله عنه .

۷۸۷ (خير بك) أمير ناب في غزة وأعطى تقدمة قتل في سنة أربع عشرة أرخه شيخنا في أنبائه الممر (خير) الذهبي معلم الدلالين بجدة ، كان مولى لنائبها جانبك فانه اشتراه من سيده أحد أهل دارالضرب لما ادعاه حين معلميته ، وله بمكة داران حبس احداها على معتقيه مع انهما كه وميله للضعفاء . مات بها في المحرم سنة ثمان وستين .

﴿ حرف الدال المهملة ﴾

٧٨٩ (داود) بن ابراهيم الصيرفى والد نور الدين على الحنفى. كان صيرفى المفردوالدولةمعا ثم اقتصر به على الدولة واستمر حتى مات فى رحب سنة ثلاث وخمسين ، ولعله كان خيراً من ولده .

٧٩٠ (داود) بن أحمد بن سبأصار مالدين الوصابى الاصل اليمنى المسكى (١) السقطى أحد أصحاب عمر العرابى والقائم بعده فى حلقته بالحرم بعدموت موسى الجبرتى القائم عن شيخهما ، وله فيه مدائح كثيرة الى أن توفى سنة ثلاثين و دفن بالقرب منه ، وكان سقطياً يتكسب ببيع السفط بسوق النداضعيف الحال الى أن صحب المشار اليه واتفق انه وقعت له هفوة فجعل عليه شيخه نحو خمسين مثقالا للفقر اعفيد لها بطيب نفس وفرقت عليهم فعادت عليه بركته ولم تتم السنة حتى ربح فى سقط بائر كان عنده جملة فاتسعت دائرته وصار لا يرد فقيراً من عطاء أو قرض ويتمنى أن شيخنا يأخذ منه لماشاهده من البركة . ذكره ابن فهد .

<sup>(</sup>١)كذا في المصرية والشامية . وفي الهندية «المالكي» .

۷۹۱ (داود) بن أحمد بن على بن حمزة نجم الدين البقاعي الدمشقي ثم الصالحي الحنبلي الشاهد . ولد بعد العشرين ثم بلغني أنه حرره سنة أربع وعشرين ، وسمع على الحيار ثلاثة مجالس من أمالي أبي جعفر بن البختري وحدث به قرأته عليه . ومات في شعبان سنة ثلاث . قاله شيخنا في معجمه و تبعه المقريزي في عقوده . ٧٩٧ (داود) بن اسماعيل بن على بن محد بن داود بن شمس بن عبدالله البيضاوي المحلى الزمزمي أخو أبي الفتح وأحد المؤذنين العريضي الاصوات . مات بحكة عن إنابة في المحرم سنة إثنتين و ثمانين سامحه الله .

۷۹۳ (داود) بن أبی بکر بن بهادر السنبلی أمیر زبید . مات سنة ثلاثین . (داود) بن داود بن مجد القلتاوی . یأتی فی ابن مجد .

٧٩٤ (داود) بن سلمان بن حسن بن عبيد الله أبي زيادة أبو الجود بن أبي الربيع البنبي ثم القاهري المالكي البرهاني ويعرف بأبي الجود . ولدفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة أو قبلها بقليل ببنبمن الغربية بالقربمن جزيرة بني نصر ، ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والرسالة والمحتصر الفرعي أيضا وألفية ابن مالك ثم انتقل الى القاهرة فلازم الاشتغال في الفقه والفرائض والعربية وغيرها ؛ ومن شيوخه في الفقه الشهاب الصنهاجي وقاسم بن سعيد العقباني المغربي والجمال الاقفهسى والزين عبادة والبساطي وعن الأولين والسراج قارى الهداية أخذالعربية أيضاً ، وعن الأول فقط أصول الدين أيضا . وكذا أخذه مع البيان والمعاني عن الجلال الحلواني وأخـذ الفرائض عن الشمس الغراقي والاخوين الشهاب والشمس الطنتدائيين بل والزين البوتيجي فيما بلغني وأصول الفقه عن القاياتي في آخرين فيها وفي غيرها. وحج في سنة ثلاث و ثلاثين وصحب بعض الخلفاء بمقام البرهان ابراهيم الدسوقي فاختصبه ونسب لذلك برهانياً ، ولم نر له سماعا على قدرسنه والذى وجدته بخط شيخناأبي النعيم المستملى انهسمع البخاري ومسلماً على أحد شيوخهالسر اجقاري الهداية .وكذاسمع على شيخناوغيره وبرع في الفر ائض وشارك في ظو اهرالعربية وغيرها ؛ وتصدى للتدريس والافتاء فانتفع بهالطلبة خصوصا في الفرائض بحيث أخذ ذلك عنه جمع من الأكابر ، وأملي على مجموع الكلائي شرحاً مطولاً فيه فوائد وكـ ذا كـتب على الرسالة شرحاً فيما أخبرني به بعض جماعته، ودرس بالمنكو تمرية والبديرية والبرقوقية للمالكية و إغيرها ، وخطب ببعض الجوامع بظاهر القاهرة وولى مشيخة الصوفية بمسجد علم دار بدرب ابن سنقر بالقرب من باب البرقية ، واعتمدت فتياه في الكف عن قتل سعدالدين بن كير

مات اره أيامه مغار ينال ينال

أنبائه نراه -آها

كان

راث طی ا

واء قي

القبطى بمع قيام قاضى المالكية وغيره فى قتله لكن بمعاونة العز قاضى الحنابلة همية لقريبه أبى سهل بن عهار كما بسطت الحكاية فى الوفيات وغيرها ، وتعانى تحصيل الكتب وربما اتجر فيها على المغاربة والتكاررة ونحوها ، وكان خيراً ديناً ثقة مأموناً متواضعا متودداً كريما مشاراً اليه بالصلاح على طريقة السلف يعقد القاف مشوبة بالكاف ،عرضت عليه بعض محفوظاتى وسمعت بعض دروسه واستجزناه لأجل اسمه . مات فى ربيع الاول سنة ثلاث وستين ، وذلك بمنزله بالقرب من رحبة العيد ، وصلى عليه فى يومه بباب النصر فى جمع كثير من القضاة والمشايخ والطلبة وكثر ثناؤهم بالخير عليه ، ولم يخلف فى الشيوخ من يوازيه فى الفرائض رحمه الله و نفعنا به .

٧٩٥ (داود) بن سليمان بن عبد الله الزين الموصلي ثم الدمشقي الحنبلي . ولد تقريباً سنة أربع وستين وسبعانة ، وسمع بقراءة الشيخ على بنز كنون على الجمال ابن الشرائحي الشمائل للترمذي أنابها الصلاح بن أبي عمر بل كان يذكر أنه سمع على ابن رجب الحافظ شرحه للاربعين النووية ومجلساً في فصل الربيع من لطائفه مع حضور مو اعيده وأنه سمع على الشهاب بن حجي صحيح البخاري وكتبا سماها ، وقد حدث كتب عنه بعض أصحابنا ، وكان شيخاً صالحاً فاضلا . مات في سنة أربع وأربعين . أرخه ابن اللبودي .

٧٩٦ (داود) بن سيف أرغد صاحب الحبشة ويقال له الحطى . مات في سنة اثنتي عشرة ، واستقر بعده ابنه تدرس .

الشوبكي الدكركي القاهري ويعرف بابن الدين أبو عبد الرحمن بن الزين الشوبكي الدكركي القاهري ويعرف بابن الدويز تصغير كوز . كان أبوه كاتبا عند طنبغا الحموي حين كان نائب حلب ، ثم ترقى فنشأ على الكتابة ، وسكن طرابلس ثم اتصل بخدمة شيخ فلما كان على نيابة حلب ولاه نظر جيشها فباشره مدة اقامة شيخ فيها ثم توجه في خدمته ، وكان معه على حصار حماة فراعي له ذلك بحيث انه لما تسلطن استقر في نظر الجيش بالديار المصرية ، وكان فيما قاله ابن خطيب الناصرية انسانا حسنا عاقلا ساكنا محباً في العلماء والفقراء وبني بحلب مكتبا للأيتام . واستقر به بعد المؤيد في كتابة سر مصر ولم يزل يباشرها حتى مات بالقاهرة في أول يوم من رمضان سنة ست وعشرين ، وأرخه شيخنا في صبيحة يوم الاثنين سلخرمضان بمنزله في بركة الرطلي بعدأن طال مرضه ، قال غيرها ولم يبلغ الحسين ، ودفن بتربة كمشبغاالحموي بالصحراء خارح باب البرقية غيرها ولم يبلغ الحسين ، ودفن بتربة كمشبغالحموي بالصحراء خارح باب البرقية

عند أخيه صلاح الدين، وحضر جنازته جميع الأمراء والاعيان والقضاة والمباشرين وخلف شيئاً كثيراً من سأم الاصناف وولداً ذكراً وزوجة هي ابنة الناصري ابن البارزي التي صارت خوند ، واستقر في كتابة السر بعده قريبه الجمال يوسف ابن الصفى الكركي الذي كان أبوه من نصاري الكرك وتظاهر هو ووالد العلم هذا بالاسلام في الواقعة المشار اليها قريباً . وصو لح ولد صاحب الترجمة بعد موته على أربعين ألف دينار . قال شيخنا وكنت عدته في نصف رمضان فوجدته صحيح العقل والبدن لايشكو ألماً ولكن غلب عليه الوهم بحيث انه كان في أثناء كلامه يجزم بأنه ميت من تلك الضعفة ، وكانت أمور المملكة في طول مدة مرضه لاتصدر الا عن رأيه وتدبيره ، وكان يجتمع بالسلطان خلوة ويذكر أنه اذا ركب ينادى بالركوب وكـذلك إن دخل الحمام أوجامع ، قال وكان أبوه من أهل الشوبك ثم سكن الكرك وهو نصراني يتعانى الديونة واسمه جرجس ، فلما كان سنة سبع وستين ضيق يلبغا على جميع النصاري الملكية خصوصاً الشو ابكة واتهموا بأنهم مالؤا الفرنج حتى هجموا على اسكنـــدرية فأسلم هو وكثير منهم وتسمى عبدالرحمن وخدم نائب الكرك وتقرب منه حتى قرره فى كتابة سرها ثم تحول الى حلب فحدم كمشبغا الكبير وقدم معه للقاهرة صاحب ديوانه ، ورأيته شيخاً طوالا كبير اللحية ؛ ونشأ ابنه علم الدين هذا ترفا صلفاً مسعود الحركات فصاهر ابن أبي الفرج ، وكان أخوه جليلا أسن منه؛ ثم اتصل بشيخ حين كان نائب طرابلس فحدماه بها ثم بدمشق شم بحلب ، ثم قدما معه القاهرة فعظم شائهما وكبر قدرها ، وباشر علم الدين نظر الجيش بطر ابلس ثم بدمشق ، وامتحن هو وأخوه في وقعة صرخد وصودرا ثم لما تسلطن المؤيد تقرر في نظر الجيش ثم اختص بالظاهر ططر واستقر به في كتابة السر عوضاً عن الكمال ابن البارزي كما استقر الكالف نظر الجيش عوضه ؛ وكان يتدين ويلازم الصلاة ويصوم تطوعا ويتعفف عن الفواحش ويلازم عالسة أهل الخير معطول الصمت، فكان يستر عواره بذلك الا انه لما ولى كتابة السر افتضح للكنة فيه وعدم فصاحة ، وضبطت عليه ألفاظ عامية ومع ذلك فكان وقاره وحسن تدبيره وجودة رأيه يستر عورته ، ومن فعلاته المستحسنة انه لماكان بشقحب صحبة الظاهر راجعاً الى مصر استأذنه فى زيارة القدس فتوجه من طريق نابلس ، فشكا اليه أهل القدس والخليل ما أضر بهم من أمر الجباية وكانت لنائب القدس وتحصل منها لفلاحي القرى إجحاف شديد ويتحصل للنائب الوف دنانير ولمن

راً بي

ن ن

2 4 6

ä

ن با

الله الله

. . .

يتولى استخراج ذلك ضعفه فاما رجع استأذن السلطان في إبطال هذه المظامة فأذن له فكتب بها مناشير وقرئت بالقدس والخليل فكثر الدعاء له بسبب ذلك، ومن مضحكاته ان بعض الفقهاء صلى به فقرأ بعدالفاتحة (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) الآية فقال ماعامت أن الصلاة تصح بالدعاء إلا الآن وانه رأى مع بعضهم التابيه في الفقه فقال اسم هذا الكتاب عجيب «البُّذَية في القُّه وهو في ابن خطيب الناصرية وعقود المقريزي .

۷۹۸ (داود) بن عبد الصمد القرشي الكردي العجمي المجذوب نزيل مكة . مات بها في ليلة الأربعاء سادس عشر جمادي الآخرة سنة احدى وستين . أرخه ابن عزم وذكره ابن فهد مقتصراً على اسمه و تاريخ وفاته وقال كان عالما مباركا ممن درس بالمسجد الحرام ثم حصل له خلل في عقله واستمر حتى مات.

٧٩٩ (داود) بن على النظام الهاشمى العدنى التاجر . ممن كان يترددمن عدن لمكة فى التجارة ثم انقطع بمكة نحو ششرين سنة مع سفره منها للقاهرة مرتين وكثرت إقامته بجدة لخدمة أصحابه التجار وبها مات فى صفر سنة سبع وعشرين ودفن بها ، وكان فيه خيروأمانة . ذكر هالفاسى .

مده (داود) بن على بن بهاء الدين شرف الدين الكيلاني التاجر الخواجا والد سليان وعلى وعلى وعلى مات وهو من أبناء السبعين باسكندرية في الطاعون في دى القعدة سنة اثنتين وأربعين أرخه ابن فهد وقال إنه كان وجيها في التجارة استقر به الأشرف في سنة خمس وثلاثين شادجدة ثم في سنة سبع وثلاثين ناظر المسجد الحرام عوضاً عرف أبي السعادات فأنكر ذلك أهل مكة ولم يمكنه السيد بركات من التحدث وأقام عوضه سودون شادالعا تر ، وأنه أوصى عندمو ته على بنيه ولده على فات بعده بأيام قلائل .

مرد (داود) بن على بن سعدون التجيبي الجزيرى . مات سنة أربع. مراك الفقه الدين الكردى الشافعي نزيل حلب . قرأ بها الفقه على العلامة الزين أبى حفص الباريني ، وكان خيراً ديناً معدوداً من أعيان فقهائها مدعاً لتلاوة القرآن والتكسب مع العدول . مات في كائنة التتار بحلب سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الناصرية واختصره شيخنا .

(داود) بن على الغارى . يأتى في ابن موسى .

۸۰۳ (داود) بن عمر بن أبي بكر الشيرازي . ممن سمع مني بمكة .

٨٠٤ (داود) بن عيسي بن عمر شيخ هو ار . ممن حج في موسم سنة ثلاث و تسعين

وأحسن لفقراء الحرمين وغيرهم.

مده (داود) بن محمد بن أبى بكر بن سليمان بن احمد بن حسين المعتضد بالله الم الفتح بن المتوكل على الله الهاشمي العباسي المصرى أحد الاحوة وشقيق سليمان الآتى . بويع بالخلافة بعد خلع أخيه المستعين بالله أبى الفضل العباس في يوم الحيس سادس عشر ذي الحجة سنة ست عشرة و ثما غائة واستمر دهراً ، وكان خليقاً لها بدون مرافع كريما عاقلاسيوساً دينا متواضعاً حلو المحاضرة محبافي العاماء والفضلاء مع جودة الفهم والميل إلى الأدب وأهله والمحاسن الجمة ولما سافر مع الاشرف الى آمد كان كثير الامداد لشيخنا والاهداء له فكتب له شيخنا بقوله:

ياسيداً ساد بنى الدنيا فهم تحت لوانه الكريم المنعقد أمددتنى فضلاً وشكرى قاصر فان أردت الشكر منى فاقتصد أشبهت عباس الندى في المحل إذ أطاعه الغيث وكان قد مُفقد الى أبى الفضل انتهى الجو دُوفى أولاده بقية فسل تجد ماجد حتى حاز جود جد ما الا أمير المؤمنين المعتضد المعتضد

مات فى ربيع الأول سنة خمس وأربعين وقد قارب السبعين بعد مرض طويل. وصلى عليه بالسبيل المؤمنى بحضور السلطان فمن دونه ، ودفن بالمشهد النفيسى رحمه الله ، واستقر بعده فى الخلافة شقيقه سليمان .

المنوفية وقدم بعد بلوغه القاهرة فقطن الأزهري المالكي . ولد بقلتا قرية من المنوفية وقدم بعد بلوغه القاهرة فقطن الازهر وحفظ القرآن وابن الحاجب الفرعي والأصلي والرسالة لابن أبي زيد وألفية النحو ، وأخذ عن أبي القسم النويري والزين طاهر وأبي الجود ، وكذا أخذ في الاصول والعقليات وغيرها عن التقيين الشمي والحصني والاقصرائي ، وجد في المطالعة والتحصيل بحيث شارك في الفقه والعربية وغيرها مع جموده ويبسه ، وحافظته أشبه من فاهمته وكتابته أحسن من عبارته ، وسمع ختم البخاري في الظاهرية القديمة ، وكتبته هناك غلطاداود بن داود بن على . وقدسألني عن حديثكل الصيدفي جوف الفرا وكتبت له جواباً حافلاً سمعه مني ، وقال قد سألت عنه كل الجاعة أما عرفوه ، وكذا كتبه البقاعي عني وتصدى للاقراء قديماً فانتفع به صغار الطلبة ، وكذا كتب على الفتيا وصار أحد شيوخ المالكية ، حتى أن قاضي المذهب اللقاني رد على قاضي الجاعة يوم مجلس الكنيسة حين ذكر ماينقضه بقوله بلهو من مدرسي الجامع من نحو عشرين سنة ونحو ذلك ، وحج وتنزل في البيبرسية وسعيد الجامع من نحو عشرين سنة ونحو ذلك ، وحج وتنزل في البيبرسية وسعيد

60

في

زم

سن.

جا

ره ظر

-0

ان تار

دين

السعداء وغيرها بل تكلم في البرقوقية والسعيدية فما حمد تصرفه سيا مع عدم المراعاة وقلة المداراة ولم يلبث أن صرف وحوسب وباع بعض جهاته حتىوفي. ما كان استأداه وقاسي مالا خيرفي شرحه ولولامدافعة الدوادار عنه لكان الأمر أفخش؛ ورجع الى حالته الاولى من الفاقة والتقلل والتقنع ولكنهقوي النفس؛ ولقد أجاد الكتابة حين استفتى على من حسر جباية شهرين من الاماكن وصمم هو على عدم الدفع وما نهضو المدافعته ولم يلبث أن نسب لولده في الكيمياء عمل أو ايماء أومخالطة ، وبلغني أنه كتب شرحاً على كل من الرسالة والمختصر وابن الحاجب وكذاعلى إيساغوجي وغيرها وانهعمل في النحو شيئاً ولما مات ابن تقي أعطاه الأستادار النيابة في تدريس الصالح عن ولد ابن عمار . ۸۰۷ (داود) بن محد بن عيسى بن أحمد الهندى الحمد ابادى أخو سليمان و والدر اجح الآتيين.كانفهاقاله لى ولده فاضلا. ومات في سنة اثنتين وسبعين عن نحو ثلاثين سنة. ٨٠٨ ( داود ) بن مجد بن أبي القسم التزيلي الحكمي المياني ، وتزيل بالضم ثم معجمة مفتوحة من بني الحكمي . كان جليلامقيا في جبل بقرية تسمى سعد بضمتين ؛ له بها زاوية وأتباع مقبول الكلمة مقصوداً بالفتوح الذي يستمد منه لاطعام المقيمين تحت نظره والواردين عليه مع سلوك التواضع ، وتولى خدمة الفقراء بنفسه حتى أنه يباشر المجذمين ويفلي أثوابهم ويطعمهم بانشراح لذلك. ويحكي له كرامات وأحوال . مات بعد سنة سبعين بسعد ، وخلف ابنين ابراهيم وعد، وممن أخذ عنه عيسي بن عوضه وحدثني بكثير من كراماته. ١٠٩ ( داود) بن ناصر الدين مجد بن السابق الحمصي . سمع من أبي الغيث مجد ابن عبدالله بن الصائغ وغيره بعض الصحيح أنا به الحجار ، ولقيه ابن موسى

الحافظ وشيخنا الموفق الابي بحمص فأخذا عنه حديثاً من البخاري ومات.

١١٠ (داود) بن موسى ويقال ابن على الغاري المالكي .عني بالعلم ثم لازم العبادة وتزهد وجاور بالحرمين أزيد من عشرين سنة وكانت اقامته بالمدينة أكثر منها بمكة . مات في مستهل المحرم سنة عشرين ، قاله شيخنافي أنبائه ، وذكره الفاسي في مكة فقال: نزيل الحرمين عني في شبابه بفنون من العلم وتنبه في ذلك وصار على ذهنه فو ائد و نكت (١) حسنة يذاكر بها ثم أقبل على التصوف والعبادة وجد فيها كثيراً ، وسكن الحرمين نحو عشرين سنة أكثرها بالمدينة حتى كانت وفاته بها وأظنه في عشر الستين . وله بمكة ابنة وملك . وكان كشير

<sup>(</sup>١) في النسخ «و نكماً» وهو غلطظاهر.

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وله فى ذلك إقدام على الولاة وغيرهم ؛ وبيننا مودة ومحبة رحمه الله .

۸۱۱ (داود) شهاب الدين اللارى. قال الطاوسى تعلمت منه فى المهادىء مقدمات العلوم كالكافيتين وشروحهما (١) وشرح الشمسية للقطبى وبعض الكشاف وغيرها، وهو بمن أخذ عن المحققين وأجازلي مراراً منها في شهورسنة ثلاث.

(داود) الصيرى والد النور على القاضي . في ابن ابراهيم .

(داود) الكردى . مفى في ابن عبد الصمد .

۸۱۲ (داود) المغربى التاجر مات فى صفر سنة أربع و خمسين و خلف أشياء كـ شيرة . ۸۱۳ (داود) المغربى تزيل رباط الموفق من مكة ورفيق هبة بن أحمد الآتى . مات فى إحدى الجمادين سنة ممان وستين .

٨١٤ (دراج) بن معزى الحسنى أميرالينبوع . استقر فيه فى أواخر سنة سبع وثمانين عقب سبع الماضى نيابة عن صاحب الحجازحين فوض أمره اليه ، ورأيته اذذاك فى سنة ثمان وتسعين .

العمرة بمكة وابن عائم حسار بن سنان بن واجع بن محمد بن عبد الله بن عمر أحدالقواد العمرة بمكة وابن عائم حمد بن على بن سنان الماضى . قتل بالحدية في صفر سنة ست وأربعين . الاعمر الله الاقصر اللي الاصل الخاذكي ، قيل إنه لقبه واسمه محمد أوغينى . كان صالحاً خيراً ديناً معتقداً ، غير ملتفت لما في الايدى ولا مدخر لشيء حتى الاكل والشرب بل مجرداً بحيث انه كان إذا سافر للحج أو غيره لا يصحبه قصعة ولا غير ما (٢) يستر عورته ولا يطلب من أحد شيئاً بل إن جيء بشيء من أكل لا يتناول منه سوى ما يسد به رمقه و يترك الباقى ، أفنى عمره في السياحة والحج كل سنة ماشياً ، كل ذلك مع المعرفة والعقل والفصاحة في اللغة التركية ، وفهم قليل في غيرها ، وحسن الشكل ، وكو به إلى الطول أقرب ، منور الشيمة ، ذا شعر أبيض برأسه ، لا يغطى رأسه إلا نادراً . مات في ذي القعدة سنة سبع و خمسين بخانقاه سرياقوس ، ودفن شرقيها وقبره مات في ذي القعدة سنة سبع و خمسين بخانقاه سرياقوس ، ودفن شرقيها وقبره يقصد بالزيارة من معتقديه رحمه الله .

۱۱۷ (دریب) بن احمد بن عیسی الحرامی \_ بمهملتین \_ أمیر حلی المدینة التی بین مكة والمین علی ساحل البحر قتل فی حرب وقعت بینه و بین بنی كنانة العرب النازلین بها سنة ثلاث ، و كان شهماً كريماً ، واستقر بعده أخوه موسى الآتی.

<sup>(</sup>١) «وشروحهما» ساقطة من الشامية . (٢) في المصرية «غيرها» . (١) «وشروحهما» ساقطة من الشامية . (٢)

قاله شيخنا في أنبائه ؟ ثم ذكره في حوادث سنة عشر وأرخ قتله فيهاوقال ان أخاه موسى كان شريكه في الامرة ولكن لا كلام له معه فلما قتل استقل موسى . موسى كان شريكه في الامرة ولكن لا كلام له معه فلما قتل استقل موسى . ١٨٨ (دريب) بن خلد بن قطب الدين الأمير قطب الدين الحسني صاحب جازان . كان نبيلا جليلا ذا مكارم ومحاسن محباً في الشعر ممدحاً مقصوداً بذلك وبالهدايا والتحف عند نهب خزائن الدولة الرسولية لأثابته بالجوائز السنية فاجتمع عنده من ذلك ما يفوق الوصف ولكنه نهب بعد . مات في سنة ست وسبعين (١) واستقر بعده ابنه الشهاب أحمد أبو الغوائر الماضي رحمهما الله .

(دقاق) الباسطى . هو أحمد بن محد مضى .

مرد التركاني التركاني . باشر الدوادارية لشاذ بك حين كان نائب غزة فشكر ، واستقر في نظر الحرمين ونيابة القدس بعد صرف العبد الصالح محد بنالنشاشيمي فظلم وعسف ، وجبىء به في سنة خمس وتسعين مخدم ورجع في خدمة الدوادار إلى أن صرفه في ربيع الثاني من السنة التي بعدها بخضر بك الاشرفي ، وكان من أذاه أن رافع في الكال بن أبي شريف .

في سلطنته الأولى ثم لما حبس بالكرك خدم هذا بعض الأمراء إلى أن ظهر أستاذه فلام الانهاء اليه فلما عاد إلى المملكة صيره مقدماً ثم أعطاه نيابة ملطية ثم رجع المن على حلب بطالا ، فلما مات الظاهر قدم الديار المصرية فولاه الناصر نيابة حماة سنة اثنتين و ثما عائة ثم كان ممن أمسكه تيمور في الفتنة إلى أن فرمن أسره وجاء الديار المصرية فولاه الناصر صفد ثم حلب في سنة أربع و ثما عائة ، وهرب منها في سنة ست لما استشعر بالقبض عليه فقرر غيره في نيابتها فلم يلبث أن مات ، فعاد دقماق اليها ففر منه حاجبها واستنجد عن ساعده على محاصرته فما نهض دقماق لمقاومتهم لقلة من معه ففر إلى جهة التركمان وراسل يطلب الامان فأجيب وأعطى نيابة حماة ثانياً إلى أن قتله حكم صبراً بظاهرها في رجب أو شعبان سنة ثمان و نفرت ليابة حماة ثانياً إلى أن قتله حكم صبراً بظاهرها في رجب أو شعبان سنة ثمان و نفرت متواضعاً قريباً من الناس مع حشمة ورياسة وعدل في الرعية وعفة عن أموالهم متواضعاً قريباً من الناس مع حشمة ورياسة وعدل في الرعية وعفة عن أموالهم متواضعاً قريباً من الناس مع حشمة ورياسة وعدل في الرعية وعفة عن أموالهم متواضعاً قريباً من الناس مع حشمة ورياسة وعدل في الرعية وعفة عن أموالهم وتمعه شيخنا في أنمائه ، وكذا ترجمه غيرها . ذكره ابن خطيب الناصرية وتمعه شيخنا في أنمائه ، وكذا ترجمه غيرها .

<sup>(</sup>١)كذا في المصرية والهندية. وفي الشامية « وتسعين».

١٢١ (دم, داش) الطويل الظاهري . مات سنة إحدى وسبعين . ۸۲۲ (دمرداش) المحمدي الظاهري برقوق ويعرف بالخاصكي وهو عم تغري بردي وقرقاس الذي يقال لأولهما سيدي الصغير ولثانيهما سيدي الكبير . ولاه أستاذه نيابة طرابلس ثم أتابكية حلب ثم نيابة حماة ثم استقر بعده في نيابة حلب وذلك في سنة اثنتين وثمانمائة وهو الذي سلم قلعتها لتمرلنك بالآمان لباطن كان له معه فلع عليه لذلك واستصحبه معه إلى دمشق ثم عزله الناصر في سنة أربع ثم ولاه نيابة طرابلس في سنة ست ثم حلب أيضاً ، ثم عمله المؤيد أتابك الديار المصرية ثم ولى بعده حلب أيضاً وآلأمره إلى أنطلبه ابن أخيه قرقاس كما سيأتي في ترجمته ؛ وقتل باسكندرية في المحرم سنة ثمان عشرة ، وكان معظماً للعلماء كريمًا حييًا حشمًا لكن لم تكرف لأملاك الناس ولا للأوقاف عنده حرمة ، والتني بحلب جامعاً وبطرابلس زاوية ولم يكن يواجه أحداً بما يكره .ذكره ابن خطيب الناصرية مطولا وتبعه شيخنا في أنبائه ، وقال إنه كان مهيباً عاقلا مشاركا في عدة مسائل كـشير الاكـرام لأهل العلم والعناية بهم ، اجتمعت به فوجدته يستحضر كشيراً من كلام الغزالي وغيره . وكذاطول يوسف بن تغرى بردى ترجمته وأنهقتل وله نحو خمسين سنة ووصفه بالشجاعة والاقدام والكرم ومباشرة الحروب وحضور الوقائع ولكنه كان قليل السعادة في حركاته مع معرفة تامة وخديعة ومكر ودهاء غير محبب الى الناس ، وذكر أن الجامع الذي له بحلب كان قد أسمه أقبغا الهذباني الأطروش فـكمله هو ووقف عليه وقفاً جيداً وان زاويته بطرابلس على بركة داوية .

۱۳۸ (دمشق) خجا بن سالم سيف الدين الدكزى التركمانى نائب جعفر وأمير التركمان .كان غالب أيامه عاصياً على السلطنة ووقعت له أمور مع نو اب البلاد الشامية ثم بينه و بين نعير بن حيار بن مهنى أمير العرب مقتلة و دام بينهما القتال أياماً ثم قتله نعير فى رمضان سنة ست و مستراح منه فقد كان من المفسدين ير تكب عظائم من القتل والنهب لم تأخذه رأفة على مسلم كه فاللصوص و قطاع الطريق . ذكره ابن خطيب الناصرية مفرسنة ثمانين فجأة طلع إلى الخدمة على العادة فو جدوه ميتاً وصلى عليه السلطان غير مأسوف عليه فقد ذكرت له قبائح و مساوى ع .

٨٢٥ (دولات) باى الأشرفي اينال . تأمر عشرة ثم تجرد عن قريب لسوار المات بغزة في رجوعه سنة أربع وسبعين .

أخاه

ان

دایا نده

> کر؛ ندیمی ادار من

> > ناذه جع سنة جاء منها

بعاد حاق طی طی

سن الم

رية رية

ريه

٨٢٦ (دولات) باي الاشرفي ويعرف بحمام. تنقل حتى عمل رأس نوبة ثاني على إمرة عشرة في أيام الظاهر تمربغا تمعمل شادالشر بخاناهوولي نيابة اسكندرية ومات بها في رجب سنة ثلاث وثمانين واستقر بعده في النيابة اينال الاشرفي قايتباي. ۸۲۷ (دولات) بای الجارکسی المحمودی نسبة لخواجا محمودجالبه لاسکندریة المؤيدي لكونه أخذه من سيده نائب اسكندرية أقبردي المنقار وأعتقه وأخرجله خيلا ثم جعله خاصكياً ثم خازنداراً ثم صارساقياً إلى أن أخرجه الاشرف منها واستمر خاصكياً مدة فاما صاهر جانماً قريب الاشرف صار بسفارته أمير عشرةورأس نوية ، ثم جعله الظاهر في أول تملكه أمير طبلخاناه وأميراخور ثاني ثم بعد أشهر بعدأسنبغاالطيارى دوادارأثانيا فباشرها بحرمة وافرة وكلة نافذة وازدحم الناس ببابه لقضاء ما ربهم فأثرى و نالته السعادة الدنيوية وأنشأ (١) الاملاك الهائلة واقتني الخيول المسومة وغيرها من التحف وعظم في الدولة ، وسافر أمير المحمل في سنة تسع وأربعين ثم صار في سنة ثلاث وخمسين أحد المقدمين بعد عراز القرمشي ودام فيها إلى أن استقر في الدوادارية الكبرى عوض قانباي الجركسي بمال وعد به ولذلك انحط قدره وانحل برمه وصار السلطان في كل قليل يرشحه لنيابة حلب وهو يكرر الاستعفاء إلى أن عينه لامرة حج المحمل في سنة ست وخمسين، وحج في تجمل زائدمع كو نه لم يتناول من السلطان ماجرت عادة أمراء الحج به هذا وقدأعطاه فى تلك الحجة عشرة آلاف دينار وسارسيرة حسنة جداً وكنت من رجع فى ركبه ورأيت من حشمته و رفقه عجباً ، واتفق في يوم نزوله بركة الحاج خلع الظاهر نفسه واستقرار ولده فطلعوسلم على المنصورفخلععليه وعلىولديه ثم خرجمن عندهوتوجه للظاهر فسلم عليه ولم يلبثأن قبضعليه المنصورفى أثناءصفر وحبسه باسكندرية ثم أطلقه الاشرف فيأثناءالشهر الذي يليه بعدنحو شهر وقدمالقاهرة فيسابع عشره وأنعم عليه بعد ثلاثة أيام بتقدمة فما كان بأسرع من مرضه ؛ فأقام أياماً ثم مات في يوم السبت مستهل جمادي الثانية سنة سبع وخمسين ودفن من يومه بالصحراء خارج القاهرة ، وكان أميراً جليلا معظما في الدول مهاباً وقوراً حسن الشكالة طويل القامة رشيقًا عارفًا بأنواع الفروسية ومقالبة الملوك، جماعًا للاموال والخيول والتحف ، كثير الادبو الحشمة عظيم الحرمة على المهاليك وحواشيه ، متحملا في ملبسه ومركبه ومماليكه ، كل هذا مع العقل وجودة الرأى والتدبير واعتقاده في الصالحين والفقهاء وتعظيمهم وتقريبهم وكثرة بره لهم لاسيما الفقراء

<sup>(</sup>١)كذا في المصرية والهندية . وفي الشامية «وابتني».

من الطائفتين ، وله ما ترحسنة منها مكتب للايتام وسبيل فى جامع الحاكم مع قيامه على الولوى بن تقى الدين البلقيني حتى نفذ وصية والده بعارة ميضأة الجامع المذكور ، وربما يوصف بالبخل والامساك وكأنه لكونه لايضع الشيء الافى مستحقه ، وقد عظم بأخرة و تحدث الناس بسلطنته بحيث ثقل على الظاهر ثم على ابنه بل ندم الاشرف على اطلاقه وخافه فعاجلته المنية بحيث ظن بعضهم انهسم ومما "نقم عليه ولايته نظر البيبرسية ومناكدته لشيخناوقبل ذلك ولاية الطيبرسية و تحوها ، وبالجملة فكان به تجمل فى الزمان رحمه الله وعفاعنه .

الشؤن ، منقل حتى صار شاد الشؤن ، منقل حتى صار شاد الشؤن ، المنقل حتى صار شاد الشؤن ، المنقل وحج وهو كذلك بالركب سنة سبع وثمانين ورجعنا فى ركبه ثم استقر رأس نوبة ثانى فى سنة تسعين ، ومات فى المقتلة فى رمضان سنة ثلاث و تسعين .

٥٢٨ (دولات) بأى النجمى الاشر فى برسباى ، تنقل حتى صار أحدالعشرات ورءوس النوبوسافر وهو كذلك الى الجون فى سنة ست وستين رفيقاً لاسنبغا الناصرى وغيره ثم عادوا فى التى تليها ، و توجه فيها مسفراً مع تمر بغا حين وجه لاسكندرية ولم يلبث أن أمر باطلاقه هو ومن كان بقى معهو أن يسجن هذا باسكندرية ويعطى اقطاعه لفارس السيفى دولات باى . ثم أطلق وصار أحد المقدمين بالشام وعاجب الحجاب بها فأغرى النابلسى الوكيل السلطان به بحيث فر الى بلادالروم كيث كان ذلك باعثاً له على الحجىء ، ووصل فى شوال سنة احدى وثمانين فأ لبسه خلعة وكذا ألبس ولده ناصر الدين عبد المميز الآتى وأنزله فى بيت قانم التاجر خلعة وكذا ألبس ولده ناصر الدين عبد المميز الآتى وأنزله فى بيت قانم التاجر وسكر وعسل وغير ذلك ، وبالغ فى اكر امه ثم ألبسه هو وولده أيضا بعد ذلك وسكر وعسل وغير ذلك ، وبالغ فى اكر امه ثم ألبسه هو وولده أيضا بعد ذلك كاملية ووعده بكل خير فلم يلبث أن مات بالطاعون فى الحرم سنة اثنتين وثمانين ونول السلطان فصلى عليه رحمه الله .

۸۳۰ (دولات ) خجا الظاهرى برقوق الذى استقر فى الحسبة وكان والى القاهرة . مات فى ذى القعدة سنة احدى وأربعين بالطاعون . أرخه شيخنا فى أنبائه ، قال المقريزى وكان عسوفا جباراً كثير الشر ، يصفه من يعرفه كالاشرف برسباى أنه ليس بمسلم وأنه لا يخاف فى الله وقد شاخ .

به به الطواشي أحد الجمدارية . ممن أضيفت اليه في سنة خمس و تسعين خدمة بالحجرة النبوية بعد سرور الحبشي الحسني قراقجا الآتي .

ا ثانی لدر بة نای. لدرية و جله ستمو ورأس م بعد الناس اقتني ے سنة 6 cam لوعد لنياية مسان ، بهمذا نرجع , نفسه وتوجه دريةثم عشره م مات

معر اء

制人。

(موال

اشده ،

التدبير

الفقراء

## ﴿ حرف الذال المعجمة ﴾

(ذو النون) جماعة ممن يسمى يونس.

۱۳۲ ( ذو النون ) الغزى واسمه محد بن عبد الله بن صالح . كان عظيما يتجر حكى الزين عبد الرحمن القلقشندى عن أبيه الشمس أنه قال هو خفير تلك البلاد . وقدلقيه شيخنا في سنة آمد .

## ﴿ حرف الراء المهملة ﴾

۱۳۳ (راجح) بن حسین بن محد الحجاری مؤدب یحیی بن أبی البرکات بن ظهیرة . رجل خیر ساکن ممن سمع علی بمکة .

۸۳٤ (راجح) بن داود بن محمد بن عيسى بن أحمد الهندى الاحمدابادي الحنفي. ولد في تاسع صفر سنة احدى وسبعين وثما نمائة بأحمداباد ، ونشأ بها يتيماً لوفاة أبيه في ثاني سني مولده فقرأ على بلديه مجمود بن مجد المقرىء الحنفي في النحو والصرف والمنطق والاصلين والعروض وغيرها بحيث كان جل انتفاعه به وعلى مخدوم ابن برهان الدين الحنفي المعاني والبيان وعلى مجد بن التاج الحنفي الهيئة والكلام، وبرع في الفنون ونظم الشعر مع جودة الفهم، لقيني في أوائل سنة أربع وتسعين بمكة وكان قد قدم هو وأخوه قاسم وعمهما للحج فأدركوا الحج في التي قبلها : وكمانت الوقفة الجمعة فحجوا ثم توجهوا للزيارة النبوية ثم عاد وقرأ على جميع شرحي لألفية الحديثمن نسخة حصلهاالثلاثة بخطوطهم وانتهى من قراءته في ربيع الاول وامتدحني بأنيات كتبتها فيما امتدحت بهوكتبت له اجازة هائلة مشتملة على أمور مهمة في نحو ثلاثة كراريس وأثبت له من جملتها ترجمة البدرالدماميني لسؤاله في ذلك لـكونه مات في الهند وزدت له ترجمة العلاء البخاري الحنفي ونبهت على تكفيره لابن عربي وتكفيرمن يعتقده ويعتقدمقاله رجاء انتفاعه بذلك في دفع من يعتقده ويشتغل بتصانيفه لكون العلاءمعروف الجلالة بينهم بحيث قرأ عليه صاحب كابرجا ، وكان يرسل له الهدايا الجزيلة ثم نبهت على دخول الصلاح الاقفهسي أيضا بلاد الهند ولازمني في غضون قراءته، هو وأخوه حتى سمعا على من أول البخاري إلى قبيل قصة عكل وعرينة بنحو صفحة وهو في النصف الثاني منه وكذا من الصيد والذبائح وهو أول الربع الأخير منه إلى باب خواتيم الذهب واختصهو بسماع المسلسل من لفظي بشرطه وبثلاثة أحاديث من عشارياتي وبحديث عن أبي حنيفة وعصنفي في حتم البخاري وأعطيت منه نسخة وإسماعه بقراءة غيره لبعض شرحي لتقريب النووى وغير ذلك ووصفه بالشيخ الفاصل البارع الكامل المفتن المعين المجيد المفهد الفهامة البسامة الناظم العالم الاوحد الامجد نخبة المحصلين وتحفة الطالبين من برز في كثير من العلوم العقلية وتحرز في مباحثه ومناظرته فيها نرجو عن العصبية بادك الله تعالى فيه وتدارك باللطف جميع حركاته وسائر الخير الذي يرتجيه وسلمه سفراً وحضراً وألهمه أسباب الخيرات زمراً وانه ممن اشتغل في بلاده بنفسه على أكابر علمائه في فنو نهم واستعمل معهم اللين والرفق حتى اشتمل على مضمونهم مع هاجر لقضاء فرضه وإمضاء مابه يتوصل لقصده و نقى عرضه على أن قلت وقد استدللت حين قراءته و مخالطته على مزيد براعته وبديع تصوره ومنيع تعرفه في ولكنه على كل خير مانع ورب مكثر فاقه من هو بما أتقنه قانع وقداستفاد وأفاد واستعاد ما قد يخفي فيه المراد وحقق و ترثق و اغتبط وارتبط وأنشد في غضون واستعاد ما قد يخفي فيه المراد وحقق و ترثق و اغتبط وارتبط وأنشد في غضون ذلك والدخول في هذه المسالك طائفة ممن حضر معه وصور الفضيلة التي شاهدها منه أبياتاً امتدح بها المصنف بليغة في معناها للعارف المنصف فكان ذلك من تتبات فضائله ومهمات الدلائل على لطفه وحسن شمائله بحيث اشتهرت بالمسجد الشريف فضيلته ، و تقررت أوصافه وفطننه .

مهم (راجح) بن أبى سعد بن أبى نمى بن أبى سعد حسن بن على بن قتادة الحسنى المكلى كان من أعيان الاشراف آل أبى نمى حسن الشكالة يحفظ شعر أللاشراف المشار اليهم ويذاكر به وفيه خير وكان يطمع فى إمرة مكة فاخترمته المنية دون ذلك . مات فى المحرم سنة خمس بمكة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى -

۸۳۸ (راجح) بن شميلة بن مجد بن سالم الحفيصي المسكى الآتي أبوه والماضي أخوه حرشان مباشر جدة وابن مباشرها بل ارتقى للوزر و تسكلف لمخدومه وعساكره الكشير جداً . مات بها في ربيع الاول سنة سبع و ثمانين و جيء به لمسكة فغسل وصلى عليه عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة غير ما سوف عليه .

۸۳۷ (راجح) بن على النشيط المكي الخياط (۱) . مات بها في الحرم سنة ثلاث و خمسين . ٨٣٨ (راجح) الطحان ، مات في المحرم سنة سبع وستين .

۸۳۹ (رأشد) بن أحمد بن راشد .مات بمكة في رجب سنة ست وخمسين . ۸٤٠ ( ربيع) بن ابر اهيم بن على القليو بي . ممن سمع مني بمكة .

١٤١ (ربيع) شيخ صوفية المكان الذي بناه الجمالي ناظر الخاص بالكوم الأبيض.

ى

<sup>(</sup>١) في المصرية « الحناط».

الله (رجب) بن أحمد بن على بن عمر الزين أبو البركات السنهوري المالكي ويعرف بابن العسيلي . ممن أخذ القراءات عن بلديه جعفر .

۸٤٣ (رجب) بن كشبغا الحموى الآنى أبوه . مات فى سابع عشرى رمضان سنة إحدى قبل أبيه بيوم .

٨٤٤ (رجب) بن يوسف بن سلمان زين الدين القاهري الخيري \_ بفتح المعجمة ثم كحتانية ساكنة نسبة للجمال بن خير المالكي لكونه كان في خدمته . ولد تقريباً قبل السبعين وسبعائة ؛ ورأيت بخطه مولدي باخبار أبي سنة خمس وستين وسبعائة بالقاهرة . ونشأ بها فحفظ القرآن والرسالة في فقه المالكية ، واستفادمن مخدومه وغيره أشياء حسنة كان بذاكر بها ويحفظ نبذاً من التاريخ ؛وسافر الى اسكندرية ودمياط مراراً ، وسمع الكشير على التقى بن حاتم والمليجي والشهاب المنفر والعلاء بن السبع وابن الفصيح وابن الشيخة والتنوخي والمطرز والصردي والنجم البالسي والفرسيسي والبلقيني والعراقي والهيشمي والغياري والمجد الحنفي وناصر الدين نصر الله الكناني الحنبلي والفخر القاياتي وابن الشهيد؛ وأكثر من الشيوخ والمسموع وأجاز له خلق ، وحدث سمع منه الفضلاء ، أخذت عنه أشياء ، وقد ذكره شيخي في سنة أربع وعشرين من تاريخه وقال انه كان يخدم. ابن خير ثم صار بعده يستجدى من الطلبة ويرافقهم في الطلب والسماع فسمع شيئًا كثيرًا ، لكنه كان يزَّن بالهنات ولا يزال يحصل في مكروه من ذلك إلى أن وقعت له كائنة ، وذكرهاوهي شنيعة ما أحبيت ذكرها ، قال فكانت أشد شيء اتفق له وعاش بعدها دهراً . قلت وحسنت حاله وتاب وأناب ولازم خدمة ابن عمار وتعاطى حوائجه وقتاً ، وحصل اليسير من الكتب ، وصار متماسك الامر بحيث أخذ عنه غير واحد من الاعيان مع ظرف ورغبة في الجماعات ومحبــة في زيارة الصالحين حتى كان أحد خدام الليث . مات في شعبان سنة خمسين بعد أن تعلل قليلا و نزل بالبيارستان المنصوري ثم خرج الى الظاهرية القديمة فكانت منيته بها واختلست دريهاته من وسطه عفا الله عنه.

٨٤٥ (رجب) بن الناسيخ المؤذن مؤدب الابناء . فقير تزوج ابنة صهر أخى الوسط ومكث معها مدة ثم فارقها .

٨٤٨ (رجب) ولم ينسب . ممن سمع على بمكة فى السر المكتوم وغيره . ٨٤٧ (رحاب) أحدمشا يحور بان البحيرة . قتل فى آخر ذى الحجة سنة ثلاث و خمسين . ٨٤٨ (رزق الله) بن فضل الله بن يونس تاج الدين بن أبى السكرم القبطى . قال العينى ويقال له عبد الرزاق أول ما باشر ديوان النائب ثم ولى نظر الجيش قيده العينى بدمشق فباشرها فى مدةوعزل فى أثنائها بسبب تغير الدول ، وكان رئيسًا محتشما كيثير المداراة والعصبية مع من يقصده . مات فى رجب سنةست عشرة . أرخه شيخنا فى إنبائه وغيره .

الكنانى البلقينى ثم القاهرى الشافعى ابن أخى السراج عمر وأخو أحمد وجعفر الكنانى البلقينى ثم القاهرى الشافعى ابن أخى السراج عمر وأخو أحمد وجعفر وعد . ولدسنة ستوخمسين وسبعها نة واشتغل فى الفقه كثيراً ومهر وشارك فى غيره وناب فى الحكم و تصدى للتدريس والافتاء ، وانتفع الناس به فى جميع ذلك . قال ابن حجى كان من أكابر العلماء وحمدت سيرته فى القضاء ، زاد غيره وكان كثير المنازعة لعمه فى إعتراضاته على الرافعى ، مع الوقار وحسن الخلق والشكل مات فى أواخر جمادى الاولى سنة ثلاث عن سبع وأربعين سنة وكثر التأسف عليه . ذكره شيخنا فى أنبائه وقال فى ترجمة أبيه من سنة ثلاث وسبعين إنه مهر وأفتى ودرس وناب فى الحكم وكان شكلا حسناً كثير النفع للطلبة مع التواضع والتودد وهو أول إخوته وفاة ، وهو فى عقود المقريزى .

مرد (رسول) بن أبى بكر بن الحسين بن عبد الله الزين الهكارى الكردى ألم القاهرى الشافعى ولد فى سنة ثلاث و هانمائة وقرأ المحرر ، وقدم حلب ثم دخل الروم ثم القاهرة فقطنها و زل البرقوقية منها ؛ و حضر عند العزعبدالسلام البغدادى وابن البلقينى ، وسمع على شيخنا واختص بالكل إمام الكاملية بحيث لزم الاقامة عنده وهجرمن عداه ، واستمر على ذلك حتى مات فى صفر سنة ثلاث وخمسين بالطاعون ، وكان ديناً متقشفاطار حاللتكلف متو اضعاً ورعاً رحمه الله وإيانا. محدود السبعين ، وهو فاضل ، وسمع من ابن أميلة وابن حبيب ثم ولى نيا به الحمد مشق فى بدمشق فى جمادى الآخرة سنة تسع وقد شاخ ، قاله شيخنا في إنبائه وقال العينى القيسرانى بدمشق فى جمادى الآخرة شنة تسع وقد شاخ ، قاله شيخنا في إنبائه وقال العينى القيسرانى عن القاضى مو فق الدين ؛ وأرخ وفاته فى ربيع الآخر ولقبه شرف الدين فالله أعلم. من الماملية وكان يقال لأحدها الكبير وللآخر الصغير للتمييز .

۸۵۳ (رشید) بن عبد الله الحاج رشید الدین الفهدی البهائی أحد الفر اشین فی . الحرم النبوی و یعرف . سمع على العزبن جماعة جزءاً قرأه عليه الشرف أبو الفتح

المراغى في سنة اثنتي عشرة وثما نمائة بمبرك الناقة النبوية من دار أبى أيوب الانصاري المعروفة بالمدرسة الشهابية ، ووصفه بالشيخ الصالح الخير .

مه (رضوان) بن على بن رضوان القاهرى المقرى، والد احمد الماضى وأحد قراء الجوق المجتهدين فى التحصيل . تكسب بالشهادة كأ بيه وبالدوران فى الاسباع ببيت الأمراء ونحوهم وتنزل فى كشير من الجهات بل كتب الوصولات بالخشابية بعد ولده وربما خطب ، وكنت (١) أحمد قراءته ووجد له بعض الاسمعة فى ثبت الجمال الدراني فاستجازه الطلبة لذلك .

٨٥٥ (رضو ان) بن مجد بن يوسف، بن سلامة بن البهاء بن سعيد شيخنا مفيد القاهرة محدث العصر الزين أبو النعيم (٢) وأبو الرضا العقبي ثم القاهرى الصحر اوى الشافعي المقرىء ولد في صبح جمعة من رجب سنة تسع وستين وسبعائة (٣) عنية عقبة بالجيزة ونشأ بخانقاه شيخو فحفظ القرآن والتنبيه وجود بعض القرآن على اسماعيل الانبابي وتلا بالسبع إفراداً الا نافعاً فلم يكملها على النور أبي الحسن على الدميري المالكي أخي بهرام ؛ وسمع عليه مواضع كشيرة من القرآن جمعاً لها وللثلاث أيضاً وفي البحث في شرح الجعبري للشاطبية ونهج الدماثة وقرأ الكثير من الشاطبية وجميع الرائية عليه وعلى الشمس الغهاري جمعاً للسبع إلى «وأس الحزب الاول من الاعراف وكذا من ثم إلى رأس الحزب في القصص مع اضافة يعقوب اليها وعلى الزكي أبي البركات الاسعردي المالكي جمعا للمان بتمامها موقرأ عليه بعض العقد وسمع عليه بعض المطلوب في قراءة يعقوب وكلاهما لشيخه أبي حيان وعلى كل من الشرف يعقوب الجوشني المالكي والشمس النشوى الحنفي جملة من التر آن للسبع وعلى أو لهم بعض الشاطبية وعلى النور بن سلامة بمكة بعضه للسبع أيضاوعلى ابن الجزدي الفاتحة وإلى المفلحون بالعشر داخل الكعبة وعلى ابن الزراتيتي جملة كـ يرة من القرآن بالأثنى عشر وقرأ عليه كلا من التيسير والعنوان والعقيلة والارشاد الصغير وغيرها وبعض القرآن على الفخر عثمان البرماوي وبحث عليه في شرحي الفاسي والجعبري للشاطبية وقرأالشاطبية على ناصر الدين بن كشتغدى ولتي من القراء أيضا العسقلاني وابن القاصح صاحب المصطلح وغيره فسمع عليهما بعض القرآن بالجامع الطولوني والفخر البلبيسي الضرير إمام الازهر فسمع عليه به بعضه أيضاً وكذا أخذ القراءات عن الشمس الشطنوفي ويرويها بالاجازة

<sup>(</sup>١) في المصرية « ولست » (٢) بفتح النون المشددة على ما في شذرات الذهب . (٣) في الهندية «تسعوسبعائة » وهو غلط على ما في الشذرات والشامية والمصرية :

عن التنوخي وابن السكاكيني في آخرين ؛ واجتهد فيها جداً ، وحضر دروس البلقيني وابن الملقن وكذا الصدر المناوي والعز بنجماعة ولازمهم وكذا الصدر الابشيطي كشيراً وتفقه بهم وبالشموس الثلاثة القليو بى والغراقي والشطنوفي وأذن له ثلاثتهم مع ابن الجزري في التدريس بل وأذن له ابن سلامة المركي في الافتاء أيضاً وأخــ للعربية عن ثالث الشموس وعن الغماري أيضا في شرح الالفية لابن الناظم والفصول لابن عصفور وبعض الحماسة وغير ذلك وأصول الفقه عن أولهم وعن ابن جماعة أيضاً والفرائض والحساب عن ثانيهم ، وكذا أخذفي هذه العلوم الاربعة مع الكلام والتصريف والمنطق والمعانى والبيان والجدل عن البساطي وأذن له وكتب عن العراقي جملة من أماليه ثم عن ولده الولى وربما استملى عليه .وناب في عقود الانكحة بالقاهرة وضواحيها عن الصدر المناوي ، وولى مشيخة الاسماع بالشيخونية بعد الزين الزركشي والخدمة بالاشرفية المستجدة و لعنبريين بسفارة شيخنا حيث قال لواقفها وهافيه هذه جنة ولا تصلح خدمتها إلا لرضُوان فاستحسن ذلك وقررهوالخطابة بجامعالمرجوغير ذلك ، وحج مراراً وجاورمرتين وزار بيت المقدس والخليل وماتيسرت لهرحلة نعم أخذ بالحرمين عن جماعة كالجمال بن ظهيرة وقريبه الكال ، وكذا سمع ببيت المقدس على بعض من لم يعلمه لصغره شيئاً فان والده سافر اليه فلحقته أمه به وذلك في سنة ست وسمعين وسبعهائة وهو أول شيء سمعه ؛ واشتدت عنايته بالرواية وبالغ في الطلب وقرأ منفسه الكثيرواستوفى من الكتب بالسماع والقراءة بالعلووغيره أصول الاسلام الستة ومسند أحمد الا بعضه ملفقاً ومسند الشافعي تاماً وموطأ يحيي بن يحيي والقعنبي والبعض من كل من موطأ أبي مصعب ويحيي بن بكير ومسند أبي حنيفة وجميع شرحي معانى الآثار للطحاوي والسنن للدارقطني والسيرة لابن هشام وحملة ، وأخذ عمن دب ودرج لكنه لم يكثر عن القدماء من شيوخه بل عن أهل الطبقة الوسطى فمن دونهم حتى كتب عن رفقائه بل ومن دونه أيضاً ، ومن قديم مسموعه ممالم أسمعه عليه على التتي بن حاتم قطعة من السنن الكبرى للبيهتي وعلى ابن أبي المجد المجلس الاخير من مسند الشافعي ومن علوم الحديث لابن الصلاح ومن المقامات الحريرية وعلى المطرز والغماري الكشير من أبي داود والختم منه على الابناسي وعليهما والجوهري الكثير من ابن ماجه وعلى العراقي الكثير من أماليه ، وانفرد في الديار المصرية بمعرفة شيوخها وما عندهم من المسموع ونحو ذلك لاستقصائه في تتبعه له رصار المعول عليه فيه

دی

جد باع اللة

أبي رآن تىتى

وعرف العالى والنازل وكتب بخطه الجيد الكثير من الكتب والاجزاء والطباق وخرج كثيراً لغيره والبعض لنفسه كالاربعين المتباينات وكذا خرجها لولده ولم يتعد لغير ذلك من هذا الفن ؛ وبالغ فيه وتوسع جداًمع مشاركة في الفضائل ونظم ونثر وقد حدث بأخرة بالكثير من الكتب والاجزاء وأقرأ القرآن وتخرج بهجمع من الفضلاء، وكنت ممن تخرج به وقرأت عليه الكشيروا نتفعت بتهذيبه وارشاده وأجزائه ، وكان كشير المحبة لي والاقبال على والتمس مني بأخرة جمع شيوخــه ومروياته فما تيسر وتوسم في المعرفة ووصفني بالجميل ودعالى كثيراً وأرجو أن أنتفع بذلك فقد كان خيراً ديناً ساكناً بطيء الحركة ربض الخلق صادق اللهجة غزير المروءة متواضعاً منطرح النفس وقوراً بساماً مهاباً بهياً نير الشيبة حسن السمت كثير التلاوة والعبادة غاية في النصح سليم الباطن محبا في الحديث وأهله ، سمحاً باعارة كتبه وأجزائه منجمعا عن الناس بتربة السيفي قجماس الظاهري بالقرب من البرقوقية قانعا باليسير عديم النظير على طريقة السلف قل أن ترى العيون في مجموعه مثله ؛ طار اسمه بمعرفة الأسانيد والشبوخ والمرويات ، وأرسل للسلطان أبي فأرس صاحب المغرب أدبعين حديثاً خرجها له ولأولاده بالاجازة فأثابه عليها ؛ وكذا خرج الجلال البلقيني والنورالتلواني وخلق ، وقرض له شيخنا بعض ذلك أوجميعه ؛ وكان كثير الميل اليه بحيث ذكره في القسم الأخير من معجمه وشهد له اذ ذاك بأنه أمثل من تخرج على طريقة طلب الحديث وقدمه للاستملاء عليه فاستمر ؛ وأثبت اسمه مجرداً في ورقة كتبها في القراء بالديار المصرية في وسط هذا القرن لـ كو نه كـان أيضاقـــد فيهالتقدم عمله فيها حسما بينته بحيث قرأ عليه غير واحد من الاعيان القراءات معانه كان تاركاً وشهد عليه في سنة احدى وخمسين في اجازته بعض من قرأ عليه القراءات فوصفه فيها بالشيخ الامام الفاضل شيخ الاقراء والتحديث الحافظ فلان ، وفي أخرى قبلها بعشر سنين بالشيخ الامام العالم العلامة الاوحد المحدث الحافظ الضابط المقرىء المجود ، هذا مع سلوك صاحب الترجمة معه الادب الى الغاية حتى انني سمعته يسأل أيما أكبر أنت أو هو فقال أقول كما قال العباس رضي الله عنه أذا أسن منهوهو أكبر مني رحمهما الله تعالى . ومدحه بقصيدة حسنة ذكرتها في الجواهر. ولم يزل على طريقته حتى مات في يوم الاثنين ثالت رجب سنة اثنتين وخمسين بسكنه بتربة قجماس ، ودفن بها بعد أن شهد الصلاة عليه جمع جم كشيخنا وتقدم والحنبلي والاقصرائي فمن دونهم وتأسف الناس خصوصا أهل

الخ

ال

-

الحديث على فقده ، ولم يخلف بعده في معناه مثله ، وهو في عقود المقريزي باختصار ، وترجمته تحتمل أزيد من هذا رحمه الله وايانا ونفعنا ببركته . ومماكمتبته عنه من نظمه مما أنشدنيه لفظا:

الحب فيك مسلسل بالأول فامن ولا تسمع ملام العذل وارحم عبادالله يامن قد علا من يرحم السفلي يرحمه العلى وخف العذاب ورج عفواً ان ترم شرباً من الندب الرحيق السلسل

٨٥٦ (رضوان) بن هلال الاندلسي .

٨٥٧ (ركاب) . شنق في سنة احدى وستين كما ذ ذكرته في الحوادث.

الشافعي نزيل القراسنقرية وأخو الشهاب احمد بن أبي المنوفي ثم القاهرى الشافعي نزيل القراسنقرية وأخو الشهاب احمد بن أبي السعود الماضي لأبيه خاصة فرمضان أمه أمة . مات في شعبان سنة اثنتين و ثمانين ، وكان خيراً مديماً للتلاوة والعبادة صوفيا بالخانقاه الصلاحية مع غيرهم امن الجهان ولم يقصر عن الخسين رحمه الله . من سمع مني بالمدينة . من سمع مني بالمدينة .

مر (رمضان) بن عمر بن مزروع الاتكاوى الشافعي . شيخ صالح جليل أخذ عن بلديه الشيخ ابراهيم وصحبه جماعة كالزيني زكريا القاضي والشمس بن سلامة ، وكان فاضلا . مات في جمادي الأولى سنة سبعين وهو عم محمد بن اسماعيل بن عمر العمريطي الآتي .

۸۶۱ (رمضان) بن يوسف بن رمضان الشبراوى ويعرف بابن تكا قوله . ممن سمع منى بالقاهرة .

البلقيني وغيرها، وحج وكان راغباً في الخير وزوج ابنه لابنة يحيى ابن شيخنا البلقيني وغيرها، وحج وكان راغباً في الخير وزوج ابنه لابنة يحيى ابن شيخنا الرشيدي. مات في أوائل سنة ثمان وثمانين عفا الله عنه.

من عمل منفلوط ، رقاه أستاذه وصار يتكلم في الكسوة وغيرها .

١٦٤ (رمضان) الضرير بواب المدرسة الجماليـة عكة . مات بها في جمادي الآخرة سنة ثمان وستين .

مره (رميثة) بن أحمد الهذلى المسعودى و يعرف بالخفير \_ بمعجمة وفاء كبير. كان من أعيان الخفراء الذين يسكنون سولة من نخلة اليمانية ممن ينسب لخير ومروءة واعتبار بين الناس . مات في أيام منى سنة تسع عشرة بعد تغير عقله قليلا من الكبر ودفن بالمعلاة عن ست وسبعين فأزيد؛ذكره الفاسي .

ماحبه الجالى مجد وهو أصغر إخوته ؛ رام الخالفة عليه محيث لما انفضل الاشرف صاحبه الجالى مجد وهو أصغر إخوته ؛ رام المخالفة عليه محيث لما انفضل الاشرف قايتباى عن مكة وفار قه أخوه تخلف هو معه وشكاه فأرسل به الى أخيه فاستمر متأخراً عنده ، ثم فر الى المين كجازان وغيرها عند أخواله ذوى عمر ، واجتمع بعامر بن طاهر صاحبها في سنة سبع و تسعين و رام التوصل في جلبه الى عيداب فما تمكن ، وبالجملة فهو الآن مشتت ، وقد تزوج قبل عكة عابدة ابنه حليمة ابنة السيد صفى الدين الا يجي وقتا ثم فارقها ولها اليه وزيد ميل .

والقر

من

في الم

دو لة

مات

حلق

شيخ

فىال

ټر دد

ذي

بالفيا

المد

الى .

حل

والمن

عدل

إن ا

أو ه

القو

الضد

۸٦٧ (رميثة) بن أبى القسم بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أبى نمى الحسنى الملكى . مات غريباً بالمحلة وكان راجعا من اسكندرية فى ربيع الثانى سنة تسع وسبعين ، وشهد الصلاة عليه ثم دفنه من لا يحصى كثرة ، وكان توجهه الى القاهرة فى سنة ست وسبعين رحمه الله .

٨٦٨ (رميثة) بن مجل بن عجلان بن رميثة بن أبى نمى الحسنى المكى . ولى إمرتها مدة فلم تحمد سيرته فعزل واتفق خروجه فى طائفة من العسكر للوقيعة ببنى ابراهيم أو غيرهم على نحو ثمانية أيام من مكة فقتل فى المعركة فى رجب سنة سبع وثلاثين ببلاد الشرق ودفن هناك .

۱۹۷۸ (دوزبهان) بن مجد بن عبد الدائم بن مكر مالشيخ صدر الدين بن غياث الدين ابن عبد الدين الفالي ابن أخت احمد بن نعمة الله الماضي. ممن سمع مني بالمدينة النبوية . ۱۹۷۸ (ديحان) الحبشي التعكري لكو نه عتيق الجمال مجد بن عمر بن مسعود التعكري والد على وزينب زوج مجد بن حسن الصائغ ، وأم هاني أم أبي بكر بن عبد الغني المرشدي وغيره . كان له من الدور دار بدار الخفرة وأخرى بجاه دار الشهاب قاوان بالخرازين . مات سنة ست وعشرين بمكة .

۸۷۲ (ریحان) الحبشی العطار . هکذا جرده ابن فهد .

۸۷۳ (ریحان) الحبشی عتیق الشیبی. مات بحکه فی مستهل ربیع الاول سنة احدی و خمسین. ۸۷۴ (ریحان) الحبشی عتیق الشهاب بن الضیاء .

۸۷۵ (ریحان) الحبشی عتیق القاضی علی بن احمد النویری المالکی . سمع من الکال بن حبیب شیئاً من آخر مسند الطیالسی ، ومن أحمد بن سالم المؤذن

والقروى قطعة من أول موطأ يحيى بن يحيى وآخره ومن الجمال الاميوطى قطعة من سيرة ابن سيد الناس ؛ أخذ عنه التقى بن فهد وأوردد فى معجمه . مات فى المحرم سنة سبع وأربعين بمكة .

۸۷۷ (ریحان) الحبشی فتی الزکی أبی بکر المصری . ممن سمع منی بحکه .
۸۷۷ (ریحان) الحبشی المسکمی و یعرف بالعینی . ولی أمر المسکس مجدة فی دولة السید علی بن عجلان وحصل دنیا و أملاکا ثم ذهب غالبه وکان ذا مروءة .
مات بزیید فی رمضان أو شو ال سنة ست عشرة . ذکره الفاسی فی مکة .

۸۷۸ (ريحان) الزنجبي الحلبي. ذكر بالخير والدين ، وانه كان يتعاطي حلق رؤس الا كابر من الا مراء وغيرهم ويستى الماء بطاسة بين العشاء ين بخانقاه شيخو سنين ويكثر من الصلاة و نحوها مع بشاشة ، واستقر به الاشرف قايتباي في السبيل الذي أنشأه بزيادة جامع ابن طولون . مات في سنة سبع و ثمانين رحمه الله . هما (ريحان) العدني و يعرف بالرميدي . كان ذاملاءة و عبادة ، و فيه خبر و ديانة تردد لمكة غير مرة ، و جاور بها ثلاث سنين أو نحوها متصلة بو فاته . مات في دي الحجة سنة عشر بحكة و دفن بالمعلاة ، ذكر ه الفاسي في مكة .

م ۸۸ (ريحان) النوبي ثم المكي القائد عتيق السيد حسن بن عجلان ويعرف بالفيل ؛ مات بمكة في جمادي الأولى سنة تسع وأربعين . أرخه ابن فهد .

۱۸۸ (ريحان) اليعقوبي نسبة للخواجا يعقوب البرلسي الطواشي أحدخدام المدينة ، ممن سمع مني ، ومات سنة احدى وتسعين . 

ه حرف الزاي المنقوطة ،

العجمى الخرزبانى الحنى ، ويعرف بالشيخ زادة . قدم من بلاده إلى حلب سنة أربع وتسعين ، وهو شيخ ساكن يتكام فى العلم بسكون ويتعانى (۱) حل المشكلات فنزل بجوار الحب بن الشحنة فشغل الناس ، وكان عالماً بالعربية والمنطق والكشاف مقتدر على حل المشكلات من هذه العلوم . طارحه السراج عبد اللطيف الفوى بأسئلة من العربية وغيرها نظماً و نثراً منها فى قول الكشاف عبد اللطيف الفوى بأسئلة من العربية وغيرها نظماً و نثراً منها فى قول الكشاف إن الاستثناء فى قوله تعالى (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط) متصل أو منقطع فأجابه بجواب حسن انه ان كان يتعلق بقوم يكون منقطعاً لأن القوم صفتهم الاجرام أوبمن الضمير فى صفتهم فيكون متصلا ، واستشكل بأن الضمير هو الموصوف المقيد بالصفة فلوقلت وردت بقوم مجرمين إلا رجلاصالحاً الضمير هو الموصوف المقيد بالصفة فلوقلت وردت بقوم مجرمين إلا رجلاصالحاً

<sup>(</sup>۱) في الهندية «ويتعاطى» .

كان الاستثناء منقطاً فينبغى أن يكون الاستثناء منقطعاً فى الصورتين فأجاب بأنه لا إشكال قال وغاية ما يمكن أن يقال إن الضمير المستكن فى المجرمين وإن كان عائداً الى القوم بالاجرام الا أن اسناد الاجرام اليه يقتضى تجرده عن اعتبار اتصافه بالاجرام في كون اثباتاً للثابت إلى آخر كلامه ، ونظم فى الجواب أيضاً قصيدة طويلة يقول فيها:

ولا الشعر من ذاتى ولاهوشيمتى ولاأنا من خيل الفكاهة فى الخبر مم دخل القاهرة ، وولى بعد ذلك تدريس الشيخو نية ومشيختها فأقام مدة طويلة إلى أن كان فى أواخر سنة ثمان وثما نمائة فو ثب عليه فيها بالجاه الكال بن العديم لما شنع عليه بأنه طال ضعفه وخرف و تألم الشيخ لذلك هو وولده ومقت أهل الخير ابن العديم بسبب صنيعه هذا ، ولم يلبث أن مات واستقر جمال الدين بولده فى تدريس الحنفية بمدرسته جبراً لما وقع من اخراج الشيخو نية عن أبيه مم عنه مع كونه ناب عنه فيها ، ذكره ابن خطيب الناصرية و تبعه شيخنافي إنبائه ، وأرخه المقريزي في سلخ ذي القعدة سنة تسعو أنه دفن بالشيخو نية وسماه الشيخ شمس الدين بحد قال وكان من أعيان الحنفية ، وله يدفى العلوم الفلسفية واستدعاه السلطان من بغداد إلى القاهرة ، ويحرر هذا كله .

۸۸۳ (زاهد) بن عارف بنجلال اللكنوهي الهندي الحنفي . قرأ على أربعي النووي بمكة في رمضان سنة أربع و تسعين .

۱۸۸٤ (زاهر) بن أبى القسم بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أبى نمى الحسنى ، ممن له ذكر فى أيام أبيه وسطوة و تجبر الى أن قيده أبوه ثم رضى عنه ومات بعد . ممال (زائد) بن مجل بن اسماعيل القلهاني الاصل \_نسبة لبلدة من أعمال هرموز \_

المكى الشافعى أحد الشهود بباب السلام . عن حضر كثيراً من مجالسى بمكة ومولده بهاسنة ثمان وخمسين و ثما نما ئة ، و نشأ فاشتغل عندالنو ربن عطيف و أبى العزم ولازم دروس الجمالى أبى السعود وربماحضر عند والده . وكان الشيخ عبد المعطى يمشيه عنده ثم صارت عليه قابلية في صناعته بالنسبة للجالسين هناك .

۱۹۸۸(زبیری) اسم بلفظ النسب ابن قیس بن ثابت بن نعیر بن منصور الحسینی أمیر المدینة ، ولیها بعد ابن عمه میان بن مانع فی رمضان سنة أربع و خمسین و أقام بها الی سنة خمس و ستین فانفصل بزهیر بن سلیان بن هبة بن جماز بن منصور ثم استقر به الشریف محل بن برکات المفوض الیه أمر الحجاز بأسره فی النیابة فی جمادی الأولی سنة سبع و ثمانین و خطب باسمهما ، و حضر عندی بعض المجالس

٧ بالمد

מאני

العدا

جاد

خمر

وشر الأر

عليا

على واب

وأ-

ذلك

وک

من الأ بال واستمر حتى مات فى التى تليها واستقر الشريف بولده البدر حسن الماضى . ٨٨٧ (الزبير) بن سعد بن عبد الله النفطى المدنى المادح . ممن سمع منى بالمدينة وأنشد نظماً لغيره قاله في .

۸۸۸ (زربة) بن تبل بن منصور العمرى القائد . مات في ذي القعدة سنة ثلاث وستين عمكة . أرخه ابن فهد .

۸۸۹ (زكريا) بن ابراهيم بن مجد بن الحسن المستعصم بالله أبو يحيى العباسى . ولى الخلافة فى أيام اينبك بعد قتل الأشرف عوضاً عن المتوكل ثم خلع ثم أعاده الظاهر بعد القبض على المتوكل فى سنة ثمان وثمانين وسمعائة ثم صرف عنها فى جمادى الأولى سنة احدى وتسعين فلزم داره إلى أن مات فى جمادى الأولى سنة إحدى ، وكان عامياً صرفاً محيث يبدل الكاف همزة .

١٩٠ (زكريا) بن حسن بن عهد الزين الدميري الاصل القاهري الشافعي المقرى امام الحسينية ويسمى عبد الرحمن أيضاً ولكنه بزكريا أشهر . ولد تقريباً سنة خمس وعشرين و عانمائة ، وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والتبريزي وجمع الجوامع والألفيتين والشاطبيتين والتلخيص ، وعرض على المحب بن نصرالله وشيخنا والعيني وابن الديرى في سنة تسع وثلاثين وأجازوه بل سمع على من عدا الأول وكذا على الزين الزركشي ، وتلا بالسبع على الشهاب السكندري بل قرأ عليه التيسير والشاطبيتين والألفية بتمامها ولحمزة والكسائى على ابن كرزلبغا بل قال لى مرة انه جمع عليه ولحمزة فقط على السنهوري المالكي وللثلاثة عشر على النور البلبيسي امام الأزهر وابن أسدة لكنه لم يكمل عليهما ولنافع وابن كثير وأبي عمرو على ابن الحصاني ولأبي عمرو على الشارمساحي وعنهأخذ المجموع فى الفرائض والحاوى الفرعى وكذاأخذ عن البدر القيمرى في الفرائض وأخذالفقه أيضاعن الشمس الشنشي والعلم البلقيني وحفيدأخيه البدرأبي السعادات والمناوي والعبادي في آخرين ، وقرأ على شرح ألفية العراقي للناظم بمامه وغير ذلك دراية ورواية واغتبط بذلك مع قراءته له قبل ذلك على الفخر عُمَان الديمي وكذا قرأ على من تصانيني القول البديع بعد أنكتبه ؛ وحج غير مرة وجاور في بعضها وأخذ في مجاورته عن الشرف عبد الحق السنباطي ، وأذن له غيرواحد من شيوخه كالسكندري وشهد عليه المناوي وابن الديري والأقصرائي وامام الأزهر والبدر البغدادي ؛ وولى امام الحسينية وتنزل بالشيخونية ، وتكسب بالشهادة على خير واستقامة وسلامة فطرة واستحضار لكتبه وانجماع حتى (١٦ - ثالث الضوء)

عن بنى الدنيا مع كونه ممن كان اختص بالأمير يشبك الفقيه وقتاً ولعم الرجل ، ووصفه أبن أسد في اجازة لولده بأنه شيخ القراء ومعدن الاقراء الشيخ الامام العالم المفيد النافع لخلق الله في العلوم فيدرس ويعيد .

الم (زكريا) بن على بن كم شبغا التاجر وأمه عنقاء أخت جهة البدرى ابن شيخنا .كان أبوه مصارعاً قيماً ،ونشأ ولده فدخل دار الضرب الى ان اكتسب قدراً فترقى حينئذ لحرفة زوج أمه ابراهيم بن المرجوشي وهي بيع القماش السكندري وما أشبهه في سوق الشرب ؛ ونال في ذلك حظاً وافرا وشهرة تامة مع نهضة وحذق في سبب وتقلل في معيشته مات في جمادي الأولى سنة ثمان وثمانين سامحه الله وعفا عنه .

١٩٩٨ (ز كريا) بن عهد بن احمد بن زكريا الزين الانصاري السنبكي القاهري الازهري الشافعي القاضي . ولد في سنة ست وعشرين وثمانمانة بسنيكة من الشرقية ، و نشأ بهافحفظ القرآن عند الفقيهين محد بن ربيع والبرهان الفاقوسي البلبيسي أحد من كتبت عنه وعمدة الاحكام وبعض مختصر التبريزي في الفقه ثم تحول الى القاهرة في سنة احدى وأربعين فقطن الازهر وأكمل حفظ المختصر المذكور بل حفظ أيضاً المنهاج الفرعي وألفية النحو والشاطبيتين وبعض المنهاج الاصلى ونحو النصف من ألفية الحديث ومن التسهيل إلى كاد وبعض ذلك بعدهذا الأوان ، وأقام بعد مجيئه القاهرة بها يسيراتم عاد الى بلده ثمرجع فداوم الاشتغال وجدفيه وكان ممن اخذعنهم الفقه القاياتي والعلم البلقيني فقرأعليهما شرح البهجة ملفقا بل وأخذ عنهما فى الفقه غير ذلك وعن الشرف السبكي والشموس الونائي والحجازي والبدرشي والشهاب بن المجدى والبدر النسابة والزين البوتيجي بل وعن شيخنا والزين رضوان في آخرين ، وحضر دروس الشرف المناوي وغيره مل قرأفي التنبيه على الشمس البامي كما كان يخبر به وأصول الفقه القاياتي والكافياجي قرأ عليهما العضد ملفقاً والعز عبد السلام البغدادي وابن الهمام والشرواني والشمني وجماعة وأصول الدين على العز المذكور أخذعنه شرح العقائد بكاله مايين سماع وقراءة والشرواني قرأ عليه شرح المواقف والشمس محد بن محمد بن محمود المدعو بالشيخ البخارى نزيل زاوية الشيخ نصر الله قرأعليه العبرى شرح الطوالع والابدى وغيرهم وعن كل مشايخه في أصل الدين أخذ النحو بل وأخذه أيضاً عن ابن المجدى وابن الهمام والشمني والصرفعن العزوالشرواني ، وكذا عن محد بن أحمد الكيلاني قرأ عليه شرح تصريف العزى للتفتازاني وطائفة والمعاني والبيات

2

1

والمديع عن القاياتي أخذ عنه المطول مابين قراءة وسماع والشمس البخاري المذكور قرأ عليه المختصر والكافياجي والشرواني وعن من عداه من شيوخ الصرف أخذ المنطق وكذا عن ابن الهمام والأبدى والزين جعفر العجمي الحنفي نزيل المؤيدية قرأ عليه الشمسية وغالب حاشيتها للسيد والتقي الحصني أخذعنه ظنا في القطب وحاشيته ، وأخذ عن القاياتي في اللغة وكذا أخذ عنه وعن الكافياجي وشيخنا فى التفسير وأخذ علم الهيئة والهندسة والميقات والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغيرها عن أبن المجدى وقرأ عليه من تصانيفه أشياء والفرائض والحساب أيضاً عن الشمس الحجازي والبوتيجي ؛ وكذا عن أبي الجود البني قرأ عليه المجموع والفصول والحكمة عن الشرواني وجعفر المذكور والطب عن الشرف بن الخشاب والعروض عن الوروري وعلم الحرفعن ابن قرقماس الحنفي والتصوف عن أبي عبد الله الغمري والشهاب احمد الادكاوي وعمد الفوي وكارها من اصحاب ابراهيم الادكاوي وعن السراج عمر النبتيتي والزين عبد الرحمر · الخليلي شقير ، وتلقن منهم ومن احمد بن الفقيه على بن مجد بن تميم الدمياطي ويعرف بالزلباني الذكر وتلا بالسبع على كل من النور البلبيسي امام الازهروالزين رضوان والشهاب القلقيلي السكندري بعد تدربه في ذلك ببعض طلبتهم كالزين جعفر وبالثلاث الزائدة عليها بما تضمنته مصنفات ابن الجزرى النشر والتقريب والطيبة على الزين طاهر المالكي وبالعشر لكن إلى المفلحون فقط على الزين بن عياش المكي بها ، وأخذمرسوم الخط عن الزين رضوان بل وسمع عليه في البحثمن شرح الشاطبية للحعبرى وحمل عنه كتبا جمة في القراءات والحديث وغيرها بتهامه سماعاً وبعضه قراءة وعن القاياتي بعضه ؛ بل وأخذ عن شيخنا الكشير منه ومن ابن الصلاح وجميع شرح النخبة له ؛ وقرأ عليه باوغ المرام من تأليفه أيضاً والسيرة النبوية لآبن سيد الناس ومعظم السنن لابن ماجه وأشياء غيرها، وسمع في صحيح مسلم على الزين الزركشي وكذا سمع على العز بن الفرات أشياء وعلى سارة ابنة ابن جماعة في المعجم الكبير للطبراني بقراءتي وعلى البرهان الصالحي والرشيدي وكشير ممن تقدم كالزين رضوان واشتدت عنايته بملازمته له في ذلك حتى قرأ عليه مسلماً والنسائي والبوتيجي والبلقيني وعكم في سنة خمسين حين حج على الشرف أبي الفتح المراغي والتتي بن فهد والقاضيين أبي اليمين النويري وابي السعادات بن ظهيرة في آخرين بالقاهرة وغيرها وبعض

جل ،

الى الى بيع افرا

اولی من من من الفقه الماج الم

من ذكر من جميع شيوخه في أخذه عنه أكثر من بعض ، كما أن عمله في هذه العلوم أيضاً يتفاوت ، ولم ينفك عن الاشتغال على طريقة جميلة من التواضع وحسن العشرة والادب والعفة والانجماع عن بني الدنيامع التقلل وشرف النفس ومزيد العقل وسعة الباطن والاحتمال والمداراة الى أن أذن له غير واحد من شيوخه في الافتاء والاقراء وممن كتب له شيخنا ونص كتابته في شهادته على بعض الآذنين له: وأذنت له أن يقرىء القرآن على الوجه الذي تلقاه ويقر رالفقه على النمط الذي نص عليه الامام وارتضاه قال والله المسؤل ان يجعلني واياه ممن يرجوه و بخشاه الى أن نلقاه وكذا أذن له في اقراء شرح النخبة وغيرها ، وتصدى للتدريس في حياة غير واحد من شيوخه وأخذ عنه الفضلاء طبقة بعد طبقة مع اعلام متفننيهم بحقيقة شأنه ولكن الحظ أغلب: وشرح عدة كتب منها آداب البحث وسماه فتح الوهاب بشرح الآداب وفصول ابن الهائم في الفرائض سماه غاية الوصول الى علم الفصول مزج المتن فيه وآخر غير ممزوج سماه منهج الوصول الى تخريج الفصول وهو أبسطهما والتحقة القدسية في الفرائض لابن الهائم أيضاً وسماه التحفة الانسية لغلق التحفة القدسيه وألفية ابن الهائم أيضاً المسماة بالكفاية وسماه نهاية الهداية في تحرير الكفاية وبهجة الحاوي وسماه الغرر البهية في شرح البهجة الوردية وتنقيح اللباب للولى بن العراقي ومختصر الروضة لابن المقرى المسمى بالروض وحاشية على شرح البهجة للولى العراقي وشرح في النحو شذور الذهب بل كتب على ألفية النحو يسيراً ؛ وفيما يتعلق بالقراءات شرح مقدمة التجويد لابن الجزري ومختصر قرة العين في الفتح والامالة وبين اللفظين لابن القاصح وأحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وفي المنطق شرح ايساغوجي وشرح المنفرجة فيمطول ومختصر وأقرأ معظم ذلك وطارمنه شرح البهجة في كثير من الاقطار ، وكنت أتو هم أن كتابته أمتن من عباريه الى ان اتضح لى أمره حين شرع في غيبتي بشرح ألفية الحديث مستمداً من شرحي بحيث عجب الفضلاء من ذلك وقلت لهم من ادعى مالم يعلم كذب فيما علم ، وخطر لى لقصور الطلبة المرور على شرحه للبهجة وابراز مافيه سيما في كـــثير مما يزعم المزج فيه . وقصد بالفتاوي وزاحم كــثيراً من شيوخه فيها ، وكان أحد من كتب في كائنة ابن الفارض بل هو أحدمن عظم ابن عربي واعتقده وسماه وليأ، وعذلته عن ذلك مرة بعدأ خرى فما كف بل تز ايدافصاحه بذلك بأخرة وأودعه في شرحه للروض من مخالفته الماتن في ذلك وله تهجد و توجدوصبر

9

1

9

0

2

واحتمال وترك للقيل والقال وأورادواعتقادوتو اضعوعدم تنازع بلعمله في التودد يزيد عن الحد ورويته أحسن من بديهته وكتابته أمتن من عبارته وعدم مسارعته الى الفتاوى قيل مما يعد في حسناته ، وبيننا أنسة زائدة ومحبة من الجانبين تامة ولازالت المسرات واصلة الى من قبله بالدعاء والثناء وان كان ذلك دأبه مع عموم الناس فحظي منه أوفر ولفظي فيه كذلك أغزر وقدعرض عليه إمامة المدرسة الزينية الاستادار أول مافتحت ، ويكون ساكناً بها فتوقف واستشار القاياتي القاياتي في اشارته الى الواقف بتقريره فيها فبادر من غير اعلامه بأنه سئل فيها وتوجه معه إلى القاياتي فكلمه فوعده بالاجابة بعد أن علمالشهاب منه بتعيينها له وتمادي الحال ، ومع ذلك فاستقر فيها الشهاب بن أسد ، وكـذا سأل في خزن كتب المحمودية بعد شيخنا فبادر النحاس وأخذها للتريكي بل تكلم في أخذ ما كان في تركة ابن البلقيني من كتب الأوقاف حرصاً منه في ذلك ؛ وفي الخزن على الاستمداد من الكتب وعمل الميعاد بجامع الظاهر نيابة ثم وثب البقاعي على الأصيل فانقطع. واستمر به العلم بن الجيعان في مشيخة التصوف بالجامع الذي أنشأه ببركة الرطلي أول مافتح ، وكذا استقر في مشيخة التصوف عسجد الطواشي علم دار بدرب ابن سنقر بالقرب من باب البرقية عوضاً عن زينب ابنة شيخه أبي الجود ثم رغب عنه وقرره الظاهر خشقدم في التدريس بتربته التي أنشأها بالصحراء أول مافتحت . وفي تدريس الفقه بالمدرسة السابقية بعدموت ابن الملقن وقدمه على غيره ممن نازع مع سبق كـتابة الناظر الخاص له . وتحول من ثم للسكن في قاعتها ؛ وزاد في الترقى وحسن الطلاقة والتلقي مع كثرة حاسديه والمتعرضين لجانبه وواديه ، وهو لا يلقاهم إلا بالبشر والطي للنشرالي أن استقر به الأشرف قايتباي في مشيخة الدرس المجاور للشافعي والنظر عليه عقب موت التتي الحصني بعد سعى جل الجماعة فيه بدون مسألة منه وألبسه لذلك جندة خضراء وتوجه الى المقام ومعه القضاة الأربعةماعدا الحنفي اتوعكه وقاضي الشام القط الخيضري ومن شاء الله و بعض الأمراء . ثم رجع إلى منزله وباشر الدرس والتكلم على أوقافه واجتهد في عمارتها واستخلص منه ماكان منفصلاعنه من مدة بعد خطوب وحروب في استخلاصها يطول شرحها ثم أضاف اليــه بعد ذلك نظر القرافة بأسرها الى غير ذلك مما يؤذن بمزيد خصوصيته عنده ولذا كـثر توسـل الناس به اليه وإلى غيره من أمرائه فن دونهم في كشير من المارب وانفرد عن

هذه اضع ، من الفقه مين بدلى طيقة ر منها ائض منج لابن ا أيضاً وسماه لروضة وشرح تتعلق الفتح ن والمد وأقرأ شهأمتن لحديث مالم بعلم از مافيه شروخه بن عربي له بذلك

ود وصبر

غيرد من المتطوعة بالمزيد من ذلك . ودخل في وصايا ونحوها والسلطان في غضون ذلك يلهج بالتحدث بولايته القضاء مع علمه بعدم قبوله عن الظاهر خشقدم بعد تصميمه عليه لذلك إلى أن أذعن بعد مجيء الزمام وناظر الخاص ونائب كاتب السر وناظر الدولة وغيرهم اليه وطلبه له فطلع معهموما وجدبدأمن القبول وذلك وقت الزوال من يوم الثلاثاء ثالث رجب سنة ست وثمانين وقد صرف الولولي الأسيوطي في أول يوم منه حين التهنئة ورجع ومن شاءالله معهمن الأمراء والقضاة والمباشرين والنواب والطلبة إلى الصالحية على العادة ثم إلى منزله فباشر بعفة ونزاهة واستقر في أمانة الحكم بأحــد فضلاء جماعته الجمال الصانى الأزهري وفي النقابة بأحد الفضلاء أيضاً العلاء الحلي الحنفي أحد جماعة قاضي المحلة أوحد الدين العجيمي مع تدبير الشهاب الأبشيهي لها ومراجعتهما له، وامتنع مر . ولاية أبي الفتح السوهاي مع توسله عنده بكل طريق واجتهد في عمارة الأوقاف لاستيلاء الخراب على أكثرها ولم يظهر أثر ذلك إلا لمباشريها وجباتها لكون الناصح له في العمارة وغيرها عديم والمكافح في الدفع عنه غير مستقيم واستمر القطع لجل مستحقيها الى أن أمسك السلطان الأمين والنقيب وغيرها من جماعته ورسم عليهم ولم يلتفت لمن يعذله عن ذلك مع قلتهم بل عدمهم وصرفه في أثناء ذلك عن نظر القرافتين ويقال كانت ولايته على المستحقين نقمه وجهالته في تصرفاته على المستحقين المسلمين عمه بحيث عادت محبة الناس فيه عداوة وزادت الرغبة إلى الله بزواله عقب الصلاة والتلاوة واشـتد بغضه فيه ولم يعتد بفالب مايبديه وصرح بتمقته مرة بعد أخرى وطرح جانبه سراً وجهراً ولو التفت لجهة المستعقين لا نكف عنه بيقين ، ولكن حب الدنيا وأسكل خطيئة وعلى كل حال فهو نهاية العنقود وحامل الراية التي الى الخيرا فيما نرجو تعود ولم تزل الأكابر تمتحن والصابر عليها يرتقي لكل أمر حسن رفع الله به وعنه كل مكروه ودفع عنه من يخفضه بفوه وختم له بخير .

0

9

ف

,

1

1

9

9

۱۹۹۸ (زهير) بن حسن بن على بن سليمان بن سنجر بن عبد الله اليسارى - نسبة لعرب اليسار \_ القرافى الشافعى أحد رؤس الركابة فى الاسطبلات السلطانية كأسلافه واسمه مجد ولكنه بزهير أشهر . ولد سنة ست وعشرين و عانمائه بباب القرافة ، وحضر دروس الونائى فأكثر وكذ المناوى بل القاياتى و خالط الفقهاء من ذلك العصر وهلم جرا ، وكان لكثير منهم اليه الميل ، ودخل البلاد الشامية وحج وزار بيت المقدس واستفتى شيخنا وقد حضر عنده مجلس الاملاءفيمن

أنكر عليه استمراره بزيه مع مخالطته للفقهاء فأجابه بما كتبته فى فتاويه بل سمعه بعضهم بحضرته وهو يعقد فى كلامه القاف على طريقتهم ، فقال له ألا تخلصها قافاً فنصره بقوله لوقال فى الفاتحة المستقيم بالقاف المعقودة مع القدرة على خلاصها صح بل استفتى جماعة كالعبادى والمقسى والجوجرى على من تعرض له بالاساءة وأجابوه كلهم بالشهادة بخيره وحضوره مجالس العلماء و تكلمه فى مسائل العلم و تأدبه وانشاده الشعر و نحو ذلك مما لم أزل أيضاً أسمعه . وقد زارنى فى سنة ست وتسعين واستأنست به وحكى لنا عن الونائى وغيره ممن خالطهم من طبقتهم ومن دونها كأ بى البركات الغراقى ولا يخلو من ظرف ولطف .

۱۹۹۸ (زهیر) بن سلیمان بن زبان بن منصور بن جماز بن شیخة الحسینی . کان فات کا خارجاً عن الطاعة یقطع الطرق علی الحجیج والمسافرین إلی أن قتل فی رجب سنة ثمان و ثلاثین فی محاربة أمیر المدینة ابن عمه مانع بن علی بن عطیة ابن منصور ، وقتل مع زهیر جماعة من بنی حسین وأراح الله منه . ذکره شیخنافی أنبائه . ابن منصور الحسینی أمیر المدینة . ولیما بعد زبیری الماضی فی آخر سنة خمس وستین فاستمر حتی مات فی صفر سنة ثلاث وسبعین غیر انه انفصل فی شوال سنة تسع وستین نحو أربعة أشهر بضغیم بن خشرم الحسینی المنصوری وهو المستقر بعد موته .

الصالحي الحنبلي . ولد قبل السبعين وسبعائة بيسير وسمع على مجدبن مجل بن داود السبعين وسبعائة بيسير وسمع على مجدبن مجل بن داود ابن حمزة وعجل بن الرشيد عبد الرحمن بن السيف مجدبن احمد بن عمر المقدسي أشياء وحدث سمع منه الفضلاء، وكان خيراً صالحاً ، مات قبل سنة خمسين فيما ظنه البقاعي . ١٩٨ (زيرك) الرومي القاسمي قاسم . مولى محظوظ في التجارة صادق اللهجة محباً في الخير متأدباً . ترقى في التجارة ، وقدم بسبها القاهرة كثيراً ، وسافر لغيرها وصاد أحد المذكورين .

الم الم العابدين ) جماعة منهم ابن شقيق أبى بكر بن عبد الرحمن بن أبى بكر السخاوى الاصل القاهرى واسمه عبد؛ ولكن غلب عليه هـذا حتى هجر اسمه . ولد ضحى الثلاثاء ثالث عشر صنر سنة تسع وسبعين وتمانمائة عنزلنا المجاور لسكن شيخنا بحـذاء المنكو تمرية ؛ ونشأ به في كنف أبويه فحفظ القرآن والجرومية والعمدة والمنهاح وجمع الجوامع وألفية النحو وغيرها وعرض على غير واحد وفهم في العربية وغيرها ، ولم يلبث أن توفى والده فتشاغل عنها

ص من دوقد من بمن بنزله مانی

في

الا الا فى طان دلك

6 4

محبة جانبه لدنيا فما

رفع ی – طانمة

براب مقهاء سامية

فيمن

إلى أذرجعت فى محرم سنة خمس وتسعين فقرأ على قليلا وكذا على البدر حسن الأعرج فى المنهاج والشمس النوبى فى النحو وغيره ، وباشر الخطابة وظيفته ووظيفة أخيه بالباسطية وتزوج وولد له والله يصلحه .

۸۹۹ (زين العابدين) بن على بن محمود بن العادل سليمان الأيوبي أخو أيوب الماضي وانه آخر ملوك الحصن من بني أيوب وقتل في سنة ستوستين.

۹۰۰ (زین العباد) بن فحر الدین بن جلال بن أحمد بن فضل الواسطی . مات سنة ثمان و ثلاثین . ۱ ۹۰ (زین )قر ابن الرماح کتب عنه شیخنا الزین رضو ان شعر الشافعی فی صناعة الرمی بالنشاب حرف السین المهملة ،

٩٠٢ (ساسي) الكلاعي القائد.

٩٠٣ (سالم) بن ابراهيم بن عيسي الصنهاجي المغربي المالكي . رأيته فسمن عرض عليه ابن أبي المن بمكة ، وكانه الذي ولد بمشدالة بعد السبعين وسبعائة تقريباً ونشأ ببحاية واشتغل بتونس إلىأن فضل وارتحل فوقع في أسر الكفار سنة أربع وثلاثين وتماعاته ، وناظر الأساقفة ببلادهم فأفحمهم ودام عندهم مدة ثم أخرجوه ، وسمع بالحجاز ومصر وغيرها كدمشق ؛ ومن محفوظاته الشفا ورواه بالسماع عن الجمالين المحمدين ابن على النويري وأبن أبي بكر المرشدي ، وولى قضاء المالكية بدمشق ثم قضاءالقدس ثمعاد الى الشام؛ وسار في ذلك كله سيرة حسنة محرمة وصرامة وكلة نافذة وعفة ونزاهة، وحدث ودرس وأفتى ، وكنت جو زتأن يكون الزواوى الآتى وانه توفي سنة ثلاث و سمعين ثم استمعدت ذلك (سالم) بن أحمد الخنبلي القاضي في سالم بن سالم (سالم) بن اسماعيل بن الحسن البابي ثم الحلبي في علم ٩٠٤ (سالم) بن خليل بن ابراهيم الزين العبادي القاهري الحنفي . نشأ فقيراً مقلا وصحب أزبك الظاهري جقمق قديماً ولازم خدمته وأم به ، بل كان معه ببيت المقدس فراج أمره وصار هو المرجوع اليه عنده حتى تمول كثيراً وضخم واشتهر ذكره ، وأضيف اليه من الجهات الدينية والمرتبات ما يفوق الوصف ، ومن ذلك خزن كتب المحمودية مع عقل وسكون واحتمال وإقبال وتو اضعوتوابع وقد تكرر حجه مراراً منها في سنة ثهان وتسعين موسميا ليكون نظره على ولد الأمير حين كو نه أمير الأول وعلى زوجته خو ند ابنة الظاهر والله تعالى يحسن عاقبته. ٩٠٥ (سالم) بن ذاكر بن عبد بن عبد المؤمن بن عبد بن ذاكر بن عبد المؤمن بن أبي المعالى بن أبي الخير بن ذاكر الكازروني الأصل المكي المؤذن الصائغ والد محد وعلى وعبدالعزيز . سمع من الامام أبي اليمن الطبري قطعة من أول الموطأ لابن

بكير وأربعين انتقاء الاقفهسي من أبي داود ، وما علمت متى مأت . ٩٠٦ (سالم) بن سالم بن أحمد بن سالم بن عبد الملك بن عبد المؤمن ابن عبد الملك وقيل عبد العزيز بدلهما القاضي مجد الدين أبو البركات بن أبي النجا المقدسي ثم القاهري الحنبلي قريب الموفق عبدالله بن عبد الملك ، فجده هو جد أهمد جد صاحب الترجمة . ولد سنة ثمان أو تسع وأربعـين وسبعهائة ونشأ بها فحفظ القرآن والمحرر في الفقه وغيرهما ؛ واشتغل ببلده وبرع وشارك في الفنون وناب في الحكم بها وسمع على عبد القادر المدنى الحنبلي البخاري ومسند الامام أحمد بأفوات فيهما ، وقدم القاهرة في سنة أربع وستين وتفقه أيضاً بقاضي الحنابلة الموفق. قريبه و ناصر الدين الكناني وبالعلاء بن مجدوعليه قرأ عمدة الأحكام ؛ فلمامات الموفق أحمد بن زعر الله في سنة ثلاث وتمانمائة طلب أهل الدولة من يصلح للقضاء بعده ، وكان بالقاهرة حينئذ العلاء بن اللحام فصاركل منهما يعترف بعجزه وصلاحية الآخر الى أن اختير الحبد فأقام قاضيا نحو خمس عشرة سنة حج في غضونها ؛ وكان الناصر فرج يعتمد عليه لكونه وصف عنده بالجودة والأمانة بحيث أنه جهزه مرة إلى الصعيد مع الوزير سعد الدين البشيرى للحوطة على تركة أمير عرب هوارة مجد بن عمر مما كان اللائق به التنزه عنه ، لكنه كان يعتذر عن اجابته بقصد التخفيف عن ورثته وأنه يوفر لهم بسبب ذلك شيئاً لولا وجوده نهبت ، وكذا ندبه لغير ذلك مما هو أشنع منه ثم صرفه المؤيد بالعلاء ابن المغلى وأضيف له ما كان مع المجد من التداريس فقدر بعد أيام قليلة شغور تدريس الجمالية الجديدة بموت أبي الفتح الباهي فقررهالسلطان فيه فباشره هو وتدريس أم السلطان بالتبانة والمدرسة الحسنية حتى مات في ذي القعدة سنة ست وعشرين خاملا وقد أقعد وتعطل وحصل له فالج ونحوه تغير به ، وخلف عدة أولاد صغار أسنهم مراهق وهو مجل الآتي . ذكره شيخنافي إنبائه ورفع الاصر وابنخطيب الناصرية وقال انه كان فقيها فاضلا ديناً عفيفا يحفظ المحرر ويستحضره . رأيته بالقاهرة في سنة ثهان أو تسع وهو اذذاك في مذهبه فقيهها . ٩٠٧ (سالم) بن سعيد بن علوى أمين الدين الحسباني الشافعي . قدم القدس وهو ابن عشرين سنة فتنقه بها ثم قدم دمشق في حَياة السبكي ؛ واشتغل ودام على ذلك وتفقه بالعلاء حجى وغيره وأخذ النحو عن جماعة ثم قدم القاهرة فقرأ فيه على ابن عقيل وفي الفقه على البلقيني ، وقدم معه دمشق لما ولى قضاءها وولاه قضاء بصرى ثم لم يزل يتنقل فى النيابة بالبلاد إلىأن مات فى جمادى الأولى

سن.

دی

ر ثین . نشاب

سنة ثهان وقد جاز السبعين . وكان مكباً على الاشتغال وفي ذهنه وقفة . وكان مخلا . ذكره شيخنا في إنبائه .

٩٠٨ (سالم) بن سلامة بن سلمان مجد الدين الحموى الحنبلي ، ولى قضاء حلب فلم تحمد سيرته بحيث قتل فيها ابن قاضى عنتاب خنقا بغير مسوغ معتمدو حبس لذلك بقلعة حلب الى أن خنق على باب محبسه فى سنة ثمان وخمسين . وكان فيما قيل ذامشاركة ومذاكرة بالشعرمع معرفة بالاحكام فى الجملة . ولكنه كان مهوراً حاد الخلق محباً فى القضاء عفاالله عنه .

٩٠٩ (سالم) بن عبد الله بن سعادة بن طاحين القسنطيني نزيل اسكندرية . كان أسود اللون جداً حتى كان يظن أنهمولي وأماهو فكان يدعي أنه أنصاري ؛ وكان الناس فيه اعتقاد وبين عينيه سجادة ، وقد لازم البرهان بن جماعة واختص به وصار له صيت وطار له صوت ، ثم صحب الجمال محمود بن على الاستادار ، وتردد كشيراً إلى القاهرة كل ذلك مع محاضرة حسنة وله أناشيدو حكايات وعلى ذهنه فنون. مات باسكندرية في سنة عشرين وقد جاز الثمانين. قاله شيخنافي إنبائه وهو في عقو دالمقريزي مطول وأنه صحبه وتردداليه مراراً وأنه أنشده وكأنه متمثلا: ومن يعترض والعلم عنه بمعزل يرى النقص في عين الكالولايدري وهو أول بيتين لأبي العباس أحمد بن مجد بن أحمد البكري الشريشي وثانيهما: ومن لم يكن يدري العروض فريما يرى القبض في محر الطويل من الكسر ٩١٠ (سالم) بن عبد الوهاب المجد بن التاج الدمشقي القاهري خليفة المقام الاحمدي بطنتدا. وليه في حياة أبيه ثم وليه أبوه ، فلما مات أبوه أعيد المجداليه وسمعتمن يحكي انه أعنى أباه السم وقد صاهر الشمس بن الزمن على ابنةأخته واستولدها ابنة اسمها أصيل ، ومات عنهما قريبامن سنة عانين تقريباً وخلفه في المشيخة. ٩١١ (سالم) بن عد بن عهد بن سالم بن عبد الزين القرشي الحموى المسكى ثم القاهري الكتبي بن الضيا أخو احمد الماضي. ولد قبل التسعين وسبعانة ،وأجاز له المجد اللغوى وأبو بكر المراغي وابن سلامة وشعبان الآثاري وعهد بن احمد ابن عد الرازي و تـ كسب بصناعة تجليدال كتب ، وكانسا كناضعيف الحركة أحد صوفية سعيد السعداء أجاز لنا ، ومات في شعبان سنةست وسبعين رحمه الله . ٩١٢ (سالم) بن القاضى عفيف الدين مجد بن مجد الزين أبع النجا القسنطيني السكندري قاضيها أبوه المالكي ويعرف بابن العفيف. أخذ عن الجمال عبد الله المشرقي والشمس النوبي باسكندرية في العربية واشتغل يسيراً عند السنهوري وغيره ، وأخذ عنى قليلا ، وأظنه قرأ البخارى على الشاوى ، وسمعت انه تولع بالنظم وتجرأ على أشياء سيمافى ولاية أبيهوعلى كل حال فهو أشبهمنه ، وحج فى سنة ثمان وثمانين ، وعاد فى أول التى تليها مع الركب ويذكر بتمول .

۹۱۳ (سالم) بن مجد بن ناصر البجائى الهوارى المغربى ثم القاهرى المدين نسبة لصحبة الشيخ مدين ممن يديم التلاوة والقيام بالمرضى و تحوهم وملازمة خدمتهم محتسبا ، وقد حضر عندى كثيراً في السيرة وغيرها و نعم الرجل .

٩١٤ (سالم) بن محمد بن صنبة المسكى ، أورده النجم عمر بن فهد في معجمه وأنشد لهماسمعته منه في سنة ست وأربعين:

ألا ليت شعرى هل ابيتن ليلة بوادى الصفاحيث الكرام نزول وهل أرد الشعب المياني فانه ظليل وبالماء الزلال يسيل وهل أنظر الغزلان فيه رواتعا فان ضنى قلبى بهن يزول وهل أنظر الغزلان فيه رواتعا فان ضنى قلبى بهن يزول ١٩٥ (سالم) الحور انى فقيه في بيت المقدس قرأ عليه القرآن الزين عبد القادر النووى. ١٩٦ (سالم) الزواوى المغربي المالكي قاضيهم بدمشق ، مات بها في صفر سنة ثلاث وسبعين بالمدرسة الشرابشية منها ، وصلى عليه بالجامع ، ودفن بمقبرة الحميرية رحمه الله ، وينظر سالم بن ابراهيم الماضى .

۹۱۷ (سبع) بن هجان بن محمد بن مسعود الحسني أمير الينبوع . وليها مرة بعد أخرى إلى أن مات في ذي الحجة سنة سبع وثمانين ؛ واستقر بعده دراج ابن مفرى بتقرير من صاحب الحجاز لتفويض أمره اليه .

القيصرى الرومى ثم المقدسى الحنفى ويسمى أيضا ضياء وعوض ولدنه لم يشتهر القيصرى الرومى ثم المقدسى الحنفى ويسمى أيضا ضياء وعوض ولدنه لم يشتهر بواحدمنهما . ولد سنة تسعين أوبعدها تقريبا ، وقيل سنة خمس و تسعين بالمشهد من الروم ، و نشأ هناك فاشتغل كثيراً ثم ارتحل إلى بلاد العجم فقرأ بها العلوم العقلية ، وعاد فلزم الفنرى حتى كان يعد من أعيان جماعته ومما أخذه عنه الفقه والاصلان والنحو والصرف والمعانى والبيان ، وقرأ شرح المجمع لابن فرشتا على مؤلفه ، وكذا أخذ عن الشيخ محمد بنأبيه أحد أصاب صاحب در والبحار واشتغل أيضا في الفرائض وغيرها ، و تصدر للتدريس فدرس مدة ، ثم بعد توغله في العقليات ومشاركته الجيدة في الشرعيات تجرد وسلك طرق التصوف فصحب جماعة منهم الزير أبو بكر الخافي ، وتوجه صحبته الى الحج ثم عاد فصحب جماعة منهم الزير وعشرين مجرداً بقصد الاقامة بها للتعبد فكان فقدم بيت المقدس سنة ثهان وعشرين مجرداً بقصد الاقامة بها للتعبد فكان

القادمون اليها من الروم للزيارة يعظمون شأنه فتنبه المقادسة وغيرهم له ولا زال يتلطف به من له رغبة في الاشتغال والاستفادة الى أن عاود التدريس والافادة فأقبل الناس عليهوظهر تقدمه فيفنون منها علمالكلام والمنطق والمعاني والبيان والنحو والصرف ومشاركته فيغيرها وانتفع الناس به حتىقل أن يكون في الفضلاء والطلبة من لم يقرأ عليه واستغرق جل أوقاته في ذلك ، وممن أخذ عنه صاحبنا الكال بن أبي شريف وقال انه كان محرراً لما يلقيه ويذاكر به ؛ ناصحا في تعليمه ، علامة في حل اتراكيب المشكلة ، ذا قوة في النظر ، له مهارسة جيدة لفقه مذهبه مديم الاشغال والاشتغال في كتب منه معتبرة ، كشير المراجعة للهداية وشروحها ولشرح الكنز للزيلعي وشغف بتلخيص الجامع للخلاطي فكان يقرأ عليه فيه وكتب عليه قطعة جيدة ، وكتب ايضا بخطه كشيرا كالبخاري وكان معتنياً بالنظر فيه وفي شروحه وفي شرح مسلم للنووي والهروي وبالمصابيح وشروحه وبالكشاف وتفسير القاضي وغيرها ويراجع الفخرالرازي وغيره عند إقراء الكشاف وحواشيه مع الاكثار من مطالعة الاحياء ؛ وكان يبالغ في التحذير من كلام ابن عربي ويذكر أنه خالط المشتغلين بكلامه في بلاد الروم وغيرها ووجد كشيراً منهم زائفاً يتستر بالتأويل ظاهراً وهو في الباطن غير مؤول بل يعتقد ما هو أقبح من الكفر؛ ووجد بعضهم واقعاًفي الغلط. وكان بعدشيخه الفنرىمع علو مقامه في العلم ممن غلط في أمر ابن عربي وأشباهه ، وكان ينظر فيماكتبه ابن تيمية في الرد على ابن عربي ويثني على رده وكتب هو أيضا في الردعليه كتابة جيدة . وله نظم متوسط و نثر يستكثر على كثير من أهل الروم، وينيت له مدرسة ببيت المقدس بنتها له امرأة من نساء وزراء الروم تعرف بخانج العثمانية \_ بالخاء المعجمة \_ فأقام بها إلى أن توفيت فا ل النظر إلى ولدها ، وكان فيما يقال يميل إلى ابن عربي فاتصل بهمبالغة الشيخ في التحذير منه أزن ذلك كان دأبه سيما مع الواردين من الروم ، ف كان هذا باعثاً للولد على صرفه عن الدرس فلم يكترث الشيخ بذلك بل ظهر منه السرور به لكونه سبباً لحمايته عن تناول ريع وقَّفه ، وكان رحمه الله متين الديانة يأم بالمعروف وينهى عن المنكر مواظباً على الخير الى أنمات في سنة ستوخمسين و دفن بباب الرحمة شرقي المسجد الأقصى . انتهى ملخصاً . وقال غيره كان متين الديانة عفيفاً عن الوظائف وما في أيدي الناسذا ورعزائد وانقطاع عن الناسو تخلواطراح ولطافة وصدق وصحة اعتقاد وترك للتكلف، مع الاحسان للطلبة والمحاسن الجمة حتى قال الشيخ عبد القادر النووي

ماأعلم أحداً اجتمعت فيه العدالة الظاهرة والباطنة بعد ابن رسلان غيره ، وشرع في شرح مناعلم أحداً اجتمع الكبير وأدخل فيه علوماعدة على أسلوب جيدو هو جدير بقول القائل:

وحل من الحجد المؤثل رتبة يقصر عن إدراكها لظر الطرف وقد لقيته ببيت المقدس فسمعت من فو ائده ، وكان علامة صالحا نيراً سليم الفطرة إلى الغاية مديم الاشتغال والافادة لكن أكثر ذلك لأبناء جنسه للكنة كانت في لسانه وعدم طلاقة ، وذكر أن جده الأعلى يوسف مدوون بطيبة رحمه الله وإيانا .

المقريزى وهو أصح والسين أشهر - بن مقبل بن نخبار بن مقبل بن محلات ويقال ان أوله صاد مهملة أيضاً ، وهو في عقود المقريزى وهو أصح والسين أشهر - بن مقبل بن نخبار بن مقبل بن نخبار بن مقبل بن المدر راجح بن ادريس بن حسن بن أبي عزيز الحسنى الينبعي . ولى أبوه إمرة الينبع مدة ثم قبض عليه وحبس باسكندرية في سنة خس وعشرين إلى أن مات بها وكحل ولده هذا فيقال إنه رأى النبي علينيا في المنام ومسح عيليه فأ بصرواتهم السلطان من كحله فالله أعلم . مات في أو اخر جمادى الآخرة سنة تلاث وثلاثين والطاعون ، قاله شيخنا في انبائه ويقال انه أقام مدة أعمى بعد أن فقئت عيناه وسالتا وورم دماغه ونتن ثم توجه إلى المدينة فوقف عند القبر النبوى وشكامابه وبات فرأى النبي علينية فصمح بيده الشريفة على عينيه فأصبح وعيناه أحسن ما كانت وأن البينة أقيمت للأشرف بمشاهدة الميل المحمى بالنار وهو يكحل به بحيث سالت حدقتاه بحضورهم ؛ وكذا أخبر أمير المدينة بذلك والأمر به بحيث سالت حدقتاه بحضورهم ؛ وكذا أخبر أمير المدينة بذلك والأمر في عنه من هذا فمن توسل بجنابه لا يخيب .

الفرج بن أبي مجد الله بن سرور بن أحمد بن عبد الحميد أبو الوليد وأبو الفرج بن أبي مجد القرشي العلبي المغربي التونسي المالكي ابن أخت عبد الله بن مسعود بن على بن القرشية الآتي و نزيل اسكندرية . ولد سنة احدى و تسعين وسبعائة بقسنطينة ، وقدم القاهرة وسمع من شيخنا في الاملاء وغيره وأجاز له خاله في رجب سنة اثنتين وعشرين ، و تميز في القراءات و ممن أخذها عنه الشمس الديروطي ، وامتحن و بقي مسلسلا في بعض المراكب أواخر سنة أربع وأربعين تم ذكر في شعبان من التي تليها أنه قتل وانقطع خبره من ثم رحمه الله .

۹۲۱ (سرور) الحبشى الشقر اوى خو ند شقر ا ابنة الناصر فرج جهة جرباش كرت الماضى . كان فى خدمتهما ثم ترقى الى أن استقر به الاشرف قايتباى بعد نفى معروف شاد الحوش وكذا استنابه مع وجود الناصرى محد ابن سيده فى أوقاف الناصر فرج وضيق على مستحتى التربة الناصرية وكلفهم بمالم يألفوه وجدد

المنبر وفرش المكان بالبلاط وطراه بالزيت وتصرف تصرفاً منكراً ؛ ولم يلمث أن رافع فيه بعض المستحقين فبادر إلى التخلص بكونه متبرعاً بما فعله ، وسكن الحال وكانه لخدمته ؛ وبنى فى وسط حوش التربة المشار اليها تربة حسنة دفن فى فسقية منها جانبك حبيب ؛ وجدد بالخانقاه كتما عمل لها خزانة غير خزانة كتب الواقف . وحج وبالجملة فقد رأيت من يشكره بمداومته لصوم الاثنين والخيس واكرام لأهل العلم ونحوهم وتعففه فى مباشراته وعدم ارتشائه ويتكلم فى مسائل ويقرأ من المصحف .

٩٢٧ (سرور) الحبشى السيني قراقجا الحسنى رأس زوبة الجمدارية مع اضافة خدمة بالحجرة النبوية اليه . ممن حج في أيام أستاذه وبعده ويذكر بخيرو تعبد بالصوم وغيره كايثاره بمعلومه في الحدمة وغيره لفقراء المدينة وأثنى على تصرفه في مدرسة سيده وأوقافها وفي غيرها كالحجازية المجاورة للحمالية . مات في ليلة ثامن عشر صفر سنة خمس وتسعين عن بضع وسبعين وصلى عليه السلطان ودفن بتربة أستاذه ووجد له من النقدشيء كثير منه فيا قيل ماهو لبني الأمير برقوق وغيره وديعة . واستقر بعده في الحجازية الطواشي هلال الرومي الأشرفي أحمد السقاة وفي الحدمة الطواشي دينار أحد الجمدارية أيضاً .

۹۲۳ (سرور) الطربای الحبشی. اتصل باستاذه طربای نحدمة السلطان فعمل جداراً فی سنة خمس وعشرین و ترقی حتی ولی بعد صرف فارس الأشرفی سنة أربع و خمسین ظناً مشیخة الخدام بالحرم النبوی إلی أن مات هناك فی صفر سنة ثلاث و سبعین و بها دفن بعد أن شاخ. و هومن إخوة جو هر القنقبای و یذكر بدین و خیر و سیرة مجمودة مع كرم. و استقر بعده مرجان المحمدی التقوی.

وامام الحنفية بالاقصى . قدم من بلاده وكان شافعياً فتحنف وأخذ وامام الحنفية بالاقصى . قدم من بلاده وكان شافعياً فتحنف وأخذ بالقاهرة عن سعد الدين بن الديرى ؛ وناب فى قضاء دمشق عن العلاء بن قاضى على القاهرة عن سعد الدين بن الديرى ؛ وناب فى قضاء دمشق عن العلاء بن قاضى على ابتكره وابن عبد فى آن واحد ، ويقال انه أخذ بها القراءات عن الشمس ابن النجاد ودام بها مدة واستقر فى امامة جامع بردبك بها ، وتميز فى القراءات وشارك فى غيرها ثم قدم القاهرة فى سنة سبع وسبعين ، ورأيته بها واستقر فى امامة الحنفية بالاقصى وباشرها على هدى واستقامة وبهاء مع تصديه لاقراء القرآن وغيرها ؛ بل ربما أفتى . مات فى ثالث جمادى الأولى سنة تسعين عن القرآن وغيرها ؛ بل ربما أفتى . مات فى ثالث جمادى الأولى سنة تسعين عن محولة الثمانين ، وكان نيراً ذا شيبة حسنة ووقاد وصولة وحرمة وشهامة وصدع

بالحق لا يخاف في الله لومة لائم أثنى عليه في فضيلته ، وكذا في مباشرته للانظار المضافة لا مامة الصخرة وعمارته لها ؛ ورأيت من أرخه من أهل بيت المقدس في أواخر ربيع الاول ، وانه دفن بماملا بحذاء تربة البسطامي ؛ قال وكان مولده سنسة اثنتي عشرة أو التي بعدها وأشرك السلطان في الامامة بين ولد له صغير ابن سبع سنين حفظ القرآن الا بعض البقرة وهو نجيب ذكي فطن اسمه إمام الدين أبو السعود عهد وبين الجناب ناصر الدين الشنتير لأجل بذله بل حاول إخراج الولد طلباً للزيادة .

٩٢٥ (سعدالله) بن سعد بن على بن اسماعيل الشيخ سعدالدين الهمداني الاصل العنتابي الحنفي الآتي أبوه . قدم حلب مع أبيه فأقام بها ، وكان شاباً ذكياً أديباً استغل بالفقه وشغل ودرس بالمدرستين الكلباوية والاتابكية البرانية ، ومات في رابع جمادي الأولى سنة احدى وعشرين ، ودفن عند أبيه خارج باب المقام ، وكانت جنازته مشهودة حضرها النائب والاعيان ، وأسف الناس عليه . ذكره ابن خطيب الناصرية ، و تبعه شيخنا في أنبائه .

٩٢٦ (سعد الله) الناتولى أبو حميد التكرورى المعتقد المقيم على باب جامع الحاكم. مات في المحرمسنة ست وخمسين ، ودفن بتربة قانم ، أرخه ابن المنير . ٩٢٧ (سعد الله) رجل كان لا يزال واقفاً تحت قلعة الحبل بالرميلة بحيث عدم كثير من الناس في طائفة المجاذيب . مات في صفر سنة أربع وخمسين .

۹۲۸ (سعد) بن ابراهيم بن محمد الحضر مى الاندلسى المغربي التاجروالدا براهيم الحربي المالكي الماضي . مات في شوال سنة احدى وتسعين .

۹۲۹ (سعد) بن احمد بن على المسكى البنا و يعرف أبوه بابن ناصر ، من سمع منى عكة ، ٩٣٠ (سعد) بن احمد بن منصور سعد الدين العطار بحكة و يعرف بسعد الوركان شيخ العطار ين بباب السلام، وعنده دخول . مات في شعبان سنة اثنتين وستين و خلف ذرية ، ٩٣١ (سعد) بن الجمال عبد الله بن احمد المسدني و يعرف بابن النفطى شيخ المؤذنين والفراشين بالمدينة النبوية كأبيه و والد طلحة الآتى . ممن حفظ القرآن وكتبا منها المنهاج و الحاوى الفرعيين . سمع بالمدينة على الجمال الكاذروني ، و في سنة أدبع وأربعين بالقاهرة على الزبن الزركشي في مسلم والشفا ، ووصفه بالفقيه مات تقريباً سنة بضع وستين ، وقد قارب الاربعين ، ويقال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال أنت مؤذني .

٩٣٢ (سعد) بن عبد الله سعد الدين الآمدى ثم الطرابلسي الشافعي . أقام

ينظر ابلس مدة يشغل الناس في الحاوى وينتى قليلا ، وكان فاضلا في الأصول و يحل الحاوى ، ولكن لم يكن محموداً في دينه . مات في إحدى الجادين سنة اثنتين و ثلاثين . ذكره شيخنا في أنبائه ثم ابن قاضي شهبة .

في

ابن

CI

المق

9

رح

أسا

lie

ابن

مدر

15 9

119

الع

الش

19

واا

الن

الغ

أو

ها

2

سبده وعلمه القرآن ورتبه في وظائف، واستمر بعد سيده على طريقة حسنة سيده وعلمه القرآن ورتبه في وظائف، واستمر بعد سيده على طريقة حسنة وتزيا بزى الفقهاء ، وكان محباً في السنة وأهلها جميل العشرة كشير الحج يقال انه حج ستين حجة ، ومن أعجب ما كان يحكيه انه شاهد بعض الغلمان باع ما حصل له من ساط السلطان بأربعة دراهم فكان فيها ربع قنطار لحم وستة أرطال حلوى خارجاً عما عداه . مات في سنة خمس عشرة . ذكره شيخنا في أنبائه . على عبد الله الحفوى خارجاً عما عداه . مات في سنة خمس عشرة . ذكره شيخنا في أنبائه . على عشر ين عاماً ، وكان صاحب ايثار وفتو قو انصاف ومروءة اعجو بة في جده واجتهاده وعبادته كأهل حضر موت ممن ذكر باجابة الدعوة . مات بالطائف سنة عمان عشرة . وعبادته كأهل حضر موت ممن ذكر باجابة الدعوة . مات بالطائف سنة عمان عشرة وأفتى ، وكان مقبلا على سعد الله الماضى . قدم حلب فقطنها وأشغل الطلبة وأفتى ، وكان مقبلا على موديانته . توفى في مستهل شعبان سنة سبع عشرة ودفن خارج باب المقام رحمه الله . ذكره ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا في أنبائه .

٩٣٦ (سعد) بن على بن يوسف بن يحد بن يوسف بن اسماعيل بن نصر بن الاحمر صاحب غرناطة الاندلس ووالد أبى الحسن على وأبى عبد الله مجد . ذكرته استطراداً في حوادث سنة ست وتسعين .

٩٣٧ (سعد) بن أبى الغيث بن قتادة بن ادريس بن حسن بن قتادة بن ادريس ابن مطاحن بن عبد الله المن مطاحن بن عبد الله بن عيسى بن حسن بن سليان بن على بن عبد الله ابن عبد بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الحسنى الينبعى أميرها. وليها غير مرة و تردد الى القاهرة مراداً وكانت له فضيلة ومحاسن مات معزولا في ذى القعدة سنة أربع وقدزاد على الستين وذكره المقريزى في عقوده مهر (سعد) بن عبد بن جابر سعد الدين بن شمس الدين بن الزين العجلونى مم الأزهرى . كان خيراً ديناً سليم الباطن يحفظ القرآن ويلازم الذكر والعبادة ولكثير من الناس فيه اعتقاد و تذكر عنه كرامات ، وكان العلاء البخارى يطريه جداً ، وما بلغنى عنه في المعتقد الا الخير وكانت بيده امامة الطيبرسية المجاورة حداً ، وما بلغنى عنه في المعتقد الا الخير وكانت بيده امامة الطيبرسية المجاورة

اللا زهر . مات في شوال سنة تسع وثلاثين وقد قارب الثمانين . ذكره شيخنا في إنبائه الا بعضه فنقلته من بعض أجزاء تذكرته .

٩٣٩ (سعد) بن عهد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر ابن سعد شيخنا القاضي سعد الدين شيخ المذهب وطراز عامه المذهب العالم الكبير وحامل لواء التفسير أبو السعادات بن القاضي شمس الدين النابلسي الاصل المقدسي الحنفي نزيل القاهرة ويعرف بابن الديري نسبة لمكان عرداجبل نابلس أو الدير الذي بحارة المرداويين من بيت المقدس. ولد في يوم الثلاثاء سابع عشر رجب سنة عان وستين (١) وسبعائة كاكتبه بخطه وأخبرنا بهغير مرةو نقل عن أبيه أنه في سنة ست وستين ، وقيل في التي تليها ببيت المقدس ونشأ به خُفظ القرآن عند الشيخ حافظ وغيره وكتبا منها الكنز وبعض المنظومة وجميع مختصر ابن الحاجب الاصلى والمشارق لعياض وحفظاً كثره في اثني عشر يوماً ؛ وكان سريع الحفظ مفرط الذكاء فعني به أبوه وأعانه هو بنفسه فأكب على الاشتغال وتفقه بأبيه وبالكال الشريحي وسمع دروسه في الكشاف وبحميدالدين الرومي والعلاء بن النقيب وغيرهم وعن والده أخذ الاصلين والمعاني والبيان وكذا أخذ المعانى والبيان عن خير الدين وأصول الفقه أيضاً مع النحوعن الشمس بن الخطيب الشافعي والنحو فقطعن الحب الفاسي والكاللذكوروسمع على أبي الخيربن العلائي وابراهيم وعدابني العادامماعيل القلقشندى الصحيح ووالده والشهاب بن المهندس والزين القبابي في آخرين منهم بقراءة محد بن كريم العطار ، وأجازله فيما أخبرني به النجم بن الكشك والصدر بن العز والصدر سليمان الياسو في والشهاب الحسباني والشرف الغزى والزين القرشي وتذاكر معهوابن الكفرى الحنفي وجماعة وانه اجتمع بجماعة من مشايخ الصوفية كالشيخ محد القرمي وعبدالله البسطامي وسعد المندي وأبي بكر الموصلى قال وكنت و دعته عندتو جهى للحج في سنة سبع و تسعين و دعالى ، وكان و الدى أوصاني أن لاأنزل إلا في وسط الناس فلم يمكني ذلك إلا في عرفة بل كنا اذا نزلنافي الوسطير تحل من بجانينا اتفاقا حتى نبقى في الطرف فكنت أتعجب من ذلك قال ومع هذا فاننا حفظنا ولم نفقد مما معنا سوى سكين كنت اشتريتها في الطريق وكان يختلج في فكرى أن فيها شبهة ، ولا زلت أتعجب مما اتفق لنا ألى أن لقيت بأراضى غزة جمالا شيخا يتكلم بكلام جيد في علم التصوف فكنت أتعجب منه الى أن أعلمني بأنه أدرك جماعة منهم الموصلي المشار اليه كان قد حج به قال وانه

<sup>(</sup>١) من هنا الى قوله «سنة ست وستين» ساقط من الهندية والشامية . (١٧ ـ ثالث الضوء)

لم يزل يوصيني أن لا أنزل الا في طرف الناس فانه أطيب راحة وأقرب لقضاء الحاجة والمحفوظ من حفظ الله ؟ قال فحينتَذ عامت أن ما تفق لنا في الانفرادكان. من مدده ، وكذا اجتمع بالشمس القونوى صاحب درر البحار وأجاز له وبحافظ الدين البزازي صاحب جامع الفتاوي ؛ وروى الهداية وغيرها عن الشيخ كريم الدين عبد الكريم القرماني الرومي ؛ وكذا ناظر بالقاهرة السراج بن الملقن في مسألة البسملة في الوضوء في مذهب مالك وأحمد في آخرين من العلماء بالقاهرة ودمشق وغيرهما ؛ وأكثر من الرواية بالاجازة عن البرهان ابراهيم بن الزين. عبدالرحيم بن جماعة القاضى بأجازته من ابن عمه العز أبي عبد العزيز بن جماعة القاضي وهو يروى عن أبيه القاضي بدر الدين عن القاضي فهذا مسلسل بالقضاة ، ولو اعتنى به لأدرك الاسناد العالى لكنه شمر عن ساعد الاجتهاد وكحل عيني البصر والبصيرة بميل السهادحتي صار من أوعية العلم مع مارزقه الله من التواضع والحلم؛ واشتهر بمعرفة الفقه حفظاً وتنزيلا للوقائع وخبرة بالمدارك واستحضاراً للخلاف حتى كان والده يقدمه على نفسه في الفقه وغيره. وولى عدة وظائف ببلاده كالمعظمية والشركسية والمنجكية ؛ وانتفع الناس بدروسه وفتاويه ، وجد في العلوم حتى رجح على والده في حياته ؛ وحج مراراً أولها في سنة ثمان. و ثمانين ، وسافر الى دمشق وكذا قدم القاهرة مراراً أولها في سنة احدى وثمانمائة ، ومرة في سنة احدى وعشرين على أبيه وهو قاضي الحنفية بهاشم وردها بعد موته في ثاني عيد الاضحى سنة سبع وعشرين ، وولى بها مشيخة المؤيدية تصوفاً وتدريساً بلكان قد باشرهما في حياته لما ولى القضاء ، وانتفع الناس به في الفتاري والمواعيد والأشغال؛ ودرس بعده بعدة أماكن كما لفخرية ابن أبي الفرج بتقرير واقفها وكجامع المارداني في الدرس الذي رتبه فيه صرغتمش قبل بناء مدرسته برغبة البدر حسن القدسي له عنه قبيل مو ته فباشره درسا واحداً ثم انتزعهمنه الأشرف برسباى لامامة الحب الاقصرائي ، وتألم هو وأحبابه لذلك واعتذر الحب بعدم القدرة على ترك القبول، ولم يلبث أن سئل في قضاء الحنفية وألح عليه حتى قبله واستقر فيه في المحرم سنة اثنتين وأربعين عوضاً عر شيخنا البدر العيني فباشره بمهابة وصرامة وعفة وأحبه الناس سيا إذ شرط على نفسه إبطال الاستبدالات ولكنه لم يتم بل صار بطائن السوء يحتالون عليه بكل طريق لظهور مسوغ عنده ، وبالجملة فكان اماماً عالماً علامة جبلا في استحضار مذهبه قوى الحافظة حتى بعد كبر السن ، سريع

9

الادراك شديد الرغبة في المباحثة في العلم والمذاكرة به مع الفضلاء والأئمة ، مقتدراً على الاحتجاج لما يروم الانتصار له بل لاينهض أحد يزحزحه غالماً عنه ، ذا عناية تامة بالتفسير لاسيما معاني التنزيل ، وبالمو اعيد يحفظ من متون الأحاديث مايفوق الوصف غير ملتزم الصحيح من ذلك؛ وعنده من الفصاحة وطلاقة اللسان في التقرير مايعجز عن وصفه لكن مع الاسهاب في العبارة وصارمنقطع القرين مفخر العصرين ذا وقع وجلالة في النفوس وارتفاع عند الخاصةوالعامة على الرؤس من السلاطين والأمراء والعلماء والوزراء فمن دونهم بحيث عرض على كل من ابن الهمام والأمين الاقصرائي الاستقرار في القضاء عوضه فامتنع مصرحاً بأنه لا يحسن التقدم مع وجوده وقدم أولهما مرة من الحجفا بتدأ بالسلام عليه في المؤيدية قبل وصوله إلى بيته ؛ وعقد مجلس بالصالحية بسبب وقف العجمي سبط الدميري فسئل الأمين اذ ذاك عن الحكم فأجاب بقوله: انا أفتيت ولا شعور عندي بكون الاستفتاء متعلقاً محكم مولانا ، وأشار اليه فأن الذي عندي ان مشايخنا المتأخرين لو كالوا في جهة وهو في جهة كانأرجح وأوثق ، وأماشيخنا فكان أمراً عجبا في تعظيمه والاعتراف بمحاسنه ، وترجمته له في رفع الاصر مع كونها مختصرة شاهدة لعنوان ذلك ، وكذا كانصاحب الترجمة مكثر التأسف على فقد شيخنا بعد موته ولا يزال يترحم عليه ويذكر مامعناه: انه صار بعده غريباً فريداً ، ويحكى من مذاكرته معه جملة ويقبح من كان يمشى بينهما بالافحاش المقتضى للاستيحاش فرحمهما الله تعالى فلقد كان للزمان بوجودها البهجة ، وبهما في كل حادثة الحجة ، ولذلك سمع هاتف يقول بعد احمد وسعد مايفرح أحد، وقد اشتهر ذكره وبعد صيته ونشره حتى انشاه رخ بن تيمور ملك الشرق سأل من رسول الظاهر جقمق عنه في جماعة فاما أخبره ببقائهم أظهر السرور وحمد الله على ذلك ، وكثرت تلامذته و تبجح الفضلاء من كل مذهب وقطر بالانتماء اليه والأخذ عنه حتى أخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى وألحق الابناء بالآباء بل الاحفاد بالاجداد وقصد بالفتاوي من سأتر الآفاق ، وحدث بالكثير قرأت عليه أشياء وكتبت من فو أبده و نظمه جملة أوردت الكثير من ذلك في معجمي وفي الذيل على رفع الاصر ، وقرض لي بعض تصانيني في سنة خمسين ووصفني بخطه بالشيخ الأمام الفاضل المحدث الحافظ المتقن وكنت أشهد منه مزيد الميل والمحبة ، وما حكاه انه كان عنده في القدس وهو شاب يهودي طبيب منجم ؛ وكان حاذقًا فامتحنوه فيما حكى له بأن أخذوا بول حمار فجعلوه

في قنينة وقالوا له انظر بول هذا العليل فنظر فيه طويلا ثم قال ا ذهبوا به إلى البيطار؛ وأنه قال لهم أنا أموت في هذه السنة فكان كذلك، وكان مع ماتقدم قد رزقه الله السمت الحسن وصحة الحواس وكبر السن الذي لايتأخر بسببه عن عظيم رغبته في الالمام بأهله لكن أعانه على ذلك ماسمعته منه غير مرة من أن الناس كلما تقدموا في السن غالباً يتغير مزاجهم من الحرارة الى البرودة وانه هو بالضد من ذلك ولهذا كان لم يزل محمر الوجنتين كل هذامع كثرة البشر ولين الجانب والمحاضرة الفكهة وفرط التواضع ؛ والقرب من كل أحد مع الوقار والمهابة والشهامة على بني الدنيا والتقلل من الاجماع بهم والدين المتين وسلامة الصدر جداً ومزيد التعصب لمذهبه والميل الزائد لأصحابه وانقياده معهم واتباع هو اهم تحسينًا للظن بهم ؛ وماأتي الا من قبل ذلك ، مذكوراً باجابة الدعوة عظيم الرغبة في القيام بأمر الدين وقمع من يتوهم افساده لعقائد المسلمين ، اتفق أنه أحضر اليهشيخ من أهل العلم حصني فادعى عليه بين يديه أنعنده بعض تصانيف ابن عربي وانه ينتحلها واعترف بكونها عنده وأنكر ماعدا ذلك فأمر بتعزيره فعزر بحضرته بضرب عصيات ثم أمر به الظاهر جقمق فنفي رحمهما إلله كيف لوأدرك هذا الزمن الذي حل به الكثيرمن الرزاياوالحن ؛ ولم يشغل رحمه الله نفسه بالتصنيف مع كثرة اطلاعه وحفظه ولذلك كانت مؤلفاته قليلة فما عرفته منهاشر حالعقائد المنسو بةللنسفي وقدقرأه عليه الزيني قاسم الحنفي والكواكب النيرات في وصول ثواب الطاعات الى الأموات اقتفى فيه أثر السروجي مـع زيادات كثيرة والسهام المارقة في كبد الزنادقة في كراريس وفتوى في الحبس بالتهمة في جزء وأخرى في هل تنام الملائكة أملا وهلمنع الشعر مخصوص بنبينا عليته أم عام في جميع الانبياء عليهم السلام وشرع في تكملة شرح الهداية للمروجي وذلك من أول الأيمان \_ بفتح الهمزة \_ فكتب منه إلى أثناء باب المرتد من كتاب السير ست مجلدات أطال فيها تبعاً لأصله النفس ، وله منظومة طويلة مماها النعمانية فيها فوائد نثرية بديعة كان يكثر انشادها ولا يزال يلحق فيها حتى صارت كراريس ، وكذا له قصيدة مخمسة في مدح النبي علياته سمعتها من لفظه. وكان السب في نظمه اياهاأن والده اقترح عليه بيتين دوبيت فعمل كل منهما ذلك ارتجالا ثم قال له اعمل ذلك من الابحر فعملا كذلك ثم قال له اعمل قصيدة كاملة على مهلك قال فنظمت قصيدة نحو سبعين بيتاً لكن لم أقيدها بالكتابة فاما كان في حدود سنة أربعين قيدت منها ماحفظته وخمسته وزدت عليه أبياتا وأولها:

ما بال سرك بالهوى قد لاحا وخنى أمرك صار منك بواحا ألفر طوجدك من حبيبلاحي نم السقائم على الحب فباحا و فاحا

ولم يزل على جلالته وعلو مكانته ، وأكرمه الله قبل موته بنحو ستة أشهر بالا نفصال عن القضاء باحتيال بعضهم في التبليغ عنه أنه طلب الاستعفاء فأجيب لذلك وفصل عنه بالحب بن الشحنة وعن المؤيدية بابنه التاجعبد الوهاب واستمر متوعكا حتى مات في تاسع ربيع الآخر سنة سبع وستين بمصر القديمة فحمل في محفة إلى المؤيدية فغسل ثم صلى عليه بمصلى المؤمني تقدم المستقر بعده للصلاة وحضر السلطان والقضاة والأمراء والاعيان ثم دفن بتربة الظاهر خشقدم بوتأسف الناس على فقده كثيراً ولم يخلف بعده مثله ، وهو ممن ذكره المقريزي في عقوده باختصار رحمه الله وايانا و نفعنا ببركاته ،

و ٩٤٠ (سعد) بن مجد بن عبد الله الحضرمي ثم المكي ويعرف بسعد الدين أبي جمال . مات بدمشق في أوائل سنة أربعين . أرخه ابن فهد .

١٤١ (سعد) بن مجد بن عبد الوهاب بن على بن يوسف سعد الدين بن فتح الدين أبي الفتح الانصاري الزرندي المدني قاضيها الحنفي . سمع على أبي الفتح المراغي وولى قضاء الحنفية بالمدينة مع حسبتها بعد والده مع كونه عارياً من الفضائل لكن بعناية الأمين الأقصرائي ورسم بنيابة أخيه سعيد عنه لكونه كان اذ ذاك بالعجم فسدأخوه الوظيفة حتى جاء صاحب الترجمة ، وقدم القاهرة غير مرة منها وهو قاض في أيام الظاهر جقمق و شكااليه دينه و انه ألف دينار فأنعم عليه بها بعد أن حاققه عن سبب تحمله الدين ماتعن بضع وستين في ربيع الثاني سنة عان وستين بالمدينة ولم يعقب سوى ابنة ماتت في سنة بضعو ثمانين ، واستقر عوضه أخو ه المشار اليه. ١٤٢ (سعد) بن عد بن دوسف الأسيوطي القاهري الشافعي أخو أبي الحجاج الآتي . اشتغل وأخذ عن القاياتي وغيره . مات في الطاعون سنة ثلاث وثلاثين. ٩٤٣ (سعد) بن نظام بن جمال بن حسين بن حسو بة سعدا لدين التربمي السكاذروني ثم الشيرازي الشافعي . سمع على المجد اللغوي والشرف الجرهي و ابن الجزري والفخو أبي القسم مجد بن أبي الخير مجد بن عمر بن حسين الكازروني ويعرف بالعبادي وابنه سعيد الدين الكازروني وكلاهم كما ذكر له اجازة من المزي ؛ وأخذ عن السيد نور الدين الانجبي وسعد الدين البشيري ومعين الدين الجنيد الواعظ ونحوهم ، لقيه السيد العلاء بن السيد عفيف الدين فسمع منه أشياء وأذن له في

الافتاء قال وهو رأس علماء شيراز والمفتين بها، وله بعض التصانيف والحواشي وممن أخذ عنه السيد احمد بن صفى الدين بل تزوج ابنته. مات بشيراز.

ابن مجد الدین بن صدر الدین انبووی ثم الخلیلی الشافعی نزیل دمشق . ولد فی رمضان سنة تسع و عشرین و سبعیائة ، وقدم دمشق بعد الاربعین و سبع من عبد الرحیم بن أبی الیسر والشمس بن نباتة والذهبی و نحوهم ، و مما سبعه علی الذهبی عوالی الجمادین له ، و اشتغلبالعلم کثیراً علی التاج المراکشی و ابن کثیر وقرأ علیه مختصره فی علوم الحدیث وأذن له وغیرها کابن قاضی شهبة حتی برع وقرأ علیه مختصره فی علوم الحدیث وأذن له وغیرها کابن قاضی شهبة حتی برع وفاق وصار من العاماء الحداق وأفتی ، و تصدر بجامع بنی أمیة فدرس به و کدا درس با م الصالح و أعاد بالناصریة و ولی إمامة المدرسة القیمریة ، و کان أسن من به به بالشام من الشافعیة ، و ناب فی الحکم بدمشق ، و حدث و ولی قضاء الخلیل بعد کائنة تمر لنك فات به فی سادس عشر جمادی الاولی سنة خمس قال ابن حجی کان ذا ثر و ق جیدة فاحترقت داره فی الفتنة و أحد ماله فافتقر و احتاج أن یجلس مع الشهو دو ولی قضاء بعض القری ثم قضاء بلد الخلیل ، و محدن روی لناعنه النق بن فهد و ذکره فی معجمه و کذاذ کره شیخنافی إنبائه و محمه و المقریزی فی عقو ده و آخرون .

(سعد) الأمدى الطر ابلسي . مضى في ابن عبد الله .

(سعد) الحضرمي . مضى قريباً في ابن مجل بن عبد الله .

٩٤٥ (سعد) الحضرمي آخر . نزل مكة وكان خرازاً . مات بها في ربيعالآخر سنة تسع وسبعين ودفن بالشبيكة .

٩٤٦ (سعد) الشهير بالسمنو دى. مات فى توجهه للقاهرة تأنهاً بر ابغ سنة ثمان و ثلاثين. ٩٤٧ (سعيد) بن ابراهيم بن سعيد البرعى اليمانى الشهير بسعيد الجبل. مات عكة فى ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين.

٩٤٨ (سعيد) بن احمد سابق الدين المذحجي الذبحاني اليماني العدني والد عبد الله ومجد الآتين، وذبحان بضم المعجمة ثم موحدة ساكنة بعدها حاء مهملة وآخره مون قرية قريبة من حصن الدماوه إحدى قلاع اليمن . تفقه بالجمال الخياط وطبقته بتعز واشتغل بزبيد أيضاً وحضر مجالس ابن المقرى وسمع على ابن الجزرئ أشياء من تصانيفه وغيرها، وقدم بعد الاربعين إلى عدن فاستوطنها واقتنى كتباً نفيسة وكان ضنيناً بها وكذا استولى على عدة خزائن فأعدمها ولم يكن بالمحمود مع إقباله على التصوف والمباحثة فيه والتكلف لذلك إلى أن مات

عن سن فىأواخر رجب سنةسبع وثمانين ؛ وكان اليه تدريس الحديث بالظاهرية بعدن عفا الله عنه ؛ وترجمته عندى مطولة فى كلام بعض الآخذين عنى .

٩٤٩ (سعيد) بن أبى بكر بن صالح المدنى الشافعي . قرأ على مجد بن مبروك الشفا في سنة ست وستين بالمدينة النبوية .

٩٥٠ (سعيد) بن صالح الميني . مات في ربيع الثاني سنة تسع (١) و ثمانين .

٩٥١ (سعيد) بن عبدالله بن أبي عبدالله محمد بن الرضى محمد بن أبي بكر بن خليل بن ابراهيم بن يحيي العثماني المسكى . أجاز له في سنة خمس ابن صديق والزين المراغي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والعراقي و الهيشمي ، ومات في صفر سنة سبع و ثلاثين بمكة . ٩٥٢ (سعيد) بن عبدالله المغربي المجاور بالأزهر . أحدمن يعتقدويزار بلزاره السلطان مرة ، وكان عنده مال جم من ذهب وفضة وفلوس يشاهده الناس ويخرج أحيانا ذهبه هرجه ويصففه وحولهقفاف ذوات عدد ملائي من الفلوس فلا يجسر (٢) أحد على أخذ شيء منه سيما وقد شاع بين الناسأن من اختلس منه شيئًا أصيب في بدنه ، وكان يحضر أحياناً ويغيب أحياناً الى أن مات في ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين بعد مرض طويل وكانت جنازته حافلة ؛ وحمل المال الذي وجد له لبيت المال، قاله شيخنا في إنبائه : وبلغنا أن البساطي احتاج مرة فتبعه الكثير من الأماكن وهو يفرق رجاء إعطائه شيئًا فكاد النهار أن يمضي ونفدت تلك القفاف فتألم الشيخ لذلك فالتفتاليه وقال يامحمد إما العلم أو المال . أو كماقال . ٩٥٣ (سعيد) بن على بن عبدالكريم أوعبد الجليل أوعبدالخالق ، وعبدالكريم أكثر، واقتصر الزين رضو ان على الثاني ؛ وقال الحسني الجزائري المغربي المالكي نزيل الأشرفية برسباي، اشتغل ببلاده وقدم القاهرة فلازم شيخنا في الاملاء وأحياناً فيغيره، وكتب فتح الباري وغيره من تصانيفه وتصانيف غيره، وكان متقناً فيما يكتبه متساهلا في غيره مع فضيلة ، وسمع في سنة خمس وثلاثين على الشهاب الواسطى بقراءة ابن حسان جزء الانصاري والبطاقة وابن عرفة ونسخة ابراهيم بنسعد وغيرها ؛ ووصفه الزين رضوان بالسيد الشريف الفاضل الكامل أبوعثمان ؛ وقد تردد لي بعد موت شيخا وضعف حاله . ومات في ربيع الثاني سنة اثنتين وسمعين عفا الله عنه وإيانا .

٩٥٤ (سعيد) بن محمد بن عبدالوهاب بن أحمد الجمال أبو السعادات بن قاضى الينبوع الشمس بن زبالة سبط القاضى فتح الدين بن صالح . ممن سمع منى بالمدينة ،

<sup>(</sup>١)كذا في المصرية والهندية . وفي الشامية «سبع» . (٢) في الشامية « يجرأ» .

الدين أبى الفتح الأنصارى الزرندى المدنى الحنى أخو سعد الماضى وهو أصغرها الدين أبى الفتح الأنصارى الزرندى المدنى الحنى أخو سعد الماضى وهو أصغرها حفظ الهداية واشتغل على أبى البقاء بن الضياء أو أخيه أبى حامد بحكة . وسمع على أبى الفتح المراغى وغيره ، وبرع فى استحضار المذهب ودرس للطلبة ، وكان جيد الالقاء . وولى قضاء المدينة وحسبتها بعد أخيه بل باشر بعد موت أبيه سد الوظيفة لغيبة أخيه المتولى فى بلاد العجم . ومات عن بضع وستين بحكة فى جادى الأولى سنة أربع وسبعين بعد أن أصيب بخلط ، ودفن بالمعلاة رحمه الله ، وهو والد على وأبى الفتح محمد الآتيين .

٥٥ (سعيد) بن محمد بن محمد العقباني . مات سنة أربع وثمانائة .

٩٥٧ (سعيد) بن محمد بن مفلح البليني حفيد مولى بقية بن رمينة . أرسله السيد بركات صاحب مكه هو وأخو هسنة خمس وأربعين الى ينبع يتجسسان له أخبار مصر فاما تحقق ذلك صاحبه السيد صخرة أخرجهما منه فأقاما عند ابن دويغر قريباً من بدرفبعدأيام بلغهما تولية أخيه على . مات بمكة في صفر سنة ثمان وأربعين . ٩٥٨ (سعيد) بن مجمود بن أبي بكر الكوراني الشهير بالكردي نزيل مكة ودلال الكتب بها . سمع على التقى بن فهد ، ورأيته في سنة احدى و سبعين . مات فى منتصف سنة اثنتين وسبعين بالمدينة الشريفة واتفق انني شكوت له و نحن بالطواف. ريحًا في باطني فالتنفت إلى الـكعبة وقال اللهم اجعلها رياحالار يحافكانت مضحكة . ٩٥٩ (سعيد) بن يوسف التبريزي أو السغريري . مات سنة اثنتين وخمسين . ٩٦٠ (سعيد) البليني المركي القائد مات في صفر سنة ثمان وأربعين . أرخه ابن فهد . ٩٦١ (سعيد) جبروه العجلاني القائدو الدعد الآتي . مات بمكة في جمادي الآخرة سنة تسعو ثلاثين بمكة . أرخه ابن فهد ، وقال إنه ناب في امرة مكة و قبض المو اريث. عن ابن سيده حسن بن عجلان مدة وبني دوراً إسويقة واجياد ومني ، وأنشأ حديقة هائلة بالابطح وبني بها قاعة مع بركتين داخلها وخارجها وسبيلا خارح الحديقة كان ذلك منتزها لمجتازيه إلى غير ذلك ، بل له نحو خمسين عبداً أعتقهم ووفد على الناصرصاحب المين فأكرمه وأثابه على هديته ، وربماتصدق .

977 (سعيد) الحبشى ويورف بالمكين . كان يتردد إلى مكة للحج والتسبب وأقام بها سبع سنين متوالية ثم مات فى رابع عشر ذى القعدة سنة خمس عشرة ودفن بالمعلاة ، وكان فيه خيرومروءة واستأجر رباطا عند الزريبة بمكة ليعمر داراً فات قبل أكمال عمارته . قاله الفاسى فى مكة .

۹۹۳ (سعید) الحبشی عتیق الطواشی بشیر الجامدار . اشتراه سابق الدین من مکة و حمله الی مصر و عامه القرآن و تنزل فی و ظائف و تزیا بزی الفقهاء ؟ الی أن مات فی صفر سنة خمس عشرة عن ستین أو أزید ، أثنی علیه المقریزی بالتدین و المیل السنة و أهلهامع دیاضة و طریقة مشکورة و تو ددو تر د د لمجالس العلم ، و حکی عنه حکایة . للسنة و أهلهامع دیاضة و طریقة مشکورة و تو ددو تر د د لمجالس العلم ، و حکی عنه حکایة . همات بحکمة فی المحرم سنة اثنین و ثمانین ، و کان أیضا یهلل و ربحا أن کر علیه .

970 (سعيد) المغربي المهلل. مأت في ربيع الناني سنة ثلاث وستين بمكة.
977 (سعيد) الهندي المالكي. أخذ عنه الفقه شعبان بن جنيبات (١) وما عرفته.
977 (سعيد) أحد المعتقدين المقيمين ببولاق. مات في ربيع الآخر سنة ستين ، ودفن ببعض بساتين الطريق الجديدة. قاله المنير.

٩٩٨ (سقر) أحدمشا يخعر بان البحيرة . فتل في آخر ذي الحجة سنة ثلاث و خمسين . ٩٩٩ (سكنبغا) . مات سنة سبع وأربعين .

ابن الرضى البكرى الصديق الكوبناني المحتد البمى المولد - وكوبنان وهى: المنهم الرخى البكرى الصديق الكوبناني المحتد البمى المولد - وكوبنان وهى: المحتم الكاف والموحدة وم كلاها من أعمال كرمان - الكرماني الاصبهاني الموطن الشافعي ؛ ولد بعيد العشاء من لياة الثلاثاء من شعبان سنة ثلاث عشرة و ثما تمائة وأخذ عن ابي سعيد بن الجلال الكازروني المحدث واحمد الباور دى صاحب الحاشية على كل من الشمسية المنطقية وشرح المطالع والمطول وعن أحد أصحاب السيد الجرجاني وهو سعد الدين عبد المدعولر نسبة لطائفة في الجمال يدعون بذلك يجيء منها لكرمان السمن والعسل والبغال الجيدة وغير ذلك ، وكذا أخذ عن العفيف الإيجي وأبي الفتح المراغي والبخاري عن الوجيه على بن عهد بن على النابتي ووصفه بالعالم التق الورع أستاذ القرآن والحديث في خطة العراق رزاه له عن العفيف ابراهيم بن مبادر الخنجي يعني الماضيعن العفيف عبد بن سعد الدين محمد ابن مسعود الكازروني عن أبيه عن السراج أبي حفص عمر بن على القزويني عن ابني عبدالله محمد بن عبدالله بن عمر بن أبي القسم السلامي المدني عن أبي الحسن ابن روزبة ، وكان إماماً علامة حكيا مفنناً صالحاً ؛ جاور بمكم راراً أو لهاقبيل النهسين وثما عائة ، وأخذ عنه حينئذ المظفر محمود الامشاطي الطب وعظمه فيه جداً ،

<sup>(</sup>١) بضم شم نون مفتوحة بعدها تحتانية شم موحدة مفتوحة وآخره فوقانية على ماينص عليه المؤلف بعد . وفي الهندية «جنيبا» وهو غلط .

وحكى لى عنهأنه كان يقول بسنية أكل البسلة ليلة الجمعة لأنها محركة للباه فربما تسكون سبباً لغسله وتغسيله ، والمنطق رفيقاً لا ببي الفضل النويري الخطيب ، وكذا أقرأ في الاصول وكثير من العقليات بل وفي الفقه أيضاً . وكان فيما قيل منقدماً في ذلك كله مستحضراً شرح الحاوى للقو نوى ونسخته منه بخطه ، وآخر ما جاور سنة احدى و ثمانين . وممن أخذ عنه عبد المحسن الشرواني . مات في سنة ست أو سبع و ثمانين رحمه الله وإيانا .

الزين بن أبى عبدالله الادكاوى الصوفى المالكى والد الشمس محمد الشافعى الآبى الزين بن أبى عبدالله الادكاوى الصوفى المالكى والد الشمس محمد الشافعى الآبى أخذ الطريق عن بلديه البرهان ابراهيم الادكاوى واختص به حتى صاد أرجح جاعته و تصدى لا قراء الاطفال احتسابا ، و تو رع عن الشهادة و تحوها بل كان ينسخ بيده مع فضيلة تامة فى مذهبه و الاصلين و العربية . أخذ ذلك عن عدة من الشيوخ باسكندرية وغيرها . ومات فى ليلة ثالث عشرى رمضان سنة (١) رحمه الله و إيانا . وحمل الى مكة فدفن عملاتها .

٩٧٣ (سلطان) الكيلانى أحد التجار المعتبرين و اسمه محمود بن بهاء الدين . مات بمكة في يوم الجمعة مستهل رجب سنة خمس وخمسين ، وسيأتي في الميم .

9

٩٧٤ (سلطان) صهر العلاء بن الصابوني وأحد النواب . مات في ربيع الآخر سنة ست وثمانين بالقاهرة .

۹۷٥ (سلمان) بن حامد بن غازى بن يحيى بن منصور الغزى المقرىء ، كان يذكر انهمن بنى عامر أعراب الشام صحب الشيخ محمد القرمى وجاور بمكة سنين وسمعمن بعض الشيوخ وأدب بها الأطفال ، طعن في ليلة تاسع عشرى شو ال سنة ثمان فات من ساعته ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى والتقى بن فهد في معجمه .

٩٧٦ (سلمان) بن عبد الحميد بن مجد بن مبارك البغدادى ثم الدمشقى الحنبلى نزيل القابون . سمع ابن الخباز ومجد بن اسماعيل الحموى والعرضى ومجد بن موسى الشقراوى ؛ فعلى الأول قمع الحرص بالقناعة للخرائطى ، وعلى الثالث معجم ابن جميع . وحدث سمع منه الفضلاء ، ولقيه شيخنا وغيره ؛ وكان عابداً خيراً صوفياً بالخاتو نية مستحضراً للمسائل الفقهية على طريقة الحنابلة ولديه فضائل . مات فى سنة خمس . ذكره شيخنا فى معجمه وإنبائه و تبعه المقريزى فى عقوده .

<sup>(</sup>١) كذا بياض في النسخ.

٩٧٧ (سلمان) بن مسلم الحنفي أخو محمد الآتي ممن ابتكر القاضي سعد الدبن بأخرة استنابته. بعدائن كان موقعاً ببابه ، ولم يكن في المعرفة بذاك . مات في شو السنة إحدى و عمانين. ٩٧٨ (سلمان) بضم أوله ابن أبي يزيدصاحب برصا وغيرها من بلادالروم قتل في سنة أربع عشرة واستولى على مملكته أخودموسي بعد حروب كانت بينهما قاله شيخنا في إنبائه. ٩٧٩ (سليمان) بن ابر اهيم بن عمر بن على بن عمر نفيس الدين أبو الربيع بن البرهان أبي إسحاق المكي العدناني التعزى الزبيدي الحنفي محدث اليمين ويعرف بالعلوي \_ نسبة لعلى ابن راشد بن بولان. ولد في ظهر يوم الثلاثاء سادس عشر رجب سنة خمس وأربعين وسبعهائة وتفقه بأبي يزيد محمد بن عبدالر حمن السراج ، وسمع من والده الكثير ومن ابراهيم وعيسي ابني أحمد بن أبي الخير الشماخي وعلى بن أبي بكر بن شداد بعض الصحيح والمجد اللغوى وأبي الفضل مجد بن أحمد بن عبد العزيز النويري وغيرهم من أهل المده والواردين اليها ومن مكة وغيرها بقراءته وقراءة غيره وأجاز له البلقيني وابن الملقن والعراقي والهيثمي والتقيبن حاتم والصدر المناوي والحلاوي وخلق تجمعهم مشيخته تخريج التقى بن فهد بل خرج لهشيخنا أربعين حديثاً من مروياته سماها الاربعين المهذبة ؛ وبرع في الحديث وصار شيخ المحـدثين ببلاد اليمن وحافظهم ؛ قال الخزرجي في تاريخه ماملخصه أنهاستقر في تدريس الحديث بصلاحية زبيد ثم بالافضلية والمجاهدية بتعز ، وارتحل الناس اليه من الاماكن البعيدة للتفقه والاسماع ، وأخذ عنه من لا يحصى كثرة منهم أخوه مجل ، وجمع كتباً نفيسة وكان جيدالضبطحسن القراءة فريد وقته بقطره في الحديث ، سمعته يقول قرأت البخاري أكثر من خمسين مرة، ورأيت بخط المجداللغوي تلو طبقة سماع عليه بخطه وصفه بأنه امام أهل السنة ؛ وأما شيخنا فانه قال في إنبائه انه عني بالحديث وأحب الرواية واستجيز له جماعة من المكيين ، وسمع مني وسمعت منه وكان محباً في السماع والرواية مكباً على ذلك مع عدم مهارته فيه فذكر لي أنه مرعلى البخاري مائة وخمسين مرةمابين قراءة وسماع واسماع ومقابلة وحصلمن شروحه كشيراً وحدث بالكثير . وكان محدث أهل بلده وقرأ الكثير على شيخنا المجد اللغوى ؛ ونعم الرجل كان لقيته بزبيد وتعز في الرحلتين وحصل لى به أنس وحدثني بجزء من حديثه تخريجه لنفسه زعم انه مسلسل باليمنيين وليس الأمر في غالبه كـ ذلك . مات بعلة القولنج في سابع عشر جمادي الأولى سنة خمس وعشرين وقد قارب الثمانين ، وراج أمر السراج الجمصي حين دخل اليمن عليه وتوهم صدقه فيما أملاه عليه مما يدل على عدم يقظته ; وقد روى لنا عنه جماعة كالتقي بن فهد

و المال الما

. قة ك.

ا. احزاد

غر

ن

الله الله

والابى وآخرين . وذكره المقريزى فى عقوده باختصار وأرخه فى ذى الخجة وأنه جاز الثمانين . وقال شيخنا فى معجمه انه لقيه فى الرحلة الاولى فأعجبه حرصه على محبة الحديث وأهله . وسمع منى وسمعتمنه ثم لقيته فى الثانية وهو مستمرعلى ملازمته للحديث قراءة ومطالعة ونسخاً واستنساحاً ومقابلة ووردت على مراسلاته بعد ذلك دالة على صحة مودته ولايزال يبلغنى عنه الثناء الوافر وأجاز لابنى محمد فى سنة إحدى وعشرين .

2

5

بال

الد

اخا

واا

من

وا

ال

ولا

وس

الب

19

على

Ž!

41

119

من

....

ap

الله الله

الب

۹۸۰ (سلیمان) بن أحمد بن سلیمان بن راشدالسالمی المکی . سمع علی أبی الیمن الطبری وغیره و تو جه لزیارة النبی علیه فی فی فی الله و استمر حتی مات فی جمادی الآخرة سنة عشر و دفن بالمعلاة عن نحو عشرین سنة . ذکره الفاسی .

البلقاسي الاصل القاهري المولد والدار الشافعي الماضي أبوه ويعرف كهو بالزواوي. ولد في رمضان سنة اثنتين وخمسين و عانمائة قبل موت والده بدون شهر بونشأ يتيا فحفظ القرآن والمنهاج الفرعي والورقات لامام الحرمين وجمع الجوامع وألفية النحو والجرومية والحدود للا بدي وقطعاغير ذلك وأخذ في الفقه عن العبادي والمناوي والبكري والباعي والفخر المقسى في آخرين و في النحو عن السيف الحنفي وفي الاصول عن العلاء الحصني والكافياجي وعنه أيضاً أخذ فنو ناو في الفرائض والحساب عن البدر المارد أبي والزيني بن شعبان والشهاب السجيني ولازم الشهاب الحجازي و المنصوري في الأدب وكذا لازم الابناسي في المنطق وآداب البحث وغيرها وسمع الحديث في الأدب وكذا الازم الابناسي في المنطق وأجازه جماعتي ، ولازمي حتى أخذ عني على السيد النسابة والبار نباري وخلق وأجازه جماعتي ، ولازمي حتى أخذ عني الالفية دراية ، وقرأ على ترجمة شيخنا وغير ذلك و تميز وجمع أشياء ، وهو قوى الذكاء سريع الحركة طارح التكلف بذكر بأشياء .

٩٨٢ (سلمان) بن احمد بن سلمان الانصاري الاسنوى.

٩٨٣ (سليمان) بن احمد بن عبد العزيز علم الدين أبو الربيع الهلالي المغربي الاصل المدني ويعرف بابن السقا . ولد بعد سنة عشرين وسبعائة بقليل وحدده الشرف أبو الفتح المراغي فيما قرأته بخطه بست أو سبع وعشرين و سمع بدمشق من أبي الفرج بن عبد الهادي والشهاب احمد بن على الجزري وابن الخباز والتاج ابن أبي اليسر والشمس بن نباتة وأبي الخطاب السبتي وابراهيم بن اسحق بن العطاد السكحال ومحمد بن أبي بكر بن احمد بن عبد الدأم وداود بن ابراهيم بن العطاد وفاطمة ابنة العز ابراهيم بن أبي عمر في آخرين ، وكان يباشر الصدقات بالمدينة

فمدت سيرته ثم أضر وانقطع ، وحدث سمع منه اغضلاء قرأ عليه جماعة من شيوخنا كشيخنا ، وذكره في معجعه وإنبائه وأبي الفتح المراغي وأكثر عنه وكذا سمع عليه الحب المطرى ، ومات في أواخر سنة اثنتين بالمدينة ، ودفن بالبقيع وقدجاز الثمانين ، وقد أثنى عليه ابن فرحون في تاريخ المدينة فقال: علم الدين بن الشيخ شهاب الدين السقا رأس بين اخوا نهقارى ، خدوم للاخوان تولى نظر الربط والاوقاف من النخيل وغيرها فلم ير أحسن منه قياماً بها من العفة والنصح وعمر ربطاً كثيرة كانت قد أشرفت على الخراب ، وقل أن يشبهه أحد من أبناء جنسه في حسن طريقته أعانه الله . انتهى وهو في عقود المقريزى . هما أبناء جنسه في حسن طريقته أعانه الله . انتهى وهو في عقود المقريزى . والد الشهاب احمد الماضى مع شيء من ترجمة هذا ، وأنه مات سنة سبع .

5

شأ

S

٧

٩٨٥ (سليمان) بن احمد بن عمر بن عبد الصمد بن أبى البدر العلم بن الشهاب البغدادي الاصل القاهري المقرى الفرير الماضي أبوه ويعرف كل منهما بالجوهري. ولد سنة تسعين وسبعها نه تقريبا بالقاهرة ، ونشأ بها فحفظ اقرآن وبعض العمدة وسمع على أبيه السنن لابن ماجه والختم منها على الابناسي ، وعلى ابن أبى المجد البخاري ومن باب قول الله (واذكر في الكتاب اسماعيل) إلى آخره على التنوخي والختم منه على الابناسي والغماري وابن الشيخة والعراقي والهيشمي ، وكذا سمع على الأخيرين والولى ، وكذا أولهما الجزء الأخير من أبى داود وعلى السويداوي الأكابر عن الأصاغر للمنجنيق ، وعلى التنوخي جزء أبى الجهم في آخرين كالشرف ابن الكويك ، وحج مراراً أولها في سنة ست عشرة ، ودخل المين والصعيد واسكندرية ودمياط وطوف ثم أضر وتعانى قراءة الاسباع ، وكان يرتنق منها ، وحدث باليسير سمعت عليه جزء أبى الجهم وغيره ، وكان خيراً . مات في

سنة خمس أو أربع وخمسين رحمه الله . محمد بن عمر بن غانم علم الدين البرنكيمي شقيق الشرف موسى العالم واخوته ووالد الشمس محمد أحد نواب الحنفية . حفظ القرآن واشتغل بتعليمه الابناء في طباق القلعة وغيرها وتنزل في بعض دروس الحنفية ولأجله تحنف ، ومات سنة ست وأربعين عن بضع وأربعين .

۹۸۷ (سلیمان) بن احمد بن مجد بن قاسم بن علی بن احمدالصفدی ابن أخی الخو اجا البدر حسن الطاهر الماضی . مات فی ذی الحجة سنة ثلاث و ستین . هم ۹۸۷ (سلیمان) بن أرخن بك بن مجد كرشجى بن عثمان . كان جده ملك بلاد

الروم ، فلما مات قبض ابنه مراد بك على أخيه والدصاحب الترجمة فسلمه ثم حبسه ومنعه من إتيان النساء خوفاً من أن يعقب فدست له جارية فأولدها سلمان هذا وشاه زاده ثم مات ففر بها مملوك لأبيهما وقدم بهماعلى الاشرف برسباى فأكرمهماوضم سلمان الى ولده العزيزيوسف وأخته الى الحرم السلطانية ثم رام المملوك المشار اليه الفراربهما الى الروم لمال وعدبه من بعض ملوكه واتفق مع جاعة من التركان وغيرهم فأخذها من القلعة وركب بهما بحر النيل ليتوصل ألى فمرشيد ويركب بهما في غراب أعد لذلك ، ولما علم السلطان بهذا تألم وأرسل في أثرهم فأدركوا بالقرب من فم رشيد وقد عاقهم الريح عن الخروج الى بحر المالح فاقتل الفريقان قتالا شديداً فكان الظفر لجماعة السلطان فوسط المملوك وقطع فاقتل الفريقان قتالا شديداً فكان الظفر لجماعة السلطان فوسط المملوك وقطع أيدى جماعة وحبس هذا بالبرج ، وكان يوماً مهولا زاد فيه غضب السلطان الى خوند شاه زاده و تزوجها الظاهر بعده واستولدها أولاداً إلى أن طلقها في سنة خمس وخمسين ، ومات سلمان قبل ذلك بالطاعون سنة إحدى وأربعين وهو خمس عشرة تقريباً . وذكره المقريزي باختصار .

الط

3

اين

- 9

1

زيح

البتد

الفن

أنا

وال

يتو

17

الظ

to

فقي

وسبعائة العفيف النشاورى وابن عاتم والعراقى والهيشمى وابن عرفة وابن خلدون وسبعائة العفيف النشاورى وابن عاتم والعراقى والهيشمى وابن عرفة وابن خلدون وغيره مات فى شو السبع وثلاثين (خارج مكة وحمل فدفن بالمعلاة). أرخه ابن فهد وغيره مات فى شو السبع وثلاثين (خارج مكة وحمل فدفن بالمعلاة). أرخه ابن فهد مهم وغيره الدين أبو الربيع السكندرى الخضرى الجمال ابوه . ذكر فى سنة خمس عشرة وثما تما نة مايدل على أن له من العمر مائة سنة وثمان وعشرون سنة بل أزيد وأهل اسكندرية ينقلون عن من تقدمهم الاعتراف له بقدم السن ممايستشهد به لصدقه مع اشتهار صدقه و طلوع الشعر الاسو د بلحيته و نبات أسنان جديدة حسبما شاهد ذلك منه الجمال بن موسى المراكشي و رفيقه شيخنا الموفق الابنى وسمعا منه أشياء باجازته العامة من الفخر بن البخارى و مات بعد ذلك بقليل المهن خالد بن علد بن خالد الفيشي ثم القاهرى الموسكي ، ويعرف بابن خالد . من تردد إلى وكتب نسخة لنفسه من القول البديع بل كتبه عرة بابن خالد . من تردد إلى وكتب نسخة لنفسه من القول البديع بل كتبه عرة ثانية لشيخه ابن أسد و كان يقرأ عليه ، و ربما خطب ببعض الأماكن ، وأظنه جلس مع الشهود و قتاً ثم ترك إلى أن مات قبل التسعين ظناً .

٩٩٢ (سلمان) بن خليل بن سلمان بن عثمان بن احمد بن عبدالكريم علم الدين

<sup>(</sup>١) في الشامية «الشنشي» وفي الهندية «السيسي» وكلاها غلط.

الطرابلسي الحنفي الرامى ، ولد بعد سنة خمس و عاعائة ولقيه البقاعي . هاه و (سليمان) بن داود بن أبي بكر بن بهادر السنبلي . مات سنة ثلاثين . ٩٩٤ (سليمان) بن داود بن عبد الله أبو الربيع الملكي نزيل القاهرة . ولد عكة و نشأ بها و دخل القاهرة قبل التسعين و سبع القطب اللرزق فا نقطع بها و رافق في هذه السنة بلديه ابن سلامة إلى الاسكندرية فسمع بها معه على البهاء عبد الله ابن أبي بكر الدماميني الموطأ رواية يحيى بن يحيى أنا به يحيى بن محد بن الحسين السفاقسي و مشيخة السفاقسي تخريج منصور بن سليم وعدة أجز اءمن الثقفيات ، وحدث و ممن أخذ عنه النجم بن فهد وقال كان عاميامسرفاعلي نفسه و رفع للجال الاستادار قصة يلتمس منه فيها نو اله في كتب له عليها (ولسليمان الريح) فكتب هو تحت خطه (يوسف أعرض عن هذا) فاستحسن ذلك منه وأجازه مقيما في سعيد السعداء حتى مات بها في طاعون سنة اثنتين وأربعين .

٩٩٥ (سليمان) بن الخواجا داود بن على بن بهاء الكيلاني المكي الماضي أبوه . مات باسكندرية في طاعون سنة اثنتين وأدبعين .

٩٩٦ (سليمان) بن داود بن مجد بن داود علم الدين المنزلي مم الدمياطي الشافعي . نزيل المسامية بدمياط ووالدالبدر محدالآتى ويعرف بالفقيه علم الدين وبابن الفران حرفة أبيه. ولد سنة تسع وثمانمائة بالمنزلة ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده عند الفقاعي و ناصر الدين بن سويدان ولازمه في الفقه والعربية وغيرهما ، وقرأ الحديث على صاحبنا الزين عبد الرحمن بن الفقيه موسى وكان إذا روى، عنه يستره فيقول أنا أبو علم أنا ابن حجر ، ثم لقي شيخنا بعد ذلك بقطناوهو متوجه لآمدفأجاز له ، وكذا قرأ على الفرياني المغربي وحفظ فيما بلغني المنهاج والملحة وكان يتسلط بذكائه على الخوض في فنون بحيث شارك في الفقهوالعربية والفرائض والحساب والعروض وغيرها وأوتى مع الذكاء سرعة الحفظ فكان يحفظ من التاريخ شيئًا كشيراً وقرأ البخاري للعامة في الاشهر الثلاثة بالمدرسة المسلمية فكانت تعرض عليه في الختم الجوائز فلا يقبلها فاشتهر بذلك وهابه أرباب المناصب ولازال يترقى في دمياط حتى صار له الصيت العظيم والشهرة الزائدة بحيث كانت شفاعاته لاترد خصوصاً عند الجمالي ناظر الخاص فمن دونه والجمالي هو المنوه بذكره عند الظاهر جقمق حتى استدعى به الى القاهرة وتعزر في الحجيء ثم في الاجتماع معه ولما اجتمعا أنعم عليه بدنيا فامتنع من قبولها ولم يسمح بقبولها مرتباً بالجوالي فقيل له فيكون باسم ولدك فأظهر التمنع ثم أذعن ،وكذا ولى تدريس الناصرية

بدمياط و نظرها وأقرأ فيها الكتب الثلاثة ولم يكن مع هذه الشهرة والوجاهة يعارض أحداً من المباشرين و نحوهم الافيا لاضررعليهم فيه و نقم عليه الخيرون ذلك ، وكذا نقم عليه عدم تقريبه لوالده و تحاشيه عن اظهارهاذا قصده للزيارة والناس مختلفون في شأنه والأكثرون على ما ثبته ، وقدهجاه البقاعي و تبعه في ذلك غيره بما لاخير في اثباته ، ولقيته بدمياط وماسم باخباري بمولده بل وشرعت في الكلام معه في بعض المسائل أماخاض فيها وبادر لاحضار الأكل فقرأ ناالفا تحة وانصرفنا . مات في ذي الحجة سنة احدى وسبعين بدمياط ودفن بضريح الشيخ عمان الشرباصي في سوق الحصريين ، وقد جاز الستين رحمه الله وإيانا .

۹۹۷ (سلیمان) بن داود بدر الدین الشوبکی ثم القاهری والد البدر مجد وأخو الزین عبد الرحمن ویعرف بابن الکویز (۱) ولی استیفاء الدولة . ومات فی المحرم سنة ثمان وعشرین وأثنی علیه شیخنا وانه کانت بینه و بین أخیه منافسات قلت بل کادنفیه کا سیاتی فی ترجمته ورأیت من ماه سلیمان بن عبد الرحمن بن داود .

(سليان) بن داود الحجازي نزيل سعيدالسعداء . مضى فيمن جده عبد الله.

۹۹۸ (سلیمان) بن داود الهندی المکتب کتب علی عبد الله بن حجاج و تصدی للتکتیب و کان یقیم بالمؤیدیة و بتر به المقدم خشقدم و ممن کتب علیه الشرف یحیی الدمسیسی وقال لی انه مات سنة ست و ثمانین .

۹۹۹ (سليمان) بن أبي السعود بن عمر المغربي ثم المكي المؤذن بالمسجد الحرام، من سمع على الشمس البرماوي نظم ثلاثيات البخاري وشرحه وولى نصف الاذان على الشمس البرماوي نفوب عن الريس في الأذان على زمزم والتكبير مع معرفة بالتوقيت . مات بمكة في المحرم سنة تسع وخمسين .

المالكي . ولد تقريباً بعد سنة ست وثلاثين وثمانمائة ، وقدم القاهرة وهو المالكي . ولد تقريباً بعد سنة ست وثلاثين وثمانمائة ، وقدم القاهرة وهو كبير فقرأ القرآن وتلابه برواية أبي عمرو بتمامها على حبيب العجمي وليس بالمشهور ، وكذا تلا لابن كثير بتمامها ولغيرها مما لم يتم على شيخه النور السنهوري وبه انتفع في الفقه لمزيد ملازمته له فيه بل أخذ فيه أيضاً عن العلمي والنور الوراق وكذا أخذ غير الفقه عرف السنهوري بل أخذ أصول الدين والمنطق عن التي الحصني ، والمنطق أيضاً مع العربية والمعاني والبيان عن الجال عبدالله الكوراني وأصول الفقه عن العلاء الحصني وشرح نظم النخبة عن مؤلفه عبدالله الكوراني وأصول الفقه عن العلاء الحصني وشرح نظم النخبة عن مؤلفه

<sup>(</sup>١) في الهندية «الكوثر» وهو خياً.

التقى الشمنى ، وسمع عليه وعلى الجلال بن الملقن والشهاب الحجازى وأم هانى، الهورينية وغيرهم أشياء ، وبرع فى الفقه و تصدر لا فادته بالأزهر وغيره ، وحج وناب عن السراج بن حريز ثم عن بنيه فى تدريس المالكية بجامع طولون وكذا عن البن شيخه السنهورى بالبرقوقية ، وحفظ الرسالة فى الفقه وأ لفية النحو ، كل ذلك معسكون و تو اضع و ديانة و تقلل و تقنع ، وهو أحد المنزلين بتربة الأشرف قايتباى ، معسكون و تو اضع و ديانة و تقلل و تقنع ، وهو أحد المنزلين بتربة الأشرف قايتباى ، الفقيه نزيل رباط الموفق بمكة وأحد الفضلاء . ممن أخذ عن محمد المشدالى . مات بها فى ربيع الأول سنة أربع و ثمانين .

الحلبي الشافعي نزيل مصر . ولد كما قرأته بخطه في ليلة الحميس مستهل دبيع الأول سنة ثمان وخمسين وسبعائة بالبيرة واشتغل بها ولازم أباعبدالله بن جابر وأباجعفر الغر ناطي . وسمع عليهما الشفا ، ومن أولهما أشياء منها بديعيته ومن ثانيهما الغر ناطي . وسمع عليهما الشفا ، ومن أولهما أشياء منها بديعيته ومن ثانيهما شرحهاله وشرح الطائية وقدم القاهرة فقطنها بعدسنة ثما مائة و تنقلت به الأحوال، وكان أخود العلاء مقدماً عند يلبغا الناصري المتغلب على الديار المصرية و تقدم هو عند الجمال الاستادار فرافقه في خدمة الأمراء ثم السلطان ، ثم فر لما قبض عليه الى المين فأقام بها من سنة اثنتي عشرة الىسنة سبعوعشرين ، وقال النفيس وحج في أثناء ذلك ، ثم قدم القاهرة فقطنها بالبيبرسية الى أن مات في الطاعون وحج في أثناء ذلك ، ثم قدم القاهرة فقطنها بالبيبرسية الى أن مات في الطاعون البشر وحج في أثناء ذلك ، ثم قدم القاهرة فقطنها بالبيبرسية الى أن مات في الطاعون البشر وحج في أثناء ذلك ، ثم قدم القاهرة فقطنها بالبيبرسية الى أن مات في الطاعون المثير الأولى سنة ثلاث وثلاثين ، وكان حسن البشر عشيخنا في معجمه أجاز لنا من تعز ، وذكره المقريزي في عقوده .

الشافعي ويعرف بالابشيطي . ولد قبل النلاثين وسبعائة وقيل سنة بضع وثلاثين الشافعي ويعرف بالابشيطي . ولد قبل النلاثين وسبعائة وقيل سنة بضع وثلاثين وبه جزم شيخنا في معجمه مع قوله انه جاز المثانين، واشتغل قديما وكان ممن أخذ عنه الفقه ، وتلا بالسبع على الجمال أبي عبدالله على بن السراج البكري الدندري ثم القوصي قاضيها الشافعي كما نبه عليه ابن الملقن في ترجمة الجمال المذكور ، وكذا أخذ عن المجد اسماعيل بن يوسف الكفتي وسمع على الصدر الميدومي وغيره وأجاز له القلانسي ومظفر بن النحاس والقطرواني وابن الأثكرم في آخرين ، وكتب الخط الحسن وبرع في الفقه وغيره وجمع ودرس وأفاد وأفتي وخطب ، وكان أحد الخط الحسن وبرع في الفقه وغيره وجمع ودرس وأفاد وأفتي وخطب ، وكان أحد

صوفية الشيخو نية وطلبة المدرسة المجاورة للشافعي، و ناب في الحكم بالقاهرة وغيرها من صواحيها كسرياقوس، وكان الصدر المناوي يعظمه لكو نه فيها قيل قراعليه و بلغني انه جلس عجلس ميدان القمح وقتا و انه توجه قاضياً مع المحمل مراراً وشرح القية ابن مالك وحكى لى بعض الآخذين عنه انه هم بالاشتغال بالمنطق لكثرة معارضة من يبحث معه فيه وقصد استشارة بعض الصالحين في ذلك فأخذ الشمسية في همه وتوجه للشيخ شعيب الحريفيش وكان باليانسية فبمجرد أن رآه قال من الله علينا بكتابه العزيز و بالفقه والنحو و الاصول وغير ذلك فما لنا و للمنطق وكررها فرجع عماكان هم به وعد ذلك في كراماتهما ، وكذا مما عدفي كرامة الصدر الله كان يجيء لحضور الشيخو نية فينزل عن بغلته وليس معه من يمسكها له فتوجه إلى الرميلة فتقمقم مما تراه هناك ثم ترجع عند فراغ الحضور سواءً ، وقد أخذ عنه غير واحد من الأعم كشيخنا ، وقال قرأت عليه شيئاً من العلم في سنة أخذ عنه غير واحد من الأعم كشيخنا ، وقال قرأت عليه شيئاً من العلم في سنة رضو ان والتاج عبد الواحد السرياقوسي، وقرأ عليه التاج الميموني الشاطبية ، وجود عليه القرآن الجمال اليقيني إلى القماء في أيام الناصر :

ود

23 9

وغ و ک

بالمس

وقا

50

عبد

ابن

بغ.

الحاد

وقر

حيا

وسا

وماه

لله حمد مدى الأزمان موجو د عاد الامائم لنا والعو د محمود جلال دين الهدى لازال في دعة له من الله إقبال وتأبيد اختاره الملك السلطان ناصرنا (١)

يرجو سليمان الابشيطى ناظمها أن لا يكون محباً وهو مطرود وكذا أنشدنى الصدر محمود الشيشيني له قصيدة في مرزوق الفيل لما سقطت به القنطرة ذكرتها في ترجمته بل أوردت لصاحب الترجمة خطبة في اجازته بعض من قرأ عليه العربية في تاريخي الكبير وأشرت لذلك في ترجمة الجال عبد الله بن محد بن الرومي من معجمي ، وقد عجز بأخرة وانهرم وتغير قليلا ، سيما وقد سقط قبل موته فانكسرت رجله بحيث صار لايمشي الاعلى غكاز مع استحضاره جيداً ، ومات في سنة احدى عشرة وقد جاز الثمانين ، وأوصى أن يحمل نعشه الى قبة الامام الشافعي ففعل به ذلك ، ووضع عند رأس الامام شم توجهوا به الى محل دفنه في تلك الجهة ، وذكره شيخنا في معجمه ، وقال انه كان ماهراً في أصول الفقه والعربية والفقه والآداب والخط ، وحصلت له غفلة

<sup>(</sup>١) كذا بياض في النسخ .

استحكمت فى أواخر عمره ، وتغير قبل موته قليلا ، وذكر هالمقريزى فى عقوده وأنه كتب الخط الجيد مع اتقان العربية والأصول والأدب توجل لخطبته القلوب ويوصف لكثرة صفاء باطنه بالغفلة .

١٠٠٤ (سليمان) بن على بن احمد القاضى نفيس الدين أبو الربيع القرشى المينى ويعرف بالجنيد أو ابن الجنيد . قال شيخنا فى أنبائه انه سمع على ابن شداد وغيره ، وولى قضاء عدن مدة رأيته بها ، وبها مات سنة احدى وعشرين ، وكذا أرخه التقى بن فهد فى معجمه لكن بزبيد .

المسجد الاقصى. ولدتقريباً سنة خمس و عانين وسبعمائه ببيت المقدسي رئيس المؤذنين بالمسجد الاقصى. ولدتقريباً سنة خمس و عانين وسبعمائه ببيت المقدس و حفظ القرآن وتلاه بالقراءات على الشيخ محمد بن الخليلي و تعانى المدح في المواعيد من صغره وهلم جراً ، و حجو كان انساناً حسناً لقيته ببيت المقدس و ذكر لنا التقي أبو بكر القلقشندى انه سمع على أبى الخير بن العلا من ختم الصحيح فقر أت عليه جزءاً ، و مات قريب الستين . من المنان بن على بن أبى زريع الحضر مى نزيل مكة . مات بها في ربيع الاول سنة أدبع وأربعين .

۱۰۰۷ (سليمان) بن على بن سليمان بن وهبان المدنى . قرأ الموطأ على التاج عبد الوهاب بن مجد بن صلح في سنة خمسين ، وقبل ذلك الشفا على الشهاب احمد ابن مجد الصبيى (١) في رمضان سنة سبع وأدبعين .

١٠٠٨ (سليمان) بن على بن عبد الله اليماني . ممن سمع مني بمكة .

(سلیمان) بن علی نفیس الدین المبانی بن الجنید. مضی قریباً فیمن جده احمد . مورد (سلیمان) بن عمر بن عبد العزیز بن احمد بن محمد بن علی علم الدین أو خور الدین بن الحواجا السراج المصری الماضی أبوه و یعرف بابن الخروبی و أمه مجاد ابنة ناصر الدین بن مسلم . ولد تقریباً سنة ثما نائة أو قبلها بمصر ، و نشأ بها وقرأ بعض القرآن و أجاز له المجد اللغوی و الشرف بن المقری و عبد الرحمن بن حیدر وغیرهم ، و عاش فی ترف کثیر ثم نزل به الحال ، و صادیر ترق ببعض المتجر ، و سافر بسبه الی الصعید ثم انهبط و تجمدت علیه دیون ر بماسجن ببعضها أجاز لنا و مات فی شعبان سنة أد بعوستین . و سیأتی ذكر اخو ته الاربعة فی الحمدین ان شاء الله .

<sup>(</sup>١) في الشامية (الصيني) وفي الهندية «الصيني» وكالرهما غلط.

<sup>(</sup>٢) في الشامية والهندية «الجوفي» وهو غلط على ماسيأتي.

صعيد السعداء. لازم شيخنا أبن خضر وغيره حتى برع وشارك في الفضائل ، وكان من أماثل الملازمين لدرس قاسم بن البلقيني مع ظرف و نكت ؛ وأظن أنه كان ينظم الشعر ، وسمع على شيخنا وجماعة . مات في ربيع الثاني سنة خمس وخمسين ، ودفن بحوش الصوفية سامحه الله .

المن

الط

فنا

اثن

بالله

31

وأ

9

من 2)

e

١٠١١ (سليمان) بن عيسى بن يوسف بن عمر بن عبد العزيزالهو ارى البنداري أحد أمراء عرب هوارة . استقر في الامرة بعدعزل ابن عمه يونس بن اسماعيل ثم صرف بأخيه أحمد ، ومات بالبرج في سنة احدى وثمانين .

١٠١٢ (سليمان) بن غازي بن مجد بن أبي بكر شادي ؛ وقيل ابن عبد الله بن تورانشاه بن أيوب بن مجد بن أبي بكر بن أيوب بن شادى العادل فحر الدين أبو المفاخر بن المجاهد شهاب الدين بن الكامل مجير الدين بن الموحد سيف الدين ابن المعظم بن الصالح بن الكامل أبي المعالى بن العادل الأيوبي . قال شيخنا في إنبأنه أقعدماوك أهل الارض في مملكة حصن كيفا الاصاحب صعدة الامام الزيدى فانه أقعد في المملكة منه . ملك الحصن بعد أبيه فدام نحو خمسين سنة وشكرت سيرته وحسنت أيامه، وله فضائل ومكارم وأدب وشعر واعتناء بالكتب والآداب. مات في سنة سبع وعشرين، واستقر بعده في مملكة الحصن ولده الأشرف احمد الماضي ومن شعره

أريعانَ الشباب عليك منى سلام كلما هب النسيم وبدر التم لى فيها نديم يضيء و ثغره در نظيم وريقته بها يشني السقيم ونحن بليل طرته نهيم تقول وشاتنا هـذا النعيم وطوراً للتعانق نستديم

سرورى معزمانك قدتناءى وعندى بعده وجد مقيم فلابرحت لياليك الغوادي يغازلني بغنج والمحيًا وقد سل لدن ان تثني اذامز جترحيق معرضاب و نصبح في ألد العيش حتى ونرفع في رياض الحسن طوراً

وهو في عقود المقريزي أطول من هذا.

١٠١٣ (سلمان ) بن عزيز بن هيازع بن هبة الحسيني أمير المدينة . وليها بعد اميان بن مانع (١) المصرف في أواخر سنة اثنتين وأربعين فدام الى أن مات في ربيع الآخر سنة ست وأربعين ؛ وكان نائبه حيدرة بن دوغان بن هبة . وسيأتي له ذكر في ميان بن مانع وأبي الفضل محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي .

<sup>(</sup>١) في المصرية والشامية «صانع».

١٠١٤ (سليمان) بن فرح بن سليمان علم الدين أبو الربيع بن نجم الدين أبى المنحا الحجيني الحنبلي . ولد سنة سبع وستين وسبعمائة ، واشتغل على ابن الطحان وغيره ووار تحل الى مصر فأخذ عن ابن الملقن وغيره ، ثم عاد بعدفتنة اللنك فناب في القضاء وشارك في الفقه وغيره ، وشغل بالجامع ودرس بمدرسة أبى عمر ، وكان قصير العبارة متساهلا في أحكامه . مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين . قاله شيخنا في إنبائه ،

5

is.

أبو

افي

فأنه

ىر تە

سنة

0,2

العد

تفي

ساتى

الله أبى الربيع بن المتوكل على الله أبى عبد الله بن المعتصم بالله بن المستكفى بالله أبى الربيع بن المتوكل على الله أبى العباس العباسى الهاشمى . استقر فى الحلافة بعهد من شقيقه المعتضد بالله أبى الفتح داود فى ربيع الآخر سنة خمس وأر بعين ؛ ومات هو فى عشر الستين بعد أن تمرض أياماً فى يوم الجمعة ثانى المحرم سنة خمس وخمسين ، ورأيت من قال يوم الجمعة سلخ ذى الحجة سنة أربع وخمسين وصلى عليه فى مشهد حافل بمصلى المؤمنى شهده السلطان بل وعاد أمام الجنازة ماشياً إلى المشهد النفيسى حيث دفن وربما تولى حمله أحياناً ؛ وكان حسن السيرة ديناً خيراً عفيفاً متو اضعاً تام العقل كثير الصمت والتعبد والصلاة والتلاوة منعزلا عن الناس ، قال فيه أخوه المعتضد لمأر عليه منذ نشأ كبيرة ، وكان الظاهر يعتقده و يعرف له حقه وآله خير آل ديناً وعبادة و خيراً وكان الحال الأسيوطي يؤم به ؛ واستقر بعده أخوه حمزة رحمه الله وإيانا .

١٠١٦ (سليمان) بن مجد بن أبى بكر بن على بن مجد بن أبى بكر بن عبدالله بن عمر بن عبدالله بن عبدالله الله الناشرى الميانى ، ولد سنة احدى وسبعين وسبعاً مة ومات بزبيد فى حدود سنة أعان عشرة . ذكره العفيف الناشرى فى والده .

التركمان الماليان) بن ناصر الدين بك مجد بن دلفادر نائب الابلستين وأمير التركمان وبها مات بعد أن عهد لولده ملك أصلان بالنيابة في رمضان سنة عمان وخمسين ، وكان أميراً جليلا مفرط السمن بحيث عجز عن الركوب .

۱۰۱۸ (سلیمان) بن مجد بن سلیمان بن عبد القادر شیخ جبل نابلس ، قتل فی مقتلة فی صفر سنة احدی و تسعین .

۱۰۱۹ (سلیمان) بن مجد بن علی بن عقبة المرکی البناء أخو حسین الماضی . ۱۰۲۰ (سلیمان) بن مجدبن عیسی بن أحمد الهندی الاحمدابادی الحنفی عمراجح الماضی . ولد سنة أربعین و ثمانمائة واشتغل فی فنون و تمیزوأخذ عنه ابن أخیه المشار اليه كما أسلفته فيه وأنه عاونه في كتابة قطعة من شرحي للالفية حين أخذه عنى في سنة أربع وتسعين واجتمع بي غير مرة.

العين بن نور الدين القصرى ثم الانبارى أخو غيث الآتى ويعرفون بابن نوين الدين بن نور الدين القصرى ثم الانبارى أخو غيث الآتى ويعرفون بابن نصير الدين وهو لقب فريج . ولد بعد سنة خمس وتسعين وسبعائة تقريباً فى بلد القصروقر أنصف القرآن و تعلم الخط و حجسنة اثنتين و ثلاثين و عنى بالنظم ولقيه ابن فهدو البقاعي في سنة ثهان و ثلاثين بأبيار ووصف بالشكالة الحسنة و الذات اللطيفة والدكرم والشجاعة والشهامة والعقل و التؤدة و الصدق و التواضع و أنشدامن نظمه:

أنا في الوغي ليث العريكة والدى يوم النزال مجدل الاقران في أبيات ، ومات في جمادي الأولى سنة ثمان وأربعين .

۱۰۲۲ (سلیمان) بن هبة بن جماز بن منصور الحسینی أمیر المدینة. ولیها مرة ثم عزل وقبض علیه المؤید شیخ و سجنه حتی مات فی سحنه بالقاهرة فی آخر ذی الحجة سنة سبع عشرة و هو فی عشر الاربعین.

۱۰۲۳ (سليمان) بن يحيى المدكى ويعرف بالطوير. سمع من العزبن جماعة والفخر النويرى في سنة ثلاث و خمسين و سبعائة و خدم غير و احد من أمراء مكة ؛ ومات في ذي القعدة سنة ست بحمضة قرب حلى من البحر المالح وهو متوجه من المين الى مكة وقد بلغ الستين أو جازها . ذكره الفاسي في مكة .

المنافي الميمان برف يوسف بن ابراهيم الحسباوى البجائى المغربي المالكي أخذ عن عمه أبي الحسن على بن ابراهيم وعهد بن أبي القسم المشدالي وابنه الأكبر أبي عبدالله عهد وآخرين ، وتقدم في الفقه والاصلين والفرائض والحساب والعربية والمنطق وغيرها وكتب شرحاً للمدونة وصنف في الفرائض والحساب والمنطق وأشير اليه بالجلالة ، وأكره على قضاء الجاعة ببجاية فأقام فيه أزيد من سنتين وقيل نحو أربع سنين ، ثم أعرض عنه ولزم التدريس في بعض المدارس وغيرها والافتاء حتى مات في صفر سنة سبع وثمانين تقريبا وقد زاد على الستين ، وكان يصرح ببلوغه رتبة الاجتهاد و يخالف إمامه في كثير من الفروع وغيرها مع حيانة وتعبد وكرم مع ضيق عيشة رحمه الله . ترجمه لى بعض طلبته ممن أخذ عنى .

١٠٢٥ (سليمان) علم الدين بن برانخ ؛ قال لى ابن عبدالحق انه كان مالك المذهب ممن تقدم في الطب بحيث ولى الرياسة شريكا لوالدى ؛ وكان متزوجاً أخته ، ومات قبله قريباً من سنة عشر .

١٠٢٦ (سليمان) السواق القرافي المجذوب . كان للناس فيه اعتقاد زأندو له مكاشفات عديدة. مات في ربيع الأولسنة اثنتين . أرخه شيخنافي إنبائه ، وسماه غير هسليم . ١٠٢٧ (سليم) كسير بن عبدالرحمن بن سليم العسقلاني الأصل الجناني - بكسر الجيم ونونين مخففاً نسبة لقرية من الشرقية \_ القاهري الازهري لاقامته به أقام فيه ملازماً للعبادة وقراءة القرآن إلى أن ظهر أمره وصار للناس فيه اعتقاد وقصد للزيارة وتأهل ورزق الاولاد ، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم بل يكلم أرباب الدولة بما فيه الخشونة وبصوته العالى ، مع بله وسلامة باطن ، وإذا سمع بمنكر من خمر أو غيره جمع فقراءه وتوجه اليه بالسلاح والمطارق فانءورض قابلهم بمن معه فمرة ينتصر ومرة لايتمكن ؛ وكان الاشرف يجلسه بجانبه ويصغى الكلامه ، وربما يقول له الشيخ لا تكذب على فيضحك الاشرف ويقول له ما أكذب عليك ، وقال مرة وقت اجتماع الناس لصلاة الجمعة وقد خرج من رواق الريافة إلى صحن الجامع وبيده عصاة وهو يضرب بها على الارض الصلاة على ابن النصر انية وكرر ذلك وعني بهسعد الدين ابراهيم بن كاتب جكم فلم يقم المشار اليه الا أياماً يسيرة تممرضولزم الفراشحتيمات ، وجاءه شخص فاستغفله حتى كتب خطه بالشهادة له في مكتوب ثم اطلع على تزويره فبادر الى بعض القضاة وقال له أنا شهدت بالزور فعزرني فقال له يكني رجوعك ولا تعزير يعني ان لم تكن متعمداً فتوجه الى غيره فقال له أيضاً كذلك فصار يستغيث منكراً على من لم يعزره ؛ ثم قال أنا أعزر نفسي وأخذ عدة نعال وعلقها في عنقه وطاف الاسواق وهو كذلك وأمر جماعة من أتباعه ينادون عليه هذا جزاء من يشهد بالزور الى أن تعب هو وهم. وقد رأيت خطه بالشهادة على الشيخ عبد الدائم في إجازة أبي عبد القادر سنة أربع وثلاثين ، وأحو الهشهيرة ، ويحكى أن شخصاً من الفضلاء ضربه أو هم بضربه حيث أشار اليه بعصا فلم ير تفعر أسه بعد ذلك ، وقد دخل الشام وسلك طريقه فأراق من خمارة مافيها ؛ وعظم البرهان ابراهيم بن عمر بن عَمَانَ بِنَ قِرَاكُمَا أَسْلَفْتُهُ فَي تُرجَمَّتُهُ ، وقدذ كرهشيخًا في إنبائه فقال:أحد من كان يعتقد بالقاهرة وكان شهما، حجمرات وأرخ في الحوادث من أخباره ؛ ولم يزل على طريقته الىأنمات بعد تمرضهمدة يسيرة في سنة أربويز ودفن بالصحر اعخلف جامع طشتمر الساقى المعروف بحمص أخضر وهو ابن أربع وستين وكانت جنازته مشهودة وقبره هناك معروف يقصد بالزيارة. ولهذكر في صاحبه مهني بنعلى . ١٠٢٨ (سليم) بن عبدالله الصالحي الضرير . اشتغل بالفقه ومهر فيه . مات بدمشق

سنة خمس عشرة . أرخه شيخنا في إنبائه .

١٠٢٩ (سليم) ولى الله غيرا بن عبد الرحمن الماضي قريباً . له ذكر في ابراهيم بن

اليم

مات

::3

نما

الى

e le

الع

بتو

الع

19

16

و

A

1

يوسف بن ابراهيم الفاقوسي .

١٠٣٠ (سمام) الحسني الظاهري برقوق . صار خاصكيا في أيام ابن أستاذه الناصر ثم انحط دهراً الى أن عاد لهافى أيام الظاهر ططر ثم أمره الظاهر جقمق في أو ائل أيامه عشرة 4 وحج بالركب الاول غيرمرة ثيرجعله الاشرف من رؤس النوب ثير حاجباً ثانياعوض نوكار فمات قبل تمام الشهر فيربيع الاخرسنة سبع وخمسين وقد ناف على السبعين تقريبا ١٠٣١ ( سنأن ) بن راجح بن مجل بن عبدالله بن عمر بن مسعود العمري. كمان أحــد القواد المعروفين بالعمرة ؛ حضر الحرب الذي كـان بين أميري مكة السيد بن حسن بن عجلان وابن أخيه رميثة بن مجد في شوال سنة تسع عشرة وتمانائة وأصابه جرح في ذلك اليوم من بعض الأشراف تعلل به حتى مات في ذي القعدة منها بمكة ودفن بالمعلاة ، ذكره الفاسي في مكة .

١٠٣٢ (سنان) بن على بن جسار العمرى القائد. مات عكة في المحرم سنة ست وستين . ارخه ابن فهد .

١٠٣٧ (سنان) بن على بن سنان بن عبد الله بن عمر بن مسعو دالعمر ي القائد . مات بالغد في المحرم سنة ثلاث وخمسين وحمل إلى مكة فدفين بمعلاتها. أرخه ابن فهد أيضاً . ١٠٣٤ (سنان) الأرزنجاني نزيل دمشق ثم القاهرة . قدمهافنزل بزاوية نصر الله من خان الخليلي وأقرأ بها في المتوسط وغيره ، استقر به الدوادار شيخ تربته بالصحراء وسكنهاوأقرأ الطلبة بهاحتى مات في منتصف المحرمسنةست وتسعين م وكانلا بأس يهممن أنكرعلي البقاعي فيكائنة تكلم معهفيها وخاشنه رحمهماالله. (سنان) آخر اسمه يوسف بن احمد الرومي .

١٠٣٥ (سنبل) فتي السلطان محمود بن بغيث خان بن على شير الهندي .

١٠٣٦ (سنبل) الأشرفي الطواشي ويقال له سنمل الصغير للتمييز عن آخر أكبرمنه. كان خازندار أستاذه ومن المبجلين المقربين ممن حج في خدمة خوند تم غضب عليه لبعض الأسباب وسلمه لشيخ عربهو ارة وسندت بالهندوسو اكن وغيرها كعدن وهرموز بعد . (سنبل) الاشر في آخرا كبرمنه بالذي قبله . ١٠٣٧ (سند) بن ملاعب الجدى. مات عكة في جمادي الثانية سنة ثلاث وستين . ١٠٣٨ (سنطباي)قرا الظاهري جقمق. صادراس نوبة الجدارية في أيامه ثم أخرج

يعده إلى البلاد الشامية وقدم منها في الايام المؤيدية مختفياً فلما علم المؤيد به أعاده

إليها فلم تطل مدته ثم كان ممن قدم وتأمرعشرة وصار من رءوس النوب الى ان. مات قتيلا بيد عرب الظاعة سنة ست وستين .

١٠٣٩ (سنقر) بن وبير بن نخبار الحسيني أمير الينبوع وليها في سنة خمس وخمسين بعد أخيه هامان وشكرت سيرته . ورأيت من أرخه سنة اثنتين وخمسين فيحرر مع التاريخ المذكور .

روقى حتى عمل الشادية على عمائر السلطان بمكة والمدينة بل وأضيفت له الحسبة بمكة وغيرها ودام مدة مع عقل وأدب و تودد ومداراة بحيث كثر من التردد إلى بحكة وغيرها. وسمع منى المسلسل وحديث زهير العشارى ووصفته في ثبت ولده عبد بالأميرى الكبيرى المشيرى الفاضلى الكاملى الاوحدى الامجدى حبيب العاماء والصالحين ونسيب (۱) الأجلاء المعتمدين الفائق بتدبره و تعقله والرائق بتودده و توسله من ندب في الأيام الأشرفية لخدمة الحرمين وانتصب لما تقربه العين . انتهى ، وسمعت من يقول من أعيان مكة انه لم يقم عندنا تركى مثله ولكن ينسب لتقصير في الحسبة والكلام طويل والحق يقبل وأخوه أعرف بالأثمور و أسمح بما تنشرح به الصدور و على كل حال فيعز وجود مثله في احتاله وعقله ، وقد بسطت ترجمته في تاريخ المدينة بارك الله في أيامه .

الماعرى فرج بن برقوق الغزى ، صار خاصكياً بعد المؤيد ثم أمير خمسة في الأيام الأشرفية تم عشرة ثم نقل لنيابة جمص في سنة ستوثلاثين إلى أن انضم مع اينال الجكمى نائب الشام حيث عصى في أول الدولة الظاهرية جقمق ثم قبض عليه وحبس مدة ثم أطلق وولى بعض القلاع الشامية ، الى أن مات هناك في حدود سنة خمس وأربعين وقيل إنه كان مهملا جاهلا .

١٠٤٢ (سنقر) أحد الحجاب بدمشق وأميير طبلخاناه وكان قبل نائباً المجمس مات بدمشق سنة ثمان وأربعين.

۱۰۶۳ (سنقر) عبده ن عبيد امام الزيدية بصنعاء . له ذكر في على بن صلاح. استقر) أمير جاندار وأمير علم. مات سنة احدى وثلاثين.

١٠٤٥ (سهل) بن ابر اهيم بن أبي اليسر سهل بن أبي القسم محد بن محد بن سهل بن محمد بن ابر اهيم أبو الحسن الاندلسي الغر ناطي الازدى الاديب في معجمه فقال: الاديب العلامة قدم علينا حاجا منة أدبع عشرة فيج

<sup>(</sup>١) في الشامية « وثبت » .

ودخل الشام ثم رجع الى القاهرة وحج ثانيا سنة ثمان عشرة ورجع فجالسنى فى املاء شرح البخارى و بحث فى مواضع لطيفة ثم أراد السفر الى الشام فعرضت عليه شيئاً من الزوادة فامتنع تعففا ، و بلغنى سلامه وهو بدمشق ثمدخل حلب وكان قدومه لها كما قرأته بخط الشيخ برهان الدين المحدث سنة عشرين و توجه منها قاصداً حصن كيفا ثم رجع الى حلب بعد أن دخل عنتاب فأقام بحلب أياما ثم نزح عنها و انقطع خبره انتهى . وكان آخرالعهد به سنة احدى وعشرين ، وكما سافر من مصر ترك عند الجلال البلقيني رزمة ورق بخطه فيها تعاليق و فو ائد فاستمرت عندهم ، ووقفت على شيء منها و من جملتها سؤ ال أورده على الشمس فاستمرت عندهم ، ووقفت على شيء منها و من جملتها سؤ ال أورده على الشمس الهروى ببيت المقدس فأجابه بجو اب جازف فيه على ء دته و أخذ الشيخ أبو الحسن يفنده (۱۱) و ينبه على فسادمو اضع فيه ، و ذكر البرهان أيضاا نه أنشدهم لكل من شيخيه أبى الحسن على بن الازرق الغر ناطي و ابى محمد عبد الله بن جزى و ذكر أبياتا و لغيرها قوله : من كان ذا بلد أوكان ذا ولد

قبل محمد ويقال له شاهسوار نائب الابلستين ومرعش . خرج عن الطاعةومشي قبل محمد ويقال له شاهسوار نائب الابلستين ومرعش . خرج عن الطاعةومشي على يعض البلاد الحلمية محتجاً بأنه لآبائه وأجداده فقرر الظاهر خشقدم في سنة إحدى وسبعين عوضه أخاه شاه بضع على عادته قبل فاستعان في استرجاعها منه بتملك الروم ابن عثمان وخرج اليه نواب الشام وحلب وغيرها فكسره بمباطنة نائب الشام بردبك البجمقدار معه ثم جهز له الأشرف قايتباي تجريدة هائلة فانكسرت وفي من الأمراء المصريين ونحوهم من لا يحصى كثرة سوى من أسر فأردفها بأخرى فخذلت ايضا ثم بثالثة كانباشها الدوادار الكبير يشبك من مهدى فأردفها بأخرى فخذلت ايضا ثم بثالثة كانباشها الدوادار الكبير يشبك من مهدى الباش من الاحتيال حتى نزل اليه بعد أنظهر لصاحب الترجمة تخلف غير واحد من أعيان العسكر الأمن فامانول أكرمه الباش وكف الناس عنه لاسيما الغوغاء وشبههم من أعيان العسكر الأمن فامانول أكرمه الباش وكف الناس عنه لاسيما الغوغاء وشبههم واستصحبه معه الى الديار المصرية ، فسر السلطان فن دو نه باحضاره لكثرة ما تلف بسببه من العدد والعدد والأموال التي تفوق الوصف معصغر سنه وكونه من بسببه من العدد والعده برياسة وإمرة ، وبالغ في تو بيخه عن مقالاته التي كانت تحكي بنسالتركان وقر بعهده برياسة وإمرة ، وبالغ في تو بيخه عن مقالاته التي كانت تحكي

<sup>(</sup>١) في الشامية والمصرية «يشيده».

عنه وبما صدر منه في حق العساكر ؛ ثم أمر الوالى سراً باتلافه فتسلمه وأركبه وهو مطوق بحديد به قصبة في رأسها جرس كبير من نحاس على هجين ، كل ذلك بقصد الازراء به الى أن جيء به لباب زويلة فعلق بكلاليب شكت في كتفه فلم يلبث أن مات في يومه ، وذلك في يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الاول سنة سبع وسبعين قبيل الغروب بدون ساعة فأنزل وغسل وكفن وصلى عليه بباب المحروق شم دفن عجانب تربة يشبك جن بالقرب من تربة الظاهر خشقدم وهو ابن بضع وأربعين ، وكان فيا قيل يكثر التلاوة من المصحف بطول الطريق و يصوم الاثنين والحميس مع فهم في الجملة ومشاركة في بعض منطق ومعاناة النظر في النجوم قد نبذه الشيب بعض شعرات في لحيته من الجانبين بعهامة مدورة و فوقاني مفتوح مز نربقصب بعض شعرات في لحيته من الجانبين بعهامة مدورة و فوقاني مفتوح مز نربقصب بعض شعرات في لحيته من الجانبين بعهامة مدورة و فوقاني مفتوح مز نربقصب المحرة مستدير اللحية بشعر أسود جميل الهيئة محترم الشكل و تألم غير واحد من المقدمين لا تلافه و الله يحسن العاقبة .

﴿ ذكر من اسمه سودون وكابهم جركسيون ﴾

١٠٤٧ (سودون) من زاده الظاهرى برقوق ، وكان من أعيان خاصكيته ثم تأمر عشرة لابنه الناصر ثم أعطاه اقطاعاً لامرة ستين فارساً واستقر به خاز نداراً ثم استعفى منها خاصة وعادرأس نوبة كما كان ثم كان مع جم و نوروز في عصيانها فقبض عليه معهما وسجن باسكندرية في رمضان سنة أربع و ثما ثمائة ثم أفرج عنه وصاد مقدماً بالقاهرة ثم ولاه الناصر في سلطنته الثانية غزة ثم قبض عليه في جمادى الآخرة سنة عشر وحبسه باسكندرية ، ولم يلبث أن قتل ، وهو صاحب المدرسة الهائلة في سويقة العزى ومها خطبة ودرس للشافعية وآخر للحنفية .

الم المنه الناصر حتى صار مقدماً ، ثم ولى نيابة غزة ثم أعيد الى التقدمة فى أيام ابنه الناصر حتى صار مقدماً ، ثم ولى نيابة غزة ثم أعيد الى التقدمة فى المام تدبير شيخ ثم ولاه أيام سلطنته طرابلس ، ثم كان ممن خرج مع قايتباى المحمدي عن الطاعة فلما ا نكسر رفقاؤه فر إلى قرايو سف صاحب بغداد ثم قدما على ططر حين كان بالبلاد الشامية مع المظفر بن المؤيد فأ كرمه ثم جعله مقدما بالديار المصرية الى أن استقر به الأشرف برسباى فى الدوادارية الكبرى ثم فى بالديار المصرية الى أن استقر به الأشرف برسباى فى الدوادارية الكبرى ثم فى نيابة الشام سنة سبع وعشرين عوضاً عن تنبك البجاسى والتقيا فقتل تنبك وانتصر المذكور ، وقدم القاهرة فى أيام نيابته غير مرة ثم نقل الى أتابكيتها ، وسافر وهو أتابك مصر مع الاشرف الى آمدفى محفة ذها بارايا با لضعفه و بعد رجوعه

رسم له بالاقامة بطالا ثم أرسل لدمياطفكانت منيته بها في ذي الحجة سنة احدى وأدبعين ، وكان جليلاشجاعاً مقداماً عارفاسيوساً وافر الحرمة متجملا في ملبسه ومركبه مليح الوجه منور الشيبة حلو الكلام والمحاضرة نالته السعادة في نيابته لدمشق وطالت أيامه ، وعمر بها عدة أملاك بل أنشأ بخانقاه سرياقوس مدرسة بها خطبة ، وكان فراغه منها سنةست وعشرين وخلف ابنة يقال انها ليست بذاك أنقدت غالب أوقاف مدرسة أبيها و نحوها في الانه بهاكو نحوه وماماتت حتى صارت عبرة من الحاجة والهيئة المزرية وكانت و فتهاف سنة اثنتين و تسعين رحمه الله وعفاعنها ، وعد أستاذه خاصكياً الى أن تأمر عشرة في أيام اينال و دام حتى مات في رمضان بعد أستاذه خاصكياً الى أن تأمر عشرة في أيام اينال و دام حتى مات في رمضان سنة سبعين بعد عرض خوسنتين ، وكان ديناً خيراً فقيها صالحاً ساكناً عفيفاً مديماً للصلاة والصوم والعبادة حسن الاعتقاد نادرة في أبناء جنسه رحمه الله .

بالبلاد الشامية وخدم بأبواب الامراء إلى أن صادفى أيام الظاهر جقمق من أمراء بالبلاد الشامية وخدم بأبواب الامراء إلى أن صادفى أيام الظاهر جقمق من أمراء حلب ثم حاجب الحجاب ثم أتابكا كل ذلك بها ثم نقل لنيا بة تماة ثم عزل و تعطل سنين ثم صاد من مقدمى دمشق ، ثم عاد الى أتابكية حلب حتى مات بها فى أواخر رمضان سنة خمس وستين ، وقد قارب الستين ، وكان عاقلاسا كنا حشماً وقوراً متواضعاً كثير الأدب والحياء رحمه الله . (سودون) اتمحكى في سودون المحمدى . متواضعاً كثير الأدب والحياء رحمه الله . (سودون) اتمحكى في سودون المحمدى . وأمير اخور شافى المستدمى . من أنشأه الناصر فرج وجعله أمير طبلخاناه وأمير اخور ثانى ، وبعده قبض عليه المؤيد وحبسه باسكندرية مدة ثم أفرج عنه وأمير اخور ثانى ، وبعده قبض عليه المؤيد وجبسه باسكندرية مدة ثم أفرج عنه وأعطاه إمرة بطر ابلس ثم أتا بكيتها ، ولم يلبث أن قتل في وقعة التركان على صافيتامن وأعطاه إمرة بطر ابلس ثم أتا بكيتها ، ولم يلبث أن قتل في وقعة التركان على صافيتامن عملها و ذلك في شعبان سنة احدى وعشرين ، وهو مذكور في حوادثها من أنباء شيخنا . (سودون) الاشقر . في سودون الظاهر برقوق ، وآخر في الأبو بكرى . (سودون) الافرم ، في الظاهر ي جقمق .

۱۰۵۲ (سودون) الاينالى المؤيدى شيخ ويعرف بقراقاش . كان من عتقاء المؤيد ؛ وعمل بعده خاصكياً إلى أن صار فى أيام الظاهر جقمق من الدوادارية يوماً واحداً ثم تأمر عشرة ثم صار من رؤس النوب ؛ وحج فى بعض السنين امير الاول ؛ وعاد إلى ان أخرجه الظاهر إلى القدس بطالا ثم استقدمه الاشرف فى اوائل سلطنته ، وأنعم عليه بامرة عشرة وكونه من رؤس النوب كاكان ثم صار أميرطبلخاناه وثانى رؤوس النوبثم أحد المقدمين بالبذل ثم حاجب

الحجاب، وض برسباى البجاسى فلم يلبث سوى شهر و خرج إلى الجهاد فى جملة المقدمين فكانت منيته بجزيرة قبرس فى أول المحرم سنة خمس وستين بعد أن حرض نحو عشرة أيام بدون جراح ، وقد قارب الستين ، وكان مليح الشكل متجملا فى ملبسه و مركبه و بركه مع سرعة حركة وطيش و خفة و طمع وقلة غيرة ومساوى عكثيرة فيما قيل عفا الله عنه . (سو دون) الاينالى . يأتى فى الطويل .

(سودون) البجاسي . في حوادث سنة عشر .

۱۰۵۳ (سودون) البردبكي الظاهري برقوق من صغار مماليكه ، وتأمر عشرة بعد موت المؤيدشيخ تمولاه الظاهر جقمق نيابة دمياطو استمر بها حتى مات في سنة خمسين ، وكان عفيفاً عن المنكرات والفروج مهملا في الدول .

۱۰ ۵۶ (سودون) البردبكي المؤيدي شيخ أحد العشرات . ممن ولي الحسبة أيام الظاهر خشقدم . (سودون) البرقى . في الشمسي . (سودون) بقجة . في سودون الظاهري قريباً .

١٠٥٥ (سودون) البلاطي بلاط الاعرج شاد شر بخاناه الناصر فرج ويقال له خجا سودون. خدم بعد قتل أستاذه مع الناصر عند نوروز الحافظي ثم اتصل بالمؤيد شيخ ، وصار خاصكياً ثم بجمقداراً ، واختص به حتى كان يحمله على رقبته لما ضعفت حركته ولا يكترث بجهامته لكونه كان أحـــد الأقوياء المضروب بهم المثل ، ثمقر به الاشرف وأمره عشرة وجعله من رؤس النوب ثم أنعم عليه بامرة طبلخاناه ومع ذلك كان يقيم بالطبقة سنة فأكثر لاينزل منها ولا يركب فرساً بل ماكان يرى غالباً الا في الخدمة السلطانية ثم يعود من القصر السلطاني الى الطبقة فيقلع قماش الخدمة ثم يدخل إلى مدمنه يعالج بالحجارة التي كل واحد منها كفردة الطاحون العظيمة أو أكثر ويقال ان زنة حجره الذي كان يحمله برقبته اثنا(١) عشر قنطاراً بالمصرى ، وكان السلطان عمله رأس نوبة لولده الناصري محمد فكان يضطر للنزول معه فيركب على هيئة الاجناد بغير تخفيفة على رأسه وتعاظم في مركبه ، وبلغ السلطان مرة انه منـــذ سنين مارأي الربيع ولا عدى إلى الجيزة فألزمه بذلك ، ولم يقبل منه استعفاءه وأنعم عليه بما يأكله في الربيع مع أبنائه من غنم ودجاج وسكر وغير ذلك فتوجه وأقام بها أياماً ثم عاد ، ولم ينفك عن طريقته حتى قدمه الاشرف وألزمه النزول لداره وكانت تجاه مدرسة تغرى بردى المؤذى ويسكن فيها بماليكه والذين في

<sup>(</sup>١) في النسخ «اثني».

خدمته منهم ينيفون على مأنة وخمسين سوى الكتابية فكان يأمره بالركوب فى خدمته أيام المواكب خاصة وبعدم النزول عن خيولهم اذا انتهى لباب داره بل يقفو ذركباناً عيناً ويساراً ويدخل هو إلى منزله وحده ومعه البابا فقط كعادة الخاصكية ولم يكن له جمدار ولاسلحدار ولا عدساطاً بل يأكل وحده و يعطى لكل من مماليك ثلاثة أرطال لحم و يعتذر بأن هذا أنفع فى حقهم مع أن عمل السماط أوفر له ويصرف ذلك وكذا جو امكهم وعليقهم فى أول الشهر من حاصله ، وكانت له ثروة زائدة ومال جزيل وسلاح عظيم و برك هائل يشاهد حين توجهه فى التجاريد و نحوها ويكون فى سفره منفرداً عن الامراء ؛ ولم ينفك عن إقامته بيته مشتغلا بأنواع الملاعب والعلاج بالحجارة ، ولا يتزوج حفظاً لقوته ، وكان ممن تجرد إلى البلاد الشامية صحبة قرقاس الشعباني ومات الأشرف قبل عود الأمراء من ارزنكان إلى البلاد الحليية وكتب بحضورهم ورسم لهذا بتوجهه إلى القدس بطالا الزنكان إلى البلاد الحلية مليحاً أحمر اللون أسود اللحية مستديرها إلى الطول أقرب على عاقلا عارفاً ذا سكينة مليحاً أحمر اللون أسود اللحية مستديرها إلى الطول أقرب يقرأ يسيراً ويحفظ بعض المسائل مع قلة الكلام والعشرة للناس والحرص على يقرأ يسيراً ويحفظ بعض المسائل مع قلة الكلام والعشرة للناس والحرص على يقرأ يسيراً ويحفظ بعض المسائل مع قلة الكلام والعشرة للناس والحرص على يقرأ يسيراً ويحفظ بعض المسائل مع قلة الكلام والعشرة للناس والحرص على

0

11

1

الع

w

1

0

0

(سودون) التركاني. في سودون اليشبكي. (سودون) تلي. في سودون المحمدي. ١٠٥٦ (سودون) الجهدي أخو نائب الشام اينال الجهدي لأبويه في آخرين هذا أصغره. تأمر في الدولة الظاهرية جقمق ووجهه الظاهر لأخيه المذكور كلعة الاستمرار ثم عاد الى القاهرة فأقام بها يسيراً ، وعصى أخوه فاتهمه الظاهر بأنه يتألف له الجند والأمراء وقيل ان ذلك ليس ببعيد فقبض عليه وحبسه أكثر من عشر سنين ثم أطلقه وأنعم عليه باقطاع هين بدمشق فاستمر بها الى أن قدم في دولة الأشرف مع المنفيين فلم يقبل عليه السلطان بل أقام بطالافقيراً حتى مات في دولة الأشرف من المنفيين فلم يقبل عليه السلطان بعشرة دنانير يجهز بها في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وأرسل له السلطان بعشرة دنانير يجهز بها عفا الله عنه . (سودون) الجلب . في سودون الظاهري .

الفاهرى برقوق . كان خصيصاً عنده ثم تنكر عليه وضربه ضرباً مبرحاً وحبسه ثم أخرجه الى البلاد الشامية ، وبعد موته بمدة قدم القاهرة وصار من جملة أمرا ثهاء ثم ولى نيابة صفد فى صفر سنة أربع و ثمانا تم استقدم القاهرة وصار أحد المقدمين شاد الشر بخاناه ثم خازنداراً ثم رأس نوبة النوب كل ذلك فى الى تليها ثم حبس باسكندرية ثم أفرج عنه بعد يسير

وأعيد اليه اقطاعه ثم لما عاد الناصر الى المهالك ، وكان ركوبه من بيته با له الحرب والحزاوى بين يديه فى جملة الأمراء عمله دواداراً كبيراً فى سنة ثمان و ثمانمائة ، ثم توجه فى التى تليها مجرداً الى البلاد الشامية فلما صار بدمشق عصى وسار الى صفد فلم كها ثم قبض عليه شيخ بعد أن قلعت عينه فى المعركة التى كانت خارج غزة وجهز الى الناصر فحبسه فى ربيع الآخر سنة عشر و ثما نمائة ثم استدعى به بحضرة القضاة و ثبت عليه قتله لانسان ظاماً فحكموا بقتله فقتل عفا الله عنه .

١٠٥٨ (سودون) الحموى النوروزى نوروز الحافظى. اتصل بعد قتله بشيخ المؤيد وحظى عنده حتى صار من العشرات ورؤس النوب ؟ ثم صاد فى أيام الظاهر ططر من الطبلخاناه الى أن نفاه الأشرف الى دمياط فى أوائل دولته ثم بعد مدة الى البلاد الشامية على إمرة فاستمر بها حتى مات فى حدود الثلاثين. ١٠٥٨ (سودون) الحموى . أحد المقدمين بدمشق وأتابكها وكان قبل ذلك من أمراء القاهرة فنفاه الأشرف الى دمياط بعد أن حبسه مدة ثم أرسله الى الشام عوضاً عن قانباى الحمزاوى فى الأتابكية والتقدمة فمات بها فى أوائل ذى القعدة سنة سبع وعشرين . ذكره العينى: (سودون) خجا . فى سودون البلاطي . ابن العطار أمه عائشة . قتله جماعة من فلاحيه .

مرف عن وظيفته قبل موت الاشرف وأصيب برمد أفسد عينه ، ولماقبض على صرف عن وظيفته قبل موت الاشرف وأصيب برمد أفسد عينه ، ولماقبض على أستاذه خدم في المماليك السلطانية ، وكان بصدد أن يتقدم ففجأه الموت وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين واحتاط ناظر الخاص على موجوده وهوشيء كثير . قاله شيخنا في انبائه .

السودون) السودوني الظاهري برقوق . تأمر في الأيام المؤيدية ، ثم صار في أيام الاشرف من جملة حجاب القاهرة ثم نفاه الظاهر الى القدس ثم شفع فيه وأقام بالقاهرة بطالا ثم أنعم عليه بامرة عشرة مع الحجوبية ثم نقل الى الحجوبية الثانية على إمرته ثم نفي إلى القدس أيضاً ثم أعيد على إمرة عشرة مع الحجوبية الثالثة ثم نفي للقدس أيضاً ثم أعيد على الحجوبية فقط الى أن مات في رمضان الثالثة ثم نفي للقدس أيضاً ثم أعيد على الحجوبية فقط الى أن مات في رمضان سنة ولم يكن بذاك .

١٠٦٣ (سودون) السودوني أمير عشرة وأميراخور السلطان ، مات في رمضان سنة سبع وثلاثين ؛ وكان جيداً مشكور السيرة . ذكره العيني .

(سودون) الشمسي . في حوادث سنةعشر .

١٠٦٤ (سودون) الشمسي البرقي الظاهري جركسي .اشتراه الاشرف ثمملكه الظاهر جقمق ؛ وعمله خاصكيا ثم جمقدارا ثم امتحن بعده واختفى الى أواخر أيام الأشرف اينال فاما استقر الظاهر أمره عشرة وعمله من رؤس النوب ثم آخور ثاني ثم حبسه باسكندرية مدة ثم رضي عنه وقدمه بدمشق ، وحج منها في موسم سنة احدى وسبعين أمير الركب الشامى فعادمريضاً فاما تسلطن الظاهر تمريغا بادر إلى المجيء بغير اذن فرده اليها من خانقاه سرياقوس بعد أن أرسل له بفرس مسرج وكاملية بمقلب سمور ولم يلبثأن قدمه الاشرف قايتباي لما استقر فبادر للمجيء بغير إذن فما طلع الى القلعة إلا بجهد من انحطاطه بالمرض فلزم بعد نزوله الفراش الى أن مات قبل انقضاء شهو وذلك في شعبار سنة اثنتين وسبعين وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلى المؤمني ودفن من يومه وقد ناهز الخسين. ١٠٦٥ (سودون) طازمن مماليك الظاهر برقوق وخواصه أمره عشرة وجعله معاماً للرمح لكونه كان رأساً فيه وفي غيره من أنواع الفروسية يضرب بقوة طعنه وشدة مقاتلته المثل وأما سرعة حركته وحين تسريحه بجواده فاليه المنتهى ، و بعد موت أستاذه قدمه ابنه الناصر ثم عمله أمير اخور كبير فزادت عظمته وصار اليه المرجع في غالب أمور الرعية وعمل راتب سماطه في اليومالف رطل من الضأن خارجاً عن الدجاج والأوز والرمسان من الضأن لمزيد كرمه وكشرة انعامه على الماليك السلطانية وغيرهم بحيث قيل إن رفده عم جميعهم ولميزل على جلالته إلى أن صفا له الوقت بحيث لورام التسلطن لمشي له ذلك بدون منازع ثم نزل من الأسطبل السلطاني لداره وعزل نفسه عن الآخورية لما بلغه من كلام يشبك في حقه عند السلطان ثم خرج بماليكه وحو اشيهمن المماليك السلطانية وهم زيادة على ألف لجهة سرياقوس رجاء ان يأتيه غير من معه من الماليك فلم يأته أحدوتر ددت الرسل بينه وبين يشبك والناصر وهو يترجى أن أمره سيقوى ويظفر بيشبك فلم يلبث أن عزله الناصر من الآخورية وراسله بالعود إلى القاهرة على أقطاعه بغير وظيفة اوغير ذلك من البلاد الشامية فلم يجب الا بعد اخراج اقباي الكركي فماأذعن الناصرلذلك وقر والارسال اليه مرة بعدأخرى إلى ان تحقق الناصر منه عدم الموافقة فركب حينئذ بالعساكرونزل اليه فلم يثبت من معه من المهاليك السلطانية وآل أمره إلى ان ترامى على يشبك فقبله وبالغ في اكرامه وكلم الناصر فرسم بتوجهه لدمياط بطالا ورتب لهما يكفيه وأعطاه يشبك ألف دينار واستمر

30.

3

اس

بو

9

9

س

11

A

4

J

بها إلى ان ركب إلى الشرفية وخرج له جماعة من المماليك السلطانية فجهز له السلطان من قبض عليه ثم حبس باسكندرية بقلعة المرقب الى أن قتل فى ذى الحجة سنة ست. وأرخه شيخنا فى سنة خس وهو سهو ، وترجمته طويلة وكثير من أخباره فى حوادث تاريخ شيخنا ، وذكر دالمقريزى فى عقوده رحمه الله .

as

لمزم

و ة

استقر الظاهر خشقدم أرسلهلكة بطالا فدام بها قليلا وكان يقرأ ويشتغل قليلا ورعا أخذ عنى ، وزار الطائف حين زرناه ، فاما مات الظاهر جيء به وترق بواسطة أغاته يشبك حن للامرة ، ولما مات عظم اختصاصه جداً بيشبك الدوادار وصار أحد الاربعينات وسافرمعه فى التجريدة التى قتل فيها وأمر بعده بالتخلف على تقدمة فى البلاد الشامية شمصار أميرميسرة بها بعدصرف بردبك أمير الركب الشامى عنها ، ويذكر بفروسية زائدة بحيث أنه قبض على ابن هرسك وكف عن قتله ، مع محبة فى العاماء والصالحين وميله اليهم وتوجهه للعبادة من صوم وقيام سفراً وحضراً وبر للفضلاء ، ورعا اشتغل بالشام على عبد النبي المغربي فى شرح العقائد ، وما أحسن قوله نحن لا نعتقد صالحاً ولا عالماً يتردد للامراء ونحوه. مات فى يوم الاثنين ثالث رمضان سنة ثمان وتسعين ، وتأسف عليه كثيرون من أهل الخير وغيره رحمه الله .

۱۰۹۷ (سودون) الطيار الظاهرى برقوق، من أعيان خاصكيته و ممن أعياه ابنه الناصر فرج امير اخور ثانى ثم أعطاه الاخورية الكبرى ؛ ولم يلبث أن عينه للبلاد الشامية للكشف عما طرق من الاخبار الرومية وطالت غيبته فقرر فى الاخورية غيره ثم أعطى بعد مدة إمرة بحلب مع حجو بيتها فامتنع فبعد مدة استقر أمير مجلس ثم أمير سلاح الى أن مات في شوال سنة عشر وحضر السلطان جنازته ودفن بتربة صهره أقبعا الدوادار خارج باب البرقية ، وخلف موجوداً كثيراً ، وأوصى بثلث ماله وعين جماعة منهم العيني فاستولى الناصر على التركة بواسطة جال الدين الاستادار ولم ينفذ الوصية ، وكان عفيفاً شجاعاً مقداما ديناً محباً للعلماء والصالحين موقراً لهم مشكور السيرة ، قال العيني كان متورعا عن الحرام صاحب أدب محباً في العلم والعلماء مشهوراً بالفروسية ولعب الرمح ورمى النشاب و تحرين الخيل الصعاب ، واليه ينتسب اسنبغا الطيارى رأس نوبة النوب الكونه كان خدمه بعد موت أستاذه .

۱۰۶۸ (سودون) الظاهري برقوق ويعرف بسودون بقجة . من أعيان مماليك (۱۹ ـ ثالث الضوء) أستاذه وخاصكيته ومن أبيات نائب السلطنة تمر از الناصرى و فروج ابنته. تأمر فى أيام الناصر فرج و ترقى حتى قدم ثم فر مع صهره الى شيخ فلما تجرد الناصر الى البلاد الشامية حضر اليه فولاه نيابة طرابلس ثم أعيد بعد أمور الى القاهرة على تقدمة ثم قبض عليه الناصر و حبسه باسكندرية ثم أطلقه وأعطاه تقدمة وسافر مع السلطان الى البلاد الشامية ؛ ثم كان ممن انتمى لشيخ ، وآل أمره الى أن قتل فى معركة فى ذى القعدة سنة ثلاث عشرة .

ال

9

2)

من

ال

>

فللريا

عث

١٠٦٩ (سودون) الظاهري برقوق ويعرف بسودون الاشقر. ممن ترقى في أيام الناصر فرج إلى التقدمة وشاد الشربخاناه ثم عزل عنها وبقي على التقــدمة حاصة ثم ولاه شيخ في أيام المستعين بالله رأس نو بة النوب ثم في أيامه هو إمرة مجلس ثم قبض عليه ثم قدمه الاشرف برسباى بدمشق إلى أن مات بها في جمادي الأولى سنة سبع وعشرين ؛ وكان بخيلا سيىء السيرة غير مشكور . ١٠٧٠ (سودون) الظاهري برقوق ويعرف بسودون الجلب ، ترقى في أيام. ابن أستاذه الناصر مع انه لم يكن من أعيان ماليك أبيه لـكنـه كان مقداما شجاعا وعندهجر أةفلذلك تقدموشاع اسمهو نابفي الكركمن قبل الناصر ثم استمد بها وأظهر العدل ، وكان من مثيري الفتن ثم أعطى نيابة طرابلس ثم نيابة حلب قبل دخوله طر ابلس و بعد قتل الناصر ، و توجه إلى حلب وهو مجروح من سهم أصابه الى أن مات في ربيع الآخر سنة خمس عشرة . ذكره شيخنا باختصار . ١٠٧١ (سودون) الظاهري برقوق ويعرف بسودون الظريف. ترقى في أيام أستاذه حتى ولى نيابة الكرك في سنة احدى ، فلما توجه الناصر الى دمشق في التي تليها قدم عليه فصرفه عنها ، ثم تنقلت به الاحوال الى حجوبية دمشق ثم قبض عليه شيخ وسجنه بالصبيبة ثم أفرج عنه وأعطاه إمرة بدمشق ، ثم قبضه وحبسه كذلك الى أن أفرج عنه الناصر وأنعم عليه بامرة القاهرة الى أن قبض. عليه وحبسه ثم وسط في رجب سنة أربع وعشرين تحت قلعة الجبل.

الصالح محدووالد احد المقدمين البدر حسن وأحد رؤس الفتن في الدولة الناصرية الصالح محدووالد احد المقدمين البدر حسن وأحد رؤس الفتن في الدولة الناصرية ولذا أبعد المؤيد هذا مع تفقهه واستحضاره وكثرة أبحاثه ومزيد تعصبه للحنفية ولكنه كان قوى النفس شهما ولما تسلطن ططر وقدم القاهرة تلقاه هذا فقام له وأجلسه بجانبه فوق الامراء ، ولما تسلطن سبطه الصالح وام تقبيل يد جده فنعه كل ذلك ولم يتأمر البتة ، مات بعد ولده المشار اليه في حدود الثلاثين ،

وذكره شيخنا في إنبائه فقال: سودون الفقيه كان كبير الجراكسة تامذ للشيخ لاجين الجركسي، وكان أعجوبة في دعوي العلم والمعرفة مع عدمهما، وكان الكثير منهم يعتقد أنه لابد أن يلي السلطنة كماكانوا يزعمونه في شيخهو اتفق أن زوج ابنته وهو الظاهر ططر ولى السلطنة فارتكب من يتعصب الشطط وقال ظهر المراد في ططر فلم ينشب ططر أن مات ولم يحظ سودون في ولايتــه بطائل فضلا عما بعدها ؛ وكان يكثر سؤال من يجالسه عن الشيء المعضل فاذا أجابه عنه نفر فيه قائلا ليس الأمر كذلك ثم يعيد الجواب بعينه مظهراً أنه غيره ، وله من ذلك عجائب . مات في ثاني عشر صفر سنة ست وعشرين .

(سودون) الظاهري برقوق ويعرف بالقاضي. يأتي قرساً.

الى

۱۰۷۳ (سودون) الظاهري برقوق ويعرف بسودون قراسقل يعني لحيته سوداء . تأمر في أيام ابن أستاذه ثم تركه و انتمى لشيخ و نوروز إلى أن قدم مع شيخ بعد قتل الناصر ؛ وصار مقدما ثم ولى نيابة غزة ثمرجع الى تقدمته ثم ولى حجوبية الحجاب الىأن تجردالى البلاد الشامية في سنة عشرين وأعطى حجو بية طرابلس فكانت منيته بها في صفر (١) . (سودون) الظاهري برقوقي قريبه .يأتي قريبا . (سودون) الظاهري برقوق ويعرف بالمارداني . يأتي أيضاً .

١٠٧٤ ( سو دون) الظاهري برقوق ويعرف بسو دون المغربي لنشوفته . ممن تأمر بعد موت المؤيد شيخ وصار حاجباً في أيام الاشرف بعــد أن ولى نظر القدس ثم ولاه نيابة دمياط ثم انفصل عنها ثم أعاده الظاهر اليها ثم نفاه إلى القدس ثم أحضر الى القاهرة ، ولم يلبث أن مات في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين ، وكان خيراً ديناً عفيفا فقيها في الجملة متقشفاً ؛ وربما اشتغل بالنحو ، وتصورهفي جميع ذلك بل وغالب أموره فاسد عفا الله عنه.

موت المؤيد ثم صار في أيام الاشرف أمير طبلخاناه وأمير اخور ثاني ثم مقدما وتوجه صحبته الى آمدفأصابه سهم لزممنه الفراش أياما ؛ ومات في ذي القعدة سنة ست و ثلاثين ، ودفن با مدوخلف مالا جماً ورثه ابنه فلم يتهن به ؛ وكان متو سط السيرة . ١٠٧٦ (سودون)الظاهري جقمق ويعرف بالافرم. تأمر في أيام ابنه المنصور عشرة ثم نكب وحبس ثم أطلق ، وقدم القاهرة وأنعم عليه بعد مدة بامرة عشرة ثم صار في أيام الظاهر خشقدم خازنداراً ثم طبلخاناه ومات في .

<sup>(</sup>١) «صفر » غير موجودة في المصرية والشامية.

(سودون) الظاهري جقمق الشمسي البرقي . مضي في الشمسي . (سودون)الظريف. في سودون الظاهري .

(سودون)العجمى. في سودون النوروزي. (سودون)الفقيه. في سودون الظاهر برقوق من السودون) القاضى الظاهري برقوق ، ممن أنشأه ابن أستاذه ثم خامر عليه وذهب الى نوروز وشيخ حتى قدم القاهرة مع شيخ بعد قتل ابن أستاذه وصار من مقدميها ثم استقر حاجب الحجاب ثم رأس نوبة النوب ، ثم قبض عليه المؤيد وحبسه بالبلاد الشامية الى أن أفرج عنه وصيره من مقدمي القاهرة وتولى كشف الوجه القبلي ثم نيابة طرابلس ، وبها مات في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين ، ذكره شيخنا مقتصراً على ذكر وفاته ، قال غيره ولم يكن مشكوراً في أحكامه قال وكان قد تولى الحجو بية الصغري ثم الكبري بالقاهرة ثم الكشف بالوجه القبلي وظلم فيه وأفسد ثم ولى النيابة المذكورة .

(سودون)قراسقل؛ في سودون الظاهري. (سودون)قراقاش. في سودون الاينالي. ١٠٧٨ (سودون) القرماني الناصري فرج . خدم بعد أستاذه بأبو اب الأمراء ثم صار خاصكياً في دولة الظاهر ططر ثم ساقياً في أول أيام الظاهر جقمق ثم أمره عشرة ثم قدمه بحلب تم صارأتا بكهافى أيام الاشرف ثم نقله الى أتا بكية طرا بلس ثم أعيد الى أتابكية حلب و توجه أميراً على الركب الحلبي فمات في شو السنة ثلاث وستين . ١٠٧٩ (سودون) قريب الظاهر برقوق ويعرف بسيدى سودون. قدم من جركس مع جدته لأمه أخت الظاهر وخالة أمه أم الأتابك بيبرس أخت الظاهر ومع جدأمه الامير أنص والدالظاهر وأقاربه بطلب من الظاهر حين أتابكيته ، وذلك في سنة ثلاث وتمانين وسبعها ته فوباه في الحريم السلطاني فلما كبر وترعرع رقاه حتى صارمقدماً ثم أمير اخور كبير ثم بعد موته قبض عليه وسجن باسكندرية ثم أفرج عنه واستقر دواداراً كبيراً مع أقطاع كبير؛ ثم لم يلبث أن استقر نائب الشام وخرج لدفع تيمور وثبت بمن معه ثباتاً مشهوراً وأبلى بلاءً حسناً محيث أشرف العدوعلى الخذلان ثم تكاثروا حتى خذل العسكر الشامى ووبخ الطاغية صاحب انترجمة وتوعده بكل سوء محتجاً بقتله لرسوله قبل واستمر تحت العقوبة في أسره الى أن مات إماذ بحا أو تحت العقوبة أو إلقائه للفيلة وذلك بظاهر دمشق في أواخر رجب سنة ثلاث وقد ناف على النلاثين وهو ممن نشأ فى السعادة ومات تحت الاهانة ، وكان أميراً جليلا ذا شكالة حسنة ووجه صبيح وثقة في الناس عارفا بأنواع الفروسية متحملا في ملبسه ومركبه ومماليكه. وقال العيني انه كان ظالما عاتيا بخملا

متكبراً سىء الخلق دميم الخلقة كثير الشر وهوالذى فتح باب الشر بعدموت الظاهر قال ويقال انه دفن في قيده بدمشق، وهو في عقود المقريزي.

١٠٨٠ (سودون) القصروي قصروه من تمراز نائب الشام،خدم بعدأستاذه في بيت السلطان ثم صار خاصكيا ثم من الدوادارية الصغار في دولة إينال ثم أمير عشرة في أيام خشقدم فلما ولى خجداشه خير بك القصروى نيابة غزة استقر عوضه في نيابة قلعة الجبل الى أن قدمه يلباي بالبذل ثم عمله الأشرف قايتباي رأس نوبة النوب ثم عينه لتجريدة سوار فجرح في الوقعة وحمل الى حلب فات بها في سنة ثلاث و سبعين و قدقار ب السبعين . و كان جماعا للمال بخيلا و هو صاحب السبيل بحارة الباطلية و الجامع الذي هناك . (سو دون) قندوره ، في سو دون اليشبكي . ١٠٨١ (سودون) اللكاشي أقبفا ، اتصل بعده بالأمير شيخ فلما تسلطن أوردثم رقاه الى التقدمة وقبض عليه ططرفي نظامته وحبسه الى ان أطلقه الاشرف وأنعم عليه بطبلخاناه بطرابلس فأقامها حتى مات في حدودالثلاثين ولم يكن من الاعيان. ١٠٨٢ (سودون) المارد!ني الظاهري وقوق ؛ كان خصيصاعند سيده الي أن قدمه وعمله شاد الشربخاناه . ثم عمله ابنه الناصر رأس نوبة النوب ثم أمير مجلس ثم دو اداراً كبيراً فلماظهر الناصر وأرادالطاوع إلى القلعة كان ممن قاتله ، وانتصر الناصر فأمسكه وحبسه باسكندرية إلى أن قتل في محبسه سنة احدى عشرة ؛ وكان أميراً جايلا عاقلا سيوساً ساكناً قليل الشركشير انخير والاحسان مشكورالسيرة. ١٠٨٣ (سودون) المحمدي الظاهري برقوق ويعرف بتلي يعني مجنون ، كان من أعيان خاصكية سيده ، ثم ترقى في أيام ابنه الى التقدمة ثم قبض عليه وحبسه باسكندرية ثم أفرج عنه الى إن استقر في الآخورية الكبرى ؛ وكان ممن منع ابن أستاذه الطلوع الى القلعة بعد اختفائه وانتصر عليهم فأخرجه الى دمشق على اقطاع فقبض عليــه نائبها شيـخ ففر من السجن ولحق بنوروز وتقلب في محن وملك غزة وشن بها الغارات إلى أن ظفر به شيخ ثانيا وحبسه أيضا بقلعة دمشق مدة وراسله الناصر في طلبه فامتنع ثم أطلقه واتفق معه على العصيان على الناصر إلى أن ملك صفد من جهة شيخ ثم خرج عن طاعته وفرلنوروز ثانيا ثم اتفقوا على العصيان الى أن قتل الناصر فقدم هذا مع شيخ القاهرة فأعطاه تقدمة ثم قبض عليه وحبسه باسكندرية الى أن قتل بها في المحرم سنة ثمان عشرة . وقدذ كره العيني فقال سودون المحمدي المجنون كان شابا شجاعاً مفرطا في الجهل.

١٠٨٤ (سودون) المحمدي مملوك الذي قبله وعتيقه . اتصل بعد قتله بخدمـــة

وق مر اذه

رة أين

ف.

ن م

هر خا

ح على

اخ ا

يرا

بلا

الْمُؤْيِد شيخ ، ثم صار خاصكيا ورأس نوبة الجمدارية في أيام الأُشرف بل رام أن يعطيه إمرة فامتنع وترك وظيفته أيضا وصار من جملة المهاليك السلطانية على اقطاعه ثم كان ممن انضم للعزيز ولده فلما تسلطن الظاهر نفاه ثم أعاده وأنعم عليه بامرة عشرة بسفارة خوند البارزية لكونه زوج أختها لأبيها فاستمر مدة ثم توجه الى مكة ناظراً بها وشاد العائر كماكان توجه في الأيام الاشرفية فأقام نحو سنتين أو أكثر وعاد الى القاهرة فأقام بها يسيراً واستقر في نيابة قلعة دمشق سنة ثمان وأربعين فكانت منيته بهافي صفرسنة خمسين ؛ وكان دينا خبراً عفيفا عن المنكرات والفروج عاقلا ساكنا لكنه قليل المعرفة مع استبداده برأى نفسه محيث أنه لماتوجه لمسكة ليصلح ماتشعب من حيطان الحرم رفع سقف البيت الشريف والاخشاب التي كانت بأعلى البيت وغيرها ومنعه أكابر مكة وغيرها من ذلك فأبي واعتل بقصد منع الدلف من المطر ولم يلنفت لماقيل من حروف تمنع الطير أن يعلو البيت وصار البيت مكشو فاأياما بدون سقف ولاكسوة وخاف جماعةمن نزول بلاء بسبب ذلك فرحلوا منها الى أن تم عمل السقف ولم يكن بمانع لما اعتل به فعمره ثانيا وتكرر منه ذلك وساءت سيرته بمكة لأحل هذا ونقم عليه كل أحد وصار يدلف أكثر من السقف القديم بل صار سقف البيت مأ وي للطيور وأتعب الخدم ذلك فانهم صاروافي كل قليل يجمعون مايتحصل من زبل الحمام وغيره وندم هو على مافعل وعد ذلك من سيئاته سما وقدأهان الحب بن أبي الحسن البكري الشافعي وكان مجاوراً حينتُذ بالضرب وغيره لكونه أنكر على الصناع بحيث قيل إن ذلك سبب موته والواقعة مذكورة في سنة ثلاث وأربعين من انماء شيخنا. وقدأ ثني عليه العيني فقال كان ديناخبراً ، زاد غيره متعاظما وكانت ولايته بعد داود الماضي لما أنكر أهل مكة ولايته ومنعه الشريف وأرسل فورد الامربتولية هذا .

to.

الخباز. صار خاصكيا بعد أستاذه المؤيدي شيخ ويعرف بسودون اتمـكجي يعنى الخباز. صار خاصكيا بعد أستاذه المؤيد ثم استقر رأس نو بة الجمدارية في أيام الاشرف ثم أمره الظاهر عشرة وجعله من رؤوس النوب ثم أميراخور ثالث ثم أميراخور ثالث ثم أميراخور ثاني ولم يلبث ان مات في رجب سنة ثلاث وخمسين ، وكان شجاعًا مشكور السيرة سليم الباطن عنده حشمة وكرم . (سودون) المغربي، في سودون الظاهري ، السيرة سليم الباطن عنده حشمة وكرم . (سودون) المغربي، في سودون الظاهري ، مات في لياة الجمعة ثامن عشر جمادي الأولى سنة تسعو سبعين ، ويقال انه سقط وهو ثمل ، اسودون) ميق . في سودون الظاهري برقوق ،

۱۰۸۷ (سودون) النوروزى نوروز الحافظى نائب الشام ويعرف بسودون العجمى أحد العشرات ورؤس النوب . ممن تأمر فى أيام الظاهر جقمق . مات فى حدودالخسين، وكان فيماقيل مهملا. (سودون) النوروزى . فى سودون المحمدى . النوروزى النوروزى آخر . تنقل بعد سيده نوروز الحافظى حتى صار سلحداراً فى أوائل الدولة الاشرفية برسباى ثم أمير عشرة فى الظاهرية ومدرس النوب ثم ولاه الاشرف اينال نيابة القلعة إلى أن مات بها فى دبيع الآخر سنة اثنتين وستين عن نحو سبعين ، وكان عاقلا ساكناً بشوشاً حشماً متواضعا وقوراً مليحاً كريماً مع اسراف على نفسه فيا قيل .

١٠٨٩ (سودون) النوروزي آخر . تنقل بعدسيده إلى أن صار في أيام الاشرف برسباي دوادار السلطان بحلب وأحد المقدمين بها ثم نقله الظاهر لحجو بية دمشق الكبرى ، وقدم عليه بتقادم هائلة ثم رجع وعظم و نالته السعادة الدنيوية حتى مات بها في سنة سبع وأربعين ظنا ، وكان لابأس به متوسط السيرة .

معرف التركماني هو ويعرف بقندورة . صار بعدسيده من المهاليك السلطانية ، وولى بعض قلاع البلا دالشامية ثم نيابة قلعة صفد ثم نيابة قلعة دمشق بالبذل في كل ذلك ، ثم صار أحد مقدى دمشق ، وسافر أمير المحمل الشامى في سنة ثمان وستين فيات بعد خروجه من المدينة النبوية إلى جهة الشام في أواخر ذي الحجة منها أو أوائل المحرم من التي تليها ، وقد قارب الستين أو جازها .

۱۰۹۱ (سودورن)اليوسني. ممنحبسه المؤيدشيخ بقلعة دمشق، ولم أرمن ترجمه ولكن عامت اسمه من أثناء سودون المحمدى تلى .

۱۰۹۲ (سودون)غير منسوب، من سمع من شيخنا الاملاء سنة عشر بالشيخونية. الموني ١٠٩٣ (سونجبغا) اليونسي الناصري فرج أخوار نبغا الماضي ، وهذا أصغرها . وقامر في أوائل دولة الظاهر جقمق لكونه كان متزوجا أخت روجته ، وسافر أمير المحمل غير مرة آخرها سنة خمس وخمسين ، ثم أنعم عليه المنصور باقطاع طبلخاناه وزاده الاشرف عليه إمرة عشرة ثم مات أخوه المشار اليه فورث منه مالا جزيلا ، ولم يلبث أن توجه لتغرى بردى القلاوي فكان قتله على يده في جمادي الأولى سنة سبع وخمسين وقد زاد على الستين تقريبا ، وكان متوسط السيرة بخيلا وحسن حاله بأخرة .

١٠٩٤ (سونجبغا) الظاهري برقوق الفقيه . كان من خاصكية سيده .

رام انعم مدة شق نحو نفيفا رزأى

ر به أحد أحد غيره

لطبر

ل إن أثنى اضى

رى

یعنی خو د کو ر

ب . عل. عل. اشتغل كثيرا ولم يكن به بأس لكن كان بليدا . مات في شو ال سنة خمس عشرة ودفن بالصحراء خارج باب البرقية . ذكره العيني .

١٠٩٥ (سويدان) مقدم الوالى عدى عايه في ليلة رابع عشرى صفر سنة احدى و تسعين. الأشر في إينال نائب غزة ثم حاجب دمشق ثم نيابة حماة وهو أخو قانصوة . مات في التجريدة .

19

۱۰۹۷ (سیبای) الظاهری جقمق أمیراخور ثالث وحاجب میسرة . مات في رمضان سنة ثمانين ، و نزل السلطان فصلى عليه في سبيل المؤ مني وكان فيها قيل خيرا. ١٠٩٨ (سيباي) العلائي الاشرفي اينال ، كان في أيام استاذه خاصكيا ثم نفي في ايام الظاهر خشقدم إلى منفلوط ، فاستمر بها جميع مدته ثم رجع بعده على خاصكيته ثم ولاه الاشرف قايتباي بعناية الدوادار الكبير الكشف بمنفلوط ، فقام العرب في وجهه وطردوه طرداً كليا فرجع بعد قبضه على محمود شيخ بني عدى فأعطاه إمرة عشرة ، ورجع في خدمة الدوادار وحيائذ ضخم وتمول ومهد الوجه القبلي وكان معمز يدظامه سيافي المساحة يظهر محمة جماعة من الفقهاء والفقراء والرغبة في سماع القرآن والانشاد ويبرمن يتردداليه منهم بل كانت عليه رواتب لبعض ديور النصاري محتجاً بقصد من يرد عليهم من المسامين خصوصاً وهو يكثر الخروج للصيد ويقيم عندهم فيها ؛ ولم يزل في عو إلى انقتل في ليلة الجمعة ثالث رجب سنة خمس و ثمانين بمخيمه على شاطىء النيل قريباً من طما من أعمال. أسيوط ولم يعلمقاتله بلوجدمشقوق البطن مقطوع اليدبيدنه جراحات أربعة وحمل إلى أسيوط فدفن بهاقر يبامن قبر از دمر الحاجب ولم يكمل الخسين وماتيسر له الحج. ١٠٩٩ (سيف) بن أبي الصفا ابراهيم بن على بن يوسف أبو بكر المقدسي الشافعي أخو الكالمجد الحنفي الآتي، وتقدم في الفنون مع الديانة والمحاسن بحيث أنهلم يوافق والده وجماعة بيته في دعوى الشرف ولا حمل شظفه ، والثناء عليه مستفيض ورأيت له تقريظًا لمجموع التقي البدري أبدعه خياً و نشراً و نظماً ومن نظمه فيه :

مُجزيتَ خيراً تقى الدين حيث جلا مجموعك الحسن بالحسنى وذاك نقى وفى وفى تقى قد وقيت أذى فأنت حقاً بكلتى حالتيك تقى المدرى الحسنى القائد . مات بمكة فى مستهل المحرم سنة سبع وسبعين . أرخه ابن فهد .

۱۱۰۱ (سيف) بن على أمير العشير خرج على عساف ابن عمه المتولى الامرة وقتل ازدور قريب السلطان ونائب حماة ، والتف عليه جماهير العرب الى أن

جهز له فداوی فدخل علیه و هو جالس مع جماعة فیهم امام النائب بحیث لم یشعر به سیف الا و هو علی رأسه فطعنه بسکین معه و بادر سیف مختبلالیقتله فعادت ضربته علی نفسه و أدر که أصحابه فقتلوا الفداوی بعد قتله الجماعة الذین کانوا عند سیف واحتملوا سیفاو هو حی و آل أمره الی أن قتله ابن عمه عامر بن عجل أخذاً بنأر سلمان بن عساف ابن عم سیف لکو نه کان قتله أیضاو ذلك فی سنة سبع و ثمانین إمافی آخر صفر أو أول الذی یلیه . (سیف) بن عیسی سیف الدین السیرامی . یأتی فی یوسف مفر أو أول الذی یلیه . (سیف) بن عیسی سیف الدین السیرامی . یأتی فی یوسف .

﴿ حرف الشين المعجمة ﴾

(شاذ بك) (١) آخوخ يعني به جنسه ، يأتي قريبا .

١١٠٢ (شاذبك) الأشرني برسباى ويعرف بفرفور أتابك حماة. مات في الوقعة السوارية سنة اثنتين وسمعين وقد زاد على الخسين .

١١٠٣ (شاذبك) الأشرفي برسباي و يعرف بشاذبك بشق (٢) كان من صغار مماليك أستاذه وأخرج بعدهالي البلادالشامية وتنقلفي عدة ولايات متخللاذلك ببطالات الى أن صاربا خرة أمير مائة بدمشق و دو ادار السلطان بهاوسافر أمير الركب الشامي، فمات فى رجوعه بالقرب من الكرك أو اخر المحرم سنة ثلاث وسبعين وقد زاد على الخسين. ١١٠٤ (شاذ بك) الأشرفي قايتباي ويقال له شاذ بك آخوخ الطويل عمله أستاذه خاصكيا ثم أمير عشرة ثم رأس نوبة مضافا لها ثم ناب عن ملج في نيابة القلعة ثم استقل بها بعد وفاته فلما عاد من التجريدة سنة أربع وتسعين استقر به دواداراً ثانيا عوضاً عن قانصوه الألني بحكم انتقاله مقدماً ، ويذكر بفروسية وشكر لبعض أحكامه وأنه رفع الرسم من رأس نوبته وبردداره وأنه لايأخذ على الأحكام الاقدراً يسيراً وأكثرمن التبرم من الدوادارية فصرف عنها بماميه وأعطى تقدمة مع تعزز واظهار برغبته في التخلي عن الامرة. (شاذبك) بشق ، تقدم قريبا. ١١٠٥ (شاذبك) الجركمي جم من عوض. تنقل بعد أستاذه إلى أن اتصل بخدمة ططر : فلما تسلطن عمله خاصكياً ثم تأمر عشرة في أوائل الدولة الاشرفية وصار من رؤس النوب ثم من الطبلخاناه ثم رأس نوبة ثاني ثم ولى يابة الرها تم صرف على طبلخاناه بالقاهرة ثم قدمه الظاهر وصار أمير المحمل ثم ناب بحماة ثم وجه إلى القدس بطالا ثم حبس بقلعة المرقب ثم أعيد الى القدس فلم يلبث أن مرض وطالمرضه حتى مات في ربيع الاولسنة أربع وخمسين وهو في عشر الستين

(١)معناه أمير فرج فشاذهو الفرج و بك أميره امش الاصل (٢) بشق اسم للسكين. هامش

تقريباً، وكان قصيراً جداً وعنده حدة و بعض خفة متو سط السيرة في فروسيته و أفعاله. المحرب المدرسة التي بالقنوات منها . مات في جمادي الثانية سنة سبع و ثمانين ، ودفن بمدرسته . أخبرني بذلك امامها . مات في جمادي الثانية سنة سبع و ثمانين ، ودفن بمدرسته . أخبرني بذلك امامها . ١١٠٧ (شاذ بك) الصارمي ابراهيم بن المؤيد شيخ . صار بمد موت سيده من مهاليك و الده المؤيد ثم أخرج الى البلاد الشامية و تأمر هناك و تنقل بالبذل حتى صار حاجب الحجاب بطر ابلس ثم أتابك حلب ثم نائب غزة ، ولم يلبث ان مات في ربيع الاول سنة سبع وستين ، وقد قارب الستين .

۱۱۰۸ (شاذبك) من صديق الاشرفي برسباي شاد العائر السلطانية وأحد العشرات عوضاً عن بردبك المحمدي الطويل . ممن رقاه الاشرف قايتباي اللامرة وغيرها ، وسافر في التجاريد غير مرة .

۱۱۰۹ (شاذبك) طاز الخاصكي أحد مماليك الاشرف اينال . مات بالطاعون في يوم الأحد منتصف ربيع الاول سنة أربع وستين وهو أول مطعون فيماقيل. (شاذبك) فرفور . مضى قريباً .

۱۱۱۰ (شاذبك) الفقيه . أمير الراكز بمكة والمستقر بعد بيبرس الطويل . مات في جمادي الأولى سنة اثنتين وتسعين ؛ واستقر بعده ازدمر قصبة .

۱۱۱۱ (شاذبك) الفقيه . ماتسنة أربع وستين فينظر ان لم يكن أحدمن سلف . 1۱۱۲ (شاذ بك ) دوادار قجماس نائب الشام . قتل في مصاففة بين عسكر الاشرف وعلى دولات بمكان يقال له الاندرين في صفر سنة تسع وثمانين .

١١١٣ (شاذى) الهندى عتيق السراج عبد اللطيف قاضى الحنابلة بمكة. مات بمكة في ذي القعدة سنة احدى و ثمانين .

المام والمرجوع اليه فيها. عيسى ويسمى عبداً الصنعاني شيخها والمرجوع اليه فيها. عمن قدمه إمام صنعاء الناصر بن عبد ، فلما مات الامام وثب عامر بن طاهر عليها فلكها وأقام فيها جماعة من أتباعه، وأسكن عبداً ولد الناصر فيها ثم عن له اخراجه إلى تعز ليأمن على البلد منه ومن أتباع أبيه واستشعر الولد بذلك فكتب لشارب وهو في الحصون ليأخذه عنده فبادر إلى المجيء لبابها القبلي فكسره ، وأخذ الولد مظهراً أنه لارغبة له في غير أخذه لعلمه بعجزه عنها ثم بدا له نهب بيت الحيى الكراز شيخ من أتباع عامر بل توجه فرجم قصرها فلم يكن بأسرع من خروج أتباع عامر منه عجزاً وغلبة وملكها شارب ؛ واستقر بها الولد وبلغ ذلك خروج أتباع عامر منه عجزاً وغلبة وملكها شارب ؛ واستقر بها الولد وبلغ ذلك عامراً فجاء ليستنقذها منه فخذل ، وكان ذلك سبب قتله ؛ ودفن هناك وأرسل

أخوه على يسأل فى نقله الى المعرانة فها أذعنوا لذلك محتجين بأنا نتبرك بقبره وكأنه للاستهزاء، ويقال انه نقل، وشارب الآن سنة سبع وتسعين فى قيدالحياة على شياخته وهو من عوام الزيدية .

به مي بدي الراهيم بن حسن بن عجلان الحسني . مات في ربيع الأول سنـة ثمانين بصوب المين ·

١١١٧ (شاكر) بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يعقوب علم الدين بن فخر الدين بن علم الدين المصرى الأصل القاهري أحد الاعيان ، وأكبر أشقائه الحسة أمهم ابنة مجد الدين كاتب المهاليك في الايام الناصرية ، ويعرف كسلفه بابن الجيعان . ولد في سنة تسعين وسبعمائة تقريباً بالقاهرة ونشأ بهاوتدرب بابيه وجده لأمه وغيرها في الخدمة بالمباشرة وغيرها الى أن مهر و بو اسطة جده لأمه اشتهر في الدولة فانه كان يباشر عنه اذا غاب واستقر بعد والده في كتابة الجيش ثم قرره المؤيد بسفارة الزيني عبدالباسط في عمالة المؤيدية واقتدى به في ذلك الاشرف برسباي وفي أيامه كان يتكلم عن الزين المشار اليه في الخزانة وغيرهاورقاه جداً ثم صارت الخزانة بعد اليهم مضافاً لما كان معهم من استيفاء ديوان الجيش، ولازال في ارتقاء وعلوالي أن صار مرجعاً في الدول وعرف بمبودة الرأى وحسن التدبيرووفورالعقل وقوة الجنان وعدم المهابة للملوك فن دونهم من غير إخلال بالمداراة مع السكون والتواضع والبذل الخني ، وله ما ثروقر بمنها الجامع الذي بالقرب من أرض الطبالة المعروفة الآن ببركة الرطلي وجامع بالخانقاه السرياقوسية وخطبة بمكان الآثار الشريف كانت نيته فيها صالحة وان كان الوقت غير مفتقر اليها ؛ وبركـثير للفقراء وأهــل الحرمين بل وغالب من يقصده وقرب من المنسوبين للصلاح والاكثار من زيارتهم والتأدب معهم والمبادرة لمآربهم والحفظ لأهل البيوت والتوجع لمن يتأخر منهم واستجلاب من يفهم عنه نوع جفاء بالاحسان ومن محاسنه انه اضطر بالزحام للوقوف عند سبيل المؤيد بالشارع و شاعراً يقرأ على المتولى للسقى فيه وظهره للمارة قصيدة له يهجو فيها بعض الاقباط من غير تعيينه فسمع منها الى أن زال الزحام ثم انصرف وأمر من معه بطلب الشاعر له الى بيته

<sup>(</sup>١) كذا في المصرية و الهندية ، و في الشامية «وسبوين» .

فقال له من هذا التعس الذي وصفته بماسمعته فأعلمه به وذكر له السبب المقتضى لذلك فعذره وبالغ في تقبيح المهجو ثم قال أيمكنك أن تعطيني هذه القصيدة وتمحو مسوفتها إن كانت وأصالحك عنه بكذا فأ ذعن أومعني هذا، وليتني أعلم من يغار من الفقهاء لأبناء جنسه كهذا، وحجمراراً وفجع بجميع احوته فصبر قال فيه ابن تغرى بردي وهم أي الاخوة أصحاب الحل والعقد في الدولة في الباطن وان كان غيرهم في الظاهر فهم الاصل قال وبالجلة فهم أصلح أبناء جنسهم انتهى. وأنجب أولاداً أجلهم علماً وحاماً وتواضعا ومحاسن الشرفي يحيي بل هو فريدفي وأنجب أولاداً أجلهم علماً وحاماً وتواضعا ومحاسن الشرفي يحيي بل هو فريدفي اثنتين وثمانين بمنزله ببركة الرطلي وصلي عليه من الغد برحبة مصلي باب النصر في مشهد حافل جداً مع غيبة العسكر ثم دفن بتربتهم جوار الاشرفية برسباي في مشهد حافل جداً مع غيبة العسكر ثم دفن بتربتهم جوار الاشرفية برسباي من الصحراء ورأيت له بعد مديدة مناماً يشهد بخير ثم آخر ، وكان قد أجاز له باستدعاء مؤرخ بشعبان سنة ست وثمانات من أجل اختصاص عمه التاج عبد اللطيف ببعض الحدثين جماعة كثيرون منهم ابن صديق وعائشة ابنة ابن عبد المادي والزين المراغي والمجد اللغوي والصلاح الارموى والجال الحنسبي عبد المادي والزين المراغي والمجد اللغوي والصلاح الارموى والجال الحنسبي فاستحير لذلك رحمه إلله والإنا وعفا عنا.

مر

بيل

١٠١

11

2

2

9

۱۱۱۸ (شامان) بن زهير بن سليمان السيد الحسيني خال صاحب مكة الجمالي على مات خارجها بالغد في المحرمسنة ثلاثو ثمانين و حمل اليهافدفن بها بعدأن عاث في جازان وأفسد فما كان بأسرع من قصمه، وكان مذكوراً بالتجاهر بالرفض كبني حسين . أرخه ابن فهد وسيأتي ابنه فارس .

۱۱۱۹ (شاه رخ) القان معین الدین سلطان بن تیمور ملك الشرق وسلطان ماوراء النهر وخراسان وخوارزم وعراق العجم ومازندران ومملكة دلىمن الهند وكرمان وأذربیجان . ذكره المقریزی فی عقوده مطولا .

١١٢٠ (شاهين)الاشرفي أحد الحجاب؛ قتل في تجريدة البحيرة على يد العرب في سنة ثمان وستين .

الكاف وضم المثناة الفوقانية ومعناه أفرم الظاهري برقوق ويعرف بشاهين كتك بفتح السكاف وضم المثناة الفوقانية ومعناه أفرم ، مات في الرملة عند توجههم الىقتال نوروز في سنة سبع عشرة ، قال شيخنا في انبائه ، وكان مشهوراً بقلة الدين بل كان بعض الناس يتهمه في اسلامه ، وذكرلي البرهان بن رفاعة شيئاً من ذلك و وصفه العيني بأدمان الخمر و اللو اطقال ولم يشتهر عنه خير و لامعروف مع كثرة أمو الهانتهي ،

وذكر عيره أن الظاهر أنعم عليه بامرة عشرة في سنة احدى و ثما غائة بعد ركوب عليماى عليه لدكو نه قاتل عسكر عليماى أشد قتال بحيث أظهر من الفروسية والشجاعة ماهو غاية وانماكان ذلك اتفاقاً والا فهو ممن لم يكن راكباً مع السلطان حينئذ ثم انه لم يفخر بذلك بل ولاطلع في يومه القلعة فأعجب السلطان منه ذلك كله وأنعم عليه بما تقدم ، ثم رقاه الناصر ابنه حتى صارأ حد المقدمين ثم أميرسلاح ثمكان أحد من عين في الجالسين بين يدى الناصر لقنال شيخ و نوروز فلحق بهما وصار من حزبهما فلما قتل الناصر استقر به شميخ قبل سلطنته ثم بعدها على عادته في أمرة سلاح الى أن مات برملة لد وهو راجع مع المؤيد بعد قتله لنوروز وهو في أوائل الكهولة قال هذا المترجم ، وكان شجاعاً مقداما عاقلا سيوساً هادئا كريماً عادفاً به نوواً المناور الفروسية وركوب الخيل وأنواع الملاعب .

١١٢٢ (شاهين) الإيدكاري الناصري أحد أوراء حلب؛ وهو غير الذي قبله

بل هو متأخر عنه جداً.

١١٢٣ (شاهين) الجمالي ناظر الخاص يوسف، بن كاتب جـكم. ولد تقريباً في سنة ثمان وثلاثين ، وقدم في سنة ثلاث وخمسين وقد بلغ ترقى الى أن عمل شادية جدة سنين وحمدت مباشراته بالنسبة لغير دلعقله ورفقه وفهمه وعدم هرجه وسكونه مع اقباله على العلم وتطلعه للقراءة فيه بحيث قرأ على الزين قاسم بن قطلو بغاشرحه لمختصر المنارفي أصولهم والقدوري عليه وعلى الصلاح الطرابلسي وعلى النجم ابن قاضي عجلون الصرف والعربية وعلى البدر المارداني في الفرائض والحساب وعلى البدر بن خطيب الفخرية في العربية وعلى الفخر الديمي في البخاري والشفاغير مرة وغير ذلك في آخرين ، وقد سمـع على ومنى أشياء وندبه السلطان للوقوف خير بك ثم فارقها مع كونها ولدت منه غير مرة وماتوا ثم تزوج حفيدته ابنة الكالى ناظر الجيش ولكنه لم يدخل بهاالى الآن ، واستقربه في مشيخة الخدام بالمدينة وفي أثناء ذلك رسم بتوجهه لنيابة جـدة وأضاف لذلك في ثاني سنيها عمارة بالمسجد المكي كعملو بئر زوزم ورفرف المقام الحنفي ثم سقاية العماس ، واجتهد بعد ذلك في اجراء عين حنين وتخلف عن توجهه للمدينة بمكة سنة خمس وتسمين لذلك وساعدته القدرة الالربية بالأمطار ، وكان أمير الرك الأول في سنة ست وتسعين وتعب كثيراً بمنكان معه تمعادلمباشرة المشيخة وعمر المكتب والسبيل وغيرها مماكان وهي من عمارة الملك ، وهو كفؤ لكل ما يفوض اليه

حسن النظر والتأمل ، وله بالمدينة ما ثر وقرب مع تجديد أما كن واحياء أخرى وانفاد أوقاته بالعبادة والتلاوة وسماع الحديث والمطالعة والتطلع إلى الترقى فى الفضائل ، وعنده من تصانيفي عدة مضافة لما حواه من كتب العلم ، وبالجملة فهو نادرة فى أبناء جنسه حسنة من حسنات الوقت ومحاضرته جيدة وأدبه كثير وعقله شهير وأهل طيبة مسرورون به .

۱۱۲۶ (شاهین) الحسنی الطو اشی ؛ تقدم فی دولة الناصر ؛ وحج بالناس و ولی نظر البیبرسیة وغیرها . ذکره العینی و أدخ و فاته سنة خمس عشرة .

شق

دم

في

1.1

ic

حذ

وأو

تاس

الق

VI

عنا

2

١١٢٥ (شاهين) دست (١) الاشرفي الجمدار . مات سنة سبع .

الدوادارالشيخي عمل دواداريته قبل سلطنته ، وكان شابا حسنا عاقلاشجاعاميمون النقيبة مائلاالي العدل والخير يقال انه جدد جامع التوبة بدمشق . مات في رمضان سنة ثلاث عشرة حين توجهه الى مصر بين الغرابي والصالحية وحمل فدفن بالصالحية ، وحزن عليه أستاذه كثيرا . ذكره ابن خطيب الناصرية ، وقال شيخنا انه كان من خيار الأمراء شجاعاً مقداماً ، لكنه أدخ وفاته في شعبان بالصالحية ونسبه شجاعياً ، وأظنه تحرف من الكاتب .

۱۱۲۷ (شاهين) الرومى النورى الانبابى نائب كاتب السر . قرأالقرآن وجود الكتابة على البرهان الفرنوى ثم يس وتميز فيها ، وكتب عدة مصاحف وغيرها وقدم بعضها للاشرف قايتباى .

المله من خدام فارس نائب قلعة دمشق فرآه جرباش المحمدى كرد الناصرى في سنة ثلاث وأربعين بها حين توجهه ببعض التقاليد فأعجبه جمال صورته في سنة ثلاث وأربعين بها حين توجهه ببعض التقاليد فأعجبه جمال صورته وأعلم الظاهر جقمق بذلك فراسل بطلبه فأرسله له سيده مع تقدمة ، وحينئذ أعتقه الظاهر وجعله خازنا ثم ساقياً إلى أن عمله الظاهر خشقدم رأس نوبة الجمدارية بعد عزل خجداشه خشقدم الاحمدى ، ولما استقر الاشرف قايتباى خالطه منه بعد خوف في الباطن فلم يلبث أن مرض في ربيع الآخر ثم مات في ليلة ثامن احدى الجادين سنة ثلاث وسبعين ، ودفن من الغد ، وحضر الساطان ليلة ثامن احدى الجادين سنة ثلاث وسبعين ، ودفن من الغد ، وحضر الساطان الصلاة عليه بالمؤمني وقدقارب الخسين ، وكان من أحسن أبناء جنسه وجها وأطولهم قداً وأحسنهم لفظاً وأفصحهم لساناً وأحلاهمذا كرة وأكثرهم أدباً بله و نادرتهم قداً وأحسنهم لفظاً وأفصحهم لساناً وأحلاهمذا كرة وأكثرهم أدباً بله و نادرتهم قداً وأحسنهم لفظاً وأفصحهم لساناً وأحلاهمذا كرة وأكثرهم أدباً بله و نادرتهم في مجموع محاسنه وحمه الله وعفا عنه .

<sup>(</sup>١) في الشامية والهندية زيادة « ومعناه صاحب » .

الرومى المزى عتيق التي أبى بكر المزى . قال شيخنا في النبائه كان عارفاً بالتجارة على طريقة سيده في محبة أهل الخير ووصاه على أولاده فرباهم ثم مات بالقولنج في ذى القعدة سنة أربع و ثلاثين وهم صغار فأحيط بموجوده فيسر الله القيام في أمرهم مع السلطان حتى استقر الذى لهم في ذمته بل ظهر له أخي شقيق فاما أثبت نسبه قبض ما بقي من تركة أخيه بعد مصالحة ناظر الخاص .

۱۱۳۰ (شاهین) الزردكاش . كان أحد المقدمین بالقاهرة ثم صارحاجب حجاب دمشق ثم نائب حماة ثم طرابلس الى أن عزله ططر عنها ودام بها بطالاالى أن مات. في حدودالاربعين وورثه الشهاب احمد بن على بن اينال لكونه مولى لأبيه أوجده .

١١٣١ (شاهين) الزيني عبد الباسط.

١١٣٢ (شاهين) نزيل الباسطية وأظنه مملوك واقفها .كان خيراً يتفقه ويجيد الخط ويتدين . مات في رمضان سنة خمس أو ست وتسعين .

۱۱۳۳ (شاهين) الزيني يحيى الاستادار ويعرف بالفقيه . كان دواداراً رابعاً عند الاشرف قايتباى بعد أن كان خصيصاً عند مولاه ، وكان خيراً بالنسبة لأبناء جنسه محباً في العلماء والصلحاء وربما اشتغل . مات في رجب سنة تسع وسبعين . السعدي الطواشي اللالا . خدم الاشرف فمن بعده وتقدم في دولة الناصر ، وولى نظر البيبرسية وغيرها . مات في سنة ثمان . أرخه شيخنا وأظنه شاهين الحسني الماضي قريباً وأحد التاريخين غلط .

(شاهين) الشجاعي . مضى في شاهين الدوادار .

۱۱۳۵ (شاهین)الشجاعی . ولی نیابة القدس و دو اداریة السلطان بدمشق . مات فی تاسع عشر ذی القعدة سنة سبع و ثلاثین . أرخه ابن اللبودی .

۱۱۳۹ (شاهین) الشجاعی، ولی حجو بیة دمشق ، و حج بالرکب الشامی و ولی نیابة القلعة بدمشق . مات بها فی شوال سنة أد بعوار بعین ؛ أدخه ابن اللبو دی أیضاً . السلا (شاهین) الشیخی شیخ الصفوی والد خلیل الماضی أبی عبد الباسط الآتی . تنقل بعد أستاذه فی عدة خدم إلی أن ولی نظر القدسو نیابته ثم صرف عنه وأقام بالقاهرة بطالا یتردد لخدمة از بك الدوادار كأمیر شكار له ولعله كان فی خدمته ، وكان شیخاً طو الا یجید لعب الطیر من الجوارح . مات .

(شاهين) الشيخي . في شاهين الدوادار .

١١٣٨ (شاهين) الطوغاني طوغان الحسني . كان من دوادارية الناصر فرج ثم التصل بخدمة الظاهر جقمق قبل سلطنته فلما استقر عمله أحــد الدوادارية

الصغارثم ولاه نيابة قلعة حلب ثم عزله وولاه بعدمدة نيابة قلعة دمشق الى أن مات بهافي جمادي الأولى سنة اثنتين وخمسين و احتيط على موجوده، وكان فيما قيل أحمق مخيلا جماناً. ١١٣٩ (شاهين) العلا في قطلوبغا الكركي والدالجال بوسف سمط شيخنا. أقرأه سيده القرآن وصلى به ؛ ثم صار من مماليك الناصر ثم من خاصكيته فلما سافر لقتال شيخ وكان صحبته أسره جماعة المؤيد ونقله حتى ولاه الدوادارية الصغرى وساق البريد وحج وصار أحد العشراوات بالقاهرة وساق المحمل فاما تسلطن الظاهر ططر أخرج الأمرية عنه وصيره طرخانا الى أنأنهم عليه الأشرف بخمس امرة عشرة بدون خدمة ثم ألزمه الظاهر بالخدمة ثم أخرج أقطاعه وأمر بنفيه الدمشق ورسم له بدراهم يأخذها كل يوم من أستادارها وأنعم عليه في غضون ذلك بفرس وقماش وكذا قدم على الأشرف اينال وأنعم عليه بذلك وبا قطاع امرة عشرة ، واستمر حتى مات بدمشق في ذي القعدة سنة ستين ودفن بمقبرة باب الفراديس بالقرب من قبة الناصر فرج وكان قد صاهر شيخنا على أكبر بناته وولدت له عدة أولاد تأخر منهم الجال المذكور ، وقد ترجمه بأبسط من هذا وقال انه كتب بخطه الشفا والموطأ وغيرهما وخس بالورق فلم ينتفع بها وانه كان في خلقه شدة وزعارة انتهيى . واتفق أن الحب بن الأشقر لحظ اليه وها في عجلس صهرهماوقد توفيت تحت المحابنة لشيخنائم ثانية فقال لهصاحب الترجمة مالك ترمقني أتريد أخذ الثالثة و إقبار هافضحك الجماعة. (شاهين )غز الى. في شاهين الرومي . • ١١٤ (شاهين) الفارسي، ممن أنشأ دالمؤيد الى أن صيره أحد المقدمين ثم قبض عليه ططر في أيام نظاميته وحبسه باسكندرية في المحرمسنة أربع وعشرين ، وكان من الفرسان ظناً. (شاهين) الفقيه. في شاهين الزيني يحيى.

in

2 9

119

el

二

الرفاة

اناخ

وس

11

-

ال

r.

٥

9

ا ۱۱۹۱ (شاهین) قصقاو معناه القصیر . كان من الخاصكیة فنقله الناصر شیئاً بعدشی عصار أحد المقدمین ؛ ومات عن قرب فی ذی القعدة سنة عشر و دفن فی حو ش الظاهر . ذكر دشیخنا فی إنبائه و كذا العینی و قال انه ما اشتهر بخیر . (شاهین) كنك فی شاهین الافر م ۱۱۶۲ (شاهین) الكلی بن البارزی مملوكه و خازنداره . مات بالطاعون فی صفر سنة ثلاث و خمسین .

معمع على ابن الجزرى الشفا وانتهى في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين معمع على ابن الجزرى الشفا وانتهى في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين بالروضة بل قرأه هو على طاهر بن جلال الخجندى ؛ ورأيت فيمن سمع على الزين المراغى سنة خمس عشرة شاهين المنصورى ووصفه بشيخ الخدام والظاهر انه هذا .

١٤٤ (شاهين) نائب الكرك أحد من شهر بالشجاعة والفروسية ، مات في سنة ستوعشرين . أرخه العيني .

اناً.

ذا

ان

نان

١١٤٥ (شله) رخ(١) بن تيمور الطاغية معين الدين صاحب هراة وسمرقند وتخارى وشيراز وما والاها من بلاد العجم وغيرها ، بلملك الشرق على الاطلاق والماضي أبوه . ملكها بعداين أخيه خليل بن امير ان شاه و حمدت سيرته وقدم رسله المصر غير مرة ، وراسله ملوكها ، ثم وقع بينه وبين الأشرف برسباي استيحاش اكونه طلب كسوة البيت وفاء لنذره فأبي الأشرف وخشن له في الرد وتردد الرسل بينهما مراراً ثم أرسل اليه جماعة زعم أنهم أشراف وعلى يدهم خلعة له فاشتذ غضبه من ذلك ثم جلس بالاسطبل السلطاني واستدعى بهم ثم أمر بالخلعة فمزقت وضربهم بحيث أشرف عظيمهم على الهلاك ثم ألقو امنكسين في فسقية ماء بالاسطبل والاوجاقية تمسكة بأرجلهم يغمسونهم بالماءحتي أشرفو اعلى الهلاك والسلطان مع ذلك يسب مرسلهم جهاراً ويحط من قدره مع مزيد تغير لونه لشدة حنقه ، ثم قال لهم وقد جيء بهم الى بين يديه بعد ذلك قولوا لشاه رخ الكلام الكثير لا يصلح الا من النساء وكلام الرجال لاسيما الملوك انما هو فعل وهاأنا قد أبدعت فيكم كسراً لحرمته فانكان له مادة وقوة فليتقدم وكتب له بذلك وأزيد فتزايد رعبه وسكت عن مطلوبه مدة حياة الأشرف ، ولما استقر الظاهر أرسل اليه بهدايا وتحف وأظهر السرور بسلطنته وأنهدقت لذلك البشائر بهراة وزينت أياماً فأكرم الظاهر قصاده وأنعم عليهم ثم بعث اليه في الرسلية ششك بفا دوادار السلطان بدمشق فتوجه اليه وعاد بأجوبة مرضية ، ثم أرسل في سنة شت وأربعين يستأذن في وفاء نذره فأذن له حسماً لمادة الشرودفعاً لحصول الضرر بالمنع فصعب على الأمراء والأعيان فلم يلتفت السلطان لكلامهم ، وقد تكرر مجيىء قاصده بها في رمضان سنة ثمان واربعين في تحو مائة نفس منهم قاضي الملك وهو مشهور بالعلم ببلادهم إلى غيرهم من الاتباع وتلقاهم الأمراء والقضاة والمباشرون وسلم عليه شيخنأ وأنزلوا وأكرمواءتم صعدوا اليه بالكسوة وهدية فأمرأن يأخذها ناظر الكسوة بالقاهرة ويبعثها لتلبس من داخل البيت وانصرفوا فلما وصلوا لباب القلعة أخذهم الرجم من العامة والسب واللعن ، بل جاءوا ومعهم من المماليك السلطانية الذين بالأطباق نحو ثلثمائة نفس سوى من انضم اليهم من الغلمان والغوغاء الى المحمل النازلين به فنهبوا مافيه مما يفوق الوصف كما

<sup>(</sup>١) تقدم شاه رخ القان \_ هامش الاصل . (١٠ \_ ثالت الضوء)

حكيناه في حوادثها ؛ ويقال انها ماكانت تساوى ألف دينارُ مع سماعي من أهل تلك النواحي المبالغة في شأنها بل تحدث به بعض بني شيبـة فالله أعلم. وتألم السلطان لهم وأمسك بعض من نسب له ذلك ، وقطعت أيدى جماعة وضرب جماعة الى غير هذا مما فيه تلافي خاطرهم بل ضم أأيهم المبالغة بالاكر اموالبذل ومع ذلك يحرك صاحب الترجمة للبلادالشامية فلما وصل لنواحي السلطانية أهكله الله ؛ وذلك في سنة إحدى وخمسين وكفي الله المؤمنين القتال. وكان ضخماً وافر الحرمة نافذ الكلمة نحواً من أبيه مع عفة وعدل في الجملة وتلفت لكتب العلم وأهله بحيث ورد كتابه في سنة ثلاث وثلاثين بترغيب ابن الجزرىلمعلى الأشرف برسباى يستدعى منه هدايا، ومن جملتها كتب في العلم منها فتح البارى لشيخنا فجهز له منه إذ ذاك ثلاث مجلدات ثم أعاد طلبه في سنة تسع وثلاثين فجهز له منه أيضاً قطعــة أخرى ثم في ٰزمن الظاهر جهزت له نسخة كاملة ، وبالجلة فكان عدلا ديناً خيراً فقيها متواضعا محبباً في رعيته محبا لأهل العلم والصلاح مكرما لهم قاضياً لحوائجهم لايضع المال الا في حقه ولذا يوصف بالامساك متضعفاً في بدنه يعتريه الفالج كثيرا محباً في السماع ذا حظ منه ، بل كان يعرف الضرب بالعود بحيث كان ينادمه الاستاذ عبد القادر ابن الحاج غبى و يختص به ، كل ذلك مع حظ من العبادة والأوراد ومحافظته على الطهارة الكاملة وجلوسه مستقبل القبلة والمصحف بين يديه -

قر ب

وا

وأق

وكا

النا

3

.....

ف

من

بالما

محر

22

,

الد

ماد

في

2

ابو

w 9

(شاه) سوار بن سلیمان بن ناصر الدین بك بن دلغادر. مضى فی سوار .

١١٤٦ (شتوان) بن بيدر المليكشي . مات سنة أربع وثلاثين .

١١٤٧ (شحاتة) بن فرج الاعمر مولى بني عباس شيوخ فيشا . مات سنة اثنتين وتسعين تقريبا وقدجاز السبعين . (شرباش). في جرباش بالجيم.

١١٤٨ (شربش) بن عبد الله بن على بن جسار بن عبد الله بن عمر بن مسعود العمرى . مات في جمادي الثانية سنة ستين خارج مكة وحمل فدفن بمعلاتها م أرخه ابن فهد ، وهو بمعجمتين وفتحات ثلاث .

١١٤٩ (شرعان) بن احمد بن حسن بن عجلان الشريف الحسني الماضي ولده شارع ؛ مات بحكة في جمادي الآخرة سنة ثلاث وستين ، أرخه ابن فهد .

١١٥٠ (شرف) بن أميرا السرائي ثم المارديني الكاتب ويلقب شرف الدين . كان مجيداً للكتابة في طريقتي ياقوت وابن البواب بحيث فاق وطلبه تمرلنك من صاحب ماردين لذلك وألح فيه فامتنع من الطلوع اليه وأخفى نفسه كراهة من قربه نم بعد أن توجه تمرلنك إلى بلاده خرج من ماردين إلى حصن كيفا فسكنها وانتفع به أهلها في الكتابة ، وقدم حلب في توجهه للحج سنة تسع وعشرين فأقام بها مدة وكتب عليه أهلها ، وكان شيخاً ساكناً ديناً وهو حي في سنة أربع وثلاثين ، ذكره ابن خطيب الناصرية ، وقال لى الحب بن الشحنة إنه كتب عليه وليس ببعيد ، وكذا قال لى التاج بن عرب شاه انه كتب عنده وانه كتب على عبد الجبار ، وعمر كعمر شيخه ريادة على المائة ، ويتأيد عن قال انه ولد بدمشق سنة تسع وأربعين وانه متع بحواسه كلهاو استمر يكتب بدون مراة حتى مات بدمشق في المدرسة النورية في ثاني عشر رجب سنة احدى وخمسين ، وأورده شيخنا في سنة احدى وثلاثين من إنبائه وقال إنه قرأ ترجمته في تاريخ ابن خطيب الناصرية ، قلت وليست وفاته في النسخة التي رأيتها بل الذي رأيته انه كان حياً سنة أدبع وثلاثين .

لى

اله

4.

1

4

ا ۱۱۵۱ (شرف) بن عبدالعزيز بن قاسم شرف الدين المدنى المالكي. أحدالفر اشين بالمدينة وأخو أبي الفرج مجدالآتي ويعرف كل منهما بابن قاسم . ممن سمع منى بالمدينة . ١٢٥٢ (شرف) بن عبد الله بن محمود الشير ازى القاضي الشيفكي الشافعي ، ممن قدم زبيد و تصدى فيها لاقراء الاصلين و أخذها عنه الفضلاء كابر اهيم بن محمون ، وكان شرف يعظمه في الصلاح والعلم و حصلوا له كتباً جليلة و أقبل عليه على بن طاهر ثم رجع إلى بلاده ، وهو الآن في الاحياء .

۱۱۵۳ (شرف) القواس . أديب شاعر ناظم ناثر أفردمن نظمه القاضي سرى الدين عبد الظاهر بن الذهبي ديواناً ومنه قوله :

فوض الى الله أمراً أنت قاصده واعلم بأن سمين المكر مهزول والبغى أسوف يعانى قتل صاحبه وحاكم الغدر بالتفويض معزول مات بدمشق في جمادي الآخرة سنة اثنتين وثلاثين عفا الله عنه .

١١٥٤ (شرف) الملك الحسيني ؛ باشر نقابة الاشراف بدمشق ، وبها مات في ربيع الآخر سنة خمسين .

١١٥٥ (شريف) كرغيف السكندرى . شيخ قيل انه ابن مأنة وثلاثين سنة ؟ أخذ عنه الرين الخافى ، وذكر أنه أخذ عن أبى الحسن على الحطاب ، وكان ابن مأنة وست وثلاثين سنة (١) وهو عن أبى عبدالله محدالصقلى ، وكان ابن ثلمائة وستين ، وهو عن المعمر الذي عاش ثلاثمائة وستين سنة وهو عن سيد الخلق ؟

<sup>(</sup>١) في الشامية زيادة «أخذ عنه الزين».

وهذا سند باطل جزماً ، وسيأتي نحوه في محمد بن محمد بن على الزين الخافي . (شريف) بالتصغير الفيومي الوكيل أخو العز عبد العزيز . اسمه شرف الدين مجل ابن سيأتي . (شعبان) بن داود الآثاري . في ابن مجدبن داود .

بن حسن بن كبة ابن أخت على بن صدقة من أهل اسكندرية وتجارها . رأيته بمكة في سنة أعان و تسعين .

١١٥٧ (شعبان) بن عبد الله بن محد الدمنهوري الشافعي ويعرف بابن مسعود . حفظ القرآن والمنهاج ظناً لأنه كان يكثر النقل منه ، واشتغل في الفقه وغيره وقرأ في القراءات على الزين جعفر السنهوري وصحب بلديه الشيخ محد البلقطري وتزوج بعده بابنته ، وحج وتصدى للتسليك والتربية ، وعظم النفع به في تلك الناحية لمزيد اعتقادهم فيه معخير كشير واقتفاء للسنة واعتناءبالترغيب للمنذرى وإكناره للنقل منه ومما يشبهه ، وحصل نسخة من القول البديع تصنيفي ومعمداومة للتلاوة بحيث بلغني أنهليلة موته قرأختمة والثناء عليه كثير مات في ربيع الاول سنة تسع وثمانين وقد جاز الستين وحصل التأسف من اهل تلك النواحي كشيراً عليه رحمه الله وإيانا. ١١٥٨ (شعبان) بن على بن ابراهيم شرف الدين المصرى الحنفي . سمع من أصحاب الفخر، وكان بصيراً بمذهبه ودرس في العربية وحصل له خلل في عقله ومع ذلك فيدرس ويتكلم في العلم ، مات في شوال سنة ثلاث . أرخه شيخنا في إنبائه . ١١٥٩ (شعبان) بن على بن أحمد المغربي الزواوي الاصل القاهري القباني ، ويعرف بالزواوي ، ولدسنة عشرين وثما عائة تقريباً بالجودرية وكان كل من أبيه وأخيه يتعانى وضعالقبان فنشأ كهما ولكنه تميز بحيثوضع بضعةعشر قبانأ ألفيأوصار شيخ الجاعة والمشار اليه بينهم عندالاختلاف ، وسمعت غير واحد ممن يقول إنه كان فريداً في صناعته ؛ وحج غير مرة وسافر مرة لاصلاح قبابين الوجه البحرى وكان أخوه مجد إذذاك معلماً فعز ذلك عليه ورافع فيه بحيث أحضر في الحديد ، وكان ابتداء سعده فأنه استقر حينئذوصرف أخوه وذلك قريب الحسين واستمر حتى مات في مستهل سنة خمس وتسعين عفا الله عنه .

إحدى وثمانين وسبعمائة من عبل بن جميل البعلى القطان والده العطار هو . سمع في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة من عبد الرحمن بن الزعبوب وعجد بن عثمان الجردى وعجد بن على بن اليونانية وعجد بن على بن يحيى بن حمود والصدر مجد بن عجد بن نيد المائة المنتقاة لابن تيمية من البخارى قالوا أنا الحجار به ، وحدث به سمع منه ابن موسى والابى قبل العشرين .

ابن على بن يحيى البعلى الصالحى الحنبلى ويعرف بابن جميل، وأظنه ابن عمد المحسن ابن على بن يحدى البعلى الصالحى الحنبلى ويعرف بابن جميل، وأظنه ابن عم الذى قبله ولد فى ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين وسبعيائة وسمع على النجم أحمد بن اسماعيل ابن الكشك السيرة النبوية لابن هشام قال أنابها عبد القادر بن الملوك وحدث سمع منه الفضلاء، مات سنة إحدى وأربعين، أرخه ابن اللبودى.

١١٦٢ (شعبان) بن محد بن داود زين الدين الموصلي الاصل المصرى الشاعر ويعرف بالآثاري ومجدفي نسبه مختلف فيهو أشار لذلك شيخنافي إنبائه فانه قال ثهزعم أن اسم أبيه مجد بن داود ويقال إن داود ممن تشرف بالاسلام فأحب أن يبعد عنه ثم صاد يكتب الآثاري نسبة الى الآثار النبوية لكونه أقام بمكانها مدة ، ولد في ليلة النصفمن شعبانسنة خمس وستين وسبعائة بمصر واشتغلف مبدأ أمره بالكتابة عند أبي على الزفتاوي حتى تمهرفي المنسوب وصار رأس من كتب عليه وأجازه فصار يكتب الناس ثم اتفق أنه شرب البلادر وهو كبير فحصل له نشاف وأقام مدة عارياً من الثياب بلكان في الشتاء مكشوف الرأس ثم أفاق منه قليلا ولزم الاشتغال عند الغماري والبدر الطنبذي وغيرها وحفظ عدة مختصرات في أيام يسيرة ثم تعانى النظم فنظم نظماً سافلاتم لازال يستكثر منه حتى انصقل قليلا ونظم نظماً متوسطا وأقبل على ثلب الاعراض تمزيقها بالهجو المقدع وتعلق على توقيع الحكم فقرر به ثم عمل نقيب الحكم بمصرثم استقر في حسبتها بمال وعد به في ثاني عشر شعبان سنة تسع وتسعين عوضاً عن نور الدين على بن عبد الوارث البكري بعد أن كان يوقع بين يديه فلم ينهض بما وعد به فعزل في شعبان من التي تليها بالشمس الشاذلي ، ثم أعيد ثم عزل به ، و نودي عليه فادعى عليه جماعة بقوادح فأهين إهانة بالغة ففر إلى الحجاز في سنة سبعو ثمانمائة ثم دخل المين ومدح ملكها فأعجبه وأثابه ؛ وكذا مدح أعيانها وتقرب منهم ثم انقلب يهجوهم كعادته ، وأثار بها شراً اقتضى نفيه الى الهند بأمر الناصر بن الاشرف فأقام به سنين وأكرم ثم عاد الى طبعه فأخرج بعد أن استفادمالا أصيب بعضه وعاد الى اليمن فلم يتغير عما عهد منه فأخرج منها بعد يسير فتوجه الىمكة فجاور بهاوقطنها نحوعشر سنين أيضاوجرتله أمور غير طائلة ونصب نفسه غرضاً للذم وتزوج جارية من جوارى الأشراف يقال لها خود اتخذها ذريعة لما يريده من الذم والحجون وغير ذلك فصار ينسب نفسه إلى القيادة والرضي بذلك لعشقه فيها إلى غير ذلك ، وهو في كل هـذا يتغالى في الهجاء ويتطور ويتمضغ 40.

يه ح

وة

ن

66

بار إنه ي

نة .

بن مع

بالأعراض ، ثم رخل انشام في سنة عشرين ثم القاهرة في التي تليها بعد غيبته عنها دهراً فأكرمه جماعة من الاعيان كالزيني عبد الباسط وكذا وقف كـتبه وتصانيفه بمدرسته ومدح كاتب السر وغيرهثم رجع إلى دمشق فاستوطنها وتكرر دخوله منها إلى القاهرة مرة بعد أخرى فكانت منيته ثانى يوم قدومه وذلك سابع عشر جمادي الآخرة سنة ثمان وعشرين . ذكره شيخنا في معجمه وقال انه أجاز لابنه محدوكتب بخطه أن تصانيفه الأدبية تزيدعلي الثلاثين غالبها منظومات ومنها مما حدث به في مكَّه منظومته في العربية وغيرها ورأيت له قصيدة نونية هنأ شيخنا فيها برمضانكتب بخطه في طرتها : تهنئة شعبان برمضان ، أوردتها في الجواهر ، وقال في إنبائه انه مدحه بقصيدة تائية وكأنها المشار اليها في معجمه بقوله ومدحني بقصيدة طويلة ، قال وسمعت من نظمه أشياء علقتها في التذكرة ووصف هو شيخنا بقوله سيدنا وشيخنا وبركتنا. ومن نظمه:

11

٠

11

11

9.

c.

٥.

9

9.

.

ė

9

رى لك الحمد كاجدت لى بنعمة داعة وافية قد كان ابرى نائمًا وحده فصار في خير وفي عافيه

وكتب بخطه أنه اشترى عبدأ فسماه خير وجارية فسماها عافية وكتب تحت البيتين الأسرار عند الأحرار. قال شيخنا بعد ذكر أكثر ماتقدم في الانباء وكان فيه تناقض فانه يتماجن إلى أن يصير أضحوكة ويتعاظم إلى أن يظن أنه في غاية التصون مع شدة الاعجاب بنظمه لايظن أن أحداً يقدر على نظيره مع أنه ليس بالفائق بل ولا جميعه من المتوسط بل أكثره سفساف كثير الحشو عرىعن البديع ولماقدم القاهرة سنة عشرين هجا البهاءبن البرجي اتذى كان يتولى الحسبة قديماً وكأنه أشار الى قوله عندميل منار المويدية اكونه كان ناظر العمارة:

عتبنا على ميل المنار زويلة وقلنا تركت الناس بالميل في هرج فقالت قريبي برج نحس أمالني فلا بارك الرحمن في ذلك البرج قال ثم صادف أن ولى الهروى القضاء فهجاه ومدح الجلال البلقيني وكا نه بما شاء ذكره فأثابه ولعله أيضاً هجا البلقيني ؛ ثم توجه الى دمشق فقطنها الى أن قدم القاهرة سنة سبع وعشرين ، ومدحني بقصيدة تائية مطولة ولا أشك أنه هجاني كغيري : قال وخلف تركة جيدة قيل بلغت ماقيمته خمسة آلاف دينارمعانه كانمقتراً على نفسه فاستولى عليها شخص ادعى أنه أخوه وأعانه على ذلك يعض أهل الدولة وتقاسما المال. ومن نظمه وقد ركب معه بعض الرؤساء البحر:

ولما رأينا السفن "محمل علماً عطاياه للعافين ليس لها حصر "

عجبت ُ لها إذ تحمل البحروالذي عهدناه أن السفن يحملها البحر ومنه قوله لما أعيد الجلال البلقيني عقب عزل الهروي وزينت القاهرة لذلك وللمؤيد وعلق الترجمان في الزينة حماراً حياً:

أقام الترجمان لسان حال عن الدنيا يقول لنا جهارا زمان فيه قدوضعوا جلالا عن العليا وقد رفعوا حمارا

لك

dil

ات

ورأيت من أرخمولده سنة تسعو خمسين وسمى ألفيته في النحو كفاية الغلام في إعراب الكلام قرظها له البلقيني وعمل أرجو زة في النحو أيضاً سماها الحلاوة السكرية وأخرى سماها عنان العربية وأخرى في العروض سماها الوجه الجميل في علم الخليل وأخرى في علم السمانة ولسان العرب في علوم الأدب وديوان في النبويات مماه المنهل العذب وكتاباً سماه الردعلي من تجاوز الحذ وشرح الألفية في ثلاث مجلدات ؛ ولكنه لم يكمل. قال ابن قاضي شهبة: وكان ممن يتقي لسانه و يخاف شره ؛ وهو عند ابن فهد في ذيله لتاريخ مكة ، وقال المقريزي في عقوده انه لم يكن مرضى الطريقة ولا رضى الاخلاق يرميه معارفه بقبائح عفا الله عنه وإيانا .

المراد الدين أبو البركات بن المحمد بن عبد الرحمن بن مجد بن عبد العزيز بن عبد ناصر الدين أبو البركات بن الشمس السكندري الماليكي القادري سبط الانصادي الآتي أبوه و يعرف بابن جنيبات \_ بجيم و نون بعدها تحتانية ثم موحدة وآخره فوقانية مصغر. ولد في شعبان سنة ست وثما عائة باسكندرية بو ونشأ بها فقرأ القرآن و حفظ الرسالة و قطعة من المختصر كلاهما في المذهب وألفية ابن مالك والسراحية والرحبية في الفرائض و نحو الثلثين من ناظر العين في المنطق وغير ذلك ، وعرض على جماعة وجود القرآن عند أبي بكر بن عهد بن خلف المقرى عرف بالفقيه زريق والشهاب السكندري القلقيلي وابن عياش وغيرهم وأخذ الفقه عن سعيد الهندي وعبد الرحمن الحصيني والزين عبادة وأبي القسم النويري وغيرهم وسمع على الحال بن خير ثم شيخنا في آخرين ، وحج في سنة خمس وغيرهم وسمع على الحال بن خير ثم شيخنا في آخرين ، وحج في سنة خمس وغيرهم وسمع على الحال بن خير ثم شيخنا في آخرين ، وحج في سنة خمس وعشرين و بعدها و دخل القاهرة غير مرة و ناب في القضاء ببلده و تصدر في بعض عدارسها ثم استقل بقضائها وقتاً ، و ناله بعض المكروه بسبب ذلك و تقدم في الصناعة معذ كاءو فضل ومشاركة في العربية وغيرها ، و براعة في الفرائض و ذوق في في الأدب وحسن عشرة و تو اضع وقدلقيته ببلده وغيرها و براعة في الفرائض و ذوق في في الأدب وحسن عشرة و تو اضع وقدلقيته ببلده وغيرها و كتبت عنه قصيدة له أو طاله في الله بعن الأدب وحسن عشرة و تو اضع وقدلقيته ببلده وغيرها و كتبت عنه قصيدة له أو طاله المن المتحدد الها أو طاله المن المتحدد الها و السراء المتحدد الها و المتحدد ال

رعى الله أوقاتاً سقى وردها السمعا حديثاً سمعناه فياطيبه مسمعا وقوله: مسائل قد خصت بحكم قضاتنا ولاء ومال البتيم وغيب

وحد قصاص ثم رشد وضده كذا نسب ايصا وحبس معقب مات ببلده في ذي الحجة سنة سبع و سبعين و دفن بتر بته المنفذة لجامع صفو ان رحمه الله وإيانه عسف و الله بن عمل بن كيكدى الأمير شهاب الدين الحلبي. ولد في سنة تسع وأربعين و سبعائة ، وكان إنساناً حسناً خيراً ذا عصبية ومكارم ومحبة للفقراء والصلحاء والعلماء ، سمع الحديث على البرهان الحلبي وغيره ، وصار يستحضر الكثير من التاريخ وأيام الناس ويذاكر به . مات بحلب بعد أن مرض ثمانية أيام ليلة الجمعة العشرين من رمضان سنة ثماني عشرة ، وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بجامعها الكبير تقدم الناس شيخه البرهان ، ودفن على قارعة بعد صلاة الجمعة بجامعها الكبير تقدم الناس شيخه البرهان ، ودفن على قارعة الطريق خارج باب الفرج بوصية منه في ذلك كله ، وكانت جنازته مشهودة وكتب على وحقيره قول الأديب الشمس محل الدمشقي المزين :

ول

فيه

الذ

اسا

39

خا

ولم

إن

وق

وژ

13

· 6

59

م

6

-1

1:

e)

أر

9

9

بقارعة الطريق جعلت قبرى الأحظى بالترحم من صديق فيا مولى الموالى أنت أولى برحمة من يموت على الطريق ذكره ابن خطيب الناصرية ، وكان صديقه .

١١٦٥ (شعبان) بن مجد بن محمد بن محمد بن على بن محمود بن احمــــد المكثر الزين أبو الطيب وأبو المناقب ويسمى أحمد ولكنه بشعبان أكثر بل لايكاد يعرف بغيره ابن تقي الدين بنولي الدين بنقطب الدين الكناني العسقلاني الاصل المصرى المولد القاهري الشافعي ويعرف كسلفه بابن حجر ، وهو حفيد عم شيخنا يجتمع معه في محمد الثالث. ولد في شعبان سنية عمانين وسبعمائة بمصر ، ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وعرضهما على ابن الملقر وغيره ، وسمعه قريبه ويقالانه كان وصيهعلى خلق من شيوخ القاهرة كالعراقي والهيشمي وابن الملقن والابناسي والتنوخي وابن أبى المجد وابن الشيخة والمطرز والفخر القاياتي والصدر الابشيطي وناصر الدين بن الفرات والحسلاوي والسويداوي والنجم البالسي والشرف بن جماعة وولده العز والتاج الصردي وأبي عبد اللهجد ابن أحمد بن خواجا الحموى ومجد بن يوسف بن عبــد الدائم الزواوي والشمس مجدبن يوسف الحكار والفرسيسي ومريم ابنة الاذرعي وخلق ؛ وارتحل به الي اسكندرية فأسمعه أيضاً على التاجين ابن موسى وابن الخراط وناصر الدين بن الموفق والشمس بنالهز بروطائفة ثم استصحبه الى الشام أيضاً فسمع معه بسرياقوس وقطيا وغزة ونابلس والرملة وبيت المقدس والخليل ودمشق والصالحية وغيرها على جميع شيوخه ماسمعه عليهم حسبا أخبرني به بعض أصحابنا وأنه سمعه من شيخنا

والحنني لم أسمع ذلك منه ولا يبعدفانني لمأرطبقة بشيءمما قرىء هناك الاواسمه فيها وكذا أجاز له غالب من أجاز لشيخنا أوجميعهم أيضاً منهم أبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلاني وهو مكثر سماعاً وشيوخا ، وكان شيخنا قدرام استماله في كتابة الاجزاء فكتب له بعضهائم ترك، وحجوزار المدينةالنبوية ورْصَلُ في خَدَمَة قَرْيَبِهُ أَيْضًا في سنة ست وثلاثين إلى حلب فما دونها ولازم خدمته ونزله في صوفيةالبيبرسية وفي غيرها وكان يحضرعنده في مجالسهالقديمة ولم يزل في رفده وتحت ظله حتى مات فقام بأمره ولده وقرر له مايكفيه ويقال إن ذلك كان بوصية من والده له ؛ وكف بصره وحصل له توعك انقطع بسببه وقتاً وأدى الى ثقل لسانه ثم تزايد تعلله وضعف حركته لكن مع صحةالسمع وثبوت العقلوعسي أن يكفرعنه بجميع ذلك مالعله اقترفه على نفسه قبل ؛ وبالجلة فما عرفته الا بعد أن تاب وأناب ولزم الاستقامة وقد حدث بالكثير من الكتب أخذ عنه القدماء وقرأت عليه جملة من الكتب المطولة والاجزاء والمشيخات م وكان شيخنا يقول لى لاتقرأ على الا ماانمردت به عنه فماانشرح خاطرى لذلك مع وجوده نعم قد أكثرت عنه بعــد موته ، وكان صبوراً على التحديث قل أن يمل أو يتضجر وربما جر ذلك اليه بعض البر مع شرف النفس والقناعة . مات في ليلة الاحد عاشر رمضان سنة تسع وخمسين وصلى عليه من الغد بجامع الحاكم ودفن بتربة القرا سنقرية رحمه الله وإيانا.

وإيانه

als

äs

دة

ىل

نی

S

1º

الى

ن.

فنا

۱۱۶۲ (شعبان) ابن شيخ الخانقاه البكتمرية . وسطفى جمادى الآخرة سنة اثنتين لكو نه خدع امرأة فخنقها فى تربة وأخذ سلبها وكانت لهقيمة وظهر أمره بعد أن أخذ أبوه وحبس بالخزانة فلما قبض على ولده ضرب فاعترف فقتل بعد أن سمر شم وسط . قاله شيخنا فى حوادث إنبائه .

ال سمر م وسط ، و سيحه في حورون إبه و ... المحمان المحمان المستوم المحمان المحموم الله و المحموم الله و المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم و ال

المحيب) بن حسن الجابى الخاس أبوه والاطروش جداً .كان فقيراً مقلا الى الغاية ممن خدم المظفر الامشاطى وتدرب به فى صناعة التجليد وصار يعمل بيوت الأمشاط فترقع حاله وتوصل الى العز الحنبلى وصاريتكلم فى الأوقاف.

الجارية تحت نظره للحرمين وغيرها فنتج وارتقى إلى التكلم فى أوقاف الحنفية أيام الشمس الامشاطى بسفارة أخيه المشار اليه لكونه خال زوجته واستمروكبر عمامته بحيث طرش وسافر يحمل الجهتين للحرمين غيرمرة الى أن استكثر عليه الشمس بن المغربي الغربي الغرى ماهو فيه فو ثب عليه ، وكان بينهما مالا خير في شرحه وآل أمره إلى أن أزيل من الجهتين ثم عاد لا وقاف الحنفية خاصة عندابن الاخميمي ويزعم أنه غير مستريح ، وبلغني أن والدد كان من خيار أهل حرفته .

مات فى رجب سنة احدى عشرة ؛ وكان يسكن حارة الروم. قاله شيخنافى إنبائه وكان يسكن حارة الروم. قاله شيخنافى إنبائه وكان يعرف بالحريفيش حكى لنا الجلال القمصى وغيره من كراماته ، وأسلفت فى الصدر سليمان بن عبد الناصر الابشيطى بعضها .

١١٧١ (شفارة) المعلم الجرائحي ، مات سنة خمس وخمسين .

المحرم سنة تسع وخمسين . أرخه ابن فهد .

المربت عتيقاً فاستنار بسره فؤادى وأهدى نظمه: فريت عتيقاً فاستنار بسره فؤادى وأهدى نشره لجوارحى فصرت بلاروح تشعشع في الورى وما ذاك الأمن بوارق سابحى

۱۱۷٤ (شكر) القائد الحسني عتيق السيد حسن بن عجلان ووالد بديد الماضي ورزير مكة لولد سيده بركات . مات بها في جمادي الأولى سنة خمس وأربعين بعد أن أوصى ببيت من بيوته يجعل رباطاً وبا خريوقف عليه و بعد سنين بني ابنه رباطاً ووقف البيت عليه .

المراد (شركم) المركم شيخ للسفل. مات بمكة في المحرم سنة ثلاث و ثمانين. المردوزي والد الفاضل خضر الحنفي الماضي. خدم بعد سيده الناصر فرج النوروزي والد الفاضل خضر الحنفي الماضي. خدم بعد سيده الناصر فرج وحج في سنة ثمان وأربعين. مات في دبيع الاول سنة سبع وسبعين عن نحو الثمانين، وصلى عليه في محفل فيه الشافعي والدوادارالكبير؛ وكان خيراً بالنسبة لأبناء جنسه يحافظ على الصلوات ويتلو ما يحفظ من القرآن وهو جزءمن آخره كل يوم مراراً ولا يعرف فيما قيل إلا الخير. (شمس) بن عطاء الله الهروي. في محد. يوم مراراً ولا يعرف فيما قيل إلا الخير. وشمس) بن عطاء الله الهروي. في محد.

T.V

المراد (شميلة) بن محمد بن حازم بن شميلة بن محمد أبى نمى الحسنى المكى . كان من أعيان الاشراف النمويين مرعياً عند أمراء مكة لشجاعته ، دخل مصر أيام الظاهر واليمين أيام الناصر بن الاشرف ، ونال منه بعض دنيا . مات فى الحرم سنة تسع عشرة بمكة و دفن بالمعلاة وهو فى عشر الستين ظناً . ذكره الفاسى . الما (شميلة) بن مجد بن سالم بن مجد بن قاسم و يسمى احمد الحفيصى \_ بالتصغير نسبة لبنى حفيص قبيلة كبيرة بالمين \_ السعدى فخدمنها المكى مباشر جدة لصاحبها رأيته بها ، وكان فيه خير فى الجملة وله بعض ما ثركسبيل خارج باب شبيكة انتفع به الناس مدة ثم تعطل مات بمكة فى شو السنة احدى وستين وهو و الدراج حو خرسان الماضيين . محمد ثم تعطل مات بمكة فى شو السنة احدى وستين وهو و الدراج حو خرسان الماضين . مها فى دمضان سنة ست و ثمانين رحمه الله .

۱۱۸۱ (شهاب) الاسلام الكرماني الشافعي . قدم شيراز فأخذ عنه ابن السيد عفيف الدين ووصفه بالعلم .

١١٠٨٢ (شهاب) بن مجد بن مجد بن مجد بن مخلوف ابن أخت الأمين بن النجار . ممن سمع مني بالقاهرة .

۱۱۸۳ (شهوان) بن عجل بن رمیح السید النموی صهر صاحب مکه علی إحدی بناته ؛ وأمه أیضاً فاطمة ابنه برکات مات فی سنة اثنتین و تسعین و صلی علیه بمکه ثم دفن ۱۱۸۶ (شیخی) بن محمد بن علی الخواجا التبریزی . مات بمکه فی شعبان سنة خمس و ستین ، أرخه ابن فهد ، ورأیته فی تاریخ مکه سمی أباه احمد

ابن على ، وقال الدباغ سكن مكة .

۱۱۸۵ (شیخ) الحسنی الظاهری برقوق ویعرف بشیخ المجنون . صار بعدموت المؤید أمیر عشرة ومن رؤس النوب ؛ و نفاه الاشرف برسبای إلی حلب ، ومات بها فی ربیع الا خرسنة إحدی و ثلاثین . أرخه العینی ، زاد غیره انه کان ترکی الجنس عنده نوع خفة وطیش مع عدم معرفة .

الماد (شیخ) الخاصكى . كان أجمل تماليك الظاهر برقوق وأقربهم الى خدمته وأخصهم به وكان القاضى فتح الدين فتح الله زوج والدته . قاله شيخنا ، قال ورأيت بخط المقريزى انه كان بارع الجمال فائق الحسن لديه معرفة وفيه حشمة ومحبة للعلماء وفهم جيد نابها صلفاً معجبا منهمكا فى اللذات توجه الى الكرك فمات فى أوائل سنة احدى .

١١٨٧ (شيخ) الركني بيبرس الاتابك . تنقل الى أنصار أمير اخور ثاني بعد

کبر لیه حه

. طا

في

:4

بن

4)

4

سودوں ميق فى أيام الاشرف برسباى وطبلخاناه . مات فى ليلة الاربعاء رابع عشرى المحرم سنة أربعين بعد تمرض أيام كشيرة بحمرة ، أرخه العينى وزاد غيره انه كان كريماً حشما حلو المحاضرة مع دعابة واسراف على نفسه .

۱۱۸۸ (شیخ) السلیمانی الظاهری برقوق و یعرف بالمسرطن ، تنقل فی عدة نیابات منهاطر ابلس ، ومات فی ربیع الآخر سنة ثمان خارج دمشق .

رقوق وأعيان دولته ألبسه في المحرم سنة عاعائة نيابة غزة فخرج من يومه برقوق وأعيان دولته ألبسه في المحرم سنة عاعائة نيابة غزة فخرج من يومه الى الخانقاه السرياقوسية ثم استعنى من الغد وسأل في الاقامة بالقدس بطالا فأحيب وتوجه اليه فلم يلبث أن نقل الى حبس المرقب لشكوى المقادسة من تعرضه لا بنائهم واكثاره من الفساد ، ومات به في ربيع الآخر سنة احدى . ذكره المقريزي في عقوده وطول العيني ترجمته فقال كان شاباً جميل الصورة محتشماً سخياً كثير المعرفة والذوق قليل الاذي مشاركاً في بعض المسائل بل يحفظ عقيدة الطحاوي ، ولذا كان صحيح العقيدة محباً في العلماء ومجالستهم يلقى عليهم المسائل ثم تغير وأقبل على الملاهي وعشرة المساخر ، ونصحه السلطان وغيره مراراً فما أعاد ، وآل أمره الى أن نفاه السلطان وأبعده ، قال وصنفت له شرحاً لطيفا لتحفة الملوك ، وصدر ترجمته بشيخ الصفوى الخاصكي أمير مجلس قلت وأظنه شيخ الخاصكي الماضي فيحرر .

الاصل ولد تقريبا سنة سبعين وسبعائة فانه فيما سمعه منه شيخنا مها ذكره في الاصل ولد تقريبا سنة سبعين وسبعائة فانه فيما سمعه منه شيخنا مها ذكره في إنبائه ومعجمه كان قدومه للقاهرة في أول سنة ثلاث وثمانين أوآخر التي قبلها في السنة التي قدم فيها أنص والد الظاهر برقوق وهو ابن اثنتي عشرة سنة فعرض وهو جميل الصورة على الظاهر فقبل تسلطنه فرام شراءه من جالبه فاشتط في الثمن ولم يلبث أن مات فاشتراه الخواجا محمود شاه اليزدي تاجر المهاليك بثمن يسير فنسب محمودياً لذلك وقدمه لبرقوق وهو حينئذاً تابك العساكر فأعجبه فأعتقه ونشأذ كيا فتعلم الفروسية من اللعب بالرمح ورمي النشاب والضرب بالسيف والصراع وسماق الخيل وغير ذلك ومهر في جميع ذلك مع جمال الصورة وكال القامة وحسن العشرة وأول ما كان في الكتابية ثم في الخاصكية ثم في السقاة، واختص بسيده الي الغاية مع غضبه عليه بسبب نهيه غير مرة عن التهتك والميل الى اللهو والطرب ولكن لم يعزله عن وظيفته ولا أبعده ثم أنعم عليه بامرة عشرة في سلطنته

الثانية بعد وقعة شقحب وذلك في ثاني عشري صفرسنة أربع وتسعين ، وكان ممن سجن قبل ذلك من مهاليكه في فتنة منطاش بخزانة شمائل ؛ ونذر حينئذ إن تجاهالله تعالى منها أن يجعلها مسجداً ففعل ذلك في سلطنته بعد بضع وعشرين سنة وتأمر على الحاج سنة احدى و عانمائة بعد موت أستاذه و ناب في طر ابلس ولما نازل اللنك حلب خرج مع العساكر فأسر ثم خلص من اللنك بحيلة عجيبة وهي أنه لما أسر استمر في أسر اللنكية الى أن فارقو ا دمشق ثم رجعوا فاغتنم وقت رحيلهم وألتى نفسه بين الدواب وستره الله فشي الى قرية من عمل صفد ثم توصل الى طرابلس وركب البحر الى الطينة ثم مشى في الـبر الى قطيا فبالغ الوالى في إكرامه بعد أن كان جفاه لكونه لم يعرفه واعتذر وقدم له خيلاً فركب ودخل القاهرة وأعيد كما كان أولا لنيابة طرابلس ثم ولى نيابة الشام وجرت له من الخطوب والحروب ماذكر في الحوادث بل وأشير اليه في ترجمته من تاريخ ابن خطيب الناصرية ، وكـذا ذكر شيخنا بعضه في معجمه ، وملك وكانت مدة كونه في السلطنة عمان سنين وخمسة أشهر وعمانية أيام ، وأقام في الملك عشرين سنة مابين نائب ومتغلب وأتابك وسلطان؛ قالشخنا وكانشهماً شجاعا عالى الهمة كثير الرجوع الى الحق محباً في العدل متو اضعاً يعظم العاماء ويكرمهم ويحسن الى أصحابه ويصفح عن جرائمهم ؛ يحب الهزل والمجون لكن مستتراً ومحاسنه جمة ، وقال في معجمه انه حدث بصحيح البخاري عن السراج البلقيني بأجازة معينة أخرجها بخطه وذكر أنهاكانت معه في أسفاره لايفارقها وحضرنا عنده عدة مجالس ، وكان يحب العلماء و يجالسهم ويكرمهم ويعظم الشرع وحملته وكان مفرطا في الشجاعة محباً في الصلاة لا يقطعها وان عرض له عارض بادر الىقضائها ، قال وافتتح حصونا وخطب له بقيسارية ثم جهز ولده ابراهيم فظفر بابن قرمان وأحضروه أسيرا ولما أصابته عين الكان مات ابنه ابراهيم ثم مات هو بعده بقليلوذلك في أول المحرم سنة أربع وعشرين قال وقدذكرت في الوفيات كشيراً من محاسنه وما كان يعاب به وأين أين مثله سامحه الله وعفا عنه ، وقال العيني في تاريخه : لما مات كـان في الخزانة ألف ألف.دينار وحمسمائة ألف دينار من الذهب على ماقيل فلم تمض السنة وفيها دينار واحد ، قال وهو من طائفة من الجراكسة يقال لهم كرموك ويقال أنه من ذرية اينال بن ركماس ابن سرماس بن طحا بن جرباش بن كرموك وكان كرموك كبير طائفته وكذلك نسله، وعمل العيني في سيرته أرجوزة معاها الجوهر انتقد منها شيخنا مأأفرده

في جزء سماه قذي العين من يعيب غراب البين وكذا أفردها ابن ناهض في مجلد حافل قرضه له كل عالم وأديب ومؤرخ وحبيب ، وقال ابن خطيب الناصرية وترجمته في تاريخه أكثر من كراس ونصف آنه كان ملكا ههيبا ماجداً أديباً جواداً عالى الهمة جليل المقدار عفيفاً عن الأموال تام الشكل واسع الصدر خفيف الركاب مظفراً في الوقائع علا العين ويرجف القلب؛ ذا سطوة عظيمة وحلم وأناة وصبر وإقدام وخبرة كاملة انتهى ، وتكرر نزوله في سنة اثنتين وعشرين الى بيت الناصري بن البارزي ببولاق ، وعام في البحر غير متستر مع مابه من ألم رجليه وضربان المفاصل ؛ وقال المقريزي : كان شجاعاً مقداما يحب أهل العلم ويجالسهم ويجل الشرع النبوي ويذعن له ولاينكر على الطالب منه أن يمضي من بين يديه الى قضاة الشرع بل يعجبه ذلك وينكر على أمرائه معارضة القضاة في أحكامهم ؛ غير مائل الى شيء من البدع له قيام. في الليل الى التهجد أحيانا لكنه كان بخيلا مسيكا يشححتي بالأكل لجوجا غضو با نكداً حسوداً معيابا يتظاهر بأنواع المنكرات فحاشا سبابا بذيئا شديد المهابة حافظا لأصحابه غيرمفرطفيهم ولامضيع لهم وهوأكبرأسباب خراب مصر والشام لكثرة ماكان يثيره من الشرور والفتن أيام نيابته بطرابلس ودمشق ثم ماأفسده في أيام ملكه من كثرة المظالم ونهب البلاد وتسليط أتباعه على الناس يسومونهم الذلة ويأخذون ماقدروا عليه بغير وازع من عقل ولا ناه من دين ؟ وأرخ وفاته بعد تنوع الاسقام وتزايد الآلام قبيل ظهر يوم الاثنين تاسع المحرم وقد أناف على الخمسين ، وصلى عليه خارج باب القلة ، وحمل إلى جامعه فدفن بالقبة قبيل العصر ، ولم يشهد دفنه كبير أحد من الأمراء والماليك ، قال واتفق في امره موعظة فيها أعظم عبرة ، وهو انه لما غسل لم توجد له منشفة ينشف بها فنشف بمنديل بعض من حضر غسله ولا وجد له مئزر تستر به عورته حتى له طاسة يصب عليه الماء بها حين غسله مع كثرة ماخلفه من المال. قلت وله مآثر كالجامع الذي بباب زويلة قيل انه لم يعمر في الاسلام أكثر منه زخرفة ولا أحسن ترخيما بعد الجامع الاموى ، وأصله خزانة شمائل توفية لنذره ، وكذا عمل خطبة بالمقياس من الروضة ؛ وله المدرسة الخروبية بالجيزة وعدة سبل ومكاتب؛ وعمل جسراً تجاه منشية المهراني ونزل بنفسه في مخيم هناك؛ وعمر منظرة الحنس وجوه التي بالقرب من التاج الخراب صرف عليها شيئًا كثيراًورام

ود

الة

d

الش

18

الد

في

الش

اله

-11

9

11

تلا

در

نقا

انشاء بستان حوله فما تم إلى غير ذلك؛ وترجمته نحو كراسين من عقو دالمقريزى . (شيخ) أميراخور وطبلخاناه. هو شيخ الركني مضى .

١١٩١ (شيفكي) امام الدين .كان بحراً في العربية ممن أخذ عن السيد الجرجاني. وعنه عبد الاول المرشدي بمكة وهو ترجمه .

## ﴿ حرف الصاد المهملة ﴾

۱۱۹۲ (صالح) بن احمد بن أبى بكر بن مجار علم الدين بن الشهاب بن الرداد التيمى القرشى الىمانى ، سلك على مذهب أبيه فى اقتفاء طريق الشيخ اسماعيل الجبرتى ، و كان له ذوق وشعر ، وله فى السماع فهم وحركة مزعجة سامحهم الله .

الشهاب بن السفاح الحلبي أخو عمر الآتي ، وها توءمان سبط قاضيها الشرف الشهاب بن السفاح الحلبي أخو عمر الآتي ، وها توءمان سبط قاضيها الشرف الانصادي . ولد سنة خمس و تسعين وسبعائة ، وأحضر على ابن أيدغمش ، وسمع على ابن صديق ، وقرأ شيئاً في النحو شملا ولى أبوه كتابة السراستقر في توقيع الدست ، وناب عن أبيه ، وكان محتشماً متودداً إلى الناس وافر العقل . مات في الطاعون في جادى الآخرة سنة خمس وعشرين . قاله شيخنا في إنبائه .

۱۱۹۶ (صالح) بن أبى بكر بن يحيى بن أبى بكر بن احمد بن موسى بن عبيل الشهاب بن الركن اليمانى ، ويعرف كسلفه بابن عجيل . ناب بقرية جده الأعلى الفقيه احمد بن موسى إلى أن مات فى سنة أربع وخمسين ، وكان فقيها جليلار حمه الله . الفقيه احمد بن موسى إلى أن مات فى سنة أربع وخمسين ، وكان فقيها جليلار حمه الله . الكنانى الغزى الشافعى نزيل بيت المقدس ، ولد سنة أربع وثلاثين وسبعائة ، وتفقه و تقدم و ناب فى الحكم ، و لقيه شيخنا ببيت المقدس فد ثه بالمسلسل عن الميدومى فيما يظن شيخنا ، وقر أعليه مشيخة قاضى المرستان الصغرى تخريج أبى سعد السمعانى بسماعه لها على الميدومى جزء ابن عرفة وجزء الدارع . نمات فى ذى القعدة سنة أربع ببيت المقدس . ذكره شيخنا فى معجمه و إنبائه ، و المقريزى فى عقوده مسنة أدبع ببيت المقدس . ذكره شيخنا فى معجمه و إنبائه ، و المقريزى فى عقوده من السبع على عمر النجا و الديروطى ، وسمع التقى بن فهد وغيره ، وحضر تلا بالسبع على عمر النجا و الديروطى ، وسمع التقى بن فهد وغيره ، وحضر دروس أبى البركات الهيثمى و البرهاني وغيرها ، وكان يكثر الصخب و الصياح و رعا يقام ، مات بها فى المحرم سنة سبع و ثمانين .

١١٩٧ (صالح) بن صالح وزير فاس . مات سنة بضع وأربعين .

١١٩٨ (صالح) بن عبد الله بن عهد بن عبد الله السلحماسي المغربي نزيل مكة ي

فهرس كتب رباط الموفق بها في سنة ثمان وسبعين ؛ ومات بعد ذلك . ١١٩٩ (صالح) بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح شيخنا القاضي علم الدين أبو البقاء بن شيخ الاسلام السراج أبي حفص الكناني العسقلاني البلقيني الأصل القاهري الشافعي وأول من سكن بلقينة من أصوله صالح الأعلى. ولد في ليلة الاثنين الشعشر جمادي الأولى سنة إحدى وتسعين وسبعائة بالقاهرة ، ونشأ بها في كـنف والده فحفظ القرآن، وصلى به للناس التراويح على العادة بمدرسة والده في سنة تسع وتسمعين ، والعمدة وألفية النحو ومنهاج الأصول والتدريب لأبيه إلى النفقات والمنهاج من ثم إلى آخره، وعرض بعض محافيظه على أبيه والزين العراقي وجماعة وجميعها على أخيه وكان أحياناً يرمل الفتاوي بين يدى والده وحضر دروسه وصحح عليه في التدريب ، وكان متصوناً متقللا من الدنيا غاية في الذكاء وسرعة الحفظ؛ فلازم الاشتغال في الفقه وأصوله والعربية والحديث وغيرها من العلوم ، وانتفع في ذلك كله بأخيه خصوصاً حين عزله بالهروي حتى كان جل انتفاعه به ؛ وكتب بخطه من تصانيفه جملة وقرأها عليه ، وكذا أخذفي الفقه وغيره عن المجد البرماوي والبيجوري والشمس الغراقي، وفي الأصول عن العز بن جماعة، وفي النحو عن الشمس الشطنوفي وفي الحديث عن الولى العراقي وشيخنا ﴿ وقرأ عليهما في محاسن الاصطلاح لوالده ؛ وكتب عن الزين العراقي مجالس من أماليه بحضور الهيثمي ورأيت المملي أثبت اسمه في بعضها وسمع على والده جزء الجمعة للنسائي وختم دلائل النبوة للبيهقي وأشياء وعلى الشهاب بن حجى جزء ابن بخيد، بل قرأ هو عليه بعض مشيخة الفخر وسمع على أخيه عشارياته "بخريج شيخنا أبي النعيم المستملي وغير ذلك في آخرين كالجمال بن الشرائحي ، وأجاز له التنوخي وآخرون باستدعاء شيخنا وغيره . وحج في سنة أربع عشرة ولتي الحافظ الجمال بن ظهيرة وغيره ، ودخل دمياط فما دونها ولم يزل ملازماً لأخيه حتى تقدم ؛ وأذن له في الافتاء والتدريس بعد عزل الهروي وعوده إلى القضاء، ووصفه بالعالم المفنن؛ وخطب بالمشهد الحسيني حين أحدث فيه ابن النسخة الخطبة ليتمرن فيها وبغيره، وقرأ البخاري عند الائمير اينال الصصلاي وألبسه يوم الختم خلعة ، وعاونه حتى استقر في توقيع الدستكما وقع لأخويه ؛ وناب في القضاء عن أخيه بدمنهور وأنشده بعض أهل الأدب عقب عمله ميعاداً بالنحرارية:

9

3

>

اد

9

>

الد

9

-1

11

11

ال

ذا

6

ريا

>

9

9

الله الله

Jh

وعظالاً نام إمامنا الحبر الذي سكب العلوم كبحرفضل طافح

فشفا القلوب بعلمه وبوعظه والوعظلايشفي سوى من صالح وغيرها ودرس الفقهوهو شاب بالمدرسة الملكية تلقاهاعن ابنأبي الفتح البلقيني قبل العشرين ثم رغبله أخو دعن درس التفسير والميعاد بالبرقو قيةفي سنة احدى وعشرين وعمل فيها إذ ذاك إجلاسا حافلاار تفعذكره بهوكذا نوه أخوهبذكره فى مناظرات الهروى بحيث أن القاضى كان يخبر أن المؤيدرام أن يو ليه القضاء عوضاعن أخيه فما أجاب حياءمنه وأدبامعه وقدمه أخوه أيضا لخطبة العيدبالسلطان الظاهر ططر حين سافر معه و برزصاحالترجمة لتلقيه من قطيافو جدأخاه ضعيفا جداً وصادف الرسال السلطان يأمر وأن يتجشم المشقة في الخطبة به لكونه أول عيد من سلطنته والا فليعين من يصلح فكان هو الصالح فخطب حينئذ السلطان بالعسكر فأعجمهم جهورية صوته واستقر في أنفسهم أنه عالم ولذلك لما مات أخوه استقر عوضه في تدريس الخشابية والنظر عليها وحضر عنده فيه الكبار من شيوخه وغيرهم واستمر فيها حتى مات، ورام الظاهر اخراجهما عنه مرة بعد أخرى بل رام اخراجه من مصر جملة فما مكنه الله من ذلك كله ثم استقر بعدصرف شيخه الولى العراقي في قضاء الشافعية بالديار المصرية في سادس ذي الحجة سنة ست وعشرين فأقام سنة وأكثر من شهر وصرف ، وتكرر عوده لذلك ثم صرفه حتى كانت مدة ولايته في مجموع المرار وهي سبع ثلاث عشرة سنة ونصف سنة ، وعقد الميعاد بمدرستهم وولى تدريس الحديث بالقانبهية والميعاد والافتاء بالحسنية والفقه والشريفية بمصر مع نظرها ونظر الخانقاه البيبرسية وجامع الحاكم كا بينت كل ذلك في المعجم والذيل لرفع الاصر ، وكان اماماً فقيهاً عالماً قوى الحافظة سريع الادراك طلق العبارة فصيحاً يتحاشى عدم الاعراب فى مخاطباته بحيث لا يضبط عليه في ذلك شاذة ولافاذة حسن الاعتقاد في الصالحين كشير التودد اليهم بساما يشوشا طلق المحيا فاشيا للسلام مهابا له جلالة ووقع في صدور الخاصة والعامة الطيف المحاضرة فكها ذاكراً لكثير من المتونوالفوائد الحديثية والمبهماتالتي حصلها حين كانأخوه يقدمه لمناظرة الهروى مستحضر آلجلة من الرقائق والمواعظ والاشعار وكذا الوقائع والحوادث العلمية سمحا بعارية الكتب باذلا لجاهم وأنشأ بقلمه ولسانه حتى كان بعض الفضلاء يقول إن الحضوربين يديه من المفرحات شهما مقداما لايهاب ملكا ولا أميراً ذا بادرة رعا تؤدى الى لومه سريع الغضب والرجوع والدمعة والكتابة سليم الصدر لايتوقف عن قبول من اعتذر اليه معرضاً عن تتبع زلات من يناوئه غير مشتغل بتنقيصه بلرعا يمنع من يشتغل (٢١ - ثالث الضوء)

بن نی دلد دة

> اج ض دی للا

ين ها

نب عمه بياء

بن . اط

نی

ع ا

في محلسه بذلك ، وهو في آخر عمره في غالب مأأشرت اليه أحسن حالا فيــه قبله خصوصافي الثواضع والاعتراف بالتقصير ومزيدالمداراةغير متأنق فيمأكله وملبسه متغافلا عما يحصله أتباعه بجاهه غير سائل عنه يقنع باليسير بما يهدى اليه الى غير ذلك مما يطول شرحه ولشاعر الوقت النواجي فيه عدة قصائد وكذا لغيره من الفضلاء ، وقد تصدى لنشر العلم قديما وكذا للوعظ والافتاء وحضر مجلس وعظه السادة من الشيوخ والرفاق وطارت فتاويه في الآفاق ، وأخــنـ عنه الفضلاء من كل ناحية طبقة بمد أخرى حتى صاد أكثر الفضلاء مر · تلامذته وكذا حدث بأشياء واشتهر اسمه وبعد صيته ، وكان القاياتي يقول انه تخطى الناس بحفظ التدريب وصنف تفسيرا وشرحاعلي البخاري لم يكمله وأفرد فتاوي أبيه والمهم من فتاوي نفسه والتقط حواشي أخيم على الروضة بل جمع بين حواشي أبيه وأخيه عليها وأفرد كلا من ترجمته وترجمة والده وأكمل تدريب أيه وبيض ما كتبه أبوه على المهمات ، وله القول المفيدفي اشتراط الترتيب بين كلتي التوحيد والخطب والتذكرة وغيرها مما أثبته في الكتابين المشار اليهما وله نظم و نثر قد يقع في كل منهما الوسط وقد قرأت عليه أشياء وحضرت دروسه وأذن لى بالتدريس والافتاء وربما أرسل الى بالفتاوي وقرض لي غير تصنيف وكان يجلني ويقدمني على سأر الجماعة بل ويثني على سأر الأهل كالأبوين والعمين والجدين للاب والأم والخال، واستمر على جلالته وعلو مكانته حتى مات بعد أن توعك قليلا في يوم الأربعاء خامس رجب سنة ثمان وستين وصلى عليه من الغد بجامع الحاكم في محضر جم تقدمهم ابن الشحنة القاضي الحنفي ؛ ودفن بجواروالده بمدرستهالشهيرةوأقامو اعلى قبره أياماً يقرؤنو تأسف الناس على فقده ، ولم يخلف بعده مثله رحمه الله وإيانا .

۱۲۰۱ (صالح) بن عوض بن غنيم بن محمد بن صالحقاضى الزيدية ينبوع مات سنة ستوستين . ا۲۰۱ (صالح) بن عيسى بن ماضى المغربي . ممن سمع اختلاف الحديث للشافعي بقراء تى . الاحداد (صالح) بن عيسى بن عد بن عيسى بن داود بن سالم الصادى . كان جده سالم من مريدى الشيخ عبد القادر وبنيت لسلفه زاوية بصاد قبلي بصرى ، ونشأ هذا بزاويته فكان يضيف الواردين كثيراً وله أتباع وشهرة وكلة مسموعة عند أهل البر مع مزدرعات ومواش . مات في رمضان سنة خمس وعشرين عن نحو السبعين . ذكره شيخنا في إنباعه .

١٢٠٣ (صالح) بن قاسم بن المحمد بن أسعد بن محمد بن الفضل بن مياس المرادى

اليمني الصنعاني الحنفي نزيل الصحراء ويعرف بالشيخ صالح. ولد في سنة ثلاث و ثلاثين وثمانماً له بمخلاف صنعاء ، و نشأ بها فحفط القرآن وغيره ، واشتغل هناك قليلا في الفقه والعربية وأصل الدين ثم ارتحل في سنة ثلاث وخمسين فحج وجاور ثم ركب المحر إلى القاهرة فدخلها في رمضان سنة خمس وخمسين فلازم التقي الشمني في الفقه والعربية ، وكان ما أخذه عنه حاشيته للمغني وشرحه للنقاية وكتبهما بخطه ، وكذا أخذ عن التقي الحصني المنطق والمعاني والبيان وأصول الدين وغيرها وعن الكافياجي اصول الفقه ؛ وسافر إلى الشام فأخذ بها عن هميد الدين في أصولهم وعن ملا شيخ شرحه لدرر البحار ، و توجه لتبريز فقرأ على ملا ظهير الدين في المعاني والبيان والى الري فأخذ عن ملا عبد الرحيم الكندى \_ بفتح الكاني نسبة لمدينة في الري ، ودام في غيبته خمس سنين ثم رجع الى القاهرة وقطن الصحراء بها ، وحج رفيقاً للابناسي وأقرأ الفضلاء ، وتميز في العربية والصرف والمنطق والمعاني والبيان، وعرف بالصلاحوالفصاحة مع تقلله وانجماعه وعدم من احمته لبني الدنيا بحيث عرض عليه النيابة في القضاء فأبي . ١٢٠٤ (صالح) بن محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف المرشدي المسكي أخو عمر الآتي وخال بني المحب الطبري الامام . •من أخذ القراءات عن ابن عياش ، وسافر للهند بجزء من شعرة منسوبة له عصلية ؛ ودام بهامدة ورزق بعض الاولاد ثم قدم بهمكة؛ وكانساكناومات في صفر سنة سبع و تسعين وشهدت الصلاة عليه. ١٢٠٥ (صالح) بن محمدبن احمد بن داود اليافورى فقيه المالكية بالتكرور. مات سنة ثلاث وأربعين . (صالح) بن محمد بن على الناشري. في أخيه احمد . ١٢٠٦ (صالح) بن الجمال أبي النجا محمد بن البهاء أبي البقاء محمد بن احمد علم الدين المكي الحنفي أخو أبي القسم محمد الآتي ويعرف كسلفه بابن الضيا. ولد في جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين وعماعاته بمكة ؛ ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً ؛ وكنت ممن عرضهاعليه بل سمع مني بمكة ، وحضر دروس أبيه ثم أخيه وقدم القاهرة صحبة الأمين الاقصرائي في سنة وفاته فأقام مع أخيه تحت نظره أم بمسجده وتردد للبرهان الكركي وغيره، ولم يذكر بفضيلة ولا همة له في هذا المعني ، وقد توجه للقاهرة بحراً في سنة سبع وتسعين فبلغمه الطاعون بها فالتفت الى المدينة ثم رجع الى مكة ثم عاد الى القاهرة ، ورجع مع موسم سنة عَانَ وتسعينَ ؛ وبين الآخوين تباين عظيم ؛ وذاك أعلى وأغلى . ١٢٠٧ (صالح) بن مجل بن موسى بن احمد بن محمدبن ابراهيم بن على واختلف

کله لیه ذا

了。

ن عا ما

ن

بن

ين .

٥٠٠٥

.

C

فيمن بعده الشيخ مجد الدين أبو مجد الحسني الرياحي المدوكالي مولداً الذوادي مربي المغربي المالكي ويعرف بالزواوي وهو لقبكما قال. ولد فيما قرأته بخطه على رأس الستين وسبعها ئة بقرية مدوكال من أفريقية بين بسكرة وعمرة وانتقل منها وهو صغير إلى ذواد فحفظ القرآن واشتغل بالعلوم. وقدم القاهرة فسمع بهاعلى الشرف بن الكويك والجمال الحنبلي والعزبن جماعة وحميد الدين حماد التركماني والكال بن خير والنورين الفوى والابياري اللغوى والفخر الدنديلي والشموس الشامي والزراتيتي والميجوري والصدرالسويني والزين بن النقاش والولى العراقي وشيخنا وآخرين، وحج فسمع بالمدينة النبوية على الزين المراغى الكثير وعبد الرحمن الصبيبي ورقية ابنة ابن مزروع في آخرين وأجاز له غير واحد وحدث سمـع منه الفضلاء وأثنى عليه شيخنا في تاريخه فقال كان خيراً ذاكراً لكثير من الفقه ملازما لحضور مجالس العلم، جاور بالمدينة الشريفة مدة وحصلت له جذبة ويحكى أنه كان يسمع تسبيح النخل في مروره بين الينبوع في النخل أيام الرطب بل سمعها تقول له ياصالح كل مني وكذا اتفق له وهو بمكة أنه وجد بعض الحطابين ومعه حطب فسأله أهو من الحل أم من الحرم فقال من الحل فاشتراه وجاء به إلى منزله فاما أوقد النار صاح الحطب فقال والله ياصالح أنا من حطب الحرم فأطفأه ولم يقد بعد ذلك بمـكة ناراً وهاجت مرة مركب في البحر وهو فيها بحيث أشرفت على الغرق فقام ورفع يديه وقال قد أمسكت الملك الموكل بالريح فسكن الريح في الحال ؛ ثم قدم القاهرة وسكن وقتا بتربة الظاهر برقوق بالصحراء وحسن ظن كشير من الناس فيه ثم سكن غيرها من القاهرة وتنزل بدرس الحديث في المؤيدية ورتب له في الجو الى و دخل في وصايا كشيرة لكن لم نسمع عنه سوءاً في تصرفه وكان يصل اليه كل سنة من سلطان المغرب مبلغا ، كل ذلك مع الشهامة والقيام في الحق عند الظامة وعدم المبالاة يهم أجاز لأولادي انتهى . ووصفه أبو النعيم المستملي بالصلاح والعلم وكذا صمعت الثناءعليه من غير واحد وانه في حال جذبته اشتريت له ناقة ليحج عليها فكان يسمعها تقول ياصالح أتعبت ظهرى فينزل عنها وعشى فتقول له ارك ياصالح فقد استرحت إلى غير ذلك ، وبلغني أن الولى العراقي أوصى بأن يصلى عليه فبرز المستقر عوضه في المنصب وهو العلمي صالح البلقيني وقال انه هو المراد لاصاحب الترجمة ثم صلى فالله أعلم . مات في رجب سنة تسع وثلاثين بالقاهرة ودفن من الغد بجوار الزين العراقي خارج باب البرقية ؛ قال البقاعي

وكان موصوفا بالصلاح ظاهرا عليه سمته ذا وجاهة عند الأكابر بحيث انى رأيته يجلس الى جانب شيخنا حين اجتماعه به وكان رث الحال متبذلا مقصداً للمغاربة في ضروراتهم وكان صديقاً لشيخنا العز عبد السلام البغدادى بحيث سمعت عن بعض القضاة انه قال مارفع الى أم تركة إلا ولصالح وعبد السلام فيه تعلق اما أن يكونا وصيين أو ناظرين أو شاهدين أو نحو ذلك وكان يخبر أنه تامذ للشيخ أبى عبد الله مجد المراكشي الأكمة نزيل بونة صاحب منظومة المصباح في المعانى والبيان وأخذ عنه رحمه الله ونفمنا ببركاته.

۱۲۰۸ (صالح) بن يوسف بن صالح الحلبي و يعرف بالسرميني . ممن سمع مني عملة . المحددة) بن مقبل بن نخبار أمير الينبوع .مات سنة ست وأربعين ورأيت من أرخه سنة اثنتين بدل ست ؛ واستقر بعده معزى .

۱۲۱۰ (صدقة) بن احمد بن قطلبك الحلبي الخواجا . ذكره ابن فهد في ذيله هكذا وأظنه من شرطنا .

ا ١٢١١ (صدقة) بن احمد بن أبى الحجاج يوسف فتح الدين الاقصرى . شيخ لقيه البدر العمرى في سنة ست عشرة فأخذ عنه .

المرافعة) بن حسن بن محمد الزين الاسعردى المصرى ويعرف بالاستادار للكونه كان استاداراً لازدمر أحد خواص الظاهر برقوق . خدم عند غير واحد من أعيان الدولة بالقاهرة ، وصحب جماعة منهم الجمال محمود الاستادار وسعد الدين ابراهيم بن غراب ، وكان يعظمه وحصل له بذلك شهرة ومكانة وتوسط عنده لجاعة من العلماء ولأهل الحرمين في قربات بل له أوقاف منها خانقاه بالقرافة ووقت عليها أوقافاً وتردد الى مكة غير مرة ، وسمع على الشهاب بن الناصح في سنة ثلاث وتسعين ، وكان له المام بالعلم ومحبة فيه قدم مكة في السنة التي مات فيها صاحبه ابن غراب سنة تمان عان عمانة ، وحصل له زمن الحجمر ض تعلل به حتى مات في ربيع الاول سنة تسع ، ودفن بالمعلاة بالقرب من تربة أم سلمان ذكره الفاسي عكة وانه كانت بينهما مودة ، وله عليه احسان كبير ورثاه الزين شعمان بن محمد الآثاري بقوله وكتب على قبره:

مذ غاب عنى جال منك ياأملى عدمت عيش الهنا والأنس والشفقه ياموت تطلب منى الروح دونكها لأننى كل مالى فى الهوى صدقه ١٢١٣ (صدقة) بن سلامة بن حسين بن بدران بن ابراهيم بن حملة شرف الدين المسحراتي نسبة لقرية مسحرا \_ بفتح الميم وسكون السين و فتح الحاء و الراء المهملات

من أعمال الجيدور على مرحلة من دمشق بنواحي حوران \_ ثم الدمشق الضرير المقرىء . ولد في سنة ستين أو قبلها ، وقال شيخنا في الا نباء سنة بضع و خمسين . وقرأ القرآن واشتغل بالعلم ؛ وعنى بالقراءات فقرأ الشاطبية على العسقلاني امام جامع ابر طولون والتيسير على أبي الحسن الغافقي وأخذ القراءات أيضاً عن الشمس عهد بن احمد بن اللبان واهتم بالفن حتى انتهت اليه هو وابن شيخه المذكور الزين عمر مشيخة الاقراء بدمشق ؛ واعترف له فيه المخالف والموافق بقوة الاستحضار وكثرة الاطلاع وأقرأ القراءات بالجامع الاموى وأدب خلقاً من الاطفال وغيرهم ؛ بل انتفع به خلائق بدمشق ، و تخرج به أكثر مشايخها ، ومن جود عليه جل القرآن البقاعي مع سماعه للتيسير عليه وقال انه عني بهذا الفن جداً وأملي فيه على الشاطبية وغيرها المصنفات الفائقة ومن أحسنها كتابة التتمة في قراءات الثلاثة الأئمة وهو كتاب حافل استوعب فيه مانقل عن أبي جعفر ويعقوب وخلف من القراءات مع بيان الشاذ منها ، وكذا أخذ عنه الشمس الحوراني . مات وقد ظهر عليه الهرم في ليلة السبت عاشر جمادي الأولى سنة خمس وعشرين وقال بعضهم في دبيع الآخر ، وقد جاز السبعين بخط مسجد القصب من دمشق ودفن من يومه بباب الصغير وحه الله وايانا .

المنافقة عبد الله بن عبد الله بن على بن المغربي ويدعى عبداً أيضاً . ولد سنة ثلاثين وسبعهائة . فال شيخنا في معجمه أجازلي ومن مروياته من قوله في فضل مصنان لابن شاهين ماذكر في فضل من صامرمضان الى آخر الجزء سمعه على محمد بن ابر اهيم بن المظفر البعلي أنا أبو الفرج بن أبى عمر ، ومات كما أرخه في الانباء بدمشق في جمادي الأولى سنة اثالين ، وهو في عقود المقريزي بدون ترجمة .

الشادمساحى الشافعى و يعرف بابن نورالدين . حفظ القرآن ، وقدم القاهرة فأقام بزاوية البرهان الابناسى حتى حفظ التنبيه وعرضه فى سنة ثلاث و تسعين على البرهان صاحبها و بدر القويسنى والبرشنسى والعراقى وابن الملقن وأجازوا له وم كتب له المجد البرماوى : سار فى اسماعه سير البرق أو اسرع وأفصح بها أفصح من أفصح فصيح مصقع مطرقاً حياة لارهبا لم يكب فياعبا كاد أن يناسب لقبه مسماه و يكشف معناه أسماه وأسماه ، بل سمع عليه صحيح مسلم بقراءته له فى المدينة النبوية على العفيف عبدالله بن مجد المطرى بسنده وقبل ذلك بيسير سمع عليه بعض البخارى وختمه بالا ثار فى رمضان سنة اثنتين و تسعين ولازمه سمع عليه بعض البخارى وختمه بالا ثار فى رمضان سنة اثنتين و تسعين ولازمه

فى الاشتغال بالفقه ورجع فأقام بقرية عطية بالقرب من دمياط. وولى قضاء شارمساح وعملها الى شرباص بعد الثلاثين متكرها ثم أعرض عنه واستمرحتى مات قبل الخسين ودفن بقرية عطية وكان لهمشهد حافل لاعتقادهم فيهوو جاهته فى ذلك فقد كان ورعاً دينا.

المدقة) بن بهد بن حسن فتح الدين التزمنتي المصري الشافعي . قال شيخنا في إنبائه كان فاضلا في مذهبه أخذ عن أبي البقاء السبكي وسمع من بعض أصحاب الفخر بدمشق ثم سمع مع أصحابنا ومعنا كثيراً ، وكان ضيق الحال مات سنة تسع . وفي عقو دالمقريزي أنه زين الدين الأسعر دي ثم المصري أحدا جناد الحلقة خدم الأكابر واختص بسعد الدين بن غراب فاشتهر وعرف بالخرير ، وبني بالقرافة تربة وحماما وجامعاً وجاور بمكة . مات في ربيع الآخر ونعم الرجل كان ، ويحرر التئامهما .

١٢١٧ (صدقة) بن مجد بن صدقة المنوفي ثم المسكى المؤذن المكبر بن الخو ندار ؛ ممن سمع مني عمكة .

۱۲۱۸ (صدقة) بن سرى الدين مجد بن صدقة المحرق ثم القاهرى الأزهرى والد الفاضل عبد الرحيم وأخيه عبد القادر . كان خيراً يتكسب بالخياطة ، مات في غيبة أول الولدين في ربيع الآخر سنة ست وثمانين ، وصلى عليه بالأزهر وأثنى عليه رحمه الله .

۱۲۱۹ (صدقة) بن موسى فتح الدين أبو الشفا ويعرف بابن صدقة وبابن فيروز وهو بهاأشهر أحدالًا طماء تخرج به جماعة وصاهر هابن الشريف على ابنته واستولدها ابنه الكال مجد الآتى وكان بارعا . مات قريب السبعين ظنا .

۱۲۲۰ (صدقة) الحلبي نزيل مكة وأحد التجار . مات بجدة فجأة في جمادى الثانية سنة ست و ثهانين و حمل الى المعلاة فدفن بمقبرة له قريبة من تربة ابن سلامة عفه الله عنه . ١٢٢١ (صديق) بن أحمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن مجل الميني نزيل مكة ويعرف بالأهدل شيخ صالح . مات بها في ضحى الجمعة ثالث عشرى المحرم سنة خمس و خمسين و دفن بجانب قبر والده من المعلاة .

۱۲۲۲ (صديق) من ادريس بن مجد بنقاسم الرضى ابوبكر المذحجى اليمانى الصوفى نزيل مكة وأخو على الفاكهي لأمه ويعرف بالأجدل. اخذ عن يحيى ابن ابى بكر بن مجدالعامرى الحرضى محدثها بل شيخ تلك الناحية مصنفا له في عمل اليوم والليلة وآخر في التاريخ والتمس منى تقريظهماله وأخذ عنى الابتهاج بأذكار

المسافر الحاج ولازمني في المجاورة الثانية ، وكان قائمًا بكثير من وظائف الطاعة . مات في سنة ست وتسعين بزبيد .

۱۲۲۳ (صديق) بن الشيخ حسين بن عبد الرحمن بن على الحسيني نسباً وبلداً الشافعي الماضي أبوه وولده حسين ويعرف بابن الأهدل. أخذ الكثير عن أبيه كالشافعي الماضي أبوه وولده حسين ويعرف بابن الأهدل. أخذ الكثير عن أبيه كالتي ومات في رمضان سنة سبع و ثما نين وقد زادعلى السبعين وهو أكبر الموجو دين من اخو المائع عن سالم التغلبي القاهري. قرأ القرآن وأدب به الابناء بجو اروية سيدي يحيى البلخي خارج باب الشعرية و تنزل في البيبرسية ، وكان من جيران الجد أبي الأم ، ومات بعده قريب الخمسين عفا الله عنه .

۱۲۲٥ (الصديق) بن عبدالرحمن رضى الدين أبو عبد الله الصخرى ثم الحديدى الشافعي قاضى زيلع . رأيت من وصفه من أهل بلده بالقاضى الاجل الفاضل الكامل وهو حى فى سنة أربع و تسعين .

التربي المتار اليمنى التربي عيسى الأشيب الهتار اليمنى التربي المتار اليمنى التربي من نواحى زبيد أحد المتصوفة ؛ ممن حج وزار ولقبنى فى أثناء سنة سبع وتسعين بمكة فسمع منى المسلسل وغيره وعلى غالب سيرة ابن سيد الناس وغيرها وهو انسان ساكن خير أيسركثير الدعاء لاخوانه وشيوخه والاهتمام بهم وبحو انسان ساكن خير أيسركثير الدعاء لاخوانه وشيوخه والاهتمام بهم وبحو اخاة من يختاره لذلك كتبت له إجازة أثنيت عليه فيها ، وسافر فى أول سنة ثان وتسعين كتب الله سلامته .

١٢٢٧ (صديق) بن عبد الله الصمصام . قال العفيف الناشري إنه قدم عليه تعز في سنة أربعين و ثمانمائة وهو حسن السمت جيد السيرة ثم حكي عنه فائدة .

الشافعي . ولد قبل سنة خمسين وسبعانة ، وقدم من انطاكية الى دمشق بعد الشافعي . ولد قبل سنة خمسين وسبعانة ، وقدم من انطاكية الى دمشق بعد سنة ستين فأخذ بها الفقه ولازم التي بن رافع ثم صحب الصدر الياسوفي وسمع على جماعة كالصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وابن النجم وأحمد بن عبد الله بن الناصح وأبي هريرة بن الذهبي وآخرين ثم قدم القاهرة فقررفي صوفية البيبرسية وكان يتردد الى دمشق على طريقة حسنة من الديانة والصيانة ولين الجانب ولم يتروج قط . مات في رمضان سنة تسع عن نحو ثانين سنة ودفن خارج باب النصر . ذكره شيخنا في معجمه وإنبائه ، والمقريزي في عقوده وقال كان فاضلا خيراً ليناً ماعامت عليه إلا خيراً ، وكذا التي بن فهد في معجمه .

١٢٢٩ (الصديق) بن على بن على القاضى الفقيه العلامة رضى الدين

المطيب الزبيدى الحنفي والدعبد الرحمن ويعرف بابن المطبب. مات في سحر يوم الثلاثاء سادس عشرى رمضان سنة ثلاث وتسعين ، وكان بارعاً في العربية والمعانى والبيان والمنطق والأصلين والتفسير والفقه . ولى قضاء الحنفية بزبيد بل كان ولى بها قضاء الأقضية بحيث كان الشافعية فيهامن نوابه في أيام على بن طاهر ودرس وأقرأ سيما العربية ، وممن أخذ عنه حمزة الناشرى وبالجملة فكان رئيس الحنفية ورأسهم واليه مرجعهم ، وله وقع في القلوب مع الديانة والصيانة غير أنه يتغالى في تعظيم أهل مذهبه والقيام بهم رحمه الله . كتب الى ببعض هذا من اليمن الجمال موسى الدوالي نفع الله به .

المجار (صديق) بن عمر بن عمر بن نبهان بن عمر بن نبهان بن علوان الجبريني . كان شيخاً حسناً رئيساً كريماً بهياً حسن الشكالة متودداً مديماً للجمعة بحلب وللجماعات ببلده حج مرات ، ومات بعد الكائنة بحلب في سنة ثلاث بالباب من أعماله ، ودفن بها وقد نيف على الستين . ذكره ابن خطيب الناصرية قال والظاهر انه خفظ القرآن . ١٣٣١ (صديق) بن عبد المصرى الجدى المحتى الشهير بابن قديم . مات بمكة في صفر سنة اثنتين و ثمانين بعد قدومه من جدة مطعو نا وكان بزاراً بجدة مباركاً . ١٣٣٦ (صديق) بن محمد الجحمة وفاء مصغر . ولدبالهميرة قرية من رساع ويعرف بالوزيفي - بضم أوله ثم معجمة وفاء مصغر . ولدبالهميرة قرية من رساع بالقرب من جازان سنة بضع وثلاثين ، وأخذ في الفقه عن عمر الفتي وعبد الرحمن بالناس وغيرها ، وفي الحديث عن الفقيه يحيى العامرى الآتى ، وتميز في الحديث وشارك في الفضائل فقهاً وأصولا و نحواً وقطن زبيد وهو الآن حي ، وانتفع الناس به ومنهم الفقيه صديق بن موسى الآتى وهو الخبر لى به .

الجازاني العريشي - نسبة لا بن عريش قرية من جازان - المياني الشافعي . ولد الجازاني العريشي - نسبة لا بن عريش قرية من جازان - المياني الشافعي . ولد آخر سنة اثنتين وستين بأبي عريش ، ونشأ بها فأخذ عن أبيه وصديق الوزيقي الماضي والشهاب أحمد المزجد مفتي المين ؛ والثلاثة أحياء في آخرين كالفخر أبي بكر بن ظهيرة قر أعليه بعض الروضة ولازم أخاه بل قرأ على ولده في حياته جمع الجوامع وأخذ عنه غيره ، وسمع قليلا على يحيي العامري ، وحج غير مرة أولها في سنة خمس و ثمانين ولقيني سنة اثنتين و تسعين و بعد ذلك في سنة سبع و تسعين وأقرأ الطلبة ببلده وغيرها . (صديق) الزبيدي . في ابن عدبن على قريباً . وأقرأ الطلبة ببلده وغيرها . (صديق) الزبيدي . في ابن عدبن على قريباً .

وسطه في سنة أربع. أرخه ابن دقماق.

(صرداح) بن مقبل . مضى في سرداح من السين المهملة .

المهملة وسكون اللام وفتح الغين المعجمة ومعناه رمى على اليساد \_ القامطاوى المهملة وسكون اللام وفتح الغين المعجمة ومعناه رمى على اليساد \_ القامطاوى قلمطاى الدوادار · تأمر عشرة بعد أستاذه فى أيام الناصر فرج إلى أن أخرج الاشرف برسباى أقطاعه فى وسط دولته ، واستمر بطالا فى منزله بقر بخوخة أيدغمش مدة الى أن أنعم عليه الاشرف أيضاً بامرة عشرة ، فاستمر حتى مات سنة اثنتين وخمسين وقد شياخ ، وكان رومياً عنده بحل وسوء خلق مع جبن وعدم بشاشة فياقيل . وحمسين وقد شياخ الدين المحمدى القزويني من مماليك الظاهر برقوق وعمن رقاه حتى جعله أميراً نم ولاه نيابة اسكندرية ، وبها مات فى ثالث جمادى الأولى سنة احدى . أرخه شيخنا والمقريزى فى عقوده وغيرها ، وأما العينى فأرخه فى العشر الأوسط من جمادى الثانية ، وقال كان يحب العلماء ويعاشره ، وخلف موجوداً كثيراً ، واستقر بعده فى النيابة فرج الحلي .

ودف

باب

دينا

وها

وهو

الجو

العبا

والع

الدو

صالا

صلا

صنع

الظاهرى المحرق) - بضم المهدلتين ثم قاف ساكنة وهو اسم للرمح - الظاهرى برقوق ترقى فى أيام الناصر حتى صار مقدماً ثم ولى الكشف بالوجه البحرى فأبدع وفتك وأسرف فى القتل ثم ولاه الناصر نيابة الشام عوضاً عن شيخ لعصيانه وسافر معه لقتاله فانكسر الناصر وقبض على هذا فقتل بين يدى شيخ صبراً فى ليلة الخميس ثالث عشر ذى الحجة سنة سبع وكان شجاعاً مقداماً عنده ظلم وجبروت.

١٢٣٨ (صعب) بن احمد بن حسن بن على بن عبد القادر شيخ نابلس . ممن سمع منى بالقاهرة ، ومات .

١٢٣٩ (صندل) العز الخشقدى خشقدم الزمام أحد خدام المدينة الشريفة . ممر سمع منى بها .

تنقل إلى أن خدم الظاهر برقوق ؛ وحظى عنده حتى جعله خازنداراً كبيراً وقربه تنقل إلى أن خدم الظاهر برقوق ؛ وحظى عنده حتى جعله خازنداراً كبيراً وقربه وأدناه لعامه بدينه وأمانته فانه كان خدم عنداً ستاذه وقتاً ؛ و نال صندل فى أيام انظاهر من الوجاهة والحرمة مالم ينله غيره من أبناء جنسه وهو لا يزداد إلا ديناً وصلاحاً وعفة حتى ان انياته الذين هم من ماليك الظاهر يعتقدون فيه و يحكون عنه الكرامات ، وانه لم يكن يأكل من سماط السلطان ولا رواتبه انما كان يأكل من جهة له حقيرة يتحقق حلها مع سرده الصيام غالباً. مات في الجعهة ثالث من جهة له حقيرة يتحقق حلها مع سرده الصيام غالباً. مات في الجمعة ثالث

عشرى رمضان سنة احدى ، وبلغ أمنيته في موته قبل االظاهر وعد ذلك في كراماته ودفن من الغد في تربته التي أنشأها تحت صهريج سيده منجك بالقرب من باب الوزير ، ولم يصل جميع ماخلفه من خيول وقماش ونقد وغيرها ثلمائة دينار ولا وجدله ملك إنماوقف بعض دور وحوانيت على صهريج عمله بتربة سيده ، وهذا مع تمكنه في الدولة كاف في صلاحه وخيره . وذكره المقريزي في عقوده ، وهو ممن أثني عليه شيخنافقال كان من أخص الناس عند الظاهر وممن يعتقد فيه الجودة والأمانة حتى كانت أكثر صدقاته تجرى على يديه مع كثرتها ، زاد العيني وأنه كان يحب العلماء ويعاشرهم و يحسن البهم مع الديانة وكثرة العبادة والعقل والسكون والسعى في إيصال الخير للمسلمين وعدم الشر رحمه الله .

۱۲٤۱ (صوله) بن خالد بن حمر بن طالب شيخ أولاد أبى الليل مات سنة عشر ما ١٢٤٢ (صوماى) الحسنى الظاهرى برقوق أحدا مراء الديار المصرية ورأس نوبة فى الدولة الناصرية ثم المؤيدية . مات في حدود العشرين تقريباً وكان سليم الباطن عديم الشر ١٢٤٣ (صلاح) بن على الحسنى الزيدى الطائى الصعدى صاحب صنعاء ، له ذكر بعيد الآربعين من حوادث إنباء شيخنا ، وقرأت بخطى فى موضع آخر صلاح بن على ساحب صنعاء على تملك صنعاء ولقبوه بالمهدى وذلك فى أوائل سنة أربعين .

\* \* \*

﴿ انتهى الجزء الثالث ؛ ويليه الجزء الرابع ، أوله حرف الضاد المعجمة ﴾

ماد حة

خه نين ل

ر ق نی

: (

انه انه

.

٠ ( ما

1

## ﴿ فهرس الجزء الثالث من الضوء اللامع ﴾

٥ بردبك الظاهري

٧ بردبك العجمي

٧ بردبك المحمدي الظاهري جقمق

15

10

10

10

10

10

10

10

17

17

17

17

17

17

14

14

11

V

V

V

V

IV

Y

1

1

1

٨

1

1.

٧ بردبك المحمدي الطويل

۷ برسبای بن حمزة الناصری

٧ برسباى الاشرفي اينال

٧ برسباي البجاسي

۸ برسبای البواب

۸ برسبای التنمی

٨ برسباى الخازندار الاشرفي

٨ برسباى الدقاقي

١٠ برسباي الشرفي

١٠ برسباي قرا الظاهري

١٠ برسباي کجي الخاصکي

١٠ برسباي المحمودي الخازندار

١٠ برسباي المؤيدي شيخ

١٠ برسباي نابش البرك بمكة

١٠ برسبغا الجلباني

١٠ بوسىغا

١٠ برعوث الجرشي

١٠ برقوق الظاهر أبو سعيد

١٢ برقوق الظاهري جقمق

۱۳ برکات بن حسن الحسني

١٤ بركات بن حسن المرجاني

١٤ بركات بن حسين بن الفتحي

١٤ بركات بن سلامة الطنبداوي

١٤ بركات بن عبد الرحمن العساسي.

#### الصفحة

۲ باباسنقر بن شاه رخ

٢ باشاه الحاجب

٢ باك نائب قلعة حلب

٢ بتخاص السودوني

٢ بتخاص العماني

ع بجاس العثماني

٢ بختك الناصري

۲ بداق بن جهانشاه

٣ بدر بن على القويسني

٣ بدر أبو النور الحبشي

٣ بدر الحبشي مولى مثقال الطواشي

٣ بدر الحبشي مولى المغربي

٣ بدر الكالى بن ظهيرة

٣ بدر الشهير بالحسام

٣ البدر بن عمر الكندي

٤ بدلاي الجبرتي السلطان

ع بدید الحسنی

٤ برجان قرا الناصري

٤ بردبك الاسماعيلي الظاهري

٤ بردبك الاشرفي اينال

ه بردبك الاشرفي قايتباي

ه بردبك انتاجي

ه ردبك الجمالي

ه بردبك الخليلي

ه برديك السيفي

٥ بردبك طرخان

١٨ بلال فتى القمابي

١٨ بلال السروى

١٩ بلال المالح

١٩ بلبان الزيني

١٩ بلمان الدمر داشي

19 thali Hanges

١٩ بهادرالشمسي

١٩ مادر الارمني

١٩ بهادر الشهاب

١٩ يهادر العثماني

١٩ بهرام الدميري

٠٠ بولادالعجمي

٢٠ سان السكادروني

٠٠ بيبرس شيخ العربان

٢٠ بيبرس بن على الركني

٢٠ سرس ابن أخت الظاهر

٢٠ بيبرس الاشر في اينال

٢٠ دبيرس الاشرفي برسياي

٢٠ سيرس الاشرفي قابتياي

٢٢ سبرسالطويل

٢٢ سفا المظفري

٢٢ بيدمر الحاجب

۲۲ بیرم خیدا

۲۲ سرم التركي

۲۲ بیر احد الجیلانی

٢٢ بير بضع صاحب بغداد

٢٢ بير عد بن المواحلي

۲۲ سر محمد الكملاني

٢٢ بيسق الشيخي

١٤ بركات بن مجد الحسني

١٥ وكات بن محمد الحزيري

١٥ و كات بن محمد الشامي

١٥ وكات بن محمود الحنفي

١٥ وكات ابنأخت السيد حسن

١٥ وكوت عتىق المكسى

مق

١٥ برهان بن عبد الكريم

١٥ وهة بن عبد الله الهندي

١٦ بساط بن مبارك الحسني

١٦ بسطام العجمي

١٦ بشياى رأس النوية

١٦ بشير الحبشي الامني

١٦ مشير الحمشي النويري

١٦ دشير الحبشي مولى يعقوب

١٧ بشير التنمي

١٧ بطان الوتاد

١٧ بطيخ العمرى

١٧ بغا الحسني

١٧ بقر شيخ العرب

١٧ يك بلاط الاشرفي

١٧ بقتم السعدي

۱۷ مکته, حلق

١٧ بكامش السيفي

١٧ تكلمش العلائي

. h she

١٨ بلاط القحماسي

١١ ملاط السعدي

١١ للاط أحد المقدمين

١٨. ملال الحيشي

## 

| ا ٣٣ تغرى برمش الفقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢٣ بيسق اليشبكي                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۳٤ « السيفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٣ بيغوت من صفر خجا                   |
| ۳٤ « اليشيكي »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٤ بيغوت السيفي                       |
| ۳۰ « الاستادار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٤ بيغوت قرامن قبحق السلحدار          |
| ۳۵ تغرى ورمش بن ابن المصرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۶ بيغوت اليحياوي                     |
| ٣٥ تقي بن مجد الفخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٤ بيغوت الأمير الكبير                |
| ۲۵ تمراز البكتمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ حرف التاء المثناة ﴾                 |
| ۳۲ « الاينالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢٤ تاج بن سيفا الفارابي               |
| ۳۹ « الجركسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۰ تاج بن محمود العجمي                |
| ۳۱ « الشمسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۰ تانی بك الناصری                    |
| ۳۸ « القرمشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٦ تاني بك الاياسي                    |
| ۳۸ « المؤيدي نائب صفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۲ تانی بك البجاسی                    |
| ۳۸ « المؤيدي أحد المقدمين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۶ تانی بك البركسي                    |
| ۳۸ « الناصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۲ تانی بك القصروی                    |
| ۳۸ « النوروزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢٦ تاني بك الظاهري                    |
| ۳۸ تمریای ططر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۷ تبل بن منصور العمري                |
| ۲۹ تربای الاشرفی برسبای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۷ تغری بردی الناصری                  |
| ۳۹ « الأشرفي قايتباي » ۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۷ « من قصروه                         |
| ۳۹ « التمرازي » ۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۷۷ « سيف الدين » ۲۷                   |
| ۳۹ « التمر بغاوى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٧ « المؤذى                           |
| ۳۹ « السيفي » ۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۸ تغری بردی السیفی                   |
| ۳۹ « قزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۸ « سیدی صغیر                        |
| ۳۹ « أحد مقدمي حلب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۸ « ططر الظاهري                      |
| ٣٩ تمر بغاالحافظي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۷ « الظاهرى القلاوى                  |
| ٠٤ « الظاهري جقمق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۹ « الكمشيفاوي ا                     |
| ۱۶ « القجاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧٩ (( المحمودي                        |
| ۱٤ « المشطوب » ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | « المؤيدي « ٢٩                        |
| ۲۶ « النحراري » ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » » » » » » » » » » » » » » » » » » » |
| ٤٢ تمر من مجمود شاه الظاهري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۱ تغری برمشالتر کمانی                |
| No second |                                       |

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

0.

0 0

٥١ جار الله بن احمد السنبسي ١٥ حار الله بن بحير ٢٥ حار الله بن حسن ٥٢ جار الله بن جويمد ٥٢ جار الله بن صالح الشيباني. ٥٢ حار الله بن فهد ٥٢ جار الله بن عبد الله المكي ٥٢ جار الله بن مبارك الصفدى. ٣٥ حار الله الهدماني ٣٥ جانباي الاشرفي قابتياي ٣٥ حانيك بن حسين الأمير ٥٣ حانبك الظريف من ططخ الظاهري 04 من يلخجا الظاهري 0 5 الأبو تكرى 0 5 الاشرفي برسماي المشد 0 5 الاشرفي برسباي 0 % الاشقر 00 السيفي اقبردي 00 الانتالي 00 التاجي 00 الثور السيق 07 الجكمي جكم من عوض 07 الحركمي الظاهري 07 الحزاوى )) 07 الزيني المؤيدي 07 الزيني عبد الماسط 07 السلماني 07

السودوني

07

تنبك الأشر في الصغير « البرديكي 24 « الجانكي 24 « الحمالي 54 الطولوني 24 « قرا الأشرفي 24 « الحمودي 24 ۳٤ « الناصري « أمير الركب المصرى 24 ٣١ تنم من بخشاش ٤٤ تنم من عبد الرزاق المؤيدي ٤٤ تنم سيف الدين الحسني وى تنم الأبو تكرى وع تنم الاشرفي قايتباي ٥٥ تنم الاشرفي رسباي وع تنم الفقيه الحنني وع تنم المحمدي ٥٥ تنم المؤيدي ع تنم نائب دمشق ٥٤ تو ران شاه صاحب هرموز ٤٦ تدمور لنك ﴿حرف الثاء المثلثة ٥٠ ثابت بن محمد الجرائحي ٥٠ ثابت بن نعير الحسني ٥٠ ثامر المجذوب ٥٠ ثقبة بن احمد الحسني ﴿ حرف الجيم ﴾ ٥١ جابر بن عبد الله الحراشي ١٥ حار قطلي الاشرفي

# 271

| ا ٦٤ جانم السيفي تمرباي         | جانبك الشمسى المؤيدي        | 04 |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| ٦٥ جانم السيني جانبك            | « الصوفي الظاهري            | 04 |
| ٦٥ جانم نائب فلعة حلب           | « الطياري الظاهري           | cv |
| ٦٥ جانم الظاهري                 | « الطويل الاشرفي            | 04 |
| ٦٥ جانم ابن خالة يشبك الدو ادار | « الظاهري الابلق            | 04 |
| ٦٥ جانم المؤيدي                 | « الظاهرى البواب            | 04 |
| ٦٥ جانم النائب                  | « الظاهري جقمق              | 04 |
| ٦٥ جبريل بن ابراهيم العطيري     | « العلائي                   | 09 |
| ٦٥ جبريل بن على القابوني        | « · القرماني »              | 09 |
| ٦٦ ججكبفا الدوادار              | « قدروه «                   | 09 |
| ٦٦ جخيدب                        | « القوامي                   | 7. |
| ٦٦ جرباش المحمدي                | « کوهیه                     | 4. |
| ٦٦ جرباش الاشرفي                | « المحمودي                  | ٦. |
| ٦٦ جرباش الكريمي                | « المؤيدي شيخ               | 4. |
| ٦٧ جركس القاسمي                 | « المؤيدي الدوادار          | 4. |
| ٧٧ جسار النصيح                  | » شیخ                       | 7. |
| ۲۷ جسار الحجازي                 | « الناصري المرتد            | 4. |
| ٦٧ جسار الحسني                  | « الناصري فرج               | 11 |
| ۲۷ جسار الخضيري                 | « النوروزي نائب بعلبك «     | 71 |
| ۲۷ جعفر بن ابراهیم القرشی       | « النوروزي الأمير           | 11 |
| ۷۰ جعفر بن احمد بن عبد المهدى   | « اليشبكي الجكمي            | 71 |
| ٧٠ جعفر بن أبي بكر البلقيني     | « اليشبكي من حيدر           | 77 |
| ٧٠ جعفر بن محمد بن الشويخ       | « أحد المقدمين              | 77 |
| ٧٠ جعفر بن يحيى بن عبد القوى    | جان بلاط الاشرفي اينال      | 77 |
| ٧٠ جعفر العجمي                  | جان بلاط الاشرفي قايتباي    | 77 |
| ۷۰ جفنوس الناصري                | جانم الاشرفي البهلوان       | 74 |
| ٧٠ جقمق بن جخيدب الحسني         | جانم الاشرفي برسباي         | 74 |
| ٧٠ جقمق الصفوى                  | جانم الاشرفي قايتباي        | 72 |
| ٧١ جقمق الظاهر                  | جانم الاشرفي قايتباي الاشقر | 78 |
|                                 |                             |    |

۷٦ ۷۷

YY YY

YA YA YA YA YA YA YA YA

> ۸۰ ۱

حوهر عتىق الزهوري التم, بغاوى 11 « التمرازي 17 الحبشي فتي عبد القادر XX « « على بن ذكى » 14 السيف 17 شراقطلي 17 الشمسي 14 العجلاني 17 القنقياي 17 IKK AS المحمى بن الأشقر AE المعسى 12 المنحكي 10 النوروزي 10 التركاني 17 ٨٦ جويعد بن بريم العمرى ٨٦ حياش بن سليمان ٨٦ جيرك القاسمي ٨٦ جينوس ملك قبرس ﴿ حرف الحاء المهملة ﴾ ٨٧ حاتم بن عمر الدمشقي ۸۷ حاجی بن ایاس الهندی ٨٧ حاجبي بن الأشرف شعبان

۱۸ حاجی بن ایاس اهدی ایس اهدی ۱۷ حاجی بن الاشرف شعبان ۱۸۷ حاجی فقیه ۱۸۷ حاجی بن مجل بن قلاون ۱۸۸ حازم بن عبدالکریم الحسنی ۱۸۸ حامد بن أبی به کسک الجبرتی ۱۸۸ حامد المغربی الموری

٧٤ حقمق سيف الدين ٧٥ « الأرغون شاوي sake n vo ٧٥ جم قراالعلائي ٧٦ جكم الظاهر برقوق ٧٦ جكم الاشرفي ٧٦ جكم الظاهري خشقدم ٧٦ جكم الظاهري برقوق ٧٦ جگم النوري المؤيدي » ۷۷ « النائب YY akl Ikuka ٧٧ جلبان الحسني ٧٧ جلبان العمري ٧٧ جلمان الكمشمغاوي ٧٧ جلبان المؤيد الأميراخور ٧٨ جلبان المؤيدى أحد المقدمين ٧٨ جاز العجلاني ٧٨ جهاز بن مقبل العمري ۷۸ جهاز بن منصور العمري ٧٨ جاذ بن هبة الحسيني ٧٨ جال الكيلاني ٧٨ جميل بن يوسف ٧٨ جنبك اليحياوي ٧٨ جنتمر الطر نطاي ٧٩ الجنيد بن أحمد البلياني ٧٩ الجنيد بن حسن التخجواني ١٠ جها نشاه بن قرا يوسف الملك ٨٠ جها نكير بن على الملك ٨١ جوبان الظاهر برقوق

١١ جوهر الأرغوني

(٢٢ - ثالث الضوء)

44.

٨٨ حبك

٨٨ حبيب الله اليزدي

٨٨ حبيب الله بن خليل الـ كازروني

۸۸ حبیب الله بن السید عفیف الدین ۸۸ حبیب بن یوسف الکیلانی

٨٨ حيي بن يوسف الرومي

١٩ حيث المقرىء

٨٩ حجاج الفارسكورى

٨٩ حجر بن يوسف الكركي

٨٩ حرب شيخ جبال نابلس

٨٩ حرسان بن شميلة المكي

٨٩ حرمي بن سليمان البياثي

٩٠ حزمان الظاهري

٩٠ حزمان الأبو بكرى

٩٠ حزمان اليشبكي

٩٠ حسام بن عبد الله حسام الدين

٩٠ حسب الله بن سليمان السالمي

٩٠ حسب الله بن سنان العمري

٩٠ حسب الله بن مجد العجلاني

٩٠ حسب الله بن محمد الزيدي

٩٠ حسب الله النجار

٩٠ حسن بن ابراهيم بن عليبة

٩١ حسن بن ابراهيم المخزومي

٩١ حسن بن ابراهيم بن الصواف

٩٢ حسن بن ابراهيم الصفدي

٩٢ حسن بن ابراهيم السبي

۹۲ حسن بن احمد بن حرمى العلقمي

۹۲ الحسن بن احمد بن عبد الهادي

۹۳ الحسن بن احمد الاذرعي

۹۳ الحسن بن احمد العاملي

۹۳ الحسن بن احمد الحصوني ۹۳ الحسن بن احمد الموار ۹۶ الحسن در احمد الشيشمة

۹۶ الحسن بن احمد الشيشيني ۹۶ الحسن بن احمد بن سلامة

٩٤ الحسن بن احمد الدواخلي

۹۶ الحسن بن احمد الطنتدائي هم الحسن بن احمد السكندري

۹۵ الحسن بن احمد السميدري.

٩٦ الحسن بن احمد بن الفقيه

۹۶ الحسن بن احمد النويري ۹۳ الحسن بن امهاعيل البنبي

٩٦ الحسن بن الياس الرومي

٩٦ الحسن بن أبى بكر بن بقيرة

۹۷ الحسن بن أبى بكر بن سلامة الحسن بن ثقبة الحسن بن ثقبة الحسن

۹۷ حسن بن جعفر

۹۷ الحسن بن جودی الماردینی

۹۷ حسن بن حسن بن جو شن

۹۷ حسن بن حسن النائي ۹۸ الحسن بن حسين بن الطولوني

۹۸ الحسن بن حسين الاميوطي

١٠٠ الحسن بن حمزة الحلبي

« الحسن بن خاص بك الحنفي

۱۰۰ الحسن بن خليل الكلوتاتي الحسن بن خليل البقاعي

١٠٠ الحسن بن ريس السفطي

۱۰۰ حسن بن زبیری الحسینی

١٠٠ الحسن بن زكريا البليسي

١٠٠ الحسن بن سودون

١٠١ الحسن بن سويد

1 7 7

1

7 4 4

4.4

0 0 0

4

0 7 7

· Y

• Y • A

• 人

•9

1.

111

١١١ حسن بن على الفيومي ١١٢ حسن بن على الجدى ١١٢ حسن بن على البدراني ،، حسن بن على الطلخاوي ١١٢ حسن بن على الاسعردي ١١٢ حسن بن على بك صاحب ديار بكر ١١٣ الحسر بن على بن الصواف ١١٤ حسين بن على الدميري ١١٥ حسن بن على الاذرعي ١١٥ حسن بن على الطلخاوي ١١٦ حسن بن على بن الزكي ١١٦ حسر . بن على الهوتي ١١٧ حسن بن على الفيشي ۱۱۷ حسن بن على المناوى ١١٨ حسن بن على الشيرازي ١١٨ حسن بن على السنباطي « حسين بن على بن ناصر « حسن بن على بن أبي الاصبع « حسن بر · على الاربلي ١١٩ حسن بن على البشكالسي « حسن بن على القيمري « حسن بن على المرجوشي « حسن بن على الحصدفي ١١٩ حسن بن على السمرقندي « حسن بن على الآمدي ١٢٠ حسن بن على السنماطي ١٢٠ حسن بن عمر بن زين الدين ١٢٠ حسن بن عمر بن عمران ١٢٠ حسن من عمر المسكي ١٢٠ حسن بن عمر القلشاني

١٠١ حسن بن طلحة المماني ١٠١ الحسن بن عباس الصفدى ١٠١ الحسن بن عبد الله بن تقي ١٠٢ الحسن بن عبدالله بن محالد بن ١٠٢ الحسن بن عبد الأحدالحراني ١٠٣ الحسن بن عبد الرحمن المقرىء ١٠٣ الحسين بن عبد الرحمن الشار مساحي ١٠٣ الحسين بن عبد الرحمن التعزى ١٠٢ الحسن بن عبد الولى الاسعردي ١٠٣٠ الحسن بن عثمان الأيوبي ١٠٣ حسن بن عجلان الحسني ١٠٥ حسن بن عطية المكي ١٠٥ حمين بن على البيدري ١٠٥ حسن بن على نائب قاضي العسكر ١٠٥ حسن بن على السراجي ١٠٦ حسن بن عملي الدماطي ١٠٦ حسن بن على الـكجكني ١٠٧ حسن بنعلى بن مفلح الدمشق ۱۰۷ حسن بن على الناشري ۱۰۷ حسن بن على الريشي ۱۰۷ حسن بن على بن جوشن ١٠٨ حسن بن على بن الطويل ۱۰۸ حسن بن على بن مشعل ١٠٨ حسن بن على المحوجب ١٠٩ حسن بن على بن القلفاط ١٠٩ حسن بن على السرخسي ١١٠ حسن بن على السفطى ١١٠ حسن بن على المباشري ١١٠ حسن بن على السجيني ۱۱۱ حسن بن على الشورى

#### 227

| ا ۱۲۹ حسن بن محمدالحنني     | حسن بن غازی         | 14.   |
|-----------------------------|---------------------|-------|
| ۱۲۹ « بن صبرة               | حسن بن قامم الناصري | 171   |
| ۱۲۹ « العيثاوي              | حسن بن قرادالعجلاني | 171   |
| ۱۲۹ حسن بن مختار            | حسن بن قرا يلوك     | 171   |
| ۱۲۹ « مخاوف ااب الركاب      | حسن بن محد بن حجر   | 171   |
| ۱۲۹ « منصور الحنفي          | « الشريف النسابة    |       |
| ۱۲۹ « موسی بن مکی           | « المرجاني          | 177   |
| ۱۳۰ « نابت الزمزمي          | « الحسيني           | 174   |
| » ۱۳۰ « نصر الله            | « القسطلاني         | 145   |
| ١٣١ « لاجين                 | « بن قندس           | 172   |
| ۱۳۱ « یحیی البیر حجاری      | « القرشي            | .172. |
| ۱۳۱ « يوسف بن أيوب          | « بن العجمي         | 178   |
| ۱۳۱ « يوسف المروى           | « الشمني »          | 175   |
| ۱۳۱ « الحمامي               | « المينى            | 172   |
| ۱۳۱ « الصعيدي               | « المغربي »         | 140   |
| ۱۳۱ « غرلو حسام الدين       | « القادري           | 140   |
| ۱۳۱ « قلقيلة الحسيني        | « رزة               | 170   |
| ١٣٢ حسن بدر الدين البغدادي  | « السهروردي «       | 170   |
| ١٣٢ حسن البدر الهندي        | « بن المزلق         | 177   |
| ١٣٢ حسن البدر الحسني        | « العراقي »         | 177   |
| ١٣٢ حسن بدر الدين الشكلي    | « البيروتي          | 177   |
| ١٣٣ حسن بن بدر الدين الشريف | « الغمراوي          | 177   |
| ١٣٣ حسن حسام الدين          | « بن نبهان          | 177   |
| ١٣٢ حسن الشرف الاصبهاني     | « الطاهر            |       |
| ۱۳۳ حسن الاذرعي             |                     |       |
| ۱۳۳ حسن البدوى              | سن شلبي الفناري     |       |
| ١٣٣ حسن الدمياطي            | من بن مجدبن القرشية |       |
| ۱۳۳ « الديروطي              | « بن الشويخ         |       |
| ۱۳۳ « الرومي                | « البلبيسي          |       |
| ۱۳۳ « السخاوي               | « الطهطاوي          | 149   |

mp.

پ د m & me. بع ب

40. 40. 40 TY

44 41 41

)) ))

١٣٩ ))

)) ))

| 111                         |     |                          |     |
|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| حسين بن عبدالرحمن بن الاهدل | 120 | حسن السقا                | 144 |
| « عبدالله بن أصيل الدين     | 124 | « السمرقندي              | 144 |
| « عبد الله السامري »        | 121 | « الصاني                 | 144 |
| « عبدالمؤمن الشيرازي        | ))  | « المبيحي                | 144 |
| « عثمان بن الاشقر »         | D   | « العجمي شيخ زاوية       | 145 |
| « عثمان الجبلجيلوي          | 66  | « العجمي المدني          | 145 |
| « عطية بن فهد الأكبر        | 66  | « الغزى                  | 145 |
| عطية بن فهد الأصغر          | 66  | « المغيلي »              | 145 |
| ٥٥ على بن البرهان           | 66  | « saige cö               | 145 |
| حسين بن على الفارقي         | 129 | « الهندي                 | 145 |
| حسين بن على الغمرى          | 159 | « الهيشمي »              | 145 |
| حسین بن علی بن مکسب         | 129 | حسين بن ابراهيم بن الكنك | 145 |
| حسين بن على بن الجاموس      | 129 | حسين بن أحمد العبدرى     | 140 |
| حسين بن على اليمني          | 129 | « الفقيه                 | 140 |
| حسين بن على الكتبي          | 129 | « بن قاوان               | 140 |
| حسين بن على البوصيري        | 10. | « مفتی تو نس             | 124 |
| حسین بن علی بن صرور         | 10. | « الهندي                 | 124 |
| « على بن فيشا               | 10. | « بن بارة »              | 17% |
| « على بن تميرة              | 101 | « السراوي                | 147 |
| « على الزمزمي               | ))  | حسين بن اسحاق الشيرازي   |     |
| « على الاذرعي               | 107 | حسین بن أبی بـکر الحسینی | ))  |
| « على المرحومي              | 104 | حسين بن أبى بـكر الغزولي | ))  |
| « على المنوفى               | 104 | حسين بيرحاجي الشيرازي    | 149 |
| « على البلبيسي »            | 104 | ٥ جعفر المشعرى           | ))  |
| « على بن أبى الأصبع         | 104 | « حامد بیرو              | D   |
| « على السقيف                | 104 | « حسن الفتحى »           | ))  |
| « عمر القلشاني              | 104 | « حسن المنصوري           | 128 |
| « عمر کور الهندی            | 104 | « حسن الكتبي             | ))  |
| « عبد العزيز الحفصي         | 108 | « زيادة الفيومي          | ))- |
| « كبك حسام الدين التركاني   | 105 | « صديق بن الأهدل         | ))  |
|                             |     |                          |     |

| ر ۱۳۱ حسين المعرى                  | حسين بن مجد بن النحال        | 102  |
|------------------------------------|------------------------------|------|
| » » المكل                          | حسین بن محد الوزیری          |      |
| « حطط البكامشي                     | حسین بن محد الهندی           | 100  |
| « حطط الناصري                      | حسين بن مجد المراغيي         | 100  |
| ١٦١ حطيبة المجذوب                  | حسين بن مجد بن العليف        | 100  |
| ١٦٢ حماد بن عبدالرحيم بن التركماني | حسين بن مجد بن اغر لو        | 107  |
| ۱۶۳ حمزة بن سعد الدين البشيري      | حسین بن محد بن الهرش         | 104  |
| ۱۶۳ « احمد الحسيني                 | ٥٠ محمد بن ظهيرة             | 66   |
| ۱٦٤ « أبى بكر بن قاضى شهبة         | ٥٠ مجمد بن صبرة              | 66   |
| ۱۶۶ « جار الله الحسني              | <ul> <li>الانصارى</li> </ul> | 10%  |
| « زائد بن جولة                     | ٥٥ عبدالمركي                 | - 66 |
| » « سلقسیس                         | ه العقبي ١٠٠                 | 66   |
| « عبد الله الحجار                  | ٥٤ عبد الفاكهي               | 6.   |
| « عبد الله الناشري »               | ٥٠ محمد بن الشحنة            | 66   |
| ۱۲۰ « عبدالرزاق بن البقرى          | ٥٥ مجد الخزاعي               | 66   |
| « عبد الغني بن فيرة                | ه؛ مجمود الاصبهاني           | 66   |
| « عثمان قرا يلوك                   | « محمو دالشريف الدلي         | 109  |
| « على الحلبي »                     | ه؛ نابت الزمزمي              | 66   |
| « حمزة بك بن على بك بن د لغادر     | 33 ian Illan                 | 66   |
| « حمزة بن على البهنساوي            | ه کی العسانی ده              | 66   |
| ١٦٦ « غيث بن نصير الدين            | و يوسف الشغدى                | 66   |
| « « قاسم الكردى                    | ه وسف الخلاطي                | 66   |
| « « مجد بن القائم بأمر الله        | ٥٥ - يوسف الحاصني            | 17:  |
| ۱۲۷ «مجدالبحاثي                    | « يوسفقاضي الجزيرة           | 66   |
| « على البعلى » »                   | حسين بن علاءالدين الملك      | - 66 |
| ۱۲۸ « يعقوب الحريري                | حسين بن جعفر                 | • 46 |
| « حمزة ابن أخت الجمال البيري       | حسين البدر المغربي           |      |
| ١٦٨ حمزة امام مقام الشافعي         | « الاعزاري                   | ))   |
| « حميدان بن مجد البرلشي            | « شیخ شروعة                  | ))   |
| « حنتم بن محد الجازاني »           | « الـكاذروني .               | ))   |
|                                    |                              |      |

7.7. ))) 7.9. )))

)) )) ١٧٤ خشقدم الرومي اليشبكي

« خشقدم الزيني

« خشقدم السودوني

١٧٥ خشقدم الظاهري برقوق

« خشقدم الظاهر الرومي

١٧٦ خشقدم الظاهرى جقمق الرومي

١٧٧ خشقدم المقاتي

خشكلدى البيسقي

خشكلدى الدواداري

خشكادي الزيني بن الكويز

خشكادي العامي

خشكلدى الكوجكي

خشكادى الجقمتي

خشكادي الناصري

خشكادي اليشبكي

خشكلدى نائب المشيخة بالمدينة

خضر مك الرومي

خضر بن إبراهيم الروكي

خضر بن احمد العثماني

خضر بن شماف النوروزي

١٧٩ خضر بن على الناشري

خضر بن محد بن المصري

١٨٠ خضر بن محمد بن ظهيرة

خضر بن موسى البحيري

خضر بن ناصر الفراش

خضرزين الدين الاسرائيل

خضر الرومي 111

خضر الخادم بسعيد السعداء

٥٥ خضر الكردي

ور خضير العدواني

١٦٨ حواس بن ميل الشريف

« حيدرة بن دوغان الحسيني

« حيدر بن احمد الرومي

١٦٩ حيدر بن يونس بن العسكري

« حيدر برهان الدين المدرس

حيران بن احمد العجمي

3

ی

﴿ حرف الحاء ﴾

١٦٩ خاصة بن برة الحسيني

١٧٠ خاطر بن على السرميني

خالد بن احمد الرهينة

خالد بن أيوب المنوفي

١٧١ خالد بن جامع البساطي

66 حمزة بن الأسل 66.

66 سلمان بن عماد

ور عبد العال السفطي

٥٥ عبد الله الوقاد 66

66 قاسم الشيباني 144

ه؛ محد بن زين الدين 66

٥٠ يحيي المغربي 124

٥٠ خالد المغربي المالكي

٥٥ المقدسي 66

خالص أبو الصفا الرومي

٥٥ التكروري

٥٥ خالص الطنيذي

۵۵ خیما بردی

١٧٤ خرص بن علي

« خشرم بن دوغان الحسيني

« خشرم بن مجاد بن ثابت

( خشرم الحسني

« خشقدم الارنبغاوى

777

١٨١ خضير بن مطيرق العمري ١٩٣ خليل بن اسحاق الخليلي، ٥٥ خطاب بن عمر الدنجيهي خليل بن اسماعيل العمو بطي ٥٥ خطاب بن عمر الغزاوي خليل بن أميرانشاه ١٨٢ خلف الله بن سعيد الطر ابلسي ١٩٤ خليل بن أبي البركات بن أبي الهول ،، خلف الله بن أبي بكر النحريري خليل بن أبي بـكر بن المغربل ١٨٣ خلف بن حسن الطوخي خلیل بن حسن بن حرز الله ٥٥ خلف بن حسن القحطاني ١٩٤ خليل بن خضر العجمي ١٨٤ خلف بن عبد المعطى المصرى « خلیل بن دنکز 66 خلف بن على التروجي خليل بن سبرج الـ مشبغاوي ة، خلف بن محمد الأيوبي ١٩٥ خليل بن سعيد القرشي ١٨٥ خلف بن عد الشيشيني ٥٥ خليل بن سلامة الاذرعي ١٨٦٠ خلف المصري خليل بن شاهين الشيخي 66 ١٨٦ خليفة بن عبد الرحمن المتناني ١٩٧ خليل بن عبد الرحمن بن قوقب ۱۸۷ خليفة بر . محمد الخزاعي ١٩٧ خليل بن عبد الرحمن النويري 66 خليفة بر· مسعود الجابري ١٩٧ خليل بن عبد الرحمن بن الكويز ۱۸۷ خليفة المغربي الازهري ١٩٧ خليل بن عبد القادر بن حمائل ١٨٧ خليفة المغربي نزيل القدس ١٩٨ خليل بن عبد القادر الخليلي ۱۸۸ خلیل بن ابراهیم امام منصور ١٩٨ خليل بن عبد الله الكناني ١٨٩ خليل بن ابراهيم المالقي ١٩٩ خليل بن عبد الله القابوني ١٨٩ خليل بن ابراهيم العنتابي ١٩٩ خليل بن عبد الله البابرتي « خلیل بن ابر هبم صاحب شماخی ١٩٩ خليل بن عبد الوهاب بن الشيرجي « خليل بن أحمد بن اللبودي ٢٠٠ خليل بن عُمان المشيب ١٩٠ خليل بن أحمد بن أرغون شاه ٢٠٠ خليل بن على بن أحمد بن بوزبا خليل بن أحمد بن جمعة الحسيني ۲۰۱ خليل بن عيسى القدسي خليل بن أحمد بن كبيبة ۲۰۱ خلیل بن فرج بن برقوق ١٩١ خليل بن أحمد بن الغرز ٢٠١ خليل بن مجد العطار « خليل بن أحمد التروجي ۲۰۲ خلیل بن محمد الحسانی « خليل بن أحمد الملك » ۲۰۲ خليل بن محمد الرملي ١٩٢ خليل بن أحمد السخاوي ٢٠٢ خليل من محمد الاقفيسي ٢٠٤ خليل بن محمد بن الجوازة ١٩٣ خليل بن أحمد القيمري

r • £

7.0

۲٠٦ ۲٠٦

T-7

< + 7 < + 7

7 • V 7 • V 7 • A

T • Y

T - A

۲۰۹ ۲۱۰

71.

۲۱.

71.

711

711

717

۲۱۲ داودبن سيف أرغدصاحب الحيشة ٢١٢ داود بن عبدالر حمن بن الكويز ٢١٤ داود بن عبد الصمد القرشي ۲۱۶ داود بن عثمان الهاشمي ٢١٤ داود بن على الـكيلاني ٢١٤ داود بن على التحييي ٢١٤ داود بن على الكردي ۲۱٤ داود بن عمر الشيرازي ۲۱۶ داود بن عیسی شیخ هو ارقه ٢١٥ داود بن محمد الهاشمي ٢١٥ داود بن محمد القلتاوي ٢١٦ داود بن محمد المحمدابادي ٢١٦ داود سن عمل المياني ٢١٦ داود بن محمد الحمصي ۲۱۲ داود بن موسى الغارى ۲۱۷ داود شهاب الدین اللاری ۲۱۷ داود المغربي التاجر ۲۱۷ داود المغربي نزيل رباط الموفق ۲۱۷ دراج الحسني الامير ٢١٧ دبيس بن جسار القائد ۲۱۷ درویش الاقصرائی ۲۱۷ دریب بن احمد الحرامی ۲۱۸ دريب بن خلد الحسني الأمير ۲۱۸ دقاق الترکانی ۲۱۸ د قاق الحمدي الظاهري رقوق. ٢١٩ دمرداش الطويل الظاهري ۲۱۹ دمرداش الخاصكي ٢١٩ دمشق خجا التركاني ۲۱۹ دولات بای الاشرفی بوسمای

٢١٩ دولات باي الاشرفي إينال

٢٠٤ خليل بن عجد بن السابق ٢٠٥ خليل بن محمد العماسي ٢٠٥ خليل بن محمد الجندي ٢٠٥ خليل بن هرون الصنهاجي ٢٠٦ خليل بن يعقوب التاجر ٢٠٦ خليل بن جمال الدين بن بشارة ٢٠٦ خليل الغرس الكناوي ٢٠٦ خليل غرس الدين المقدسي ٢٠٢ خليل التوريزي الشجاري ٢٠٦ خميس جر باش الحسني ۲۰۷ خنافر من عقيل الحسني ۲۰۷ خير بك الاشرفي برسباي ٢٠٨ خير بك الاشرفي برسماي البهلوان ٢٠٨ خبر بك الاشرفي ٢٠٨ خيريك الاشرفي إينال ۲۰۸ خیر بك الظاهری خشقدم ٢٠٩ خير بك القصروي ٢٠٩ خير بك المؤيدي شيخ الاجرود ٢١٠ خير بك المؤيدى شيخ الاشقر ۲۱۰ خير بك النوروزي ۲۱۰ خير بك أمير ١٠ خير الذهبي المعلم ﴿حرف الدال المهملة ﴾ ١١٠ داود بن ابراهيم الصيرفي ۲۱۰ داود بن احمد الممني ٢١١ داودبن احمد البقاعي ٢١١ داود بن اسماعيل البيضاوي ٢١١ داود بن أبي بكر السنبلي ٢١١ داود بن سليان أبو الجود

۲۱۲ داود بن سليمان الموصلي

لمول

ر بل

S

S

3.9

ال

3

(۲۳ - ثالث الضوء)

٢٢٦ رضوان بن على القاهري رضوان بن محمد العقبي ۲۲۹ رکاب ٢٢٩ رمضان بن اسماعيل المنوفي رمضان بن على الشاذلي رمضان بن عمر الاتكاوى رمضان بن يوسف الشبراوي رمضان اللقاني رمضان المنفلوطي رمضان الضرير 66 رميثة بن احمد الحفير 66 ۲۳۰ رمیثة بن بركات الحسنی رميثة بن أبي القسم الحسني. رميثة بن مجد الحسني رميح بن حازم الحسني روز بهان بن محمد الفالي ٢٣٠ ريحان الحبشي التعكري ٢٣٠ ريحان الحيشي العطار ركان الحبشي عتيق الشيي ريحان الحبشي عتيق ابن الضيا ركحان الحبشي عتيق النويري ۲۳۱ رمحان الحبشي فتي الزكي ر محان العيني « ریحان الزیجی الحلی ر محار: العدني الرميدي ريحان النوبي الفيل « ركان اليعقو يي » الأاى المنقوطة ٢٣١ زادة العجمي الشيخ

٢٣٢ زاهد بن عارف اللكنوهي

((

))

))

2

))

1

Ma

Na

)

, ,

4

TTA ۲۲۰ دولات بای حمام ۲۲۰ دولات بای المحمودی ۲۲۱ دولات بای الحسنی ۲۲۱ دولات بای النجمی ۲۲۱ دولات خجا الظاهري ٢٢١ دينارالطواشي ﴿ حرف الذال المعجمة ۲۲۲ ذو النون الغزى الراء المهملة ۲۲۲ راجح بن حسين الحجاري « راجح بنداود الاحمدابادي ۲۲۳ راجح بن أبي سعد الحسني راجح بن شميلة الحفيصي راجح بن على النشيط راجح الطحان راشد من احمد من راشد ربيع بن ابراهيم القليوبي ربيع شيخ الصوفية ٢٢٤ رجب بن احمد بن العسيلي رجب بن كمشبغا الحموى رجب بن يوسف الخيرى رجب الناسخ المؤذن رجب (لم ينسب) رحاب شيخ البحيرة عربان رزق بن فضل الله القبطي ٢٢٥ رسلان بن أبي بكر البلقيني رسول بن أبي بكر الكردي رسول بن عبد الله القيصري رسول بن محمد الكردي رشيد بن عبد الله الماني

٣٤٣ سالم الحوراني

« سالم الزواوي

« سبع بن هجان الحسني »

۲٤٣ سراج بن مسافر الرومي

٧٤٥ سرداح بن مقبل الحسني

ر سرور بن عبد الله المغربي

« سرور الحبشي الشعراوي

۲٤٦ سرور الحبشي السيفي

« سرور الطرباى الحبشى

« سعد الله بن حسين السلماسي

٧٤٧ سعد الله بن سعد العنتابي،

۲٤٧ سعد الله الناتولي .

سعد الله المجذوب

ر سعد بن ابراهيم الحضرمي

ر سعد بن احمد بن ناصر

سعد الوركان

« سعد بن عبد الله بن النفطى

« سعد بن عبدالله الآمدي

٢٤٨ سعد بن عبد الله الحبشي

« سعد بن عبد الله الحضرمي

ا سعد بن على العنتابي

ر سعد بن على بن الاحمر

ر سعد بن أبي الغيث الحسني

سعد بن محمد العجلوني

٢٥٣ سعد بن محمد الحضرمي

« سعد بن مجد الزرندي

ر سعد بن محدالاسيوطي

« سعد بن نظام الكازروني

٢٥٤ سعد بن يوسين النووي

ر سعد الحضرى

٢٣٢ زاهر بن أبي القاسم الحسني

« زائدبن مجدالقلهاني

« زبيرى بن قيس الحسيني

٢٢٣ الزبيربن سعد النفطى

« زربة بن تبل العمرى

« زكريا بن ابراهيم العباسي

« زكريا بن حسن القاهري

۲۳۶ ز کریا بن علی بن کمشبغا

« القاضى زكريا الانصارى

٢٣٨ زهير بن حسن القرافي

٢٣٩ زهير بن سليان الحسيني

٢٣٩ زيد بن غيث العجلوني

ر زيرك الرومي

« زين العابدين السخاوي

٢٤٠ زين العابدين بن على الأيوبي

« زين العباد الواسطى

« زين قرا بن الرماح ﴿ حرف السين المهملة ﴾

٠٤٠ سألم بن ابراهيم الصنهاجي

« سالم بن خليل العبادي

« سالم بن ذا كر الكاذروني

٢٤١ سالم بن سالم المقدسي

S

« سالم بن سعيد الحسباني

٢٤٢ سالم بن سلامة الحوى

« سالم بن عبد الله القسنطيني

« سالم بن عبد الوهاب الدمشق

سالم بن مجد القرشي

« سالم بن محمد بن العفيف

۲۶۳ سالم بن محمد الهواري

« سالم بن محمد المسكى

٢٥٨ سلمان بن عبد الحميدالبغدادي ٢٥٩ سلمان بن مسلم الحنفي « سلمان صاحب بوصا « سلیان بن ابراهیم العلوی ٢٦٠ سليان بن احمد السالمي « سلمان بن احمد الزواوي سلمان بن احمد بن السقا ٢٦١ سليان بن احمد المغربي « سلمان بن احمد الحوه, ي سلیان بن احمد البر نسکیمی سليان بن احمد الصفدي « سلمان بن أرخن بك ٢٦٢ سليمان بن جار الله السنبسي « ملمان بن خالد السكندري سليمان بن خالد الفيشي سلمان بن خليل الطرابلسي ۲۲۳ سلمان بن داود السنيلي سلمان بن داود المركي سلمان من داود الكيلاني سلما ذبن داود بن الفران ٢٦٤ سليمان بن داود بن الـكوبز سلیان بن داود الهندی سليان بن أبى السعود المغربي سليان بن شعيب البحيري ٢٦٥ سلمان بن صالح العجيسي سلمان بن عبد الله البيري سلمان بن عبدالناصر الابشيطي

٢٦٧ سليمان بن على الجنيد

سليان بن على الصفدى

سليان بن على الحضرمي

9

10

)

)

307 mat Ilmaie (2) سعيد بن إبراهيم اليماني « سعيد بن احمد المدحدي ٢٥٥ سعيد بن أبي مكر المدني « سعيد بن صالح المني » « سعيد بن عبد الله العماني سعيد بن عمد الله المغربي سعيد بن على الليز أبرى سعيد بن محمد بن قاضي الينبوع ۲۵۲ سعید بن محمد الزرندی سعيد بن محد العقباني سعيد بن محمد المليني « سعید بن محمود الـ ردی « سعید بن روسف التبر بزی « سعيد البليني الم\_كي » « mankengo llaskie سعيدالحبشي المكين ۲۵۷ سعيدالحبشيءتيق بشير الجدار سعيد الحبشيعتيق ابن مصلح سعيد المغربي المهلهل سعيد الهندي المالكي سعيد المعتقد سقر شيخ عربان بالبحيرة linitu سلام الله بن على الصديقي ٢٥٨ سلامة بن مجد الادكاوي ٨٥١ سلام المصرى سلطان الكيلاني سلطان صهر العلاء بن الصابوني سلمان بن حامد الغرسي

۲۷۲ سند بن ملاعب الجدى

« سنطبای قرا الظاهری

۲۷۳ سنقر بن و بیرالحسینی

« سنقر الجمالي

« سنقر الناصري

« سنقر أحد الحجاب بدمشق

« سنقر عبد إمام الزيدية

« سنقر أمير جاندار

٢٧٣ سهل بن ابراهيم الغر ناطي

٢٧٤ سوار بن سليان التركاني

٢٧٥ سودون من زادة الظاهري برقوق

٧٧٥ « ين عبد الرحمن الظاهري

۲۷۲ « الأدو بكرى الاشقر

۲۷٦ « الأبو بكرى المؤيد شيخ

xxx « الاسندمري

٣٧٦ « الا بنالي قر اقاش

۱۷ ۱۷ الا يدايي قر افاس

۲۷۷ ۵، البردبكي الظاهري برقوق

۲۷۷ ۵۵ البردبكي المؤيدي شيخ

۲۷۷ ۵۵ البلاطي

١١٨ ١١ ١١ ١١٠

۲۷۸ ۵۵ الحزاوی

۲۷۹ ۵۵ الحوى النوروزي

۲۷۹ سودون الجوى

٢٧٩ سودرن دقماق الخاصكي

۲۷۹ سردون دوادار أركماس

۲۷۹سو دوزالسو دو ني الظاهري برقوق

۲۷۹ سودون السودوني أمير عشرة

· ۲۸ سودون الشمسي

۲۸۰ سودون طاز

۲۸۱ سودون العلائي

۲۲۷ سلمان بن على المدنى

5

« سليمان بن على اليماني

« سلیمان بن عمر بن الحروبی

« سليان بن عمر الحوفي

۲۲۸ سلیان بن عیسی البنداری

الليوبي الأيوبي

« سليمان بن غريز الحسيني -

٢٦٩ سليان بن فرح الحجيني

« سليمان بن محمد الهاشمي

« سلیان بن محمد الناشری

« سلیان بن عمد بن دلغادر

« سليمان بن محدشيخ جبل نابلس

« سليمان بن محمد المركي

« سليمان بن عد الاحمدابادي

٢٧٠ سليمان بن ندى بن نصير الدين

سليمان بن هبة الحسيني

الطوير عيى الطوير

« سليمان بن يوسف الحسناوي

« سليمان علم الدين بن برابخ

٢٧١ سليمان السواق القرافي

« سليم بن عبد الرحمن الجناني

« سليم بن عبد الله الضرير

۲۷۲ سليم ولي الله

« سمام الحسني الظاهري برقوق

« سنان بن راجح العمرى

« سنان بن على بن جسارالعمرى

« سنان بن على بن سنان العمرى

« سنان الارزنج\_اني

« سندل فتى السلطان محمود

« سنبل الأشرفي الطواشي

۲۸۸ سیبای الظاهری جقمق

ر سيباى العلائي الاشرفي

« سيف بن أبي الصفا المقدسي »

« سيف بن شكر البدرى

« سيف بن على الامير »

﴿ حرف الشين المعجمة ﴾

۲۸۹ شاذبك فرفور

« شاذبك بشق

« شاذبك الاشرفي قايتباي

٢٨٩ شاذبك الجاكمي

٢٩٠ شاذبك الجلباني

« شاذبك الصارمي

« شاذبك من صديق

« شاذبك طاز الخاصكي

« شاذبك الفقيه الامير

« شاذبك الفقيه »

« شاذبك دوادار قجماس

شاذی الهندی

ر شارب بن عيسى الصنعاني

۲۹۱ شارع بن سرعان الحسني

« شار بن ابراهیم الحسنی

« شا کر بن الجیعان

۲۹۲ شامان بن زهیر الحسینی

« شاه رخ القان

« شاهين الأشرفي

٢٩٢ شاهين الافرم

٣٩٣ شاهين الايدكاوي

« شاهين الجمالي

٢٩٤ شاهين الحسني

« شاهين دست الأشرفي

114 mecei Ildul

۲۸۱ سودون بقحة

٢٨٢ سودون الاشقر

٢٨٢ سودون الجلب

٢٨٢ سودون الظريف

۲۸۲ سودون الظاهري برقوق النقه

۲۸۳ سودون قراسفل

۲۸۳ سودون المغربي

۲۸۳ سودون میق

TAY me ce i llé, a

٢٨٤ سودون القاضي الظاهري برقوق

۲۸۶ سودون القرماني الناصري فرج

۲۸٤ سيدي سودون

٢٨٥ سودون القصروي

٢٨٥ سودون اللكاشي اقدفا

TAO me ce i lilice is

٢٨٥ سودون المحمدي تلي

٢٨٥ سودون المحمدي مملوك الذي قدله

۲۸٦ سودون اتمحكي

« سودون المنصوري

YAY me cei llasas

« سودون النوروزي

« سودون النوروزي آخر

۲۸۷ سودون اليشكي

« سودون اليوسني

« سودون غير منسوب

« سونجبغا اليونسي

« سونجبغا الظاهري برقوق

٨٨٨ سويدان مقدم الوالى

۲۸۸ سيباي الاشرفي اينال

۳۰۰ شعبان بن على المصرى ،، شعبان بن على المغربي شعمان بن على المعلى ۳۰۱ شعبان بن محد بن جميل شعبان بن محد الآثاري 66 شعمان بن محمد بن حنسات 4.4 شعمان بن محد بن کسکلدی 4. 8 شعبان بن محمد بن حجر ٣٠٥ شعبان بن شيخ الخانقاه المكتمرية شعمان أبو رجب 64 شعبان صهر المدر بن الحلاوي شعیب بن حسن الجابی 66 ٣٠٦ شعيب بن عبد الله شفارة المعلم الجرأي - 66 شفيع بن على الحسني 66 شقرون الجملي المغربي 66 شڪر القائدالحسني 66 ٣٠٦ شكر المركي ٣٠٦ شماف النوروزي ٣٠٦ شميلة بن على الحسني ٣٠٧ شميلة بن عد الحقيمي ٣٠٧ شند الطواشي ۳۰۷ شهاب الاسلام الكرماني ۲۰۷ شهار بن محد بن مخلوف ۳۰۷ شہوان بن عجل النموى « شیخی بن محمد التبریزی ٣٠٧ شيخ الحسني المجنون « شیخ الخاصکی » « شيخ الركني » ٣٠٨ شيخ المسرطن

٢٩٤ شاهين الدوادار شاهين الرومي النوري شاهين الرومي الظاهري ٢٩٥ شاهين الرومي المزي شاهين الزردكاش شاهين نزيل الماسطية شاهين الزيني كي شاهين السعدى شاهبن الشحاعي شاهين الشيخي شاهين الطوغاني ٢٩٦ شاهين العلائي شاهين الفارسي شاهين قصقا شاهين الحالي بن المارزي شاهين المنصوري ۲۹۷ شاهين نائب الكرك شاهرخ بن تيمورلنك ۲۹۸ شتو ان بن بدر المليکشني شحاتة بن فرج الاحمر ٤٥ شريش العمري شرعان بن أحمد الحسني شرف بن أمير المارديني 66 شرف بن عبدالعزيز المدنى 799 شرف بن عبد الله الشيرازي شرف القواس 66 شرف الملك الحسيني 66 ،، شريف السكندري ٣٠٠ شعمان بن حسن السكندري " as mail is amagelleningers

455

۳۰۸ شیخ الخاصکی

« شيخ المحمودي

٣١١ شيفكي امام الدين

﴿ حرف الصادالمهملة

٣١١ صالح بن أحمد اليماني

٣١١ صالح بن أحمد الحلبي

٣١١ صالح بن أبي بكر بن عجيل

٣١١ صالح بن خليل الغزى

٣١١ صالح بن صالح الضرير

٣١١ صالح بن صالح الوزير

٣١١ صالح بن عبد الله السجاماسي

٣١٢ صالح بن عمر البلقيني

٣١٤ صالح بن عوض قاضي الزيدية

٣١٤ صالح بن عيسى الصادى

٣١٤ صالح بنقاسم المرادى

۳۱۶ صالح بن محمد المرشدي

٣١٥ صالح بن محمد اليافوري

۳۱۵ صالح بن محمد بن الضیاء ۳۱۵ صالح بن محمد الزواوی

۳۱۷ صالح بن يوسف السرميني

٣١٧ صخرة بن مقبل بن تخبار

٣١٧ صدقة بن احمد الحلي

٣١٧ صدقة بن أحمد الاقصري

311

۳۱۷ صدقة بن حسن الاستادار ۳۱۷ صدقة بن سلامة المسحراني

٣١٨ صدقة بن عبد الله المغربي

٣١٨ صدقة بنعلي الشارمساحي

٣١٩ صدقة بن محمد التزمنتي ٣١٩ صدقة بن محمد المنوفي ٣١٩ صدقة بن محمد المحرقي ١٩ صدقة بن موسى بن صدقة ١٩٣ صدقة الحلي ٣١٩ صديق بن أحمد الاهدل « ادريس الاجدل 419 « حسين بن الأهدل 44. « سالم التغلي 44. عبد الرحمن الصخرى 44. صديق بن عبد اللطيف اليمني 44. عداللهالصمصام 44. على الانطاكي 44. على بن المطيب 44. عمر الجبريني 441 محمد بن قديح 471 محمد الجسكمي 441 موسى الجازاني 441 ۲۲۱ صرای تم الحمدی ٣٢٢ صرغتمش القامطاوي « صرغتمش الحمدي « صرق الظاهري برقوق صعب بن أحمد بن حسن صندل العز الخشقدمي ٣٢٢ صندل الزين المنحكي भूभ صولة بن خالد MYM one also I Lamis

۲۳ صلاح بن محمد الحسني

المنوع الرابع المنوع اللامع المنوع اللامع الأهما المناقد شمس المنافع الناقع المناقع المناقع المناقد المناقد المناقد المناقع ا

عن نسخة دار الكتب المصرية مع المقابلة بنسخة الخزانة الطاهرية الدمشقية، والنسخة الآصفية الهندية

مِنْ يَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

لِصَّلَحِبَهَا أَحْتَا مِرَّالِةً بِنَّا لَقُدُمِنَى السَّلَحِبَةِ الْحَدَّةِ الْحَدَّةِ الْحَدَّةِ الْحَدَّةِ الْحَدَّةِ الْحِدَاوِي - ١ الخلق - حارة الجداوي - ١

السنة ١٣٥٤ وحقوق الطبع محفوظة)

# المالخ المال

### ﴿ حرف الضاد المعجمة ﴾

4

0

9

2)

9

5

JI

6

۱ (ضغیم) بن خشرم بن ثابت بن نعیر الحسینی أمیر المدینة. ولیها فی شوال سنة تسع و ستین فأقام نحو أربعة أشهر شما نفصل با براهیم بن سلیمان شم أعید بعد موته فی سنة أربع و سبعین فاستمر الی رمضان سنة ثلاث و ثمانین فانفصل بقسیطل بن زهیر ۲ (ضیاء) بن مجد الحاری الحورانی الشافعی الأعرج · شهد فی اجازة النوبی سنة خمس و ستین ، و بلغنی أنه کان ینزل الشامیة البرانیة من دمشق و یقری الفقه و یکرم الغرباء سیما الحجازیین ، وأنه مات فی المحرم سنة ست و تسعین رحمه الله ، و مضی له ذکر فی خضر الکردی .

م (ضياء) بن عماد الدين ضياء الدين التبريزي وأظنه ضياء مختصر لقبه . كان ديناً فاضلا محباً في الحديث كثير النفور عن الاشتغال بالعقليات ملازماً للخير ولقراءة الحديث وسماعه وإسماعهم ع نزول إسناده . مات سنة احدى . ذكره شيخنا في إنبائه نقلا عن اخبار صاحبه عبد الرحمن التبريزي .

(ضياء) جماعة كشيرون كل منهم يلقب ضياء الدين كالذي قبله منهم عبد الخالق بن عمر بن رسلان البلقيني .

في (ضيغم) بن خشر مبن نجاد الحسيني أمير المدينة و أظنه أخاضغيم الماضي قريباً . استقر فيهابعد ابن عمه ما نعو أقام مدة ثم انفصل سنة خمسين بأميان بن مانع المذكور ولم يذعن اذلك الابدراهم بذ لهاله المستقر فأخذها ثم خرج متوجها فقتل بعد يمير . ولم يذعن أخمد بن على بن عثمان النجار الخراط . سمع من الحاج على التونسي حكاية . وحدث بها سمعها منه التق بن فهد ، وذكره في معجمه . مات سنة عمان .

٣ (طاهر) بن الجُـلال أحمد بن عهد بن عهد بن عهد عز الدير ويلقب أيضا بالزين وبالحب وبالشمس وبالبـدر ابو المعلا بن جلال الدين أبى الطاهر ابن الشمس أبى عبد الله بن الجلال أبي عهد بر الجمال أبى عهد ويسمى عهدا أيضا الخجندى الأصل المدنى الحننى الماضى أخوه وأبوها . ولد كما قرأته بخط أبيه فى وقت الاستواء من يوم الاثنين العشرين من جمادى الأولى سنة

سبعين وسبعها قد بالمدينة النبوية وأحضر بها في الثانية على أبي الحسن على بن يوسف الزرندي ختم مسند الطيالسي أو جميعه ، وسمع على أبيه والزين أبي بكر المراغي ، وأجاز له أبو عبد الله مجد بن احمد بن مجد بن مرزوق بل أجاز له في سنة مولده فما بعدها الكال بن حبيب واحمد بن سالم الملكي المؤذن وزينب ابنة أحمد بن ميمون التونسي وفاطسة ابنة احمد بن قاسم الحراري وابن أبي المجد والتنوخي والبلقيني والعراق والمجداسماعيل الحنفي والعسقلاني المقرى والسويداوي والحلاوي وآخرون ، وحفظ القرآن واشتغل على جماعة وتفقه بوالده وسمع عليه أشياء من مروياته ، وكان إماماً علامة بارعاً طارحاً للتكلف جماعة ، وحدث قرأ عليه التي بن فهد وعمر بن احمد النفطي ، وعرض عليه أبو جماعة ، وحدث قرأ عليه ابنا التي أبو بكر وعمر وآخرون ، وهو أول من ولي الفرج المراغي وسمع عليه ابنا التي أبو بكر وعمر وآخرون ، وهو أول من ولي محي يوم الاثنين ثاني رجب سنة احدى وأربعين بالمدينة ، وصلي عليه بعد صلاة محي يوم الاثنين ثاني رجب سنة احدى وأربعين بالمدينة ، وصلي عليه بعد صلاة وكان جنازته حافلة ، وهو عند المقربزي و بيض له .

٧ (طاهر) بن احمد بن مجدصفی الدین بن فحر الدین بن الشیخ شمس الدین الکازرونی أخو مجد الآتی . لقیه الطاوسی فاستفاد منه ، و أرخ و فاته فی یوم الجمعة تاسع عشر المحرم سنة ثمان و أربعين .

۸ (الطاهر) بن أبى بكر بن محمد بن أبى بكر بن على بن محمد بن أبى بكرااناشرى الآتى أبوه . حفظ القرآن ؛ وحج فى سنة ست وعشرين .

٩ (طاهر) بن الحسين بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن شويخ الزين أبوالعز ابن البدر أبى مجد الحلبي الحنفي ويعرف بابن حبيب . ولد بعد الأربعين وسبعائة بقليل بحلب ، وسمع من ابراهيم بن الشهاب مجمود وغيره ، وأجازله من دمشق الشهاب أبو العباس المرداوي خاءة أصحاب ابن عبد الدائم ، ومحد بن عمر السلاوي وغيرها ، ومن دمشق ابن القاح وغيره ، واشتغل وحصل ولازم الشيخين أباجعفر الغرناطي وابن جابروغيرها ، وكتب الخط المنسوب وبرع في الأدب وغيره و نظم تلخيص المفتاح والسراجية في فرائض الحنفية ومحاسن الاصطلاح للبلقيني وشرح البردة وخمسها وذيل على تاريخ أبيه بطريقته ، ودخل القاهرة ودمشق وأقام في كل منهما مدة ، وكتب في ديوان الانشاء ببلده وبالقاهرة بل ناب فيها عن

ان.

The

2

كاتب السر و تعين للوظيفة مراراً فلم يتهيأ فيماقاله العيني ؛ قال وكان يتهم بشرب المسكر . وقال شيخنا في إنبائه انه ولى عدة وظائف وانه طارح الأدباء القدماء كفتح الدين بن الشهيد بأن كتب له بيتين فأجابه بثلاثة وثلاثين بيتاً وطارح أيضاً السراج عبد اللطيف الفيومي نزيل حلب و نظم كثيراً وأحسن ما نظم محاسن الاصطلاح وليس نظمه بالمفلق ولا نثره ، وله قصيدة تسعة أبيات قافيتها عودي و بيت واحد فيها لا يستحيل بالانعكاس مع النزامه الحروف المهملة وهو ثاني أبيات قوله:

11

r.

أيا فاضلاً في العلا سوله له العلم والحلم سارا معا أعد حال ملك وحل عدو ودع لحو كل ملاح دعا ودم سالماً لاعدال السرور ولارام سعدك ساع سعى وله: قلت له اذماس في أخضر وطرفه ألبابنا يسحر لحظك ذاأو أبيض مرهف فقال لى ذا موتك الاحمر

وقال ابن خطيب الناصرية : كان ناظماً بليغاً فصيحاً تام الفضيلة في صناعة الانشاء . كيث أنه عين لكتابة سر مصر ؛ قال ومن نظمه مضمناً :

أضحى يموه وهو يعلم أننى كلف به ولذاك لم يتعطف فغدوت أنشد والغراميهزنى ووحى فداك عرفت أملم تعرف وقوله في ضبط أشهر القبط:

برمهات برمـودة وبشنس وبؤون أبيب مسرى الحرور ثم توت وبابة وهتـور وكيهك وطوبة أمشير وقال فيما يقرأ طرداً وعكساً من المهمل بغير نقط وصدره بثلاثة أبيات. هي ماعدا الاول منها مهملة وأعقبه ببيت آخر مهمل فقـال:

أيافاضل ذلق مملق وذا فطنة قلب رفعا إمام أمام العلا سوله له العلم والحلم سارا معا وكم همم للسها سروها لها سودد سرها أطلعا أعدحال ملك وحل عدو ودع لحوكل ملاح دعا ودم سالماً لاعداك السرور ولارام سعدك ساع سعى واليها أشار شيخنا كما تقدم مما يحتاج كل منهما لتحرير. وله لما قبض الظاهر برقوق على منطاش وقتله:

الملك الظاهر في عزه أذل من ظل ومن طاشا ورد في قبضته طائعاً نعير العاصي ومنطاشا

قال شیخنا اجتمعت به وسمعت کلامه وأظن أنی سمعت علیه شیئاً من الحدیث ومن نظمه و اکن لم أظفر به الی الآن. مات بالقاهر ة فی یوم الجمعة سابع عشر ذی الحجة سنة ثمان رحمه الله و عفاعنه. وقد ذکره شیخنافی معجمه أیضاً و المقریزی فی عقود د. الطاهر) بن محمد بن أبی بکر بن علی بن یوسف القاضی جمال الدین الانصاری الزبیدی المکی أخو الوجیه عبد الرحمن الآتی و یعرف بابن الجمال المصری. مات ما فی ذی الحجة سنة ثمان وأد بعین و دفن جوارأ خیه .

١١ (طاهر) بن مجد بن ابى بكر بن مجد العجمى نزيل مكة والمجلد بها . مات

ما في المحرم سنة خمس وثمانين.

١٢ (طاهر) بن على بن على بن عهد بن عهد مكين الدين أبو الحسن بن الشمس بن النور النويري ثم القاهري الأزهري المالكي أخو على وعجد المذكورين.ولد بعد التسعين وسبعهائة بقرية دنديل بالقرب من النويرة وانتقل إلى القاهرة وحفظ القرآن و تلا به كما قرأته بخطه إفراداً وجمعاً على الشمس أبي عبد الله الحريري الشراريبي والنورالحبيبي وجمعاً للعشر إلىأول النساء على ابن الجزري وسمع عليه أشياء وللثلاث الزائدة عليها على ابن عياش لقيه بمكة حين جاور بهاءو تفقه بالجمال الأقفهسي والشهاب الصنهاجي وأبي عبد الله بن مرزوق شارح البردة وغيرها وعبيد البشكالسي وكذا بالزين عبادة والبساطي ولازمه حتى أذن له ؛ وأخذ العربية عن الصنهاجي وغيره والفرائض عن الصدر السويني (١) وسمع عليه جزءاً فيه أحاديث مخرجة في مشيخة الفخر من جزء الانصاري وكثيراً من الفنون عن القاياتي ، ولازمه حتى كان أجل من أخذ عنه وكذا أخذ عن يحيي العجيسي وعن رفيقه التتي الشمني ، وحدث بالجزء المشار اليه غير مرة سمعه عليه الفضلاء و كنت ممن قرأه عليه بل تصدى لنشر العلم وقناً وصار من العلماء المعدودين المتفننين العارفين بالفقه وأصوله والعربية والقراءات وغيرها السالكين طريق أهل الصلاح والخير ، انتفع به الفضلاء وكثرت تلامذته كل ذلك مع الأنجماع عن الناس والمحافظة على أسباب الخيرات والتحرز عن الفتيا بحيث انه إذا ألح عليـــه لايزيد في الجواب بلفظه على عبارة كتاب ، غير منفك عن الاشتغال والمطالعة ومزيد التواضع والخلق الرضي وحسن الشكالة والخفر والبهاء والسكون قل ان ترى الأدين في معناه مثله ؛ ولى مشيخة الاقراء بجامع طولون بالقاهر ة وبالجالية ، والفقه بالمدرسة الحسينية ، ووصفه القاياتي في سنة تسع و ثلاثين بالامام العلامة ،

<sup>(</sup>۱) بضم ثم فتح ثم تحتانية وفاء نسبة لبني سويف وفي الشامية «السيوفي» وهو غلط.

وأثبت شيخنا اسمه في القراء بالديار المصرية في وسط هذا القرن وقال انه قرأ على النشوى عن أبى بكر بن أيدغدى عن التقى بن الصائغ فالله أعلم . مات في ربيع الأول سنة ست وخمسين وصلى عليه بالصحراء في مشهدحافل ودفن بتربة طشتمر حمص اخضر وعظم الأسف على فقده رحمه الله وايانا .

١٣ (طاهر) بن مجد بن مجد معز الدين بن العاد بن الغياث بن السيف الهروى الحنفي نزيل مكة . ولد في سنة اثنتين وأربعين وعاهائة تقريباً بهراة عود أما فأخذ عن ملا مجد بن أمين الدين القوهستاني في المتون وغيرها والنظام عبد الرحيم الزباركاهي في العربية والمنطق والكمال حسين الهروى في المطول وحواشي السيد وشروح الطوالع والمطالع ، وابن أخي النظام المذكور الجلال أي المكارم بن الشهاب عبد الله في كثير من الفنون مع الفقه ، ثم هاجر من بلاده فدخل أما كن كالعراق وأذربيجان واجتمع بفضلائها إلى أن وصل لمكة قريب التسعين فلاحتمع عليه جماعة من الاغراب ثم انتنواعنه ، وكان هو يحضر دروس القاضي فاجتمع عليه جماعة من الاغراب ثم انتنواعنه ، وكان هو يحضر دروس القاضي البرهان ثم واده ويبحث ، ولما وردتها في سنة ثلاث وتسعين قرأ على في شرحي اللا لفية قطعة كبيرة والازمني في غيرها واغتبط بي كثيراً ثم ترك الاستغال وأقبل على الكتابة للاسترزاق قانه تزوج ورزق بعض الاولاد مع عدم انقطاعه عن دروس القاضي بل قرأ على عبد المعطي المغربي عوارف السهروردي وغيرها وسمع عليه الرسالة القشيرية وغيرها وربما ألم بالشريف قاضي الحنابلة وعادلاقراء الطلبة ، وبالجلة فله فضل ومشاركة ولكنه لطيف الحركة والعقل وربما خرج في أما الحرو ولبس الطرطور واللبدكان الله له .

الماهر) بن يونس الموصلي . رأيته كتب في سنة خمس و ثلاثين و عما عائة على رسالة للجمال عبد الله بن على بن أيوب في الطب ماسياتي : و في شيوخ أبي اللطف الحصكني ثم القدسي الحاج زين الدين طاهر بن قاضي الموصل قرأ عليه الادوار للصني عبد المؤمن الارموي وكأنه هذا .

۱۵ (طاهر) الفقيه من ذرية عثمان بنأبي بكر بن عمر الناشري . رجل مبارك ملازم للجماعات واكتساب الخيرات يأكل من كسب يده . مات سنة أربعين بزبيد . ١٦ (طاهر) . رجل قدم القاهرة فنزل البرقوقية وأقرأ الطلبة . وممن قرأ عليه صاحبنا الشهاب حفيد البيجوري قرأعليه غالب القطب وقال لى انه مات بمكة . ١٧ (طه) بن خالد بن موسى الاطفيجي ثم القاهري الازهري الشافعي والد عبد اللطيف . ممن اشتغل و لازم الشرفي بن الجيعان واختص به و تنزل في جهات عبد اللطيف . ممن اشتغل و لازم الشرفي بن الجيعان واختص به و تنزل في جهات

على خير واستقامة ؛ ومن شيوخه بل سمع على الزين شعبان بنحجر بقراءتى الأدب المفرد للبخارى ؛ وحج . مات في

۱۸ (طربای) الاشرفی قایتبای . استخلفه أخوه تنم حین سفره بعد قضاء أمر جدة فی سنة ست و تسعین فأقام بها ثم بمكة إلى أن جاء المستقر عوضهمافی التى تلیها و هو ممن یحسن التلاوة و یجید الطواف و یتشاهم .

۱۹ (طربای) الظاهری برقوق . کان من رؤس الفتن فی أیام الناصرفرج ثم أنعم علیه المؤید بامن قطبلخاناه ووجهه فی الرسلیة لنوروز ثم أعطاه نیابة غزة ثم کان ممن فر منه لقرا یوسف فلما دخل ططر بالمظفر لدمشق قدم علیه فرحب به فلما تسلطن عمله حاجب الحجاب وقدم معه القاهرة ثم نقل فی أیام ابنه الی الا تابکیة ثم أمسکه برسبای قبل سلطنته وحبسه باسکندریة ثم أرسل به بعدها الی القدس بطالا ثم أعطاه نیابة طرابلس فباشرها مدة ثم قدم علیه فأ کرمهجداً ورجع علی نیابته ثم کان ممن سافر معه إلی آمد ، واستمر بطرابلس حتی ماتبها فراه عقب صلاة الصبح وهو بمصلاه یوم السبت رابع رجب سنة سبع وثلاثین وقد أناف علی الستین ، وکان فیا قبل أمیراً جلیلاشجاعاً دیناً عفیفاً عن القادورات غزیرالعقل حسن الشکالة ضخماً معاقدام و تکبر ومیل لا بناء جنسه الجراکسة . غزیرالعقل حسن الشکالة ضخماً معاقدام و تکبر ومیل لا بناء جنسه الجراکسة . خزیرالعقل حسن الشکالة ضخماً معاقدام و تکبر ومیل لا بناء جنسه الجراکسة . خزیرالعقل حسن الشکالة ضخماً معاقدام و تکبر ومیل لا بناء جنسه الجراکسة . خزیرالعقل حسن الشکالة ضخماً معاقدام و قبل الترکان . قتل مع تغری و رمش فی خزیرالحق سنة اثنتین و أربعین . قیل اغاه و ضرغلی \_ بالضاد المعجمة .

۱۲ (طرمش) - بضم أوله وكسر ثالثه وآخره معجمة ومعناه قام - الكشبغاوى كمشبغا الحوى نائب حلب . كان دوادار سيده بها ثم صار من جملة أمراء حلب وبنى بها نقوشاً منها جامعاً مليحاً ثم نقله الظاهر برقوق إلى حجو بية الحجاب بطر أبلس وبنى بها تربة ووقف عليها أوقافاً ثم توجه إلى حصن الاكراد بعد سنة آمد فتوفى بها ، و كان مشكو رالسيرة . ذكره ابن خطيب الناصرية وغيره . ٢٢ ( مطر) الظاهرى برقوق الملك الظاهر أبو الفتح . كان من صغار مهاليك أستاذه ثم كان من خاصكية ولده الناصر ودخل شيخ صحبة الخليفة المستعين بالله ألما ألمه بعد موت جم فلما قتل الناصر ودخل شيخ صحبة الخليفة المستعين بالله العباسى المستقر سلطانا بالديار المصرية كان ممن قدم معه ؛ فلما تسلطن المؤيد تأمر ولا زال يترقى حتى صار أحد المقدمين بل عمله المؤيد نائب غيبته لما توجه لقتال قانباى المحمدى نائب الشام ، وسكن باب السلسلة فلما رجع استقر بهرأس نوبة النوب ثم أمير مجلس ثم جعله المؤيد في مرضمو ته متكاماً على ابنه المظفر نوبة النوب ثم أمير مجلس ثم جعله المؤيد في مرضمو ته متكاماً على ابنه المظفر نوبة النوب ثم أمير مجلس ثم جعله المؤيد في مرضمو ته متكاماً على ابنه المظفر نوبة النوب ثم أمير مجلس ثم جعله المؤيد في مرضمو ته متكاماً على ابنه المظفر فوبة النوب ثم أمير مجلس ثم جعله المؤيد في مرضمو ته متكاماً على ابنه المظفر

احمد ، وسافر به بعد موت أبيه ثم توجه بأمه خوند سعادات إلى البلاد الشامية فبمجرد الوصول لدمشق قبض على الأتابك الطنبغا القرمشي ، واستقر ططرفي الاتابكية كل ذلك وهو يمهدالامر لنفسه إلى أن خلع المظفر واستقرعوضه في المملكة يوم الجعة تاسع عشرى شعبان سنة أربع وعشرين وهو بدمشق وقد رجع مع المظفر من حلب ثم برز في سابع عشر رمضان عائداً إلى القاهرة فوصلها في رابع شوال فأقام إلى ثاني عشريه ومرض فلزم الفراش إلى مستهل ذي القعدة فنصل يسيراً مم أخذ يتزايد إلى ثانى ذى الحجة فجمع الخليفة والقضاة وعهد لولده مجد واستمر في انحطاط إلى أن مات فيضحي يوم الأحد رابعه من سنة أربع وله نحو خمسين سنة ودفين من يومه بالقرافة بجوار الليث فكانت مدته أربعة أوخمسة وتسعين يوماً . وكان فيما قال شيخنا يحب العلماء ويعظمهم مع حسن الخلق والمـكارم الزائدة والعطاء الواسع ؛ ذكر لى أنه قبل أن يتسلطن في ليلة المولد النبوي من دبيع الأول سنة موته انه كان في آخر الدولة المؤيدية في الليلة التي مات في صبيحتها المؤيد قد ضاقت يده لكثرة مصروفه وقلة متحصله حتى ان شخصاً قدم له مأكولا فأراد أن يكافئه عليه فلم يجد في حاصله خمسة دنانيروما وجد أحداً من خواصه يقرضه له بل كلهم يحلف انه لايقدر عليها الا واحداً منهم فلم يكن بين هذا وبين استيلائه على المملكة بأسرها وعلى جميع مافى الخزانة السلطانية التي جمعها المؤيد سوى أسبوع ؛ قال وأمرنى أن أكتب هذه الواقعة في التاريخ فانها أمجوبة وقال المقريزي كان يميل الى تدين وفيه لين واعطاء وكرم مع طيش وخفة وشدة تعصب لمذهبه يريد أن لايدع أحداً من الفقهاء غير الخنفية ، وأتلف في مدته مع قصرها أمو الا عظيمة وحمل الدولة كلفاً كثيرة أتعب بها من بعده. وقال ابن خطيب الناصرية انه كان مائلا للعدل وأهل العلم يحبهم ويكرمهم ويتكلم في مسائل من الفقه على مذهب أبي حنيفة . وكان صاحبي حين كان أميراً ، وقال غيرهم انه كان عارفاً فطناً عفيفاً عن المسكرات مائلا للعدل يحب الفقهاء وأهل العلم ويجلهم ويذاكر بالفقه ويشارك فيه وله فهم وذوق وبراعة في حفظ الشعر باللغة التركية وإلمام بذلك في الجلة مع اقداموجرأة وطيش وخفة وكرم مفرط وملاحة شكل وكبر لحية سوداء وقصر جداً وبحة في صوته بشعة.

٢٤ (طغيتمر) الجلالي البلقيني . تأخر بعد سيده حتى خدم عند أخيه العلمي

1

2

N.

البلقيني ثم مات قريب الخسين تقريباً.

٢٥ (طقتمر) البادزي . مات سنة سبع وخمسين .

٣٦ (طلحة) بن سعد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن أبى العباس سيف الدين أبو الوفاء بن سعد الدين بن بدر الدين المدنى احد مؤذنها وفر اشبها ويعرف بابن النفطى لكون أصله من نفطة . حفظ القرآن وأدبعى النووى والمنهاج الفرعى والاصلى وألفيتى النحو والحديث والشاطبية ، وعرض على جماعة كالا بشيطى وأبى الفرج المراغى وأبى الفتح بن تعى ، وقدم القاهرة فعرض على في سنة اثنتين و ثمانين و كتبت له وقرأ على الديمى البخارى وغيره ، وأخذ عن البكرى وزكريا وغيرهما و تكرر قدومه القاهرة و دخل الشام وسمع من الناجى ومولده سنة أدبع وستين تقريباً بالمدينة .

٢٧ (طلحة) بن محمد الشمة بن ابراهيم . الشيخ الصالح اليماني الزبيدي ثم المكي ويعرف بالشمة . مات بمكة في جمادي الأولى سنة ستين وقد كان يسمم معنا بها على الشرف أبي الفتح المراغي وفي الظن انه من أصحابه وقبل ذلك سنة أربع وثما عائمة سمع على الشريف عبد الرحمن الفاسي الشفا بأفوات .

٢٨ (الطنبغا) . مات عكمة في ربيع الأول سنة احدى وستين .

٢٩ (طوخ) من تمراز الناصرى فرج ويعرف ببنى بازق أى غليظ الرقبة . استقر بعد أستاذه بمدة فى أتابكية حماة ثم قدم صحبة الظاهر ططر ؛ وصاد من العشرات ثم فى أيام الاشرف من رؤس النوب ثم أمير طبلخاناه ثم رأس نوبة ثانى ثم خرج فى أيام الظاهر خشقدم مسفراً مع أقبغا المترازي بنيابة دمشق ونابه منه نحو عشرة الاف دينار مع ذمه وعدم رضاه ، ثم صار مقدماً الأبويه لله وربما أرجف بأخذ أقطاعه غير مرة حتى مات سنة اثنتين وسبعين .

٣٠ (طوخ) الظاهرى برقوق ويقال له طوخ بطيخ . ارتقى بعد أستاذه إلى التقدمة فلم يلبث أن عصى على الناصر ابنه وانضم لشيخ ونوروزفلما اقتسما البلاد ولاه نوروز نيابة حلب ، وكان معه على المؤيد فقبض عليه حين ظفر المؤيد به وقتله ذبحاً في ربيع الآخر سنة سبع عشرة بعد أن حوصر مع مخدومه بقله قدمشق مدة طويلة .

٣٦ (طوخ) الناصرى فرج ويمرف بطوخ ماذى نسبة لأغاته ماذى الظاهرى . تأمر بمدموت المؤيد عشرة ثم صاد من دؤس النوب وسافر لمسكة غير مرة أمير المحمل والأول ومقدماً على الماليك ثم أنع عليه الاشرف يطبلخاناه ثم صاد دأس (٢ - دابع الضوء)

نوبة ثانى ثم بعد موته ولاه ابنه نيابة غزة واستمر به الظاهر فيها بعد قدومه عليه فدام بها حتى مات فى رجب سنة ثلاث وأربعين وهو ابن نيف وخمسين به وكان فيما قيل مسرفاً على نفسه غير محتشم تغلب عليه المداعبة والمزاح ، وقال آخر انه لم يكن مشكوراً ، واستقر بعده فى غزة سميه الآتى ، وقال المقريزى مستراح منه فقد كان من شرار خلق الله فسقاً وظلماً وطمعاً .

٣٧ (طوخ) الأبوبكرى المؤيدى شيخ . كان من ماليكه وخواصه وبعده تأمر بغزة وصار أتابكها ثم قدمه الظاهر بدمشق ثم أعظاه نيابة غزة بعد الذي قبله فباشرها بمخامة وجلالة وشجاعة مع مزيدطمع إلى أن مات قتيلا في وقعة كانت بينه وبين أبى طبر من عرب جرم الخارج عن الطاعة في سنة ثمان وأربعين أو التي تليها خارج غزة ، وخلف تركة هائلة مع نوع كرم فيما قيل ، وبلغني انه كان مقطوع الأذن . (طوخ) بطيخ . في الظاهري قريباً .

2

13

ص

وه

وض

ع

99

العدا

المهد

رقاه

أن

لشية

بهفي

كان

أرس

أموا

وقال

seis

وصاء

كان مقطوع الادن. (طوح) بصيح بن السلم ولى ور. سبم الله الله الله والحكمي حكم من عوض و تنقل بعد سيده إلى أن تأمر عشرة في أيام الاشرف ثم غضب عليه وحبسه ثم أعاده لامرة عشرة أيضاً إلى أن أمره الظاهر طبلخاناه ثم رأس نوبة ثانى ثم أبطله لماضعف بصره ولزم بيته مدعاً فيما قيل للانهماك معالتعاظم والجبن والدخل حتى مات في سنة ثمان وستين و على والحادث الظاهري برقوق كان من مماليكه وخاصكيته ثم تقدم في أيام ابنه ثم ولاه الخازندار الظاهري برقوق كان من مماليكه وخاصكيته ثم تقدم في أيام ابنه ثم ولاه الخازندارية السبري وصار من أعيان دولته لنفوذ كلته عنده و مات بالقاهرة في أواخر جمادي الآخرة سنة اثنتي عشرة وكثر التأسف عليه لحسن سيرته وعقله وشجاعته ، وقال العيني : الخزندار أحد المقدمين بالديار عليه وأمير مجلس وطوخ) مازي . في الناصري .

٣٥ (طوخ) أحد المقدمين من الظاهرية برقوق . قتله المؤيد سنة سبع عشرة . هم (طوخ) أمير . مات في صفر سنة ثلاث و خمسين بالطاعون وما عامت شيئاً من حاله . ٣٧ (طوغان) شيخ الاحمدي . ثم ولى نظر المسجد الحرام المكي وامرة الواكز بمكة مدة ، وكان يتفقه ويزاحم الفقهاء مع بلادة وعدم معرفة وأظهر مؤلفاً أعانه فيه غير هعارض فيه السيد السمهودي في امتهان البسط المكتوب عليها وعدم احترامها كتب له عليه جماعة ، ومات بالقاهرة في ذي الحجة سنة احدى وثمانين . احترامها كتب له عليه جماعة ، ومات بالقاهرة في ذي الحجة سنة احدى وثمانين . هم (طوغان) قير العلائي علان أحد المقدمين في الدولة الناصرية . ترقى بعده حتى صار في الدولة المؤيدية رأس نوبة الجمدارية ثم امره الظاهر جقمق عشرة ثم عمله أميرا خور ثالث ثم استاداراً بعد الناصري محد بن أبي الفرج سنة عشرة ثم عمله أميرا خور ثالث ثم استاداراً بعد الناصري محد بن أبي الفرج سنة

أدبع وأدبعين ثم انفصل عنها حين خدع بطلبه الاستعفاء وأخرج الى البلاد الشامية وتنقل فى نيابة ملطية ثم أتابكية حلب ثم مقدماً بدمشق، وسافر أمير الركب الشامى و رام القبض على بعض قطاع الطريق فاستجار بأحداً بواب المدينة النبوية فأراد أن يحرقه بل يقال انه أوقد به النار فاما بلغ ذلك السلطان قبض عليه وحبسه بقلعة دمشق بل كتب الزين الاستادار لتخوفه من عوده إلى الوظيفة محضراً بكفره وما بلغ قصده بل دام فى الحبس مدة ثم أطلق ؛ واستمر حتى مات فى أواخر سنة ثلاث وستين أو أوائل التى تليها ، وكان رئيساً معظماً فى الدول

ذا ذوق ومحاضرة في الجلة ومعرفة بتأدية الموسيق .

صفد الآتي قريباً فتنقل إلى أن صار جندياً وركب فرساً واتصل بخدمة المؤيد وهو أمير فلما تسلطن قربه وأنعم عليه بامرة عشرة ثم ولاه نيابة صفد ثم حجوبية الحجاب بدمشق ثم قدمه بالديار المصرية ثم رقاه إلى الآخورية الكبرى وعظم وضخم ؛ ثم كان ممن جرده إلى البلاد الحلبية صحبة الأتابك الطنبغا القرمشي في سنة ثلاث وعشرين ولم يلبث أن مات المؤيدفأخر جططر مدبر ولده أقطاعه ووظيفته ثم نفاه إلى طرابلس إلى أن أنعم عليــه الأشرف فيها بامرة عشرة ثم تغيظ عليه وحبسه بالمرقب إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثمان وعشرين ، وكان من المهملين الذين قدمهم المؤيد ليجد بهم راحة من ألم رجليه وعجزه عن الحركة. ٤٠ (طوغان) الحسني الظاهري برقوق الدوادار وكان يعرف بالمجنون. ممن رقاه الناصر ابنه حتى عمله مقدماً ثم دواداراً كبيراً وباشرها بحرمة وعظمة إلى أن خامر مع جماعة كان الناصر قدمهم أمامه إلى البلاد الشامية جاليساً وانتمو ا لشيخ و نوروز واستقر به شيخ حين نظاميته في الدوادارية فلما تسلطن استمر بهفيها وتزايدت عظمته جداً ثم ركب هو وماليك على السلطان وانتظر من كان تواعد معه فلم يجنَّه أحد فاختنى ثم وجد عصر القديمة فحمل إلى القلعة ثم أرسل به إلى اسكندرية فسجن فيها حتى قتل في المحرم سنة ثمان عشرة وخلف أموالا جمة ؛ وكانشجاعاً مقداما أهوج مسرفاً على نفسه متجاهراً مع ظلم وعسف ، وقال العيني انه كان جميل الصورة طويلا عريضاً محتشماً يراعي العلماء ويعتقدهم متعصباً مع من يلوذ به : ولـكنه كان مشتغلا بالشرب والمغانى أيام الناصر ثم قصر عن ذلك فصاريسمع من العلوم و يجالس العلماء ، وهو و الدالناصري مجدالآتي وصاحب المدرسة برأس حارة برجوان من الشارع وبها ضريح وسبيل والربع والدار المجاورين لبيت البلقيني من حارة بهاء الدين.

٤١ (طوغان) الدمرداشي أخو بلبان ، رومي الاصل واسمه حمزة بن محل. كان والده نائب قلعة الروم فتسببت عمته وهي زوجة حزمان الأبو بكرى الماضي في احضاره هو وأخوه فنزلهما الظاهر جقمق في جملة المهاليك واحتالا على أن صيرا أنفسهما مملوكين لدمرداش تاجر الماليك ، ثم كان محن صار للاشرف إينال بعد المنصور ، وخــدم مثقال الساقي وهو الذي قربه للاشرف حتى عمله خاصكياً فلما مات إينال تودد لخشقدم اللالا وزاد اختصاصه به ، وفي أثناء أيام الاشرف قايتباي مسح اسمه من الخاصكية لكونه علا عليه بصوته في كائنة بل رام نفيه ، ورد حينتُذاسمه في الديوان إلى الاصل وهو حمزة واسم أخيهإلى على فلما كان في سنة خمس و تسعين بعد بروز المجردين جعله من السلحدارية كل هذا مع كونه خيراً محباً في العلماء والصالحين بحيث كثر تردده الى وسمع مني وعلى أشياء وهو ممن حج غيرمرة وجاور ، وكان من جملة الراكزين بهافي سنة ست وتسمين والتي بعدها وتجرد غير مرة وقرأ القرآن ظاهراً ونعم الرجل. ٢٤ (طوغان) دو ادارطوخ الا بو بكرى الماضي قريباً قتل معه في سنة ثمان أو تسع وأربعين. ٤٢ (طوغان) السيني دوادار السلطان بدمشق . اختلف في سيده فقيل نوروز الحافظي أو اقبردي المنقار ، كان من أجناد الدولة الاشرفية ثم عمله الظاهر جقمق خاصكيا ثم نائب دمياط ثم أتابك غزة ثم أميرطبلخاناه بدمشق ثم دواداره بها وسافر منها أمير الترك ثم استقريه في نياية الكرك، ولم يلبث أن قتل بها في سنة ست وخمسين ، وكمان مشكور السيرة مع سوء خلقه وبادرته وطيشه وانماقده الظاهر لكونه لما ندبه لقتل قرقماس الشعباني باسكندرية لم يستعف كفيره. قلت وأظن انه والدعلي دوادارقا نصوه خمسماً بة أمير آخو روقد قال لي انه كمان مؤيديا. ٤٤ (طوغان) السيني تذري بردي نائب الشام . رقاه سيده وجعله خازنداره ثم دواداره ثم صيره الناصر فرج حينولى سيده نيابة دمشق المرة الثالثة أحد المقدمين بها مع استمراره على دوادارية سيده ، وبعد سيده استمر على التقدية إلى أن نقله الاشرف لحجوبية حلب ثم عزله عنها بعد سنة ست وثلاثين ، وعاد لدمشقعلي تقدمة بها حتى مات بها في حدود الاربمين عن تحوالسبعين ،وكان حارفا بفنون الفروسية مغرما باقتناء الخيول الجيـدة غير ممتع بها الا آنه كان بخيلا حريصا على الجمع مع حسن الشكالة والعقل وجودة الرأى والتدبير والحبرا بالوقائع والحروب. ترجه ولدسيده.

- 9

أن فی

إلى

> عا أر

الا 50

وف أن النا

9

بال

وه (طوغان) العثماني الطنبغا . صار بعد المؤيد خاصكيا ثم ولاه الاشرف في أوائل أيامه نيابة القدس فشكرت سيرته في قمع المفسدين بتلك النواحي وأضيف اليه نظر الحرمين وقتا وأسرف في القتل إلى أن عزله الظاهر وولاه حجوبية حلب ثم نقله إلى نيابة غزة بعد حطط ؛ ولم يلبث أن مات بها في سنة اثنتين وخمسين ؛ وكان مذكوراً بالشجاعة والكرم .

(طوغان) العلائي . مضى في طوغان قير قريبا .

أن

أيام

بعان

روز

ظاهر

داره

r. 6

طشله

ano,

ىلىدا.

نداره

أحل

تعلقة

ه و عاد

وكان

، كان

الخبرة

٤٦ (طوغان) العمرى المؤيدى شيخ . تأمرعشرة فى أول الايام الخشقدمية إلى أن قتل فى الوقعة السوارية سنة اثنتين وسبعين وقد قارب السبعين .

٤٧ (طوغان) ميق ويقال له شارب . تزوج ابنة السفطى الـكبرى ، وتأمر في أيام الظاهر خشقدم ، ومات في .

٤٨ (طولو) بن على باشا الظاهري برقوق . كان من أعيان خاصكيته و ترقى بعده إلى الامرة ثم ولى نيابة غزة ثم نيابة اسكندرية ثم صار أحد المقدمين ثم انضم مع شيخ وجكم ؛ واستمر بالشام إلى رمضان سنة ثمان فرسم باستقراره فى نيابة صفد الى أن قتل فى مقتلة بين حماة وحمص فى ذى الحجة منها وهو أستاذ طوغان أمير آخور الماضى قريدا .

٤٩ (طومان) باى الظاهرى جقمق . كان فى أيامه خاصكيا وتأمر فى أول أيام خشقدم فسآر فيها أقبح سيرة لاسيما حين عمر داره المجاورة للبيبر سية ، ودام على ذلك إلى أن تجرد لسوار ، ورجع فأقام ثلاثة أيام ، ومات فى صفر سنة أدبع وثانين ، وقد قارب الخسين .

٥٠ (طوير) بن أبي سمد الحسني · مات بمكة في سنةأربع وأربعين .

١٥ (طيبغا) البدرى حسن بن نصر الله الصاحب ، مات سنة خمس وأد بعين . ٢٥ (طيبغا) ويسمى عبد الله أيضاً الشريفي عتيق الشريف شهاب الدين نقيب الاشراف بحلب . سمعه مع أولاده من الجمال بن الشهاب محمودو تعلم الخط معهم من الشيخ حسن ففاق في الخط الحسن بحيث كتب الناس عليه ، واستقر في من الشيخ حسن ففاق في الخط الحسن بحيث كتب الناس عليه ، واستقر في وظيفة تعليم الخط بالجامع الكبير ثم أجلسه الكمال بن العديم مع العدول وفر في الكائنة العظمى إلى دمشق فأقام بها مدة ، وحدث بها وعلم الخط إلى أن مات في آخر سنة خمس عشرة . ذكره شيخنا في إنبأته تبعاً لابن خطيب أن مات في آخر سنة خمس عشرة . ذكره شيخنا في إنبأته تبعاً لابن خطيب الناصرية ، ونقل عنه انه قال كتبت عليه بحلب ، وقرأت عليه الحديث بالقاهرة في سنة ثمان وثانائة .

٥٣ (طيبغا) التركي فتى ابن القواس . ماتسنة خمس عشرة و يحررمع الذى قبله . ٥٥ (الطيب) بن ابر اهيم بن أبى بكر بن ابر اهيم العامرى الحرضى اليمانى الماضى أبوه . استجازتى أبوه له ولنفسه فى سنة أربع و تسعين وأنا بمكة .

- Design

\*

4

ظ

31

بار

211

9

ز

-

ابر

9

9

عا

d'a

٥٥ (الطيب) بن مجد بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله أبي القسم الناشري المياني الماضي . ولد في ربيع الآخر سنة ثمان وستين وسبعائة ، وأخذ عن أبيه في الفقه والتفسير وغيرهما وعن الشهاب احمد ابن أبي بكر الناشري ، وحج غير مرة وزار ولتي البرهان بن فرحون والزين المراغي فسمع منهما وأجازه جماعة ولما حج والده في سنة تسعو ثما عالمة استخلفه على قضاء الكدرا فصمم على عدم القبول فتلطف به أخوه عبد الله حتى قبل فحكان يقال ان بدايته كنهاية أبيه ، وقد أخذ عنه جماعة من أولاده وأقربائه ، وقدم زبيد في رمضان سنة تسع وعشرين فقرأ عليه قريبه العفيف عثمان مؤلف الناشريين وهو المترجم له . مات في جمادي الثانية سنة أربع وأربعين في قرية المراوعة ، ودفن عند الشيخ على بن عمر الاهدل .

(الطيب) المماني. هو محمد بن احمد بن أبي بكر بن على بن محمد .

ولكن الظاهري برقوق ، ويقال انه كان يقال له أيضاً بيخجا ولكن طيفور الاغلب وليس هو بطيفور العواد ، ترقى في أيام أستاذه حتى صارأمير آخور ثاني ثم نائب غزة ثم نقل بعد مدة إلى حجوبية دمشق الكبري ثم كان بعد موت أستاذه ممن وافق نائبها تنم الحسني على العصيان وممن قتل بقلعتها في منتصف شعبان سنة اثنتين عن نيف وثلاثين ، وكان تركى الجنس حسن القامة مليح الصورة متصلفاً مسيكا مائلا إلى اللهو والطرب .

﴿ حرف الظاء المعجمة

٥٧ (ظافر) بن محمد بن مشرف الفيومى . ولد تقريباً على رأس القرن ولقيه ابن الاسيوطى فى أول سنة تسع وستين فزعم ان له فضيلة فى النحو والفقه مع فهم و نظم جمعه لكثرته فى ديوان ، وباشر الامرة كأسلافه بتلك الناحية ثم أعرض عنها لولده وأقبل على العبادة والأوراد وصحب الشيخ محمد بن احمد بن مهلهل فعادت عليه بركته ، وحج ودخل مصروكذامنفلوط وغيرها من الصعيد ثمرجع فأقام ببلده وأثنى على كرمه وكتب عنه من نظمه فى قصيدة :

تواترت لكال الدابلياتي تحكى مديد طويل الدابليات وقد تقارب حتني بالسريع إلى خفيف منسرح الاهو اللضلات

۱۵ (ظهیرة) بن حسین بن علی بن احمد بن عطیـة بن ظهیرة القرشی المـکی الحنفی . ولد فی سنة خمس وأربعین وسبعدائة ظناً بمکة ؛ وسمع من العزبن جماعة والموفق الحنبلی والتق الحراری والجال بن عبد المعطی وآخرین کالـکال بن حبیب والبهاء بن خلیل وأجاز له جماعة منهم أبو الحرم القلانسی وابن الرصاص والخلاطی وابن کثیر وابن أمیلة ؛ وحدث سمع منه الحفاظ لغرابة اسمه ومنهم شیخنا قرأ علیه بمکة قلیلا ، و ذکر د فی قسمی معجمه والتقی بن فهدوأولاده و تزوج أم الحسین ابنة أبی عبد الله محمد بن عبد الکریم بن احمد بن عطیة بن ظهیرة ، و خدم جدتها فاطمة ابنة احمد بن القسم الحرازی وابنتها خالة زوجته زینب ابنة الشهاب الطبری ؛ وصار یتجر ف کثر ماله من نقد و عروض و عقار . مات فی صفر سنة تسع عشرة ، و ممن ذکره المقریزی فی عقوده .

(ظهيرة) بن عبد الله بن ظهيرة بن احمد . يأتى في أبي بكر من الكني .

٥٩ (ظهيرة) بن مجد بن محمد بن محمد بن حسين بن على بن احمد بن عطيـة بن ظهيرة ظهير الدين أبو الفرج بن الرضى أبي حامد بن القطب أبي الخير بن السكال أبي السعود القرشي الكي المالكي الآتي أخوه الحب محمد وأبوهاويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد في ذي الحجة سنة احدى وأربعين وثمانمائة بمكةوأمه أم الحسين الصغرى ابنـة القاضي محب الدين بن ظهيرة ، ونشأ بها فحفظ القرآن وصلى به والأربعين النووية ومختصر ابن الحاجب الاصلى والفرعي مع الرسالة لابن أبى زيد أيضاً وألفية الحديثوالنحو ، وعرضعلي ابن الهمام والكافياجيو أبي البقا ابن الضياو ابراهيم الزمزمي وآخرين وتفقه بالقاضي عبدالقادر وعنه أخذالعربية وكذا أخذ طر فأمنها ومن الأصول والمنطق في سنة احدى وستينعن أبي عبد الله محمد ابن محمد بن احمد بن مرزوق والأصول عن الكال إمام الكاملية والزين خطاب وسمع من أبى الفتح المراغى والزين الاميوطى والتتي بن فهدوالشهابالشو ايطي وغيرهم وأجاز له في سنة ثلاث وأربعين جماعة ، وكان ديناً حيياً متصوناً بارعاً في الفقه والعربية كثير المحاسن ولى قضاء المالكية عكة بعدابن أبي المين في سنة عَانَ وستينَ وباشره بعفة ونزاهة ومبالغة في التأدب مع شيخه ومراعاة لخاطره ثم انفصل عنه بعد أشهر حين قدح له وأبصر بل يقال انه استعنى حياءً منه ، ولم يلبث أن مات في عشاء ليلة الآحد ثامن ذي الحجة منها وصلى عليه عندالحجر الأسود ثم دفن بالمعلاة وتأسف الناس عليه وصبرا بو على فقده رحم الله شبابه . (ظهير) جماعة اختصاراً من لقبهم ظهير الدين منهم .

معض

رة

الم الم

## ﴿ حرف العين المهملة ﴾

70 (عادى) بن اسماعيل بن مالك بن عادى سلطان دهلك . مات سنة ست وستين . الإ (عامر) بن طاهر بن معوضة بن تاج الدين الميانى ويعرف بابن طاهر . ولد فى سنة احدى عشرة وثما نمائة وقتل على باب صنعاء فى سنة سبعين كما أشير اليه فى شارب، وكان قد ملكها وغيرها من حصون المين ، وكان عفيفاً صادقا جواداً مقدا ما شجاعا لكن لم يكن أخوه على راضيا بماكان يفعله من شن الغارات و اتلاف الزروع وطم الانهارو تحريك الاشجار على أهل صنعاء مما يلجئه اليه الحرب ، وقد رثاه جماعة من شعراء زبيد وغيرها ، وخلف سبعة ذكور قام أخوه المذكور بكفالتهم ومصالحهم حتى مات .

٦٢ (عامر) بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر حفيد أخى الذى قبله . ملك الهين بعد أبيه واختلف عليه بنو عامر الذى قبله ولكن كانت شوكته قاهرة لهم واشتغل بالنظر فى مدارس وغيرها بعمارتها وتنمية أوقافها ، والغالب عليه الخير ومحبة العلماء مع حسر العقيدة ممن مدحه الشعراء .

٦٣ (عامر) ويسمى محمد بن الحب محمد بن الرضى محمد بن المحب محمد بن الشهاب احمد بن الرضى ابر اهيم بن محمد بن ابر اهيم شريف الدين أبو الثناء الطبرى المدكى مات بهاقبل استكال سنتين فى جمادى الأولى سنة سبع و خمسين . (عامر) بن الطباع . ٦٤ (عامر) الخيفى . مات فى سلخ ذى القعدة سنة سبع وستين . ذكره ابن فهد فى الذيل وكان نديماً منشداً وربما نظم ؛ وانعقد لسانه قبل مو ته . وقد مضى احمد بن سعد الخيفى ولعله أخوه .

مه (عايض) بمعجمة آخره ابن سعيد الحبشي الحسني مولى السيد حسن بن عجلان القائد .مات عكم في شوال سنة خس وخمسين .

٦٦ (عبادة) بن على بن صالح بن عبد المنعم بن سراج بن نجم بن فضل بن فهد بن عمر والزين الانصارى الخزرجي الزرزارى القاهرى المالكي. ولد في جمادى الأولى سنة سبع و سبعين و سبعيائة بزرز دامن قرى مصروقر أبهاالقرآن ثم انتقل الى القاهرة فحفظ كتباً و سمع الكثير على التنوخي و ابن الشيخة والصلاح الزفتاوى والعزيز المليجي والشمس بن ياسين الجزولي والتاج بن الفصيح و ابن ابى المجدو المطرز والنور الهو ديني والشمس إمام الصرغتمشية والشهاب الجوجرى والحلاوى والسويداوى وناصر الدين بن الفرات والشرف بن الكويك والسراج البلقيني و الزين العراقي والهيشمي والتي الدجوى والغمادى والنور الإبيارى و الجال الرشيدى والشمس

محمد ومريم إبناالاذرعيوآ خرون وتفقه بأخيه الشيخ نور الدين وبالتاج بهرام والجمال الاقفيهسي وقاسم بن سعيد العقياني المغربي \_ وكان يصفه بأنه من جلة العلماء\_ والشهاب المغراوي والشمسالغهاري وعنهأخذ العربيةوغيرهاوكذا أخذ العربية والاصلين والمعاني وكشيرأمن العلوم عن العزبن جماعة وحضرأيضا عند البساطي والشهاب الصنهاجي واللغة عن الابياري والحديث عن الزين العراقي والسراج البلقيني ولأزمالبدر الدماميني حتى اخذعنه حاشيته على المغنى ودخل صحبته اليمن في سنة تسع عشرة وفارقه لما توجه البدر الى الهند وحج حينئد وكان بمكة في سنة عشرين ؛ وعرض عليه بها حينتُذأ بوالفرج بن المراغي بعض محافيظه ولازم الاشتغالحتي تقدم فيالفقه والاصلين والعربية وشارك فيغيرها وصارأحد أعيان مذهبه ونسخ بخطه الحسن الكثير ودرس للمالكية في الشيخونية بعدابن تقي وفي البرقوقية بعد ابن عمار وفي الاشرفية برسباي من واقفها أول مافتحت بعد ان كان الواقف رام الاقتصار فيها على الحنفية فقط ، وتصدى للتدريس والافتاء والافادة قديماً وأخذ الناس عنه من أهل كل مذهب طبقة بعد أخرى وانتفعوا به في الفقه وأصوله والعربية وغيرها من الفنون مع حسر تربيته للطلبة وعدم مسامحته لهم بل يفلظ على من لم يرتض فهمه أو بحثه منهم الى ان اشتهر ذكره و بعد صيته وعين لقضاء المالكية بعد موت البساطي فأبي وصمم مع إلحاحهم عليه على الامتناع ثم اختني بعد قول كاتب السر له عن السلطان انه يخبر انهقد ولى السلطنة مغصوباً فهوأيضاً يوليك مغصوباً فقالحتي أستخير اللهثم تسحب من وقته وسافر الى دمياط فاختفى بها وكذااقام عند الشيخ ابراهيم المتبولى مختفياً اياماً حتى استقر البدر بن التنسي فظهر حينتُذ ولم أعلم بعد البرهان الابناسي من أهل هذا القرن. من شاركه في الصدق لعدم قبول القضاء غيره ثم انقطم الىالله تعالى وأعرض عن الاجتماع بالناس بل والافتاء الاباللفظ احياناً وأقام عند الشيخ مدين في زاويته بالمقس مقبلا على شأنه منقطعاً الى العمل والعبادة في ازدياد من الخير والمحاسن حتى مات في يوم الجمعة سابع شوالسنة ستواربعين وصلى عليه بالازهر تقدم الناس الشيخ مدين المذكور وكثرالتأسف على فقده ولم يخلف بعده في المالكية مثله وكان فصيحا طلق اللسان حسن التقرير علامة مبرزاً في المعقول والمنقول صالحـاً خيراً زاهداو رعاصلها في الدين غاية في التقشف خصوصاً في آخر أمره سالكاطريق السلف لايتحاشي المشيعلي قدميه في ضروراته وغيرها معللاامتناع الركوب عايترتب عليه من أمر المشاة ونحوهم بالاستناد له بغير ضرورة حتى يمر ، عليه أنس ووقار قليل. الكلام الا فيما يعنيه ومحاسنه كثيرة ، وكان يقول مشيراً لشدة اعباءالتزويج على سبيل المماجنة : لوكانت الشركة تصح في الزوجات لشاركت في جزء من أربعة وعشرين جزءاً ، وهو مسبوق بنحو همن الاوزاعي فانه قال لصديق له ان استطعت ان تكتفي في هذا الزمان بنصف امرأة فافعل رويناه في معاشرة الاهلين لأبي عمر النوقاتي ، وقد حدث باليسير اخذ عنه أصحابنا واستشهد به شيخنا على من انكر عليه حكايته عن البلقيني في تمتام كا حكيتها في الجواهر فقال كا قرأته بخطه وممن حضرها الشيخ زين الدين عبادة المالكي الشهير وقد كتبها بخطه بل ترجمه شيخنا في الانباء ترجمة حيدة فقال : الشيخ العالم العلامة المفنن رافقنا في السماع مدة ومهر في الفقه وغيره وصار بأخرة رأس المالكية وانقطع قبل موته عديدة الى الله تعالى، وقال العيني انه كان من أهل العلم والدين رحمه الله تعالى و نفعنا به .

٦٧ (عباس) بن اجمد بن عباس الزين القرشي المغربي من الشاوية ومن بني مزورة عرب وطنوا فاس . ولدفى سنة سبع وثلاثين و ثما نمائة تقريباً بصحراء تامستا آخر بلاد المغرب، وكان أبو همن شيوخ العرب فكان يحضر له الفقهاء فقر أالقرآن والبزى في قراءة نافع والخرازي في الرسم وكذا في الضبط والجرومية والالنية ومقدمة ابن باب شاد والرسالة ثم انتقل الى فاس فتلا بالسبع على ابر اهيم المصمودي الحاج وأخذ عنه في العربية و للذا أخذ فيها عن أبي القاسم بن يوسف و احمد بن العجل ومحمد الصغير وفي العروض عن على المسوسي وتحول الى تلمسان فأخذ الفرائض والحساب عن احمد الكاد والنحو كالتسهيل والمغنى وأصول الفقه كمختصر ابن الحاجب وأصول الدين كالارشاد لامام الحرمين والمنطق كالجمل للخونجي والمعاني والبيان كالتلخيص كل ذلك عن محمد بن العباس بتلمسان بل وقرأ عليه صحيح البخاري ومسلم والمقامات للحريري والفصيح لثعلب ومقصورة ابن دريد والطبكالرجز لابن سينا والمنصوري والموجزعن الشريف الحسني ولتي هناك محمداً الكاذروني فقر أعليه المطول والقطب ثم دخل الاندلس فتلا بالسبع أيضاً على محمد الموجاري وتونس فأخذ عن ابراهيم الخدري الارشاد لامام الحرمين والمقترح لأبي العز مظفر في أصول الدين أيضاً وعلى محمد الواصلي شرح المعالم الدينية لابن التلمساني وشرح جمل الخونجي لابن واصل في آخرين لقيهم بهـذه الاماكن وغيرها ؛ وقدم القاهرة في سنة تسع وستين فقطنها ولازم الشمني والكافياجي وغيرها وأكثر التردد للأكابر من الأمراء والمباشرين وغيرها، وزاد على الحد حتى صار عند أكثرهم مطرحاً بل اتهم بقضية قيل انه واطأ على

الاختلاس فيها وما أجوز ذلك ولكنها محنة ، وحج صحبة المنصور وترددإلى حتى أخذ شرحى لمنظومة ابن الجزرى دراية وغيره رواية ، وكان كثير الاستحضار والمحفوظ طارحاً للتكلف محباً في المذاكرة غير متثبت فيما يذكره سيما وفراغه للمطالعة قليل وعلى كل حال فهو معدود في الفضلاء ، وأكثر ترجمته من قوله . مات في ربيع الأول سنة تسع و ثمانين بعد أن تعلل مدة طويلة ووجد له تركة تزيد على ماكان يظن به رحمه الله وسامحه وإيانا .

7۸ (عباس) بن احمد بن محمدالسندبسطى القاهرى . شيخ معمر لقى أباالعباس الزاهد و نقل عنه ثم صحب غير واحد من جماعته كالشيخ مدين وعظم اختصاصه به وأقام تحت نظره ، وكان كشير العبادة والتوجه تالياً لما تيسر من القرآن ذاكراً لنبذة من حكايات الصالحين و نحوها معتقداً بين كثير من الخاصة والعامة. مات في ذي القعدة سنة عمان وعمانين ببلده وقد قارب المأبة نفعنا الله به ورحمه .

79 (عباس) بن احمد بن مجد المناوى لكون أمه منها وكانت تعرف بالحوفية وأما هو فهولده فى تل بسطة من الشرقية ، وكان أبوه خطيبها ومات وابنه هذا صغير فتحول مع أمه لبلدها منية الشيرج فنشأ بهائم تحول لبيت المقدس وهو كبير فجود القرآن عند الشهاب بن رسلان بالختنية منه وصحبه وتكرر قدومه عليه فاما مات قطن بجامع طراثم بجامع طولون ثم بالازهر ، ودام به نحو ثلاثين سنة على طريقة جميلة من مداومة التلاوة والاغتسال بالماء البارد لكل حدث شتاء وصيفاً بدون إزار حتى عند دخوله الخلاء مع ذوق فى التعبيرورغبة فى الشفاعات واعتقاد كثيرين فيه وحج قديماً ماشياً متجرداً وساح فى أماكن . مات فى ذى القعدة سنة تسعين فجأة بالحمام . رحمه الله وإيانا .

والد يحيى . بويعبالخلافة بعد أبيه بعردين سليمان بن أبي العباس احمد بن الحسن البن أبي بكر بن أبي على بن الحسن أمير المؤمنين المستعين بالله أبو الفضل بن المتوكل على الله بن المعتضد بالله بن المستكفى بالله بن الحاكم بأمر الله الهاشمي العباسي والد يحيى . بويعبالخلافة بعد أبيه بعهدمنه في رجب سنة ثمان وثما عائة ؛ واستمر إلى أن أمسك الناصر في أوائل سنة خمس عشرة فاتفق شيخ و نوروز على اقامته للحكم والتولية والعزل بدون سلطان وأقام كذلك إلى أن استقل شيخ بالسلطنة ولقب بالمؤيد فخلعه من الخلافة لكونه لم يوافق على ذلك هذا مع السلطنة واقب بالمؤيد فخلعه من الخلافة لكونه لم يوافق على ذلك هذا مع انه وان كانت السلطنة أضيفت اليه مع الخلافة فالأمر حقيقة انما هو للمؤيد وبويع لأخيه داود ولقب المعتضد بالله وبتي هذا بالقلعة يسيراً ثم أرسل به إلى

النفر السكندري فسجن به إلى أن أفرج عنه الظاهر ططر من السجن خاصة وخيره بين القدوم إلى القاهرة أو الاقامة باسكندرية فاختارها لأنه استطابها ، وحصل له مال كثير من التجارة وأذن له في الركوب لصلاة الجمعة وغيرها ، وجهز له فرس بمرج ذهب وكنبوش زركش وبقجة قماش ورتب له هناك في كل يوم ثما عائة واستمر على ذلك حتى مات في جمادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثين بالطاعون شهيداً وهو في أوائل الكهولة ، وقد طول المقريزي في عقوده ترجمته ، وكان خيراً ديناً حشماً وقوراً كريما عنده تواضع وسودد ، وقد امتدحه شيخنا لما عملوه سلطانا بقصيدة سينية في ديوانه رحمه الله وايانا .

٧١ (عباس) بن مجدبن زيادالكاملي ويعرف بجده . مات سنة احدى وثلاثين . ٧٧ (العباس) بن محمد بن مجد بن مجد بن عصين بن على بن احمد بن عطية بن ظهيرة الـ كال أبو الفضل بن الجمال أبي المكارم بن الـ كال أبي البركات القرشي المكيي الشافعي والدعبد الله الآتي ويعرف كسلفه بابن ظهيرة ويسمى أيضا محمدا ولكنه بكنيته أشهرمنه باسميته . ولدفى ثانى ربيع الأول سنةخمسعشرة وثمانمائة بالقاهرة وحمله أبوه الى مكمة فنشأبها وسمع من ابن سلامة والجال مجد بن على النويري وابن الجزرى واحمد بنابراهيم المرشدي وأخيه الجمال محمد وعدبن أبي بكر المرشدي والتقى بن فهد وعمه أبي السعادات وأبي الفتح المراغي وآخرين؛ وأجازله مند بن احمدبن مجدبن مرزوق والتقي الفاسي ومن المدينة الجمال الكازروني والنورالمحلي وطاهر الخجندي والمحب المطري وغيرهم ودخل القاهرة غير مرة منها في سنة احدى وخمسين وسمع على شيخنا في المحدث الفاضل وغيره وكذا دخل دمشق وغيرهاوناب في القضاء بجدة عن عمه أبي السعادات في سنة خمسين وغيرها ثم استقل بها في سنة سبع وخمسين عوضا عن ابن عمه الـكال أبي البركات بن على ثم عزل في أوائل التي تليها وسافر الى المدينة للزيارة فأقام بهايسيراً ثممات بها بعد مرض طويل في يوم الأحد خامس رجب سنة أربع وستين وصلى عليه ضحى يوم الاثنين بالروضة الشريفة ، وكان فاضلا ذكيا جيد المحاضرة مليح الشكل كريم النفس محببا الى أهمله وأقاربه تزوج ابنة عمه أم هانى ابنة على وقدر بعــد دهر موتها بالمدينة أيضا رحمهما الله وايانا.

٣٧ (عباس) بن محمد بن موسى البلشونى . ممن سمع منى بالقاهرة . (العباس) بن المتوكل بن المعتضد . مضى قريبافى ابن مجد بن أبى بكر بن سليمان . ٧٤ (العباس) أبو منديل الوهر انى قاضيها . مات سنة تسع وعشرين . ٧٥ (عبد الأحد) بن مجد بن عبد الأحد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق الزين أبو المحاسن الحراني الاصل الحلبي الحنبلي والد مجد الآتي . ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة ؛ وقال ابن خطيب الناصرية انه فيما يحسب اخبره انه سنة ست عشرة أو التي قبلها وانه قرأ القراآت على جدى الاعلى لأمي وعم جدتي لا بي الفخر عثمان ابن خطيب جبرين وعلى غيره ؛ وكان يعرف طرفا منها ومن فقه الحنابلة وناب في الحكم بحلب ؛ وكان شيخاً دينا ظريفا حسن المحاضرة قرأ عليه البرهان الحلبي ختمتين لا بي عمرو ، واجتمع به ابن خطيب الناصرية غير مرة . مات في كائنة حلب بعد أن عاقبه التثار في ربيع الا ولسنة ثلاث وقد عمر وذكره شيخنافي إنبائه في عبد الا حدوكذافي عبد الله و نانيم باغلط و قال غيرهماانه من مشائخ حلب المشهورين عبد الا حدوكذافي عبد الله على القراءات وانه كان حفظ المختار فوراي النبي ويشائه فقال له يارسول الله على أي مذهب أشتغل فقال على مذهب احمد ؛ وأشار النبي ويشائه فقال له يارجوزته التي نظم فيها العمدة لا بن قدامة فقال:

لما رآه والدى اذ نشأ فى البعض من كراته التى رأى فيها رسول الله وهو يسأل منه بأى مذهب يشتغل قال اشتغل بمذهب ابن حنبل أحمد فاخترناه عن أمر جلى ولا أدى تأويل هذى القصه الالحكمة بنا مختصه فيه أرادها لنا النبي منه والا كلهم مهدى جزاهم الله مجزاهم الله حزيل الرحمه عنا وكل عاماء الائمه

٧٦ (عبد الاعلى) بن احمد بن عدبن ابراهيم بن على النجم أبوالعلا بن الامام الشهاب ابى العباس المقسمي القاهرى الشافعي . ولد في حدود سنة خمس وسبعين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه والمنهاج الاصلى والحاجبية في النحو وغيرهاوعرض على جماعة واشتغل في الفقه وأصله والعربية عند الابناسي وغيره و تنزل في الجهات وسمع على التي بن حاتم والشرف بن الكويك والنور الفوى بل سمع من الزين العراقي في اماليه ؛ وحجو حدث سمع منه الفضلاء قرأت عليه وكان كيساً ظريفاً بهيا حلوالمحادثة حسن الايراد قانماً متعففاً ذا مروءة تامة وشهامة وصدق وأمانة وكرم وللعلاء القلقشندي به مزيد اختصاص مات في دبيع الآخر سنة سبع و خمسين ورزق قبيل موته ولداً فسهاه يونس لبصير يونس بن عبدالاعلى وما أظنه عاش رحمه الله وإيانا .

٧٧ (عبد الاول) بن عدبن ابر اهيم بن احمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب صاحبنا

سديد الدين أبو الوقت بن الجمال المرشدي المسكى الحنفي الآتي أبوه ولد في شعبان. سنة سبع عشرةو ثمانمائة بكة وأمه حبشية مستولدة ابيها ونشأ بهافحفظ القرآن. واربعي النووى والشاطبيتين وغاية المطلوب فىالقراءات الثلاث للزين بن عياش والعمدة لحافظ الدين النسني فيأصول الدين وكذاالمنار فيأصول الفقه لهوالكافية في العربية لابن الحاجب ومختصر القدوري في الفقه ، وعرض على جماعة كالفنري. وأجارله والتقي الكرماني وتلا بالعشرعلي ابن عياش في نحو عشرين ختمة وأجاز له في سنة ست و ثلاثين وشهد عليه القضاة أبو السعادات بن ظهيرة والجمال الشيبي ووصف المشهود عليه شيخناوأبو البقا بن الضيا الحنفي وابو البركات بن الزين المالكي والولوى السفطي وكان حجوارخ كتابته بليلة الثلاثيزمن ذي القعدة منهاوالكال السيوطي وكان حينئذ هناك وقال إنه حضر قراءته لبعض المجالس في الحرم الشريف وعمه الجلال عبد الواحد ويحيى بن مجد المغربي الشاذلي نزيل مكة في سلخ ذي القعدة ومحمد بن عبد الله بن الرفاعي واحمد بن سعد الاريحيي الحنفي وتفقه بأبيه وبالسعد، بن الديرى وابن الهمام وهو أجل من أخذعنه وبه انتفع وكتب له بعد وصفه بالشيخ العالم سليل العلماء الاماثل انه يقرىء ماشاء من العلوم اللغوية صرف ونحو وبيان وبديع والعقلية والمركبة كأصول الفقه والكلام ويفتي بعد التأمل والمراجعة فانه لذلك أهل وكفؤ كريم ألا وانه قرأ على وسمع كشيراً من الفقه والاصول وألتي أبحاثاً شريفة دالة على رسوخ ملكته في الفنون دلالة ترتقي عن مجردالظنون فاستحق لذلكأن يجبَّى بين يديه وان يعول الأفاضل فيذلك عليه وعنه وعن يوسف الرومي وابراهيم الكردي أخذأصول الفقه بلسمع على الأخير أيضاً في تفسير البيضاوي وقر أعليه جملة من المصابيح للبغوي بحثاً وسمع في العضد على أبي القسم النويري وعنه أخذ بعضاً من العربية وكان اخذها من قبله عن عمه الجلال عبد الواحد وامام الدين شيفكي قال وكان بحراً فيها وهو وابراهيم الكردى ممن أخذعن السيدالجرجاني وقرأفي الفرائض على البرهان الزمز مى وحضرفي الثالثة على أبيه فهر سته بقراءة مخرجه ثم سمع عليه البخاري والشفابل قر أعليه العوارف للسهروردي وحمل عن أبي الفتح المراغي بقراءته وقراءة غيره أشياء وكذا سمع على ابن الجزري والزين عبد الرحمن أبي شعر الحنبلي كلذلك ببلده ، وأجاز له ابن سلامة والتقي الفاسي وأبو الفضل بن ظهيرة وآخرون من مكة والولى العراقي والزراتيتي وقارىء الهداية والفوى والشموس البوصيري والبيجوري والبرماوي وغيرهم من القاهرة والكمال بن خير من اسكندرية والشمس بن الحبوالنجم بن حجى ولطيفة ابنة الاياسى وطائفة من دمشق ؛ وارتحل لمصر غير ورة وأخذ بها عن غير ابن الديرى وابن الهمام أيضاً عن جماعة أجلهم شيخنا رواية ودراية ، وكان كثير الميل اليه والاصغاء لهووصفه بالفاضل الباهر الاوحد مفيد الطالبين فحر المدرسين ؛ ووالده بالعلامة جمال الدين مفتى المسلمين رأس المحدثين واللغويين امده الله تعالى بمعونته وأيده بروح منه وسلمه سفراً وحضراً وجمع له الخيرات زورا ، وأذن له في اعادة ماألفه وأنشأه لمن أرادهامنه ، وكتب صاحب الترجمة الله مما سمعته منه قوله :

ياسيدى وإمام الناس كام م وحافظ السنة الغراعلى الامم عبيدكم قائم بالباب منتظر يرجو زيارتكم ياخير مغتنم كيما يفوز بوصل أى مستتر عن العيون وسر أى مكتتم فارفع حجابك ياسؤلى وياأملى وامنن على بوصل أحظ بالنعم بل كتبله من حين قرب ارتحاله من كلام غيره وأرسل به اليه داخل بيته:

أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد وكذا قرأ بالقاهرة على الشمس الرشيدي في البخاري، وسافر في سنة سبع، وستين الى المين فسمع بهاالفقيه عمر الفتي من بني مطير من أهل أبيات حسين. وأخاه الفقيه العز عبدالعزيز ، وكان منجمعاً عن الناس فصيح العبارة قوى المباحثة حسن الخط والشكالة غاية في الذكاء والتفنن يحفظ جملة من الأدبيات ويسرد ذلك سرداً حسنا كل ذلك مع سلامة الفطرة حسما شهد له بها شيخه ابن الهمام ، وكان مبجلاً له إلى الغاية وهو ممن أذن له في الافتاء والتدريس وعظمه جداً كما تقدم ، وأوصافه حميدة وقد أقرأ اليسير لكن ماكنت احمد منه المناضلة عن ابن عربي ولـكنه اقتني أثر والدهرجمهما الله وكلته في ذلك مرارا فمــا أفاد، ولهمعي ماجريات لطيفة ومكاتبات ظريفة أثبتها في موضع آخر . سافر من مكة مع الركب الغزاوي بعد انقضاء الحج من سنة احدى وسبعين الى المدينة النبوية فزار ولقيته بها تموصل الى غزة وزار بيت المقدس والخليل وتوجه الى الشامفأقام هناكحتي مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وسيعين غريبا، ودفن بتربة الزين خطاب ولم يخلف سوى ابنة ولاخلف بكة حنفيا متفننا مثله رحمه الله وايانا وعوضه الجنة. ٧٨ (عبد الباري) بن احمد بن عبد الغني بن عتيق بن الشيخ سعيد بن الشيخ حسن أبو النجا العشماوى القاهري الازهري المالكي. يمن سمع مني بالقاهرة

٧٩ (عبد الباري) ويسمى محد بن سلمان بن عبد الله الطويل المياني الشافعي

من أبيات الفقيه ابن عجيل ويعرف بابن الطويل. ولد فى ذى الحجة سنة ست وأربعين بأبيات الفقيه ولازم ابراهيم بن جمان فى الفقه والتفسير والحديث ومن شيوخه عمر الفتى فقيه الهين فى وقته قرأ عليه الارشاد والروض كلاهما لشيخه ابن المقرىء ويوسف المقرىء ، وأجاز له عبد الرحمن بن الطيب الناشرى ، وأم بمدرسة الشيخ عبد الوهاب ، وحج غير مرة ولقينى فى ذى الحجة سنة سبع وتسعين فسمع منى المسلسل وغيره وكتبت له .

٨٠ (عبد الباسط) بن أحمد بن عبد اللطيف بن زايد السنبسي المسكي أخو أبى الفتح الآتي . ممن سمع مني بمكة ومات في أواخر صفر سنة ثلاث وتسعين وصلى عليه بعد العصر ثم دفن عند قبو رهم من المعلاة عوضه الله الجنة .

٨١ (عبد الباسط) بن خليل واختلف فيمن بعده فقيل ابر اهيم وهو المعتمد وقيل يعقوب كما أثبته شيخي بخطه في سنة اثنتين وأربعين من أنبائه الزين الدمشقي تم القاهري وهو أول من تسمى بعبدالباسط ، ولدسنة اربع وثمانين وسبعائة ونقل عنه أنه في سنة تسعين أو التي قبلها والاول أشبه بدمشق ونشأ بهافي خدمة كاتب صرها البدر محمد بن موسى بن عهد بن الشهاب محمود واختص به ثم اتصل من بعده بشيخ حين كان نائباً بدمشق ولم ينفك عنه حتى قدم معه الديار المصرية بعد قتل الناصر فرج وسلطنة المستمين بالله فلماتسلطن شيخ ولقب المؤيد أعطاه نظر الخزانة والـكتابة بها ودام فيها مدةاشترى في أثنائها بيت تنكز فأصلحه وكمله وجعله سكناً له هائلا واستوطنه وكذا عمر تجاهه مدرسة بديمة انتهت فيأواخر سنة ثلاث وعشرين ؛ وسلك طريق عظها الدولة في الحشم والحدم والمهاليك من سائر الاجناس والندماءور بماركب بالسرج الذهب والكنبوش الزركش والسلطان زائد الاصغاء اليه والتقريب له حتى انه يخصه بالخلع السنية السمور وغيرها زيادةعلى منصبه بل تكرر نزوله له غير مرة فتزايدت وجاهته بذلك كله وصار لايسلم على أحد الانادراً فالتفت اليه العامة بالتمقت واسماع المكروه كقولهم ياباسط خذ عبدك فلم يحتملهم وشكاهم الى المؤيد فتوعدهم بكل سوء ان لم ينكفو افأخذوا في قولهم ياجيال يارمال ياالله يالطيف فلماطال ذلك عليه التفت اليهم بالسلام وخفض الجناح فسكتوا عنه وأحبوه ولازال يترقى الى أنأثري جداًوعمر الاملاك الجليلة وأنشأ القيسارية المعروفة بالباسطية داخل بابزويلة وكانفيروزالطواشي قدشرع فيهامدرسة فلم يتهيأ اكالحاكل ذلك وهوكاتب الخزانة وناظر المستأجرات السلطانية بالشام والقاهرة الى أن استقر به الظاهر ططر في نظر الجيش عوضاً عن الكالي

ابن اا التقر اختص

احده من م الا ار

وأضير واست

الخاص

على المتيز

البارز منه ق

وأهير الذلك وحو

أربع وزار

القاهر

سنين فكان

فأقام

الثلاث

وعين

مارله

ابن البارزي في سابع ذي القعدة سنة اربع وعشرين فاما استقر الاشرف بالغ في التقريب بالتقادم والتحف وفتح له ابواباً في جميع الاموال وأنشأ العماَّر فزاد اختصاصه به وصار هو المعول عليه والمشار في دولته اليه مع كونه لم يسلم غالباً من معاند له عنده كالدوادار الثاني جانبك والبدري بن مزهر وجوهر القنقباي الا إن مزيد خدمته بنفسه و بمايجلبه اليه بل وإلى من شاء الله منهم قاهرة لهم ، وأضيف اليهامر الوزرو الاستادارية فسدها بنفسه وببعض خدمه الى أنمات الاشرف واستقر ابنه العزيز ، وكان من أعظم القائمين في سلطنته ومع ذلك فأهين من بعض الخاصكية الأشرفية بالكلام واحتاج إلى الانتهاء الى الاتابك جقمق، ولم يلبث ان صار الامر اليه فخلع عليه باستمراره في نظر الجيش ثم قمض عليه وحبسه بالمقعد على باب البحرة المطل على الحوش من القلعة في ثامن عشري ذي الحجة سنة اثلتين وأربعين ، وصمم على أخذ الف الف دينار فتلطف به صهره السكالي بن اللارزي وغيره من أعيان الدولة حتى صارت الى ثلثمائة ألف دينار فيها قبل وأخذ منه قطعة قيل انهامن نعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدمانقل إلى البرج بالقلعة وأهين باللفظ غـير مرة ثم أطلق ورسم له بالتوجه إلى الحجاز فأخذ في التجهـز لذلك وسافر بعد ان خلع عليه وعلى عتيقه جانبك الاستادار هو وبنوه وعياله وحواشيه في ثامن عشرربيع الآخر سنة ثلاث واربعين فأقام بمكة إلى موسم سنة أربع فحج ورجع مع المركب الشامي الى دمشق امتثالًا لما أمر به فأقام بها سنيات وزار في أوائل صفرها بيت المقدس وأرسل بهديته من هناك إلى السلطان ثم قدم القاهرة فكان يوماً مشهو دأوخلع عليه وعلى أولادهو نزل لداره ثم أرسل بتقدمة هائلة واستمر إلى أن عاد لدمشق بعد أن أنعم عليه فيها بامرة عشرين ثم بعد سنين عادإلى القاهرةمستوطنا لهاوفي أثناءاستيطانه حجرجبيافي سنةثلاث وخمسين فكان ابتداء سيره في شعبانها فوصل إلى المدينة النبوية فزار أولاثم رجع إلى مكة فأقام بها حتى حج ثم رجع إلى القاهرة بدون زيارة وكان دخوله لها في حادي عشر المحرم سنة أربع وخمسين فأقام بها قليلا ثم تمرض أشهراً ، ومات غروب يوم الثلاثاء رابع شوالها وصلى عليه من الغد بمصلى باب النصرودفن بتربته التي أنشأها الصحراء في قبر عينه لنفسه وأسند وصيته لقاضي الحنابلة المدر المغدادي وغيره وعين له ألف دينار يفرقها ولنفسه الشطر منها ففرق ذلك بحضرة ولده على باب منزله وضبط تركته أحسن ضبط ونفذت سأتروصاياه رحمهالله وإيانا ، وكان إنساناً حسن الشكالة نير الشيبة متجملا في ملبسه ومركبه وحواشيه الى الغاية وافر (٣- رابع الضوء)

الرياسة حسن السياسة كريمًا واسع العطاء استغنى بالانتهاء اليه جماعة راغبًا في المهاجنة بحضرته ولوزادت على الحد غاية في جودة التدبير ووفور العقل حتى كان شيخنا في أيام محنته يكثر الاجتماع به ليستروح بمحادثته وينتفع باشارته وكذا كان عظيم الدولة الجمالي ناظر الخاص ممن يتردد لبابه ويتلذذ بمتين خطابه ،وله من المآثر والقرب المنتشرة بأقطار الأرضمايفوق الوصف فمن ذلك بكلمن المساجد الثلاثة وبدمشق وغزة والقاهرة مدرسة والتي بالقاهرة وهيكما قدمت تجاه منزله بخط الكافوري أجلهاو أصلح كثيراً من مسالك الحجاز ورتب سحابة تسير في كل سنة من كل من دمشق والقاهرة إلى الحرمين ذها بأو إيا بالبرسم الفقر اء والمنقطعين وحج وهو ناظر الجيش مرتين وأحسن فيهما بلوفيما بعدهما من الحجات لأهلهما إحماناً كثيرا، وكذا دخل حلب غير مرة ولذا ترجمه ابن خطيب الناصرية في ذيله لتاريخها ووصفه في أيام عزه بمزيد إحسانه للخاص والعام ومحبة العلماء والفقراء والصلحاء والاحسان اليهم والمبالغة في إكرامهم والتنويه بذكر العاماء والصلحاء عند السلطان وقضاء حوائج الناسمع إحسانه هو اليهم حتى سارذكره واشتهر إحسانه وخيره وصارفردا فى رؤساء مصروالشام ملجأ للناس متصلا إحسانه بمن يعرفه ومن لايعرفه وماقصده أحد إلاورجع بمأموله من غير تطلع منهاال ونحوه وللشعراء فيه مدائح ؛ ثم أورد من ذلك ارجوزة للشمس أبي عبدالله محمد ابن الباعوني أخى البرهان ابراهيم شيخ خانقاه بالجسر الابيض من صالحية دمشق ستأتى الاشارة إليها في ترجمة المذكوران شاء الله ولماذكر شيخنا في فتح الباري كسوة الكعبة وانه لم يزل الملوك يتداولون كسوتها إلىأن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر فيسنة ثلاثوأربعين وسبعائةقرية من ضواحي القاهرة يقال لهما بيسوسكان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها على هذه الجهة فاستمرقال مانصه : ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى ساطنة المؤيد شيخ فكساها مر عنده سنة لضعف وقفها ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط \_ بسطالله في رزقه وعمره \_ فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها جزاه الله تعالى عن ذلك أفضل المجازاة انتهى. وناهيك بهذا جلالة . ولما قدم ابن الجزري القاهرة أنزله بمدرسته وحضر مجلسه يوم الختم ، وأجاز له وكذا سمع على البرهان الحلبي وشيخنا وغيرهم ، وخرجت له عنهم حديثاً كان سأل عنه وبينت له الأمر فيه فابتهج وسر وزاد في الاكرام والاحترام كما شرحته في محل آخر . ومن الغريب ان جوهر القنقباي الذي ترقى في العز إلى

فالة وافق خاصع

الكثه لشتر خدمة

XX يو مل ويحل منظوه

الدين فضلاء في طرا

يو نس ا حتى أخ كثيرا فأخذد

هناك أ الفنون

منی کـ عن النا 1/4

ابن الجد وقرأ قلم

كالشيخو أعرض وعدم م

وعليه لم سماوعد غاية لا تخفى كان رام بعد أستاذه ابن الكوير أن يخدم عند صاحب الترجمة فما وافق فتوصل لخدمة الاشرف حتى صار إلى ماصار بحيث صار صاحب الترجمة خاضعاً له ماشيا فى أغراضه حتى فيما يكرهه مع إغراء جوهر للسلطان عليه وافتراء المشير ممايقرره لديه وكذا أحضرت له أم العزيز قبل وصولها إلى الاشرف ليشتريها فامتنع فصارت بعد الى الاشرف وحظيت عنده بحيث سافر الزينى فى خدمتها الى مكة وربما مشى بين يدى محفتها فسبحان الفعال لما يريد.

الم الشيخونية ولد في رجب سنة أربع وأربعين و عماعاته علطية ، و نشأ بها ويحلب ودمشق فقرأ في دمشق بعد بلوغه القرآن ببعض القراءات ثم حفظ منظومة النسفي والكنرونصف المجمع وأقرأه أبوه الكثير ، وحضر دروس قوام الدين وحميد الدين النعاني وغيرها من علماء مذهبه وغيره وقرأ على جماعة من فضلاء الروم كالعلاء الرومي قاضي العسكر بها في دمشق والبرهان البغدادي في طرابلس ، وقدم القاهرة فلازم النجم القرمي في العربية والمعاني والبيان والشرف يونس الرومي تزيل الشيخونية في المنطق والحكمة والكلام بل المحيوى الكافياجي مق أخذ عنه كثيراً وحضر دروسه في علوم جة وكتب جليلة ، وحمل عنه أيضا كثيراً من رسائله ، وأجاز له الشمني وابن الديري وآخرون ، ودخل المغرب فأخذ دروساً في النحو والكلام والطب بل أنقنه بخصوصه مع جماعة وممن لقيه هناك أبو عبد الله مجد الزلدوي أحد الآخذين عن ابن عرفة ، وبرع في كثير من الفنون ، وشارك في الفضائل والف و نظم و نثر وأقبل على التاريخ واستمد فيه مني كثيراً و تردد الى له ولغيره من الدروس ، وهو انسان ساكن أصيل منجمع عن الناس متودد سمعت من نظمه وفوائده بل امتدحني بماكتبه لى بخطه .

٨٣ (عبد الباسط) بن شاكر بن عبد الغنى بن شاكر بن ماجدالزين بن العلم ابن الجيعان شقيق عبد الغنى ويحيى الآتيين . ولد فى سنة ست عشرة و عمامائة وقرأ قليلا و تخرج بوالده وغيره من أقربائه وبرع فى المباشرات و تكلم فى جهات كالشيخو نية والمؤيدية والاشرفية وسعيد السعداء واستبدها وبالبيمارستان شم عرض عرب بعضها ، وأثنى على مباشراته وشدة ضبطه و نظافة قلمه وعدم محاباته ووقو فه عند قوله وبذله الخفى لمن يثبت عنده استحقاقه و فقره وعليه لهم رواتب سنوية وغيرها ولهذا كان من لم يتدبر أمره يعتقد فيه اليبس معاوعدم محاباته ينشأ عنها نوع جفاء وتمقت مما أكثره يصدر عن صدق ، كل سيا وعدم محاباته ينشأ عنها نوع جفاء وتمقت مما أكثره يصدر عن صدق ، كل

4

هذا مع سلوكه طرق الاستقامة من صلاة وصوم وتعبد وتهجد ونحوها بحيث لم يكن ينام في ليالى رمضان النلث الأخير منها ، وإكر ام لأهل العلم ونحوهم حسبها حكاه لى من أثق به ، وحج غير مرة . مات في ليلة الأربعاء تاسع عشر ذي القعدة سنة تسع وثمانين ، وصلى عليه من الغد ثم دفر بتربتهم وناب حسن مشيته في الجهات بعده عفا الله عنه وايانا .

٨٤ (عبد الباسط) بن أبى شاهين . قتل فى صفر سنة احدى و تسعين . من الباسط) بن عبد الرزاق سبط ابن برية شاب من أبناء الكتاب . ممن حفظ القرآن والمنهاج و تدرب بالبدر حسن الطلخاوى يسيراً وجلس عنده شاهداً بل حج شاهداً فى المحمل ، وكتب بخطه أشياء و فهم وقرأ على فى البخارى واستقر فى خزن كتب سعيد السعداء شريكاً لغيره .

٨٦ (عبد الباسط) بن عبد الوهاب القبطى المتكلم عن الوزد في كثير من المكوس ويعرف بكاتب الميسم . مات في ليلة السبت سابع شعبان سنة اثنتين وتسعين ، ودفن من الفد بزاوية العصياتي بالقرب من الكداشين ، وكان قد جدد عمارتها ، وله ميل للفقراء وإكرام للفضلاء في الجملة حتى ان الفخر عمان الديمي كان يتردد اليه ليقرأ عنده البخاري أو غيره فانالله .

٨٧ (عبد الباسط) بن عمر بن عبد العزيز الانصارى المدنى أخو البدر حسن الماضى وخادم قبة العباس من البقيع . ممن سمع منى بالمدينة .

٨٨ (عبد الباسط) بن عمر بن مجد بن هبة الله الحموى الآتى أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن البارزى . شاب جاور مع أبيه بمكة فكان يشتغل يسيراً وربما حضر عندي مع والده وعقد له على قريبة له .

مع سكون وعقل وملازمة للقراء عند الحال الطويل واهتام عجر الفراطين معر بنرسلان المنافعي البدر بن البدر بن الشهاب بن التاج بن الجلال البلقيني الاصل القاهري الشافعي ولد في ذي القعدة سنة سبعين و ثما نمائة و نشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وجمع الجوامع وعرض على جماعة وتدرب بأبيه بل اشتغل على عموالله البدر أبي السعادات والزين زكريا القاضي والبدر حسن الاعرج وختم عليهما كتبا وكذا لازم الجلال البكري ولازمني في قراءة ألفية الحديث بحثاً حتى ألملها وفي صحيح البخاري بل كتب شرحي على الألفية أو جله وغير ذلك ، وسمع على الشاوي وأبي السعود الغرافي وتميز وفهم عوج مع أبيه وجلس عنده شاهلاً مع سكون وعقل وملازمة للقراء عند الكال الطويل واهتام بمجلس ناظر الجيش مع سكون وعقل وملازمة للقراء عند الكال الطويل واهتام بمجلس ناظر الجيش

البدرى بن ناظر الخاص فى دروسه وغيرها ودرس بعد أبيه بالآثار وهو متوجه المهزيد وتعلق على النظم حتى انه نظم الاسماء النبوية .

ه (عبد الباسط) بن الشمس مجد بن حسن بن على بن عبد الرحمن الشهير أبوه بابن الاستادار . أثكله أبوه وقدجاز العشرين في شو السنة خمس وتسعين .

ا ۹ (عبد الباسط) بن مجد بن عبد الرحمن بن الشيخ نور الدين على بن احمد بن أبى بكر الادمى القاهرى شريك الشمس الجوجرى وتلميذه ، ممن يكثر السفر لمسكة في البحر ويعامل ويضارب وحصلت لهجائحة مرة بعدأ خرى وكلامه أكثر من نفعه وفعله وغيره أولى في الصدق منه .

٩٢ (عبدالباسط) بن مجد بن عبد القادر بن مجد بن عبد القادر الزين بن البدر الجعبرى النابلسي نزيل بيت المقدس وقاضيه الحنبلي أخو الكمال مجدالآتي ويعرف بابن عبد القادر . ممن سمع مني بالقاهرة وهو من بيت جليل .

والحليلي الآتى أبوه وعمه عمر . ولد سنة سبع وعشرين و عاعائة تقريباً ، وأجاز الخليلي الآتى أبوه وعمه عمر . ولد سنة سبع وعشرين و عاعائة تقريباً ، وأجاز له التدمرى والقبابى وشيخنا وآخرون وقرأعلى إمام الكاملية وغيره من العجم وغيرهم بل حضر دروس المناوى والعلم البلقيني وبرع في الفقه وأصله وأتقن الفرائض والعربية والميقات وأذن له ابن البلقيني في الافتاء والتدريس ودرس وأفتى واستقر في مشيخة الخليل شريكا لعمه برغبة أبيه له عنها ، وقدم القاهرة غير مرة منها في سنة تسع و تسعين .

ويسمى عمر أيضاً ابن محمد بن أبى السعود عمل بن حسين ابن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة الزين أبو المفاخر بن الجمال ابى المكارم بن النجم أبى المعالى بن السكال أبى البركات القرشى المكي الشاهعي حفيد عم البرهان ابر اهيم و ابن أخته زينب ابنى على ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد فى رابع ذى الحجة سنة إحدى وخمسين و ثما نهائة بمكه و نشأ بها فخفظ القرآن و الاربعين و المنهاج كلاهم المنووى وجمع الجوامع و ألفية النحو ، وعرض على جهاعة وسمع على عم و الده أبى السعادات جزء أبى الجهم و احياء القلب الميت للعراقي و فضيلة سورة الاخلاص لابى نعيم و مجلسين من أمالى أبى الحسن القزويني وعلى الشرف أبى الفتح المراغى بعض البخارى وعلى الشراب الشو ايطى جزء ابن قلنما و غيره في آخرين ؛ و أجاز له من مكة السراج عبد اللطيف وأبو البقاء بن الضيا و كما لية ابنة على بن ظهيرة و ابنة على النويرى ومن المدينة المحب المطرى والبدر عبد الله بن فرحون و الشهاب احمد بن على المحلى ومن المدينة الحب المطرى والبدر عبد الله بن فرحون و الشهاب احمد بن على المحلى

بحيث فرحسما القعدة شته في

کتاب. عنده لمخاری

شیر من ق اثنتین د جدد د عیکان

ر حسن

هو يعرف بما حضر

ن رسلان الشافعي . ن و العمدة يهما كتبا أ كلها ، وسمع د وسمع

اظر الجيش

ومن بيت المقدس الجمال بن جماعة والتقى القلقشندي ومن سيذكر من الشاميين وغيرهم في عمه النجم محد بن النجم محمد كابي جعفر بن العجمي والضياء بن النصبي ولازم خاله البرهان ودخل في خدمته الى القاهرة فتردد للسراج العبادي حتى أذن له وقرأ على الزين زكريا في شرحه لفصول ابن الهائم مع سماع دروس في الفقه وختم شرحه للبهجةوغير ذلك بل وأذن له الجلال البكرى وغير دوسمع على الامين الاقصرائي والشاوى والزكي المناوى وعبد الصمد الهرساني وقرأعلى أاشرف عبد الحق السنباطي حين مجاورته بمكة شرح العقائد بل أخــذ عن غيره من الغرباء في الاصلين والعربية والفقه وغيرها كالشمس الجوهري والكالمام الكاملية وفي العربية عن المحيوى عبد القادر وفيها مع الصرف عن مظفر الشيرازي وفيها مع المعانى عن عبد الحسن ؛ ولازم خاله الآخر الفخر أبابكر رفيقاً للجال أو مالسعود فمن قبله في جل دروسه وقرأ عليه في الألفية النحوية وكتب له أنها قراءة بحث وتحرير واتقان وأذن له في الاقراءوالافادة انأحب وذلك في سنةأربع وسبعين وكذاأذن له الحيوى ولما كنت بمكة لازمني أيضاً فع المشار اليه للكثير من شرحي للالفية بحثاً ومع غيره للقول البديع وأشياء من تصانيفي وغيرها وكتبت له اجازة حافلة أتيت على مقاصدها في ترجمته من التاريخ الكبير وأملى على ممن خضر عنده غيرمن ذكر. وهو عالم فاضل مفنن مشارك تام العقل والرياسة والتجمل والمحاسن خبير باستجلاب الخواطر سيما لأحبابه كثير التودد لطيف العشرة جامع بين الضدين طارح للرعو نات غير مدرس في الحرم صو نا لنفسه عن التشبه بمن هو في رتبة صغار بنيه أو حفظاً لجانب ابن عمه رئيس الحجاز أو لغير ذلك مما هو أخبر به ، كتب كراريس أجاب بها من سأل عن حكمة الاستغفار بعد شم الرائحة الطيبة قرضتهافي سنة سبع وتسعين حين أرسلها الى مع بيتين من نظمه حجل الله بحياته. ٩٥ (عبد الباسط) بن محمد بن محمد بن احمد الزين الفشني الاصل بفاء أم شين معجمة ساكنة من عمل البهنسا \_ القاهري المولد والدار مباشر جـدة وصهر الجمال مجد بن عيسي القرشي ويعرف بين أهل بلده بابن الصيرفي وربمانسب أنصارياً كان أبوه ممن باشر للذخيرة في الاعمال الجيزية وتوابعهم فتدرببه في المباشرة بحيث تميز وعمل كرائياً بمركب الشهابي بن العيني ، وخدم الاشرف قايتباي حين امرته بأقفاص فتسحب لما بقي عليه من الخراج الى جدة ثم لما تسلطن استقربه في مباشرة جدة فباشرها في خدمة الأمير شاهين الشاد بها بضع عشرة سنة ثم مع أبي الفتح المنوفي ثم مع قراجا ثم اشترك مع أبي الفتح فيها بل عرض عليه

الا

اً بو

11

اس

خ

وسر ال

عو الـــ

العال

بع.

20.

أنه مد

وا

عة. عاد الاستقلال فامتنع ، وكان مجموع مباشرته بها نحو ثمان عشرة سنة الى أن مات بها فى ثالث عشرى صفر سنة خمس وثمانين وحمل لمكة فدفن بمعلاتها ، ولم يكمل الأربعين ، وهوعمالزين أبى بكرابن شقيقه الشهاب احمد محتسب جدة الذى أبوه فى الاحياء وبلغنى انه قرأ القرآن وفى المنهاج وغيرد واشتغل .

٩٦ (عبد الباسط) بن البهاء عمد بن الحب عمد الزوندي المدنى سبط الجمال

الكاذروني وأحد من سمع عليه.

٩٧ (عبد الباسط) بن يحيى شرف الدين بن العلم بن البقرى أخو المجد اسماعيل وهذا أكبر وأبوهما صاحب ديوان الطنبغااللفاف أحد المقدمين. تدرب في المباشرة بأقربائه إلى أن استقر في نظر الاسطبل يوم الخميس تاسع رمضان سنة حمس وستين بعد صرف محمود بن الديري ثم انفصل عنه بعد أشهر في محرم التي تليها بالعلاء الصابوني ثم أعيد اليه مع نظر الأوقاف في جمادي الآخرة سنة سبع وستين عوضًا عن سعد الدين كاتب العليق ؛ ولم يلبث أن استرجع سعد الدين فظر الاوقاف بعد أربعة أيام ثم انفصل عن الاسطبل ثم أعيد اليه ثم انفصل عنه بالتاج الشامي في سنة تسعوستين ، ثم استقر في نظر البيمارستان في المحرم سنة سبعين عوضاً عن ابن الصابوتي ثم انفصل عنه بأبي الفتح المنوفي ولزم خدمة الدوادار الكبير يشبك من مهدى فكان كالشاد على الأماكن التي خربها وبناها في نواحي الحسينية واجتهد في ذلك وحصل به بعض رفق للأموات والأحياء فلما مات العبادي استقر عوضه في نظر الاحباس ثم ألزمه السلطان بعد مدة بنظر الاوقاف بعدابن العظمـة وعلى طريقته التي لاأبلغ في الظلم منها وأعطاه أيضا نظر الدولة فباشرها وهو في غاية التكره والافهو الى الخير أقرب لأنه نادرة في أبناء جنسه مديم للصلاة والتلاوة والانجماع ومزيد العقل ولطف العشرة والتأدب مع العلماء والصالحين والحرص على استجلاب خواطرهم ولا يخلو بيته من فقير ور عااشتغل على بعض من يتردد اليه كالشمس بن الفالاتي ولذا أحسن اليه بحيث أنه زوجه وهو ممن سمع بقراءته في البخاري بالظاهرية القديمة وممن أقام عنده مدة النور على الشنفاسي وكذا اختص به الجلال بن الأمانة والعز التقوى والخطيب الوزيري وعمل عنده الميعاد والفخر عثمان الديمي ويوسف امام جامع الحاكمومن شاء الله ، وقد جاورنا مدة فحمدت مجاورته وربما أهدى لى بل لما قدمت من المجاورة الثالثة جاء للسلام ومعه مبلغ كبير ، وربماصرح بالانكار على الفقهاء فيما يسلكونه من تنقيص بعضهم لبعض وقد حكى لى انه بينما هو

عند الدوادار وبين يديه فقيه واذا بآخر ظهر من الدوار فاستقبلهذاك الجالس بالتنقيص عند صاحب المجلس واستمركذلك حتى وصل اليهم فقام اليه ثم انصرف فاستقبله القادم حتى اكتفى ثم توجه قال فسألتى الدوادار من الصادق منهما فقلت أنتم أخبر فقال انهما كاذبان فاسقان ونحو ذلك ، وقال لى أيضاكنت مرة بين يدى الزيني بن مزهر والجماعة الذين عنده يتناو بون الحط على الزين زكريا عا استحيى من الله ان أحضره ففارقتهم وتوجهت للمشاراليه فوجدته على احسن حال في إقراء العلم ونحوه فالتمست دعاءه وانصرفت ، وبالجُملة فالغالب عليه الخبر مات بعدأخيه بقليل في ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين وترك ستةذكور أكبرهم ابراهيم وشقيقة له رحمه الله وعفا عنه وإيانا.

11

11

س

11

11

9

٩٨ (عبد الباسط) بن يمقوب الزين بن منقورة القبطي مستوفى المتكلمين. في المكوس. ولد سنة ثلاث وخمسين وثمانما نة تقريبا ونشأ فحفظ القرآن وتدرب في المباشرة بأبيه وعمه ،وحجوجاور وبرع في مباشر الهمع عقل وحسن شكل وفهم جيدوذوق واظهار للرغبة في التنصل مماهو فيه وكرب بسبب بقاء أمه على نصرا نيتها وتجنب للقاذورات وملازمة لكثير من الصلوات جاعة وترام على الصالحين والعلماء خلصه الله.

(عبد الباسط) المباشر بجدة . مضى فيمن أبوه عد بن مجد بن أحمد .

٩٩ (عمدالباقي) بن محو دصلاح الدين بن تاج الدين صاحب حصن حب مات سنة ثلاثين ١٠٠ (عبد الباقي) بن يعقوب جال الدين القاهري أحدالكتبة ويعرف بابن أبي غالب من ذرية صاحب المدرسة المجاورة للمدرسة الزينية يحيى الاستادار . كان كاتبا في ديوان الجيش الشامي ثم صار أحد موقعي الدست بل كتب التوقيع أيضا بباب الدوادارية وفي انخاص وكان عنده ثبت بسماع الصحيحين عكمة على الجمال ابراهيم الاميوطي مؤرخ بسنة اثنتين وسبعين وسمعائة فقر أعليه التق القلقشندي ومعه السنباطي حديثاً أودعه التقي في متبايناته ولم يشتهر أمره بين أصحابناولذا لم آخذعنه ، وماتعن سن عالية في ذي الحجة سنة خمسين . أرخه العيني ،وكان. ساكنا خيراً متواضعا فيه بر وهو أحد أصحاب الشيخ مجد بن سلطان وممن كان الشيخ يعظمه ويثني عليه ورأيت من وصفه بالشافعي رحمه الله وعفا عنه وإيانا . ١٠١ (عبد البر) بن محمد بن محمد بن مجد بن عبد البر بن يحيى سرى الدين أبو اليسر بن القاضى جلال الدين بن القاضى بدر الدين بن البهاء أبي البقاء السبكي الأصل القاهري الشافعي ويعرف كأبيه وجده الآتي ذكرهما بابن أبي البقاء نشأشاباً جميل الصورة كأبيه طيب النغمة فاشتغل وفضل ولازم الولى العراقي في

الامالى وغيرها ، وسمع الحديث من لفظ الكلوتاتى وعلى النور الفوى وآخرين. ولم يتصون (١) ، ودرس بالاقبغاوية وغيرها وناب فى الحكم قبل موته بسنة ثم سافر إلى الشام ورجع فمات فى سابع عشر رجب سنة ثلاث وثلاثين ولم يكمل الثلاثين فان والده مات فى سنة إحدى عشرة وابنه صغير وكان هذا تزوج ابنة الزين أبى بكر بن على المشهدى فاستولدها ولده البهاء أبا البقاء محمداً ولذا استقو البهاء المشهدى فى تدريس الاقبغاوية .

١٠٢ (عبد الـبر) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود سرى الدين أبو البركات بن المحب أبي الفضل بن المحب أبي الوليد الحلي ثم القاهري الحنفي سبط الولوى السفطى ويعرف كسلفه بابن الشحنة. ولد في ليلة الثلاثاء تاسع ذي . القعدة سنة إحدى وخمسين وثمانمائة كحلب وانتقل منها صحمة أبويه إلى القاهرة وحفظ القرآن وكتباً في مختصرات العلوم ومنها غالب الألفية لجده م وسمع ببيت المقدس حال إقامته فيه مع والده على خطيبه وشيخ صلاحيته الجمال ابن جاعة والتقيأبي بكر القلقشندي وغيرهما وبالقاهرة على البدر النسابة وقرأ بنفسه قليلا رواية بعد على الامين الاقصرائي والتقي الشمني والجلال القمصي والشمس الملتوتي وأم هانيء الهورينية وهاجر القدسية وطائفة ، وأجان باستدعائي جماعة ، وأكثر عن ابيه وكذا أخذ في الفقه عن البدر بن عبيدالله والزين قاسم بن قطلوبغا مع أصوله والحديث عن ثانيهما وتردد أحيانا للتقي الشمني ثم الكافياجي وقرأ على بحضرة أبيه يسيراً ، وذكر بذكاء وفطنة بحيث. أذن له في التدريس والافتاء من أبيه و نحوه فأفتى وصرح الاشوف سلطان وقتنا بالتعجب من ذلك وأخذ عنه من يشاركه في أفعاله أو يطمع من الطلبة ذاك الوقت في بلوغ آماله ، وحج صحبة والده ، وناب عنه في القضاء بل كان هو المستمدفي أكثر الاوقات بالتعايين خصوصا الاستمدالات ونحوها وكثرت. القالات فيه بسببها وبسبب غيرها مما هو أشهر من أن يذكر وأبوه مع ذلك مفتتن بحبه وزوجه بابنة العضدي الصيرامي بعد امتناع البدر بن الصواف من اعطائه. ابنته ، وولى الخطابة بجامع الحاكم عوضا عن الناصري الاخميمي الحنفي وتدريس الحديث بالحسينية بعد وفاة ابن النواجي والتفسير بالجالية عوضاً عن التتي الحصني والاعادة بالصرغتمشية والحديث بالزينية المزهرية بعدالبهاء المشهدي وغيرذلك، بل لما عجز أبوه ناب عنه في الشيخونية تصوفاً وتدريساً ، وكذا في تدريس (١) في الهندية «يتصوف» وهو غلط.

الحديث بالمؤيدية ، وتسلط على الكتابة في عدة فنون أوقفني على بعضهامع الخوض في الادب بحيث نظم و نثر ومدح وهجا ؛ وليس بثقة فيما ينقله ولا بعمدة فيما يقوله بل هو غاية في الجرأة والتقول ، وقد اتهم باخفاء تفسير الفخر الرازى في مجلد من أوقاف المؤيدية وعاد الضرر على كشيرين بسببه ووضعه الدوادارالناظر ليضربه فشفع فيه الأتابك ولم يستبعد كشيرون هذه النسبة ؛ وانه أرسل لملك الروم ابن عُمَان ، ولو تصون وسلك طريق السداد أو تستر أو تأدب مع مشالخ الوقت وفضلائها أو ضبط لسانه عن الوقيعة في الأكابر الكان أخلص له وأقرب الى محبة الناس فيه ولكن مايسلم من أذاه كبير أحد بل ولا جل من سميته من شيوخه وأصهاره واستشعر السيف الحنفي بذلك فامتنع من اقرائه مع توسله اليه بكل طريق وصارأبوه بسببه إلى غاية في الامتهان وقاسي من الذل ألوان ولكن عسى أن يكفر ذلك عنه بعض مااقترفه فالولدسر أبيه ، ولأجله أبغض السلطان جل المتشبهين بهسيما من الحنفية بالقاهرة حتى انه ولى القضاء الأكبر عدة من الفرياء لما امتلائت آذانه من سوء سيرته سما ممن شاء الله من العسكر المجرد في سنة خمس وسبعين لسوار مما شافه والده به إجمالا وتفصيلا لبعضه ، هذا مع إنشاد والده في غيبته مع العسكر لجماعة نوابه ونحوهم مما اكتتبوه عنه بالمدرسة المؤيدية قصيدة من نظمه في مدحه يضحك أويبكي من ذكر هاأوردتها في ترجمة الأسوأخف منها قوله فيه مقتفياً لمن قبله:

> دروس محمد البرفاقت على أبيه في الحفظ وحسن الجدل وذاك عند الأب أمر به نهاية السول وأقصى الأمل وقال الابن ما هو عندي بخطه:

أأنصار الشريعة لن تراعوا سيفني الله موماً ملحدينا ويشف صدور قوممؤمنينا

ويخزيهم وينصركم عليهم وقوله مما أستبعد كونهما له:

ان البقاعي البذيء لفحشه ولكذبه ومحاله وعقوقه لوقال ان الشمس تظهر في السما وقفت ذوو الالباب عن تصديقه ولما أكثر علاحظة الشهابي الجوهري من التردد للزين سالم إمام الاتابك والقائم بأعبانه دسه فی مخدومه مع مزید خبرته بحیث قرره فیجامعهمدرساً وصاریقرأ عليه أحد أولاد الزيني وكذا دس نفسه في عدة امراء حتى انه كان مع أمير آخور حين حج أمير الركب سنة ثمان وتسعين وكان ماكتبه في الحوادث وقد

تكررت مناكدته للبدرى كاتب السر بعد تزايد إحسان أبيه إلى أبيه وضمه معه في الاحسان وكونه لا يخفى عنه ماهو مشتمل عليه من الافتراء والبهتان ومن انصف علم تقصيرى فيما أثبته وان المرتجم فوق ما به وصفته ، وواقعته مع الاتراك وهو أمرد مثبتة في الحوادث.

المجار (عبد الجبار) بن عبد الله الخوارزمي الحنفي . قدم حلب مع تمرلنك في ربيع الأول سنة ثلاث وثانائة وقال حينئذ انه ابن نحو أربعين سنة وهو معظم عند تمر ودخل معه دمشق ثم بلاد العجم ؛ ومات هناك في سنة خمس وكان عالم الدشت في زمانه كما ذكره ابن خطيب الناصرية ووصفه أيضابالفضل والذكاء وانه تكلم مع علماء حلب بحضرة اللنك وطالع شرح الهداية لا كمل الدين وخطأه في أماكن و تبعه شيخنا في انبائه ووصفه بالمعتزلي ؛ وذكره غيرها فسمى أباه نعان بن ثابت وقال انه ولد في حدود سنة سبعين ، وكان إماما بارعا متفننا في الفقه والاصلين والمعاني والبيان والعربية واللغة انتهت اليه الرياسة في أصحاب تيمور بحيث كان عظيم دولته وكان معه بالشام وغيرها فكان يباحث العلماء ولديه في العماحة بالعربية والعجمية والتركية وثروة وحرمة كل ذلك مع تبرمه من صحبته في الديما نفع المسلمين عنده والكن في الاغلب لا تسعه مخالفته ، وأدخ وفاته في في الوربا نفع المسلمين عنده والكن في الاغلب لا تسعه مخالفته ، وأدخ وفاته في وسمى أباه نعان برس ثابت .

۱۰٤ (عبد الجبار) بن عبد الجيد بن الموفق على بن أبي بكر حافظ الدين الناشري اليماني أكبر بني أبيه . كان عالما صالحا ولى القضاء ؛ ومات في سنة سبع وخمسين وسيأتي أبوه .

الشاذلى خطيبه . ولد تقريبا سنة خمسين و ثمانى ثم القاهرى الطولونى الشافعي الشاذلى خطيبه . ولد تقريبا سنة خمسين و ثمانى ثة باخطاب و نشأ بها ثم تحول منها وهو صغير مع أبيه لبو لاق فكان يعينه فى بيع الليمون و تحوه فاما مات تحول لقنطرة سنقر فلزم خدمة الشيخ محمد المغير بى وحفظ عنده القرآن والمنهاج بكاله ظنا وعادت بركته عليه و تردد لجلال الدين بن السيوطى فاشتغل عنده و أقرأ أولاد ابن الطولوني بل استقر فى امامة بعض المدارس من نواحى قناطر السباع وسكن بها واستقر أيضا فى مشيخة بعض المدارس و ناب فى الخطابة بجامع ابن طولون و كذا عن الشهاب الابشيهى فى قراءة الميعاد و أقرأ فى بعض الطباق من القلعة و راج بذلك فى تحصيل أكثر هذه الجهات و فى تقرير الجوالى وطاب أمره و فهم

فى الفقه قليلاً ، وهو ساكن جامد جاور بمكة فى سنة ثلاث وتسعين فقرأ على العامة الميعاد بل حلق بجهاعة من نمطأهل المواعيدفى أبى شجاع ونحوه وربمااجتمع بى هناك وكذا بعدرجوعه بالقاهرة ، ولايخلومن هو سكشيخه .

(عبد الجبار) بن نعمان بن ثابت . في ابن عبد الله قريباً .

١٠٦ (عبد الجليل) بن احمد بن الفقيم على جلال الدين الحسيني سكناً القباني . ممن سمع مني بالقاهرة .

السيد الجليل) بن اسماعيل بن إسحاق بن أحمد بن إسحق بن إبر اهيم السيد رفيع الدين بن العالم المفتى وجيه الدين \_ وهو بقيد الحياة \_ بن العزابن الاستاذ شيخ الوعاظ والمذكرين نظام الملة والدين ابن عز الدين بن شرف الدين الحسينى الحسنى الشير ازى الشافعي ابن أخى حسين بن اسحاق الماضى . ممن لقينى بمكة فأخذ عنى قراءة وسماعا وكتبت له كما بينته في التاريخ الكبير .

١٠٨ (عبد الجليل) مات سنة بضع وأربعين .

١٠٩ (عبد الحفيظ) بن على بن احمد بن حرمى الخياط والده والبرددار هو . كان أبوه خيراً فكان يجيء بولده في صغره للسماع على شيخنا ولما ترعرع عمل في الرسل ثم البرددارية وبرع فيها وذكر في الدول إلى أن انقطع بعد أن أهين غير مرة ، وحج وجاور وهو من خيار أبناء طريقته ولزم الانقطاع حتى مات في كفالة زوجته ابنة تحيلة المغنية بالفالج وغيره في شوال سنة احدى وتسعين ، وقد جاز الستين تقريما عفا الله عنه .

المعدد الحفيظ) بن عمر الشريف الحسني الزبيدي الشافعي أحد الفضلاء هذاك كابلغني . أرسل في سنة سبع و تسعين يطلب مني الاجازة له ولولده مجد ولا قاربه فأجزتهم . الما (عبد الحفيظ) بن الكمال أبي الفضل بن الزين أبي بكر بن ناصر الدين أبي الفرج مجد بن أبي بكر بن الحسين المراغي المدنى . ممن سمع مني بالمدينة . المورج مجد بن أبي بكر بن الحسين المراغي المدنى . ممن سمع مني بالمدينة . ولى رياسة الطب شريكا لزوج أخته علم الدين الطبيب والد الجمال عبد الله . ممن ولى رياسة الطب شريكا لزوج أخته علم الدين سليمان بن بوانخ المالكي فيما قال لى ولده ، وأما شيخنا فانه قال في الأنباء سنة احدى و ثما غائة انه شركة لكمال الدين عبد الرحمن بن ناصر الدين بن صغير فالله أعلم ؛ وقال لى ولده أيضا انه استقل بالرياسة بعد موت صهره ، ومات في سنة اثنتي عشرة ، ورأيت شيخنا سماه شمس الدين بن عبد الحق بن فيروز والظاهر أن عبد الحق اسم أبيه واسمه مماه شمس الدين بن عبد الحق بن فيروز والظاهر أن عبد الحق اسم أبيه واسمه محمد فه و محمد فه و محمد فه و نه المنتهر بابن عبد الحق .

الحسن المرينى العبد الحقى - نسبة لبنى عبد الحق سلطان فاس . قام عليه الشريف الحسن المرينى العبد الحقى - نسبة لبنى عبد الحق سلطان فاس . قام عليه الشريف محمد بن عمران الحسنى نقيب الاشراف بسبب توليته الوزارة ليهودى وأخذه فذبحه فى يوم الجمعة ثامن عشرى رمضان سنة تسع وستين واستقر الشريف موضعه باتفاق من أهل الحل والعقد بفاس . أفاده لى بعض أصحابنا المغاربة ، وعندى فى الوفيات زيادة على هذا .

۱۱۶ (عبد الحق) بن على بن مجد الولدشرف الدين أبو محمد ابن صاحبنا القاضى نور الدين أبى الحسن بن القاضى أمين الدين أبى المجين العقيل النويرى الاصل المركى المالكي هو وأبوه الشافعي جده سبط السراج عمر الشيبي شيخ الحجبة وشقيق عبد القادر الآتي وذاك الاكبر ويعرف كأبيه بابن أبى المين عرض على في مكة سنة أربع و تسعين الاربعين والرسالة في المذهب ، وكان سمع على قبل ذلك في الابتهاج وغيره .

المر وغيرها . ممن انتمى لعبد الرحيم الا بناسى وحسن حاله وقدر أنه تمرض عنده حتى مات في ليلة الجمعة ثاني عشر صفر سنة احدى و تسعين وصلى عليه من الغد في مشهد حافل و دفن بجو ارسيدى شهاب خارج باب الشعرية وقد جاز السبعين وكان في آخر عمره أحسن منه أوله سيافي هذه الميتة رحمه الله وعفا عنه .

١١٦ (عبد الحق) بن على الجزرى . مات سنة اثنتين وستين .

المحد الحق بن الشمس السنباطي ثم القاهري الشافعي وأحمد هو أخو أمين عبد العال الشرف بن الشمس السنباطي ثم القاهري الشافعي وأحمد هو أخو أمين الحكم بسنباط محل جد صاحبنا الشمس السنباطي لا مهويعرف صاحب الترجمة كأبيه بابن عبد الحق ولد في إحدى الجادين سنة اثنتين وأربعين و ثما غالمة بسنباط و نشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج الفرعي ثم أقدمه أبوه القاهرة في ذي القعدة سنة خمس و خمسين فقطناها ، وحفظ العمدة والالفيتين والشاطبيتين والمنهاج الاصلى وتلخيص المفتاح و الجعبرية في الفرائض و الخرجية ، وعرض على خلق كالجلال المحلي وابن الديري وأبي الفضل المغربي و الولى السنباطي والبدر البغدادي وجد في الاشتغال فأخذ عن الاولين يسيراً والفقه عن المناوي ولازمه والعبادي ومن قبلهما عن الجلال البكري و المحيوي الطوخي ، وكذا أخذ فيه عن الفخر المقسي والزين زكريا و الجوجري و الاصلين عن التقيين الشمني و الحصني و الاقصر أي

والشرواني وأصل الدين فقط عن زكريا وأصل الفقه عن السنهوري وكذا أخذ عنه وعن التقيين والنور الوراق والأبدى العربية وعن الحصني والعز عبد السلام. المغدادي الصرف وعن الشرواني والسنهوري والتقيين المعاني والبيان وعر الوراق والسيد على الفرضي الفرائض والحساب واليسير من الفرائض فقطعن أبي الجود وعن الشرواني قطعة من الكشاف وحاشيته وعن السيف الحنني قطعة من أولهما وبعض البيضاوي عن الشمني وشرح ألفيــة العراقي بتمامه عن الزين قاسم الحنفي والكثير منه عن المناوي والقراءات بقراءته إفراداً لغالب السبع وجمعاً الى أثناء الاعراف عن النور الامام وجمعاً تاما عن ابن أسد بلقرأ على الشهاب السكندري يسيراً لنافع إلى غير هؤلاء وبعضهم في الاخذ أكثر من بعض وجل انتفاعه بالتقى الحصني ثم بالشمني ومما أخذه عنه حاشيته على المغنى والشرواني ، وسمع مني القول البديع وغيره من الما ليف والفو ائد وحضر عندي أشياء بل سمع بقراءتي جملة ، وكذا سمع بقراءة غيري وربما قرأ هو ، وأجاز له في استدعاء مؤرخ بشو ال سنة خمسين شيخنا والبدر العيني والعزبن الفرات وآخرون فيه وفي آخر مؤرخ بذي الحجة منها وخلق في غيرهما ، وأذن له غير واحد في التدريس والافتاءو تنزل في الجهات كالسعيدية والبيبرسية والاشرفية والباسطية بل وخانقاه سرياقو سمع مباشرة وقفها بعناية الشمس الجوجري المتحدث فيها لكونه صاهره على ابنته مخطوبا منه في ذلك وولى امامة المسجد الذي جدده الظاهر جقمق بخان الخليلي وتدريس الحديث بالقبة البيبرسية ومشيخة الصوفية بالازبكية في وقف المنصور بن الظاهر شريكا للزين خالد الوقاد لـــكونكل منهما يقرىء ولد الزيني سالم ، وناب في تدريس التفسير بالمؤيدية عوضا عن الخطيب الوزيري حين حج لكونه أجل الطلبة فيه ؛ وكذا بقبة المنصورية عن ولد النجم ابن حجى بعد موت الجمال الكوراني بلكانالنجم عينه للنيابة عنه في حياته فو ثب عليه المشار اليه ، وقدر استقلاله بعد موت الولدالمذكور بكايفة وكذا ناب في الفقه بالاشرفية برسباي عن العلاء الحصي ثم بعدمو ته عن صاحبي الوظيفة الى غيرها من الجهات التي حصلت له بعد موت صهره وكذا بجامع طولون وغيره ؟ وتصدى للاقراء بالأزهر وغيره وكثر الآخذون عنه ، وحج مع أبيه أولا في البحروسمع هناك يسيرا تم حج بعده في سنة اثنتين و ثانين و جاور بمكة التي تليها ثم بالمدينة النبوية التي تليها ثم بمكة أيضاً مع السنباطي سنة خمس و أقر أالطلبة بالمسجدين. فنو ناكشيرة بل قرأ بجانب الحجرة النبوبة مصنفي القول البديع وغيره ثم رجع

فاس

وه، من واض

المق

)

ابن وع على

بالم

ا سل و ح

المد

أخ

القا

فاستمر على الاقراء وربما تردد لأبى البركات بن الجيعان نائب كاتب السر في الاقراء وبواسطته استقر في در تب بالجوالى ؛ وكذا تردد لغيره ، وربما أفتى بوهو على طريقة جميلة في التواضع والسكون والعقل وسلامة الفطرة وفي ازدياد من الخير بحيث انه الآن أحسن مدرسي الجامع ، ولكن لاأحمد مزيد شكواه واظهار تأوهه وبلواه مع اضافة مايزيد على كفايته اليه ونظافة أحواله المقتضية لتجنبه مالعله ينكر عليه .

۱۱۸ (عبد الحق) بن عجد بن عَمَان بن مرين المريني صاحب فاس وما والاها من المغرب. هكذا رأيت بعضهم نسبه ؛ وقال غيره انه ابن عثمان بن احمد كما مضى عبد الله بن ظهيرة أبو بكر . في الكني . وعبد الحيد) بن احمد بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيرة أبو بكر . في الكني . وعبد الحيد) بن عبد الرحيم بن على التركماني . في حماد .

(عبد الحيد) بن عبدالله المالكي في عبد الحيد الطرابلسي قريباً .

۱۱۹ (عبد الحميد) بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبى بكر بن عمر ابن عبد الرحمن بن عبد الله رضى الدين أبو بكر الصديق الناشرى . تفقه بأبيه وعمه الطيب والجمال عبد بن أبى الغيث السكر الى والموفق بن غر ، وقر أالحساب على يوسف العامرى والعربية على الشرف اسماعيل البومة و ناب فى الاحكام بالمهجم عن أبيه ثماستقل بها بعده، وكان محسداً . مات بها فى رمضان سنة أربع وأربعين . المالكي عم الشهاب احمد بن يوسف بن عبد الله الطوخي ثم الازهرى المالكي عم الشهاب احمد بن يوسف الذى به يعرف فيقال له ابن أخى عبد الحميد كما أسلفته فى الهمزة . حفظ القرآن واشتغل بالعلم وجلس لتعليم الابناء بالازهر شميح الناهم و وكان فاضلا خيراً من رفقاء الشيخ شميم بمحكتب الابتام لسودون القصروى ، وكان فاضلا خيراً من رفقاء الشيخ سليم والغاسقي و ناصر الدين السكاو تاتى شيخ السبع و نحوه و محن يكثر العبادة والخيرى وحجوز اربيت المقدس . مات تقريباً سنة خمس و سبعين وهو جديحي بن يوسف الآتى المدنى ابن خال أبى الفتح المراغى . سمع على الزين المراغى والعلم سليمان السقا في سنة سبع و تسعين و سبعين و وسبعيائة و تأخر حتى مات .

۱۲۲ (عبد الحميد) بن مجد بن يوسف بن على بن سعيد حميد الدين الكرماني أخو التقي يحيى الآتى . أخذ عن والده كيثيراً و نسخ شرح البخارى له بخطه وهى النسخة التى فى أوقاف الجالية وكذا أخذ هناك عن غيره ، وقدم هو وأخوه القاهرة على رأس القرن فنزلا الشيخو نية تحت نظر شيخها أكمل الدين ثم رجعا

الله بغداد صحبة السلطان احمد ولم يلبث أن عاد فقطنا الشام فكانت منية صاحب الترجمة بها قبل سنة عشر ؛ وقد زاحم الاربعين .

۱۲۳ (عبد الحميد) الطرابلسي المغربي ثم القاهري المالكي . ممن تفقه به الشهاب بن تقى ، وقد رأيت فيمن عرض عليه الزين بن الادمى عبد الحميد بن عبد الله المالكي والظاهر أنه هذا .

12:

وها

القر

النع

وا

وعو

عن

14.

الجز

الزيو

في

nè 9

712

وانت

Não.

وطا

الحذ

أمأثا

من

ILL

- di

۱۲۶ (عبد الحيد) رجل ولى مشيخة الصوفية بالجامع الجديد بمصر إلى أن مات في صفر سنة ثمان وعشرين . ذكره المقريزي هكذا في عقوده .

ابن ظهیرة القرشی الملی الاصل الیمانی و لد بهاو أمه حسان ابنة راجح بن حسان ابن ظهیرة القرشی الملی الاصل الیمانی ولد بهاو أمه حسان ابنة راجح بن حسان السكنانی من حلی بن یعقوب ، و نشأ بها ثم كان یتردد منها إلی مكة للحج بحیث سمع فیها علی عمه الجمال بن ظهیرة و ابن الجزری و أجاز له فی سنة خمس و عامائة جماعة كابن صدیق و عائشة ابنة ابن عبد الهادی و الزین المراغی و العراقی و الهیشمی و الشهاب الجوهری و الشرف بن السكویك .

١٣٦ (عبدالحي) بن مبارك شاه الخوارزي القاهري القلعي الحنني . ولد في رجب سنة ثلاث عشرة و ثهانهائة واشتغل كثيراً في الفقه والاصلين والعربية ، وأخذ عن سعد الدين بن الديري وابن الاقصرائي والزين قاسم وبرع وأقرأ بعض مبتدئي الطلبة ونحوهم ، وولى رياسة المؤذنين بجامع القلعة وغيره ، وانتفع في الميقات ونحوه بالعز عبد العزيز الوفائي وغيره ، وكان خيراً قصيراً . مات في شعبان سنة ثهانين رحمه الله .

۱۲۷ (عبد الخالق) بن عمر بن رسلان بن نصير ضياء الدين ـ وربما قيل ضياء اختصاراً ـ بن السراج أبى حفص الكناني العسقلاني البلقيني الأصل القاهري الشافعي أخو صالح واخوته . ولد سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن والتدريب أوجله بحيث كان يساوق أخاه في النقل منه غالباً ، واشتغل يسيراً وقرأ في العربية على الشمس البوصيري ولكنه لم ينجب وسمع على أبيه والشهاب بن حجى وأجاز له عائشة ابن عبد الهادي والزين أبو بكر المراغي وآخرون ، وولى تدريس الملكية والميعاد بالحسينية و ناب في القضاء بالقاهرة وغيرها ولكنه لم يتصد لذلك لمزيد انجاعه بالحسينية و ناب في القضاء بالقاهرة وغيرها ولكنه لم يتصد لذلك لمزيد انجاعه وتخيله وعدم انصاف أخيه له بحيث كان لضيق عيشه يتعرض للأخذ من بني الجيعان وغيرهم وللناس فيه كلام . مات بعد توعكه مدة في مستهل جمادي الأولى سنة

تسعوستين ، وصلى عليه بالحاكم و دفن بمدرستهم عندأبيه وأخويه رحمهم الله وعفاعنه. ١٢٨ (عبدالخالق) بن محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن محيى الدين الصالحي الحنفي الآتي أبوه ويعرف بابن العقاب بضم المهملة وتخفيف القاف وآخر دموحدة وهو لقب جده . ولد في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة ؛ ونشأ فحفظ القرآن وانعمدة والهداية لابن الجزرى والكنزفي الفقه والمنارفي الأصول وألفية النحو وغيرها كالجرومية ؛ وعرض على جماعة ولازم الزين قاسم في الفقه وأصوله والحديث وكذا أخذ عن الجوجري وعبد الحق السنباطي في العربية والصرف وعن ثانيهما وكذا العلاء الحصني في المنطق والفرائض والحساب مع الميقات عن البدر المارداني وعلم الكلام وغيره عن البدر بن الغرز وأدمن الاخذعر الامشاطى وربما أخذ عن أخيه في الطب؛ ولازمني في قراءة شرحي لهداية ابن الجزري بعد أن حصله بخطه وفي البخاري وغسير ذلك ، وجود في القرآن على الزين جعفر وتميز في الميقات وشد البياكيم ونحو ذلك وكتب المنسوب وشارك في كثير من الفضائل وتنزل في بعض الجهات وباشر الرياسة بجامع الحاكم والجانبكية وغيرهما اوأعرض عن التكسب بعد جلوسه لها وقتاً ووثق به غير واحدمن المتمولين كالشرف يحيى الريس وابن عواض وغيرهما في ضروراتهم غيبة وحضوراً ، وانتفع به ولد أولهم في تركة أبيه والذب عنها كثيراً وترقع حاله بعد أن كان مقلاً ، كل ذلك مع عقل وسكون وأدبودرية ، وحج في موسم سنة تسعو عانين وجاور التي بعدها وسمع هناك من إمام المقام المحب الطبري والعلاء البغدادي الحنبلي ، وكان مجاوراً أيضاً وآخرين .

١٢٩ (عبد الخالق) بن الشمس عد بن ناصر الدين محمد بن محمد الجعفرى القاهرى الموقع جده . ممن سمع منى بالقاهرة .

١٣٠ (عبد الخالق) بن الجمال عد بن محمد الخافي الاصل الهروى الجنفي من أماثل الفضلاء . بمن لقيني بمكم في ثاني ذي الحجة سنة سبع وثمانين فقرأ على قطعة من أول الحصن الحصين لابن الجزري وغيره ، ثم قدم مع الركب القاهرة فاجتمع في أيضاً وبلغني انه تردد للقطب الخيضري في قراءة البيضاوي وانه لم يحمد ذلك فتركه سيما وكانت اقامته بالقاهرة قليلة جداً ،

۱۳۱ (عبد الدائم) بن عبدالرحيم بن عبد الله بن على بن سعد الحصيني المغربي المالكي . قدم في سنة تسع وثمانين ليحج فما تيسر له ولقيني بعدها فأخبرني انه حفظ القرآن والرسالة وبعض ابن الحاجب واشتغل بالفقه وكذاقليلا بأصوله (٤ ـ رابع الضوء)

والعربية والمنطق ،ومن شيوخه يوسف بن احمد الانداسي الآتي وعمرو الجبالي وأبو الحسين بن مجد الزلديوي وغيرهم ، وسمع مني وعلى أشياءوهو فقير جداً. ١٣٢ (عبد الدائم) بن على زين الدين أبو محمد الحديديثم القاهري الازهري الشافعي . ولد بعد القرن بمنية حديد \_ بمهملات \_ قرية من قرىأشمون الرمان بالشرقية وانتقل منها وهو صغير فخفظ القرآن وكتبأ منها المنهاج وتلا بالسبع على الشمس الزراتيتي والشهاب السكندري وحبيب العجمي وبعضه بالعشر على ابن الجزري وولده الشهاب احمد وتفقه بالشمسين البرماوي وابن النصار المقدسي نزيل القطبية وأخذ الفرائض والحساب عن ابن المجدى ولازم القاياتي في فنون و تصدى للاقراء فقرأ عليه النور أبو عبد القادرالازهري الآتي وأجاز له في سنــة أربع وثلاثين فكان ممن شهد عليه الزين طاهر ، ووصفه بالعلامة وابن المجدى ووصفه بالعالم العلامة وكتب على منظومة شيخه ابن الجزرى في التجويد شرحاً وكذاشرع في شرح الطيبة له فوصل فيه الى سورة هو دبل كتب على هدايته في علوم الحديث شرحاً وتلتى ذلك عنه جماعة ، وكان فاضلا خيراً متو اضعاً طارحاً للتكلف سليم الفطرة حادالخلق سريع الا يحراف قانعاً. تكسب فى أول أمره بتعليم بني ابن الهيمم وترتب له بو اسطة ذلك أشياء ارتفق بها بأخرة في تجهیزبنتین له وتنزل فی الاشرفیة برسبای ولشدة استقصائه فی التجوید لم يثبت كثيرون للأخذ عنه بل لم يكن هو يذعن لكبير أحـد ممن ينسب إلى القراءات بمعرفة الفن . مات في رمضان سنة سبعين رحمه الله وايانا .

11

9

ij

1 :

الية

- 9

الن

سرو

وأر

الط

lis

111

ولد

ماد

الص

۱۳۳ (عبد الدائم) بن الشيخ عمر الهوى . ممن أخذ عنى بالقاهرة . (عبد ربه) في ابراهيم الزملي .

۱۳۶ (عبد الرحمن) بن ابراهيم بن احمد بن عبد اللطيف بن نجم بن عبد المعطى البرماوى ثم القاهرى أخو الفخر عثمان وعبد الغنى الآتيين . سمع على التنوخي وجماعة وذكره البقاعي في شيوخه مجرداً .

۱۳۵ (عبد الرحمن) بن ابراهيم بن احمد بن محدالادكاوى سبط احمد بن موسى أبى نحور الماضى ويعرف بابن زيتون وهو لقب جده ولدفى ربيع الثانى سنة اثنتين وخمسين و ثما تمائة بادكو ، و نشأ بها فحفظ القرآن والملحة ومختصر أبى شجاع والرحبية و نحو النصف من المنهاج ولازم بلديه ابن سلامة فى الفقه والفرائض والنحو ، وكان جل انتفاعه به وكذا أخذ عن البكرى وزكريا فى الفقه وابن قاسم فيه و فى العربية وعن النور الطنتدأ فى فى الفرائض وانتفع بصحبة حفيد

الشيخ يوسف العجمي سيدى على وغيره ، وتميزو استنابه الزين زكريا في قضاء بلده في شعبان سنة اثنتين و تسعين مستقلا ثم أشرك معه مغلوباً ابن الغويطي و حمدت سيرته وكثر الثناء عليه ، وحج و تكرر قدومه القاهرة وسمع منى وعلى بها .

الى

داً.

علی مار

ی

۱۳۹۱ (عبد الرحمن) بن ابر اهيم بن العفيف اسحاق بن يحيى بن اسحاق بن ابر اهيم ابن اسماعيل الصلاح بن الفخر الآمدى الدمشتى الحننى و يعرف بابن العفيف سمع من عمر بن عمان بن سالم بن خلف ما خذ العلم لا بن فارس و لقيه الحافظ ابن موسى وشيخنا الموفق الأبى في سنة خمس عشرة فحملاه عنه وهو من بيت حديث روى لنا عن أبيه بعض شيو خنا و جده مسند شهير.

۱۳۷ (عبد الرحمن) بن ابر اهيم بن اسماعيل بن عبد الله من عبد الرحمن بن عمر ابن على وجيه الدين بن البرهان العلوى الميني الشافعي قريب النفيس سليمان بن ابر اهيم بن عمر الماضي يلتقي معه في جده عمر القيني بمكة فقر أعلى ثلاثيات البخارى وسمع مرف لفظي المسلسل وغيره.

١٣٨ (عبد الرحمن) بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن حسين الزين بن البرهان المدنى الشافعي الماضي أبوه ويعرف كسلقه بابن القطان . نشأ بالمدينة فحفظ القرآن وغيره واشتغل وقرأ الحديث وتعانى النظم وامتدحني بقصيدة قيلت بالروضة النبوية بل قرأ على في صحيح مسلم ، وسمع على ومنى أشياء ، وقدم القاهرة غير مرة ، ومات بها في شوال سنة سبع وثمانين ودفن بحوش الصوفية وأظنه زاحم الاربعين ، وكان ذا همة وطلاقة عفا الله عنه .

۱۳۹ (عبد الرحمن) بن ابراهيم بن سعيد العقبي القاهري الشافعي أحد صوفية سعيد السعداء . سمع البخاري على كل من العزيز المليجي والسراج البلقيني وأربعي القزويني على العز بن الكويك وحفظ المنهاج وتفقه بالإبناسي والبدر الطنبذي و تكسب بالشهادة بحانوت برحبة الايدمري ولقيه البدر الدميري فأخذ عنه وأفادني ترجمته وقال أنه مات في رابع شوال سنة أربع وثلاثين .

المارداني الاصل الازهري المؤذن الماضي أبوه والا تي جده وأخوه الحب عدد الله بن خليل بن يوسف التقى المارداني الاصل الازهري المؤذن الماضي أبوه والا تي جده وأخوه الحب عدد ولد في ربيع الاول سنة ثلاث وأربعين و ثمانمائة ، وسمع مع أخيه الكثير وكان ساكناً . مات في مستهل ذي الحجة سنة تسع وستين .

ا ١٤١ (عبد الرحمن) بن ابراهيم الشيخ القدوة الزين أبو الفرج الطرابلسي ثم الصالحي الحنبلي . كتب الحكم عن ابن الحبال ثم تزهدو أقبل على الاقراء والخير

بمدرسة أبى عمر وانتفع به خلق وممن أخذ عنه العلاء المرداوى قرأ عليه المقنع تصحيحاً ووصفه بالعلم والزهد والورع مع كثرة العبادة والصلاح الشهير . مات في حادى عشر شعبان سنة ست وستين ، وصلى عليه عقب صلاة الجمعة بالجامع المظفرى ودفن تحت الروضة بسفح قاسيون وكانت جنازته حافلة رفعت على الرؤس رحمه الله وإيانا . ١٤٢ (عبد الرحمن) بن ابر اهيم أبو مجمد المازنى البعيني . ظهر في حدود الثلاثين له أحو الخارقة بحيث اعتقده أهل وصاب والناس فيه فرية ان . مات بعد انحطاط أمره في سنة ست و ثلاثين أو قريباً منها . ذكره العفيف .

ule

100

- du

الأو

التاء

مر ا

احتا

است

وس

lil

على

رمه

قبيل

Y

وأبو

وسي

و دعر

الحج

ابن

ممدو

الطح

وزين

كابن

ثاني

äin

5.22

سا۱٤ (عبد الرحمن) بن ابر اهيم الرعيني صاحب اللفح . ماتسنة خوس وعشرين . الحد الرحمن) بن احمد بن ابر اهيم بن محمد بن عيسى بن مطير الحسكى المياني أخو أبي القسم وغيره . تفقه وسمع الحديث وتوفى شاباً بعازب حين رجوعه من الحج في صفر سنة احدى وأربعين . قاله الاهدل .

المحد الرحمن) بن احمد بن ابراهيم الزين بن الاستادار أخوعلى الاتى. كان أستاذاً في الكتابة والتذهيب والضرب والقسمة وغيرها بل انفرد في ذلك بحيث نقل عنه القاضى عز الدين الحنبلي انه قالله كلشىء عمله الناسر من ضرب وقسمة وغيرها بالمسطرة والبركار و نحوها من الا لات أعمل أحسن منه بالسكين زاد غيره انه كان يجتمع هو والنور البويطي والدكريم الدين وأخته آمنة أم القاضى بدر الدين السعدى والشمس بن عمان ناظر جامع المارداني وابن بيبرس وجماعة من الأستاذين فيتذاكرون ما يعرفونه من الفنون ويفيد كل واحد منهم الآخر مالم يكن عنده؛ مع اسرافه على نفسه ولكنه تاب قبيل موته وعرض فيه السهال تنزل لأجله بالبيمارستان ومات شهيداً وذلك قريب الاربعين أو بعدها شميناً وهو خال الشمس بن الدار .

الدمشقي الحنفي نزيل القاهرة ثم مكة ويعرف بالهمامي نسبة لابن المقدسي الاصل الدمشقي الحنفي نزيل القاهرة ثم مكة ويعرف بالهمامي نسبة لابن الهمام . ولد في ربيع الاول سنة ثمان وعشرين و ثما كما ته بدمشق و نشأ بها فحفظ القرآن وصلى به على العادة قبل است كاله تسعسنين والشاطبية وألفية العراقي و المختار والمنظومة النجم النسفي كلاها في الفقه و المختصر لابن الحاجب والاخسيكتي كلاها في أصوله والعمدة لحافظ الدين النسفي وألفية ابن مالك و نظم قو اعد الاعراب لابن الهائم و تصريف العزى والتلخيص في المعاني والبيان وإيساغوجي في المنطق وعرضها على شيخنا والقاياتي والونائي والاقصر أبي وخلق والكثير منها المنطق وعرضها على شيخنا والقاياتي والونائي والاقصر أبي وخلق والكثير منها

ببلده في سنة أربعين على العلاء البخاري وعبد الملك الموصلي والشمس مجد بن أحمد بن العز بن الكشك الحنفي القاضي في آخرين؛ وتلا بالعشر إفراداً وجمعاً على والده وتفقه بالقوام الاتقانى ويوسف الرومي والشمس الصفدى وكثر اختلاطه به بحيث صاهره وسعد الدين بن الديري وابن الهام وبه انتفع وعنه أخـذ الأصلين والعربية ولازمه كشيرأ بحيث اشتهر بهوعرف مخدمته وكذاأخذهامع التلخيص عن يوسف الرومي والعربية فقط عن العلاء بن القابوني والحديث عرن شيخنا وأذن له هو وابن الديري وابن الهام في الاقراء ، وقدم القاهرة مراراً أولها في سنة ثمان وأربعين ، وكذا حج مراراً أولها في السنة التي تليهاوفيها اجتمع بالزين بن عياش وحضر مجلسه ، وكان في بعض حجاته في خدمة شيخه تم استوطن مكة من سنة أربع وستين ولقيته بها في مجاورتي الثانية سنة احدى وسبعين بل كانت بيننامودة قديمة ؛ وقد تصدى لاقراء القراءات وغيرها بمكة بل أخبرني انه شرع في شرح لتحرير شيخه وصل فيه الى الاستدلال على حجية المفاهيم. ونعم الرجل تواضعاً وفضلا وعقلا وخبرة بالمعاشرة ومداومة بمكة على العبادة تلاوة وصياماً وتهجداً واشتغالا بها يعنيه . مات في يوم الجمعة ثالث رمضان سنة ثلاث وسبعين بالقاهرة وكانقدمها قبل بيسيروصلي عليه بعدالصلاة قبيل العصر في الأزهر ودفن بحوش لابن المقسى رحمه الله وإيانا .

الفرح الرحمن الشهاب بن الموفق الدمشقى الصالحي الحنبلي ناظر الصاحبية بها وأبو هريرة بن الشهاب بن الموفق الدمشقى الصالحي الحنبلي والد أحمد الماضي ويوسف الآتي وسبط يوسف بن يحيي بن النجم بن الحنبلي ووالد أحمد الماضي ويوسف الآتي ويعرف بابن الذهبي . ولد في دبيع الأول سنة ثمان وعشرين وسبعهائة وأجاز له الحجاد وسمع من جده لأمه وأبي مجد بن القيم وابن أبي التائب والعماد أبي بكر ابن مجد بن الرضي وعبد القادر بن عبد العزيز بن عيسي الأيوبي وأبي الحسن بن محدود البندنيجي وأبي مجدعبد الرحمن بن مجد المرداوي وعهد بن أيوب بن حازم الطحان وغيرهم كخديجة ابنة عبيد الله بن مجد المقدسي وزينب ابنة ابن الخباز وزينب ابنة السكال وست العرب حقيدة الفي بن مجد المسند و تبعه الناس وروى لنا وزينب ابنة السكال وست العرب حقيدة الفيخر وحدث سمع منه إبناه والفضلاء وزينب ابنة السكال وست العرب حقيدة الفيخر وحدث سمع منه إبناه والفضلاء كابن ناصر الدين واعتمد قوله في احضاره لابنه المسند و تبعه الناس وروى لنا ثاني ولديه عنه الكثير وأجاز لشيخنا قديماً ، وقال انه مات في جمادي الأولى سنة احدى وكان قد تغير بأخرة ولكنه لم يحدث في حال تغيره فيما قاله ابن حجى ، وذكره المقريزي في عقوده .

لد

بن

ان

به في

فی اینا

١٤٨ (عبد الرحمن) بن أحمد بن اسماعيل بن محد بن اسماعيل بن على صاحبنا التقى أبو الفضل بن القطب القلقشندي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه مع أخوين له والآتي أعلم اخوته العلاء على ويعرف بالتتي القلقشندي . ولد في ليلة سادس رجب سنة سبع عشرة وثمانمانة بالقاهرة ونشأ بها تحت كنف أبيه فحفظ القرآن والمنهاج الفرعى وألفية الحديث والنحو وغيرها ، وعرض على جماعة كالملاء البخاري والشمس البرماوي ظنا فقد رأيته وصفهما بشيخنا ، بلكت بخطه انه قرأ القرآن تجويداً على الزراتيتي فالله أعلم بكل هذا ، واشتغل في الفقه وأصَّله والعربية يسيراً وجل أخذه فيها معذلك عن أخيه ، وممن أخذعنه دروساً ذات عدد في العربية الزير · عبادة والقاياتي وفي الفقه حسما كان مخبر الشرف السبكي والعملم البلقيني ؛ ورأيت سماعه في أكثر المجلد الأول من السنن للبيهتي على الزين القمني وكذافي مجالسمن دلائل النبوة له من لفظ الكلوتاتي ، وطلب هذا الشأن بنفسه فسمع كماكان يخبر على الشهاب الواسطى المسلسل وكذا سمعه بشرطه على الجال عبد الله الهيشمي ؛ وحصل بقراءته الكتب الستة ومسند أحمد وصحيح ابن حبان وغيرها من الكتب الكبار والاجزاء القصار ولكنه فوت أشياء كشيرة كانت جديرة بالاهتمام ، ومن شيوخه في الرواية والده وأخوه والحب ابن نصر الله البغدادي الحنبلي والمقريزي وابن خطيب الناصرية والزين الزركشي والشرابيشي وناصر الدين الفاقوسي والشمس البالسي والجمال بن جماعة وأخته سارة والشرف الواحي وابن الفرات وعائشة الكنانيةوقريبتها فأطمة ، وأجاز له في جملة بني أبيه بل وفي غيرهم الشمس بن المصرى والبرهان الحلى والقبابي والتدمري وعائشة ابنة ابن الشرائحي وابن ناصر الدين وآخرون من الأعيان ، وحمل عن شيخنا بقراءته وقراءة غيره من تصانيفه وغيرها جملة ومما قرأه عليه من تصانيفه اللسان وتحرير المشتبه والمقدمة وتلخيص مسند الفردوس ومناقب الشافعي وشرح النخبة وكان يذكر أنه أخــذ عنه من بعد الثلاثين ، ومع ذلك فكانت معرفته بهذا الفن الذي لم يذكر بسواه ضعيفة جداً ولكنه لما خرج شيخنا الزين رضوان المستملى لنفسه ثم لولده المتباينات زاحمه في ذلك لاسيافي التي لولده لمشاركته إياه في أكثر أحاديثها ؛ وخرج المتباينات ولم يزدعلي الأربعين غير حديث واحد وفيها أوهام وبعض تكرير كنت شرعت في بيانه ثم أمسكت على أنه توسل بالأمير الفاضل تغرى برمش الفقيه وكان قد اختص بصحبته ومزيد التردد اليه بخيث كان هو القارىءعنده في منزله بقلعة الجبل على المشايخ المستدعى

بهم من البلاد الشامية وهم العلاء بن بردس والشهاب بن ناظر الصاحبة والزين بن الطحان عند شيخنا حتى كتب له عليهامانصه : كتاب الاربعين المتباينة بشرط اتصال السماع تخريج المحدث الفاضل المفنن الكامل الاوحدفي الفضائل المستوجبة للفواضل الحافظ البارع تقى الدين كـ ثر الله فو أبده وما أثنى على التخريج أصلا، وكذاوصفه قريبامن تاريخ هذد الكتابةعلى نسخته بمناقب الشافعي بعدقراءته لها فى يوم واحد عندرأس الامام رحمه الله بالأصيل المحدث الفاضل البارع الكامل النبيل الأوحد الحافظ؛ وبعد ذلك على نسخته بشرح النخبة وقد قرأها عليه في مجالس ذاتعددشبه الرواية بالمحدث الفاضل الأوحد اليارع جمال المدرسين مفيد الطالبين الحافظ وقال انها قراءة حررها وأجاد وقرأها فأفادكما استفاد قال وقد أذنت له أن يرويها عنى ويفيدها لمن التمس منه رواية تسميعها كما سمعهامني ولمن أراد منه تقریب معانیها ممن یعانیها یوضحها حتی یدری من لم یطلع علی مرادی ماالذی أعنى والله المسئول أن يجمع له الخيرات زمراً ويسامه سفراً وحضراً ولم يتيسر له مع اعتنائه بالطاب الرحلة بلي قد حج في سنة خمس وثلاثين وما أظنه سمع حينئذ هناك شيئا ثم حج بعدفى سنة سبع وخمسين فسمع بمكة على أبي الفتح المراعى وغيره وبمنى على الشهاب الشو أيطى وبالمدينة النبوية على قاضيها المالكي البدر عبد الله ابن فرحون وأبي الفرج المراغي أخي المتقدم؛ وحج بعد ذلك أيضاً في سنة ثلاث وستين فما أظنه أخذ عن أحد وأخذ بخانقاه سرياقوس عن مجمود الهندى وبانبابة عن الشهاب العقبي وغيره وبالآثار عن الشهاب الشطنوفي وكذا بمصر القديمة والمناوات والتاج و تحوذلك ، وأول ماوليه من الوظائف المباشرة بالمودع وبجامع طولون عقب موت أبيه ثم تدريس الفقه بالمنكوتمرية عقب شيخنا ابن خضر وقفز بعد وفاة شيخنا بأسبوع فتصدر للاملاء بجامع الأزهر غير متقيد بكتاب ولا غيره ومع سهولة ماسلكه على آحاد طلبة الحديث كثرت أوهامه فيه بحيث أفردتها في جزء ولكنه بلغ بذلك عندمن لا يحسن كثيراً من المقاصد فانه لم يلبث أن مات شيخنا البدر العيني فترقى بعده دفعة و احدة بعناية صاحبه الصغي جوهر الحبشي الساقي حتى استقر عوضه في تدريس الحــديث بالمؤيدية ، وكان الظاهر توهم عندالسعى لهأنه العلاءأخوهالمعروف عنددبالعلم وغيره كماسمعته من لفظ العلاء فبادر إلى الاجابة فلما صعد ليلبس جنده بذلك كاد أن يتزحزح فعورض ؛ ثم استقر في النصف من تدريس الحديث بجامع طولون برغبة أخيه له في مرض موته عنه وعن تدريس الفقه بالشيخو نية شركة بينه وبين ابنه الجال

i

وق

الك

ابراهيم فما سمح ابن الهمام بامضاء الشيخو نية لهذا مع توسله عنده بجوهر المذكور وغيره واحتج بعدم التأهلورام المناوى وهو قاضي الشافعية اذذاك التوقف أيضاً في جامع طولون فاستغاث العملاء وطلب الطلوع وهو محمول الى الظاهر فبادر القاضي وكتب وحاول اخراجهاعنه بعدموته محتجا بأنشرط الواقف أنيكون المدرس ذا رحلة فها نهض ، ثمولى مشيخة الـتربة الطويلية بالصحراء انتزعها من زين العابدين بن المناوي بعد انفصال والده عن القضاء متمسكا بسبق ولايته لهامن شيخنا عوضاً عن العرياني وفوض العلم البلقيني الى المحب بن يعقوب القضاء لكونه زعم أنه شهد بذلك على شيخنا ولميكن معه غيره حتى تم الأمرك هذا مع سبق منازعة بينهما فيها عند القاضي الحنفي سعد الدين بن الديري وعدم نهضة التتي لشيء حتى ولاتحرير الدعوى وقال لهزين العابدين انك لاتعرف عاماً والتزم أن لا تخرج معي من عهدة ماتزعم معرفته ، ثم مشيخة الفقه بالشيخو نية عقب السراج الوروري متمسكا بولاية سابقة له فيها من بعض النظار ، هذا مع كون ماتمسك به يقتضي اشتراك ابن أخيه معه فيه ، ثم مشيخة الخانقاه سعيد السعداء عقب الزين خالد المنوفي ببذل أربعهائة فأقل فيما قيل ، وناب عن ابن النواجي في درسي الحديث بالجالية والحسنية الى غير ذلك من مرتب في جوالي مصر وغيرها مع مرتبات في أوقاف الصدقات واطلاب وتصوفات وغيرها وقد حدث ودرس قليلا وربماأفتي ، وكان انساناً متجملا في ملبسه وهيئته وضيء الهيئة سريع الدرج في القراءة غير قائم الاعراب في كلها ؛ رافقته في الأخذ عن شيخنا وغيره وسمع بقراءتي على غيرواحدواستفادمني أشياء لفظاً ومراسلة وكتبت عنه قوله:

ورب فتاة أخجل الغصن قدها سبت قلب صب والمحبة قاطنه و تفزع بخلاً حين نشدو بوصلها فواعجباً من خوفها وهي آمنه وقد تلاعب به الشعراء في بيتين عملهما بمالم أطل بايراده مع سأتر ترجمته تخفيفاً مات وأنابحكة في ليلة الثلاثاء ثالث شعبان سنة إحدى وسبعين بمنزله الذي اشتراه بخان الخليلي من القاهرة وصلى عليه من الغد بجامع الأزهر ودفن بالقرب من قبر أخيه رحمهما الله وإيانا ، ومما قدح فيه البقاعي به أنه وجد بخطه نسبتهم إلى قريش ولم يدع ذلك أبوه ولا أخوه ولا أحد ممن رأينا منهم ، قال ثمرأيت ذلك بخط أخيه قال وله نظم يتكلفه لا بقريحة مجيبة بل باستعمال العروض ، قال وما جربته عليه ما يقدح ويؤثر في الجرح أنه حال القراءة اذامر بكلمة تعسرت عليه قراء تها تركها وقرأما بعدها ، ثم أورد شيئاً مما وقع له من ذلك وهجاه بعد مو ته قراء تها تركها وقرأما بعدها ، ثم أورد شيئاً مما وقع له من ذلك وهجاه بعد مو ته مو ته المناسبة المناسبة المناسبة به المناسبة المناسبة الله وقرأما بعدها ، ثم أورد شيئاً مما وقع له من ذلك وهجاه بعد مو ته المناسبة المناسبة

در

100 (عبد الرحمن) بن احمد بن حسن بن على بن مجد بن عبد الرحمن الأذرعي أحد الأخوة من بني الامام شهاب الدين واختص بابن منجك و مات بالمنيميع من دمشق . ا ١٥٥ (عبد الرحمن) بن احمد بن حسن بن محمد بن على القاهري الفراش بجامع المفارية . ممن سمع مني بالمدينة النبوية .

۱۵۲ (عبد الرحمن) بن احمد بن حسن بن الشحنة البعلى . ولد ببعلبك سنة ثلاث وثمانين وسبعهائة . ونشأ بها فسمع الصحيح على الزين عبد الرحمن بن الزعبوب أخبرنا به الحجار ، وحدث سمع منه الطلبة ، ومات قبل أن أرحل ظناً .

۱۵۳ (عبد الرحمن) بن احمد بن حسين بن محمد بن على الطائني ثم القاهري. الماضي أبوه . حفظ القرآن وقرأ فيه على الزين جعفروفي الفقه على داود القلتاوي. وعباس المغربي وغيرهما وتردد إلى مع ابيه وغيره .

المحد بن احمد بن سالم بن احمد بن حمدان بن احمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن المحمد بن سالم بن داود بن يوسف بن جابر التاج ابن فقيه حلب الشهاب الاذرعي الحلبي الدمنهوري الشافعي . ولد في مستهل المحرم سنة تسع و خمسين وسمعمائة بحلب ، و نشأ فحفظ القرآن والمنهاج واشتغل في الفقه وغيره ، و تميز وسمع بها على البدر بن حسن بن حبيب و محد بن على بن أبي سالم و بدمشق على وسمع بها على البدر بن حسن بن حبيب و محد بن على بن أبي سالم و بدمشق على .

أبيه وأبي عبد الله مجد بن مجد بن عبد الله بن عوض والبدر أبي بكر مجدبن قليج ابن كيكلدى و بنابلس على البرهان ابراهيم بن عبد الله الزيتاوى سمع عليه جزءاً فيه غرائب السنن لابن ماجه انتقاء الذهبي ، وبالقاهرة على الشرف محمد بن يو نس بن احمد بن غنوم وغيره ، وأجاز له الخلاطي وابن النجم وابن السوق والشهاب احمد بن عبد الكريم البعلي وزغلش وابن أميلة والمنبجي وابن نباتة وابن قاضي الجبل وآخرون ، وقدم القاهرة بعدأن درس في الاسدية بحلب فأقام ما مدة وولي قضاء دمنهور الوحش زمناً ، وكان فاضلا كيساً مشاركا في علوم مستحضراً لأشياء حسنة كتب الخط الحسن وقال الشعر الجيد ، وحدث سمع منه الفضلاء وارتحل اليه صاحبنا ابن فهد وغيره ولينه شيخنا وصم الولي بن منه الفراقي على عدم استنابته ، ومات في يوم الثلاثاء عشري رمضان سنة ثمان وثلاثين بدمنهور ، وروى عنه المقريزي في عقوده وغيرها ان أباه قال له انه رأى في منامه رجلا وقف أمامه وأنشده :

كيف نرجو استجابة لدعاء قد مددنا طريقه بالذنوب قال فأنشده ارتجالا: كيف لا يستجيب ربي دعائي وهو سبحانه دعاني اليه مع رجائي لفضله وابتهالي واتكالي في كل خطب عليه

الانصادى الاسنائي ثم القاهرى الشافعى والد البهاء احمد الماضى ويعرف بابن العكم الانصادى الاسنائي ثم القاهرى الشافعى والد البهاء احمد الماضى ويعرف بابن العكم بفتح المهملة والكاف لقب لجده علم الدين حيث لم يكن ينطق به بعضهم الا بكاف بدل اللام ولد في جمادى الآخرة سنة ست و ثمانين وسبعمائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وغيره واشتغل قليلا وسمع على التق بن حاتم بعض السنن الكبرى للبيهتي ، وحدث بمسموعه بأخرة سمع منه الفضلاء أجاز لى وكذا قال لنا الزين رضوان انه سمع على العسقلاني المقرىء الشاطبية ، و ناب في القضاء ثم أقعيد مدة وانقطع حتى مات في جمادى الأولى سنة ثمان وستين رحمه الله تعالى بن المهاب القمصى نسبة لمنية القمص بالقرب من منية بني سلسبيل المهدوى نسبة لجده لأمه الزين عبد الرحمن المغربي القاهرى الشافعي الماضى أبوه وأخوه احمد أيضاً ويعرف كل منهم بالقمصى ، ولدفي أول شعبان سنة اثنتين و تسعين و سبعمائة بعد ويعرف كل منهم بالقمصى ، ولدفي أول شعبان سنة اثنتين و تسعين و سبعمائة بعد ويعرف كل منهم بالقمصى ، ولدفي أول شعبان سنة اثنتين و تسعين و سبعمائة بعد ويعرف كل منهم بالقمصى ، ولدفي أول شعبان سنة اثنتين و تسعين و سبعمائة بعد ويعرف كل منهم بالقمصى ، ولدفي أول شعبان سنة اثنتين و تسعين و سبعمائة بعد ويعرف كل منهم بالقمصى ، ولدفي أول شعبان سنة اثنتين و تسعين و سبعمائة بعد ويعرف كل منهم بالقمصى ، ولدفي أول شعبان سنة اثنتين و تسعين و من يد الطرب في أبيه وصلى به وهو ابن سبع ، وكان يتعجب من حسن صو ته ومزيد الطرب في

تأديته، والمصابيح والعمدة والالفيتين والشاطبيتين والسخاوية والفصيح لثعلب والمنهاجين الفرعي والاصلى مع الزيادات عليه للاسنأني والتلخيص والشمسية والمعونة في الجدل للشيخ أبي اسحاق وبعــد ذلك المقامات الحويرية أوغالبها ، وعرض في سنة احدى وتمانمائة فما بعدها على جماعة ممن أجاز له ولم أظفرله منهم بسماع كالابناسي والبلقيني وابن الملقن وولده والدميري وعبد اللطيف الاسنأئي وكذا ممن سمع منهم كالعراقي وولده والهيثمي فيآخرين لم يكتبو االاجازة وتلا لابن كشير على ابن زقاعة ، وكان من خواص والده بل وجوده قبل على الصدر الابشيطي ، وقرأمعظمه بعد لا بيعمرو على الزراتيتي ونصفهعلىالنشويوكشيراً منه على الشراديبي وبحث في الشاطبية على الشمس الشطنوفي والفقه على والده والبيجوري والبرماويين والأدمى ولازم خدمة الدميرى وقرأ عليه كشيرأ في شرحه للمنهاج وغيره ، وكان يجلس بجانبه في سعيد السعداء بصفة المشايخ لا ختصاصه بأبيه في آخرين وأخذ عن الشمس الهلالي وجماعة ، وقرأ الفرائض على الشمس الغراقي والعربية على الشطنوفي والابشيطي وسمعالحديث على العراقيين وشيخنا واشتدت ملازمته له من سنة احدى عشرة فما بعدها زمناً طويلا ، وكان أحد العشرة المقررين عنده بالجالية من واقفها ، وكتب عنه من تصانيفه وأماليه وقرأ عليه الاربعين المتباينة له وما فاتته كتابته في الاملاء من عشاريات الصحابة ؟ وحضر دروسه الفقهمة والحديثية ، وكذاكت عرب الولى العراقي من أماليه وحضر عنده وعند الجلال البلقيني وغيرها وأحضرعلي ابن الشيخة والفرسيسي وأسمع على ابن أبي المجد والتنوخي والشرف بن الكويك والنورين ابنسيف الابيارى والفوى والهموس الشامى والبرماوى وابن البيطار والجمال الحنبلي والشهاب البطأمجي وفر أالصحيح على النور الشلقامي ؛ وكذا قرأعلي الناسبالجامع الازهر وغيره وفي الميعاد عند العلمي البلقيني وكان من قدماء أصحابه ،وتنزل بالخشاسة والآثار وغيرها ، وخطب بجامع العجمي بقنظرة الموسكي وكذا نيابة بالمؤيدية وولى امامة الفخرية بين السورين من سنة احدى وعشرين وقراءة الحديث بها ، وحدث بالكثير حملت عنه اشباء وأكثر عنه الطلبة بأخرة ؛ وكتب بخطه جملة كالصحيحين والترغيب للمنذري وبالغ في ضبطها . وكان بارعا يقظاً حافظاً لكثير من المتون ضابطا لمشكلها متقناً لأدائها حتى صار أعرف شيوخالرواية بألفاظ الحديث وأمسهم بالرد المتقن فيه شجيي الصوت بالقرآن والحديث ذا أنسة بالفن جيث ضبط في كثير من سماعاته الاسماء محسا في اهل الحديث راغبا في

الميج الميج المياج المي

را ته قام

بن ثین فی

一次にはいる

م ، ب

حضور مجالسي في الاملاء شديد الحرص على ذلك حتى مات ؟ بل سمع منى ترجمة النووى رشيخنا وغيرها من تصانيفي محبا في مبالغاً في إطرائي غير منفك عن الدعاء لى في اكثر الاوقات فيما بلغني مع التو اضع الزائد والتقنع باليسير و الانجماع عن الناس وعلو الهمة حتى انه كان مع تقدمه في السن يذهب الى الآثار ماشيا لحضور وظيفة هناك احياناً وكذا كان بيطلب منه التوجه لتربة قانباى ليحدث هو والشمني ببعض مسموعاته و لمنزل العزق قاضي الحنابلة كذك و لا يرها من المسندين فلا يأبي بل يتوجه ماشياً ، مديماً للتلاوة والعبادة و الاوراد وقيام الليل قليل المثل في مجموعه منطوياً على خيرومحاسن، وقدنه ببتأ متعته من قماش لهولاً ولاده وعياله و نقد وكتب وغيرها في بعض كو ائن الزين الاستادار من خلوة له بالفخرية لجاورتها لبيت المشار اليه فتضعضع حاله بسبب ذلك وصعد إلى السلطان فما أفاد وكان يتأسف إذا تذكر ذلك كثيراً ومتعه الله بسمعه و بصره وحو اسه كاماو توعك يسيراً ثم مات في يوم السبت تاسع عشرى الحرم سنة خمس وسبعين وصلى عليه في يومه بعدالعصر بجامع الازهر تقدم الشافعي للصلاة وشهدت دفنه بتربة ابن نصر يسيراً ثم مات في يوم السبت تاسع عشرى الحرم سنة خمس وسبعين وصلى عليه في يومه بعدالعصر بجامع الازهر تقدم الشافعي للصلاة وشهدت دفنه بتربة ابن نصر يسيراً ثم مات في يوم السبت تاسع عشرى الحرم سنة خمس وسبعين وصلى عليه في يومه بعدالعصر بجامع الازهر تقدم الشافعي للصلاة وشهدت دفنه بتربة ابن نصر عدد الرحمن) بن احمد بن عدد الرحمن بن حمدان . كيذا سمر شيخنا هي (عبد الرحمن) بن احمد بن عدد الرحمن بن حمدان . كيذا سمر شيخنا هي (عبد الرحمن) بن احمد بن عدد الرحمن بن حمدان . كيذا سمر شيخنا هي الميانية ويمد الرحمن) بن احمد بن عدد الرحمن بن حمدان . كيذا سمر شيخنا هي الميانية ويمد الرحمن) بن احمد بن عدد الرحمن بن حمدان . كيذا سمر شيخنا هي الميانية ويمد الميانية ويمد الرحمن بن حمدان . كيذا سمر شيخنا هي الميانية ويمد الميانية ويمد المين عدد الرحمن بن حمدان . كيذا سمر بين عدد الرحمن بن الميانية ويمد الميانية ويمانية ويمد الميانية ويمد الميانية ويمد الميانية ويمد الميانية ويمد الميانية ويمانية ويمد الميانية ويمد الميانية ويمد الميانية ويمد الميانية ويمانية ويمانية ويماني

(عبد الرحمن) بن احمد بن عبد الرحمن بن حمدان . كيذا سمى شيخنا في معجمه جده والصواب حذفه ، وقد تقدم .

۱۹۸ (عبد الرحمن) بن احمد بن عبد الرحمن بن عوض الزين بن الشهاب الطنتدائي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وأخوه ابراهيم . كانشيخاً ظريفاً نكتاً ذا فهم وحسن عشرة من صوفية البيبرسية بل هوامام الرباط بهايتكسب من صناعة الحرير وحسنت تو بته قبيل مو ته خصوصاً بعد النجم بن النبيه و انجمع عن الناس و اشتغل بفقره و قلة ذات يده حتى مات في ليلة الاربعاء عاشر المحرم سنة سبعوسبعين عن قريب الثمانين و دفن من الفد بحوش البيبرسية رحمه الله و عفاعنه . من سمع مني بن احمد بن عبد الرحمن الزين الزرندي المدنى الحنفي أخو على الآتي . ممن سمع مني بالمدينة .

• ١٦٠ (عبد الرحمن) بن احمد بن عبدالله الزين بن الشهاب الحبيشي المدني المادح. من سمع مني بالمدينة أيضاً .

١٦١ (عبد الرحمن) بن احمد بن عبد الله الزين الدنجيهي قاضيها الشافعي . ولد فيها بعد القرن بيسير ونشأ بها فقرأ القرآن وتحول لدمياط فحفظ فيها التنبيه

والملحة والالفية وعرضها بالقاهرة على الولى العراقي والشهاب الطنتدائي وغيرهما واشتغل بالفقه يسيراً على النور على والشهاب احمد وولده المشهورين ببني البشاري ـ بكسر الموحدة ومعجمة خفيفة \_ وناب في قضائها من سنة عشرين إلى آخروقت ولم يحمد لكنه كان كثير السعى مع مدحه للقضاة عما كتبت عنه منه في شيخنا:

أ أظما وأنت اليم والزاخرالذي تولد منه للعفاة سحاب وأرمى بكيد الماكرين وبغيهم وأنت بأفق المنجدين شهاب ومات على قضأته في ربيع الأول سنة ثلاث وسبعير عفا الله عنه.

۱۹۲ (عبدالرحمن) بن أحمد بن عبد الملك وجيه الدين بن عمدة الدين القرشي العمري الهندي الحنني نزيل مكة ويعرف براجه ـ براء مهملة وجيم بينهماألف . كان ذا خبر ودين وسكون ممن له عناية بالفقه واجتهاد في عمل العمر وبيعها مرتفقاً بذلك في معيشته ولذلك قيل لهالعمري وان كنت سمعت أنه يذكر أنه قرشي من ذرية عمر أوعلى الشك مني وأن أباه كان قاضياً أو خطيباً ببلده وأظنها دلى من بلاد الهندوعليه اعتمدت في اسم أبيه وجده و شككت في تقديم أحمد على عبد الملك ، وذكر لى أنه قدم مكة في سنة خمس و سبعين و سبعاً نه أو قريباً منها ـ الشك مني ويها مات في ربيع الأول سنة سبع و عشرين ودفن بالمعلاة وهو في عشر السبعين طناً أو بلغها . ذكره الفاسي في مكة وقال انه ناب عنه في عقد نكاح .

۱۹۳۱ (عبد الرحمن) بن أحمد بن عبدالواحد جلال الدين أبو الفضل بن الشهاب البهوتى الأصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه . ولد فى مستهل ذى الحجه سنة سبع وستين و ثما ثمانة وحفظ القرآن وغيره واشتغل قليلا عند البرهان بن أبى شريف والسنتاوى و نحوها وحضر إلى فى يوم عاشوراء سنة إحدى و تسعين فسمع منى أشياء ، وهو ذكى فطن حسن الفهم غير متصون ممن ينتمى للخيضرى وينافر زوج أخته الديمى وولدهما .

۱٦٤ (عبدالرحمن) بن أحمد بن عشان الزين السويدى المالكي قاضى دمشق وقدم القاهرة واشتغل عند وولى قضاء المالكية بدمشق ، وكان مات في يوم السبت رابع عشرى ذى الحجة سنة إحدى وستين وصلى عليه بجامع دمشق ودفن عقيرة الباب الصغير وكانت جنازته حافلة رحمه الله .

۱٦٥ (عبد الرحمن) بن أحمد بن على بن عبيد زين الدين بن الشهاب الديسطى ثم القاهرى القلعى الشافعي ويعرف بالصمل ـ بضم المهملة والمـيم وآخره لام

مشددة. ولدفى سنة ثمان وثمانين وسبعهائة وحفظ القرآن والعمدة وغيرها وعرض فى سنة ثمامائة على ابر الملقن والعراقي وابنه الولى والابناسي وابن خلدون وأجازوه والبلقيني وطائفة ممن لم يحبز وسمع على النور الأبياري اللغوى نزيل للبيرسية فى أبى داود واشتغل وباشر عند الأمراء وأجازلي ومات فى .

16

>

رل

الة

1

الج

19

غ

1

الو

177 (عبد الرحمن) بن أحمد بن على بن يوسف بن عمر بن على الوردانى ثم القاهرى الشافعى . ولد فى سنة تسع وعشرين و ثمانائة تقريباً بوردان من أعمال الجيزية بجوار أتريس من عمل البحيرة وقدم القاهرة فحفظ القرآن وغيره واشتغل بالفقه وغيره ، ومن شيوخه المحلى والمناوى والعلم البلقيني والعبادى وآخرين كالأمين الاقصرائي من الحنفية ، وسمع بقراء تى على بعض الشيوخ ، وهو إنسان خير طولت ذكره في الكبير .

۱٦٧ (عبدالرحمن) بن أحمد بن على الفقيه زين الدين إمام جامع الحاكم وصديق عبد الله أبى يوسف الآتى . قدم القاهرة فأقرأ الأولاد وقرأ على وعلى غيرى يسيراً كالسيد النسابة وابن أسد ، وحج غير مرة ثم قطن المدينة النبوية مديماً للتلاوة في سبع خيربك وتكررمجيئه القاهرة طلباً للرزق ورأيته في سنة ثمان وتسعين بالمدينة وهو غير منفك عن طريقته ونعم الرجل .

١٦٨ (عبد الرحمن) بن أحمد بن على القبايلي المغربي الماضي أبوه . ذبح في شو ال سنة ثلاث كما ذكر هناك .

ابن السراج الأنصارى الأطفيجى القمنى ثم القاهرى الشافعى أخو عبدالله ووالد ابن السراج الأنصارى الأطفيجى القمنى ثم القاهرى الشافعى أخو عبدالله ووالد على السراج الآتيين ولد في سنة تسعين وسبعائة تقريباً بأطفيح من الوجه القبلي ونشأ بها خفظ القرآن وانتقل به ابوه إلى القاهرة فقطنها و تلا لأبي عمروعلى الشرف يعقوب الجوشني والفخر الضرير واشتغل بالفقه على عمه الزين القمني وحضر فيه عند الابناسي وبالنحو والأصول والمعاني والبيان على البساطي وبالعروض على فلان القرماني بحث عليه القصيدة الأندلسية وشرحها للحسام القيصرى ، وأذن له عمه وغيره بالافتاء والتدريس وكذاأذن لهالبساطي ؛ وكان شيخنا ابن خضر يضحك من ذلك ، وسمع على الصلاح الزفتاوي وابن الشيخة والتنوخي وابن أبي المجد والحلاوي والسويداوي والابناسي والغماري والمراغي والفرسيسي والناج بن الفصيح و ناصر الدين نصر الله الحنبلي وآخرون ، وأجازت له عائشة والتاج بن الفصيح و ناصر الدين نصر الله الحنبلي وآخرون ، وأجازت له عائشة ابن عبدالهادي وطائفة وكان يذكر أن السراج البلقيني أجاز له ، وتكسب

بالشهادة بل ناب في القضاء عن العلم البلقيني وشيخناوقتاً وولى مشيخة الصوفية بتربة يونس الدوادار المجاورة لتربة الظاهر برقوقالتي كان أحد صوفيتها وتنزل في الجهات ، وحدث باليسير سمعت عليه ختم البخاري بل قرأت عليه مع غيره الجزء الأخير من المستخرج على مسلم لأبي نعيم ، وكان جامداً مقبلا على شأنه حريصاً على الملازمة لمجلسه بحيث يرجع من الحضور وهو على قدميه فيجلس فيه الى الغروب غالباً ، مقتراً على نفسه مع تموله . مات في سنة ستين ظناً أوقبلها بيسير ، ومن نظمه يمدح شيخنا مما كتبه عنه البقاعي :

ياسيداً حاز الحديث بصحة بالحفظ والاسناد حقاً يفضُّل يامالكا بالعلم كل مدرس شيخ الشيوخ وأنت فيهم أمثل ياحاوياً كنز العلوم بفهمه قاضى القضاة المنعم المتفضل الفضل والعباس أنت أبوهما ياباسماً والوجه منه مهلل

ى

۱۷۰ (عبد الرحمن) بن أحمد بن عرب بن غانم الزين البرمكيني القاهري . من أهل القرآن تو في قبيل الثلاثين عن بضع وستين وهو شقيق الشرف موسي و أحمد وسليمان .
۱۷۱ (عبد الرحمن) بن أحمد بن عمر المدنى الفراش بها . ممن سمع منى بالمدينة .
۱۷۲ (عبد الرحمن) بن أحمد بن عمير المدنى الفراش بها و يعرف بدربيبي . ممن سمع منى بالمدينة و أذانه الأول و قع الغلط أحد الموضعين في جده .

(عبد الرحمن) بن أحمد بن عياش . يأتى فيمن جده مجد بن مجد قريباً . المحد الرحمن بن أحمد بن غازى الزرعى المقدسى سبط الجال بن جماعة . سمع معنا وحفظ كتباً كشيرة ولازم الكال بن أبى شريف . مات سنة تسع وعانين قبل الكهولة ، وكان خيراً ساكناً .

الماد (عبد الرحمن) بن أحمد بن قاسم و يعرف بابن الأصيفر . ممن سمع منى بالقاهرة . الرحمن ) بن أحمد بن عهد بن ابراهيم الخواجا الوجيه الدمشق نزيل مكة والد أحمد وعهد و يحيى وغيرهم و يعرف جده بابن أبى الفرح وهو بابن قيم الجوزية فأمه ابنة الشمس بن قيم الجوزية . قدم مكة بعد الثلاثين بيسير فاستوطنها واشترى بها دوراً وعمرها وكان يتردد منها إلى كاليكوت في المتجر . مات بمكة في ربيع الأول سنة ست و خسين و خلف دوراً و أولاداً .

۱۷۲ (عبد الرحمن) بن أحمد بن على بن أحمد بن عرندة جلال الدين بن الشهاب الحلى الأصل القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن الوجيزي لحفظ والده الوجيز للغزالي . ولد في ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها الم

خفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي وغيرها ، وعرض على الزين العراقي والحال الدميري وجود القرآن على الزراتيتي وأخذ الفقه عن البرهان البيجوري وغيره والنحو عن الشمسين الشطنوفي والبرماوي ومن شيوخه والده والشمس الغراقي والولى العراقي وغيرهم ممن هو أقدم منهم ودونهم ؛ وبرع في الفضائل و تنزل في الجهات كدرسي الحديث بالبيبرسية والجالية و نسخ بخطه الكثيرومن ذلك شرح البخاري لشيخنا ، وكان أولا ممن يلازم الحضور هو ووالده عنده ووصفه بالشيخ الفاضل وكتب عنه في الأمالي ؛ وحجمر تين الأولى في سنة خمس وعشرين وجاور أشهراً ودخل دمشق والثغرين وزار بيت المقدس والخليل ثم أعرض عن الاشتغال ولواحقه و توجه لاستحذاء من شاء اللهمن الرؤساء و نحوه بحكايات ينمقها و يسردها بفصاحة عندهم مع ظرف و لطف و إكثار لادارة لسانه أوشفته و رعا تستر باظهار مايشبه الجنون مع كونه من العقلاء بحيث كان يقال ها إثنان عاقل يتمجنن و مجنون يتمعقل ويعني هذا والبدر بن الشريدار ، وحكيت في عاقل يتمجنن ومجنون يتمعقل ويعني هذا والبدر بن الشريدار ، وحكيت في الجواهر شيئاً مها وقع له من ذلك مع شيخناعلي أن بعضهم قال إن سبب هذا سوء مزاج وانحراف كاوقع لا بيه فقد وصفه بهاشيخناوم اكان يزعمه قول ابن الجزري فيه:

إذا رمت التفن في المعانى وتملك مهجة الملك العزيز فبادر نحو شيخ الوقت حقاً ودائرة العلا القطب الوجيزي وقال التتي بن حجة أيضاً:

إذا رمت التفقه في المعاني لما ترجوه من ملك عزيز عليك بمن غدا في الناس قطباً وبادر للتبرك بالوجيزي في آخرين كالابناسي الصغير والبشتكي والجمال البهنسي والنواجي وابن اقبرس والحجازي فالله أعلم ، وهو ممن سمع على الصلاح الزفتاوي وابن أبي المجد والتنوخي وابن الشيخة والعراقي والهيشمي والابناسي والغياري والزين المراغي والقاضي ناصر الدين نصرالله الحنبلي والتاج بن الفصيح والحلاوي والسويداوي والشرف ابن الكويك والبدر النسابة وغيرهم ، وحدث باليسير سمع عليه الفضلاء سمعت عليه قطعة من البخاري مع الختم منه بلقرأت عليه أحاديث من الموطأ ولوترك عليه قطعة من البخاري مع الختم منه بلقرأت عليه أحاديث من الموطأ ولوترك ماسلكه واستمر على طريقته الأولى لكان أشبه . مات في ثاني ذي القعدة أو آخر ماسلكه واستمر على طريقته الأولى لكان أشبه . مات في ثاني ذي القعدة أو آخر ماسلكه واستمر على طريقته الأولى لكان أشبه . مات في ثاني ذي القعدة أو آخر الماري شو ال سنة اثنتين و خمسين و دفن بحو ش البيبرسية عندأ بيه رحم باالله و عفاعنها ، المحمول ثم القاهري الشافعي دفيق الشهاب الا بشيهي . ممن أخذعن المحلى والعلم القمولي ثم القاهري الشافعي دفيق الشهاب الا بشيهي . ممن أخذعن المحلى والعلم القمولي ثم القاهري الشافعي دفيق الشهاب الا بشيهي . ممن أخذعن المحلى والعلم القمولي ثم القاهري الشافعي دفيق الشهاب الا بشيهي . ممن أخذعن المحلى والعلم القمولي ثم القاهري الشافعي دفيق الشهاب الا بشيهي . ممن أخذعن المحلى والعلم الموسوني في المحلوب المحلي والعلم المحلي المحلوب المح

البلة البلة أخذ

بل . مات ۸

ابن المصالحة في ل

وقر كبير وهو

ابن ابن ولاز

وفي

عان شیخ

وقوالد توالد

اليهم.

۹ عوض الآتي

الا في شاباً

البلقيني والمناوي فن بعدهم كأبي السعادات البلقيني ؛ والأصول عن المحلي بل أُخذ فنو ناً عن التقي الحصني ؛ وتميز وبرع وكتب بخطه الكثير مما كان يتعيش منه غالباً لشدة حاجته مع ملازمته للاشتغال والتحصيل ؛ وكان يجتمع بيأحياناً بل سمع بقراءتي على أم هاني الهورينية وغيرها ؛ ونعم الرجل كان ديناً وفضلا . مات في طاعون سنة أربع وستين ، وأظنه جاز الثلاثين رحمه الله وعوضه الجنة . ١٧٨ (عبد الرحمن) بن احمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عوض ابن عبد الخالق الزين أو العز بن الزين بن ناصر الدين البكري الدهروطي ثم المصرى الشافعي عم الجلال مجد بن عبد الرحمن بن احمد الآتي والماضي أبوه. ولد في ليلة الاثنين سابع عشرى شعبان سنة تسع و عاعائة بدهروط من البهنساوية وقرأ بها القرآن وكانجد أبيهاحمد وأبوه مجد مالكيين وأماجده وأبوه فشافعيان كبيران فنشأ على مذهبهما ، وحفظ في الفقه التحرير للجمال البزري الواسطى وهو على نمط الحاوى ثم المنهاجين الفرعي والأصلى مع زوائده للاسنائي وألفية ابن مالك ، واشتغل يسيراً على أبيه وغيره بل بحث في الفقه على الشمس البرماوي ولازمه والزين القمني(١) والقاياتي وعنه أخذ الأصول و في الفرائض على ابن الجدى وفي العربية من الشموس القاياتي والونائي وابن عمار وسمع على شيخنا ؛ وناب عنه وعن غيره في القضاء ودرس بالتقوية والحسامية من الفيوم ، وحج في سنة عَانَ وأربعين وتعانى النظم فأكثر وامتدح شيخنا وغيره ؛ ومماكتبته عنــه في شيخنا حين عوده للقضاء قصيدة سقتها في الجواهر أولها:

ربانی حب زینب والرباب لترکهماجوابی والجوی بی

وقوله مما أوردته في معجمي حين عزل السفطي عن القضاء:

توالت خطوب الدهر قسراً على الورى وناهيك خطب الدهر يعقبه القسر وكان فاضلا مفيداً فصيحاً حسن المذاكرة بالفقه والمحاضرة محباً في الفضلاء متو دداً اليهم مكرماً لوافدهم. مات في شوال سنة ثلاث و ثمانين بطنبذي المجاورة لدهروط بالقرب من البهنسا، وكان قاضيها رحمه الله وعفا عنه.

۱۷۹ (عبد الرحمن) بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد عوض العز أبو الفضل البكرى الشافعي أخو الذي قبله ووالد الجمال محمد الآتي . ولد سنة احدى و ثمانين وسبعمائة و تفقه بأبيه وأذن له في الافتاء ؛ ومات شاباً في سنة سبع . أفادنيه ولده .

اق

S.

راي

5

ان

في

:4

. 1

S

pl

<sup>(</sup>١) بكسر ثم فتح ثم نون.

الاعزازى الاصل الصالحى الدمشق . ولد فى شوال سنة سبع وستين وسبعائة الاعزازى الاصل الصالحى الدمشق . ولد فى شوال سنة سبع وستين وسبعائة وسمع على أبى على الحسن بن الهبل أحد أصحاب الفخر وأبى الهول وأبى بكر بن اسماعيل البيتليدى والصلاح أبى بكر بن محمد بن أبى بكر الاعزازى وغيرهم وحدث سمع منه الفضلاء ، وكان أحد عدول مسجد السوق بدمشق . مات بهدية وهو راجع من الحج فى أول سنة احدى وأربعين ، وفى رواة جزء الانصارى الذى سمعه عليهم التنوخى أبو محمد بن أبى بكر بن خليل بن نجم الاعزازى فهو عم أبى صاحب الترجمة وحينئذ فلعل مجمأ لقب لمحمد .

۱۸۱ (عبد الرحمن) بن احمد بن محمد بن شقير القليوبي . ممن سمع مني بمكة . المحمد الرحمن) بن التقي احمد بن الحمل الحمد بن محمد بن الحمد الرحمن الحنفي وأمه أمة . استقر بعد أبيه في جهاته بعناية أحد أوصيائه البرهان الكركي ، وناب عنه فيها ثم استقل حين ترعرع إلى أن انفصل عن مشيخة قانباي محل سكنه بعبد الرزاق المؤذن المقرىء لمخالفته أمر الأتابك ازبك ، وانكشف حاله بعد ، وكان قد قرأ على الصلاح الطرابلسي وجلال الدين السيوطي وربما خطب بجامع طولون .

(عبد الرحمن) بن احمد بن محمد بن محمد بن فهد . يأتى فى ابن أبى بكر قريباً . المحمد الرحمن) ويسمى محمداً أيضاً بن احمد بن مجلد بن محمد بن وفا أبو الفضل بن الشهاب أبى العباس بن أبى عبد الله السكندرى الاصل المصرى المالكى الشاذلى أخو ابراهيم وحسن وأبى الفتح مجد ويحيى ويعرف كسلفه بابن أبى الوفا . ذكره شيخنا في معجمه فقال : ولد قبل التسعين ونشأ على طريقة أبيه وعمه ، واشتغل وأحضر مجلس شيخنا البلقيني و تولع بالنظم فلم يزل حتى مهر فيه ، ورثى واشتغل وأحضر مجلس شيخنا البلقيني و تولع بالنظم فلم يزل حتى مهر فيه ، ورثى أباه وعمه وعمل المقاطيع الجياد على الطريقة النباتية ولو عاش لفاق أهل زمانه فى ومدحنى بأبيات قافية كنت كتبت للبدر البشتكى أبياتاً على وزنها فكأنه وقف عليها فأعجبته . مات غريقا فى النيل في سنة أربع عشرة و عما عامائة يعنى في حياة أبيه ، وذكره في سنة أربع عشرة أيضاً من انبائه فقال انه اشتغل في صباه قليلا و تعانى النظم فقال الشعر الفائق ، وكان ذكيا حسن الاخلاق لطيف الطباع غرق في بحر النيل هو و محمد بن عبيد البشكالسي وعبد الله بن احمد بن مجد التنسى غرق في بحر النيل هو و محمد بن عبيد البشكالسي وعبد الله بن احمد بن مجد التنسى عالى الدين قاضى المالكية وابن قاضيهم ، قال ومن نظمه أداه في مرثية محبوب له:

وما

فی ه ول اجتہ إلى

ولما

انقد انته نجا بل ه القض

بنيل د ابن الأه

ومع= ابها .ف الرحج

في ت

فلله ألحاظ لها ومراشف فهن على الحكم المضى سو الف وانى على ذاك الجفااليوم آسف جياداً ولكن الليالى صيارف

يطيل أمتحاناً لى وماأنا زائف فيا ذهبي اللون انك حائف وقى خده ورد وورد مضاعف وأعينه أيضا لقلبي خواطف

ورأيت بخط شيخنا أيضا في بعض أجزاء تذكرته بعد مدحه الذي أشار اليسه في معجمه قوله رحم الله شبابه وعوضه الجنة ، وأرخ غرقه في سنة خمس عشرة ولكن الاول اصح . وقال العيني في تاريخه لما ذكر غرقه هو وأصحابه وكانوا اجتمعو افي منظرة على البحر ثم اجتمع رأيهم على ركوب بعض المراكب ويتوجهون إلى الآثار فامتنع أبو الفضل المذكور أشد امتناع فلم يزالوا به حتى ركب معهم ولما ركب قال لرفقته عجباً ان نجونا من الغرق في البحر ، فلم يتم كلامه حتى انقلب المركب بهم ولم يظفروا بجسده مع التفحص عنه أيامافكأن الأرض ابتلعته انتها من الغرق ، ووهم في الامرين من المزوق وسمى أبن التنسى بدر الدين وقال انه أيا من الغرق ، ووهم في الامرين كما وهم من سمى جمال الدين بن التنسى عبدالله بل هو مجل وفي وصفه بقاضي القضاة وانها كان ينوب في القضاء نعم أبوه قاضي القضاة ناصر الدين احمد ، وذكره المقريزي في عقوده وانه مات وهوشاب غريقه القضاة ناصر الدين احمد ، وذكره المقريزي في عقوده وانه مات وهوشاب غريقه النيل مصر قريبا من الروضة في يوم عاشوراء وأورد من نظمه أشياء .

مضت قامة كانت أليفة مضجعي

ولله أصداغ حكين عقاربا

وماكنت أخشى أمس إلامن الجفا

رعى الله أياماً وناساً عهدتهم

وفي ذهبي الخد صيغ لمحنتي

يذيب فؤادى وهو لاغش عنده

وفی فه شهد وشهد مکرد

له أعيني أني رأته توابع

ومنه من غزل قصيدة على هذا الروى:

ابن عياش الزين أبو الفرج وأبو بكر بن الشهاب أبى العباس الدمشقى الأصل الملكي الشافعي المقرىء الماضي أبوه ويعرف بابن عياش - بتحتانية الأصل الملكي الشافعي المقرىء الماضي أبوه ويعرف بابن عياش - بتحتانية ومعجمة . ولد في دبيع الاول سنة اثنتين وسبعين وسبعين وسبعائة بدمشق ونشأ بها فسمع حسما كان يخبر على العادين ابن كثير وابن السراج والحيوى الرحبي والزين بن رجب الحنبلي والشمس بن سند ورسلان الذهبي في آخرين وتلا على أبيه للسبع إفراداً ثم جمعا للعشر بما تضمنه كتاب الورقات المثمرة في تتمة قراءات الأثمة العشرة لوالده وشوهد خط والده بذلك ، ولكنه كان

ين بائة بن هم م

ا بی

يائه يائه

وقا . المي مه م در في مه م در في ما در في در في ما در في

قف حیاة حیاة المباع ال

يخبر أنه تلا تجويداً على الأمين بن السلار من أول القرآن إلى سورة الصف، وسمع عليه الشاطبية وأنه قرأ أيضا على الشرف أبي المعالى مجمود بن شرفشاه الطوسي خادم الخدام بالسميساطية بدمشق والزين أبي حفص عمر بن الشمس ابن اللبان الدمشقي وعلى فيروز التبريزي بجامع منكلي بغا بحلب وانه ارتحل الى القاهرة في سنة اثنتين وتسعين فتلا على العسقلاني للعشر وأذن له في الاقراء، وعرض عليه الشاطبية والرائية وأثبت ابن الجزرى في ترجمة العسقلاني من طبقاته اسمه فيمن قرأ عليه فساوى حينئذ والده في الاسناد ؛ والحاصل أنه قرأ القراآت بدمشق وحلب والقاهرة وتفقه بأبيه وسمع دروس البلقيني وغيره وأخذ النحو عن أبيه وعطاء الله الدروالي الهندي ، وحج مع أبيه في سنة سبع وثمانين وزار بيت المقدس ثم انقطع بمكة من سنة تسع وثمانمائة أو التي بعدها ؛ وارتحل في أثناء ذلك إلى المين لزيارة أبيه فانه كان انقطع بهالطلب الحلال ، وكذا سافر منها إلى المدينة النبوية فجاور فيها غير مرة وتصدى في الحرمين لنشر القراءات ليلا ونهاراً فانتفع به خلق من أهلهما والقادمين عليهما وصار شيخ الاقراء هناك بلا مدافع ولذا وصفه شيخنًا في ترجمة والده من إنبائه بقوله مقرىء الحرم، وكان يدرس أيضاً في ألفية ابن مالك ونظم غاية المطلوب في قراءة خلف وأبي جعفر ويعقوب أخذها الناس عنه وأولها:

مدت اله الخلق حمداً مكملا وصليت ياربي على أشرف الملا وبعدفخذ نظم الثلاثة سالكا طريقة إرشاد لتهدى من تلا

وكذا له نظم غير ذلك أثبت منه في ترجمته من معجمي أشياء ؟ وانقطع بمنزله في مكة من أثناء سنة احدى وخمسين لعجزه عن الحركة غير منفك مع ذلك عن الاقراء لمن يقصده حتى مات فجأة في ضحى يوم الثلاثاء حادى عشرى صفر سنة ثلاث وخمسين بمكة وصلى عليه بعد صلاة العصر عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة بالقرب من الشيخ على بن أبي بكر الزيلعي رحمهما الله وإيانا ؟ وهو في ذيل ابن فهد مطول وقد وصفه ابن الجزرى فيا قرأته بخطه بالشيخ الامام العلامة شيخ الاقراء وأوحد القراء والمشار اليه في وقته من بين أهل العصر بالتجويد والاداء والمنفرد في الحرمين الشريفين بالتصدر ونفع المسلمين زين الدين أبي على وقال انه سأله ذكر ما يعلم من لقيه للشمس العسقلاني فكتبأنه كان بالقاهرة في وقال انه سأله ذكر ما يعلم من لقيه للشمس العسقلاني فكتبأنه كان بالقاهرة في حياة العسقلاني قال وكان يقرأ جمعاً بالقراءات على و يخبر ني أنه يقر أعلى العسقلاني المذكو رجمعاً انتهى وكان هذا مستند ابن الجزرى في جزمه بذلك في الطبقات المذكو رجمعاً انتهى وكان هذا مستند ابن الجزرى في جزمه بذلك في الطبقات

U.

9

على أنى رأيت من حكى عن كل من ابن الجزرى وشيخنا رضوان إنكار ذلك ورميه فيه بالكذب والمعتمد ماقدمته ، وهو فى عقود المقريزى وانه مقرىء الحجاز ممن نفع الله به الناس وأغناه عن التطلعلما فى أيديهم وصحبه أيام مجاورته عكة سنة أربع وثلاثين واستفاد منه ترجمة أبيه .

اه

الى

6 5

انه

ار

N.

كان

عفر

ذلك في

دفن

ذيل

Kas

ي عهل

ة في

KE.

لقات

الجلال أبى عبد الله الحسبانى الدمشق الحنفى والد أمين الدين مجد الآتى ويلقب الجلال أبى عبد الله الحسبانى الدمشق الحنفى والد أمين الدين مجد الآتى ويلقب هامان . حفظ الدرر واستقرفى قضاء الحنفية بدمشق فى ذى القعدة سنة إحدى وتسعين ببذل زائد عوض اسماعيل أخى كبيش العجم وكلاهمامن كبار الجهال ثم صرف بابن القطب وهو أمثل منهما وأهين هذا مرة بعد أخرى ، وهو الآن سنة سبع و تسعين شبه المقعد ، ومات ابنه المذكور الذى استقر فى كتابة دمشق مع أخيه كلاهما بالطاعون وليته كان معهما .

الشافعي نزيل أسيوط . حفظ القرآن ومختصر التبريزي والكافية في المارديني الضرير الشافعي نزيل أسيوط . حفظ القرآن ومختصر التبريزي والكافية في النحو وقطن أسيوط وأكثر من مدائح أعيان الصعيد بحيث كان له عليهم رواتب سنوية وغيرها . مات في طاعون سنة إحدى و ثمانين وقد زاحم الثمانين . ومن نظمه رداً على من أنكر عليه في مدحه لبعضهم وصفه بالعظيم :

وياجحشاً تولد من حمار

لقد كتب النبى إلى هرقل عظيم الروم أورده البخارى المدوني ونحوه المدارحين) بن أحمد الحموى الأصل القاهرى رفيق السلموني ونحوه في الشهادة مع جودة الخط ولكنه غير محمود وربما اشتغل ولازم أخي في قراءة التقسيم وتردد إلى ثم ورث وتوجه بالاسترقاق بميراثه بحراً فقدمها في شوال سنة سبع وتسعين وجلس بباب السلام.

۱۸۸ (عبد الرحمن) بن أحمد المدنى المالكي أخو عمر الآتي ويعرف بالنفطي. قرأ الموطأ لامامه على غانم الخشبي وتزوج ابنة الجلال الخجندي بعد أبي الفتح المراغي ، وكان حياً في سنة عشر.

۱۸۹ (عبد الرحمن) بن أحمد المطيرزعضد الدين . مات في يوم السبتخامس عشري رمضان سنة ست وخمسين . أرخه ابن عزم .

۱۹۰ (عبد الرحمن) بن بكتمر السندبسطى ثم القاهرى أحد أصحاب الزاهد وصاحب الزاوية المجاورة لجامع شيخه وفيها محل دفنه أخذ عنه جماعة كثيرون

منهم مجد البدوى وذكروا له أحوالا صالحة وكانت له طاحون يقتات منها ويعمر من فاضلها الزاوية المشار اليهاالتي لم يكملها وأنما أكملها صاحبه الشيخ مدين . مات في سنة أربعين أوقبلها رحمه الله وإيانا .

11

- 9

ů.

را

و ل

ابو

في

وم الماة

جد

اعما

والم

4

1

الم

22=

وس

۱۹۱ (عبد الرحمن) بن بكير بن مجد الفرجي البرلسي ويعرف بأبن الفقيه . ممن سمع مني بالقاهرة .

الصالح الزين الكازروني المدنى الشافعي عم عبد الله بن عبد الوهاب بن أبي المسلح الزين الكازروني المدنى الشافعي عم عبد الله بن عبد الوهاب بن أبي البركات الآتي . ممن قرأ على بالمدينة في شرح النخبة وسمع أشياء وله أخذ عن الأبشيطي وغيره وفيه فضل مامع سكون وخير . مات سنة إحدى وتسعين . الأبشيطي وعبد الرحمن) بن أبي بكر بن ابراهيم العراقي الأصل المكي . ممن سمع مني عمّة وهو خير منجمع .

الدين الشيخ ولى الدين المحد بن على بن الشيخ ولى الدين على بن الشيخ ولى الدين على بن أحمد بن ابراهيم بن يوسف الملوى الأصل القاهرى الشافعي التاجر من قرأ القرآن وتردد لملكة بل جاور بها سنين واشتغل قليلا في المنهاج وسمع على بحمة في سنة ثلاث وتسعين أربعي النووى ومجالس من جامع الأصول وبعض البخارى وكتبت له إجازة ، ومولده سنة أربع وخمسين وسافر في انتجارة لعدن و نحوها وهو الآن سنة سبع و تسعين هناك .

الدمشقى الصالحى الحنبلى الآتى أبوه ويعرف بابن داود . ولد كما كتبه بخطه فى الدمشقى الصالحى الحنبلى الآتى أبوه ويعرف بابن داود . ولد كما كتبه بخطه فى سنة اثنتين ونمانين وسبعمائة وقال غيره سنة ثلاث بجبل قاسيون من دمشق ونشأ بها فحفظ القرآن واشتغل وكان يذكر أنه أخذ الفقه عن التي ابراهيم بن الشمس مجد بن مفلح والعلاء بن اللحام وأخذعن أبيه التصوف وسمع عليه مؤلفه أدب المريد والمراد فى سنة خمس وثما عائمة بطرابلس ومنه تلقن الذكر ولبس الخرقة بل ألبسها معه من الشهاب بن الناصح حين قدومهما عليهما دمشق صحبة الظاهر برقوق ومن البسطامى بزاويته ببيت المقدس وبانفراده فى جمادى الأولى سنة تسع وعشرين من ابن الجزرى مع قراءته عليه للجزء الذى خرجه من مروياته فيه المسلسل والمصافحة والمشابكة وبعض العشاريات بالباسطية ظاهر دمشق وأول سماعه للحديث بدمشق من الحب الصامت سمع عليه التوبة والمتابة لابن وأول سماعه للحديث بدمشق من الحب الصامت سمع عليه التوبة والمتابة لابن

ابن عبد الهادي والجمال بن الشرائحي وسمع ببعلمك على التاج بن بردسوأجاز له أخوه العلاء ولازم الحافظ ابن ناصر الدين في أشياء سماعاً وقراءة وخلف والده في مشيخة زاويته التي انشأهابالسفح فوق جامع الحنابلة فانتفع به المريدون؛ وحج غير مرة وزار بيت المقدس والخليل ودخل غيرها من الأماكن ، وكان شيخاً قدوة مسلكا تام العقل والتدبير قائماً بالامر بالمعروف والنهبي عن المنكر راغباً في المساعدة على الخير والقيام في الحق مقبول الرسائل نافذ الاوامركريماً متواضعًا حسر . الخط ذا جلالة ووقع في النفوس وشهرة عند الخاص والعام وله البكنر الأكبر في الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر في مجلدين وفتح الاغلاق في الحث على مكارم الأخلاق ومواقع الانوار ومآثر المختار والانذار بوفاة المصطفى المختار وتحفة العباد وأدلة الاوراد في مجلد ضخم والدر المنتقى المرفوع في اوراد اليوم والليلة والاسبوع ونزهة النفوس والافكار في خواص الحيوان والنبات والأحجار في ثلاث مجلدات وتسلية الواجم في الطاعون الهاجم في مجلد وغير ذلك مما قرىء عليه جميعه أو أكثره ، وكان استمداده في الحديث من شيخه ابن ناصر الدين ، وقد حدث باليسير أخذعنه الفضلاء اجازلي ومات في ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ستوخمسين بعد فراغه من قراءة أوراد اليلة الجمعة بيسير فجأة ، وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالجامع المظفرى في مشهدعظيم جِداً ودفن في قبر كان أعده لنفسه داخل باب زاويته رحمه الله وإيانا .

۱۹۲ (عبد الرحمن) بن أبي بكر بن سليمان بن صالح الزين بن الشرف الداديخي ثم الحلبي الشافعي المذكور أبوه في محله ، وداديخ بمهملتين وآخرها معجمة من اعمال سرمين . ولد في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة بحلب و نشأ بها فحفظ القرآن وكتباً منها المختصر الاصلي ولازم الاشتغال مع الفهم البطيء وسلوك طرق الخير والمواظبة على الجماعة إلى أن فضل وكان قد سمع على عمر بن أيد غمش عشرة الحداد ، وحدث سمع منه الفضلاء . مات .

lė.

مه

ق

äi

۱۹۷ (عبد الرحمن) بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن مجد بن المحمد بن سليان بن حمرة بن الحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر زين الدين بن العاد القرشي العمري المقدسي السالحي الحنبلي أخو عبد الله و ناصر الدين مجد الآتيين و يعرف كسلفه بابن زريق بمعجمة ثم راء وآخره قاف مصغر . ولد في خامس رمضان سنة تسع وثمانين وسبعائة بالسفح من صالحية دمشق و نشأ بها وسمع على أبي هريرة بن الذهبي وابي بكر بن ابر اهيم بن العز و مجد بن حاود بن حمزة وأبي حفص عمر

البالسى وعبد الله الحرسنانى فى الآخرين ومما سمعه على الأول الأربعين تخريج أبيه له ، وأجازله ابن العلائى وابن أبى المجد والحلاوى والسويداوى وجماعة ، وحدث سمع منه الفضلاء . مات فجأة فى سحريوم الثلاثاء دابع عشر دبيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ، وصلى عليه قبيل ظهره بالجامع المظفرى ، ودفن بتربة جده أبى عمر بالسفح وشيعه خلق كثير رحمه الله .

المسكى الشافعى أخو احمد الماضى ويعرف بابن الزكى . ممن حفظ القرآن والمنهاج المسكى الشافعى أخو احمد الماضى ويعرف بابن الزكى . ممن حفظ القرآن والمنهاج وكتباً وعرض على فى مجاورة سنة ست وثمانين وسمع منى ثم فى المجاورة التى تليها أخذ عنى البخارى مابين قراءة وسماع والشمائل النبوية قراءة والشفا وغيره سماعاً وكتب بعض تصانيني وكتبت له إجازة ، وهو يقظ يتكسب ويعامل و يحضر دروس القاضى بل قال لى انه أخذ عن الجوجرى بالقاهرة ، وسافر إلى الهند غير مرة ، والقاضى بل قال لى انه أخذ عن الجوجرى بالقاهرة ، وسافر إلى الهند غير مرة ، وهو ألى المند غير مرة ، وعبد الرحمن الحموى الحنبلي المقرى القادرى الوفائى . قدم القاهرة في سنة تسع وثمانين فقرأ عليه ابن أخى الفخر عثمان المقسى الزهراوين لأبى عمرو مع منظومة الأمين عبد الوهاب بن احمد بن وهبان الخنى القاضى المسماة غاية الاختصار فى أصول قراءة أبى عمرو ومنظومة ابن الجذى فى التجويد وقال انهقرأها على العلاء أبى الحسن على بن احمد الحموى بن الخدر (۱) الآتى وانه كتب على الأولى شرحاً .

ابن ظهيرة وجيه الدين القرشي المياني ثم المكي والد عبد الكريم وأبي بكر التنظيرة وجيه الدين القرشي المياني ثم المكي والد عبد الكريم وأبي بكر الآتيين ولد بعد التسعين وسبعائة بالمين ونشأ بهاو تردد إلى مكة مراراً للحج فسمع من عمه الجال بن ظهيرة وابن الجزري والمقريزي وغيرهم كأبي الفتح المراغي وأجاز له في سنة خمس جماعة كابن صديق وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والزين المراغي وكان خيراً مباركاً كثير الطواف قرأ عليه صاحبنا ابن فهد شيئاً باجازته من ابن صديق وقال إنه كان يتكسب بالتجارة ، ومات في صفر سنة تسعوار بعين بمكة النافعي . ولد في سنة أربع وأربعين وسبعائة وأحد الفقه عن الامام محل بن عبدالله الرعي والعاماء بتعز كالقاضي عمر بن سعيد وابن قيصر وآخرين ، والحديث الرعي والحامة بن صقر قرأ عليه أجزاء كثيرة وبه استفاد ، ودرس بالمظفرية الكبري عن معن بن سعيد وابن قيصر وآخرين ، والحديث عن محل بن صقر قرأ عليه أجزاء كثيرة وبه استفاد ، ودرس بالمظفرية الكبري

العليا في تعزياستدعاء شيخه قاضي القضاء الريمي له في سنة سبع وثمانين وسبعائة كورحل اليه العلماء من الآفاق ، وكان من أعيان أصحاب مذهبه ممن اشتهر بالورع المرضي والمنهاج السوى وامتنع من ولاية الأحكام بتعز . مات في ربيع الأول سنة عشر . ترجمه النفيس العلوى ووصفه أيضاً بالفقيه الامام العالم العلامة فريد عصره ووحيد دهره المدرس المحقق المفتى الصالح الولى كان فقيها لطيف الفقه والغرض صادق المودة للأصحاب صادق البأس أجمع الناس على ذلك منه حسن الأخلاق مهذب الطباع لم يرمثله زاهداً في الدنيا متقنعاً فيها باليسير ، ورأيت من سمى جده يحيى فالله أعلم .

٧٠٧ (عبد الرحمن) بن أبي بكر بن على الزين أبو الفرج بن التي أبي الصدق ابن العلاء أبي الحسن الدمشي الشافعي ويعرف بابن الشاوي بالمعجمة . ولد في إحدى الجمادين سنة اثنتين و تما كمائة بدمشق ونشأ بها فقرأ القرآن عند الشمسأ بي عبد الله عمد الجشي \_ بجيم مضمومة ثم معجمة مشددة \_ المكتب وصلى به على العادة في سنة أربع عشرة وحفظ العمدة وألفية الحديث والنحو والمنهاج الفرعي والأصلى والتسهيل وعرض بعدها ، واشتغل على غير واحد وتفنن وصحب جماعة من الصلحاء ، وحج في سنة ست وثلاثين وزار بيت المقدس والخليل ودخل القاهرة فأخذ عن شيخنا و تصدى للتدريس فانتفع به الطلبة ، و ممن أخذ عنه ابن الشيخ الصفى والشهاب اللبودي ، وناب في القضاء عن الولوى البلقيني ثم أعرض عنه . وكان إماماً علامة فقيهاً حسن الاعتقاد . مات في جمادي الأولى سنة ثمان وستين وصلى عليه بجامع التوبة ظاهر دمشق ودفن بمقبرة باب الفراديس بطرفها القبلي وكانت جنازته حافلة جداً وحمل نعشه الأكابر من مقدمي الألوف وغيرهم وكثر الثناء عليه ورؤيت له منامات حسنة رحم، الله وإيانا .

١٠٠٣ (عبد الرحمن) بن أبى بكر بن محمد بن أبى بكر بن عمّان بن محمد بن خليل ابن نصر بن الحضر بن الهمام الجلال بن الكمال بن ناصر الدين السيوطى الأصل الطولوني الشافعي الآتي أبوه ويعرف بابن الأسيوطي . ولد في أول ليلة مستهل رجب سنة تسع وأربعين و ثمانمائة وأمه أمة تركية ، ونشأ يتيما فخفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي و بعض الأصلي وألفية النحو ؛ وعرض في سنة أربع وستين وأخذ عن الشمس محمد بن موسى الحنفي إمام الشيخونية في النحو وعن الفخر عمان المقسى والشموس البامي وابن الفالاتي وابن يوسف أحد فضلاء الشيخونية والبرهانين العجلوني وفيما قيل النعماني بعضهم في الفقه وبعضهم في الشيخونية والبرهانين العجلوني وفيما قيل النعماني بعضهم في الفقه وبعضهم في

ار کے عدة ما عدة ما الله عدم الله عدة ما الله عدم الله عدم الله عدم الله عدم الله عدم الله عدم الله ع

صل مهاج تلیها تلیها ماعاً

رة . درى قسى هاذ

ابن

ن بن

وس

عطية بكر سمع أحاز

غی ؛ من بمکة. بمکة

بدالله دیث کبری النحوثم ترقى حتى قرأ في بعض المتون الفقهية على العلم البلقيني وحضر عندالشرف المناوى يسيراً جداً ولمح له بالأدب حيث قال له وقد تألم من جلوسه فوق ملاعلى كنا ونحن صغار لانجلس إلا خلف الحلقة ، في كلات من هذاالنمط وحينت ذ انقطع ؛ وأخذ عنكل من السيف والشمني والكافياجي الحنفيين شيئاً من فنون وفيما زعم عن الشهاب الشارمساحي بعض شرحه لمجموع الكلائي وعن العز الميقاتي رسالة له في الميقات وعن محد بن ابراهيم الشرواني الرومي الطبيب بالقاهرة مختصرين في الطب لابن جماعة وعن العز الحنبلي دروساً في الأصول من جمع الجوامع انتهى. ولا زمني دهراً وكتب إلى في نثر طويل: وقـد تطفلنا على شمول سخائه وأنخنا ركاب شدتنا برحاب رخائه ، بل مدحني بغير ذلك من نظم و نثركما بينته في موضع آخر ، وكذا تردد يسيراً جداً للزين قاسم الحنفي والبقاعي وتدرب بالشهاب المنصوري وغيره في النظم ؛ وسمع على بقايامن المسندين كالقمصي والحجازي والشاوي والملتوني ونشوان وهاجر ، وأجاز له من حلب جماعة منهم ابن مقبل خاتمة من أجاز له الصلاح بن أبي عمر ؛ ولم يمعن الطلب في كل ماأشرت اليه ، ثم سافر الى الفيوم ودمياط والمحلة ونحوها فكتب عن جاعة ممن ينظم كالمحيوى بن السفيه والعلاء بن الجندي الحنفي ، ثم إلى مكة من البحر في ربيع الآخر سنة تسع وستين فأخذ قليلا عن المحيوى عبد القادر المالكي واستمد من صاحبنا النجم بن فهد في آخرين ؛ وأذن له غير واحد في الافادة والتدريس وساعده العلم البلقيني حتى باشر تصدير الفقه بالجامع الشيخوني المتلقى له عن أبيه وحضر معهاجلاسه فيه ، ثم انجمع وتمشيخ وخاص في فنون خصوصاً هذا الشأن ؛ واختلس حين كان يتردداني مما عملته كثيراً كالخصال الموجبة للظلال والأسماء النبوية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموت الابناء وما لأأحصره ، بل أخذ من كتب المحمودية وغيرها كشيراً من التصانيف المتقدمة التى لاعهداكثير من العصريين بهافي فنو زفغير فيها يسيراً وقدم وأخر ونسبها لنفسه وهول في مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل شيئاً مما لايوفي ببعضه ، وأول ماأبرز جزءًا له في تحريم المنطق جرده من مصنف لابن تيمية واستعان بي في أكثره فقام عليه الفضلاء بحيث كفه العلم البلقيني عنه وأخذ ما كان استكتبه به في المسئلة ولولا تلطني بالجماعة كالابناسي وابن الفالاتي وابن قاسم لكان مالا خير فيه ، وكذا درس جمعاً من العوام بجامع ابن طولون بل صار يملي على بعضهم ممن لا يحسن شيئًا بحيث كان ذلك وسيلة لمساعدة وصيه شهاب الدين بن الطباخ حيث

0

9

0

,

9

4

رباه عند برسباى أستادار الصحبة فلزم إينال الاشقر رأس نوبة النوب حتى قرره في تدريس الحديث بالشيخو نية بعد وفاة الفخر عثمان المقسىمع تزكه ولداً ؛ وكذا استقر في الاسماع بها وليس بموافق شرط الواقف فيهما وفي مشيخة التصوف بتربة برقوق نائب الشام التي بباب القرافة بعناية بلديه أبى الطيب السيوطي وغير ذلك ،كل هذا معأنه لم يصلولا كادولذا قيل إنه تزببقبل أن يتحصرم : وأطلق لسانه وقامه في شيوخه فمن فوقهم بحيث قال عن القاضي العضد إنه لايكون طعنة في نعل ابن الصلاح ، وعزر على ذلك من بعض نواب الحنابلة بحضرة فاضيهم ، و نقص السيد والرضى في النحو بمالم يبد مستنداً فيهمقبولا بحيث أنه أظهر لبعض الغرباء الرجوع عنه فأنه لما اجتمعا قال له قلت إن السيد الجرجاني قال إن الحرف لامعني له أصلا لافي نفسه ولا في غيره وهـذا كلام السيد ناطق بتكذيبك فيما نسبته إليه فأوجدنا مستندك فيما زعمته فقال انبي لم أر له كلاما ولكنني لما كنت بمكة بجاريت مع بعض الفضلاء الكلام في المسألة فنقـل لي ما حكيته وقلدته فيه فقال هذا عجيب ممن يتصدى للتصنيف كيف يقلد في مثل هذا مع هذا الاستاذ انتهيى. وقال أن من قرأ الرضى و نحوه لم يترق إلى درجة أن يسمى مشاركا في النحو . ولا زال يسترسل حتى قال إنه رزق التبحر في سبعة علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والمعانى والبيان والبديع قال والذي اعتقده أن الذي وصلت اليه من هذه العلوم الستة سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها وفيها لم يصل اليه ولاوقف عليه أحد من أشياخي فضلا عن من دونهم ، قال ودون هـذه السبعة في المعرفة أصول الفقه والجـدل والصرف ودونها الانشاء والترسل والفرائض ودونهاالقراءات ولم آخذها عنشيخ ودونها الطب وأما الحساب فأعسر شيء على وأبعده عن ذهني وإذا نظرت في مسئلة تتعلق له فكأنما أحاول جبلا أحمله ، قال وقد كملت عندي آلات الاجتهاد بحمد الله إلى أن قال ولوشئت أن أكتب في كل مسئلة تصنيفا بأقو الهاو أدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والمقارنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك ، وقال إن العلماء الموجودين يرتبون لهمن الاسئلة ألوفا فيكتب عليها أجوبة على طريقة الاجتهاد وأنه يرتب لهمن الاسئلة بعدد العشر فلا ينهضوا ، وأفرد مصنفا في تيسير الاجتهاد لتقرير هعواه في نفسه ، ومأحسن قول بعض الاستأذين في الحساب مااعترف بهعن نفسهمايو هبه أنهمصنف أدل دليل على بلادته وبعدفهمه لتصريح أعمة الفن بأنه فن ذكاء ونحو ذلك وكذا قول بعضهم دعواه الاجتهاد

زعا

ليستر خطأه؛ ونحو هذا قوله وقد اجتمع معه بعض الفضلاءورام التكلم معه في مسئلة ليس في الامكان إن بضاعتي في علم الكلام منجاة ، وقول آخرله أعلمني عن آلات الاجتهاد أما بتي أحد يعرفها فقالله نعم بتي من له مشاركة فيها لاعلى وجه الاجتماع في واحدبل مفرقا فقالله فاذكرهم لي ونحن نجمعهم لك و نتكلم معهم فان اعترف كل واحدمنهم لك بعامه وتميزك فيه أمكن ان نو افقك في دعو الكفسكت ولم يبد شيئًا ، وذكر أن تصانيفيه زادت على ثلثمانة كتاب رأيت منها ماهو في ورقة وأما ماهودون كراسةفكثير وسمي منها شرح الشاطبية وألفيةفي القراءاتالعشر مع اعترافه بأنه لاشيخ لهفيها ، وفيها م اختلسه من تصانيف شيخنا لباب النقول في أسباب النزول وعين الاصابة في معرفة الصحابة والنكت البديعات على الموضوعات والمدرج الى المدرجوتذكرة المؤتسى بمن حدثونسي وتحفة النابه بتلخيص المتشابه ومادواه الواعون في أخبار الطاعون والاساس في مناقب بني العباس وجزء في أسماء المدلسين وكشف النقاب عن الالقاب و نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير فكل هذه تصانيف شيخناو ليته إذ اختلس لم يمسخها ولو نسخها على وجهها لكان أنفع وفيها مما هو لغيره الكثير ، هذاإن كانت المسميات موجودة كامها وإلا فهو كشير المجازفة جاءني مرة وزعم انه قرأ مسند الشافعي على القمصي في يوم فلم يلبث أن جاء القمصي وأخبرني متبرعا بماتضمن كـذبه حيث بقي منه جانباً وكذا حكى عن الكال أخي الجلال الحلى مناماً كذبه الكال فيه وقال لى البدر قاضي الحنابلة لمأره يقرأ علىشيخي في جمع الجوامع مع شدة حرصي على ملازمته نعم كان يقرأ عليه فيه خير الدين الريشي النقيب فقلت فلعه كان يحضر معه فقال لم أرذلك ، وقال انه عمل النفحة المسكية والتحفة المكية في كراسةوهو بمكة على نعط عنوان الشرف لابن المقرى في يوم واحد وإنه عمل ألفية في الحُديث فائقة ألفية العراقي إلى غير ذلك مها يطول شرحه كقوله مها يصدق ان آفة الكذب النسيان في موضع أنه حفظ بعض المنهاج الاصلى وفي آخر أنه حفظ جميعه وأنه بعد موت شيخنا انقطع الاملاء حتى أحياه وزعمه أن المبتدىء بتقريره في الشيخونية هو الكافياجيمع قوله لى غير مرةو الله لولم يقرر الناظر التركبي أو كنت منفرداً بالأمر ماقدمته لعلمي بانفراد غيره بالاستحقاق . كل ذلك مع كثرة مايقع له من التحريف والتصحيف وما ينشأ عن عدم فهم المراد لكونه لم يزاحم الفضلاء في دروسهم ولا جلس بينهم في مسائهم وتعريسهم بل استبد بأخذه من بطون الدفاتروالكتب واعتمد مالا يرتضيه من الاتقان صحب.

وقد قام عليه الناس كافة لماادعي الاجتهاد وصنف هو اللفظ الجوهري في ردخياط الجوجري والكرفي خباط عبدالبر وغضب الجبار على ابن الأبار والقول المجمل في الرد على المهمل وقبل ذلك مقام ابراهيم أساء فيه الأدب على عالم الحجاز مما يستحق التعزير عليها و بعضها أفحش من بعض ، ولم أر منها سوى أولهاوهو مشتمل على ازدراء كثير للحوجري ومزيد دعوى يستدل ببعضه على حمقه بل جنه وأما الرابع فهو رد على من قرأ قول القاضي عياض في آخر الشفا: ويخصنا بخصيصي بالتثنية بعدأن كتب اليه ورقة فيها اساءة وغلظة لاتليق بمخاطبةطلمة العلم بحيث كان ذلك حاملا له على الاستفتاء عليه وكتب بموافقته فيما قرره الأمين الاقصرائي والعبادي والبامي والزين قاسم الحنني والفخر الديمي وكاتبه وأفرد القارىء جزءاً مماه المفصل في الرد على المغفل بلأفرد بعض طابة الجوجري شيئاً في الانتصار له وغضب الجوجري ممن توجه لذلك لما تضمن من التنويه بذكر المعترض ، وكذا راسل الحالب أبي شريف وملا على الكرماني بما لايليق وأرسل اليه الخطيب الوزيري بولده للروضة ليعرض عليه فرده معللا ذلك بأنه لايستكمل أباه للوصف بكذا وكذا وكتابة دون هذا لا ترضيه ، ولماتكلم بعض الطلبة في تكفير ابن عربي قال انه يؤذن من الله بحرب وما عسى أن يفعل فيه الحاكموان الذي يراه مما لا يو افقه عليه المعتقد ولا المنتقد اعتقاده وتحريم النظر في كتبه ثم نقل عنه انه قال بحرم النظر في كلامي . وهو ممن أخذ هذا المذهب عن أبي عبد الله عد بن عمر المغربي النازل بالقرب من مدرسة قراقحا الحسني فقد تردد اليه دهراً إلى غير هذا . ولو شرحت أمره الحان خروجاً عن الحد. وبالجلة فهو سريع الكتابة لم أزل أعرفه بالهوس ومزيد الترفع حتى على أمه بحيث كانت تزيد في التشكي منه ، ولا زال أمره في تزايد من ذلك فالله تعالى يلهمه رشده ؛ وقد ساعده الخليفة حتى استقر في مشيخة البيبرسية بعد الجلال البكري وخمد من ثم بل جمد بحيث رام ستر نفسه بقوله تركت الاقراء والافتاء وأقبلت على الله ، وزعم قبل ذلك انه رأى مناماً يقتضى ذم النبي صلى الله عليه وسلم له وأمره خليفته الصديق رضي الله عنه بحبسه سنة ليراجع الاقراءوالافتاء حيث التزامه تركهما وآنه استغفروترك هذا الالتزام بحيث لوجيء اليه بفتيا وهو مشرف على الغرق لأخذها ليكتب عليها ثم لم يلبث أن قال ماتقدم ، وفارقه المحيوى بن مغيزل لما رأى منه الجفاء الزائد بعد كونه القائم بالتنويه به وذكر عنه من الحقد والاوصاف والتعاظم مايصدقه فيه الحال ومن ذلك إنه توسل عند

الامام البرهاني الكركي في تعيينه لحجة كانت تحت نظره فأجابه وزاده من عنده ضعف الاصل وحضر اليه مع العلم سليمان الخليفتي لقبض ذلك فما قال له جزيت خيراً ولا أبدى كلة مؤذنة بشكره ، ونقل له مرة عن السنباطي بعد موته مايؤ ذن بجفاء منه فقال فلم لم تعلمني بهذا الابعد موته فقال لتعلم بواطن الرجال هذا مع مزيد احسانه اليه سيما في زمن الغلاء وقطع خبز الشيخونيـــة وطعامها بحيث كان يعطيه في كل أسبوع ديناراً حسباً صرح به عن نفسه ، وكذا فارقه بعض بني الآتراك ممن شفعه فيه بعد أن كان حنفياً ومع كونه مبتدئاً لمزيد احسانه اليهواقباله عليه بل فارق المغربي الذي كان يزعم انه الغاية في الولاية والفتح القربي ، ومن هوسه قوله لبعض ملازميه اذا صار الينا القضاء قررنا لك كذا وكذا بل تصير انت الكل ؛ ثم لما كان في سنة ثمان وتسعين قام عليه الشيخ أبو النجا بن الشيخ خلف وأظهر تقصه وخطأه وانقمع منه وذل إلى الغاية ومدح الامام الكركي أبا النجا بأبيات حسماكتبت ذلك كله في الحوادث؛ وقبل ذلك كتب مؤلفاً سماه الكاوى في الرد على السخاوى خالف فيه الثابت في الصحيح مع كوني. لمأتكام في المسئلة إلا قبل بل مذهبي فيه ترك التكلم اثباتاً و نفياً فسبحان قاسم العقول. ٢٠٤ (عبد الرحمن) بن أبي بكر وهو احمد بن محمد بن محمد بن أبي الحبر مجد بن محمد بن عبد الله بن فهد وجيه الدين ويلقب قديماً ناصر الدين أبو الفرج بن المحب ابن شيخنا التقي الهاشمي المكي الشافعي ابن أخي صاحبنا النجم عمر ويعرف كسلفه بابن فهد أمه خديجة ابنة أبي بكر التوريزي. ولد في ظهريوم الجعة منتصف المحرم سنة احدى وأربعين و بما غامَّة بكالكوط من الهند وقدم به أبوه إلى مكة في أول العشر الثاني من المحرم سنة أربع وأربعين فنشأ بهاو حفظ القرآن والشاطبية والاربعين والمنهاج كلاها للنووى وألفية ابن مالك والبردة وبانتسعادواستمر على حفظهما وغيرها وعرض على جماعة وأحضره عمه على أبي المعالى الصالحي وحسين الاهدل وغيرها من اهل بلده كجده والقادمين اليها بل أسمعه على جمع من الشيوخ خصوصاً في اقامتي عندهم السنة الأولى كأبي الفتح المراغي والزين الاميوطي والبرهان الزمزمي وجديه والشوايطي وأجاز لهجماعة منهم الزركشي وابن الطحان وابن بردس وشيخناوالمقريزي والجمال الكاذروني والمحب المطيري وقدم القاهرة في البحر سنة خمس وستين فأقام بها وتوجه منها إلى الشامغير مرة وزار بيت المقدس مرتين ؛ ودخل الصعيد واسكندرية والمحلة وحلب وغيرها، وسمع الحديث واشتغليسيرا وأكثر عن فضلاء أهل بلدهالقادمين عليهاوشارك

فى النحو و تحوه وربما نظم الشعر ، وقد أنشد بعلو الاهرام من ذلك بحضرتى وكتب بخطه أشياء من جملتها وهو بالقاهرة عدة نسخ من نظم السلوك المقريزى وكان بها على طريقة جميلة من السكون والتعفف والعقل والانجماع بحيث مارأيت أحداً ممن خالطه الا و يحمد صحبته ، وقد ترجمه عمه فى ذيله وغيره ، مات فى يوم الاربعاء ثانى عشرى رمضان سنة ثلاث وسبعين مطعوناً مبطونا غريبا ، وقدمت المصلاة عليه فى يومه بباب المحروق ودفن بحوش الصوفية البيبرسية جوار قبور أولادى رحمه الله وعوضه الجنة .

٢٠٥ (عبد الرحمن) بن أبى بكر بن مجد بن على بن عبد العزيز بن عبد الكافى الدقوقى المكى . مات شاباً بها في شعبان سنة ثمان وستين .

٢٠٦ (عبد الرحمن) بن أبي بكر بن محد الزين بن العز الدمشتي الحنفي ويعرف كسلفه بابن العيني. وألد بدمشق سنة سبع وثلاثين وتمانمائة ، ونشأ بها فحفظ القرآن وكتبا واشتغل بالفقه وأصوله عند حميد الدين وبكثير من العقليات عند حسين قاضي الجزيرة ويوسف الرومي في آخرين ، وقدم القاهرة فأخذ بها في الفقه وأصوله أيضا عن الزين قاسم والقراءات عن الشهاب بن أسدبل بلغني انه أخذ في العروض عن أبي الفضل المغربي ولكنه لم يستكثر من الشيوخ وقد سمع على الشاوى ونشوان وغيرهما بل حضر عندى بعض المجالس واختص بابن مزهرا ونوه به بحيث صار بأخرة يعد من أعيان مذهبه ؛ وناب في تداريس لقاضي الحنفية بدمشق كالعذراوية والركنية بل درس إصالة بالمرشديةو بتربة بالشرفالاعلىوغير ذلك ، وصنف في العربية والعروض بل وفي أصولهم وكذاكتب في تفسير اللغة التركية مع نظم ونثر وعقل ومداراة ولكنه تسلط بنفسه وبطلبته على فقيه بلده وشيخه العز بن الحمراء ليكون هو المشار اليه ، هذا إلى تمول صار اليه من قبل أبيه فقد كان تاجراً وكذا مرخ غيره ونماه هو وتوجه للتدريس والافتــاء وأخذعنه جماعة من الطلبة وانتهى الامر له في قضاء الحنفية بدمشق حين اجتياز السلطان بها عقب وفاة العلاء بن قاضي عجلون فلم يسمح بما طلب منه فعدل عنه لابن عيد مجاناً ،وبالجملة فقد نال رياسة ووجاهة حتى مات في سنة ثلاث وتسعين وبلغناذلك وأنا بمكة فتأسفت على فقده ونعم الرجل كان رحمه الله وايانا .

۲۰۷ (عبدالر حمن) بن أبی بکر بن مجدالزین البرلسی و یعرف بابن الفقیه سمع منی بالقاهرة مد ۲۰۷ (عبد الرحمن) بن أبی بکر بن مجمود بن ابراهیم بن محمود بن أبی بکر الزین بن قاضی الحنفیة بحماة التقی بن نورالدین الذی و الده أخو قاضی الحنابلة

العلاء على بن محمود الحموى الحنفي سبط صاحبنا الجال بن السابق والماضي شقيقه ابراهيم والآتي أبوها و يعرف كسلفه بابن المغلى . ولد في رمضان سنة خمس و خمسين و هاعائة بحماة و نشأ بها لحفظ القرآن ، وقدم القاهرة في سنة أربع و سبعين فسمع منى بحضرة جدد المسلسل وغيره و كذا قدمها بعد مو ته وقرأ في النحو وغيره على الشمس بن فريجان و كذاقرأ على الشمس التبريزي البازلي نزيل حماة و المعروف على الشمس بن فريجان و كذاقرأ على الشمس التبريزي البازلي نزيل حماة و المعروف بالسمس بن فريجان و كذاقرأ على الشمس التبريزي البازلي نزيل حماة و المعروف السمس ببلده عوضاً عن أبيه في حياته فدام بها مدة ، ومات بالقاهرة بعيد التسعين في الترسيم لنصراني اسمه عيسي الموصلي كان قد ضمن و الده له عوضه الله ألجنة ، واستقر عوضه في كتابة السر ابن القرناص قاضيها الماليكي .

(عبد الرحمن) بن أبي بكر بن يحيى الزوقرى . فيمن جده عبد الله .

الميانى النحوى الحنفى الشاعر . كانعالما ورعاً أديباً منجمعاً على التدريس والافادة الميانى النحوى الحنفى الشاعر . كانعالما ورعاً أديباً منجمعاً على التدريس والافادة مبارك الاقراء قل من أخذ عنه الا وانتفع فى مدة قريبة لاخلاصه ، وله نظم كثير مشهو ريتداوله الناس لحسنه . مات فى سنة ثلاث وسبعين أفاده لى بعض فضلاء أصحابنا الميانيين وكان تاريخ وفاته من سبق قامى فقد أرخه العفيف الناشرى فى أثناء ترجمة سنة احدى وثلاثين وانا بحكة ، قال وكان متضلعاً من علوم الأدب مائلا فى العقيدة لمذهب الحنابلة وانه أخذ عنه كافية ابن الحاجب وعروض ابن القطاع حين وروده المين فى سنة تسع وعشرين وان صاحب وعروض ابن القطاع حين وروده المين فى سنة تسع وعشرين وان صاحب الترجمة أخذ عنه فى القراءات .

۱۱۰ (عبد الرحمن) بن أبى بكر الدمشقى الرسام ويعرف بابن الحبال . أخذ عنه الشهاب بن اللبودى ووصفه بالمسند وقال انهمات فى يوم السبت ثانى شعبان سنة احدى وستين فجأة ، ودفن من الغد بصالحية دمشق .

٢١١ (عبد الرحمن) بن أبي بكر الحنيلي . كتب بالاجازة في بعض استدعاءاتي المصرية المؤرخة سنة خمس وخمسين وكأنه الذي قبله ومن نظمه :

وفاضت دموعى من لهيب وحرقة وحر لظى نار الغرام وأفكارى فنيران قلبى قد جرين مدامعى ألا فاعجبوا من فيض ماء من النار ١١٢ (عبد الرحمن) بن أبى بكر البمانى المنسى . مات سنة خمس وعشرين . ١١٣ (عبد الرحمن) بن حسن بن حمزة بن يوسف المحب أبو الفضل الحلبى الحاتب نزيل القاهرة ويسمى أيضا مجداً لكنه بهذاأشهر ليتميز عن أخ له

اسمه مجد ويعرف بابن الأمين وربما قيل له بالقاهرة كاب العجم. اشتغل بالقاهرة وغيرها في فنون وأخذ عن العز عسد السلام البغدادي وجماعة وسمع معنا على بعض المسندين وتمنز في الأدب والتحلية ونحوذلك وفاق في المتابة مع حفظ اكثير من أشعار المتقدمين وإلمام بهم في الجملة ومعرفة باللغات الشلاث العربية والعجمية والتركية بحيث ينظم فيها وربما لمع في القصيدة الواحدة ولكنه سلك طرق الخلاعة والمجون والتهتك واشتهر بها وبالتزيد في كلامه بل كان مرتقياً عن هذا الحد، وتقرب من الدوادارال كمير بشبك من مهدى قرباً زائداً واغتبط مكتابته واستعمله فيأشياء محسنااليهمر تبأله راتبا في كل شهر ، وسافر معه إلى حلب وغيرها غير مرة وجرح في واقعة الرها ومع إحسانه لم ينضبط لهولذا لما طال عليه اهماله ضربه وأودعه سجن أولى الجرائم والتزم أن لا بخرجه الا بعد فراغ ما كان حينئذ يكتبه له فبادر للاكمال حينئذبل أكرهه على التزويج واستمر على طريقته إلى أن تعلل وهو بخلوته في الصرغتمشية أياماً ثم حــول منها إلى البيهارستان المنصوري فاتعند وصولهاليه وذلك في يوم الخيس مستهل ذي القعدة سنة سبع و ثمانين وقد جاز الخسين سامحه الله وعفا عنه وقد تردد الى كثيراً و كتبت عنه من نظمه:

لقدري في بني زمني انحطاط وللحمال فمهم إرتفاع لقد أنشدت فيهم وصفحالى أضاعوني وأي فتى أضاعوا لنقل نقطة حرف الحاء للطاء بهافقت من بعدى ومن كان من قبلي وماأرتضي شيخاعلي مثله مثلي

وقوله: إن فقت في الخطياقو تا فلاعجب هذاو في الشعر قدأ صبحت كالطائي وإنما أنا محتاج لواحدة وقوله: حويت المعاصى جلها وحقيرها فيشهد لي ابليس أني شيخه وعندى من مجونه وغيره غير هذا.

٢١٤ (عبد الرحمن) بن حسن بن سويد وجيه الدين بن البدر المصرى المالكي الماضي أبوه والآتي ابنه فتح الدين محد ويعرف بابن سويد . ذكره شيخنا في إنبائه فقال :أحد النوابكان حسن الصورة فاشتغل قليلا وزوجه أبوه وهو صغير بابنة الفخر القاياتي يعني فاطمة وتزوج هو بأختها انمــا هي ابنة أختها أمهانى ابنة الهوريني بعد فراقه لتلك فامامات أبوهما يعنى الفخر احتاط الأب على تركته بطريق الايصاء والتحدث فخلصت لهم الدار العظمي بشاطيء النيل ، ودخل مع والده وهو صغير اليمن سنة ثمانمائة وكذا سافر معه الى غيره من الأماكن وقربه أكثر من أخيه عهد يعني الآتي معكون ذاك أكبر وصار ( ٦- رابع الضوء)

اتى

هذا أنبه لـ كن مع بأو (١) زائد فيهماليس له سبب الادناءة أصل جدها سويد فقد كان الشيخ شمس الدين المراغى يقول انه رآه وهو بالعمامة الزرقاء يبيع الفرادي والقفص على رأسه فالله أعلم . و نشأ ابنه البدر في غاية الاتضاع لكنه حصل له مال طائل فصار الى ولد يه فعظمت أنفسهما وانتسبا إلى كنانة فقال لى بعض المصريين لعل أصلهما من منية كنانة بالقليوبية فان أكثر أهلها نصارى وكأ نه اعتمد المقالة المنذ كورة ، ورأس وجيه الدين بعد أبيه وصار المشار اليه بمصر وتزوج عزيزة ابنة القاضى جلال الدين البلقيني فولدت له الصدر مجدوعائشة ولازم يشبك الأعرج أتابك الدولة الاشر في فعظم أمره و تقوى به في امور كثيرة . قلت وقد رأيت ابن ابى اليمن عرض عليه . مات في ليلة سادس شعبان سنة أربع وأربعين وكان ابتداء عرض عليه . مات في ليلة سادس شعبان سنة أربع وأربعين وكان ابتداء حبس الاراقة فلما قوى البرد اشتد به و انحلت قواه وصلى عليه بجامع عمرو و تقدم المالكي للصلاة عليه ، ودفن بمدرستهم ، وفي الحال ختم على حواصله ببيته وغيره من جهة السلطان لمرافعة بعض أتباع الخازندار فيه على ما قيل ولم ببيته وغيره من جهة السلطان لمرافعة بعض أتباع الخازندار فيه على ما قيل ولم يبيته وغيره من جهة السلطان لمرافعة بعض أتباع الخازندار فيه على ما قيل ولم يبيته و فيره من جهة السلطان لمرافعة بعض أتباع الخازندار فيه على ما قيل ولم يبيته وغيره من جهة السلطان لمرافعة بعض أتباع الخازندار فيه على ما قيل ولم يبيته و فيره من جهة السلطان على صبيحة ذلك اليوم .

مرح (عبد الرحمن) بن الخواجاالبدر حسن بن مجد بن قاسم بن على اليمنى الأصل المكمى الماضى أبوه والآتى اخواه على ومجد وشقيقه عمر ، ويعرف بابن الطاهر بالمهملة . مات فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين بجدة وحمل إلى مكة فد فن بمع الآجا. (عبد الرحمن) بن حسن بن مجد الدميرى الطولوني . هو زكريا مضى .

الكذاب مات في ذي الحجة سنة اثنتين و أربعين بحكة ودفن بتربة رامشت من المعلاة ، بالكذاب مات في ذي الحجة سنة اثنتين و أربعين بحكة ودفن بتربة رامشت من المعلاة ، المحد الرحمن بن حسين بن ابراهيم زين الدين العباسي الكردي الشافعي نزيل القاهرة ويعرف فيها بالكردي . ولد في يوم الثلاثاء سابع عشر ذي القعدة سنة ثران و ثما تماثة ، وقدم القاهرة في سنة خمس و ثلاثين فلازم الونائي في الفقه وأصوله وغيرها ومما أخذه عنه الحاوي وكذا خذعن شيخنا ابن خضر والشرواني في آخرين كابن حسان ، وسمع على شيخنا وطائفة ، وسافر إلى الثغرين اسكندرية و دمياط للرباط مزاراً رفيقاً للبقاعي وغيره ، وكذا حج وزار المدينة وبيت المقدس غير مرة واختص بامام الكاملية دهراً وكتب بخطه أشياء ، وأقام بأخرة

بالمعية الفاقة وصلى

المدني

ابن ه والنو

أبى الوسيع وسبع على الم

الزين بل سم

على الم المدنى الامام

مدققاً وكان

في القر

المراغع سمع ع

19 الاصل

ابن الق

وسبعي

<sup>(</sup>١) أي فخر ،

بالمعينية الجوهرية من غيط العدة ؛ وكان خيراً حسن المشرة متودداً لأحبابه شديد الفاقة . مات في يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الاول سنة ثلاث و ثمانين بالبيمارستان وصلى عليه عقب الصلاة بجامع الازهر رحمه الله وعفا عنه .

٢١٨ (عبد الرحمن) بن حسين بن حسن بن قاسم الزين أبو الفرج بن الرضي المدنى الشافعي والد ابراهيم الماضي ويعرف بابن القطان. ولدقبيل الستين وسبعائة تقريباً بالمدينة ونشأبها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والاصلي وألفية ابن مالك وعرض في سنة اثنتين وسبعين فما بعدهاعلى البدرابراهيم بن الخشاب والنور على بن احمد بن اسماعيل الفوى والعز عبد السلام الكازروني والكال أبي الفضل مجد بن احمد النويري وجماعة وأجازوا له وكذا أجازه في سنة أدبع وسبعين ابن أميلة وابن الهبل وابن كشير الحافظ والكال بن حبيب ومحمد بن على بن قواليح وآخرون ؛ وسمع البخاري على الزين العراقي والنسأني عليه وعلى الزين المراغى ومن الزينة إلى آخره على الجمال يوسف البناو خاله العلم سليمان السقا بل سمع صحيح مسلم على البدر بن الخشاب بقراءة شيخه العزالكازروني وبعضه على الزين العراقي وألجمال الاميوطي وكذاسمع على الشمس علد بن احمدالششتري المدنى ، وأخذ الفقه وأصوله عن الاميوطي وأذن له في التدريس ووصفه بالفقيه الامام المتقن وقال انه بحث عليه المنهاج الاصلى بحث تحقيق وإتقان محققاً لنفائسه مدققاً لغوامضه إلى أن قضي من الفن وطره واستحق مذلك أن يستفاد منه، وكان كأبيه من مؤذني الحرم النبوي وولي هو الدرس المعروف بالنقاش ، وناب في القضاء ببلده عن الزين عبد الرحمن بن صالح وحدث، وذكره العقيف الجرهي في مشيخته وانه أجاز له في سنة ثلاث وعشرين وثماعاتة وسمع عليه أبو الفرج المراغى من صحيح مسلم والشفا؛ قال وحضرت درسه في عمدة الاحكام وكذا سمع عليه ولده البرهان وأفاد أن وفاته كانت في احد الربيعين ظناً سنة تسع وعشرين وممن أخذ عنه التقي بن فهد وذكره في معجمه باختصار جداً.

۲۱۹ (عبد الرحمن) بن حسين بن حسن بن يوسف الزين بن البدر الهوريني الاصل القاهري الشافعي الـكتبي الماضي أبوه .

٢٢٠ (عبد الرحمن) بن حيدر بن على بن أبى بكر بن عمر أصيل الدين أبو المعانى ابن القطب الدهقلى الشير ازى الاصل ثم الدمشقى . ولدفى شعبان سنة سبع وأربعين وسبعائة وسمع من البنانى وست العرب حقيدة الفخر والبدر أبى العباس بن الجوخى وابن أميلة فعلى الاول جزء البيتو تة وحياة الانبياء فى قبورهم للبيهقى وعلى الثانية

مشیخة جدها وعلی الثالث سنن النسائی ، وأجازله العزبن جماعة و ابر اهیم بن الخشاب وعلی الزرندی و حدث سمع منه الأئمة و لقیه شیخنا بعدن فأخذ عنه و ذکره فی معجمه وقال إن مولده سنة خمس وأدبعین ، والاول هو الذی ذکره التقی بن فهد فی معجمه و کأنه أصح . مات فی سنة سبع عشرة ببعض جزائر کنبایة من بلاد الهند ، و ذکره المقریزی فی عقوده تبعاً لشیخنا .

٢٢١ (عبدالرحمن) بن الخضر الحنفي والدالحسام محد بن بريطع الآتي ولي قضاء غزة وقتاً. ٢٢٢ (عبد الرحمن) بن خليفة بن أحمد الطهطاوي الصعيدي الشافعي نزيل مكة والجالس للشهادة بيأب السلام فيها ويعرف بالخطيب. ممن سمع مني بها و بالمدينة . ٢٢٣ (عبد الرحمن) بن خليل بن سلامة بن أحمد بن على بن شريف بن مونس الزين أبو الفهم وأبو زيد بنالصلاح أبى الصفا الاذرعي الاصل القابوني الدمشتي الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن الشيخ خليل. ولد سنة أربع وثمانين وسبعاً له بالقابون من دمشق ونشأبها فحفيظ القرآن وجوده والشاطبية وعرضها بتمامها على الشرف صدقة المسحراتي الماضي وكذا حفظ غيرهاو اشتغلف الفقه وغيره وسمع ببلده والقاهرة والخليل وغيرها على جماعة فبدمشق على أبى حفص البالسي وابن صديق وعبدالله بن خليل الحرستاني و فاطمة ابنة ابن المنجا والجمال بن الشرائحي في آخرين وبالقاهرة على البلقيني والعراقي والهيثمي والحلاوي ومنه لبس الخرقة وكذا لبسها في شعبان سنة أربع وثمانمائة كما ذكر من الشهاب بن الناصح ثم بعد ذلك من الزين أبي بكر الخوافي ،و بالخليل على الشهاب احمد بن حسين النصيبي واسماعيل بن ابراهيم بن مروان ومجد بن على بن البرهان وعلى ابراهيم ابن اساعيل بن الشحنة والتدمري ، وحدث في غير موضع سمع منه الاعيان وقرأت عليه بالقاهرة ثم بجامع بني أمية ورام التوجه معي إلى حلب فما تيسر وكان فاضلا خيراً متواضعا محبا في الحديث وأهله وله بالفن أنس ما واستحضار لبعض المتون وذكرلي انه جمع كتابافي أسباب المغفرة وأنه كتب على تخريج الاحياء للمراقي بعض الحواشي وأثبت له مصنفه قراءته عليه في سنة اربع وتماناتة فوصفه عالفقيه المشتغل المحصل ، و ناب في الخطابة بجامع بني امية بدمشق دهراً وكذا في الامامة ؛ ومات في شعبان سنة تسع وستينوصليعليه بالجامع الاموى ودفن عقبرة باب الصغير وكان يوماً ماطراً ومعذلك فكانت جنازته حافلة رحمه الله وإيانا. ٢٢٤ (عبد الرحمن) بن داود بن عبد الرحمن بن داود الزين بن العلم الكركي الشو بكي الاصل القاهرى والدصلاح الدين محمدوأخيه احمدويعرف كأقاربه بأبن الكويز

بالمع

حتى أبير.

أبوه الجاه ثنتين

عو ض عز ل

سريا المفو بدمنا

ذلك بقلعاً الاف

أمامه

المشار ابن ک وضیر

وأحد

الروا ألف

فى أث المشار

موجو غاية

بالمعجمة تصغير كوز . ولد سنة خمس و عانائة وأمه ستيتة ابنة الى الفرج اخت الفخر عبد الغني صاحب المدرسة الفخرية التي ارسل بها اخوها المذكور لقطيا حتى قتلت لشيء نسبت اليه بحيث كاد سلمان اخو صاحب الترجمة نفيه عن أبيه وانه لذلك دس عليه من قتله فالله أعلم. نشأ على زى الجند ففظ القرآن واشتغل يسيراً ، واستقر به الاشرف برسباي دواداراً ثالثاً حين كان. أبوه كاتب السرفدام عليها إلى أن أرسله اسكندرية على نيايتها بعد اقباى المشمكي الجاموس وذلك في أوائل ذي القعدة سنة أربعين ثم فصله الظاهر عنها في سنة ثلتين وأربعين بتمرياي، ولزم بيته الى أن استدعى به وولاه استادارية النضيرة عوضاً عن جوهر السيني في سنة أربع وأربعين ثم الاستادارية الكبري بعلم عزل قيرطوغان العلائي في حدود سنة ست وأربعين فلم يمش أمره فيها وانفصل سريعاً في إحدى الجادين منها جزماً بالزين يحيى الأشقر وكان استقرمعه في نظر المفرد ونكبه نكبة خفيفة ، فلما كان في سنة ثلاث وخمسين ولاه استاداريته بدمشق على كره منه فتوجه منها ومعه مرسوم تجلوسه فوق أمرائها فلم محتملوا ذلك وكاتبوا فيه فكتب بعد مباشرته لها أياما ً بالقبض عليه وضربه وحبسه بقلعة دمشق ومصادرته الى أنأفرج عنه ورسم بعوده الىالقاهرة على حمل عشرة آلاف دينار فلم يسعه إلا أن التجأ لأبي الخير النحاس ولزم خدمته والركوب أمامه فيسن حاله بذلك يسيراً فيلم يلبث أن غلب خموله على سعد النحاس بحيث نكب وحيائذ رجع صاحب الترجمة الى أسوأماكان عليه أولاومقته في الالتحاء المشار اليه أهل الدولة ؛ واستمر الى أن استقر في نظر الخاص بعد موت الجمالي ابن كاتب جم وباشرها مباشرة ضخمة ثم أمسك في أيام الظاهر خشقدم وصودر وضيق عليه وآل أمره الى أزانسحب لمملكة الروم فأكرمه صاحبها ابن عثمان وأحسن نزله واستمرعنده ثم عاد في أيام الاشرف قايتماي وقابله فأكرمه وألبسه خلعة وكذا أكرمه غير واحد من المباشرين ونحوهم بل أجرى عليه كثير منهم الرواتب لكثرة تشكيه ثم لم يلبس حتى سعى في الخاص أيضاً بنحو اثني عشر ألف دينار واستقر فيها عوض التاج بن المقسى واستشعر منه الدوادار الكبير في أثناء مباشرته الفرار فبادر للقيض عليه لكو نه كان هو القائم عنه بالمال المشار اليه وضيق عليه بل أطلق عليه سبعاً ثم تخلص بعد ذل وإهانة وبيع لجميع موجوده من صامت و ناطق ، واستمر خاملا ضعيفاً ببيته الى أن مات وهو في غاية من الفقر بعد أن كان المخلف له عن أبيه في كل يوم تحو خمسين ديناراً فيماقيل

بن في بن

نة . ق

اله بره بره سی

> سين سان سر

مياء مفه اغن

نا.

قبيل عصريوم السبت سابع شوال سنة سبع وسبعين وصلى عليه من الغد بباب النصر في مشهد فيه القضاة الأربعة وابن الشحنة المنفصل وجمع من المباشرين والأعيان ثم دفن بتربة طشتمر حمص أخضر ، وقد حج وزاربيت المقدس وطاف الأماكن و تزوج ابنة الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله الماضي واستولدها ابنه صلاح الدين وغيره ، وذكر أنه كان كثير العبادة والتهجد والصيام والتلاوة مع ظلم كثير وعكس متوال خصوصاً في أو اخرائمره ، وقد وصفه شيخنا في عرض ولده بالمقر العالى العالمي الفاضلي الأوحدى الزيني عفا الله عنه وإيانا.

و۲۲ (عبد الرحمن ) بن داود الزين بنااكويزجـد الذي قبله . كان اسمه قبل التظاهر باسلامه جرجس . ذكره المقريزي في عقوده بماسلف نحوه في داود. (عبد الرحمن ) بن داود . مضى في ابن أبي بكر بن داود .

۲۲۲ (عبد الرحمن) بن ذى النون محد بن عبدالله بن صالح الزين الفزى الشافعى ويعرف بأبيه . ولد في سنة خمس و ثما نمائة أو في أوائل التى تليها بغزة و تلا لنافع وابن كشيروأ بى عمروعلى الشهاب بن عابد الفزى ولتى ابن الجزرى بظاهر غزة فأجاز له و تصدى لتعليم الأثبناء ببلده فانتفع به جهاعة لحسن تعليمه و وفور نصحه وديانته ، وكان خيراً صالحاً فاضلا حسن العشرة مهتما بحوا شج إخوانه بل وغير موكف بصره وضعفت حركته جداً بحيث صار لاحراك به ، ومات في يوم الجمعة تاسع المحرم سنة إحدى و ثمانين رحمه الله وإيانا .

مفيدنا وشيخنا الحافظ الزين أبى النعيم العقبى الاصل القاهرى الصحراوى مفيدنا وشيخنا الحافظ الزين أبى النعيم العقبى الاصل القاهرى الصحراوى الشافعى واسم أمه نورة ابنة مكى وتدعى حرير. ولد فى سنة أربع وثلاثين وعاهائة بتربة قجماس من الصحراء ونشأ بها فى كنف أبيه خفظ القرآن وبلوغ المرام لشيخنا وعرضه عليه بهامه حفظاً وكذاحفظ غيره واعتنى به أبو هفأ حضره ثم أسمعه الكثير عالياً ونازلا على من لا يحصى كثرة كالبدر حسين البوصيرى والشهاب الواسطى والزين الزركشي وعائشة الكنانية وقريبتها فاطمة والفاقوسي والشرابيشي وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان والحب بن نصر الله الحنبلي والعزبن الفرات وأجازله خلق وخرج لهأبوه المتباينات مات عنها مسودة الحنبلي والعزبن الفرات وأجازله خلق وخرج لهأبوه المتباينات مات عنها مسودة واشتغل يسيراً وقرأ في الحاوي على العلم البلقيني وفي المنطق وغيره على اخرين المفات والده أضيفت اليه جهانه كالاسماع في الشيخو نية والخدمة والأشرفية برسباي الوزم الاشتفال قليلا؛ والتمس مني مساعدته في تبييض المنطق وغيره على والتمس مني مساعدته في تبييض

بالر التا وال

المت

ذلك.

فی

الح

من و ک

قنير

رعا

وسربالب

3-

القاه

وغير

المتباينات المشار اليها فعاقه المقدور ثم عرض له فى عقله شىء يقال انسببه الاعتناء بالروحانى لكن مع سكون وسكوت فى أكثر أوقاته بل سمعت انه كان يكثر التلاوة وربما تكلم فى بعض المسائل وأتى بما يستظرف من السجعات المتوالية والكلمات المنتظمة مع تعففه وعدم قبوله لشىء الاحين الحاجة ، ولم يزل على ذلك إلى أن مات فى ليلة الاربعاء رابع عشر جهادى الأولى سنة احدى وثمانين ودفن من الغد عند أبيه رحمه الله وعوضه الجنة.

۲۲۸ (عبد الرحمن) بن أبى السعادات بن محمود بن عادل الزين الحسيني المدنى الحنفي أخو احمد الماضي وعبد الله وعبدالكبير الآتيين. ولدسنة ست وخمسين وثمانيائة تقريباً ونشأ فحفظ القرآن والمحتاد واشتغل في النحو والصرف وأكثر من التلاوة وجود على عمر النجاد الحموى وسمع على أبى الفرج المراغى وولده وكذا سمع منى بالمدينة.

وجاور بها واشترى بها أملاكاً فلما مات احمد بن عجلان أمير مكة في عشر الحسين وجاور بها واشترى بها أملاكاً فلما مات احمد بن عجلان أمير مكة وحصل الخلف بعده في الدولة انتقل إلى المدينة النبوية وذلك بعد الحج من سنة ثمان وثمانين وسبعائة أو التي بعدها فقطنها حتى مات بها في رجب سنة اثنتي عشرة ، ودفن بالبقيع وقد بلغ الستين أو جازها وهو عند الفاسي .

٢٣٠ (عبد الرحمن) بن سعد الحضرمي المدنى أخو مجدالآتي . سمع على الجال الكازروني في سنة أربع وثلاثين .

۲۳۱ (عبد الرحمن) بن سعید بن عبد الله بن أبی عبد الله مجد بن الرضی محمد بن أبی بكر بن خلیل العثمانی نزیل وادی مر . مات فی غرة جمادی الا خرة سنة ثمان و سبعین عمكة .

القاهرى الشافعى ويعرف بالبدوى . ولد بطليا من الماعيل الصعيدى الاصل الطلياوى ثم القاهرى الشافعى ويعرف بالبدوى . ولد بطليا من المنوفية وقدم القاهرة بعيد السبعين فجود القرآن على جماعة بل قرأ لابن كثيرواشتغل عند أخى وابن سولة وغيرها فى الفقه والعربية والكوراني والعلاء الحصنى وصالح اليمنى وغيرهم فى النحو بل قرأ فى الصرف والأصول والمنطق وغيرها كثيراً ولازم ابن قاسم

رین اف دها

ض .

ود.

عزة عزة

ابن دی

وغ وغ

الله

على على .

ض

وحسن الاعرج ثم اننى عنهما وكذا أخذ عن الشمس البلبيسى الفرضى وعبد الحق وحسن الاعرج ثم اننى عنهما وكذا أخذ عن الشمس البلبيسى الفرضى وعبد الحق و التقريب وأقبل على وعلى أخى ، وتنزل فى المزهرية وقطنها بل أقرأ ولد ابن حجى وبنى الواقف ، والغالب عليه الحير مع يبس وعدم الارتضاء بكثيرين .

٢٣٣ (عبد الرحمن) بن سليمان بن داود بن عياذ \_ بتحتانية \_ بن عبد الجليل ابن خلفون الزين المنهلي ثم القاهري الشافعي والدحافظ الدين بحد الآتي ويعرف بالمنهلي . ولدفي شوال سنة تسع وعشرين وثمانمائة بمناوهل من الغربية ، ومات أبوه وهو صغير فنشأ فى كفالة أخيه خالد الماضى وأقام معه برواق ابن معمر من الازهر فحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع والالفيتين والشاطبية والتلخيص وعرض على جماعــة كشيخنا والقاياتي والعيني والكال بن البارزي وجود القرآن على النور الامام وأخذ في الفقه عن الشنشي وغيره في الابتداء وفي. العربية وغيرها عن الوروري ثم انتمي للمناوي قديماً ولازمه أتم ملازمة حتى اخذعنه الفقه اخذآمرضيا غير مرةوكذا اخذعنه فى التفسيرو الحديث والتصوف والأصول والعربية وغيرها بحيثكان جل انتفاعه عليه وبه تهذب وعليه تخرج وتسلك وظهرت عليه آثاره وبهرت خبرته واختباره ؛ وكان أحد قراء تقاسيمه العامة الذين كان ينوه بذكرهم وبلغني انه كان يرجحه فى ذوق الفقه على الجوجرى ولا يحمد سرعة ذلك كما لم يحمدهاغيره وأخذ عن الحلي كشيراً من شرحيه على المنهاج وجمع الجوامع وغيرها وكان بعض ماسمعه من ثانيهما بقراءةالنورالوراق المالكي وترافق هو وزين العابدين المناوي في الاخذ في أصول الدين والعربية وغيرهما عن ابن حسان وفي الاصطلاح والرواية عن شيخنا وأخذ العربية أيضاً وغيرها عن الشمني والمنطق وغيره عن التقي الحصني ومن شيوخه أيضاً البو تيجي والخواص وآخرون وقرأ الشفا أومعظمه على السعد بن الديري والبخاري بتمامه لاسماع ابنيه على الشهاب الشاوى وبعضه على الزين عبد الصمد الهرساني ، وحضر في حجته الأولى عند القاضي أبي السعادات بن ظهيرة وغيره ، وبرع في الفقه وتقدم فيه وصارلكثرة مهارسته له والنظر في قواعده والتبصر في مداركه فقيه النفس مع مشاركة حسنة في الأصول والعربية وفهم مستقيم جداً ، واتقان. فيما يبديه وعقل تام يضبط به أقواله وأفعاله ويتوصل به لكف جليسه أوصاحبه عمالاً يرتضيه حتى ان البقاعي حين كان مجواره أرسل اليه في أوائل بعض الليالي أن يكون رفيقاً له في التجسس على بعض جيرانهما فيما زعم انكاره فتلطف في

التخلص منه وربما مشي في إزالة الاستيحاش بينــه وبين من يكون من أحبابه ليستريح خاطره من قبلهما كل ذلك مع لطف عشرة وتحر وورع وانجماع عن بني الدنيا واشتغال بما يعنيه ومحاسن وافرة وربماأقرأ فيبيت يشبك الفقيه لثبوت خيره لديه واحسانه اليه بل أقرأ العلم في حياة شيخه وأفتى في بعض الحوادث باشارته ، وناب في تدريس الفقه بالحجازية عنالبرهان بن أبي شريف وبالفاضلية عن ابني صاحبه زين العابدين وفي الحديث بالجالية عن ابن النواجي وفي غير ذلك بغيرها عن آخرين ؛ واستقر في تدريس النابلسية تجاه سعيد السعداء وسكنها حتى مات وكان يرتفق في معيشته بطبيخ السكر ونحوه وتوالى عليه في ذلك بعد وفاة شيخه وولده عدة خسارات تجرع بسببها مشاقوال أمرهإلى أن ضمماتأخر بيده وهو شيء يسير جداً ، وسافر في البحر من الطور إلى جدة فانصلح المركب بجميع مافيه في أثناء الطريق ونجا بنفسه خاصة وطلع مكة مجرداً قبيــل الموسم فج وأقام سنة أخرى وهي سنة ثلاث وثمانين على قدم عال في العبادة الختصـة بها مع الصلاة والتلاوة والمطالعة والـكتابة بلوالاقراء للطلبةوتوعك في غضون ذلك مدة ولم يتم تخلصه حتى انه قدم القاهرة وابتدأ الفالج معه ولكن لم يكن ذلك بمانع له عن الاقراء والافتاء والـكتابة إلى أن استحكم أمره وانقطع بسببه أشهراً كل ذلك وهو صابر شاكر حتى مات في ليلة الخيس ثامن عشر جاذي الآخرة سنسة خمس وثمانين وصلى عليه من الغد تجاه مصلى باب النصر ثم دفن بحوش سعيد السعداء ، وقد كانت بيننا مودة تامة يرغب من أجلها في كثرة زيارته لى ويميل لمايصدر عني من تأليف وترجمة وغير ذلك ويقصدني بالسؤال عن أشياء من غوامض هذا الشأن ولما سمع منى ترجمة شيخه المناوى أبدى من السرورماالله به عليم بل سمع مني في مجلس شيخه كثيراً من تصنيفي القول البديع خارجاً عن مواضع من شرحي لألفية العراقي وكان يبدي من الثناء مالا أنهض لذكره مع عدم تكلفه وتصنعه ويصرح بترجيح شيخه لى على نفسه في الحديث في الملاَّ إلى غير ذلك مما أثبته في تاريخي الكبير رحمه الله وإيانا. ومن نظمه مها قرأته بخطه مضمناً قول القائل مما هو على الألسنة: حائط القاضي يطهر الماء وحائط غيره بهد قوله:

يحل جدار الغير يفتى بهدمه بتطهيره بالماء فاعجب لحكمه مالم تكن لهم فالماء يكفيها

إذا استفتى القاضى عن النجس الذى ويفتى اذا ماحل ذاك بحيطه وقوله: يفتى القضاة بهدم الحيط إن نجست

لحق. نزل نحير

ات ممر مص بو د رقی

من الق على الله

امه في في م

ان. حبه الي

في

وكذا من نظمه ما نقلته أيضاً من خطه:

إذا حكم الآله عليك فاصبر ولاتضجر فبعد العسر يسر فحر فراد تبيت لها لهيب فتخمد قبل أن ينشق فجر في أبيات تزيد على ثلاثين .

۲۳۶ (عبد الرحمن) بن سليمان بن عبد الرحمن بن العز محمد بن سليمان بن حمزة ابن احمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر الزين القرشي العمري المقدسي الصالحي ولد في ذي الحجة سنة احدى وأربعين وسبعهائة وسمع على عبدالرحمن بن ابراهيم ابن على والموفق احمد بن عبد الحميد بن غشم الثاني من حديث عيسي بن حماد زغبة عن الليث وعلى العهاد احمد بن عبدالحميد المقدسي جزءالازجي ، وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى وشيخنا الموفق الابي سمع عليه أول الجزءين ، وقال شيخنافي معجمه : أجازلي باستدعاء الشريف وليس عنده من المسموع على قدر سنة تسع عشرة بدمشق . وتبعه المقريزي في عقوده .

٢٣٥ (عبد الرحمن) بن سلمان بن أبي الكرم بن سلمان الزين أبو الفرج الدمشقي الصالحي الحنبلي علامة الزمان وترجمان القرآن وناصح الاخوان ويعرف بأبي شعر . ولد في ثالث عشر شعبان سنه تمانين وسبعائة وقيل سنة ثمان وثمانين وقرأ القرآن على ابن الموصلي وحفظ الخرقي وغيره وتفقه بجماعة منهم الزين بن رجب قرأ عليه من اول المقنع إلى أثناء البيع وكذاانتفع بالشهاب بن حجى وسمع من عبد القادر بن ابراهيم الارموي والجال بن الشرائحي وعائشة ابنــة ابن عبد الهادي في آخرين بل سمع هو وابنه ابراهيم الماضي من شيخنا في رجوعه من حلب سنة آمد بالعادلية المسلسل والقول المسدد واغتبط شيخنا بقدومه عليه وبرز لتلقيه حافياً ، وكان إماماً علامة متقدماً في استحضار الفقه واسع الاطلاع في مذاهب السلف ومعرفة أحوال القوم ذاكراً لنبذة من الجرح والتعديل عفيفاً نزها ورعا متقشفا منعزلا عن الناس معظما للسنة وأهلهابارعا في التفسير مستحضراً المشير من ذلك جيد التذكير مع المهابة والوقار وجمال الصورة والحياء وكثرة الخشوع ولطف المزاج وحسن النادرة والفكاهة وسلامة الصدر ومزيد التواضع وقلة الكلام وعذوبة المنطق وعدم التكلف والمثابرة على التلاوة والتهجيد والعبادة والامربالمعروف والنهىعن المنكروالحبة الزائدة للعلم والرغبةفي مطالعته واقتناء كتبه بحيث اجتمع له من الأصول الحسان ما انفرد به عن أهل بلده؛ روصار عديم النظير في معناه حسنة من حسنات الدهر انتفع به الناسفي المواعظ

وغبرها وأحمه الخاص والعام وكثرت اتماعه واشتهرذكره وبعد صيته ومعذلك فعودي وأوذي ولم تسمع منه كلة سوء في جد ولا هزل، وجاور بمكة عوداً على بدء فأخذ عنه الأئابر من أهلها ووعظ فيها حتى في جوف البيت الحرام وكان يزدحم عليه الخلق هناك وحدثني المحيوى عبد القادر المالكي وهو نمن اخــذ عنه بكثيرمن كراماته وبديع إشاراته ، وقال البقاعي اشتغل في غالب العلوم المافعة حتى فاق فيها وله في التفسير عمل كثير ويد طولى ، وكذاعظمه التتي بن قندس ثم تاميذه العلا المرداوي (١) ووصفه بالامام شيخ الاسلام العالم العامل العلامة الزاهد الورع الرباني المفسر الأصولي النحوي الفقيه المحدث المحقق ، وقال غيره انتفع به خلق وله مقالبات مع المبتدعين بسبب أصول الدين ، وترجمته قابلة للبسط وحدث سمع منه الفضلاء وذكره المقريزي في عقوده وأنه تخرج بالشهاب ابن حجى وتبتل للعبادة وتصدى للوعظ فبرع في التفسير وكثر استحضاره له وصار له اتباع وءودي وأوذي ، وجاور بمكة مرتين ووعظ بها في جوف البيت وكان يزدحم عليه الخلق هناك ويحصل بكلامه صدع فىالقلب مع الفوائد الجليلة في علوم عديدة لأنه امام في الفقه مستحضر لمداهب السلف وغيرها عارف بالحديث وعلله من جرح وتعديل وانقطاع وارسال مشارك في النحو والأصول متعبد خائف من الله. ومات بعــد أن تعلل أشهراً في ليلة السبت سادس عشر شوال سنة أربع وأربعين بسفح قاسيون ودفن بقرب قبر الموفق بن قدامة من الروضة بالسفح رحمه الله و نفعنا ببركاته .

٢٣٦ ( عبد الرحمن ) بن عبد الباسط بن خليل الدمشتى الأصل القاهرى الماضى أبوه والآتى أخواه أبو بكر وعمر .

۲۳۷ (عبد الرحمن) بن عبد الرحمن بن على بن صلاح الدين بن الزين القاهرى الشافعي الآتي أبوه ويعرف بابن الخطيب لكون أبيه كان خطيباً مجامع البرددار على قنطرة قديدار . ولد بعدموت أبيه بيسير في دبيع الأولسنة ثلاث وستين وعمانائة بالخط المذكور ونشأ فخفظ القرآن عند زوج أمه الشمس المقرى وهو الذي رباه وجوده على الزين عبد الغني الهيثمي والمنهاج وعرضه على الأمين الأقصر أفي البكري والبامي وقطعة من ألفية النحو وأخذ الفقه عن الجوجري في عدة تقاسيم والبكري وقرأه والعربية والمنطق على الشرف موسى البرمكيني وحضر في الأصول والعقائد عند الكال بن أبي شريف وفي بعض العقليات عند وحضر في المندية «المرادي» وهو غلط .

التقى الحصنى وأخذ الفرائض والحساب والميقات عن البدر المارداني ولازمه فى قراءة كتب كثيرة وتميز وخطب ولازمنى فى ابن الصلاح وغيره واغتبط بذلك وتألم لسفرى فى سنة ست وتسعين وكذا أخذ عن الديمي وكان يتكسب بسوق الدراع من سوق الحاجب نصف سنة ثم ترك لما لا يعجبه وقرأ على العامة وقد لازمنى فى بحث ابن الصلاح وغيره كشرحى على تقريب النووى وأخذ عنى غير ذلك وربها يتردد لابن الأسيوطى ، وحج فى موسم سنة ثهان وتسعين ولقينى عكم ثم منى وسألنى عن شىء يتعلق بالمنسك و نعم الرجل سكوناً وعقلا وفضلا ورغبة فى الخير و تحصيل الكتب كتابة وشراة .

۲۳۸ (عبد الرحمن) بن عبد الرحيم بن ناصر الدين محد بن جمال الدين عبد الله ابن صاحب المدرسة والدار المجاورة لها بباب النصر بكتمر الحاجب الآتى والده ويعرف كسلفه بابن الحاجب. مات في يوم الجمعة ثامن رجب سنة خمسين وأرخه بعظهم في الطاعون سنة ثلاث وخمسين وكأن الأول أصح بعد أن أسند وصيته للبدر البرماوي ودفن بتربتهم بالقرب من مدرسة جده المشار اليها وكان يلى والده في الوسواس واختص بالأمير قانباي الجركسي وقتاً عفا الله عنه.

۲۳۹ (عبد الرحمن) بن عبد العزيز بن أحمد بن عثمان بن أبى الرجا بن أبى الزهر بن أبى القسم تقى الدين أبو بكر التنوخى الدمشقى ويعرف كسلفه بابن السلعوس ، ولد في إحدى الجادين سنة خمسو ثلاثين وسبعهائة وسمع على زينب ابنة ابن الخباز المائة العزاوية وحدث بها قرأها عليه شيخنا وذكره في معجمه وقال إنه مات سنة سبع ، وكذا أرخه في أنبائه ولكنه ذكره فيه أيضاً في سنة ثلاث وأرخ وفاته في شعبان أو رمضان منها وله نحو السبعين فالله أعلم وأفاد انه سمع من عبد الرحيم بن أبى اليسر وداود بن العطار وابن الخباز وغيرهم ، وأرخه المقريزى في عقوده في رجب سنة سبع .

1

القاضى عز الدين الهاشمى المقيلى النويرى المركى المالكى . ولد بها فى سنة اثنتى عشرة وثما غائة وسمعها من المراغى و ابن الجزرى و ابن طولو بغا وغيرهم، وأجاز عشرة وثما غائة وسمعها من المراغى و ابن الجزرى و ابن طولو بغا وغيرهم، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادى وعبد القادر الارموى و آخرون ، وسافر إلى القاهرة ثم إلى تونس فاشتغل فيها على جماعة واستمر حتى مات بعد الاربعين . ذكره ابن فهد فى النويرين والذيل .

٢٤١ (عبد الرحمن) بن عبد العزيز بن محمد بن احمد بن عبد العزيز بن القسم

ابن الشهيدالناطق عبد الرحمن الرضى بن العز بن الشمس الهاشمي العقيلي النويري المالكي نزيل مكة ووالد علم الدين محمله الآتي . ولد بالنويرة من الصعيد وانتقل مع أمه إلى الفيوم فحفظ بها القرآن والعمدة والرسالة وألفية النحو ثم عاد بعمد كبره إلى بلده ، وحج غير مرة وجاور وسمع بها من الزين المراغي ثم قدم مكة في موسم سنة أربعوأربعين وجاور التي تليها فأدركه أجله بهاوهو ساجد بالمسجد الحرام في ذي الحجة منا فحمل إلى بيته فجهز ثم دفن بالمعلاة ، وكان خيراً ساكناً. ۲٤٢ (عبد الرحمن) بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بر يعقوب المجد أبو الفضل بن الفخر بن الجيعان أخو ابراهيم وشاكر الماضيين . كان ناظر الخزانة وكاتبها . مات في سابع عشرى المحرم سنة خمس وخمسين بعد قدومه من الحج متمرضاً بأيام ودفن بتربتهم بالقرافة ثم بعد مدة نقل الى تربته بالصحراء تجاه تربة الاشرف برسباي وخلف عدة أولاد من جوار بيض مسلمات وهو صاحب المدرسة اللطيفة المجاورة لبيتهم بالسبع قاعات وفيها صوفيةوخطبة وغير ذلك من المآثر ؛ وكان رئيساً كريماً محباً في العلماء والصالحين ولذا كانت له اليد البيضاء في الدفع عن شيخنا في حادثة البيبرسية كما أوضحته في الجواهرو نفعه الله بذلك فان الشهاب بن يعقوب حكى لى انه رآه بعد موته لهذا السبب في هيئة حسنة جداً بل صار أولاده بعدهم المتصرفون فيها رحمه الله وايانا .

العقاد والده الحنبلي ويعرف بابن العقاد . ولد في ذي الحجة سنة أربع وخمسين وعاغائة بالخراطين قريباً من الازهر ونشأ فخفظ القرآن وعمدة الأحكام وأربعي النووي وألفية الحديث والنحو والمحرر وجمع الجوامع والتلخيص وقواعد ابن هشام وألفية المحديث والنحو والمحرر وجمع الجوامع والتلخيص وقواعد ابن هشام وألفية النحو وعرض على خلق كابن الديري والمناوي والولوي السنباطي والعن الدين والعبادي والأمين الاقصرائي والشمني والشرواني والتق الحصني وكاتبه في آخرين، قرأ القرآن وتلا للسبع افراداً وجمعا على الشمس بن الحدر الحنبلي على الزين جعفر ثم على ابن اسد افراداً وكذا جمعا لكن الى آخر سورة الانبياء على الزين جعفر ثم على ابن اسد افراداً وكذا جمعا لكن الى آخر سورة الانبياء وكان معه حين توفي الحديدة ، وعلى الزين عبد الغني الهيشمي بل الممل عليه العشر وأخذ في النحوعن الشمس الا بناسي نزيل الاستادارية والنور السنهوري وقرأ في الاصول والبيان على الحصنهين والعلاء وفي الفقه عند الحب بن جناق (۱) وأخذ قليلا عن العز الحنبلي ثم لازم البدر السعدي بل أخذ عن إمام الكاملية وأخذ قليلا عن العز الحنبلي ثم لازم البدر السعدي بل أخذ عن إمام الكاملية

<sup>(</sup>١) بضم ثم تخفيف وآخرهقاك .

فى الأصول وقرأ عليه شرحه للورقات وكذا شرح ابن الفركاح وسمع الحديث بقراء فى وقراءة غيرى مع الولد وغيه على السيد النسابة والبار نبارى وابن أبى الحسن وخلق كأم الشيخ سيف الدين وهاجر مما أثبته وغيرى له و تميز وفهم و تكسب بالشهادة وراج أمره فيها لحذقه وسرعة كثابته و إنها ئه الامور خصوصا مع اقبال القاضى عليه ، وصار لذلك كله محسوداً ممن هو أنحس وأسوأ حالاً بحيث وصل امره الى السلطان ووصف بكونه نقيب الحنبلى فحينئذ بادر البدر للاستقرار بالتق بن القزازى فى النقابة و تبرم من كونه نقيباً واستراح من كلام كثير برىء منه ، وبالجملة فليس فيه من الاوصاف الظاهرة سوى سرعة حركته المؤدية إلى شبيه بالخفة ، وقد اختفى مدة بسبب مجاورته لحمد بن اسماعيل برددار الأتابك في البحر مع شاهين الجمالى وقد استقرنائب جدة فدام بها بقية السنة ثم وعشرته له ولولا اللطف لكان أمير الأول ثم المحمل ثم فى سنة ثان و تسعين رفيقاً مع يشبك الجمالى حين كان أمير الأول ثم المحمل ثم فى سنة ثان و تسعين رفيقاً للسيد عتقا براويد بالمدينة النبوية ووصلها فى حادى عشرى رجب فزار ورجع اليوم الثالث بعد الجمعة وكانت أم ولده بمكة فحجا ثم عادا مع الركب .

2

الش

1.1

ناه

1

>

11

وسا

ابو

أوا

.

19

الق

3

.y

(عبد الرحمن) بن عبد القادر بن أبي الخير الطاوسي. يأتي في ابن أبي الفتوح. ٢٤٤ (عبد الرحمن) بن عبد السكافي بن عبد الله بن عبد السكافي بن قريش الزين الحسني الطباطبي مؤذن الركاب السلطاني . كان يجالس الظاهر برقوق فاتفق أن جمال الدبن محمود العجمي لما كان ناظر الجيش أنف أن يجلس دونه فذكر أنه رأى النبي علي فعتبه على ذلك فأصبح فركب إلى بيت الشريف فاستحله بعد أن أخبره بالمنام . ذكره شيخنا في إنبائه وقال انه قرأ ذلك . محط التق المقريزي في المدين على وبيض سنة احدى . قلت وساق المقريزي في عقوده نسبه إلى الحسن بن على وبيض لتاريخ وفاته في وناته في وسمع المه أبيه فجعله عبد الخافي وكذا أرخ وفاته في شوال سنة أدبع وتسعين وسبعائة .

الشافعي إمام جامع بلده الكريم بن عبد الرحمن الزين أبو هريرة النابلسي الشافعي إمام جامع بلده الكبير ورالد أحمد الماضي ويعرف بابن مكية . ولدسنة خمس و ثمانمائة واشتغل وفضل وارتحل فقرأ على شيخنا من أول البخاري إلى مواقيت الصلاة ؛ وسمع على بقراءتي في عشاريات التنوخي وبقراءة ابن قر والقلقشندي وغيرهماأشياء وذلك في ربيع الا خرسنة خمسين ، وكان يدرس في

الفقه والنحو مات في ثاني عشر رمضان سنة أربع وسبعين و دفن عندا بأنه رحمه الله مع على ٢٤٦ (عبدالرحمن) بن عبد الكريم الارموى الاصل الدمشقى الحنفي . سمع على الشهاب الحسباني المائة الممتقاة من مشيخة الفخر ؛ وحدث بها أخذها عنه سبط شيخنا في سنة خمس وستين .

٧٤٧ (عبد الرحمن) بن عبد الله بن احمد بن أبى الحسن على بن عيسى بن مجد ابن عيسى الحسنى السمهودى أخو النور على الا تى وهذا أكبر وذاك أفضل . ناب فى القضاء ببلده عن العلم البلقينى حين إعراض أبيه عنها فكان أول من ابتكر ولايته واستمر ينوب عن من بعده .

(عبد الرحمن) بن عبد الله بن جمال الثناء البصرى المكى . يأتى قريباً فيمن حده عبد الله بن عبد الرحمر .

٢٤٨ (عبد الرحمن) بن عبد الله بن خليل بن أبي الحسن بن طاهر الزين بن أبي عبد الحرستاني ثم الصالحي. ولد في شو ال سنة احدى وخمسين وسبعمائة ؟ وسمع من أبي محمد بن القيم والحافظ أبي بكر مجد بن عبد الله بن المحب الصامت الاول والثاني من حديث عبد الله بن هاشم الطوسي تخريج زاهر بن طاهر عن شيوخهومن ابن القيم غير ذلك وحدث سمع منه الفضلاء قرأ عليه شيخناثم ابن موسى وشيخناالموفق الابي في سنة خمس عشرة ، ومات بعد ذلك وذكره المقريزي في عقوده. ٢٤٩ (عبد الرحمن) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن زوران البصرى الخواجا ممن كان يسافر في المتجر إلى الهند. مات في ربيع الآخر سنة تسع وسبعين (١). ٢٥٠ (عبد الرحمن) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مجد بن مجد بن شرف الزين ابن اللولؤي الدمشيقي الشافعي أخو النجم محمد والتتي أبي بكر الآتيين وهو أوسط الثلاثة سناً وأصغر فضلا ويعرف كسلفه بابن قاضي عجلون . ولد في سنة تسع وثلاثين وثمانما ته بدمشق ونشأ بها في كنف أبيه فقرأ القرآن على الزير خطاب وحفظ العمدة والمنهاج وجمع الجوامع وتصريف العزى والكافية وعرض على جماعة كالتقى الاذرعي والبدر بن قاضي شهبة وبالقاهرة على شيخنافي آخرين وأحضر على العلاء بن بردس وتفقه بوالده وأخيه النجم وخطاب بل وأخذ في القاهرة عن الجلال المحلى والعربية عن الشرواني ودخل القاهرة غير مرة أولها في سنة احدى و خمسين ؛ و كذا حجفير مرةوكان مع الزيني بن مزهر في الرجبية لاختصاصه بهفكنت أراههناك يعرض على بعض الفضلاء كل يوم جانبا من محافيظه

<sup>(</sup>١) كذا في المصرية والهندية وفي الشامية «وتسعين».

وناب فى القضاء بدمشق عن الولوى البلقينى فمن بعده ، وكان فاضلالطيف العشرة خفيف الروح حسن الملتقى سريع الحركة والكلام محباً فى لقاء الأكابر سليم الفطرة مات بدمشق فى ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين ، وكان قد توجه بعد دفن أخيه بالقاهرة اليها فابتدأ به التوعك ، واستمر يعتريه وقتاً فوقتاً دوقت قضى رحمه الله وعفا عنه .

الزبيدى الحنفى . ولد سنة أربع و عانمائة وحفظ القرآن تلقيناً وجوده و تفقه الزبيدى الحنفى . ولد سنة أربع و عانمائة وحفظ القرآن تلقيناً وجوده و تفقه وسمع على ابن الجزرى والفاسى والبرشكي المغربي واختص به وما سمعه عليه طرد المكافحة عن سنة المصافحة في آخرين ؛ وأجاز له قريباه النفيس سليمان و الجمال على ابنا ابراهيم العلوى و المجد اللغوى وغيرهم ، وكان آية في معرفة الاوفاق و تركيبها على وجوه متعددة من النسك والطريق المرضى والنشأة الحسنة والا تجماع عن الناس المحلق و الموافاة لأحبابه وصدق المحمة معهم بدون خداع و لا تكلف . مات في جمادى الا خرة سنة سبعو عمانين ترجمه لى بعض أصحابنا الممانيين بأبسط من هذا .

۲۹۲ (عبد الرحمن) بن عبد الله بن عبد الرحمن الحنفى بن الخشاب قال شيخنا في إنبائه اشتغل بالعلم في الشام ثم قدم القاهرة و ناب في الحكم عن ابن العديم ثم ولى قضاء الشام في سنة تسع و ثما نمائة فوصل مع العسكر فباشره يومين ثم سعى عليه ابن الكفيرى فأعيد ثم ما تاجميعافي شهر ورود العسكر و بينهما في الوفاة يوم واحد ولم يبلغ هذا ثلاثين سنة رأيته بالقاهرة ولم يكن ماهراً في العلم .

٢٥٣ (عبد الرحمن) بن عبد الله بن عبد الكريم البنا مات بمكة في جمادي الأولى سنة ستين .

العفيف بن الأمين البصرى الأصل المكى الشافعى ثم الحنفي صهر السيد العلاء العفيف بن الأمين البصرى الأصل المكى الشافعى ثم الحنفي صهر السيد العلاء الدمشتى الحنفى نقيب الاشراف وهو الذى حنفه ويعرف كأبيه بابن جمال الثناء وراعلى أدبعى النووى والعمدة وسمع على البخارى وماعدا المجلس الأول من النسائى وجميع الشمائل مع الحتم من الجامع لمؤلفها والبعض من ابن ماجه وجميع الشفا وتصانيفي في ختام هذه الكتب الحسة ومن تصانيفي أيضاً التوجه للرب بدعوات الكرب والكثير من المقاصد الحسنة والبعض من الابتهاج ومن شرح بدعوات الكرب والكثير من المقاصد الحسنة والبعض من الابتهاج ومن شرح النخبة لشيخنا وغير ذلك وكتبت له كراسة ، وسافر مع صهره في موسم سنة

شلاد في م

النو.

الشاه فی ۱: ۷

الزيو. كسلف

انصر وأبي بدمش

ع م الجال معما

بعض التقى وحد

الدمشة ومن لا وعقلا ؛

وعقار . ولقیه علی جما

الحضر تا القاهر (ع 19

ثلاث وتسعين الدمشق فها انشرح صهره اذلك وأقام بالقدس وجاءت كتبهما لمكة في موسم سنة أدبع و بعد ذلك إلى أنمات بالطاعون هو وأمه في سنة سبع و تسعين . ٢٥٥ (عبد الرحمن) من عبد الله بن على بن موسى الوجيه بن العفيف بن النور المسكى المعروف بالمزوق .

۲۰۲ (عبد الرحمن) بن عبد الله بن مجد بن داود الصدر الكفيرى الدمشق الشافعي . قال شيخنا في الأنباء عنى بالفقه وناب في الحكم بدمشق ومات بها في المحرم سنة إحدى عن أربعين سنة وكانت له همة في طلب الرياسة . قاله ابن حجى . ٢٥٧ (عبد الرحمن ) بن عبد الله بن مجد بن عبد الرحمن بن حسين بن الحسن الزين المدنى أخو أبى الفرج وحفيد أخى إبراهيم بن عبد الرحمن الماضى ويعرف كسافه بابن القطان ممن سمع منى بالمدينة .

۲۵۸ (عبد الرحمن) بن عبدالله بن عهد بن الفخر عبد الرحمن بن يوسف بن نصر بن أبى القسم بن عبد الرحمن البعلى الدمشقى الحنبلى . سمع على الحافظ المزى وأبى العباس الجزرى ومجد بن إسماعيل بن عمر الحموى وحدث قرأ عليه شيخنا بدمشق وأرخ وفاته فى رجب سنة ثلاث و تبعه المقريزى فى عقوده .

٢٥٩ (عبد الرحمن) بن عبد الله بن على بن عبد الدريم الزين بن الخال بن الفخر المصرى ، الجال بن الفخر المصرى ثم الدمشقي الصالحي الشافعي ويعرف بابن الفخر المصرى . اسمعه أبوه السكثير من شيوخ عصره فني سنة سبعين على الصلاح بن أبي عمر بعض مسند عائشة من مسند أحمد وعلى السكمال بن حبيب سنن ابن ماجه وعلى التي بن رافع سنن النسائي وكذا سمع على المحب الصامت وغسيره و تفقه قليلا وحدث سمع منه الفضلاء ومات في جهدي الآخرة سنة تسع و ثلاثين .

المشق الصالحي نزيل القاهرة . سمع من الحب الصامت أخبار الكسائي والصولى ومن لفظ أخيه عمر بن عبدالله بن أحمد بن الحب غير ذلك ، وكان من دهاة الناس وعقلائهم ذا وجاهة ومعرفة بفنون مداخلات الناس شم أصيب بعقله واختلط ولقيه ابن فهد والبقاعي بعد ذلك بالقاهرة فذكر في أنه سمع كشيراً بالصالحية على جاعة منهم ابن الحب والـكركي وقرأ عليه البقاعي شيئاً من مسموعه فكان المضر تارة ويغيب أخرى فتركاه بعد أن أجاز لهي وذلك سنة عان وثلاثين ومات القاهرة إما فيها أوفى التي بعدها .

(عبدالرحمن) بن عبدالله بن أمين الدين . في ابن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن - ( ٧ - رابع الضوء )

عد

الحی مقه لمیه نال

س نين

> خنا ضاء بن

s.

بى الاء ء . من

ب ح

نة

٢٦١ (عبد الرحمن) بن عبدالله القاضى زين الدين بن الحير . استوزره صاحب حصن كيفا وهو قاض شافعي عالم حسن السيرة كما قاله شيخنا في أحمد بن سليان الأشرف من سنة ست وثلاثين .

٢٦٢ (عبد الرحمن) بن عبد الله الباز . مات سنة أربع وأربعين . ٣٦٧ (عبد الرحمن) بن عبد الله النفياى ثانى الخسة المهتدين للاسلام . ممن سمع على شيخنا وغيره وهو الآن حى .

فى مالش

مند

التا-

سنة

أوه

وعن

وو

الهاد

الثانه

7

بیت أن ا

جدة

غير د

Y

جيشم

مات قبل إ

11

الحنفي

وخلف

٢٦٤ (عبد الرحمن ) بن عبد الوارث بن عبد بن عبد الوارث بن عبد بن عبد العظيم بن عبد المنعم بن يحيى النجم أبو الخير بن الزين أبي عهد بن الجال القرشي البكري المصري المالكي والد المحيوي عبدالقادرالآتي ويعرف بابن عبدالوارث. ولد في ذي الحجة سنة ثلاث وعمانين وسبعمائة بمصر ونشأ بها فقرأ القرآن عند النور بن إسحق وغيره تجويداً ولا بي عمرو على خلف المقرى وجوده أيضاً على الفخر الضرير والنور أخي بهرام وحفظ الالمام لابن دقيق العيد ومختصر ابن الحاجب الفرعي وألفية النحو وعرضها على جماعة من المالكية كالتاج بهرام وعبيد البشكالسي وناصر الدين بن التنسي ومن الشافعية كابن الملقن والبلقيني وأجازوا له واشتغل في الفقه على التاج بهرام والجمال الْأقفهسي قرأ عليهما بحثاً جميع المختصر وسمع على أولهما أيضاً بقراءة الشهاب بن تقى بخانقاه شيخو وقرأ بعض ألفية النحو على العز بن جماعة وسمع على ناصر الدين بن الفرات والنجم البالسي والشمس بن المكين البكري والفخر القاياتي بلكان يقول إنه سمع على الصلاح الزفتاوي والسراج عمر بن جماعة وإنه قرأ على ابن الملقن الامام أنابه ابن سيد الناس أنابه مؤلفه وإن ممن أجازه الزين العراقي وليس كله ببعيد؛ وناب في القضاء عن الشمس المدني وابن خلدون وعن الجلال البلقيني فمن بعدهم بل فوضله شيخنا مافوضه له السلطان وولى بعد والده تدريسالقمحية ثم رغب عنها ، وحج في سنة ثلاث وخمسين وأنعم عليه الظاهر فيها بألف دينار بعد أن كان رسم له في مجلسه بْمَانين لسابق معرفة بينهما واتفاق ماجرية كان الظاهر يحكيها مستشهدا بها لعدله في قضائه ولما عاد من الحرج أنعم عليه أيضاً بخمسائة ف أباها على ماقاله لى و رجع إلى منية بنى خصيب فأقام بهاقاضياً كسلفه ؛ وقد حدث باليسير سمع منه الفضلاء وقرأتعليهأشياء، وكان فاضلا جو اداًظر يفاً ذاسطو ةعلى المفسدين ولسان ذلق وكلة نافذة سيما في بلاد الصعيدكلها عند مباشريها ومشالج العربان بها ومنعداهم كثير التواضع عالى الهمة ؛ حكى شيخنا في حوادث سنا

أدبع وعشرين من أنبائه أنه ظفر بشخص من عرب الصعيد يقال له عرام ادعى النبوة فأنه زعم أنه رأى فاطمة الزهراء ابنة النبي عليها أنه سيبعث بعده ، وأطاعه ناس وخرج فى ناحيته فقام عليه النجم المذكور وسعى إلى أن قبض عليه فغير به تعزيراً وحبسه وأهانه فرجع عن دعواه و تاب ، ووصفه فى عرض ولده بالشيخ الامام الحبر الهمام العلم المقتدى والأوحد المرتضى وجده بالشيخ وصدر فى أوصاف الولد بسليل الأئمة مفاخر الأمة. مات فى يوم الجمعة منتصف ذى القعدة سنة ثمان وستين و ابنه غائب بالشام رحمه الله وإيانا .

التاج بن العفيف اليافعي الأصل المكي الشافعي شقيق الجال مجد الآتي وسبط التاج بن العفيف اليافعي الأصل المكي الشافعي شقيق الجال مجد الآتي وسبط الأديب الشمس مجد بن عبدالله بن أحمد الأسبحي أمهما فاطمة . ولد في مستهل المحرم سنة ثما تمائة وحفظ القرآن والأربعين والمنهاج وألفية النحو وعرض على جاعة أولهم في سنة تسع وسمع على الزين المراغي ؛ وأجاز له خلق باستدعاء ابن موسى وعنى بالأدب والشعر ونظر في دواوينه وفهم وحفظ أشياء حسنة بل نظم ونثر ، وتردد لليمن والشحر للاسترزاق ودخل مصروناب في الامامة بالمقام عن عبد الهادي الطبري وفيه كياسة ومروءة وحسن عشرة ومذاكرة . مات بمكة في جادي الثانية سنة سبع وعشرين . ذكره الفاسي باختصار وبيض لشعره .

٢٦٦ (عبدالرحمن) بن عبد الوهاب بن نصر الله التقى بن التاج الفوى مر بيت شهير . كان أحد موقعى الدست و ناظر دار الضرب بل ناظر الأوقاف إلى أن انفصل عنه فى ذى الحجة سنة ثلاث وأربعين بابن أقبرس ثم استقر فى نظر حدة عوض تاج الدين بن حتى فى التى بعدها وغيرها وفى نظر ديو ان المفرد وفى غير ذلك وعمر و تعطل دهراً حتى مات فى ذى القعدة سنة ست و تسعين وأظنه قار بالمانين أو جازها عفا الله عنه .

۲۹۷ (عبد الرحمن) بن عبد الوهاب بن الزين اللدى الأصل الغزى ناظر حيشها بل عظيمها وأخو سعد الدين ابراهيم الماضى ممن يذكر بالأموال الغزيرة . مات بها وقد جاز السبعين فجأة في ليلة الجمعة سلخ شعبان سنة اثنتين وثمانين فبل كاله المدرسة التي أمر ه السلطان ببنائهاله هناك فالتزم ولده ابراهيم الماضى باكالها . ممن المنافى الشروانى القاهرى المنفى أخو البدر محمود الآتى وإخوته . حفظ البديع لابن الساعاتي والهداية كوخلف والده في تدريس الأبوبكرية والأيتمشية وأم السلطان لكونه أكبر

بيان

من

Jue.

ر شي

٠ ث

عند ما على بهرام بهرام لقيني بخثاً وقرأ النجم

م على

أنابه

بعده بعد أن بعد أن الظاهر

نمسائة حدث طوةعلى ومشايخ

ث سنه

إخوته ومات سنة إحدى عشرة.

المعنيف أبو حفص بن النور بن العلاء بن على بن عبد الله النسيد الله النور بن العلاء بن العفيف الحسيني الايجبي الشافعي الآتي كل من جد أبيه فمن يليه وأخوه مجد وصاحب الترجمة أصغرهما . ولد في ليلة الاثنين سابع عشرى ذى الحجة سنة اثنتين وسبعين و ثما تمائة . ولازمني بمكة في أخذ جملة بقراءته وقراءة غيره ومما قرأه اليسير من الخلاصة للطيبي تفهماً بوكتبت له إجازة حافلة ملخصة في التاريخ الكبير .

عار

09

9

نع

الق

1

- 9

99

القو

211

الما

ابو

16.

وس

رقع

18,

-29

وفي

الله بن الزين المعمر عبد الرحمن ) بن عبيد بن عمر بن مجد التق أبو عبد الله بن الزين المعمر أبى عمر القرشى بلداً الشافعي الآتي أبوه وبه يعرف من ذوى الوجاهات بمحله يقوم بزاوية سلفه مع اشتغاله بما يقوم به معيشته من صناع يعملون له القباش وزراعة لنيل وقمح وفول وغير ذلك مع عقل وسكون ، ويكثر التردد للقاهرة وقد قرأ على يسيراً وسمع أشياء في البحث وغيره وكان فهماً بل متقناً للميقات ونحوه ولكثير من الحرف والصنائع من نجارة وحديد وغير ذلك ، وابتني ببلده حوضاً للسبيل وغيره وصار ذا ثروة في الجملة ، وحجو جاور بعض سنة . مات ظناً في سنة خمس وتسعين ببلده رحمه الله .

الحنفي فاضل ورد مكة في البحرفأخذ عنه بعض الطلبة وتردد إلى فكان مما لسمعه الحنفي فاضل ورد مكة في البحرفأخذ عنه بعض الطلبة وتردد إلى فكان مما سمعه منى المسلسل واستشكل أشياء في الاصطلاح فأوضحتهاله وسافر مع شدة حرصه على الملازمة لكون أهل نواحيه لاعهد لهم بشيء من الحديث ومتعلقاته وذكرلي أن له تصانيف في العقليات وحواشي على كثير من الكتب المشكلات.

ابن على السفط رشيدى ثم القاهرى الشافعى الخليفتى الصوفى بخانقاه قوصون ابن على السفط رشيدى ثم القاهرى الشافعى الخليفتى الصوفى بخانقاه قوصون بالقرافة الصغرى . ولد فى آخر سنة إحدى وأربعين وثماعائة بسفط رشيد . ولد فى آخر سنة إحدى وأربعين وثماعائة بسفط رشيد . ولا عبد الرحمن ) بن عثمان بن عهد بن على بن مجد بن حاتم الزين المكى الأصل الفارسكورى الحريرى نزيل دمياط . ولد فى سنة ثلاث عشرة وثماعائة بفارسكور ونشأ بها فقرأ القرآن على ابراهيم بن الفقيه يوسف وغيره وتلا على الزين بن عياش وجماعة ، ثم انتقل الى أبيار فأقام بها مدة واجتمع بأبن الزين فأخذ عنه ثم حج من القصير وأقام بالمدينة النبوية ستة أعوام ورجع الى أبيار فأقام بهامدة ثم قطن دمياط من سنة خمس وخمسين وثماغائة إلى أنمات ، ودخل فأقام بهامدة ثم قطن دمياط من سنة خمس وخمسين وثماغائة إلى أنمات ، ودخل

اليمن والقاهرة وتعانى النظم ونظم الكثير لكن ربما يقع له فيه اللحن لعـــدم إجادته للعربية ، لقيته بدمياط فــكتبت عنه قصيدة أولها :

مشهور وجدى فى هواك صحيح وغريب قولى فى الغرام رجيح ولسابق الود ائتلفت بلاحق من مستفيض الجفن فهو قريح وكان إنساناً حسناً كثير الأدب قليل ذات اليد مات.

رعى

لملة

350

5,0

نات

سلاه

وظنا

ومى

كرلى

مهون

عانة

de "

الزين

أسار

دخل

٢٧٤ (عبد الرحمن) بن عثمان جمال الدين السكندري انترجمان التاجر . كان عارفاً بأمور المتجر وممن صاهر في بيت ابن الأشقر قدم من إسكندرية متوعكاً فرض مدة ثم نصل ودخل الحمام ثم انتكس ومات في رمضان سنة تسع وأربعين ومات له ابن اسمه محمد .

٧٧٥ ( عبد الرحمن ) بن عليان الغزى . ممن سمع مني ؟كمة .

٢٧٦ (عبد الرحمن ) بن على بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد الزين أبو المعالى وأبو الفضل بن النور أبي الحسن الأدمى ثم المصرى الشافعي الآتي أبوه. ولد بعيد التمانين وسبعائة تقريباً بالبند قدارية من نواحي الصليبة ونشأ بمصر فقرأ القرآن عند الجمال البارنباري وغيره وتقريب الأسانيد للعراقي وشرح الأسماء الحسني للملوى ومنازل السائرين في التصوف والمنهاج الفرعي وألفية أبن مالك وجمع الجوامع والتلخيص؛ وعرض في سنة سبع وتسعين فما بعدها على العراقي وولده والهيثمي والبلقيني وابن الملقن والأبناسي والغهاري والبرشنسي (١) وبدر القويسني وابن الميلق وابن الشيخة والشمس محمد بن عبد الله القليوبي وعبــد اللطيف بن أحمد الأسنائي والعز عبد العزيز بن محمد الطيبي والشمس بن المكين المالكي وناصر الدين الصالحي والزين الفارسكوري ويلبغا السالمي والتاج أحمد ابن على بن الظريف وأجازوه كلهم في آخرين ممن لم أرفى كتابته الاجازة وكتب له العراقي أنه يروى المنهاج عن أبي عبد الله محمد بن عبـــد الله بن أبي البركات الدميري عن مؤلفه وكل منه وابنه أنه يروى جمع الجوامع عن مؤلفه ٤ وسمع بقراءة أبيه على العراقي من أول تقريبه الذي عرضه عليه الى باب المسبوق يقضى مافاته وكذا سمع على الصلاح الزفتاوي مسند الشافعي بفوت المجلس الاول وقرأ في الفقه وغيره على أبيه واليسير على الزين الفارسكوري، وحج ودخل دمشق واسكندرية للتجارة وكتب في بعض الدواليب وحدث سمع منه

<sup>(</sup>١) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة وسكون النون بعدها مهملة . وفي الأصل « البرشنشي » . وهو خطأ . وهي بلد في المنوفية .

الفضلاء قرأت عليه مسموعه من التقريب وجميع مسند الشافعي ؛ وكان خيراضيم الشكالة كثير التحرز محبا في العلم وأهله ووصفه شيخنا بالفاضل البارع المرتضى الرضى ، ومات بعدأن أقعد في ثالث ذي القعدة سنة ست وستين رحمه الله و نفعنا بأبيه . الرضى ، ومات بعد أن أقعد في ثالث ذي القعدة سنة ست وستين رحمه الله و نفعنا بأبيه . النويرى المكي المالكي . ولدفي سنة ثلاث وسبعين بمكة وسمع بها من النشاورى وابن صديق وابن سيكر وغيرهم وحفظ الرسالة ، وناب في الحكم بمكة عن البن عمه العز النويرى وولى امامة مقام المالكية بعد أبيه شريكا لأخيه البن احمد الماضى ، و دخل القاهرة مرتين أهين في الثانية منهما ظاما و ناب بها الشهاب احمد ذلك عن الجمال البساطي لينجبر كسره ، ورجع الى مكة ثم توجه منها الى المين فأقام بها اشهراً ثم أدركه أجله فيات في آخر جمادى الأولى سنة منها الى المين وفي مكة .

VI.

. 9

سا

الن

زه

Ž.

الن

صا

Je

الز

ر فر وال

39

3

أو

211

اله

٢٧٨ (عبدالرحمن) بن على بن احمد بن عثمان الزين ابو هريرة بن العلاء ابي الحسن السعدى العبادى الانصارى الخزرجي الحلي الاصل القاهري الشافعي الاصم سبط ابي اهامة بن النقاش. ولد في سنة اربع و ثمانين وسبعمائة بالقاهرة و نشأ بها ففظ القرآن و تلا به لابي عمروعلي بعض القراء وحفظ أحكام الاحكام لجده لأمه والنخبة لشيخنا وألفية الحديث والنحو وغالب التنبيه وأخذ الفقه واصوله والنحو عن الشمس الشطنوفي والفرائض عن الشمس الغراقي وعلم الحديث عن خاله ابيهريرة وشيخناوبرع في ذلك كله سيمالنحو والفرائض وأجاز له السراج البلقيني والزين العراقي ، وحج وزار بيت المقدس والخليل ودخل غزة ولكنه لم يسمع بها شيئًا وولى الخطابة بجامع اصلم ، ومرض بعد بلوغه فحصل له صمم بحيث أنه لم يكن يسمع شيئًا البتة بلكان من أراد محديثه يحرك له باصبعه على كمه او على كفه من داخل كمه بحيث لايرى او على ظهره بملامسة الاصبع لجسده كل ذلك كهيئةمن يكتب فيفهم به مراده ويقال ان الشطنوفي كان يقرر له الدروس بأصبعه كتابة في الهواء ، ورأيت شيخنا كثير ايقر رله كذلك ويفهمه سريعا بدون تكلف ويستشكل وير دوهو في ذلك من اعاجيب الدهر أشار شيخنالذلك في وفيات سنةستعشرة وترجم محدبن ابراهيم بنعبد الحيدبن على الموغاني بمثل ذلك كاسيأتي ثمقال وقدحاكاه فيهصاحبنا وسمى هذاوهو معذلك فيغاية الذكاء واللطافة والتنكيت وحلاوة النادرة وسرعة الجواب وممن يعرف الدقاف ورميي النشاب معرفة مليحة ، ولما مات شيخنا انشدني لنفسه فيه مرثية او دعتها الجواهر والدرد ومات في ربيع

الآخر سنة خمس وخمسين ، وبلغنى انه قبل موته بيسير فى حال مرضه خف مممه حتى قضى الخبر لى وهو من اقربائه من ذلك العجب رحمه الله وإيانا، ومما كتبته عنه من نظمه:

أقسمت لاأسال الاحرا لاتسأل النذل يزدك ضرا

إن الكمال لكل امرىء لمن لأبوابه استقرا كذامن نظمه: جردت روح الروح مني سائلا هل من جواب صالح عن صالح فأجابني بعد التأوه قائلا ماسن في الاسلام سنة صالح ٢٧٩ (عبد الرحمن) بن على بن استحاق بن مجد بن حسن بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن مصلح زين الدين أبوالفرج التميمي الداري الخليلي الشافعي أخو احمد وسبط البرهان ابراهيم بن يوسف بن مجمو دالقرماني الحنفي الماضيين ويعرف بشقير . ولد في جمادي الأولى سنة ثلاث وقال لي مرة خمس وتسعين وسبعمائة ببلد الخليل و نشأبه فقرأ القرآن لابي عمرو عند اسماعيل بن مروان وحفظ ألفية ابن مالك والمنهاج الفرعي وتفقه فيه بأبيه وبالشهاب بن قشاميش وقرأفي الفرائض والعربية على الشهاب بن الهائم قرأ عليه الذفحة القدسية في الفرائض والسماط في النحو وكذاقرأق الفقه والنحو على الشمس البصروي وقرأ على أبيه بحثاً جميع تفسير البغوى كما أخبر به بل قال انه لبس الخرقة من الشهاب بن الناصح وانه سمع الصحيح على أبي الخير بن العلائي بقراءة القلقشندي وانه قرأه على جده لأمه وسمع كما وجد بخط القارىء وهو البرهان الحلي على أبي حفص عمر بن النجم بعقوب البغدادي الهدمي من أوله إلى كذابسهاعه بأخباره \_ وهورجل صالح \_ لجميع الصحيح مرتين الأولى في سنةست وعشرين والثانية في التي بعدها على الحجار بدمشق وكذا سمع على ابن الجزري والتدمري وغيرها وصحب الزير · الخافي وتلقن منه الذكر واختلى عنده ؛ وحج في سنة أربع وعشرين رفيقاً للكمال بن الهمام وتردد للقاهرة كثيراً وولى مشيخة تدريس الحديث والتفسير عند السرداب بيلده ؛ وتعانى النظم وسهل عليه أمره وغالبه دون الوسط ونظم أسباب النزول للجعبري سماهمدد الرحمن في أسباب نزول القرآن والذخائر في الأشباه والنظائر وكأنه استمد فيه من كتابي ابن الجوزي وابن الزاغوني أو أحدها وعدد مالكل صحابي من الحديث مماه الاصابه فيما رواه السادة الصحابة واللمع للشيخ أبي اسحاق لم يكمل بل أفرد من نظمه ديو اناً والتقط من الصحيحين مائة حديث وشرحها وعمل درر النفائس في ملح المجالس في التفسير

ضخ تضی أبیه.

عن عن

سنة

ر مه وله عن اج اج

١٠٠

یات آئی ات

وما

على طريقة الوعظ افتتح كل مجلس منه بخطبة تناسبه ، وقد لقيته بغزة ثم بالقاهرة مراراً بل حضر عندى في الاملاء وحملت عنه أشياء وكان فاضلا طلق العبارة ذا فضل و استحضار في الجملة ولكن في كلامه تسلمح وأخوه أشبه حالا منه وكان يقول انه رأى الخليل عليه السلام في المنام سبع عشرة (١) مرة والنبي صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين مرة وانه مدح كلامنهما بعدة قصائد وانه أنجب أولاداً كان منهم خمسة مجد وأبو بكر وعمر وعمان وعلى ، وقد قال البقاعي رأيته انساناً حسنا تغلب عليه سلامة الفطرة وأثبت العاد بن جماعة في ترجمته سماعه البخارى على ابن تغلب عليه سلامة الفطرة وأثبت العاد بن جماعة في ترجمته سماعه البخارى على ابن العلائي فاما أن يكون وقف على الطبقة أو نحوها أو اعتمد قوله وهو أقرب . مات يوم الجمعة سادس وقيل تاسع شعبان سنة ست وسبعين بالخليل ودفن بقبراً عده لنفسه بقطعة التوبة بالقرب من بركة السلطان عفا الله عنه ومما كتبته عنه قوله:

الجسم مضى من بعادك بالى وسوى حديثك لا يمر ببالى والجفن مهمول ينقط أدمعا مشكولة في شكامها شكوى لى في أبيات كتبتها مع غيرها في ترجمته من موضع اخر.

ومهملتين مصغر - الزين أبو هريرة الواحدى الريمي ثم المكي والد احمد الماضى ومهملتين مصغر - الزين أبو هريرة الواحدى الريمي ثم المكي والد احمد الماضى ويعرف بعبيد . أحضر في سنة ثمان وثمانين وسبعائة على النشاورى بعض الترمذي وسمع على ابن صديق مسند عبد وأجاز له أبو بكر بن ابراهيم بن العز وأبو بكر ابن عبد الله بن عبد الهادى واحمد بن اقبرص واحمد بن على بن يحيى الحسيني وعبد الله بن خليل الحرستاني وفاطمة ابنة ابن المنجا وفاطمة ابنة ابن عبد الهادى وأختها عائشة وآخرون . ودخل المين غير مرة والقاهرة ودمشق طلباً للرزق وسمع بدمشق مع ابن فهد في سنة سبع وثلاثين على ابن الطحان وغيره ؛ وكان خيرا ديناً صالحاً مباركاً كثير الصدقة والاحسان للفقراء ملازماً للعبادة وله نظم خيرا ديناً صالحاً مباركاً كثير الصدقة والاحسان للفقراء ملازماً للعبادة وله نظمه قوله :

4

•

4

اله

1

الما

59

2>

اشر

للح

طو

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بأم القرى أضحى بها وأقيل وهل أردن شعبى جياد ففيهما شفاء لقلب بالفراق عليل مات بمكة في عصر يوم الثلاثاء ثالث عشرى شوال سنة اثنتين وأربعين وصلى عليه من الغد و دفن بالمعلاة رحمه الله .

۲۸۱ (عبد الرحمن) بن على بن خلف الزين أبو المعالى الفارسكورى ثم (۱) فى الاصل «سبعة عشر».

القاهري الشافعي . ولد سنة خمس وخمسين وسبعائة بفارسكور ، وقدم القاهرة وتفقه بالجال الاسنائى ثم بالبلقيني وآخرين وسمع الحديث فأكثر وكتب بخطه المليح كثيرا وارتقي فيالفقه وأصوله والعربية وغيرها وتقدم فيالعربية وعمل شرحا على شرح العمدة لابن دقيق العيـد في مجلدات جمع فيه أشياء حسنــة ولكنه عدم وقفت على كراريس منه وفيه تحقيق ومتانة ويستمد فيه من البلقيني كشيراً ولذا استعارها مني ولده العلم البلقيني فضاعت في تركسته وتألمت لها كشيرأ ورأيت بعض كراريس بغير خطهوفيه تبليغ بخطه لفتح الدين الباهي الحنبلي بالقراءة ؛ وكان ذا حظ من العبادة والمروءة والسعى في حوائج الغرباء خصوصاً أهل الحجاز، وقد ولى قضاء المدينة النبوية بعد الشهاب السلاوي ولم يتهيأ له مباشرته فأنه لما استقر نابعنه القاضي ناصر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن مل بن صالح ثم لم يلبث أن عزل به قبل توجهه اليهاوكذا استقرسنة ثلاث وعمائة في تدريس المنصورية بعد الصدر المناوى وفي نظر الظاهرية القدعة ودرسها فعمرها أحسن عمارة وحمدت مباشرته ، وجاور عكة وصنف بهاشيئاً في مقام ابراهيم، قالشيخنا وكنت أوده ويودني وسمعت بقراءته وسمع بقراءتي ، ومات بالقاهرة في رجب سنة ثمان عن ثلاث وخمسين سنة وأسفت عليه جداً ، وسئل في مرض موته أن ينزل من بعض وظائفه لبعض من يحبه من رفقته ؛ فقال لا أتقلدها حياً وميتاً ؛ وذكره المقريزي في عقوده .

۲۸۲ (عبد الرحمن) بن على بن صالح أبو زيد المكودى نسباً الفاسى المالكى له شرحان على ألفية ابن مالك فأكبرهما لم يصل إلى القاهرة والمتداول بين الطلبة هو الاصغر وهو نافع للمبتدئين كشرحه على الجرومية، وكان نحويا عالماً. مات سنة احدى .

۲۸۳ (عبد الرحمن) بن على بن صلاح الدين القاهرى الخطيب والد عبدالرحمن الماضى . ممن اشتغل بالفقه وأصوله على العلم البلقيني والمناوى وسمع على أولهما وكذا سمع على ابن الديرى بل حضر عند شيخنا وكتبعنه في الامالي من سنة سبع وعشرين وأجاز له وأذن له حسب سؤاله في عمل الميعاد ورثاه بأبيات ، وكان خطيبا بجامع البرددار بخط قنطرة قديدار ويشهد في تلك الخطة مذكورا بالصلاح اشتهر عند الاعلام بانه يتيسر له الحج وولد صالح فلما حملت زوجته توجه للحج فيج ومات في عشر ذى الحجة سنة اثنتين وستين بمسجد الخيف قبل طواف الافاضة ثم ولد له رحمه الله .

ه دا وکان علیه کان

ابن. مات. عده

: ی اق

ميه

1/4

٢٨٤ (عبد الرحمن) بن على بن عبيد الله الحلبي الامشاطى . سمع مني بمكة . ٧٨٥ (عبد الرحمن ) بن على بن عبد الرحمن بن على بن هاشم الزين أبو هريرة التفهني ثم القاهري الحنفي الاتني أخو ه الشمس مجد . ولد سُّنة أربع وستين وسبعهائة بتفهنا \_ بفتح المثناة والفاء وسكون الهاء بعدها نون قرية من أسفّل الارضبالقرب من دمياط، ومات أبوه وكان طحاناوهو صغير فقدممع أمه القاهرة وكان أخوه بها فتنزل بعنايته فى مكتب الايتام بالصرغتمشية ثم ترقى إلى عرافتهم وأقرأ بعض بني بعض أتراك تلك الخطة وتنزل في طابتها وحفظ القدوري وغيره ولازم الاشتغال ودار على الشيوخ ومن شيوخه خير الدين العنتابي إمام الشيخونية والبدر محمود الكاستاني فمهر في الفقه وأصوله والتفسير وأصول الدين والعربية والمعانى والمنطق وغيرها وسمع البخارى على النجم برس الكشكومسلماً من لفيظ الشمس الفادي وجاد خطه وشهر اسمه وخالط الاتراك وصحب البدر الكاستاني لما ولى مشيخة الصرغتمشية قبل ولايته لكتابة السر فأخذ عنه وقرأ عليه ولازمه فلما وليها راج به أمره قليلا واشتهرذكره وتصدى للتدريس والافتاء سنين ؛ وناب في الحكم عن الأمين الطرابلسي ثم عن الكال بر العديم ونوه به عند الأكابر وصار من أفاضل طلبة الشيخونية حين كان الكال شيخها يجلس ثاني من عجلس عن عينه في الدرس والتصوف ، وترك الحُكم مدة ولم يلمثأن ولى بعنايته مشيخه الصرغتمشية بعد أن تنازع فيها هو والشرف التباني وحضور التباني لها وكان معه قبل ذلك تدريس الحديث بها رغب له عنه الولوى بن خلدون بمال فكمل له الفقه والحديث بها وكان يذكر أنه بحث مع الجلال التباني (١) والد الشرف هذا في درس الفقهم ا فغضب منه فأقامه فخرج وهو مكسور الخاطر فدعا الله أن يوليه التدريس مكانه فحصل له ذلك وأخرج ابنه لأجله وكذا درس بالايتمشية لما ولى الكلستاني كتابة السروأوصي له عند موته وخطب بجامع الأقمر لما عمل السالمي فيه الخطبة وتزوج فاطمة ابنة كبير تجار مصرالشهاب المحلى فعظم قدره وسعى في قضاء الحنفية بعد موت ناصر الدين بن العديم وكاد أمره أن يتم ثم لما استقر الشمس بن الديري في مشيخة المؤيدية استقرهذا عوضه فيه وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين فماشره مباشرة حسنة إلى أن صرف في سنة تسع وعشرين بالعيني وقرر في مشيخة الشيخونية بعد السراج قارى الهداية ثم أعيد في سنة ثلاث وثلاثين وانفصل

<sup>(</sup>١) نسبة للتبانة المشهورة في القاهرة ·

عن الشيخونية بالصدر بن العجمي واستمر قاضياً إلى أن مرض وطال مرضه فصرف حينئذ بالعيني في جمادي الثانية ولم يلبث أن مات بعد أن رغب لولده شمس الدين مجد عن تدريس الصرغتمشية في شوال سنة خمس وثلاثين وصلى عليــه عصلي المؤمني ودفن بتربة صهره المحلي بالقرب من تربة يشبك الناصري مرف القرافة ويقال أن أم ولده دست عليه سما لأنهاكانت ظنت انفرادها به بعدموت زوجته فما اتفق بلتزوج امرأة أخرى وأخرج الأمة فحصل لها غيرة فالله أعلم. وأوصى بخمسة آلاف درهم لمائة فقير يذكرون الله أمام جنازته وسبعة آلاف درهم لكفنه وجنازه ودفنه وقراءة ختمات ، قال شيخنا في أنبائه وكان حسن العشرة كثير العصبية لأصحابه عارفاً بأمور الدنيا وبمخالطة أهلما على أنه يقع منه في بعض الأُمور لجاج شديد يعاب به ولايستطيع أن يتركه ؛ قال وكان قد انتهت اليه رياسة أهل مذهبه ،و نحوه قوله في حوادثه أنه كتب على الفتاوي فأجاد وكان حسن الأخلاق كثير الاحتمال شديد السطوة اذا غضب لايطاق واذا رضي لابكاد يوجدله نظير ، وقال في معجمه سمعت من نظمه ، وقال في رفع الاصر أنه سار في القضاء سيرة مجمودة وخالق الناس بخلق حسن مع الصيانة والافضال والشهامة والاكباب على العلم ولما تكلم ططر في المملكة بعد المؤيدكان من أخص الناس به وسافر معه الى الشام بل استمر إلى حاب مع تخلف القاضى جلال الدين البلقيني بالشام ولذا ذكره ابن خطيب الناصرية في تاريخها وقال إنه كان معظما عند الظاهر واجتمعت به فوجدته عالماً ديناً منصفاً في البحث محققاً للفقه والأصول كيس الاخلاق، رقال التتي المقريزي انه حلف مرة انه لم يرتشقط في الحركم ولا قبل لا حد شيئًا ولم يترك في الحنفية مثله ، وقال في عقوده نحوه وانه كان حشماً مهاباً مشكور السيرة له افضال وفيه مروءة وهو خير من غيره من قضاة الحنفية وله نظم وقال مرة كان بارعاً في الفقه وأصوله والعربيـة حسن السيرة في القضاء باشره على أحسن الوجوه ، وقال الشهاب بن المحمرة كان يعيى ما يخرج من رأسه ، وقال ابن قاضي شهبة قال لى السيد الركن بن زمام إنه لما قدم دمشق سألني من أعلم أنا أو انشمس بن الديري قال فامتنعت فألح على فقلت الديري أحفظ منك وأنت أكثر تحقيقاً منه قال فأعجبه ذلك ورضي به مني ، وقال التق بن قاضي شهدة أنه عزل بسد تصميمه في الحق وعدم التفاته إلى الظامة وكان قد كتب على فتوى تتعلق بابن تيمية ونال فيها من العلاء البخاري لشيء كان بينهما . قلت وجلالته مستفيضة وقد أخذ عنه الجم الغفير من شيوخنا فمن دونهم

رونی نا \_ من من

ازم الم

عنه

و الد

طه کا

رة الم

ره خه

كابن الهمام و تلميذه سيف الدين وكلهم يذكرون من أوصافه في العلم ما سبق حاصله ، وأما العيني فانه قال مها فيه تحامل كبير: كان أبوه عامياً من الزراع في تفهنة والمتسببين بهافهرب إبنه منه بعد بلوغه إلى القاهرة وخدم بهاحياراً لشخص يقال له يوسف الضرير المقرى وصاريقرأ عليه في القرآن ثم استقر في كتاب الصرغتمشية مع الصغار ثم خدم شخصاً يقال له يحيى الاشقر إلى أن كبرواختلط بالناس وتردد بين طلبة الصرغتمشية والشيخونية وقرأ بعض شيء من الفقيه وأصوله على إمام الشيخونية خير الدين العنتابي ثم اتصل بالبدر الكاستاني وحصل له بعض تميز بين الناس فناب في القضاء واتصل ببعض الأمراء فتمول فبطر وطغى فسعى في قضاء الحنفية بالرشى والبرطيل قال ولم أعتقدصحة قضائه وكان صاحب غرض فاسد يبذل أشياء لاغراضه الفاسدة ولم يكن يتوقف على دين عند غرضه النفساني ، و تولى الوظائف بالرشوة ولم يكن أهلا لها خصوصا مشيخة صرغتهش فانه لم يكن لائقابها بالشرع وشرط الواقف وكل ماتناوله منها كان سحتاً وحراما ، ولم يعهدأنه درس كتاباً كاملاو لاكتب بيده كتاباً كاملا ولا تأليفاً ولا جمعا ، وكان في الدعوى كثير الهذيانات والفشارات ، وعزل مرتين بكاتبه ووقع في قلبه نار أحرقته فلم يزل ضعيفا بأمراض مختلفة إلى أن مارت فالله يعلم ما كان حاله عند الموت ؛ ونحوه قول غيره كان في احدى عينيـه خلل ولحيته صفراء غير نقية البياض لائه فيما قيل كان يبخرها قديما بالكبريت لاسراع الشيب قال وكان فقيها عالما متبحراً في المذهب بصيراً بالاحكام الا انه كان سيء الخلق وله بادرة ويقوم في حظ نفسه وربما خاصم بعض من تحاكم عنده لغرض مابحيث يظهر عليه الغضب سريعا لـكونه كـان اذا حمق اصفر وجهه وارتعد ، قال وواقعته مع الميمونيمشهورةمن حكمه بسفك دمه وعقد بسبب ذلك مجالس والميموني يحاققه عن نفسه حتى كان من كاباته اتق الله ياعبد الرحمن أنسيث قبقابك الزحاف وعميمتك القطن فبادر حينئذ وهو ظاهر التغير لقوله حكمت بسفك دمك والتفت الى شيخنا لينفذ حكمه فقال له على مهل حتى يسكن غضب قاضي القضاة و انفض المجلس و خلص الميمو ني من يده. ٢٨٦ (عبدالرحمن) بن على بن عبدالرحمن بن عمر بن عبدالوهاب الانصارى المنصوري الدمياطي الشافعي والذ التتي عهد الآتي ويعرف بابن وكيل السلطان. ولد سنة احدى وستين وسبعهائة وقرأالقرآن على الشهاب الشارمساحي قاضي دمياط قبل قضائه لها وبه وبفتح الدين النشأئي شارح الحاوي والعلاء على الحراني والتاج الطيبي وغيرهم كالزين الفارسكورى تفقه وعن آخرهم أخذ العربية وارتحل للقاهرة فأخذ عن البيجورى بل حضر مجالس السراج البلقيني وسمع على الزين العراقي والشرف بن السكويك وأقام مع أبيه بمكة سنين وأخذ بها العلم والرواية عن جماعة وكان قرأ الحارى وولى قضاء دمياط عن شيخنا فدام به الى أن مرض للموت فأعرض عنه لأكبر أولاده على ، ومات في ثاني رجب سنة ثلاث وثلاثين. مماك (عبد الرحمن) بن على بن عبد الرحمن بن معالى بن ابراهيم الزين بن العلاء المصرى ثم الحلبي الشافعي والد النور على الآتي ويلقب بابن البارد . كان والده في خدمة الشرف الانصارى الحلبي ثم ترقى حتى صار نقيباً ثانياً أو ثالثاً وسمع على الشهاب بن المرحل بعض مسلم والنسأى وحدث وكتب الحط الحسن وكان قد شهد في الجرايد ثم ولى كتابة السر بحل أيام ططر وكان خدمه حال وكان قد شهد في الجرايد ثم ولى كتابة السر بحل أيام ططر وكان خدمه حال اقامته بها ثم خمل بعده وكاد أن يعود لحاله الأول واستمر خاملاحتي مات بعد الاربعين وقد هجاه الشمس بن عبد الأحد وغيره .

٢٨٨ (عبد الرحمن) بن على بن عمر بن أبي الحسن على بن احمد بن محمد الجلال أبو هريرة بن النور أبي الحسن بن السراج أبي حفص الانصاري الاندلسي الاصل المصري الشافعي الآتي أبوه وجده ويعرف كل منهم بابن الملقن ، وكان جده يغصب ممن يشهره بهاولا يكتبها غالبا بخطه . ولدفى رمضان سنة تسعين وسبعهائة بالقاهرة في منزلهم بخط قصر سلار ونشأ بها فقرأ القرآن عند الشمس السعودي الضرير أحدمن جودت عليه وحفظ العمدة والمنها جوغير هماوعرض على جده والزين العراقي والصدر المناوى والكهال الدميري وآخرين منهم الزين الفارسكوري وأجازوا له وسمع على جدهوالتنوخي وابن أبي المجدوالعراقي والهيشمي والحلاوي والسويداوي وطائفة واشتغل في الفقه على البرهان البيجوري وأخذ من قبله عن الدميري وهو القائم معه في سنة سبع وثمانائة وكان حينئذ ابن سبع عشرة سنة بعد موت والده في مباشرة وظائفه بنفسه فعمل له خطبة واجلاسا بل حضر معه بعضها واستمرالجلال بباشرها حتى مات وهي الحديث بدار الحديث الكاملية والفقه والميعاد كلاهما بالسابقية والفقه بالصالح وناب في عدة تداريس عن ابني أخته وهما ابنا البهاء المناوي وكذا ناب في القضاء عن الشمس الاخنأبي فمن بعده وكان معه عمل الشرفية بتمامه ثم أقلع عنه عقب القاياتي بعــد أن كان يرد عليه منه ستة آلاف درهم في كل شهر خارجاً عن الضيافة ونحوها حسبها أخبرني به ، قال ولماوقع في خاطري الاقلاع عنه رأيت كلا من والدي وجدى في المنام فاستشرتهما في ذلك فأما والدي فأشار بابقائه وأما الجد فقال لى لاتسمع منه واستمر على عزمك قال فاستيقظت فامتثلت ماأمر به الجدو سركته لم تطالبني نفسي بشيء مماكان يتحصل منه وكذا وقع له في نظر البيمارستان. فان الاشرف اينال قرره فيه لـكونه كـان من جيرانهو المختصين بصحبته قبل سلطنته عقب وفاة الناصري بن المخلطة وذاك في جمادي الأولى سنة ثمان وخمسين فباشره برفق ولين مدة تقرب من أربع سنين ثم أعرض عنهوالتمس من السلطان إعفاؤه وراجعه فيذلك مرة بعد أخرى إلى أن أجيب وعد ذلك من وفور عقله وكان انساناً حسناً ذا سكينـة ووقار وسمت حسن وخط حسن مع التواضع والديانة والعفة والانجماع عن الناسوحسن السيرةومزيد انعقل والتوددو تقدمه فىالشهرة وعدم التبسط في معيشته والدخول فمالا يعنيه والتصدق سرأ واستمراره على حفظ المنهاج الى آخر وقت ومداومته في درس الحديث على الحفظ من شرح العمدة لجده ، وقد حج في سنة تسع وتماعائة وحدث باليسير سمع منه الأعمة أخذت عنه جملة ومات بعد تمرضه أكثر من نصف سنة في صبيحة يوم. الجمعة ثامن شوال سنة سبعين وصلى عليه رقت العصر بمصلي باب النصر ودفن بحوش سعيد السعداء عند أسلافه وكانت جنازته حافلة رحمه الله وايانا .

١٩٨٧ (عبدانرحمن) بن على بن على بن احمد بن حسن بن الزين على بن الأمين على بن القطب على بن احمد القسطلاني . أجاز له في سنة ست وثلاثين جماعة . ١٩٠ ( عبد الرحمن) بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الجلال ابن العلاء بن التاج بن الجلال بن السراج البلقيني الاصلالقاهري البهائي الشافعي الآتي جده الأعلى السراج فن دونه وأمه امة . ولد في الحرمسنة أربع وثلاثين وثماغائة بقاعة مدرسة جدجده من حارة بهاء الدين ونشأبين أبويه فخفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي وابن الحاجب الاصلى والتوضيح لابن هشام وعرض على جماعة منهم شيخنا وأخذ في الفقه عن البدر النسابة والعلاء القلقشندي والمناوي وعم جده العلمي وعمه البدر أبي السعادات في آخرين و بعضهم في الاخذ أكثر من بعض وفي الفرائض عن أبي الجود و في العربية عن ابن خضر عمر افقتي و الابدى والعز عبد السلام البغدادي وعنه أخذ الصرف وغيره و في أصول الفقه عن التق وطائفة ، وأجاز له آخرون وكتب على ابن حجاج ، و نسخ بخطه كتباً و تميز وطائفة ، وأجاز له آخرون وكتب على ابن حجاج ، و نسخ بخطه كتباً و تميز

فى العربية وأقرأ فيها وشارك فى غيرها وبرع فى الشروطوت كسب منها وعول عليه أهل خطته فى ذلك ولازم الصلاح المكينى فساعده عند عم جده حتى استنابه فى القضاء وتمول يسيراً وابتنى داراً تجاه جامع الميدان . مات قبل أن يحج وبعد أن تعلل مدة بمرض السل فى ذى القعدة سنة ست وستين وصلى عليه بباب النصر ودفن عند اصهاره بالقرب من تربة الاشرف اينال وفجع به أبوه ومع ذلك فلم يحج عنه من جنب ماتركه سامحه الله وايانا .

البعلى الحنبلى الدهان ويعرف بابن على بن على بن عبد الرحمن بن محمد بن مفتاح الزين البعلى الحنبلى الدهان ويعرف بابن مفتاح . ولد فى سنة اثنتين وثمانين وسبعائة ببعلبك و نشأ بها فقرأ القرآن عند الشمس بن الجوف وحضر فى الفقه عندالجمال ابن يعقوب وغيره وسمع بها بعض البخارى على الزين عبد الرحمن بن الزعبوب وحدث سمع منه الطلبة لقيته بها فقرأت عليه المائة المنتقاة لابن تيمية ، وكان خيرا يتكسب بالدهان ، وحج مات قريب الستين .

٢٩٢ (عبد الرحمن) بن على بن مجد بن عبد الرحمن الزين العدوى نسباً فيما قرأته بخطه القاهرى المالكي أخو عبد جدى لأمى وذاك الاكبر. اشتفل وقرأ القرآن وسمع على ابن الكويك والولى العراقي ونسخ لنفسه إلى أثناء الاجازة من التوضيح للاقفهسي شرح ابن الحاجب وأدب بعض أبناء المعتبرين ؛ وكان خيراً. مات في حياة أمه يوم الخنيس سادس رجب سنة عشرين عن نحو أدبع وعشرين عاماً ودفن بحوش البيبرسية رحمه الله وايانا وعوضه الجنة.

والمند والمين والحجاز وأخذ عن علم بن عبد الله الزين الهندى الواعظ، ولد في حدود سنة سبعين وسبعهائة واشتغل قديماً وجال في بلاد الشرق والغرب والهين والحجاز وأخذ عن علمائها وسمع الحديث وجاور بمكة في سنة أربع وثلاثين وقدم مصر في التي تليها فأكرمه الأشرف وأحسن اليه ودخل بيت المقدس وعقد به مجلس الوعظ، وكان خيراً علماً فاضلا حسن السمت والبشر في في مفوها ذا أنس ووقار وممن حضر مجلس وعظه ببيت المقدس العز القدسي وعظمه وأثني على علمه وصلاحه، وتوجه لبلاده فلما توسط بحر الهند بلغنا أنه غرق في البحر سنة سبع وثلاثين.

٢٩٤ (عبدالرحمن) بن على بن مجل بن على بن مجد بن زمام الشريف ركن الدين الحسيني الحلمي الحنفي و يعرف بابن الدخان ، ورأيت من سمى جده مجد بن مجد بن زمام . ولد في سنة تسع وستين أو التي بعدها تخميناً بدمشق واشتغل في صغره وحفظ

المنظومتين وغيرهما كمنظومة فىالوفيات وكان يستحضر ذلك الى آخروقت وسمع هابن قوام وابنة ابن المنجاء وولى إفتاء دار العدل بدمشق وناب بعدالفتنة بالقضاء بها دهرأودرس بالركنية والزنجيلية وغيرهما وخطب بجامع يلبغا ، وحدث ودرس وأفتى ؛ قال التقى بن قاضى شهبة لم نسمع عنه أنه ارتشى في حكم أبداً مع تساهله في الأحكام لعدم اهتدائه الى الصواب وغلبة سلامة فطرته وكذا كان ممن يفتي ويشغل بحيث صار عين مـ ذهبه بدمشق من مدة مع كونه عن لا يحسن تعليم الطلبة ولا التصرف في البحث ولا غيره وإنما ينقل مايحفظه مع استحضارفوائد غريبة قال ولقد بحثت معه مرة فقال أنتم تنقلون وتتصرفون ونحن ننقل ولا نتصرف بلقال مرة عقب مباحثة معه لى خمسون سنة أبحث مع العلماء ويكذبوني ولا أغضب ، كل ذلك مع تو اضع وكرم نفس ، وقدر في آخر عمره أنه ولى القضاء اللا كبر بعد الشمس بن العز لما استعفى وامتنع الشمس الصفدى من بذل ماطلب منه مع تدريس القصاعين بدون سعى منه وذلك في شعبان سنة تمان وثلاثين فباشرذلك دون خمسة أشهرتم مات وكانت حرمته في نيابته أكثرمنها في استقلاله انتهى . مات في ليلة الأحد سابع عشر المحرم سنة تسع وثلاثين ودفن بسفح قاسيون وكانت جنازته حافلة ، وآستقر بعده لكن بعد مضى نحو أربعة أشهر السيد بدر الدين عهد بن على بن أحمد الجعفري ، وترجمه بعضهم بقوله كان فقيها ماهراً عالماً بفروع مذهبه مشاركاً في غيره مع دين وعفة رحمه الله وإيانا .

引

رو و

وو

و و

و د

الو

ع

9

أبو

اد

11

١١

9

9

8

91

3

ابن عمر الشيباني الزبيدي الشافعي سبط اسماعيل بر محمد بن أحمد بن عمر الشيباني الزبيدي الشافعي سبط اسماعيل بر محمد بن أحمد بن مبارز الآتي ويعرف بابن الديبع – بمهملة مفتوحة بعدها تحتانية ثم موحدة مفتوحة وآخره مهملة وهو لقب لجده الأعلى على بن يوسف ومعناه بلغة النوبة الأبيض ولد في عصر يوم الخيس رابع المحرم سنة ست وستين وثماغائة بزبيد ونشأ بها فحفظ القرآن و تلاه بالسبع إفراداً وجمعاً على خاله العلامة فرضي زبيداً بي النجا محمد الطبيب والشاطبية والزبد للبارزي وبعض البهجة واشتغل في علم الحساب والجيب والمقابلة والذبد للبارزي وبعض البهجة واشتغل في علم الحساب والجيب والمقابلة والهندسة والفرائض والفقه والعربية على خاله المشار اليه وفي وألم المعربية على المساب الفقه والعربية على الفقيه ابراهيم بن أبي القسم بن أبراهيم بن عبد الله بن جعمان وفي الحديث والتفسيرعن الزين وخاله الجال محمد الطاهر بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي وأخذ اليسير عن جده لأمه والمعمر الساعيل بن ابراهيم بن بكر الشويري ، وحج مراراً أولها في سنة ثلاث وثمانين اساعيل بن ابراهيم بن بكر الشويري ، وحج مراراً أولها في سنة ثلاث وثمانين

وزارفى سنة ست وتسعين ولقيني فىأول التى تليها فقرأ على بلوغ المرام وغيره وأنشد الجاعة بحضرتي قوله مما كتمه بخطه:

من الفواحش يأتيها لمغبون ومن تشاغل بالدنيا وزخرفها عن جنة مالها مثل لمفتون فكل من يدعى عقلا وهمته فيما يبعد عن مولاه مجنون وإن أردتم هجرنا والقلى فحسبنا الله ونعم الوكيل قلت استمع مني مقالي يأخي أبشريكون من الكريم سوى الكرم لعلى أن أكون به اماماً أرويه على قدم السخاوي

إن امرأ باع أخراه بفاحشة وقوله: أحبابنا إن لكم سولت انفسكم أمراً فصب جميل وقوله: قال النصيح أما تخاف غداً إذا حشر الورى شؤم المعاصى والجرم وقوله: الى علم الحديث لى ارتياح وها أنا فيه مجتهد وراوى

وهو فاضل يقظ راغب في التحصيل والاستفادة نفع الله به .

(عبد الرحمن) بن على بن مجد بن مفتاح البعلى . مضى فيمن جده مجد بن عبد الرحمن بن عهد بن مفتاح قريباً . (عمدالرحمن) بن على بن محد التفهني . مضى في ابن على بن عبد الرحمن بن على .

٢٩٦ (عبد أارحمن) بن على بن يحيى الوجيه العدني الآتى أخوه مجد وأبوها ويعرف كأبيه بابن جميع . له ذكر في أخيه .

٢٩٧ (عبد الرحمن) بن على بن يوسف بن الحسن بن محمود بن الحسن الزين أبو الفرج بن النور الأنصاري الزرندي المدنى الحنفي القاضي . ولد في ذي القعدة سنة ست وأربعين وسبعائة بالمدينة النبوية وأحضر بها في التي بعدها على الزبير ابن على الأسواني شيئًا يسيرًا من آخر الشفا فكان آخر الرواة عنه وسمع من العز بن جماعة الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا وغيره ومن الصلاح العلائي الأول من مسلسلاته ومن العفيف اليافعي والجلال عبد المنعم بن أحمدالا نصارى والزين العراقي والبدر بن فرحون وآخرين وقرأ هو بنفسه على الجمال الاميوطي وأجازله في سنة سبع وأربعين فما بعدها ابن أميلة وابن الهبل والصلاح بن أبي عمر وإبراهيم بن أحمدبن فلاح والاذرعي وابن كشير ويوسف بن مجد الدلامي وعد بن عد بن يوسف البكرى والكال بن حبيب وأخو والحسين وعد بن سالم ابن ابرهيم المقدسي وابن قو اليح و محل بن عمر بن قاضي شهبة وخلق ، واشتغل في الفقه وغيره وتمنز وشارك في فنون ، وولى قضاء الحنفية بالمدينة بعد أخيه أبي (٨- رابع الضوء)

الفتح فى سنة ثلاث و ثمانين رسبه مأة واستمر إلى أن مات إلا أنه عزل مرة فى سنة أربع و ثما تمائة ثم أعيد و كذا ولى حسبتها ، وكان عاقلا متودداً فاضلا غزير المروءة حدث بالصحيح وغيره أخذ عنه الأئمة كشيخنا وذكره فى معجمه وقال انه حدثه بمسلسل التمر بالمدينة قال ولم أضبط ذلك عنه ، والتقى بن فهد وأحضر عليه ولده النجم عمر وذكره فى معجمه . مات فى ربيع الاول سنة سبع عشرة وفيها أرخه شيخنا وغيره وأعاده شيخنا فى سنة سبع وعشرين وهو سهو وكذا قوله كما فى نسختى من معجمه سنة عشر فالصواب سبع عشرة وكذا هو فى عقود المقريزى .

اله

الأ

الس

وء

11

ابن

ابن

2

اله

ig

59

12

زف

النع

وال

ا بن

59

الف الا

عنا

نزر

وال

97.

الغ

فأل

قبل

الى

(عبد الرحمن) بن على الزين بن الصائغ المكتب. هو ابن يوسف يأتى . ٢٩٨ (عبد الرحمن) بن على الازهرى . مات في سنة سبعين .

۲۹۹ (عبد الرحمن) بن عمر بن أحمد بن عبد الله بن المهاجر الزين الحلبي كاتب سرها بل ولى نظر جيشها أيضاً . كان إنساناً حسناً لطيفا عنده حشمة وكياسه قرأ البخارى على البرهان الحلبي وكان يقرؤه على الناس بجامع باحسيتا ويعطى يوم ختمه القراء الذين يحضرون عنده من عنده ، وولى مشيخة خانقاه العمالح ببلده بعد القاضى شمس الدين محمد . مات في يوم السبت ثاني عشر شعبان سنة سبع عشرة بعد ارتفاع الطاعون ودفن بتربة دقماق وكانت جنازته حافلة . ذكره ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا في أنبائه باختصار .

سمر (عبد الرحمن) بن عمر بن أبى بكر بن عبد الله الوجيه أبوزيد الترخمى الحميرى الأبى ويعرف بأبن القطان (۱) . ولد فى سنة احدى و ثما نما ئه بأب و نشأبها ففظ القرآن و تعانى النظم وكتب عنه صاحبنا النجم بن فهد لفزاً له فى الشطر نج ومن نظمه أيضا : حلفت بها منكسة الرءوس تبث دموعها مافى النفوس تفلمه أيضا : حلفت بها الكتائب وادعات و تسطم هامة الجيش الخميس

في أبيات أثبتها في التاريخ الكبير.

۳۰۱ (عبد الرحمن) بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح ومن هنا اختلف فيه الجلال أبو الفضل وأبو المين بن السراج أبى حفص البلقيني الأصل القاهري الشافعي سبط البهاء بن عقبل. ولد في خامس عشرى رمضان سنة ثلاث وستين وسبعائة وقرأت بخط بعضهم أنه سمعه يقول انه في جمادي الأولى سنة اثنتين وستين والأولى عندي أصح فهو الذي أثبته أخوه وشيخنا وآخرون بقاعة

<sup>(</sup>١) في المصرية «العطاب» ولعله خطأ.

العفيف من باب سر المالحية بالقاهرة ، ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وصلى به على العادة والعمدة وما كتبه أبوه لأجله من التدريب ومختصر ابن الحاجب الأصلى وألفية ابن مالك وغيرها ، وتفقه بأبيه وكان مما بحثه معه الحاوي ولميأخذ عن غيره لأن والده لم يكن له عناية بتسميعه نعم سمع اتفاقا بنزول اليسير من السنن الكبرى للبيهق على الشيخ على بن أيوب وسمع من أبيه غالب الكتب الستة وغيرها لكن على غير شرط السماع لماكان يقع في دروسهمن كثرة البحث المفرط المؤدى الى اللفط المخل بصحة السماع. هكذا قرأته بخط شيخنا و بخيط الحافظ ابن موسى المراكشي مانصه: ومن مشايخه بالسماع والده والحافظ البهاء عبدالله ابن مجد بن خليل والزين أبو الحسن على بن عمد بن عمر الأيوبي الاصبهاني سمع منه الكثير من سنن البيهقي أنابه العز مجد بن اسماعيل بن عمر الحويأنا الفخر بسنده انتهى. وكذا رأيت في طبقة سماعه للقطعة من سنن البيهقي أثبت في السامعين أبا عبد الله مجد بن حسن بن عايد القيرواني الأنصاري المالكي ثمقال وتلميذه وسمى صاحب الترجمة ، ولمادخل دمشق سنة تسع وستين وهو صغير مع أبيه حين ولى قضاءها استجاز له الشهاب بن حجى من شيوخ ذلك الوقت نحو مائة نفس فأزيد كابن أميلة والصلاح بن أبي عمر والبــدر بن الهبل والشهاب بن النجم والنجم بن السوقي والزين بن النقى والشهاب أحمد بن عبد الـكريم البعلي والشمس مجد بن حمد بن عبد المنعم الحراني ومن الحفاظ العهادبن كثير وأبو بكر ابن المحب والزين العراقي ومن العاماءالتاج السبكي وكذاعنده إجازة جده لأمه، وكان مفرط الذكاء قوى الحافظة بل قال شيخنا إنهكان من عجائب الدنيا في سرعة الفهم وجودة الحافظة فمهر في مدة يسيرة ، وأولماولي توقيع الدست في ديوان الانشاء عوضاً عن أخيه البدر حمين استقراره في قضاء العسكر بنزول والده له عنه حين استقر في تدريس الشافعي وذلك كله في شعبان سنة تسع وسبعين وكذا نزلله عن افتاء دار العدلوقبل ذلك عن توقيع الدرج ثم استقرفي قضاء العسكر والنظر فىوقني السيني وطقجي بعدموت أخيه البدرسنة إحدى وتسعين وتزوج بزوجته ألف ابنة الشهابي أحمد الفارقاني سبطة الشهابي اصلم صاحب الجامع بسوق الغنم لكن بعيد الثمانمائة عقب زوج تزوجها بينهما وهو خليلوالد عمر بنأصلم فألف أمه وكـذا ملك قاعة أخيـه البدر التي أنشأها تجاه مدرسة ابيهما ومات قبل اكما لها وسكن فيها ، وسافر مع والده سنة ثلاث و تسعين في الركاب السلطاني إلى حلب فرجع في ضخامة زائدة وصحبته ثلثمائة ماليك مردان فصاروا مركبون سنة بزير قال ضر

> الحلبي شمة سيتا نقاه

٠ ಫ

ا بها ا

لف ری تین تین

बंदी

في خدمته للدروس وغيرها ودعابقاضي القضاة لكو نهقاضي العسكر ومن خاطبه بغيرها مقته ؛ كل هذا ووالده ينوه به في المجالس ويستحسن جميع مايرد منه ويحرض الطلبة على الاشتغال عليه ورويت عنه من ذلك الكثير بلله بحضرته مع القضاة وغيرهم وقائع بلكان ابوه أذن له بالافتاء والتدريس قــدعاً في سنة إحدى وتمانين وقال في اجازته التي كتبها له بخطه أنه رأى منه البراعة في فنون متعددة من الفقه وأصوله والفرائض وغيرها مما يظهر من مباحثه على الطريقة الجدلية والمسالك المرضية والأساليب الفقهية والمعانى الحديثية ، وأنه اختبره بمسائل مشكلة وأبحاث معضلة فأجاد ورأيت من قال إنه حضر عند جده لأمه البهاء بن عقيل وأنه حضر هو وأخوه البدر عند الجال الاسنائي باشارة أبيهما وأن أباه أجلسه بدمشق فوق الشرف الشريشي وصارينوه بهو محض (١) على سماع كلامه فالله أعلمولما تحقق موت الصدر المناوى ووثوب القاضي ناصر الدين الصالحي على المنصب شق عليه وسعى إلى أن ولى بالبذل في رابع جمادي الآخرة سنةأربع وتماغانة بعناية أمير آخور سودون طاز وتغيظ الدوادارالكبيرجكم لكونه فعل بغير علمه وامتنع من الركوب معه الى الصالحية على العادة فلم يحتمل القاضي ذلك وبادر لتلا فيه فركب هو ووالده اليه في منزلهفواجهه بالانكار عليه في بذل المال على القضاء فعرفه الشيخ بجواز ذلك لمن تعين عليه ، واستمر قاضياً الى جمادى الأولى سنة احدى وعشرين سوى ما تخلل في أثنام الغيره غير مرة وهو قليل ثم أعيد في ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين الى أن مات ، قال شيخنا وكان قد ابتلى بحب القضاء فلما صرف عنه بالهروى تألم لذلك كثيراً واشتد جزعه وعظم مصابه فلما قرىء البخاري بالقلعة ساعده الناصري بن المارزي كاتب السرحتي أذن له السلطان المؤيد في الحضور مع الهروي فجلس عن يمين الهروي بينهو بين المالكي وصاريبدي الفوائد الفقهية والحديثية ويجاريه العلاء من المغلي الحنسلي ولأيبدومن الهروى مايعد فأئدة مع كلامهما ثم صارابن المغلى يدرس قدر مايقرأ في المجلس من البخاري ويسرده من حفظه فينئذ رتب الجلل أخاه في أسئلة يبديها مشكلة ويحفظه أصلها وجوابها ويستشكلها ويخص الهروي بالسؤال عنها فيضج الهروى من ذلك والمراد من هذا كله اظهار قصوره والسلطان يشاهد جميع ذلك ويسمعه لـ كونه جالساً بينهم ، ثم لماغلب عليه وجع رجله صار يجلس في الشباك المطل على محلهم ، واستفيض أنه باشر القضاء بحرمة وافراة وعفة زائدة الى (١) في النسخ «و يحظ».

اله

الا

13

6

9

i

9

r.

. ,

11

6.

0

2

9

9

9

5

1.

11

الغاية وانه امتنع من قبول الهدية من الصديق وغيره حتى ممن له عادة بالاهداء اليه قبل القضاء مم لين جانب وتواضع وبذل للمال والجاه ونحو ذلك مما تجيدد له من شدة ماقاساه من السعى عليه ؛ ولكنه فيما قالشيخنا كان كمشير الانحراف قليل الاجتماع سريع الفضب مع الندم والرجوع بسرعة قال وقد صحبته قدر عشرين سنة فما أضبط انه وقعت عنده محاكمة فأتمها بل يسمع أولها ويفهم شايئاً فيبنى عليه فاذا روجع فيه بخلاف مافهمه أكثر النزق والصياح وأرسل المحاكمة لأحد نوابه ، قال وما رأيت أحداً ممن لقيته أحرص على تحصيل الفائدة منه بحيث انه كان اذا طرق سمعه شيء لم يكن يعرفه لايقر ولا يهدأ ولا ينام حتى يقف عليه ويحفظه ، وهومعهذا مكب على الاشتغال محب في العلم حق المحبة وكان يذكر أنه لم يكن له تقدم اشتغال في العربية ، وانه حج في حيأة أبيه يعنى في سنة سبع و ثمانين وسبعائة فشرب ماء زمزم لفهمها فاما رجع أدمن النظر فيها فمهر فيها في مدة يسيرة لاسيا منذ مات والده ودرس في التفسير بالبرقوقية وجامع ابن طولون وعمـل المواعيد بمدرسته في كل يوم جمعة وابتدأ ذلك من الموضع الذي انتهى اليه أبوه وقطع عند قوله ( من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) فانه كان مع القراءة عليه في الميعاد في تفسير البغوى يكتب على جميع ذلك دروساً مفيدة ويبحث في فنون التفسير في كلام أبي حيان والزمخشري ويبدى في كل فن منه مايدهش الحاضرين وكذا درس بالزاوية المعروفة بالخشابية في جامع عمرو وبالخروبية وبالبشتيلية ثلاثتها في الفقه بعد وفاة أبيه وبالبديرية وبالملكية في الفقــه أيضاً وبجامع طولون في التفسير برغبة أبيه له عن الثلاثة وبالمدرسة الالجيهية والحجازية وجامع ابن طولون ثلاثتها فىالفقه وبالاشرفية فى الحديث مع خطابة الحجازية والميعاد بهاكل ذلك بعد موت أخيه وبالجمالية المستجدة في التفسير بتقوير واقفها وعمل فى كل منها والزاوية الخشابية وكذا في الباسطية الشامية والمؤيدية كادهما تبرعا اجلاسا حافلا بل ولى تدريس الشامية البرانية بدمشق مع التصدير بجامعها الاموى ولما صار يحضر لسماع البخارى فى القلعة كان يدمن مطالعة شرحه للسراج بن الملقن و يحب الاطلاع على معرفة أسماء من ابهم في الجامع الصحيح من الرواة وما جرى ذكره في الصحيح فحصل من ذلك شيئاً كثيراً بادمان المطالعة والمراجعة خصوصاً أوقات اجتماعي بهومذاكراتي له فجمعكتاب الافهام لما في البخاري من الابهام وذكر فيه فصلا يختص بما استفاده من مطالعته

ر ته سنة بنة بقة

ماع لحى - بع على الك الك الك الل

قد عظم حتی

53

باك الى

زائداً على ماحصه من الكتب المصنفة في المبهمات والشروح فكان شيئاً كشيراً وكان يتأسف على ما فاته من الاشتغال في الحديث ويرغب في الازدياد منه حتى أنه كتب بخطه فصلا يتعلق بالمعلق من مقدمة فتح الباري وقابله معي بقراءته لاعجابه به . وتحو وقوله في معجمه وكان يحب فنون الحديث محبة مفرطة ويأسف على ماضيع منها ويحب أن يشتغل فيها قال وقد لازمته كشيراً وكتب عني كشيراً من مقدمة شرح البخاري وغير ذلك من الفوائد الحديثية وطارحني بأسئلة من المنظوم والمنثور وطارحته بأشياء كشيرة قد أوردتها في النوادر المسموعة ولى فيه مدح وكتب لى بالاجازة في استدعاء أولادي ، قالوغالب ماكان يخترعه ويبحث فيهكان يقرؤه بلفظه وأسمعه منه قال وقد اشتهر اسمه وطار ذكره خصوصا بعد وفاة والده وانتهت اليه رياسة الفتوى وسيرته مشهورة فلا نطيل بها والله يعفو عنه وهو ممن أذن لشيخنا رحمه الله بالافتاء والتدريس قديما قبل كتابة والده ثم كتب أبوه تحت خطه ، وقال شيخنا في موضع آخر ما نقلته من خطه: وكان يحرر دروسه الفقهية والتفسيرية ويسردها في مجلس التدريس حفظا ثم يقرأ عليه ما كتبه فيتكلم عليه فيجيد ، وله ضوابط في الفقه منظومة وجل اشتفاله بكلام والده ؛ ومع ذلك فكان يزيد عليه فيما يتعلق بالتخريج في الواقعات لكثرة مايرد عليه من محاكم ومستفتى ؛ ومن ضبطه بالنظم الاماكن التي تسمع فيها الشهادة بالاستفاضة فقال:

ان السماع يفيد ذكر شهادة في عَـدو نظمت لضبط محرر وولاية القاضى وعزل سابع والجرح والتعديل للمعدوم في وتضرر الزوجات والصدقات واا والكفر والاسلام والرشدالذي وولادة والحمل ان شاعا كـذا وقسامة قيل المراد شهادها والملك فيه خلافهم متقرر ومرجع الجمهور أن لابد من والغصب في أحكام مافيه درهم قال وكتب الحافظ ولى الدين ابن شيخنا الحافظ أبي الفضل انه سمع شيخنا

نسب ووقف والنكاح وميت وعتاقة المولى ولاء محرر ورضاع تحريم وشرب الانهو زمن الشهيد وقل بهفي الأشهر ايصا كذا في الأظهر هو عرة للمالغ المتصور حرية المجهول ليس بمنكر للقرب من واعي كلام الخبر نسب الجواز إلى كلام الأكثر حور العه فقل بهولا تستظهر والدين في وجه كريه المنظر

زمر 3

N

قال

31

(0

التو

ويا

الم

الفر

وا

11

زش

12

وان

اذ

, la

أن

11

بلي

اله

in

بالق

الفر

عن 29 الامام سراج الدين يقول سمعت ولدى أبا الفضل جلال الدين ينشد لما جئنا نعزى الملك الظاهر برقوق بولده مجد:

أنت المظفر حقاً وللمعانى ترقى وأجرمن مات تلقى تعيشأنت وتبقى قال الولى فقلت له نروى هذا عنكم عن ولدكم فيكون من رواية الآباء عن الابناء فقال نعم انتهيى. ونظم البكان أيضاً والذين يؤتون اجرهم وتين وغير ذلك م اهو عندي وقرض سيرة المؤيد لابن ناهض. وقد ترجمه غير واحــد فقال التقي المقريزي في السلوك له انه لم يخلف بعده مثله في كثرة علمه بالفقه وأصوله وبالحديث والتفسير والعربية مع العفة والنزاهة عما ترمى به قضاة السوء وجمال الصورة وفصاحة العبارة ؛ وبالجملة فلقد كان ممن يتجمل به الوقت ، وفي العقود الفريدة : كان ذكياً قوى الحافظة وقد اشتهر اسمه وطار ذكره بعد موت أبيه وانتهت اليه رياسة الفتوى ولم يخلف بعده مثله في الاستحضار وسرعة الكتابة الكثيرة على الفتاوي والعفة في قضائه ؛ وقال العلاء بن خطيب الناصرية : نشأ في الاشتفال بالعلم وأخذ عن والدهودأبوحصلحتي صارفقيها عالماًودرس بجامع حلب لما قدم صحبة السلطان ، وقال التقي بن قاضي شهبة : الامام العلامة شيخ الاسلام قاضي القضاة صرف همته إلى العلم فهر في مدة يسيرة وتقدم واشتهر بالفضل وقوة الحفظ ودخل معأبيه دمشق فىسنة ثلاثو تسعين والمشايخ اذ ذاك كثيرون فظهر فضله وعلاصيته وكان ابوه يعظمه ويصفى الى أبحاثه ويصوب مايقول واستمر على الاشتغال والاجتهاد والافتاء والتدريس وشغل الطلبة إلى أن ولى القضاء وقد جلس في بعض المرات التي قدم فيها دمشق مع الناصر بالجامع الاموى وقرىء عليه البخاري فكان يتكلم على مواضع منه قال وكان فصيحاً بليغاً ذكياً سريع الادراك لكنه قد نقص عما كان عليه قبل ولايته القضاء حتى انه قال لى مرة نسيت من العلم بسبب القضاء والاسفار العارضة بسبب مالوحفظه شخص لصار عالما كبيراً ، ثم نقل عن شيخنا أنه قال كان له بالقاهرة صيت لذكائه وعظمةو الده في النفو سوانه كاز من عجائب الدنيا في سرعة الفهم وجودة الحفظومن محاسن القاهرة . قلت وسموت من شيخنا أنه كان أحسن تصوراً من أبيه ؛ وكذابلغني عن العلاء القلقشندي ، وقال الشمس بن ناصر الدين في ذراله على الحفاظ: الامام الاوحد قاضي القضاة شيخ الاسلام حدثنا عن أبيه وعن غيره من الأعمة كان عين أعيان الأمة خلف والده في الاجتهاد والحفظ وعلوم الاسناد رأيته يناظر أباه في دروسه وينافسه فيما يلقيهمن نفيسه مع لزومه ے اس طة

ده ده

س خو س

حرمة الآباء وحفظ مراتب العاماء وله على صحيح البخارى تعليقات نفيسات رمنها بيان ماوقع فيه من المبهمات وله نظم ونثر وعدةمصنفات وباشارته ألفت كتاب الاعلام بماوقع في مشتبه الذهبي من الاوهام، وقال العيني أنه كانت عنده عفة ظاهرة ولكن لم يسلم ممن حوله قال ابن خطيب الناصرية أيضاً و دخل البلاد الشامية مراراً منهاصحبة المظفر أحمد بن المؤيد وأتابك العساكر ططرسنة أربع وعشرين وماجاوز حينتًا دمشق بل أقام بها حتى رجع العسكر وقد تسلطن الظاهر ططر فصحبه وحصل له مرض في الطريق بحيث ماقدر على خطبة العيد بالسلطات ولم يدخل القاهرة الا متوعكا في محفة وكان دخولهم في ليلة الاربعاء ثالث شوال منها واستمر ضعيفاً إلى ليلة الخيس حادىءشره فمات وصلى عليه من الفد بجامع الحا كمودخل بجانب أبيه يعني وأخيه في فسقية بالمدرسة التي أنشأها بحارة بهاء الدين يعني جوار منزله وكانت جنازته مشهودة ؛ زاد غيره إلى الغاية وحمل نعشه على رءوس الاصابع ويقال انهمات مسموماً وإنهلم يمت حتى غارت عيناه في جوفه وإنه صرع في يوم واحدزيادة على عشرين مرة ، وأفادشيخنا أنه كان قداعتراه وهو بالشام قولنج فلازمه في العود وحصل له صرع كتموه ولمادخل القاهرة عجز عن الركوب في الموكب فأقام أياماً عند أهله ثم عاوده الصرع في يوم الاحد سابع شوال. ثم عاوده إلى أن مات وقت أذان العصر من يوم الأربعاء عاشر شو ال وصلى عليه ضحى يوم الخميس وتقدم في الصلاة عليــه الشمس بن الديرى قدمه أولاده ولم تسكن جنازته حافلة ويقال أنه سم وكان انتهى في ميعاده أيام الجمع تبعاً لأبيله إلى قوله كاتقدم (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وماربك بظلام للعبيد) قال غيره وكان من محاسن الدهر ولمامات و ضعو دعلي المفتسل سمعو ا شخصاً يقول:

ال

ل

11

c

یادهر بع رتب-العلا من بعده بیسع- الهوان ربحت أم لم تربح قدم وأخرمن أردت من الوری مات الذی قد کنت منه تستجی وقد أفرد أخوه شیخنا القاضی علم الدین ترجته بالتألیف رحمه الله و إیانا ، و کان اماماً ذکیاً نحویاً أصولیاً مفسراً مفنناً حافظاً فصیحاً بلیغاً جهوری الصوت عارفا بالفقه و دقائقه مستحضراً لفروع مذهبه مستقیم الذهن جید التصو رملیح الشکالة أبیض مشر با بحمرة إلی الطول أقرب مغیر اللحیة مستدیرها منو رالشیبه جمیلاوسیا دینا عفیفا مهاباً جلیلا معظما عند الملوك حلو المحاضرة رقیق القلب سریع الدمعة زائد الاعتقاد فی الصالحین و نحوه کشیر الخصوع هم وله فی التعفف والتحری حکایات و لمادخل حلب اجتمع به البرهان الحلبی و سأله عن حاله فقال معترفا

بالنعمة حسماقيل وظيفتي أجل المناصب وزوجتي غاية وكذاسكني و في ملكي ألف مجلد نقاوة ، وتصانيفه كثيرة فنهاسوى ماأشير اليه فياتقدم تفسير لم يكمل و نكت على المنهاج المه تكمل أيضاً وأخرى على الحاوى الصغير ومغرفة الكبائر والصغائر والحصائص النبوية وعلوم القرآن وترجمة أبيه وكتاب في الوعظ و نظم ابن الحاجب الاصلى وكان التزم لكل من حفظه بخمسائة وخطب جمعيات وأجوبة عن أسئلة يمنية سيخنا عن شيوخه بالاجازة فهر ستا للكتب المشهورة في كراسة اجابة لسؤاله في ذلك فكان يحدث منهاعنهم وافتتحه المخرج بسيدنا ومو لانا الامام العلامة تاج الفقهاء عمدة العلماء أوحد الاعلام مفخر أهل العصر منجع الامة قدوة الأغة وحدث بالكثير سمع منه الأغة الحفاظ كابن موسى وابن ناصر الدين وروى عنه في متبايناته الحديث التاسع عشر فيا قرأه عليه بروايته عن أبيه ودوى لنا عنه خلق ومنهم أخوه العلمي والبرهان بن خضر والموفق الابي والوالد وحكى عنه خلق ومنهم أخوه العلمي والبرهان بن خضائصه كاختصاصه بأبيه قبله لى ما يدخل في ترجمته أشياء وكان الجد من خصائصه كاختصاصه بأبيه قبله له ما يدخل في ترجمته أشياء وكان الجد من خصائصه كاختصاصه بأبيه قبله له ما يدخل في ترجمته أشياء وكان الجد من خصائصه كاختصاصه بأبيه قبله .

۳۰۲ (عبد الرحمن) بن عمر بن عبد الرحمن بن حسن بن يحيى بن عمر بن عبد المحسن الزين أبو زيد وأبو هريرة بن السراج أبى حفص بن النجم اللخمى المصرى الحموى الاصلالقبابى ثم المقدسى الحنبلى ويعرف بالقبابى - بكسرالقاف وموحد تين نسبة لقباب حماة لاللقباب الكبرى من قرى اشمو م الرمان بالصعيد وان جزم به بعض المقادسة لمشى جماعة منهم الذهبي على الاول فالله اعلم ولد في ليلة ثالث عشر شعبان سنة تسع وأربعين وسبعائة ببيت المقدس؛ ومات أبوه في سنة خمس وخمسين و نشأ ابنه فحفظ القرآن واشتغل بالفقه حنبليا كأبيه وجده ورأى الشيخ على الهشقي شيخ الشيخ عبد الله البسطامي واستجازه ولبس منه الخرقة؛ وأسمع على أبيه وابن النجم وابن الهبلوابن اميلة والبياني والصلاح أبن أبي عمر وابن السوقي والشمس بن المحب والعاد بن الشيرجي و ناصر الدين ابن أبي عمر وابن السوقي والشمس بن الحجمي في آخرين منهم الحافظان العلائي وابن رافع والفقيه الشمس بن قاضي شهبة والخطيب الشمس المنبجي والجال يوسف السرمري و احمد بن على بن حسن الحطاب أبوه وعمر بن أدغون واحمد ابن سالم بن ياقوت واقش وبكتاش في آخرين ، وأجاز له التي السبكي والكمال النشائي والجالان الاسنائي وابن هشام النحوي والجال أبو بكر بن الشريشي والميدومي.

ت اهرة اهرة عد عد

خل ر ار رس رع شام

ال. مليه ولم ولم يه

: 1

كان. و ت ليح ميبة

عف. برفا ووابن القيم وابن الخباز وأبو الحرم القلانسي ومظفر الدين العطار وأبو الثناء محمو د المنبجي وعمد بن اسماعيل بن الملوك و عهد بن اسماعيل بن عمر الحموى و ناصر الدين الفارقي وفخر الذوات عهد بن أبى البركات النعماني صاحب النووي وابن خلكان وغيرها وعد بن عبد الحق بن عبد الكافي السعدي صاحب ابن دقيق العيد وغيرهم والبدر بن فرحون مؤلف الطبقات وغيرها وجماعة من الاعيان تجمعهم مشيخته التي خرجها له شيخنا وأدرج في تاريخه جمعاً ممن أجاز له وهم السبكي والخلاطي والعز بنجماعة ومغلطاي وابن نباتة في شيوخ المماع سهوأوالصواب مأثبتة وكذا ذكر غيره في شيوخ السماع الشهاب أبو مجمود والميدومي وابن كشر والتق بن عرام وبادار القونوي أنفهرير وابن زباطر واحمد بن عبد الرحمن المرداوي وخلق ومنشيوخ الاجازة التاج السيكي وأخو هالبهاء وممن أفر دشيوخه بالسماع والاجازة أيضاً ابن ناصر الدين وسيأتي له ذكر في عبد الرحمن بن مجل ابن عبد الرحمن بن سليمان ، وقد حدث بالكثير أخذ عنه القدماء وألحق الصغار بالكبار والاحفاد بالأجداد وممن اخذ عنه من الحفاظ الجمال بن موسى المراكشي والتاج بن الغرابيلي وانتتي عليه والعاد اسماعيل بن شرف والموفق الابي وابن الى الوفا وعبد الكريم القلقشندي وأبو العباس القدسي والنجم بن فهد ونسيم الدين عبد الفني المرشدي وغيرهم من الرحالة كالشمس بن قمر واستدعي لي منه الاجازة جوزي خيراً فقد انتفعت بها ، وكان شيخا خيراً متيقظا منوراً حافظا على التلاوة والعبادة حريصا على ملازمة وظائفه ببيت المقدس محما في الحــديث وأهله يحثمن يتعلق به على المواظبة عليه وهومن بيت علم ورواية ذكرد شيخنا في معجمه وقال أجاز لنا غير مرة ، والمقريزي في عقوده وفي أصحابه الآن كثرة سيما ببيت المقدس والخليل كالكال بن ابي شريف وان بقي الزمان ربمــا يبتى من يروى عنه ولو بالاجازة لنحو العشر من القرن العاشر. مات في يوم الثلاثاء سابع دبيع الثانى سنة ثمان وثلاثين ببيت المقدس ودفن بجانب أبيه بمقبرة باب الرحمة ونزل الناس في كـنير من المرويات بمو تهدرجة رحمه الله وإيانا . ٣٠٣ (عبدالرحمن) بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عامر البصروى والد محمد ممن أخذ عنه ولده.

11

>

9

>

١٠٠١

6

6

الت

2 9

09

٣٠٤ (عبدالرحمن) بن عمر بن عثمان الشمرى الملحاني اخوعبد الله الا تى . مات سنة خمس وعشرين وقبره عند مقابر الناشريين بزبيد .

٥٠٠ (عبدالرحمن) بن عمر بن عيسى السمنودي الآتي ابوه . اخذ عنه

بلديه صاحبنا الجلال السمنودي الميقات وهو ممن اخذه عن ابيه .

۳۰۶ (عبد الرحمرف) بن عمر بن مجلى بن عبد الحافظ البيتليدي - بفتح الموحدة وسكون التحتانية بعدهامثناة مفتوحة ثم لام مكسورة وآخره دال مهملة ثم ياء النسب - بن الكركى الوراق ثم الأكار اخو عبد الله المتوفى قبل هذا القرن. سمع على ابى بكر بن الرضى وغيره وأحضر على الشرف بن الحافظ وحدث سمع عليه شيخنا وذكره فى معجمه وقال كان عاميا عسراً. مات فى شعبان سنة ثلاث و تبعه المقريزى فى عقوده .

٣٠٧ (عبدالرحمن) بن عمر بن مجد بن أحمد بن عمر الحـوراني المـكي أخو يحيي الآتى . ولدفى جمادى الأولى سنة ست و ثمانين و ثمانها ته بجدة و قر أالقرآن عندالفقيه حسن الطلخاوى بمكة وسمع على بهابقراءة أخيه بعض الصحيح ومنى المسلسل وغيره. ٣٠٨ (عبد الرحمن) بن عمر بن محمود بن مجد الناج بن الزين المدلجي الكركي الأصل الحلبي الشافعي ويعرف بابن الكركي . ولدسنة إحدى وسبعين وسبعائة بحلب ونشأبها واشتفل على أبيه يسيراً وسمع على ابن صديق وابن أيدغمش وحدث سمع منه الطلبة ووكى قضاء حلب مدة وتدريس العصرونية والسلطانية وغيرها وذكره . شيخنا في إنبائه فقال انه ولىقضاء حلب مدة ثم ترك واستمر بيده جهات قليلة يتبلغ منهاوقد سكن القاهرة مدةوناب عنى ثم حجورجع إلى بلدهو لقيته هناك حين توجهي صحبةالسلطان وأجازلًا ولادي ، وقال غيره انه كان ذادها ، وخديعة وأوصاف غير مرضية فالله أعلم . مات في رمضان سنة أربعين رحمه الله وعفاعنه . ٩٠٩ (عبد الرحمن) بن عنبر بنو ن و موحدة كجعفر - بن على بن أحمد بن يعقوب ابن عبد الرحمن الزين العثماني البوتيجي ثم القاهري الشافعي الفرضي ويعرف بالبو تيجيى وغلط بعضهم فسماه أبوبكر . ولد في سنة تسع وسبعين وسبعائة أوفى أولالتي قبلهاأو بعدها بأبوتيج من الصعيدفانه كان يقول أنه دخل القاهر ذمع ابيه في السنة التي ملك فيها الظاهر برقوق وهي سنة اربع وثمانين وهو مميز ونشأ بأبو تيج فقرأ القرآن عند جماعة منهم الفقيه بركة قال وكان من الأولياء وحفظ التبريزي وقدم القاهرة فحفظ أيضا العمدة والمنهاج الاصلي والملحة والرحبية وعرض في سنة ست رتسعين على الابناسي والبلقيني وابن الملقين والدميري وأجازوالهوقطن القاهرة وكانت أمهمو سرةفارتفق بها وأقبل على التفهم وأخذالفقه عن الشمس الغراقي وأكثر عنه وانتفع به في الفرائض والحساب بأنواعه الجبر وماسواه وكذا تفقه بالشهاب بن العهاد وقرأ عليه أشياء من تصانيفه وبالشمس

البرماوي وعنه أخذ الاصول وغيره وحضر دروس الابناسي وميعاد البلقيني بل واستفتاه وضبط عنه لطائف كان يحكيهاثم لازم بعدالولي بن العراقي فحمل عنه علوماً جمة من حديث وفقه وأصول وغيرها وقرأ عليه جملة من تصانيفه من ذلك تحرير الفتاوى إلا كراسين من آخره وكـتب عنه اكثر اماليه ولم ينتفع بأحد ماانتفع به وأخذ النحو عن الشمس الشطنوفي والعجيمي والاصول ايضاً عن العزعبد السلام البغدادي وسمع على المطرزوالزين العراقي والهيثمي والابناسي والشرفين القدسي وابن الكويك والشهابين الجوهري والواسطي والجمالين عمدالله الحنبلي وابن فضل الله والشمس الشامي والنور الفوى في آخرين منهم شيخنا، وأجاز له ابر الجزري والتقي الكرماني والبرهان الحلبي والعلاء بن البخاري وطائفة وصحب جماعة من اعيان الصوفية فمن دونهم وأذن له الولى في اقراء تصانيفه في الفنون كلها وكذا في الافتاء والبرماوي ايضا في التدريس والافتاء ومن قبله الغراقي في سنة ثهان وثمانمائة لرؤيا رَاها ؛ وتكسب اولا بالشهادةفي بعض حوانيت الحنابلة ثم ناب في القضاء بأعمال القاهرة عن الجلل البلقيني في سنة تسع عشرة ثم عن الهروى وشيخه وغيرهما، وكتب بخطه الكثير من الكتب المطولة وغيرها خصوصا من تصانيف شيخه الولى بل كتب من تصانيف شيخنا جملة وكان عظيم الرغبة فيه كـثير الاعتقاد له ، وحكى لنا انه استشار شيخه حين امره بعرض ولده على المشايخ فيمن يبدأبه منهم فأشار به ، إلى غير ذلك مها أودعته في الجواهروكذاكان لشيخنا إليه ميلكشير بحيث أنهاحضر له كتابا يختبر له نقصه فتناوله منه ودخل منزله ثم عاد بعد يسير وقد اكمله له بخطه وهو قدركثير في أسرع وقت حتى كان الشيخ يحكى لنا ذلك على سبيل التعجب ، ولزم الاقامة بالمدرسة الفاضلية متصديا للتدريس والافتاء لفظاً فكثرت تلامذته وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى وصارفي طلبته من الأعيان جملة خصوصاً في الفرائض ، وحدث بأشياء سمع منه الفضلاء وقرأت عليه جملة وحضرت دروسه في الفقه والفرائض وغيرها وكان كثير الحبة في والتعظيم لي واستجازني مرة للحسام بن حريز ولنفسه بعمد سماعهما من لفظي شيئاً من تصانيني وما أمكنني مخالفته إلى غيرذلك مما أوردته في موضع آخر ، وكنان عالماً بالفرائض والحساب بأنواعه متقدماً في ذلك حتى كان شيخه الولى يستعين به في كثير من المناسخات و تحوها ويقول المسئلة التي أعملها في ساعة مثلا يعملهاهو في ثلث ساعة وأستفيد الانتفاع بباقي الحصة مع الراحة ،

مش مق

السا

سه

انگا ثو

الغ

الله

سي

وس

بالج

عب

مشاركاً في غيرها من الفضائل مشاراً اليه بالصلاح والخير والزهد والورع مقصوداً للتبرك به والانتفاع بأدعيته مع حسن الفكاهة والنادرة والتواضع والخبرة التامة بلقاء الرجال وحسن الاعتقاد فيهم والمسارعة للاجتماع بالقادمين منهم وحفظ كثير من كراماتهم وأحوالهم والتقنع باليسير ومشيه علىقانون السلف في غالب أحواله ومزيد التودد وتمام العقل وملازمته لمباشرة ماكان باسمه من تصوف الجمالية وطلب الحديث بالقانبيهية ونحو ذلك كتدريس بمسجد عبد اللطيف بقنطرة سنقر مع كونه ممن عرض عليه قضاء الشافعية مرة ومشيخة سعيد السعداء أخرى وغيرهما من الوظائف الجليلة فأبي نعم درس ببعض الأماكن ولم يكن يكتب على الفتوى ولا يمكن أحداً من الاستغابة وما تيسر له مع هذه الخصال الحميدة الحج وكف بصره بأخرة وانقطع بالمدرسة عن الناس متدرعاً ثوب القناعة عنهم واليأس وهم يترددون اليه للقراءة وللعارية وللزيارة حتى مات بعد بيسير في ليلة الاثنين ثالث عشري شوال سنة أربع وستين ودفن من الغد بالقرافة عند والدته بتربة الشيخ محمد الهلالى العريان جوارتربة أبىالعباس الحرار من القرافة الكبرى أخذه ابن حريز هناك عند قبور أولاده بعــد أن صلى عليه بجامع المارداني في جمع جم وأثني الناس عليه كشيراً وتا سفو اعلى فقده رحمه الله و ايا ناو نفعنا به . (عبدالر حمن ) بن عياش . في ابن احمد بن محمد بن محمد بن يوسف. ٣١٠ (عبد الرحمن) بن عيسي بن سرار بن سرور الأيدوني \_ بتحتانيـة ثم مهملة وآخره نون نسبة لأيدون الدمشتي الصالحي الشافعي الصولى . ولدفي سنة سبع وستين وسبعائة مدمشق وأحضر وهو في الرابعة على الصلاح بن أبي عمر وابن عمه الخطيب الشمس عبد الرحمن بن محمد بن العزابر اهيم بن عبد الله بن أبي عمر وسمع من مجل بن الرشيد عبد الرحمن المقدسي وحدث سمع منه الفضلاء . مات في يوم الجمعة خامس جمادى الثانية سنة أربعين ودفن بالروضة بسفح قاسيون. ٣١١ (عبد الرحمن) بن عيسي بن سلطان الغزى الشافعي والد الشمس محمد ابن سلطان الشهير الآتي . تلا عليه ابنه للسبع وقرأ عليه الفقه والنحو وخطب بالجامع الجاولى بغزة بل قيل انه ولى مشيخة البيبرسية إما الكبرىأوالر باطوصحب جماعة من السادات . مات في سنة خمس رحمه الله .

٣١٢ (عبد الرحمن) بن أبى الفتوح عبد القادر بن أبى الخير عبد الحق بن عبد القادر الحكيم بن محمد بن عبد السلام ظهير الدين ابو نصر بن نور الدير ابن محلص الدين الابرقوهي الطاوسي عم احمد بن عبد الله بن عبد القادر الماضي.

ولد سنة خمس وخمسين وسبعهائة وسمع من والده الكثير وارتحل به إلى دمشق فأسمعه على ابن أميلة والصلاح بن أبى عمر واحمد بن عبد الكريم البعلى والزيتاوى وابن رافع ومحمد بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب البعلى خطيبها وذلك فى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة ، وأجاز له قبل ذلك فى سنة ستين العز بن جماعة واليافعى وآخرون ، وحدث سمع عليه ابن اخيه المشار اليه ووصفه بشيخ شيوخ الاسلام رحلة الأنام وعبد الصمدبن عبد الرحمن ، وذكره العفيف الجرهى فى مشيخته ووصفه بالامامة والعلم والحديث والتفرد بالاسناد العالى وانه سمع عليه بشيراز فى سنة سبع وعشرين . قلت وكانت وفاته بها فى ليلة الاربعاء سادس عشر رمضان سنة احدى وثلاثين رحمه الله .

عبد

ea.w

بعم وال

سم

من

أبيه و الا

الهذ

22

إحد الا ي

وأح

وشر

29

لنا

ولی حلا

عجيد

المقر

الشه

٣١٣ (عبد الرحمن) بن فحر اليمنى . مات بمكة فى المحرم سنة اثنتين وستين . 81 (عبد الرحمن) بن قاسم بن مجد بن تحمد بنقاسم بن عبد الله الجلال أبو الفضل ابن أحد نواب المالكية الزين المحلى الاصل القاهرى المالكي الآتى أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن قاسم وهو سبط عبد الرحمن المليجى . ممن عرض على مختصر الشيخ خليل .

ابن التق محمد بن محمد بن أبى الخير الهاشمى المكى ويعرف كسلفه بابن فهد به ابن التق محمد بن محمد بن أبى الخير الهاشمى المكى ويعرف كسلفه بابن فهد به وأمه ست من يراها ابنة على بن محمد بن ابراهيم المصرى الشهير جدها بالمصرى وبابن حلاوة . ولد قبيل ظهريوم الأحدثامن عشر صفر سنة أدبع وسبعين و ثما نمائة وبابن حلاوة . ولد قبيل ظهريوم الأحدثامن عشر صفر سنة أدبع وسبعين و ثما نمائة ونشأ بها وحفظ القرآن ومنهاج النووى وأسمع على جماعة وأجازله آخرون وسمع منى فى مجاورتى الثالثة المسلسل وغيره ثم قرأ على فى التى تليها البخارى مع مؤلفى فى ختمه و نحو النصف الاول من الشفا مع سماع سائره ولازمنى فى غير ذلك ، وهو ذكى فطن يشتغل بالنحو عند السراج معمر والسيد عبد الله وغيرهما ويحضر دروس القاضى وكذاقرأ فى الفقه مع البخارى على أبى الخير بن أبى السعود وكتب أشياء ، وسافر لمصر فى رمضان سنة ست و تسعين فات بالطاعون بها غريباً وحيداً فى جمادى الثانية سنة سبع و تسعين عوضه الله الجنة .

٣١٦ (عبد الرحمن) بن لطف الله سبط الشمس المعيد . ناب في امامة الحنفية عن خاله الشهاب بن المعيد ، ومات بهافي ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين . ٣١٧ (عبد الرحمن) بن مبارك بن سعيد ويعرف مخادم الشهاب الصقيلي السقا بالحرم النبوى . لقيمة الزين رضوان وأخبره انه سمع دلائل النبوة للمبهقي

على ابن حاتم والعرافى والهيثمي بقراءة النجم الباهي وأجاز لابن شيخنا وغيره. في سنةخمس وعشرين ومات بعد ذلك .

٣١٨ (عبد الرحمن) بن محمد بن ابراهيم بن احمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب وجيه الدين أبو الجود بن الجمال أبي المحاسن المرشدي المدي الحنفي والد على الآي وشقيق أبي الفضائل عبد أمهما أم حبيبة ابنة الكال الدميري وها أخوا عبد الاول الماضي . ولد في سحر يوم الثلاثاء ثالث أو رابع عشري شعبان سنة سبع و ثما كمائة بمكة و نشأ بها وأحضر في أول الخامسة على الشمس المعيد الحنفي بعض المصابيح والعوارف والمقامات و تناول الكتب الثلاثة منه وأسمع على والده والزين المراغي وابن الجزري وابن سلامة في آخرين وأجاز له جماعة وما سمعه على والده فهرسته بقر اءة مخرجه ابن موسي وعلى المراغي المسلسل والاول من مشيخته تخريج ابن موسي أيضاً وجزء البطاقة ، واشتغل قليلاو حضر دروس أبيه وحدث قرأت عليه في الحجة الاولى حديثا ، وكان خيراً كثير الطواف والانعزال عن الناس مع اختصاص بابن قاوان ومداومة على الجماعة ممن دخل الهند مراراً للرزق . مات في يوم الأربعاء سادس عشر الحرم سنة اثنتين و ثمانين الهند مراراً للرزق . مات في يوم الأربعاء سادس عشر الحرم سنة اثنتين و ثمانين

۳۱۹ (عبد الرحمن) بن مجدبن ابراهيم بن مجدبن لاجين الزين أبو مجد الرشيدي الأصدل المصرى الشافعي أخو عبد الله الآتي ويعرف بالرشيدي ولد سنة إحدى وأربعين وسبعهائة بالقاهرة وأسمع على الميدومي وعهد بن اسماعيل الايوبي وغيرهما بالقاهرة ومن ابن أميلة وعمر بن زباطر وغيرها بدمشق وأجاز له من سيد كر في أخيه ، واشتغل بالفرائض والحساب والمواقيت وشرح الجعيبرية والأشنهية والياسمينية وغيرها وله تصنيف في نيل مصر ، وحدث ودرس سمع منه الفضلاء قرأعليه شيخنا ، وذكره في معجمه وروى لنا هو وابن أخيه وغيرها عنه ، وكان خيراً ذايد طولي في الفرائض والميقات ولي الرياسة فيه ببعض الاماكن والخطابة بجامع أمير حسين وكانت لقراءته و نعمته حلاوة ولم يكن ماهراً ، قال التق بن قاضي شهبة وقفت على شرحه وفيه أوهام حلاوة ولم يكن مات في يوم النلاثاء ثاني جمادي الاولى أو الثانية سنة ثلاث وجزم المقريزي في عقوده بالثاني رحمه الله .

۳۲۰ (عبد الرحمن) بن مجدبن أحمد بن اسماعيل بن داود الزين بن الشمس بن الشهاب القاهري الحنفي أخو الجمال عبد الله وغيره ويعرف كسلفه بابن الرومي .

٣٢١ (عبد الرحمن) بن مجد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمان بن سند بن خالد الجلال أبو الفضل بن المدر الابياري الاصل القاهري الشافعي أخو عمد اللطيف ومجد وأحمد ويعرف كسلفه بابن الأمانة . ولد في خامس صفر سنة ثلاث وعشرين و ثمانائة بخزانة المنود من القاهرة ونشأبها في كنف أبيه فخفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والاصلي وألفية الحديث والنحو وعرض على والده وشيخنا وطائفة كالمحب بن نصر الله وقرأ في قواعدا بن هشام على والده بل أعرب عليه في الطارقية وكذا قرأ في العربية على أبي عبد الله الراعي والعلاء القلقشندي وحضر الفقه عند أبيه والونائي والقاياتي في آخرين ولازم فيه العلاء تقسما وغير ذلك وقرأ عليه المنهاج الاصلى حتى كان جل انتفاعه به وكذا لازم شيخناحتى أخذ عنه دراية شرح النخمة وغيره ورواية الكشروجود بعض القرآن على ابن كزليغابل حضر عنده الكثير في تجويده وكتب على الزين بن الصائغ وسمع على ابن الجزري الختم من مسند الشافعي بلقر أعلى ابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان الاربعين التي انتقاها شيخنا من مسلم وجميعه على الزين الزركشي والبخاري على الصالحي والسنن لأبى داود على سارة ابنة ابن جماعة وأكثر من القراءة والسماع وأجاز له الـكمال بن خير والبرهان الحلبي وعائشة ابنة ابن الشرائحي والحافظ ابن ناصر الدين وخلق باستدعاء ابن فهد وغيره ، واستقر بعد أبيه فما كان باسمه من التداريس وغيرها شركة لاخوته وكذا تكلمني الصالحية وغيرها ودرسفي الفقه نيابة بالزنكلونية وبالشيخونية استقلالا بعد الشهاب الابشيهي وكتب حينئذ على دروسه في المنهاج بل عمل منسكا لطيفاً وضبط من الحوادث والتراجم جملة فى مجلدات ما رأيتها وكذا جمع زيادة على عشر مجلدات فو أبد شبه التذكر ةو نظم قليلاً ، وأذن له شيخناوغيره في الافادة وناب في القضاء عن السفطي فن بعده وكان قارىء الحديث عنده في كل سنة بل عينه في أيام قضاً به للقراءة بالقلعة عوضاً عن البقاعي ثم انفصل عنها بالولوى الأسيوطي وصاربأخرة رأس النواب بل عمل أمانة الحك وقتاً وكذا ناب عن الزيني بن مزهر في أشياء وعظم اختصاصه به وحج معه في الرجبية وتزوج هناك ورزق أبنة سوى ابنتيه من أبنة صاحبنا الحب القادري أ كبرهما "كحت ابن حجاج وابتلوا به والثانية تحت ابن للشرفى الأنصارى ،وكان حج قبل ذلك سنة ثمانوأربعين ، وذكر للقضاءغير مرة وكذاكتب له بالجمالية عقب الأسيوطي ثم عقب أخيه وهو يصالحفي كل منهما ، وهو متين العقل كثير التودد والمداراة حسن العشرة لطيف المحاضرة لايبقي على شيء مقبول الشكل

(e [ ]

y zz

فی ا ٤ الدين

واشن وأذز عبد

الجيد التدا شيخ

عانع أزيد

ولزم مبينا بعض

تعن فل<sub>م</sub>يل.

بعدا فسن

تصغ

ولكن توالت عليه التعللات.

لد

S

ن

دى

مة

ند

الله الله

ان

ان

٣٢٧ (عبد الرحمن) بن مجد بن أحمد بن عبد القادر بن يعقوب بن مجد الديروطي ويعرف بابن الرزاز و ابن البياع . تلا بالسبع على بلديه حسن ثم على جعفر السنهورى . ٣٢٣ (عبد الرحمن) بن الجمال مجد بن احمد بن على الحجازى الشريفي العطار أبوه عكم شقيق عبد اللطيف الآتي .سمعا على التقي بن فهد .

(عبد الرحمن) بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد . مضى

في ابن أبي القسم بن أبي بكر.

٣٢٤ (عبد الرحمن) بن عد بن احمد بن يوسف بن عد بن احمد الجلال بن أوحد الدين بن السيرجي الآني أبوه والماضي جده ، ولدوحفظ القرآن وعرض على جماعة واشتغل ولازم الجلال البكري في الفقه قراءة وسماعا وكتب بعض تصانفه وأذن له و تردد الى أحياناً و تميز في الفرائض والمباشرة بحيث كان يكتب عن الزيني عبد الباسط بن الجيعان في البيمارستان بحضرته ولذا تزايدت براعته وكتب بخطه الجيد أشياء ، وحج و تنزل في الجهات بل استقر في جهات أبيه بعده وفيها بعض التداريس وخطابة الصالحية وغيرها ومنها المباشرة بالبرقوقية وقد تنافر مع شيخها الاخميمي بحيث سلط من سعى عليه فيها فغالبه بالبذل ولم يكن ذلك مانع له عن التظاهر بخدمته نعم دس من أعلم شريكه في النظر أمير آخور بأخذه أزيد من كثيرين وجر النزاع معه الغيره من المستحقين كابن العلمي البلقيني ولام من مساعدة الزيني بن منهر له دخول الاخميمي ، وبالجملة في البلقيني منهر له دخول الاخميمي ، وبالجملة في الماس وكانت مبينة في الحوادث ، وهو منطو على مكر مع سكون وجود وقد دس عليه في مبينة في الحوادث ، وهو منطو على مكر مع سكون وجود وقد دس عليه في مبينة في الأوقات بعض المنكرات وبرأه الثقات وصاهر الحوى الواعظ .

٣٢٥ (عبد الرحمن ) بن مجد بن احمد وجيه الدين أبو محمد العرشاني (١) قاضى تعز بعد عدن . مات سنة سبع و ثلاثين واستقر بعده فى قضاء تعز أخوه أبو بكر فلم يلبث أن مات فى سنة تسع بالطاعون فولى بعده الفقيه عبد الولى بن محمد الوحظى بعدد تنصل منه فمات أيضاً عاجلا فاستقر ابن أخيه الفقيه محمد بن داود الوحظى فسنت سيرته وكثر الثناء عليه .

٣٢٦ (عبد الرحمن) بن محمد بن احمد الدمشقى الغرابيلي ويعرف بابن النميس تصغير نمس بنون ومهملة . سمع في سنة خمسو ثمانين وسبعائة من المحب الصامت النصف الاول من عوالي ابي يعلى اسحق بن عبد الرحمن الصابوني تخريج أبي

<sup>(</sup>۱) بفتحات ، كما نص عليه المؤلف فيما سيأتي . (۹ ـ رابع الضوء)

سعد السكري؛ وحدث سمع منه الفضلاء ومات قبل الخسين.

٣٢٧ (عبدالرحمن) بن عمد بناحمد الاشموني الاصلالقاهري الشافعي المنهاجي نزيل الباسطية وقيل له المنهاجي لأن جده قدم من الاشمونين قبل بلوغه خفظ القرآن والمنهاج في سنة فلقيه بذلك أحد شيخيه الملوي والدلاصي . ولد في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وثما عائمة وأبوه غائب بحكة فرأى في غيبته قائلا يقول له يولد لك ذكر فسمه عبد الرحمن فاما قدم ووجدهم سموه بغيره غيره ، ونشأ فحفظ القرآن عند الفخر المقسى والمنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو والتلخيص والشاطبيتين وأخذ الفقه عن السيد النسابة وسمع عليه النسأ في الكبير وعن الحواص قرأ عليه البهجة وأصلها والنحو عن العز عبد السلام البغدادي والابدي قرأ عليهما الالفية وعلى أولهما الحاجبية مع المعاني والبيان وأصول الفقه في آخرين وسمع على ابن الملقن وابنة ابن جماعة وغيرها وكذا سمع في البخاري بالظاهرية القديمة، وحج وأقام بحكة عشرين سنة ثم لما قدم نزل عند أمه بالقرب من زاوية ابن بطالة في قنطرة الموسكي فلم تلبث أن ماتت ودفنت بحوش عبد الله المنوفي وكانت تقرأ القرآن مع مزيد الديانة والزهد فتحول حينئذ إلى الباسطية ولزم الانجماع بها مع مزيد تقنعه و تقلله وعدم قبوله الا نادراً ، والغالب عليه سوء الطماع مع فضل وفهم ، وقد رأيته كثيراً وكرر سؤاله لى عن أشياء والله أعلم بشأنه .

9

ċ

المغ

Je

و ق

RSW

71

القا أسا

الفع

عنى

و أس إ

وقوله

وقوله

وقو

٣٢٨ (عبد الرحمن) بن الجال محمد بن احمد العجمى الكيلاني الاصل المكي الخنبلي . ممن سمع مني بمكة وسافر للهند ودام سنين على طريقة غير مرضية ، وهو في سنة سبع وتسعين هناك .

( عبد الرحمن ) بن مجد بن اسماعيل بن حسين بن موسى بن خلف بن الحسين الجبرتى البلادرى نزيل مكة ويعرف بأبجد . سلف في الهمزة .

٣٩٩ (عبد الرحمن) بن محمد بن اسماعيل بن على بن الحسن بن على بن اسماعيل ابن على بن اسماعيل ابن على بن سعيد الزين بن الشمس أبئ عبد الله بن التق أبى الفداء القلقشندى الاصل المقدسي الشافعي سبط الصلاح العلائي وأخو عبد الرحيم والتق أبى بكر ووالد عبد الكريم وأبى الخير المذكورين وكذا ابوهم في محالهم ويعرف بالزين القلقشندي ولد في أوائل سنة اثنتين و ثمانين وسبعها ته ونشأ ببيت المقدس فأخذ عن أبيه وغيره وأحب الحديث و توجه لطلبه وسمع من خاله الشهاب بن العلائي و جماعة ، وارتحل لدمشق فاستمد من الشهاب بن حجى وأخذ عن جماعة من الشيوخ الكثير رفيقاً لشيخنا وغيره وكذا سمع بنابلس وغيرها ، وقدم من الشيوخ الكثير رفيقاً لشيخنا وغيره وكذا سمع بنابلس وغيرها ، وقدم

القاهرة غير مرة منها في سنة وفاته وأسمع حينئذبها ولده من جماعةوأفاد حينئذ ان الشهاب الواسطى سمع من الميدومي وأن له بالقاهرة عشر سنين فننبه شيخنا وغيرد له وأكثر الخلق عشه فكان ذلك في صحيفته، وكتب الطباق بخطه ، قال شيخنا وكان حسن الخط والعقل حاذقاً فاضلا نبيها صار مفيد بلده في عصره. قلت بل كان علامة حسن الشكالة متحركاً كيساً حيد النظم شهماً غاية في الكرم بلغني انه سئل في لوح صابون أو قطعة فأعطى السائل ديناراً وحلف انه لايملك غيره ؛ درس وأفتى وحدث وخطب بالاقصى ودرس بالطازية والخاصكية والميمونية والقشتمرية والكريمية والملكية وأعاد بالصلاحية وصارمفتي بيت المفدس وكان العزالقدسي يتكلم فيه فيماقيل وهو المنتدب في بلده للهروي وأشار على المصريين بعدم الاتفاق معه على آية أو حديث لأنه أحفظ الناس بليأخذونه على غفلة ، ومن تصانيفه جزء تكلم فيه على الفاتحة وتعليق على البخاري مفيد وقصيدة عارض بها بانت سعاد أولها \* سيف الجفون على العشاق مسلول \* سمعهامنه شيخنا الزين رضوان وأثنى عليه وكذاسمع منه الحافظ ابن موسى والموفق الابي ومما سمعاه منه مقطوع لعلى بن أيبك الدمشقي . مات بعد رجوعه من القاهرة بملده في ذي القعدة سنة ست وعشرين ولم يبلغ الحسين ودفن عنه أسلافه بماملا وشيعه خلق وكان ابتداء مرض موته طلعت له بثرة في يوم عيد الفطر فعاده بعضهم يوم سلخشوال فقال عمرى خمس وأربعون فحمسة عشرمر فوع عنى القلم وثلاثون سنة كل سنة بمرض يوم فمات مستهل ذى القعدة ،قال شيخنا وأسفنا عليه ، ومر نظمه وقد مات له ولد بالطاعون :

ولى ولدوقد وفي بشرطه فغافله وجامن تحت إبطه وغاب عنی کسنه أيضاً ومر · خلف اذنه وقد غدا مكفنا لجنــة فيها الهنا

في عصره أفديه من واحد

لقد مات مطعوناً بغير جريمة صديق ولوشاءوا الفداكنت أفديه وكان صدوقاً للحديث من الصبا تقياً ومع هذا فقد طعنوا فيــه وقوله: أتى الطاعون في سر الينا تحرز منه خوفا وهو طفل وقوله: بطعنـة مات إبني جاءت على رغم أنفي وقوله: قد کان ابنی سکراً وانه مســــير

وقوله في الشمس بن الديري: ياشمس دين الله يا واحــداً

فسر كتاب الله نلت المـنى لاتنكر التفسير للواحـدى وقوله لما ولى الجال بن جماعة الخطابة :

وخطابة الاقصى محاسنها بدت لما أتى هـذا الجـال الباهي واستبشر المحراب بعد أن انحنى بالعود لما قام عبد الله • ٣٣ (عبدالر حمن) بن محد من المجداسماعيل الزين الكركي ثم القاهري الحنفي والد الامام ابراهيم الماضي ويعرف بالكركي . قدم من الكرك وهو صبيح الوجهفخدم بعض الطلبة ورغبه الطالب في حفظ القرآن وتدرببه في الميقات ونحوه بلكتب المنسوب ثم اتصل بخدمة الأتابك يشبك المشد وأقرأ مماليكه وأم به وكذا أذن واختص به حتىزوجه جارية جركسية من خدمه فاستولدها ابنه المشار اليه وباشر الرياسة بالجامع الطولوني وغيره وتنزل في صوفية الشيخونية قديماً وسمع فيها على الفوى والجمال عبد الله الحنبلي وغيرها كشيخنا ومما سمعه على الاول التيسير للداني بقراءة الشمس محد بن موسى بن عمران المقرى في سنة سبع وعشرين بل سمع قبل ذلك في سنة اثنتي عشرة بها أيضاً على الشرف بن الكويك مسند أبي حنيفة للحارثي بقراءة الكلوتاتي وحج وزار ، كل ذلك مع الخير والمواظبة على التلاوة والقيام والصفاء ؛ ورأيت وصفه في الاجايز من غير واحد بالشيخ الصالح المقرىء المتقن المجو دالحافظ فكأنهقرأ القراءات وربما حضر في مجلس السلطان حين كان ابنه القارى المبخاري به ويجلس فوق الاكابر ويلبس خلعة بسمور أجاز في الاستدعاءات. مأت في يوم الخميس رابع عشر رمضان سنة ثمانين وصلى عليه من الغد في محفل كبيرمع غيبة ولده وقد جاز الثمانين رحمه الله وإيانا .

- 9

9

مر

w

الد

قد

غد

->

VI

بار

1

الز

(22)

19

الدين أبى الفرج بن الزين المراغى الاصل المدنى أخو مجد الدين بن الشيخ ناصر الدين أبى الفرج بن الزين المراغى الاصل المدنى أخو مجد الآتى . ممن سمع منى بالمدينة . ١٣٣٣ (عبد الرحن) بن مجد بن أبى بكر بن عثمان الزين ويلقب بالجلال أيضاً أبو مجد وأبو الفضل بن أبى عبد الله السخاوى الاصل القاهرى المولد والدار الشافعي الغزولى والد المؤلف وأخويه وربما لقب بابن البارد . ولد تقريباً في سنة ثما عائة أو قبلها بسنة وهو الاقرب بحارة البلقيني، ونشأ فحفظ القرآن عند الشمس السعودى وتدرب به في التجويد وحفظ العمدة والمنهاج وعرض على الولى العراقي والعز بن جاعة والبرهان البيجوري والشمس البرماوي وغيرهم ممن أجاز واشتغل في المنهاج عند الشهاب الطنتدائي والبيجودي ووصفه بالفاضل والشمس البوصيري وغيرهم وحضر عند الجلال البلقيني وهو الملقب له بالجدلال

والمكنى له بأبى الفضل لنكتة غريبة فانه لماعرض عليه سألهعن اسمه فخفض رأسه وقبليده ففهممن هذامو افقتهله فى الاسموقال حينئذ لولا محبة والدك فيناماسماك باسمنا فنحن لذلك نلقمك و نكنمك كلقمناوكنمتنا ، وطائفة وأخذ في النحو عن الحناوي والميقات عن بعضهم وسمع علىشيخنا وغيره جملة بل سميع بعض مسلم على ابن الكويك وأجاز له في جملة سمعه أو بعضه عائشة ابنة مجد بن عبد الهادي وخلق من أماكن شتى، وكتب على الزين بن الصائغ و تنزل في صوفية البيبرسية (١) وفي غيرها من الحيات وتكسب كوالده بعد مدة فيسوق الغزل على طريقة مرضية ، وحج غير مرة وجاورمعي قبيلمو ته بيسيرواجتهد في الطواف والتلاوة والعبادة مع ضعفه ؛ وكان فاضلا حسن الفهم خيراً ديناً صادق اللهجة وافياً للعهد مؤدياً للامانة متحريافي الزكاة نصوحاً متواضعاً وصولاً لرحمه وذوى قرابته وقوراً ساكنا محباً في المعروف عديم الشر مديماً للجماعات سيما الصبح والعشاء كشير التلاوة معترفا بالتقصير رقيق القلب سريع الدمعة لوناً واحداً مالقيت أحداً من قدماء أصحابه كالزين قاسم الحنفي والسيد الجرواني النقيب وابن المرخ الاويذكر عنه كل جميل وإنه لم يـكن يتوقف في اقراضهم لما يحتاجون اليه في تفقتهم ورعما لايسترجع ذلك وكان السيد يكثر في غيبتي وحضوري من قوله الأصول طبهة والفروعطيبة، ونحوه قول شيخنا العلمي البلقيني وأما الجلال أخوه فانه لما قدم حجة الاسلام قام إليه واعتنقه وقال وكان أبو هما صالحاً . مات في الثلث الأخير ليلة تاسع رمضان سنة أربع وسبعين بعد توعكه مدة لم ينقطع فيها عن المسجد الأنحو أسبوع لحرصه على ذلك وعلوهمته فيهوصلي عليه من الغد برحبةمصلي باب النصر في مشهد لمأر بعدمشهد شيخنا مثله في الكثرة والسكون و الخفر ثم دفن بحوش الصوفية البيبرسيةعند أبيه وأخيه الآتى ذكرها وكثر الثناء عليه وحاولني الزين قاسم الحنفي الذي كان يصفه بقوله إنه سكردان فيه كل ماتشتهي أن يقف على غسله فأستحييت وقلت له إنك كنت عنده بمكان فهو لا يسمح بهذا ، ورؤيت له بعض المرائى الحسنة رحمه الله وإيانا وجزاه عناأو فر الجزاء؛ وترجمته مبسوطة في المعجم. ٣٣٣ (عبد الرحمن) بن مجد بن أبي بكر بن علي بن مسعود بن رضوان الجلال أبو هريرة بن ناصر الدين المرى \_ بالمهملة \_ المقدمي الشافعي أخو الكال عجد وابراهيم ويعرف كهما بابن أبي شريف ، ولد في ليلة عاشر المحرم تحقيقاً سنة ثمان وستين وثمانمائة تقريبا وأمه تركية لأبيه (٢) وقدم معاخويه القاهرة وحفظ في

J

<sup>(</sup>١) في الشامية «البدرشية» في كثير من المواضع (٢) هنا بياض كلة في المصرية.

القرآن و بعض المنهاج واشتغل قليلا و تردد الى فى ألفية الحديث فقرأ منهادروسا وكذا قرأعلى الابناسى والشمس السمنودى وآخرين وأذن له بعضهم فى التدريس والافتاء ، وكتبت له اجازة وصفته فيها بالشيخ الفاضل الأوحد المحامل البارع المفارع الجليل الاصيل المجيد السعيد الباهر الماهر الذكى الزكى ذو الفهم المجيد والسهم السديد والقريحة الوقادة والسجية المنقادة نخبة اقرانه والعلى الرتبة عند امتحانه صدر المدرسين خلاصة المريدين جلال الدين أبى هريرة وانه قرأقراءة والبيات بحسب الامكان استظهرت بهاعلى مشاركته فى الفضائل واستبشرت بلحاقه فى حسن فاهمته بالأوائل خصوصاً وقد اشتغل وحصل وعول على اعتاد بلحاقه فى حسن فاهمته بالأوائل خصوصاً وقد اشتغل وحصل وعول على اعتاد وطيب الكلام ولدنا لم أستكثر جلوس الطلبة بين يديه و تلقيهم بطيب النفوس أولي المناذا كرة به سيامع من يتضح به المشتبه و لا يتأخر عن الجو اب بما يعامه للمسترشدين رجاء الفوز بحوز عرة هداية الضائين مصاحبا فى ذلك كله للتحرى والاتقان وجوما من خير ماأوتى الانسان، إلى آخر ما كتمته .

يو د

ابن

الشع

لجد

29

ناص

وعلا

اً بو

في

1

الاز

وعا

والش

حتى

وغم

elle

والش

افع

عن

als

والز

وخ

1.9

فصبر للاق

داسا

۱۳۳۹ (عبد الرحمن) بر محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف بن ابراهيم ابن موسى وجيه الدين أبو الفرج بن الجمال أبى الطاهر الانصارى الذروى (١) ثم المكي الشافعي ويعرف بابن الجمال المصرى . ولد بحكة و نشأ بها و تفقه بالجمال بن ظهيرة وغيره وسمع على جماعة من شيوخ مكة والواردين اليها كابن صديق وأبى الطيب السحولي والابناسي والمجد اللغوى والتي الزبيرى والشهاب بن مثبت ومجا ابن عبدالله البهنسي وأجازله النشاوري وابن حاتم والمليجي والصردي وابن عرفة والغياث العاقولي في آخرين و تزوج ابنة عمه النجم المرجاني ، وقطن مكة وأشغل الناس بها في الفقه واشتهر بمعرفته كما قاله شيخنا و تقدم ودرس وانتفع به جماعة وكتب بخطه الحسن الكثير كالروضة والمهمات ، ودخل اليمن غير مرة الاسترزاق وكان ديناً خيراً طارحا للتكلف زائد التخيل وله نظم كتب عنه التقى والغزل وله شعر . مات في رجب سنة أربع و ثلاثين بمكة و دفن بالمعلاة رحمه الله . والغزل وله شعر . مات في رجب سنة أربع و ثلاثين بمكة و دفن بالمعلاة رحمه الله .

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وسكون ثانيه ثم واو نسبة لذروة سربام من صعيد مصر .

نزيل البرقوقية . ممن سمع على شيخنا .

ن

3

۳۳۳ (عبدالرحمن) بن عهد بن حامد بن أحمد بن عبد الرحمن بن حميد بن بدران ابن تمام الزين بن العالم أقضى القضاة الشمس الانصارى المقدسى الشافعى عم الشهاب أحمد بن عهد بن محمد بن حامد الماضى ويعرف بابن حامد و رجما نسب لحده و لدسنة خمس وثلاثين وسبعائة وأخذعن أبيه وسمع على الميدومى المسلسل وجزء ابن عرفة و كذا سمع على الحافظ العلائي جزء الاستقامة تصنيفه وعلى ناصر الدين محمد بن محمد بن أبي القسم التو نسى من أول مسلم إلى انتهاء الطلاق وعلى التاج الارموى وآخرين، ولقيه شيخنا فقر أعليه وكذا حدثنا عنه التق أبو بكر القلقشندى، وكان امام قبة الصخرة ببيت المقدس، ذكره المقريزى في عقوده باختصار، ومات في سنة سبع.

٣٣٧ (عبد الرحمن) بن محمد بن حجى بن فضل الزين السنتاوي ثم القاهري الازهرى الشافعي والديد الآتي ويعرف بالسنتاوي(١١). ولد في سنة سبع وعشرين وثمانائة وحفظ القرآن ببلبيس والمنهاج الفرعي والأصلي وألفية النحو والحديث والشافية لابن الحاجب وقطعامن مختصرات كالخزرجية ولازم الشهاب الزواوي حتى كان جل انتفاعه به وأخذ عن القاياتي في الفقه وفي المعاني والبيان وغيرها وعن الجـ لال الحـلى في الفقـه وأصوله وغير ذلك وعن المنـاوي والعبادي في الفقه وأذنا له في الافتاء والتدريس ، وكـذا انتفع بالكافياجي والشرواني في فنون وبالزين طاهر في النحو والأصول وبالعلاء الرومي الحصني في الاصول والمعانى والبيان وغيرهما وبأبي الجود في الفرائض والحساب وأكثر عن الزيني زكريا بل دافقه وغيره في الأخذ عن شيخنا في الرواية حتى سمع عليه غالب ابن ماجه وبعض البخاري وأشياء وفي الدراية وكذاسمع على القاياتي والزين رضوان والعلاء القلقشندي والمناوي وابن الديري وتردد لدروسه أيضا وختم البخاري في الظاهرية وطائفة ، وتلقن الذكر من الشيخ مدين وصحب الغمري وبرع وصاهر المحيوى الدماطي على ابنته واستولدها ولده المشار اليه وأثكله فصبركل ذلك معسلوك طريق الاستقامة والتواضع والسكون والعقل، وتصدى للاقراء فأخذ عن الفضلاء وقرأعليه الكالى بن ناظر الجيش فارتفق به كاارتفق باسكان يعقوب شاه المهمندار له بالبيت الذي أنشأه علو المسجد الذي جدده بجوار بيته ؛ وحج مرتين وجاور بعد ذلك سنة وكان توجه لها صحبة الكالى (١) في الشامية « الششتاوي» وهو غلط على مافى المصرية و الهندية و ما سيأتى .

المشار اليه وبرز معه من مكة فجاور في المدينة مديدة وكان يقرأ عليه ورجعاً فلم يابث أنمات واستمر صاحب الترجمة بمكة بقية السنة وأقرأ الطلبة هناك وولى مشيخة الجوهرية المعينية بغيط العدة وقراءة الحديث بالتربة الاشرفية قايتباى بعد ابن الشهاب السجيني ودرساً بالبردبكية وغير ذلك ، وعرض عليه صاحبه الزين زكريا قضاء دمياط بعد موت الصلاح بن كميل فقبله يوماً واحداً ثم ترك وعوضه الله باستقراره في مشيخة سعيد السعداء بعد الجمال عبد الله الكوراني بعد سعى جماعة كثيرين فيها حتى بالذهب من بعضهم وصار يطلع للتهنئة مع المشايخ وربماأنكر عليه جلوسه فوق من هو أعلى ، ولكن طمحت نفسه إلى شرحاً وأنه كتبعلي أسئلة السيد عبيد الله بن عفيف الدين الفقهية بل هو أعلى ، وشمعت انه كتب على أسئلة السيد عبيد الله بن عفيف الدين الفقهية بل هو ممن أفتى في مسئلتى ابن الفارض وليس في الامكان ، وسمعت من يستحسن ممن أفتى في مسئلتى ابن الفارض وليس في الامكان ، وسمعت من يستحسن كتابته و نعم الرجل . مات في سحر يوم الاثنين ثاني المحرم سنة ست و تسعين وصلى عليه في اليوم المذكور بالازهر بعد صلاة الظهر في مشهد حافل تقدم الناس الشافعي وشهد هو والاستادار و جماعة دفنه رحمه الله وايانا.

الله

16

0

وه

A

93

1

A

٣٣٨ (عبد الرحمن) بن محمد بن حسن بن سعد بن محد بن يوسف بن حسن تق الدين أوزين الدين بن ناصر الدين بن البدر القرشى الزبيرى القاهرى الآتى أخوه محمد وابوهما أوزين الدين بن الفاقوسى . ولد فى ربيع الثانى سنة ست و ثمانين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وجوده عند الفخر الضريرو ألفية ابن مالك وحضر دروس الغهارى فى النحو وحبب اليه علم التعبير وأدمن مطالعة كتبه والاجتماع بأهله فهر فيه بحيث فاق العارفين فيه على قلتهم ومن بديع تعبيره قولهلن قص عليه انه رأى فى احدى يديه رغيفاً وفى الأخرى قرصاً وهو يأكل منهما ان له غليه انه رأى فى احدى يديه رغيفاً وفى الأخرى قرصاً وهو يأكل منهما ان له زوجة وهو يزى بابنتها فاعترف الرائى واستغفر و تاب ، وكان قد اعتى به أبوه فأحضره على ابن حاتم ثم أسمعه الكثير عن التنوخي وابن أبى الجد وابن الشيخة والحلاوى والسويداوى والقطب عبد الكريم الحلي والعراقي والهيشمي وابن الملقن والصدر المناوى والمجد اسماعيل الحيني والحب بن هشام وحفيداً بي حيان والجال العريائي في آخرين ، وأجاز له أبوهريرة بن الذهبي والشهاب ابن العز وحديجة ابنة ابن سلطان وابن أيدغمش وابن عرفة والكال بن النحاس وابن الخراط وابن الهزير وابن الموفق وابن يفتح الله والمجد اللغوى والشرف ابن المقرىء والنفيس العلوى وخلق من أماكن شتى فى عدة استدعاءات أقدم ابن المقرىء والنفيس العلوى وخلق من أماكن شتى فى عدة استدعاءات أقدم

ما وقفت عليه منها في سنة ثلاث و تسعين ، وحدث بالكثير سمع منه الفضلاء ملت عنه الـكثير وخرجت له ماعامته من مروياته في جزء ؛ وقـد حج وزار بيت المقدس ودخل الشام والصعيد وغير هماوأقام مدة بزبيد (۱) بزى الجند ثم تحول لزى الفقهاء بعد وفاة أبيه لأمر اقتضاه وعرف بالخوض فيما لا يعنيه والتسارع لنقل مالا خير فيه بحيث أوذى بسبب ذلك وكذا عرف بالتعرض لأعراض الناس حتى صار ممن يتقي لسانه ولكن تناقص حاله في كل هذا أخيراً ولمحبته في اقبال الطلبة على السماع منه ألحق اسمه ببعض المرويات فلم يلتفت لالحاقه مع تصميمه ومكابرته ، وما أخذ عنه كبير أحد بعد هذا وان كان الحفاظ ممن تقدم ما اعتمدوا مثل ذلك في اسقاط مثله لكون الاعتماد انما هو على المفيدين عنهم كما بينته في مكان آخر . مات في يوم الثلاثاء خامس رمضان سنة أربع وستين ولم ينقطع سوى يوم أو يومين ودفن بتربتهم خارج باب النصر عفا الله عنه ورحمه وإيانا .

3

5

93

ن

ابن

دم

50

عاع

اقى

اس

قدم

وم الشمس الحنفي الآتى البوه. نشأ بالقاهرة فى كنف والده فاشتغل وعقد الميعاد فى زاويته فى حياته أبوه. نشأ بالقاهرة فى كنف والده فاشتغل وعقد الميعاد فى زاويته فى حياته مم بعده و دار حوله بعض أتباع أبيه ومحبيه ولكنه لم يرتق لناموسه ووجاهته وأظنه ممن أخذ عن أبى العباس السرسى. مات فى ذى الحجة سنة عان وستين بجزيرة اروى المعروفة الآن بالوسطى بعد مجيئه من الوجه البحرى مريضاً وحمل منها بكرة الغد فصلى عليه ودفن بزاوية أبيه و بجانبه خارج قنطرة طقز دمر من سويقة السباعين عن أزيد من ستين ظناً وسماه بعض المؤرخين مجلاً وهو غلط. وعد الرحمن) بن محمد بن حسين السكسكي البريهي التعزى المياني. قال عده الرحمن) بن محمد بن حسين السكسكي البريهي التعزى المياني. قال

شيخنا فى إنبائه: أحد الفضلاء بالبمين برع فى الفقهوغيره ثم حج فلما رجع مات-وهو قافل فى ثالث المحرم سنة عشرين .

المحلى والجمال الكازروني . المحمد بن حمزة المدنى الحجار . سمع على النور المحلى والجمال الكازروني .

٣٤٧ (عبد الرحمن) بن محمد بن خالد بن موسى الزين بن الشمس الحمصى الشافعى ويعرف بابن زهرة بالفتح . ولد فى رمضان سنة سبع وسبعين وسبعيائة بحمص ونشأ بها فحفظ القرآن وغالب المنهاج وألفية النحو ، وعرض على جماعة و تنزل فى طلبة النورية رفيقاً للحمصى، وسمع على أبى اسحق ابراهيم بن الحسن بن ابراهيم ابن حسن البعلى و يعرف بابن فرعون ختم البخارى بسماعه لجميعه على الحجار؛ وحدث

<sup>(</sup>۱) في المصرية «بريديا بزى الجند».

ظَّقيته بحمص فقرأت عليه مسموعه وذكر لى أنه أحضر عندالزين بن رجب والشمس ابن مفلح وابن التقى الحنبليين ولكنه أعرض عن ذلك و باشر عند والده وكان جلداً قوياً. مات فى شوال سنة أربع وستين.

کان

انا

الف

اع

2)

غ

وو

الو

, 1

11

9

80. 5

-1

٣٤٣ عبدالرحمن) بن محد بن سلمان \_ وسهاه شيخناسليمانسهوا \_ بن عبدالله الزين أبو الفضل ابن القاضي العلامة الشمس المروزي الاصل الحموى المولد الحلبي المنشأ الشافعي أخو الشمس محمد الآتي وأبوهما وابن أخت الجال خطيب المنصورية ويعرف بابن الخراط. ولد ظناً سنة سبع وسبعين وسبعائة بحماة وقدم مع أبيه حلب فنشأ بها واشتغل بالفقه عايه وعلى غيره وسمع بها ختم الاستيعاب على العز أبي جعفر احمد بن احمد بن محمد الاسحاقي؛ وتعانى الادب فبرع وقال الشعر البديع الرائق وطارح الأدباء وأكثر من مدح الأكابر فراج أمره خصوصاً حين نادم نائب حلب جكم من عوض واختص به ومدحه بالقصائد الطنانة وعمل ألف مقطوع في يوسف بن مالك سماها ألفية ابن مالك ، وباشر القضاء بالباب من أعمال حلب بعد أبيه وأضيف اليه ما كان معه من الوظائف وكذا ولى بعد ذلك في أيام المؤيد كتابة سر بطرابلس وكتب له توقيعه بها التقي بن حجة فعظمه جدا كما ذكره في باب التوجيه من شرح بديعيته ثم أعرض عنها وقطن القاهرة ومدح أيضاً ملوكها ورؤساءها فزادت وجاهته وقرر في كتاب الانشاء في أيام ناصر الدين بن البارزي ثم بعده وأضيف اليه بعد التقي بن حجة رياسة الانشاء ، وصنف أشياء منها المعاني اليتيمــة والمثاني الرخيمــة ، وكان انساناً حسناً أديباً فاضلا بارعاً في النظم والنثر غاية في اللطافة والكياسة وحسن الكتابة والسياسة ودمأنة الاخلاق سليم الباطن معدوداً في أعيان الموقعين بديع النظم كشير المخترعات شديد النفور من الناس كتب الأعمة فمن دونهم عنه كثيراً من نظمه ونثره فكان ممن كتب عنه شيخنا وابن خطيب الناصرية وأثنى عليهوابن موسى المراكشي وقال له شعر رائق في الذروة كثير المخترعات، وكان لقيه له في حلب سنة خمس عشرة ومعه الموفق الابي وهو القائل:

من قال أنا فقيه بشر لقدفشر عندى جلود بلا ورق عتب عتق من درسها قلبى احترق بنار فكر وهى ظريفة سمعها منه البرهان الحلبي بحلب فى سنة ست و ثما نمائة ومعظمها شيخنا قال وابن الخراط قد انخرط فى سلك عمر الجندى فى بليقته فى الجندى الله وان التى أولها \* من قال ناجندى خلق لقد صدق \* قال شيخنا ولعمرى انه وان كان جود الاتباع لكن الفضل للمتقدم ، وقدكتبتها عن شيخنا ابن خضر بسماعه لغالبها من لفظ ناظمها ، وطارح شيخنا بلغز بديع في بنكام أودعته في الجواهر مع جواب شيخنا وهو أبدع وكذا عمل لما جيء للأشرف برسباي بحينوس الفرنجي صاحب قبرس مأسوراً قصيدة امتدحه بها أنشدها من لفظه بحضرة أعيان الدولة وخلع عليه ولما أرسل أهل المغرب بطلب نجدة من الاشرف أجابهم أيضا بقصيدة طنانة وقال انه والله مايقدر أحد أن يجيب بمناها وان شيخناصدقه في مقاله الى غير ذلك ، ومن مقاطيعه قوله في مليح على شفته أثر بياض:

ان

لاوالذي صاغ فوق الثغر خاتمه ماذاك صدع بياض في عقائقه وانما البرق للتوديع قبله أبتي به لمعة من نور بارقه وقوله في يوسف بن مالك:

ولما بدا بدر الدجي لابن مالك تفشاه دون الصحب منه سناه فقلت وقد آوى اليه أتنكروا إذا يوسف آوى اليه أخاه مات في مستهل المحرم سنة أربعين وقد جاز الستين؛ وممن ذكره المقريزى في عقوده وأنشد عنه قصيدة طنانة لامية يمدح بها ناصر الدين بن البارزى قالونعم الرجل صحبني سنين و تردد الى مراراً.

والن التق الكناني المدنى الشافعي والد أبى الفتح محمد الآتى وسيط البدر عبد الله ابن التق الكناني المدنى الشافعي والد أبى الفتح محمد الآتى وسيط البدر عبد الله ابن محمد بن فرحون ويعرف بابن صالح. ولد بطيبة ونشأ بها فسمع من ابن محمد بأمه قطعة جيدة من الاحكام الصغرى لعبد الحق ومصنفه الدر المحلص من التقصى والملخص (۱۱) ومسلسلات بن مسدى ومن العز بن جماعة جزءاً له في قباومن أبيه والأمين بن الشماع وابر اهيم بن الخشاب وعبد الرحمن بن يعقوب الكالديني والزين العراقي قرأ عليه تخريج الاحياء له وفي شرحه للا لفية والحجد اللغوى سمع عليه قطعة من مؤلفه الصلات والبشر في آخرين ، وأجاز له في سنة حمس وستين فل بعدها ابن أميلة وابن الهبل والصلاح بن أبي عمر والكال بن حبيب وأخوه الحسين والتق البغدادي، وابن القارىء وابن عقيل وابن كثير والاذرعي وجماعة وناب في قضاء المدينة عن قضاتها ثم استقل به من سنة اثنتين وتسعين الى أن مات سوى ما تخلل ذلك من العزل غير مرة وكذا ولى بها الخطابة والامامة، وكان مشكور السيرة عفيفا لكن مزجى البضاعة فيا قال شيخنا وأما غير دفو صفه

<sup>(</sup>١) التقصى لحديث الموطأ لابن عبد البر، والملخص للقابسي .

بالفضل حدث قليلا روى عنه ابنه والتقى بن فهدو أجاز لأبى الفرج المراغى حين عرض عليه . ومات فى صفر سنة ست وعشرين بالمدينة وصلى عليه بالروضة ثم دفن بالبقيع ، وترجمه شيخنافى إنبائه باختصار جدا ، والمقريزى فى عقوده وطوله ، دفن بالبقيع ، وترجمه أبى الفرج المراغى همد (عبد الرحمن) بن محمد بن صبيح المدنى خادم الشيخ أبى الفرج المراغى وآل بيته ، ممن سمع منى بالمدينة .

وقا

الب

نفو

dio

سند

الب

عل

ولو

الس

20

الر

9

2

11.

0

السيفي التنكرى الدمشقى . ولد فى ربيع الاول سنة ستوار بعين وسبعائة بدمشق واعتنى به أبوه فأحضره على الحافظ الذهبي (١) وأبى الفرج بن عبد الهادى والبهاء على بن العز عمر وعبد القادر بن القرشية وأحمد بن عبد الرحمن المرداوى وعبد الرحيم بن ابراهيم من أبى اليسر وأبى بكر بن عبد العزيز بن رمضان وعبد الغالب الماكسيني ويوسف بن عبد بن نجم ومحمد بن اسماعيل بن الخباز وأخته زينب وعمتها نقيسة ابنة ابراهيم وفاطمة ابنة فصر الله بن محمد وفاطمة ابنة العز فى الحرين الكثير ، ومات أبوه قبل بلوغه سن السماع ولذا لم نر له شيئاً سمعه إلا حضوراً كما قاله الحافظ ابن موسى، وأجاز له داود بن ابراهيم العطار وعمل بن عمر السلاوى وعبد الحميد بن على القرشي وخلق؛ وحدث بالكثير وانفرد وحمل عنه السلاوى وعبد الحميد بن على القرشي وخلق؛ وحدث بالكثير وانفرد وحمل عنه السلاوى وعبد الحميد بن على القرشي وخلق؛ بدمشق ابن موسى والا بي فأكثرا عنه وأكثر عنه أيضاً الشهاب بن زيد ولقيه شيخنا بمكة في سنة أربع وعشرين وقد أسن فأخذ عنه أشياء وكذا استجازه شيخنا ابن خضر وابن قر بافادته وسمع عليه التق بن فهد وبنوه ، ومات في ذي القعدة سنة خمس وعشرين بده شق عليه التق بن فهد وبنوه ، ومات في ذي القعدة سنة خمس وعشرين بده شق وهو في عقود المقر بن ي رحمه الله.

٣٤٧ (عبد الرحمن) بن مجمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن على القاضى زين الدين وجلال الدين أبوزيد بن بي عبدالله بن قاضى الجماعة أبى زيدالعد نافي التو نسى المغربي المالكي و يعرف بابن البرشكي \_ بكسر الموحدة والمهملة ثم معجمة ساكنة تليها كاف . ذكره شيخنافي أنبائه فقال : صاحبنا المحدث الرحال الفاضل أخذ ببلاده عن (٢) و جماعة وأجازله التنوخي، و رحل إلى المشرق قديماً في سنة ست عشرة فحج وحمل عن المشايخ قال وكان حسن الاخلاق لطيف المجالسة كريم الطباع انتهى.

<sup>(</sup>۱) قلت وفاة الذهبي في ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ٧٤٨ و كتب مجل مر تضى فيكون يوم مات الذهبي عمره احدى وعشرين شهراً وأيام فتأمل كما في هامش الاصل . (٢) هنا بياض في الأصول .

وقد حج قاضياً على ركب المغاربة سنة خمس وعشرين وسمع من لفظ شيخنا في البخارى وسمع في سنة سبع وعشرين على النو رالفوى من لفظ الكلو تاتى سنن الدارقطى بفوت يسير و جمع جزءاً سماه طرد المكافحة عن سند المصافحة وحدث به سمعه منه الفضلاء ، و ممن روى عنه التهى بن فهد و كذا العفيف الناشرى ، مات فى سنة تسع و ثلاثين هو و زوجته ابنة الفاسى وولده منها، وقد قرأت بخط ابن حسان نقلا عن شيخناما نصه :قول البرشكى إن القبابى مع جميع صحيح مسلم على البيانى لا يمتمد فانه مع ذكائه وحسن خلقه سريع التصديق للمحالات جربنا عليه ذلك في أشياء فلعله تلقى ذلك ممن لا يو ثق به فجزم به كاجرت عادة الصالحين ولو لم يكن فى تقوية ذلك فيه إلا ماصنعه فى المعمر الذى كذب أو كذب عليه فى المصافحة انتهى . وأشار با خر كلامه الى مصنفه طرد المكافحة .

٣٤٨ (عبد الرحمن ) ابن مؤلفه مجد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عمان السخاوي الاصل القاهري . مات في ذي الحجة سنة خس وسبعين في طفوليته

عوضه الله وإيانا الجنة.

و و و و المراكب و القاضى ألى عبد الله مجد بن القاضى ناصر الدين عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن اسماعيل الكنائي المدنى الشافعي الماضى جده قريبا والآتي ولده الممين مجد . سمع على أبي الفتح المراغي وأخذ عن عمه أبي الفتح بن صالح و الا بشيطي وغيرها و ناب في الخطابة والا مامة وأكثر من السفر لدمشق والقاهرة وغيرها و يقال إنه غير محمود الطريقة . مات بعد سنة سبع و ثمانين .

وه (عبد الرحمن) بن مجد بن عبد الرحمن بن مجد بن مجد بن عبد الرحمن بن عبد القادر المليجي الاصل القاهري أخو مجد الآتي وأبوها (١) و باشر على أوقاف الازهر و تكسب بالشهادة؛ رأيته بالقاهرة في سنة تسعو ثمانين .

۱۳۵۱ (عبد الرحمن) بن أبى السرور محمد بن عبد الرحمن بن أبى الخير محل بن أبى عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الرحمن الوجيه أبو زيد الحسنى الفاسى الاصل المكى المالكى الا تنى أبوه و أخوه أبو الخير . ولد فى دبيع الاول سنة عشر بمكة و حفظ القرآن وأدبعي النووى والعمدة والرسالة وسمع على الزين المراغى وابن سلامة وابن طولوبغا وابن الجزرى وشيخنا فى آخرين وأجاذ له الشرف بن الكويك والجمال بن الشرائحى وغيرها و حضر المدروس ورحل عو والده وأخيه القاهرة فى سنة ثلاث وثلاثين فأدركته المنبة بها فى جمادى

<sup>(</sup>١) كذا في الاصول.

الأولى سنة ثلاث وثلاثين بعد وفة أبيه.

٣٥٢ (عبد الرحمن) بن الجمال أبي الخير محمد بن عبد القادر بن محمد بن على القرشي العدوى الجراني المدنى الحملي ويعرف بابن الحجار. سمع على ابن صديق مع أبيه. ٣٥٣ (عبدالر حمن) بن مُمَد بن عبدالله بن سعد بن أبي بكر أمين الدين أو زين الدين بن الشمس بن الديري المقدمي الحنفي أخو سعدو ابر اهيم الماضيين والا تي أبوهم. ولدفي شعبان سنة سبع عشرة وثمانمائة ببيت المقدس وانتقل في صغره سنة تسع عشرة مع أبيه إلى القاهرة فحفظ القرآن والكنز في الفقه والمنار في الأصول والحاجبية في النحو والتلخيص وبحث فيها فأخذعن أخيه الفقه وأصوله والنحو والمعاني والبيان وعن العز عبد السلام البغدادي الاصول والنحو وعن الابشيطي النحو فقط في آخرين ،وكتب الخط المنسوبوفضل وشارك بل وصف بالبراعة مع نظم و نُتر بحيث عد في الأدباء وأثني شيخنا وغيره على شعره ، و ناب عن أخيه في الفضائل بل درس في الفخرية بين السورين برغبة أخيه له عنه ثم رغب هو عنه للشمس الامشاطى وكذا ولى مشيخة المهمندارية بعد الشمس بن الجندي ونظر القدسوالخليل والجوالي وغيرها من الوظائف هناك كوظيفة أبيهالمعظمية ورام الاستقرار في نظر الاسطبل والجوالي بالقاهرة عوضاً عن أخيه البرهان حين رام هو الاستقرار في نظر الجيش فما تهيأ ذلك كله ، وامتحن في سنة اثنتين وخمسين لكونه تخاصم هو ونائب القدس تمر از من بكتمر المؤيدي المصارع وبادر الى ابراز السلاح فلامه الظاهر جقمق وتغيظ عليه بل وضعه في الحديد بتأليب أبى الخير النحاس ورسم به اسجن أولى الجرائم والكن ماانفصل عن جامع القلعة حتى خلص وبقى في الترسيم أياماً إلى أن ولى ابن محاسن أحـــد أتباع النحاس ثم بعد أن نكب ابن النحاس أعيد الى نظر القدس والخليل حتى مات، وكان قوى الحافظة والذكاءر ئيساً فصيحاً له ذوق في الادبوحسن عشرة وشكالة ومكارم واظهار للتجمل بحيث يكثر الاستدانة بسببه مع طيش وخفة أدت لما حكيته سيما وأمه أم ولد، ذائد الاطراء لنفسه والزهو، اجتمعت به في شعبان سنة اثنتين وخمسين و كتبت عنه قوله :

لاتعجبوا من خاله إذ بدا وازداد لطف الخد من أجله فكاتب الحسن غدا حاذقاً قد جود النقطة في شكله الى غير ذلك . ومات في ذي الحجة سنة ست وخمسين ببيت المقدس عفا الله عنه وللعلاء بن اقبرس حين سعى صاحب الترجمة في كتابة السر بعد الكال بن البارزي .

أقول لمن وافى إلى القدس زائراً وصلت الىالاقصى من الفضل والخير تقرب الى مولاك فيه عبادة وبع بيع الرهايين وابعد عن الديرى (عبد الرحمن) بن محمد بن عبدالله بن صالح . في ابن ذي النون .

وه المناقعة والمناقعة والمناقة والمنا

ربع البريد الفرسخ الميل ثلاثة وألفان خطواً ثم الفان ميلنا وله أولاد ذكر من شاءالله منهم في محالهم.

صفى الدين أبو الفضل بن النور الحسيني الايجي ثم المركى الشافعي أخو العفيف صفى الدين أبو الفضل بن النور الحسيني الايجي ثم المركى الشافعي أخو العفيف محمد الآتي . ولد في ربيع الأول سنة اثنتين و ثمانين وسبعهائة بايج من بلاد العجم وأمه ابنة الشيخ الصالح المقتفي لآثار السلف الشرف محمود بن أبي بكر بن كال الدراكاني القربي الشيرازي الشافعي ابن أخت ناصر الدين أنس الذي أخذ عنه السيد العلاء بن العفيف أخى صاحب الترجمة و نشأ الصفى بايج وسمع الحديث من والده وعنه فيما قيل أخذ العلوم وكذا أخذ يسيراً عن التاج الفاروثي والعماد الفالي وبخر اسان عن السيد الجرجاني وفيه نظر والزين الحاتمي وجلال الدين يوسف الحلاج ومن شيوخه في التصوف والده والزين الحاتمي و ولازمه كثيراً واسترشدمنه والركن الخوافي أحدالجامعين بين علمي الظاهر والباطن والسيدسعد واسترشدمنه والركن الخوافي أحدالجامعين بين علمي الظاهر والباطن والسيدسعد الدين أحمد بن عبد الوهاب القوصي وغيرهم و دوى حكاية المختطف عن أبي بكر ابن أيوب واجتمع في هرموز بالفخر أحمد السجستاني ، وكان حجة الصوفية في ابن أيوب واجتمع في هرموز بالفخر أحمد السجستاني ، وكان حجة الصوفية في النافع والمنتفية وأجاز له في استدعاء مؤرخ سنة ثلاث

و تسعين التنوخي وابن فرحون وابن صديق والزين العراقي والبلقيني وابن الملقن وخلق منهم المجداللغوى، و دخل الشام و حلب واجتمع بعاماً بها وهم بدخول مصر فما أمكن ، و حجست حجات و جاور مرتين في كل من الحرمين و زاربيت المقدس و أخد عنه جماعة منهم ابن أخيه العلاء محمد واشتدت عنايته بملازمته حتى كان يرجعه على أبيه العفيف خطا و لفظاً و يقول كان انتفاعي به أكثر وارتباطي بفنائه أغزر و الطاوسي و قال فبه صاحب الكشف و الالهام الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر صاحب الشربعة و الحقيقة و من لم أجد مثله و مثل أخيه في تلك الطريقة و لقيه غير و احدمن أصحابنا و تورع بأخرة عن الرواية و الاذن فيها لكن ذكر لى ابن أخيه أنه استجازه لنا ، وكان ذا زهد و و رع و انجاع و اتباع للسنة وكر امات جليلة و مداومة على التلاوة و شهو د المنس مع الجماعة حتى بعد كبر سنه و استيعاب ما بين المغرب و العشاء بالصلاة الحسن مع الجماعة حتى بعد كبر سنه و استيعاب ما بين المغرب و العشاء بالصلاة بحيث لا يتعشى دا عما إلا بعد صلاة العشاء صوما كان أو فطراً و صوم السنة إلا بعد حلاق المدهر و صنف في اعتقاد أهل السنة رسالة و عمل على مناذل السائرين و غيره حواشي و نظم القليل فن ذلك قوله:

1

9

الز

1

9

9

9

>

ال

3

11

2.0

2,0

09

3.4

ألا يانفس و يحك لا تنامى فكم نوما يورث من ملام وقوله: ياعازما نحو الحبيب هناكا قبل يديه إذا وصلت هناكا مات فى ظهر يوم الجمعة قبل صلاتها ثالث عشر جمادى الاولى سنة أربع وستين عكة وصلى عليه بعد العصر عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة جوار مصلب بن الزبيروكان قدم مكة قبل بيسير فى ربيع الاولورثاه ابن أخيه العلاء بعدة مراث رحمه الله وإياناو نفعنا ببركاته، وعندى فى ترجمته من التاريخ الكبير والمعجم زيادات. ٢٥٣ (عبد الرحمن) بن عهد بن عبد الله بن عهد بن فرحون البدر بن الحب أبى عبد الله اليعمرى المدنى المالكى أخو عبد الله الآتى و يعرف بابن فرحون. سمع نسخة أبى مسهر على العلم أبى الربيع سليان السقا.

۳۵۷ (عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله بن محد الزين أبو ذر بن الشمس بن الجمال بن الشمس المصرى الحنبلي المذكور أبوه في المائة الثامنة ويعرف بالزركشي صنعة أبيه ولد في سابع عشر رجب سنة أعان وخمسين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ بها فخفظ القرآن والعمدة والمحرر الفقهي وأخبر أنه عرضه على البهاء بن أبي البقاء وابن التقي السبكيين والسراج الهندي والجمال الاسنوى وقاضى الحنابلة ناصر الله بن أحمد الكناني والزين العراقي وأكمل الدين الحنفي ويحيى الرهوني وأنهم أجازوه و تفقه بنصر الله المدالدي وغيره وقرأ في العربية على البرهان الدجوى

وغيره ثمار تحل إلى دمشق قبل الفتنة فأخذاافقه أيضاعن الزين بن رجب وقاضي الحنابلة الشمس بن التقى وحضر عند الزين القرشي وأجاز له الجلال نصر الله البغدادي والد الحب بالافتاء والتدريس، ودخل نابلس واسكندرية ودمياط والصعيد وغيرها وزار بيت المقدس والخلميل، وحج قبل القرن وبعده وناب في القضاء قديمًا ثم الرك ؛ وكان أبوه أسمعه في صغره كشيراً لكن لما مات حصلت لهم كائنة فذهبت أثباته في جملة كتبه ثم ظفر الشهاب الكلوتاتي بسماعه لصحيح مسلم سنة خمس وستين في نسخة سعيدالسعداء على الشمس محمد بن ابراهيم البياني فأرشد الناس اليه حتى أخذه عنه الجم الغفير من الاعيان وغيرهم وألحق في ذلك الاحفاد بالاجداد، وفي الاحياءممن سمع منه الكثير وكذا سمع على التق بن حاتم وعلى الزين العراقي سنة اثنتين وثمانين الختم من أبي داود ؛ واستقر في تدريس الحنابلة بالاشرفية برسباي أولمافتحت من واقفها وبالشيخونية مع الاسماع بهاعقب المحب بن نصر الله وغيره وكان العز الكناني الحنبلي يحكى عنهما يخدش في مروءته بل وبديانته وكـذا كان العلاء بن المغلى يحبه كـثيراً ويجبله ويعتقد فيه الصلاح إلىأن شكاله أن بعض الاحداث اختلس له مالا عظيما فمقته العلاء وقل اغتقاده فيه وقال كنت أظنه فقيراً ، ثم نزل به الحال جداً حتى استقرفي الاشرفية فارتفق بها كثيراً ؛ وكان اماماً متواضعاً جيدالذهن حسن الفضيلة مشاركاً بل أخبر أنها بتدأ في تصانيف لم تـكمل ولـكنه استروح في آخر عمره خصوصاً وقدكان قل بصره حتى كاد أن يكف ومع ذلك لم يقطع المطالعة إلا من الخط الثخين ويستعين في الدقيق بغيره ثم تراجع اليه بعض بصره ، وقد ترجمه شيخنافي إنبائه وقالكان يدري الفقه على مذهبه وصار في هذا الوقت مسندمصرمع صحة بدنه وضعف بصره. مات في ليلة الأربعاء ثامن عشرصفر سنة ست وأربعين بالقاهرة وذكره المقريزي في عقودة باختصار رحمه الله وإيانا .

٣٥٨ (عبد الرحمن) بن مجد بن عبد الله بن نشابة الاشعرى العريشي المياني الشافعي الآتي أبوه . ولد سنة أربع وسبعين وسبعائة و تفقه بأبيه و بأحمد مفتى مور و خلف والده ، قال الأهدل انه اجتمع به بعد الثلاثين بأبيات حسين وهو مفتى بلده ومدرسها وينوب في الحكم بها .

٣٥٩ (عبدالرحمن) بن مجد بن عبد الله الحضر في العطار الفر اش بالمسجد المركب جوده ابن فهد. ٣٦٠ (عبد الرحمن) بن مجد بن أبي عبد الله بن سلامة الماكسيني الدمشقي مؤذن جامعها ورئيسه كأبيه سمع على ابن أبي التائب وعلى الزين عبد الغالمب بن مجد مؤذن جامعها ورئيسه كالبيه سمع على ابن أبي التائب وعلى الزين عبد الغالمب بن مجد مؤذن جامعها ورئيسه كالبيه سمع على ابن أبيه الضوء)

الما كسيني مشيخته وغيرهما وحدث قال شيخنا أجاز لى غير مرة ؛ ومات في جمادي الأولى سنة إحدى ، وتبعه المقريزي في عقوده ورأيت من سمي جده مجداً .

2

والم

وم

dic

ذلا

ود

اف

خه

احا

أرب

العد

قليا

200

خف

أرب

وقر

البو

منه

SU

بل ن الحال ٣٦١ (عبد الرحمن) بن عبد بن عبد الملك بن الشيخ أبى مجد عبد الله بن عبد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الدين أبو الفرج القرشي البكري المرجاني الأصل المكي المالكي المالكي و سمع بالقاهرة على الشرف بن الكويك والشمس الشامي والزراتيتي في آخرين كالشهاب بن ظهيرة وذكره ابن فهدوارخ وفاته بمكة في حادي عشر شعبان سنة سبع وثلاثين وبيض له البقاعي وأثبته الزين رضوان فيمن يؤخذ عنه .

٣٦٢ (عبد الرحمن) بن مجد بن عبدالناصر بن هبة الله بن عبد الرحمن - واختلف فيمن بعده \_ التقيأبو محمد القرشي الزبيري المحلي ثم الفاهري الشافعي والد الصدر محمد ويعرف والده ـ وكانمن أكابر أهل المحلة ترجمته في ذيل القراء \_ بابن تاج الرياسة وهو بالزبيري نسبة إلى الزبيرية قرية من قرى المحلة كما كتبه السراج بن الملقن بخطه في عرض الجمَّال عبد الله بن التقي هذا وسمعهمنه شيخنا لا إلى الزبير بن العوام مع املاء ولده الصدر لهم نسباً اليه فالله أعلم . ولد في سنة أربع وثلاثين وسبعائة تقريباً كما قاله شيخنا في معجمه وقال في إنبائه أنه قرأه بخط من يثق به والكنه قال في القضاة سنة احدى وأربعين بالمحلة ونشأبها فحفظ القرآن والتنبيه وغيره ثم قدم القاهرة فاشتغل وتفقه بجماعة وقرأ القراءات على أبيه وسمع أباالفرج بن عبد الهادي والميدومي ؛ وصاهر الموفق عبد اللهالحنبلي على ابنته وتدرب في التوقيع حتى مهر في الشروط والسجلات وفاق في ذلك وجلس معالموقعين مدة طويلة وسجل على القضاة بل ناب في القضاء دهراً في عدة من الضواحي عن العز بن جماعة وكذاعن البدر بن أبي البقا في القاهرة وغيرها ثم استقل به على حين غفلة في جمادي الأولى سنة تسع وتسعين وسبعائة حين غضاالسلطان غيالصدر المناوى وحضرالصالحية على العادة ثم صار يلازم الجلوس فى قاعة الحكم منها كل يوم و يخرج لبيته الحجاور للصالحية من باب سرها فأقام سنتين وشهراً وأياماً ، وحسنت مباشرته لعفته وتمام معرفته وكثرة تأنيه وتواضعه بحيث لمبذمه أحدى ثم صرف في منتصف رجب سنة إحدى وثمانمائة وتعطل لاخراجماكان معه من الجهات التي لاتليق بولايتهو تعذر مباشرته بعد صرفه للنيابة فضلا عن التوقيع وقلة وظائفه بحيث لاتتحصل له كفايته منها، ودام خموله إلى أن سمح له الجلال البلقيني بتقريره في الصالحية والناصرية فارتفق بهما يسيرأوكان عشى من بيته فيدخل الصالحية لالقاء الدرس ثم يخرجمن باب سرها الىالناصرية لالقاء الدرسبها أيضاً ثم يرجع ؛ ورامالناصر

فرج غير مرة أن يعيد دللقضاء لماطرق سمعه من الثناء عليه وشكر مباشرته والجلال المجتهد في إبطال ذلك ، وقد كتب في أيام عطلته كثيراً من كتب العلم كالروضة والمهمات ركائه لضيق حاله عن شراء الورق كان يكتب في أوراق التقاليد والمراسيم وما أشبهها مع كون خطه تعليقاً ، بل صنف شرحاً على التنبيه كتب منه قطعة وعمل تاريخاً ينقل منه شيخنا في الحوادث والتراجم ، وقد حدث باليسير حمل عنه شيخناوغيره كالتقي الشمني المسلسل والجزء الأخير من ثمانيات النجيب وغير ذلك . ومات وقد هرم في مستهل رمضان سنة ثلاث عشرة عن ثمانين سنة ودفن بتربة الصوفية خارج باب النصر . وذكره المقريزي في عقوده وأبوه مذكور في المأنة قبلها ممن قرأعلى أبيه فالتقي من بيت علم رحمه الله وإيانا .

s.

در

ن

طنة

ی

عن

رلى

عام

٣٦٣ (عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن أسعد الوجيه بن الجمال حفيد العفيف اليافعي الاصل المكي الآتي أبوه وجده . ولد في ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين بمني وحفظ ألفية النحو وعرضها على أبي حامد بن الضياء في سنة أدبع وأدبعين ، ودخل الهند وأثرى لاعتقادهم في سلفه ثم عاد لمكة حتى مات بها في صفر سنة ثهان وسبعين عفاالله عنه . أرخه ابن فهد.

٣٦٤ (عبد الرحمن) بن محمد بن عثمان وجيه الدين البربهاري الاصل المكي العمري نسبة لعمل العمر الخنفي ويعرف بابن عثمان . ممن أخذعني بمكة واشتغل قليلا واختص بصاحبنا النجم بن فهد ودخل الشام ومصر-وغيرها ومن شيوخه في الشام حميد الدين لازمه وتكسب بالعمر وتنزل في دروس يلبغاوغيره . مات بحكة في رمضان سنة اثنتين و عانين .

٣٦٥ (عبد الرحمن) بن محمد بن على بن أحمد بن أبى بكر المصرى الشافعي حفيد النورالادمي وأخوعلى الآتيين ويعرف بابن الأدمى . ولد في أوائل سنة أربع وأد بعين و ثان القالدو ادارية النجمية من الصحراء ؛ و نشأ فحفظ القرآن و المنهاج والألفية و جمع الجو امع ، وعرض على جماعة ولازم الجو جرى في شرح البهجة وقرأ د بعها الأخير ؛ وكذا قرأعليه شرحه لعمدة ابن النقيب و سمع شرحه لقصيدة البوصيرى الهمزية وقرأمتن البهجة على ابن قاسم وأخذها تقسيماعن الفالاتي وأذن لهكل منهما في الاقراء زاد ثانيهما والافتاء و سمع على الشريف النسابة صحيح مسلم والسن الكبرى للنسائي وكذا سمعهماعلى غير هما و سمع منى بعض التصانيف و تكسب بالشهادة بل ناب في القضاء ببعض القرى ؛ وسافر لمكة في البحر غير مرة و تز و جسبطة الخالة ابنة النور الكريدى و سافرت هي وأمها معه فلم يحصل لها داحة و تو جه

لسواكن وتلك النواحي ودامت مدة بغير نفقة ولا مفنق الى أن ملت ففسخت عليه ، وليس بمحمو دالمعاملة وهو الى الآن في أثناء سنة تسع وتسعين بتلك النواحي وجاءت كتبه فيها يستدعى سند الشيخ محمد الفوى بلبس الحرقة الكونه لبسها منه كأنه تمشيخ .

الد

الن

11,

تلة

واا

دن

و

- 9

ش

19

2.0

لع

بالم

0

11

09

٣٩٦ (عبد الرحمن) بن أبى البركات محمد بن على بن أحمد بن عبد العزيز النويرى المدكى . أجاز له في سنة ست وثلاثين وثمانمائة جماعة .

وعبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن على بن أبى بكر بن على بن محمد بن أبى بكر ابن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله أبو محمد الناشرى . حفظ القرآن في صغره وقام به في رمضان بصلاحية زبيد وغيرها ، واشتغل في بدايته بالعلم وغلب عليه الشعر والأدب المستحسن مع قريحة جيدة وذهن صاف بحيث قال فيه العفيف الناشرى انه أشعر موجود في زمانه لعذوبة شعره وحلاوة منطقه وسهولة وضعه لايظهر عليه تكلف أبداً ، وأنشد لهقصيدة أولها:

بجاه عريض الجاه والعالى الشان محمد الختار من آل عدنان ولم يؤرخ وفاته .

٣٦٨ (عبد الرحمن) بن مجل بن على بن أبى بكر الزين القمنى ثم القاهرى الشافعى الكتبى . ولد فى يوم الاثنين ثامن جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وسبعائة بالقاهرة . ١٩٦٨ (عبد الرحمن) بن محمد بن على بن عبد الناصر الزين أبو محمد الصبيبي نزيل الحرمين ، ولد سنة ثلاثين وسبعائة بالصبيبة وسمع على الملائى الشفا وسباعيات عبد المنعم الفر اوى وعلى خليل المالكى الجمعة للنسائى وعلى محمد بن محمد بن يحيى الخشبي وعبد الرحمن بن يعقوب الكالديني بعض العوارف للسهر وردى وعلى ابن الخشبي وعبد الرحمن بن يعقوب الكالديني بعض العوارف للسهر وردى وعلى ابن سبع والبدر بن فرحون صحيح البخارى رفيقاً للزين أبى بكر المراغى في سنة سبع وخمسين وسبعائة بالمدينة ، وروى عنه بالاجازة التتى بن فهد وابنه وهو في معجميها ولم أفف على وقت وفاته .

المرى المراحيم الرحم الرحم الزين أبوهريرة بن الشمس أبى أمامة الدكالى الأصل المصرى الشافعي ويعرف كأبيه بابن النقاش . ولدفى ذى الحجة سنة سبع وأربعين وسبعائة واشتغل بالعلم وحفظ المنهاج وأخذ عن البلقيني والابناسي فمن قبلهما وسمع بالقاهرة من ناصر الدين محمد بن اسماعيل بن الملوك والخلاطي والسنباطي والفخر العسقلاني والبياني فعلى الأول الصحيح بفوت وعلى الثلاثة بعده بعض والفخر العسقلاني والبياني فعلى الأول الصحيح بفوت وعلى الثلاثة بعده بعض

الدارقطني وعلى الأخمير مشيخته تخريجالعراقي والزكاة لاسماعيل القاضي وكذا المع على أبى الحرم القلانسي وآخرين وعكه من محمد بن سالم اليني وأحمد بن النجم الطبري وبدمشق بعيد الثمانين من غير واحد بطلبه ، وأجاز له الشهاب المرداوي وابن الخباز وآخرون ؛ قال شيخنافي معجمه ووني وهوصغير تداريس تلقاها بعدأبيه وكذا الخطابة بجامع طولون وتكلم على الناس ، وكان جزل الرأى كثير القيام في الحق يصدع بذلك في خطبه ومواعظه عالى الهمة شديد السعى والقيام مع من يقصده محباً في أهل الحديث منخرطاً في سلكمهم عارفاً بأمر دنياه يتكسب غالباً من الزراعة ويبر أصحابه ؛ وقد أجاز لأولادي في استدعاء محمد وسمعتمن فو الده و كان يو دني كشيراً ، وقال غيره انه درس وحدث وأفتى سنين وكان لوعظه تأثير في النفوس محبياً للأكابر محظوظاً منهم بل للناس فيه اعتقاد وحسن ظنَّ مع النزاهـة والديانة وعظم بأخرة في الدولة واشتهر ذكره. وقال شيخنا في إنبائه واشتهر بصدق اللهجةوجودة الرأى وحسن التذكير والامر بالمغروف مع الصراحة والصدع بالوعظ في خطبه وصارت له وجاهة عند الخاصة والعامة وانتزع الخطابة المشار اليها من ابنالبهاء السبكي فاستمرت معه ، وكان مقتصداً في ملبسه مفع الا على المساكين كيثير الاقامة في منزله مقبلا على شأنه عارفاً بأمردينه ودنياه ؛ قالولهحكايات معأهل الظلموامتحن مراراً ثم ينجو سريعاً بعون الله انتهى . وممن أخذعنه من الحفاظ وغيرهم أبن موسى والزين رضوان والابي وعرض عليه القضاء بمصر غير مرة فامتنع ، قال المقريزي وكـان أماراً بالمعروف نهاءً عن المنكر قوياً في ذات الله ، وذكره العُماني قاضي صفدفي آخر طبقاته فقال شاب حسن معيد الابناسي بمدرسة حسن وخطيب جامع طولون تم ضرب عليه كأنه لصغره ، وقال ابن قاضي شهبة : كان فقيهاً متصوفاً كثير الحط على الظلمة والمجاهرة لهم بالكلام القبيح ولم يكن في العلم بذاك اذ هو على قاعدة الخطباء، وكمان ينسب الى اعتقاد الحنابلة في آيات الصفات وأحاديثها ، ومكتو ب على قبره بوصية منه:

بقارعة الطريق جعلت من قبرى لأحظى بالترحم من صديق فيا مولى الموالى أنت أولى برحمة من يموت على الطريق ومات في يوم الحيس يوم عيد الأضحى عاشر ذى الحجة سنة تسع عشرة ودفن من الغد خارج باب القرافة على قارعة الطريق بوصية منه بعد أن صلى عليه عصلى المؤمني في مشهد حافل كان ابتداؤه بالمصلى وانتهاؤه بباب القرافة تقدمهم

وين

زيو

آن \_لم قال

لقه

امی رة. زيل بات

سنا

محمد مسل بعین

اطی

الجلال البلقيني وصاركل من يمر بقبره يترحم عليه حتى قال بعض الناس كان صاحب حيل في حياته وبعد موته ، وذكره المقريزي في عقوده وساق أبياتًا وثاه مها رحمه الله وإيانا .

٣٧١ (عبد الرحمن ) بن مجد بن على بن عقبة الوجيه المكى مهندس الحرم . كان خيراً ديناً يخدم الناس كثيراً فى العمائر خبيراً بالهندسة والعمارة وباشر ذلك مدة ثم ترك و استفاد دنيا وعقاراً . مات فى ذى الحجة سنة ست وعشرين بخيف بنى شديد وقد بلغ السبعين . قاله الفاسى فى مكة .

٣٧٧ (عبد الرحمن) بن مجد بن على بن مجر وحيه الدين بن الجال البلبيسي الاصل المسكى الحنفي هو الشافعي أبوه كا سيأتي ويعرف كهو بابن النحاس . ولد في ربيع الثاني سنة سبع عشرة وثما غائة عكة ، ونشأبها فحفظ القرآن ، وأربعي النووي باشاراتها والقدوري وألفية ابن مالك والملحة ، وعرض على الأمين الاقصرائي وجماعة وقرأ في الفقه على أبي البقاء وأبي حامد ابني الضيا وفي النحو على ثانيهما والجلال المرشدي والقاضي عبد القادر وغيرهم ، وسمع على أبي الفتح المراعي وطائفة وزار المدينة النبوية غير مرة وناب في القضاء ببلده ، وتعانى التجارة وأثرى سيها من المعاملات ولم يكن فيها بالمرضى ، وقد زوج القاضي عبد القادر ولده بابنته واستولدها قبل موته . مات في يوم الجيس ثامن عشرى ربيع الأول سنة خمس وثمانين وصلى عليه بعد العصر عند باب الكعبة ودفن بتربتهم بالمعلاة وخلف، تركة طائلة وابنتين وعاصبا ولم يحمد في وصيته عفا الله عنه .

1

0

9

س٧٣ (عبد الرحمن) بن مجد بن على الزين السروى المدينى الشافعى . ممن قرأ على في النخبة وشرحهاواشتغل يسيراًوفهم وانتدب لتعليم الابناء على خيروصلاح وحصل لبصره ضعف بل كيف وهو من صوفية سعيد السعداء .

و بد الرحمن ) بن مجد بن عمر بن عبد الله الزين ابن الشيخ الدمياطي سبط الجمال يوسف العجمي ويعرف بابن الكعكبي . ولد في خامس جمادي الآخرة سنة ثمان وسبعين وسبعياتة وحفظ القرآن واشتغل يسيراً وأجاز له ابن صديق وابن قوام وابن منيع والبالسي وفاطمة ابنة ابن المنجا في آخرين من الشاميين ولقيت برشيد فقرأت عليه أشياء ، وكان خيراً ساكناً معتقداً محباً في العلم وأهله . مات بعد الستين .

مه (عبد الرحمن) بن ناصر الدين مجد بن عوض الرهاوى المسكى العطار بباب السلام . ممن كان يتوجه لجدة في موسمها ؛ ومات بها في المحرم ظناً سنة

تسع وسبعين وكان قد طلب حلتيتاً يستعمله لصرف الريح فجيءاليه بأفيون غلطاً فوضعه بمرق ثم شربه فكانت منيته وحمل الى مكة فدفن بمعلاتها .

٣٧٦ (عبد الرحمن) بن الجمال مجد بن عيسى بن محمد بن عبدالله السلامي الطائفي الآتى أبوه . مات قبله بأيام في و باء كان بالطائف و نواحيه بالسلامة منه في العشر الاوسط من شعبان سنة ثلاث وأربعين . أرخه ابن فهد .

٣٧٧ (عبد الرحمن) بن محمد بن غانم ثم المكي واليهاومحتسمها ويعرف بابن غانم . ولى الحسبة من السيد أبى القسم بن حسن بن عجلان المأذون له فى ذلك عوضا عن المحب بن عز الدين فى سنة ثهان وأربعين . ومات بمكة فى صفر سنة اثنتين وستين .

۳۷۸ (عبد الرحمن) بن محمد بن فاضل بن عبد الرحمن الزين الجزابرى المغربي المالكي نزيل رباط الموفق من مكة ويعرف بابن فاضل. شيخ فاضل مفنن قطن مكة ولازمني في المجاورة النانية بها رواية ودراية ، وكان خيراً. مات في ذي القعدة سنة احدى و ثمانين ودفن بمعلاتها ولم يقصر عن السبعين رحمه الله .

٣٧٩ (عبد الرحمن) بن محمد بن فتح الله ناصر الدين بن جمال الدين بن فتح الله ين الشرو انى الشافعي نزيل مكة .

(عبدالرحمن) بن محمد بن محمد بن شمد بن مضى فيمن جده أبو عبدالله الله وعبدالله الله (عبدالرحمن) بن عهد بن مخمد بن شرف بن منصور بن محمود بن توفيق ابن محمد بن عبد الله الزين بن الشمس العجلوني الزرعي ثم الدمشق الشافعي والد الولوي عبد الله واخوته ويعرف بابن قاضي عجلون لكون والده كان قاضيها مدة نائبا عن شيخه التاج السبكي وعزل مرة عنها بالاخنائي ثم عاد ثم لما خربت عجلون قدم دمشق و باشر عمالة وقف الحرمين و نظر الايتام والاوصياء فحمدت سيرته ، قال التي بن قاضي شهبة أخبرني انه ولد وقت أذان المغرب من ليلة تاسع عشر شعبان سنة تسع وخمسين وسبعائة واشتغل وسمع الحديث وحصل له بأخرة مرض كان يصلي لأجله قاعداً ، وكان خيراً بشو شاحسن الملتقي متودداً له بأخرة مرض كان يصلي لأجله قاعداً ، وكان خيراً بشو شاحسن الملتقي متودداً دا مروءة ، مات في ليلة الاثنين بعد العشاء ثاني عشر صفر سنة سبع وثلاثين وصلي عليه بالجامع الاموى تقدم الناس العلاء البخاري و دفن بالباب الصغير رحمه الله . ١٨٣ (عبد الرحمن) بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن علي الزين بن الكال امام الكاملية ، وحج مع أبيه وزار بيت المقدس والخليل وسمع هناك علي التقي الناب فهد والتقي القلقشندي و تكرر حجه بعده ومجاورته سنين ، واشتغل عند البن فهد والتقي القلقشندي و تكرر حجه بعده ومجاورته سنين ، واشتغل عند

ه د

الد الد الد

عی رة در

(ة

طی

فيأ

الزين زكريا والمسيرى ، وفهم بالنسبة لأخويه فهو أفهمهم ولما انتزع (١) له جوهر المعينى مشيخة داد الحديث الكاملية من مستحقها شرعاً رتب هذا في القاء صورة درس وحضر معه العبادى والبقاعي وغيرهما ثم صار يستنيب إلى أن أعرض عنها بدراهم لابن النقيب وقيل: ماسرت من حرم الاإلى حرم ، وقد كثرت مجاوراته بمكة وتفاتن هو وأخوه احمد وكان بمكة سنة ثهان وتسعين وكانت جل اقامته بها يمشى على عكاز أو نحوه لعارض اقتضاه و رجع مع الموسم و ترك زوجته وابنه وأخوه ممن طلع مع الركب و تخلف سنة تسع وتسعين فلم يسأل عنهما، و بالجملة فهو أحسن من ذاك بكثير .

المد

1

ابن

التو

وتق

الها

عمد

59

والم

السب

ابن

وأبي

为

18:

الله

وأم

39

و تع

ثلا

عاده

18

ابن

داش

سر.

باست

13

٣٨٣ (عبد الرحمن) بن مجد بن عبد الرحمن بن عمر بن ابراهيم الزين الاسدى - نسبة لبنى أسد - الدمشقى الشافعى والدعمر الآتى و يعرف بابن الجاموس. الاسدى - نسبة لبنى أسد - الدمشقى الشافعى والدعمر الآتى و يعرف بابن الجاموس. مسمع على الجمال بن الشراعي أمالى ابن سمعون و لقيه العزبن فهدفقر أعليه يسير أوكذا أخذ عنه غيره و أجازه وكان كأبيه أحد شهو ددمشق. مات سنة ثلاث وسبعين رحمه الله. ٣٨٣ (عبد الرحمن) بن مجد بن عبد الكريم السمنو دى الاصل الدمياطى أخو أصيل الدين عجد الاتى . خلف أخاه في الاقامة بمسجد ابن قيم تحت المرقب في دمياط لجمع المريدين على ذكر الله ويذكر بخير.

٣٨٤ (عبد الرحمن) بن مجد بن الضياء مجد بن عبد الله بن مجد بن ابى المكارم الحموى الاصل المدكى . سمع بها من الجمال الاميوطى وابن صديق وآخرين ورافق التقى الفاسى بمصر والشام فى السماء من جماعة ، وقال فى تاريخ مكة إنه كان حسن الاخلاق والصحبة كثير الاهتمام بحقوق أصحابه وخدمتهم كثير القناعة والعبادة . مات بحكة بعد علة طويلة يرجى له فيها الثواب الكثير فى شعبان سنة خمس عشرة عن خمسين سنة فأزيد بيسير ودفن بالمعلاة .

٥٨٥ (عبد الرحمن) بن الحب محمد بن الشمس محمد بن على بن محد بن عيسى المصرى الاصل القاهرى الشافعى الآتى أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن القطان . ممن سمع على شيخنا وغيره وتكسب بالشهادة وغيرها وفهم التركى لخلطته بجاعة منهم وتكلم فى أوقاف الباسطية وتكرر سفره لأجلها للقرى وغيرها بل حجوجاور قليلا وكتب هناك القول البديع وغيره من تصانيفي وسمع على ، وليس بمحمود فى شهاداته ومباشراته . مات فى البلاد الشامية إماسنة إحدى وتسعين أو بعدها وأظنه قارب الخسين عفا الله عنه .

<sup>(</sup>١) في الشامية «شرع» وفي الهندية «أشرع».

٣٨٦ (عبد الرحمن) بن البهاء محمد بن المحب محمد بن على بن يوسف الزرندى . المدنى أخو عبد الباسط الماضي وسبط الجمال الكازروني .

٣٨٧ (عبد الرحمن) بن محمد بن محمد بن محد بن ألحسن بن مجد بن جابر بن محمد ابن ابراهيم بن عجد بن عبد الرحيم ولى الدين أبو زيد الحضرمي من ولد وائل ابن حجر الاشبيلي الاصل التونسي ثم القاهري المالكي ويعرف بابن خلدون \_ بفتح المعجمة وآخره نون . ولد في أول رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة -بتونس وحفظ القرآن والشاطبيةين ومختصرابن الحاجب الفرعي والتسهيل في النحو وتفقه بأبي عبد الله محد بن عبد الله الحياني وأبي القسم محد بن القصير وقرأ عليه التهذيب لابى سعيد البراذعي وعليه تفقه وانتاب مجلس قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام واستفاد منه وعليه وعلى أبي عبد اللهالوادياشي سمع الحديث وكتب بخطه أنه سمع صحيح البخاري على أبي البركات البلقيني وبعضه بالاجازة والموطأ على ابن عبد السلام وصحيح مسلمعلى الوادياشي انتهـي . وأخذ القراءات السبع إفراداً وجمعاً بل قرأ ختمة أيضا ليعقوب عن المكتب أبي عبد الله محمد ابن سعدبن بزال الانصاري وعرض عليه الشاطبيتين والتقصي والعربية عن والده وأبي عبد الله محمد بن العربي الحصاري وأبي عبد الله بن بحر والمقرى أبي عبدالله محمد بن الشواس الزواوي وأبي عبد الله بن القصار ولازم العلاء أبا عبـ الله الاشبيلي وانتفع به وكذا أخــذ عن أبى محمد عبد المهيمن الحضرمي وأبي عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلي شيخ المعقول بالمغرب وآخرين ، واعتنى بالادب وأمور الكتابة والخط وأخذ ذلك عن أبيه وغيره ومهرفى جميعهوحفظ المعلقات وحماسة الاعلم وشعر حبيب بن أوس وقطعة منشعر المتنبى وسقط الزندالمعرى وتعلق بالخدم السلطانية وولى كتابة العلامة عن صاحب تو نس؛ ثم توجه في سنة ثلاث وخمسين إلى فاس فوقع بين يدى سلطانها أبي عنان ثم امتحن واعتقل نحو عامين ثم ولى كتابة السرلابي سالمأخي أبي عنان وكذا النظر في المظالم ، ثم دخل الاندلس فقدم غرناطة في أوائل ربيع الاول سنة أربع و ستين وتلقاه سلطانها ابن الاحمر عند قدومه ونظمه في أهــل مجلسه ، وكان رسوله الى عظيم الفر بج باشبيلية فعظمه وأكرمه وحمله وقام بالامر الذي ندب اليه ، ثم توجه في سنة ست وستين إلى بجاية ففوضاليه صاحبها تدبير مملكته مدة ؛ ثم نزح إلى تلمسان باستدعاء صاحبها وأقام بوادي العرب مدة ثم توجه من بسكرة إلى فاس فنهب ى الطريق ومات صاحبها قبل قدومه ومع ذلك فأقام بها قدر سنتين ، ثم توجه

إلى الاندلس ثم رجع الى تامسانفأقام بها أربعة أعوام ، ثم ارتحل في رجب سنة عانين إلى تو نس فأقام بها من شعبانها إلى أن استأذن في الحجفأذن لهفاجتاز البحر إلى اسكندرية ، ثم قدم الديار المصرية في ذي القعدة سنة أربع وثمانين فج ثم عاد اليها وتلقاه أهلها وأكرموه وأكثروا ملازمته والتردد اليه بل تصدر للاقراء بجامع الازهر مدة ولازم هو الطنبغا الجوباني فاعتنى به الى أن قرره الظاهر برقوق في تدريس القمحية بمصر ثم في قضاء المالكية بالديار المصرية في جمادي الآخرة سنة ستو ثمانين فتنكر للناس بحيث لم يقم لأحد من القضاة لما دخاوا للسلام عليه مع اعتذاره لمن عتبه عليه في الجملة ، وفتك في كشير من أعيان الموقعين والشهود وصار يعزر بالصفع ويسميه الزج فاذا غضب على انسان قال زجوه فيصفع حتى تحمر رقبته ، ويقال إن أهل المغرب لما بلغهم ولايته القضاء تعجبوا ونسبوا المصريين الى قلة المعرفة بحيث قال ابن عرفة كنا نعدخطة القضاء أعظم المناصب فاما وليها هذا عددناها بالضد من ذلك ، وعزل ثم أعيدو تكررله ذلك حتى ماتقاضيًا فجأة في يوم الاربعاء لأربع بقين من رمضان سنة ثمان عن ست وسبعين سنة ودون شهر ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر عفا الله عنه، ودخل مع العسكر في أيام انفصاله عن القضاء لقتال تيمور فقــدر اجتماعه به وخادعه وخلص منه بعد أن أكرمه وزوده ؛ وكذا حج قبل ذلك في سنة تسع وثمانين وهر أيضا منفصل عن القضاء ولازمه كثيرون في بعض عزلاته فحسن خلقه معهم وباسطهم ومازحهم وتردد هو للاكابر وتواضع معهمومع ذلك لم يغير زية المغربي ولم يلبس بزي قضاة هذه البلاد لحبته الخالفة في كل شيء ، واستكثر في بعض مراته من النواب والعقاد والشهو دعكس ما كان منه في أول ولاياته وكان ذلك أحد ما شنع عليه به ، وطلب بعد انفصاله في المحرم سنة ثلاث وثمانمائة ال الحاجب الكبير قأقامه للخصوم وأساء عليه القول وادعوا عليه بأمور كثيرة أكثرها لاحقيقة له وحصل عليه من الاهانة مالا مزيد عليه. وقد ولي مشيخة الميبرسية وقتاً وكذا تدريس الفقه بقبة الصالح بالميارستان إلى أن ماتو تدريس الحديث بالصرغتمشية ثم رغب عنه للزين التفهني . وقد ترجمه جماعة فقال الجمال البشبيشي أنه في بعض ولاياته تبسط بالسكن على البحر وأكثر من سماع المطربات ومعاشرة الاحداث وتزوج امرأة لها أخ أمرد ينسب للتخليط فكثرت الشناعة عليه قال وكان مع ذلك أكثر من الازدراء بالناس حتى أنه شهد عند الاستادار الكبير بشهادة فلم يقبله مع أنه كان من المتعصبين له قال ولم يشتهر عنه في منصبه الاالصيانة

2

9

1

9

9

11

11

>

أر

5

5

وأنه باشر في أواخر مراته بلين مفرط وعجز وخور يعنى بحيث أنه سمع بعض نو أبه وهو راكب بين يديه يتلوحين رؤيته بعض المؤرخين( وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ) فلم يرد على معاتبته وقال له وقد اعتذر النائب له بمالم يقبله منه إنما أردت أن تبلغ ذلك الجمال البساطي ، قال البشبيشي كـان فصيحاً مفوهاً جميل الصورة حسن العشرة إذاكان معزولاً فأما إذا ولى فلا يعاشر بل ينبغي أن لايري . وقال ابن الخطيب فيما حكاه عنه شيخنا : رجل فاضل جم الفضائل رفيع القدرأصيل المجد وقور المجلس عالى الهمة قوى الجأش متقدم في فنون عقلية ونقلية متعدد المزايا شديد البحث كثير الحفظ صحيح التصور بارع الخطحسن العشرة مفخر من مفاخر المغرب، قال هذا كله في ترجمته وهو في حد الكهولة ومع ذلك فلم يصفه فيما قال شيخنا أيضاً بعلم وإنما ذكر له تصانيف في الأدب وشيئًا من نظمه ، قال شيخنا ولم يكن بالماهر فيه وكان يبالغ في كتمانه مع أنه كمان جيد النقد للشعر ؛ وسئل عنه الركراكي فقال عرى عن العلوم الشرعية له معرفة بالعلوم العقلية من غير تقدم فيها ولكن محاضرته اليها المنتهى وهيأمتع من محاضرة الشمس الغماري . وقال المقريزي في وصف تاريخه مقدمته لم يعمل مثالها وأنه لعزيز أن ينال مجتهد منالها إذ هي زبدة المعارف والعلوم ونتيجة العقول السليمة والفهوم توقف على كنه الأشياء وتعرف حقيقة الحوادث والانباء وتهبر عن حال الوجود وتنبيء عن أصل كل موجود بلفظ أبهى من الدرالنظيم وألطف من الماء مربه النسيم ، قال شيخنا وماوصفها به فيما يتعلق بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة الجاحظية مسلم فيه وأما ماأطراه به زيادة على ذلك فليس الامركما قال الا في بعض دون بعض غير أن البلاغة تزين بزخرفها حتى ترى حسناً ماليس بحسن ، قال وقد كان شيخنا الحافظ أبو الحسن يعني الهيثمي يبالغ في الغض منه فلما سألته عن سبب ذلك ذكرلي انه بلغه انه ذكر الحسين بن على رضى الله عنهما في تاريخه فقال قتل بسيف جده ، ولما نطق شيخنا بهذه اللفظة أردفها بلعن ابن خلدون وسبه وهو يبكى ، قال شيخنا في رفع الاصر ولم توجد هذه الكلمة في التاريخ الموجود الآن وكأنه كان ذكرها في النسخــة التيرجعُ عها ، والعجب ان صاحبنا المقريزي كان يفرط في تعظيم ابن خلدون لكونه كان يجزم بصحة نسب بني عبيد الذين كانوا خلفاء بمصر وشهروا بالفاطمين الى على و يخالف غيره في ذلك ويدفع مانقل عن الأئمة من الطعن في نسبهم ويقول أنما كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العباسي ، وكان صاحبنا ينتمي إلى الفاطميين

äi

S.

قال

رله

64.

كان

الى

خة

ال

فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسبهم وغفل عن مراد ابن خلدون فانه كان لا بحرافه عن آل على يثبت نسب الفاطميين اليهم لما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين وكون بعضهم نسب إلى الزندقة وادعى الالهـمـية كـالحاكم وبعضهم في الغاية من التعصب لمذهب الرفض حتى قتل في زمانهم جمع من أهل السنة ، وكان يصرح بسب الصحابة في جو امعهم ومجامعهم فاذا كانوا بهذه المثابة وصح انهم من آل على حقيقة التصق بآل على العيب ، وكان ذلك من أسباب النفرة عنهم ، وقال في إنبائه انه صنف التماريخ الكبير في سبع مجلدات ضخمةظهرت فيهفضائله وأبان فيه عن براعته ولم يكن مطلعاً على الاخبار على جايتها لاسيما أخبار المشرق وهو بين لمن نظر في كلامه، قال وكان لا يتزيا بزي القضاة بل هو مستمر على طريقته في بلاده . وقان في معجمه : اجتمعت به مراراً وسمعت من فوائده ومن تصانيفه خصوصاً في التاريخ ، وكان لسناً فصيحاً بليغاً حسن الترسل وسط النظم مع معرفة تامة بالأمور خصوصامتعلقات المملكة ، وكتب لى في استدعاء أجزت لهو لاءالسادة والعلماء القادة أهل الفضل والاجادة جميعما سألوهمن الاجازة ، وكذا أثنى عليه الحافظ الافتهسي في معجم الجال بن ظهيرة وهما ممن أخذ عنه وساق له شعراً وقال إنه باشرالقضاء بحرمة وافرة ، وقال العيني كان فاضلاصاحب أخبار ونوادرومحاضرة حسنة ولهتار نخمليح وكان يتهم بأمور قبيحة قال شيخنا كذا قال ومن نظمه في قصيدة طويلة جداً:

1

43

أسرفن في هجرى وفي تعذيبي وأطلن موقف عبرتى ونحيب وأبين يوم البين وقفة ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كئيب لله عهد الظاعنين وغادروا قلبي رهين صبابة ووجيب وعندى له تقريظ في احمد بن يوسف بن محمد الشيرجي وكذا لنزول الغيث لابن الدماميني . وحكى لنا شيخنا الرشيني من أحباره جملة وهو وغيره من شيوخنا ممن روي لنا عنه ، وترجمه ابن عمار أحد من أخذ عنه بقوله الاستاذ المنوه بلسان سيف المحاضرة وسحبان أدب المحاضرة كان يسلك في إقرائه الأصول مسلك الاقدمين كالامام والغزالي والفخر الرازئ مع الغض والانكار على الطريقة المتأخرة التي أحدثها طلبة العجم ومن تبعهم في توغل المشاحة اللفظية والتسلسل في الحرية والرسمية اللذين أثارهما العضد وأتباعه في الحواشي عليه وينهر الناقل غضون إقرائه عن شيء من هذه الكتب مستنداً إلى أن طريقة الاقدمين من العرب والعجم وكتبهم في هذا الفن على خلاف ذلك وان اختصار الكتب في كل

فن والتعبد بالالفاظ على طريقة العضدوغيره من محدثات المتأخرين والعلم وراء ذلك كله ، وكان كشيراً مايرتاح في النقول لفن أصول الفقه خصوصاعن الحنفية كالبزدوى والخبازى وصاحب المنار ويقدم البديع لابن الساعاتي على مختصر ابن الحاجب قائلا انه أقعد وأعرف بالفن منه وزاعما أن ابن الحاحب لم يأخذه عن شيخ وانما أخذه بالقول قال وهذا فيه نظر . وله من المؤلفات غير الانشاءات النثرية والشعرية التي هي كالسحر التاريخ العظيم المترجم بالعبر في تاريخ الملوك والأمم والبربر حوت مقدمته جميع العلوم وجلت عن محجتها ألسنة الفصحاء فلا تروح ولا تحوم ولعمرى إن هو الا من المصنفات التي سارت ألقابها بخلاف مضمونها كالأغاني للاصهاني سماه الأغاني وفيه من كل شيء والتاريخ للخطيب مضمونها كالأغاني للاصهاني سماه الأغاني وفيه من كل شيء والتاريخ للخطيب وفيه أشياء جمة كثيرة وكان الامام أبو عثمان الصابو في يقول كل بيت فيه الحلية وفيه أشياء جمة كثيرة وكان الامام أبو عثمان الصابو في يقول كل بيت فيه الحلية يبالغ في اطرائه ومدحه عفا الله عنهما .

ان

اء

di

٣٨٨ (عبد الرحمن ) بن أبي الخير محمد بن أبي عبد الله محمد بن مجمد بن عبد الرحمن التقي أبو زيد وأبو الفضل الحسني الفاسي ثم المسكى المالكي . ولد في ربيع الأول سنة احدى وأربعين وسبعائة بمكة وأجاز له الجمال المطرى وأسمعه أبوه بالمهدينة شيئًا من آخر الشفا على الزبير الاسواني وأجاز له ، وكذا سمع من أبيه ولبس منه الخرقة كما أخبر بذلك كله ، قال التقي الفاسي في تاريخه وسمع في الخامسة على أبيه الملخص للقابسي وعلى ابراهيم بن الكال محد ابن نصر الله بن النحاس أحاديث من مسنـــد ابن عباس من مسنــد احمــد وعلى المحدث نور الدين الهمداني والشهاب الهكاري والتاجابن بنت أبي سعد والعز ابن جماعة في آخرين منهم خليل المالكي وعليهوعلى موسى المراكشي وغيرواحد تفقه ، ولزم موسى مدة سنين وتصدى بمكة للتدريس والافتاءزيادة على ثلاثين سنة وانتفع الناس به في ذلك كثيرا ، وكان جيد المعرفة في الفقه مشاركاً في غيره من فنون العلم حسن التدريس والفتيا جليل القدر له وقع في النفوس ذا ديانة وعبادة ومحاسن كشيرة سمعت منه وقرأت عليه الموطأ وغيره وانتفعت به في معرفة المذهب وهو ممن أذن لي في الافتاء والتدريس. مات في ليلة الاربعاء منتصف ذي القعدة سنة خمس بمكة ودفن بالمعلاة في قبر الشيخ أبي الكوط وصية منه وكثر الأسف عليه لوفور محاسنه ، وذكرهشيخنا في إنبأنه باختصار

فقال انه عنى بالفقه فمهر فيه ودرس وأفتى أكثر من أربعين سنة ، وكان نبيهاً فى الفقه مشاركاً فى غـيره ، وكـذا ذكره المقريزى في عقوده وانه اجتمع به فى سنة سبع وثمانين وأفاده .

السنا

بالسن

و نش

واعت

في ر

المؤ,

الذي

الشا

والغ

وناه

آخر

الملي

وأخ

والش

الباا

والت

الده

جرز

وأد

الغ

وابر

وه

النش

99

قرأ

شار

البر

وال

۳۸۹ (عبد الرحمن) بن النور عهد بن أبي عبد الله محمد بن محمد بن أبي القسم وجيه الدين المزجاجي الزبيدي المياني الآتي أبوه . أصلهم من الأشاعرة انتقل جده إلى المزجاجة وهي قرية بأسفل وادي زبيد بكسر الميم (١) واستوطن هذا زبيد واشتغل بالعلوم حتى مهر في الفقه والأدب والتصوف ونصبه جده للمشيخة لما تحقق أهليته ، وكان على طريقة حسنة ، مات في سنة سبع وأربعين .

ابن ختلو فتح الدين أبو البشرى الحلبي المالـكي أخو على والمحب محمد الحنفي الاتيين والمحب الاكبر ويعرف كسلفه بابن الشحنة . ولد في سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وسمع على الظهير بن العجمي والـكال بر حبيب وابن الصابوني ومما سمعه عليه سيرة الدمياطي وأخذ عن أبيه وأخيه والسراج الهندي وناب عن أخيه في قضاء الحنفية بحلب ، وولى افتاء دار العدل ثم تحول بعد الفتنة العظمي مالـكيا وولى قضاء المالـكية ببلده نيفاً وعشرين سنة ولم يتهن بذلك بل حصل له نكد لاختلاف الدول ، وقدم القاهرة غير مرة . قال ابن خطيب الناصرية وافقته في القضاء وكان انساناً حسناً عنده حشمة ومروءة وعصبية وهو صديقي وحميي وله نظم قليل فنه :

ياسادتي رقوا لرقة نازح لفظته أيدي البعد عن أوطانه والله ماجلتم بخاطر عبدكم الا وفاض الدمع من أجفانه وقوله: لاتلوموا الغمام ان صب دمعاً وتوالت لأجله الانواء فالليالي أكثرن فينا الرزايا فبكت رحمة علينا السهاء وأنشد من نظمه أيضاً قصيدة نونية. مات في ليلة السبت ثامن المحرم سنة ثلاثين بحلب ودفن بتربة اشقتمر خارج باب المقام ، وذكره شيخنا في إنبائه وساق له المقطوع الثاني قال وهذا عنوان نظمه انتهى . وقد سمعته هو وغيره من نظمه من ابن أخيه وقال انه كان يستحضر الحكايات والنوادر وله نظم حسن قالوكان جل أمره العربية ولم يكن بذاك كذا قال .

٣٩١ (عبد الرحمن) بن محمد بن محد بن يحيى الزين أبو الفضل بن التاج (١) أى أن «المزجاجة» بكسر الميم ثم معجمات ، كما نص عليه المؤلف فيمايا تني .

السندبيسي الاصل القاهري الشافعي والد المحب مجد الآتي ونزيل المؤيدية ويعرف بالسندبيسي . ولد كماكتبه لي بخطه سنة خمس وثمانين وسبعمانة تقريباً بالقاهرة. ونشأ بها فحفظالقرآن وكتباً منها ألفية الحديث والسيرةللعراقى وعرض على جماعة واعتنى به أبوه وكان من أهل العلم فأحضره وهو في الثالثــة على ابن الخشاب في شعبان سنة ثمان وثمانين مسند صهيب للزعفراني ووجدت في بعض الطباق المؤرخة بيوم عرفة سنة اثنتين وتسعين وصفه بأنه كان في الخامسة ولا يلتُّم مع الذي قبله ، وسمع بعد ذلك على ابن حاتم والتنوخي والصلاح الزفتاوي وابر الشيخة والابناسي والبلقيني وابن الملقن والعراقي والهيثمي والمجداساعبل الحنفي والغماري والمراغى والسراج الكومي والحلاوي والسويداوي والتاجبن الفصيح وناصر الدين نصر الله الحنبلي القاضي والفرسيسي والشرف بن الكويك في آخرين كابن الجزري ، وأجازله جماعة فمنهم من لم استحضرا نه سمع عليه المطرز والعزيز المليجي والشمس امام الصرغتمشية والقطب عبد اللطيف حفيد الحافظ الحلي وأخوه عبـد الـكريم والعلاء بن السبع والشهاب الجوهري والتاج الخطيري والشمس الكفر بطناوي والشمس الاذرعي والتاج انصردي وابن المنفر والنجم البالسي والبدر النسابة وابن الميلق والبرشنسي والجلال نصر الله البغدادي الحنبلي والتقي الدجوي والفخر القاياتي والنورالهوريني وابن أبي المجد وأبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي والشهاب بن العز ومحمد بن محمد بن داود بر جزة وأبو بكر بن احمد بن عبد الهادي واحمد بن محمد بن راشد القطان وأبو بكر بن محمد بن عبد الرحمن المزى وابن قوام والبالسي ومر المغاربة ابن عرفة وأبو عبـد الله مجد بن مجد بن أحمد السلاوي الماغوسي وهـو مكثر سماعاً وشيوخاً ؛ وتلا لا بي عمرو وابن كثير وعاصم على الشمس النشوى وبحث الشاطبية على الشمس الشطنوفي وأخذعام التفسير عن الشمس بن الديري وولده السعدو الجلال البلقيني وغيرهم والفقه عن البرها نين الابناسي والبيجوري ومما قرأد عليه شرح البهجة وتحرير الفتاوى وابتهجمؤ لفهما بذلك وكان البرهان يقول هو شارح عظيم وربما نبه على ماحصل السهو فيه ومصنفهما الولى العراقي وأكثر عنه والشمسين البرماوى وعما حضره عنده تقسيم المنهاج والشطنوفي والنحوعن الشموس البوصيري والبرماوي والشطنوفي والعجيمي الحنبلي والبدرالدماميني والاصول عنالشمس (١) نسبة لبرزلة بضم أوله وثالثه من القيروان .

البرماوي والعز بنجماعة ولازمهفي العلومالتي كانت تقرأ عليه المعقولات وغيرها ومن شيوخه في الدراية أيضاً الكال الدميري والصدر الابشيطي والزين الفارسكوري والشمس الغراقي والحجد البرماوي وطائفة و بعضهم في الاخذ عنه أكثر من بعض، ولازم شيخنا في أماليه وغيرها حتى حمل عنه شرح البخاري وكستبه بخطه وكذا كتب عنه غير ذلك وهو من قدماء أصحابه وممن عينهم للمؤيديةوانتقل حينئذ من سكنه بالظاهرية القديمة فسكنها وكانت أغلب اقامته بخلوة لهفيها ، وفضل وتقدم ودخل دمياط والمحلة ، وحج وولى تدريس التفسير بالحسنية برغبة شيخنا له عنه والحديث بجامع الحاكم والفقه بالقراسنقرية عوضاً عن النوري على حفيد الولى العراقى ؛ وحدث باليسير سمع منه الفضلاء حملت عنه أشياء بقراءتي وقراءة غيري وحضرت دروسه بجامع الحاكم وقصده الطلبة للاشتغال وصار أحد الأعيان، وكان إنساناً عالماً صالحًا خيراً ثقة متقناً بارعا في فنون مع توقف فهمه متقدماً في العربية مشاركا في كثير من الفضائل خبيراً بالكتب كثير التردد لسوقها وربما كان يتجرفيها مع التواضع والانجماع عن الناس والمشي على طريقة السلف والمبالغة في التحري بحيث أفضي إلى نوع من الوسواس خصوصاً في النية ، مات بعدأن تعلل بالربو وضيق النفس مدة في ليلة الاحدسابع عشر صفر سنة اثنتين وخمسين وصلى عليهمن الغد في مشهد صالح ولما بلغته وفاة شيخنا ابن خضر وكان هو والمحلى من أخصائه قال لمن أخـبره بها قتلتني ، ورأى بعضهم شيخنا المشار إليه في المنام وهو واقف وسئل فقال أنتظر جنازة السندبيسي رحمهما الله وايانا .

آلم

de

و ملع

اثنتير

0

عمل

أح أ

٦

1:11

و ثها:

کان

النح

1 1

V

29

ولد

كان

ومش

89

فى

-10

والت

واين

للح

الفا

59

٣٩٢ (عبد الرحمن) بن مجد بن مجد بن يحيى الشرف الواسطي ثم السكندرى ثم العدنين و نشأ هو تاجراً ثم العدنين و نشأ هو تاجراً فدخل الىمين فاستوطنها ولقيته بها مراراً وكان حسن المفاكهة والنادرة أنشدنا كثيراً لغيره ، و بلغني أنه مات سنة سبع .

٣٩٣ (عبد الرحمن) بن مجد بن مخلوف النعالبي الجزائرى المغربي المالكي . ممن أخذ عن أبي القسم العبدوسي وحفيد ابن مرزوق والبرزلي والغبريني ، وحج وأخذ عن الولي العراقي ، وكان إماماً علامة مصنفاً اختصر تفسير ابن عطية في جزءين وشرح ابن الحاجب الفرعي في جزءين وعمل في الوعظ والرقائق وغير ذلك ، ومات في سنة ست وسبعين أوفي أو اخر التي قبلها عن نحو تسعين سنة رحمه الله . أفاده لي بعض الفضلاء من أصحابنا المغاربة .

١٩٩٤ (عبد الرحمن) بن مجد بن موسى المنهوفي ثم القاهري السكحال على باب

جامع قوصون . كازبارعا في الكحل ازدحم عليه العامة فيه وراج أمره في ذلك جداً بل تامذ له جماعة ، وشيخه فيه علماً وعملا السيد جلال الدين مجد بن النور على بن مجد التبريزي وكذا أخذ عن الشمس مجد القرشي عرف بتلميذا بن قرصة، وبلغني أنه جرد من تجريد كشف الرين في الكحل شيئاً . مات في مستهل صفر سنة اثنتين و ثانين بعد أن تكسح ورعت السوداء ببدنه ولم يكمل الستين عفاالله عنه . همد الرحمن بن مجد الرحمن بن مجد بن مجد بن مجد بن عبد الرحمن بن عبد الرحم بن عبد القادر الآتي عبد الرحم ويمرف بان زبرق (۱).

55

نئذ

ولى

ني ،

(عة

30

دنا

٣٩٦ (عبد الرحمن) بن محمد بن يوسف بن عبدالله الزين أبو الفرج بنالشمس ابن الجمال الكلسى الاصل الحلبى الحنفي سبط الفخر الرومى الحنفي ولد بعد الستين وثها عالمة بحلب ولقيني عكمة فذكر لى أن والده كان مدرسا عالما مفيداً وأن جده كان مقرئا وأنه هو اشتغل على زوج أمه ، وكذا اشتغل عكمة حين مجاورته فى النحو والصرف على بعض الشيرازيين ، ولازمنى حتى حمل عنى الكثير وكتبت له اجازة أشرت لها في الكبير .

٣٩٧ (عبد الرحمن) بن محمد بن يوسف بن عمر بن على بن عمر بن أبى بكر وجيه الدين العلوى الزبيدى الميانى الحنفى والد عبد الله الآتى من بيت وجيه ولد في ذى الحجة سنة ثمان وأربعين ؛ ذكره الخزرجي في تاريخه فقال ماملخصه: كان فقيها لبيبا نبيها أريبا جواداً سخيا هماما أبياً ممدحاً ذا نظر كثير في العلوم ومشاركة في المنثور والمنظوم ترقى في الخدم السلطانية والمباشرات السنية ، وعمل الحساد عليه حتى اعتقل في حبس عدن مدة ثم أطلق و از دادت جلالته مع تحريه في مأكله وملبسه وصدقته بحيث لا يتعدى ذلك غلة أرض له يملكها ، وهو صاحب البديعية التي أو دعها سائر الفنون من التجنيس والترصيح والترشيح والتوشيح والترسيح والترشيح والتوشيح والتسهيم والتفسير والتميم ، وشرحها شرحاً وافيا ، والتوشيح والتحدر في منه أو حعل فيها درسا وابتني بزبيد مدرسة في سنة خمس و تسعين وسبعائة تحرى فيها وجعل فيها درسا العنفية وآخر للشافعية ، ولم يؤرخ وفاته . وذكره شيخنا في معجمه فقال : العنفية وآخر للشافعية ، ولم يؤرخ وفاته . وذكره شيخنا في معجمه فقال : الفاضل لقيته بزبيد وسمعت من فوائده و ناولني بديعيته التي عارض بها الحلى وكتب لى على استدعائه :

أجزت "لسيد الاخوان طرا شهاب الدين ذي الفضل الرفيع

<sup>(</sup>۱) بفتح ثم موحدة ساكنة بعدها راء مفتوحة ثم قاف . (۱۱ ـ رابع الضوء)

فيأسات. قلت قد قرأتها بخطه على الاستدعاء المشار الله وهي:

راوية مالنا فيه سماع من الأصلين أيضاً والفروع وجوهرنا الرفيع وماحواه من العلم الملق بالبديع مجازاً مثل ماهو في الجميع فأسأل من إله العرش عفواً يعم الكل في يوم الرجوع وتفعاً للجميع بما ذكرنا وحفظاً من لدى الرب السميع وحمدى الله مبتدئى وختمى وأثنى بالصلاة على الشفيع

ومن سمى من السادات أيضاً

وكتب شيخنا تلو خطه : إنه من أعيان أهل زبيدوكانت له وجاهة ورياسةوهو شاعر ليس له سماع ولا رواية ولادراية وقد اجتمعت به فرأيته عريض الدعاوي كثير الشقاشق قليل العلم إلى الغامة لكنه ينظموهذا عنو انهوأشار بقوله وجوهرنا الرفيع الى البديعية يعني المشار اليها قال وقد علقتهافي بعض المجاميع هذا بعدأن صدر الاستدعاء بقوله المسؤل من احسان سيدنا الشيخ العلامة سيد القضاة المعتمدين خاص خواص السلاطين لسان البلاغة ومعدن الفصاحة أوحد الاعلام جال الاسلام شرف العاماء العاملين مات في سنة ثلاث أو أربع ، وذكره المقريزي في عقوده باختصار وأنه مات في ربيع الاول سنة ثلاث.

٣٩٨ (عبدالرحمن) بن مجل بن يو نس بن مجل بن عمر أبو الفضل بن الحب بن الشرف البكتمري الاصل القاهري شقيق أحمد ويحيى المذكورين ووالدهم وعمه السيف الحنفي . ولد في جمادي الثانية سنة أربع وسبعين وثمانمائة وحضر عندي في دروس الصرغتمشية بل عرض على الكنز في سنة تسعين .

٩٩٩ (عبد الرجمن) بن عبد الزين بن العلامة سعد الدين القزويني الجزيري \_ نسبة لجزيرة ابن عمر \_البغـدادي الشافعي ابن أخت نظام الدين الشافعي عالم بغداد ويعرف بالحلالي \_ بمهملة شم لام ثقيلة \_ وبأبن الحلال لحل أبيه المشكلات التي اقترحها العضد عليه . ولد في سنة ثلاث وسبعين وسبعائة وأخذ عن أبيه وغيره ببغداد وغيرها وتفقه بخاله قاضى بغدادالنظام محمو دالسديدائي ، ودرسبالجزيرة وبرع في الفقه والقراءات والتفسير ؛ وحجوقدم حلب لطلب زيارة القدسفزار ثم رجع الى حلب وهو في سن الـكهولة وظهرت فضائله ، ودخل القاهرة في سنة أربع وثلاثين وأخذوا عنه ثم رجع الى بلده فلم يلبث أن مات وذلك في سنة ست وثلاثين ظنا. قاله العلاء بن خطيب الناصرية دون تفقه بخاله واقتراح العضدفعن غيره قال واجتمعت به فرأيته عالما بالفقه والمعانى والبيان والعربية وله صيتكبير

ا بو التا

ا عا سن

تام المة

القر وقا

59 اح رأس

فعل in

الد التر التد

وشہ وقد

die

أبي عبد

تقد

في بلاده وكان عالمها ، و كتب بخطه في سنة احدى وثلاثين أنه يروى البخاري. عرب قاضي المدينة ولم يسمه عن الحجار والظاهر أنه الزين المراغي وأنه يروى أيضاً عن المحدث الشمس مجد الفنكي الشيرازي بروايته له عن العماد بن كثير بساعه له على الحجار، وممن أخذ عن الحلال هذا الشهاب الكوراني زيل الروم وقال انه كان اماماً علامة مفننا مفتياً ، وكذا كتب عنه الجمال محمد بن ابراهيم المرشدي المكي حين مجاورته بها ماأودعته في استجلاب الغرف وفي التاريخ الكبير؛ وترجمه بعضهم بأنه قرأ واشتغل وجد واجتهد حتى صار أحد أَيْمَةُ الدنيا في المعقولات وحل المشكلات واقرأمها وأنه قدم بيت المقدس في سنة خمس وثلاثين فأقام بها أربعة أشهر وعشرة أيام وصحبته الشهاب الكوراني تلميذه في له قطعة من الكشاف بالجامع الاقصى و تلا عليه الشيخ قامم الحيراني المقرىء للسبع فقضى الناس له بالتفرد في العلوموفي الجمع ؛ وممن اخذ عنه في القراءات أبو اللطف الحصكفي المقدسي والسيفي أبو الصفا بن أبي الوفا فيما قاله وقال أنه قرأ على فاطمة ابنة عبد الله الواسطى فالله أعلم. وانتفع به غير واحد، وكان الحوراني يرجحه على العلاء البخاري ويقول أن العلاء كالتلميذ له وقد اجتمعا ببيت المقدس في جنازة الياس فشوهد مصداقه وقصده أبو القسم النويري بأسئلة في علوم شتى فقال له الكوراني أنا من أصغر تلامذته وانا أجيبك عنها ثم فعل ، و بالجملة فكان فريداً في معناه ورجع إلى بلاده فأقام بها حتى مات في أثناء سنة سبع وثلاثين عن ثلاث وستين ولم تشب له شعرة ؛ وكذا أخذ عنه ناصر الدين عمر المارينوسي حتى ارتقي وفارقه لبلاد الروم فلم يلبث أن ماتصاحب الترجمة وجهز له صاحب الجزيرة رسولا يستدعى منه الرجوع ليستقر به في التدريس عوضه فأجاب، وذكره المقريزي في عقوده وأنه صنف في القراآت وشرح الطوالع ، ومات بجزيرة ابن عمر في جمادي الآخرة سنة ستو ثلاثين قال وقد أثنى عليه الجمال المرشدى والكوراني ووصفه بعلم جم وسيرة جميلة وأنه عنه أخذ وبه تخرج وتفقه رحمه الله .

وعبد الرحمن) بن مجد وجيه الدين الحضرمي الزبيري سبط أحمد بن أبي الخير الشماخي . سمع من خاله عيسى وعلى بن شداد وأجاز له خالاه أيضاً عبد الرحمن وابراهيم ، وكان يحفظ كشيراً من أحاديث الاحكام ويذاكر بأشياء حسنة وأشعار ، مات في أول المحرم سنة سبع عشرة وله ثلاث و ثمانون سنة . وقد تقدم عبد الرحمن بن مجاربن يوسف بن عمر وجيه الدين الزبيدي فلايظن أنه هذا .

هو وی ار نا ان

لام

ف ف

رى عالم التى يره يرة

ست عن

Ju.

٤٠١ (عبدالرحمن) بن مجد البجواني قاضي أب . مات سنة ثلاث وعشرين .

فى معجمه كان من لطفاء المصريين حسن النادرة كثير النظم المغسول سمعت من فو أنده ومن نظمه ومدحني بأبيات . مات في رمضان سنة ثمان .

عبد الرحمن) ابن شيخنا البدر محمود بن أحمد العيني (١) الأصل القاهري أخو عبد الرحم الآتي ويلقب قرة العين . مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين مطعوناً . أرخه أبوه .

٤٠٤ (عبد الرحمن) بن محمود بن عثمان الزين القرشي البصروي ثم الدمشق . قال شيخنا في إنبائه تعانى الكتابةودخل ديوان التوقيع بدمشق ثم قدم القاهرة سنة اللنك فالتجأ الى فتح الله كاتب السر فر اجعليه و نفق سوقه لديه حتى عول عليه في أمر الديوان وصار المشار اليه فيه لحسن تأنيه وأخلاقه ومعرفته وحسن خطه و نفاذ رأيه وجميل معاشرته . مات في سنة تسع مطعوناً في لسانه وكان فتح الله يتعجب من ذلك لكو نه لم يكن فيه أعظم من نطقه فا بتلى فيه و لم يكن المه يكن فيه أعظم من نطقه فا بتلى فيه و لم يكمل الحسين. وذكره المقريزي في عقوده وعين شهر و فاته بذي الحجة .

وهو به أشهر . مضى فى خليفة .

9

9

u

وأبو زيد بن ناصر الدين أبى على الفكيرى \_ بفتح الفاء وكسر الكاف نسبة وأبو زيد بن ناصر الدين أبى على الفكيرى \_ بفتح الفاء وكسر الكاف نسبة لقبيلة بالمغرب \_ التونسى الاصل السكندرى المالكي المقرىء والداحمد وشد وخطيب جامع اسكندرية الغربى وإمامه ، ترجمته في ذيل القراءوقرأ عليه السراج عمر البسلقوني للسبع وأجاز له في سنة ثلاث وتسعين وسبعائة وكذا قرأ عليه ابن يفتح الله في آخرين منهم ابناه ، وكان مقردًا فقيها فاضلا بل قرأ عليه ابن الهام من احما لهذا القرن تجويداً وأوردته هنا لظن تأخره إلى أوله .

٤٠٧ (عبد الرحمن) بن موسى بن ابراهيم الزين بن الشرف بن البرهان أخو عبد الآتى وأبوهما ويعرف بابن البرهان . كان عاقلا يتكاير في بعض جهات المكيين. مات في أحد الربيعين سنة احدى و تسعين .

٤٠٨ (عبد الرحمن ) بن موسى بن عبد الله بن محمد الزين أبو محمد بن الشرف
 (١) نسبة لعين تاب ، وهناك العينى غير هذا نسبة لرأس العين كاسيأتى .

البهوتي (١) ثم القاهر عالشافعي أخو عبدالسلام الآتي ويعرف بابن الفقيه موسى. ولد قبل سنة عشرين وثمانمائة تقريبا بدمياطونشأ بهاواشتغل يسيراً وقدم القاهرة فقرأ على شيخنا في البخاري بل قرأه بتمامه على الشمس العرياني وحدث بهقدعا قرأ عليه فيه العلم سليمان نزيل دمياط وكان يدلسه فيقول أخبرنا أبو محمد ؛ وكان خيراً نيراً متوددا سليم الصدر متقللا لايبقي على شيء مع أنس بالعربية واستحضار لأحاديث الصحيح لمداومة قراءته له بالجامع البدري في دمياط؛ وقد لازمني وكتب عني كثيرا في الأمالي ومن تصانيني وغير ذلك وقرأ على أشياء وتكرر مدحمه لى وكذا أكثر من مدح جماعة من الاعيان قصداً لبرهم وليس نظمه بالطائل . مات في ليلة النصف مر . ذي القعدة سنة نمان وسبعين وصلى عليه من الفد بالصحراء تحت شباك الاشرفية برسباي تقدم الجاعة المحيوي الكافياجي لاختصاصه به تم دفن عندوالده بتربة الشيخ سليم رحمهم الله وإيانا وعفاعنه. ٩٠٤ (عبد الرحمن) بن نصر الله بن احمد بن مجد بن عمر نور الدين بن الجلال التسترى الاصل البغدادي الحنبلي نزيل القاهرة وأخو الحب احمد الماضي وذاك الاكبر ويعرف بابن نصر الله . ولد في جمادي الثانية سنة احدى وسبعين وسبعائة ببغداد ونشأ بها فأخذ عن أبيه وأخيه وغيرهما، وانتقل الىالقاهرة مع أبيــه وهو أصغر بنيه وسمع بها على المجد اسهاعيل الحنفي جامع الترمذي وسنن النسائي وعلى ابن حاتم الشفا وعلى التنوخي وغيرهم، وأجازله ابن الحب وجماعة في استدعاء بخط أخيه ، وتسكسب أولا بالخرير ونحوه في حانوت على باب القصر ثم بالشهادة م ترقى حتى ناب في القضاء عن ابن المغلى ثم أخيه بل ولى قضاء صفد استقلالا فأقام بها سبع سنين ثم عزل واستمر على النيابة عن أخيـه بعد أن حج وجاور حتى مات وذلك في يوم الجعة تاسع شعبان سنة أربعين ؛ وقد أثكل ثلاثة عشر ولداً ولم يحلف أحدا ، وكانت جنازته حافلة ويقال انه لم يكن محمو داً في قضائه الكنه كان فهما ظريفا حسن المودة كشير البشاشة يستحضر الكثير من الفقه ؛ وهو ممن أورده شيخنا في تاريخه عفا الله عنه .

1٠٤ (عبدالرحمن) بن هبة الله الملحاني الميماني . جاور بمكة وكان بصيراً بالقراءات سريع القراءة قرأ في الشمّاء في يوم ثلاث ختمات وثلث ختمة ، وكان دينا عابداً مشاركا في عدة علوم ، مات في رجب سنة احدى وعشرين . ذكره شيخنافي إنبائه ، ومن شيوخه في القراءات محمد بن يحيى الشارفي الهمداني أخذ عنه

(١) بضم أوله نسبة لبهوت بالغربية.

lie

ن.

تزلم

ان.

السبع شيخنا الشهاب الشوايطي بل شاركه في الاخذعن الشارفي .

فهد الهاشمى المسكى أخو عبدالقادر الآتى . ولد فى ذى القعدة سنة اثنتين وعشرين فهد الهاشمى المسكى أخو عبدالقادر الآتى . ولد فى ذى القعدة سنة اثنتين وعشرين و ثما نمائة بمكة وحضر عند ابن الجزرى وابن سلامة وأجاز له جماعة ، ومات بها وهو طفل فى مستهل ربيع الاول سنة سبع وعشرين .

ni

فع

9

2)

9

19

ů.

وأ

19

35.

,

بل

1

4.1

9

11

ال

ابن الشرف العساسى \_ بمهملات ثانيتها مشددة \_ المناوى السمنودى الشافعي الآتى أبوه وابنه مجد ويعرف بالخطيب العساسى . ولد فى رمضان سنة احدى عشرة و ثما ثمائة بمنية عساس و تحول منها وهو مرضع مع أبويه الى سمنود فقطنها وحفظ القرآن والمنهاج والملحة والرحبية للموفق محمد بن الحسن والميزان الوقى في معرفة اللحن الخفي والمناث فى اللغة كلاها للعز الدريني وعرضهما على ابن الجزرى والبرماوى والزين القمني و أجازوا له بل سمع على أوظم المسلسل وغيره ولقيته قديماً بالقاهرة ثم بسمنود ثم بمنية عساس وقرأت عليه مجامعها المسلسل، وهو انسان خير مديم التلاوة راغب فى الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر واشتغال يسير وفهم وصفاء زائد ، خطب ببلده و تكسب بالشهادة بل ربحا واشتغال يسير وفهم وصفاء زائد ، خطب ببلده و تكسب بالشهادة بل ربحا واشر قضاءها وقتاً ولكنه أعرض عنه ، وحج و تكرر قدومه القاهرة وخطب باشر قضاءها وقتاً ولكنه أعرض عنه ، وحج و تكرر قدومه القاهرة وخطب في جامعها الازهر أحياناً وحضر عندي في مجالس الاملاء وغيرها . مات في ليلة بالمعمة سادس عشر صفر سنة خمس و تسعين بمنية عساس ودفن بها بعد أن عجز وكف و نعم الرجل رحمه الله وإيانا .

الدين بن سيف الدين وقد يختصر فيقال سيف الصيرامي الاصل القاهري الحنف الدين بن نظام الدين بن سيف الدين وقد يختصر فيقال سيف الصيرامي الاصل القاهري الحنف الآتي أبوه . ولد في ثامن شو ال سنة ثلاث عشرة و ثما ثمائة بالقاهرة و نشأ بها فخفظ القرآن والكنز والمنار والتلخيص في المعاني وجود القرآن عند ابن عمه عيسي بن الشيخ محمود ؟ و نشأ لم تعلم له صبوة ولم يبرح عن ملازمة والده في العلوم العقلية وغيرها حتى برع في فنون وسمع على الحب بن نصر الله الحنبلي وغيره وأجاز له العيني ؟ واستقر في مشيخة البرقوقية بعد والده و تصدر للاقراء فأخذ عنه الفضلاء كابن أسد ولازمه كثيراً في العربية والمعاني وكثير من العقليات والشهاب بن صلح والبقاعي بل حضر عنده التي الشمني فيما قيل ؟ وربما قصد بالفتاوي ، وصارأ حداً عيان الحنفية ممن ذكر للقضاء وسمعت انه كتب حاشية بالفتاوي ، وصارأ حداً عيان الحنفية ممن ذكر للقضاء وسمعت انه كتب حاشية

على البيضاوى فأما أن تكون لأبيه وبيضها وهو الظاهر أوله فانه كان عالما لكن غير متكثر ، وقد حج غير مرة وجاور وزار بيت المقدس وأثكل عدة أولاد فصبر ولزم الانجماع بمنزله خصوصاعن بنى الدنيا و نحوهم اجتمعت به كشيراً وكنت أرى منه مزيد التودد والاجلال غيبة وحضوراً ، ونعم الرجل خيراً وتواضعاً وتودداً وسلامة فطرة . مات في يوم الجمعة منتصف ربيع الثاني سنة ثمانين فجأة بعد أن صلى الجمعة ثم رجع فأكل سمكا فاشتبكت منه شوكة بحلقه فقضى في الحال وذلك ببركة الرطلي فحمل الى البرقوقية فغسل من الغد وصلى عليه برحمة مصلى بأب النصر في محفل جليل ودفن بتربتهم وتأسف الناس عليه رحمه الله وإيانا .

\$15 (عبد الرحمن) بن يعقوب بن عجد بن على بن عبد الله الجاناتي \_ بالجيم والنون والفوقانية \_ المسكى المالسكى سبط العفيف اليافعي وأخو محمد الآتي . سمع من أبي حامد المطرى وأبي الحسن على بن مسعود بن عبد المعطى وابن الجزرى والزين المراغى ، ومن مسموعه عليه كتاب الاربعين التي خرجها له شيخنا ، وقاسم التنملي ومن مسموعه عليه مشيخته تخريج الاقفهسي في آخرين ، وأجاز له في استدعاء مؤرخ بذى الحجة سنة خمس وثما عائة ابن صديق والعراق والهيشمي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وأبو اليسر بن الصائغ والجوهري والشرف بابن السكويك وخلق أكثر من مئة وعشرين نفسا ، أجاز لي وكان لا يخبر أحداً عولده فيما أخبرني به صاحبنا ابن فهد قال وما عامت له اشتغالا ، وقال لي غيره انه كان بارعاً في التفصيل ويعرف كم يجيء الرطل اللحم كبة . مات بمكة في ربيع الاكر سنة ثلاث وستين .

ین بها

دی النها النها و فی

ره، الله الكري

طب ليلة عجز

ظام ننی

فی بیلی راء ات

ماد ق

فى أنبأنه وجزم بأنه ولد سنة احدى وخمسين وأنه حضر على ابن الخباز فى الثالثة سنة أربع وخمسين وأسمعه أبوه من جماعة قال وولى القضاء غير مرة بعدالفتنة ولم يكن محمود السيرة ، وكان يتجر بالكتب ويعرف أسماءها مع وفور جهل بالفقه ، وذكره المقريزى فى عقوده وجزم بأنه مات فى ربيع الآخر سنة تسعقال وقد ولى أبوه وجده وأخوه القضاء ، وأعاده وجزم بأنه مات فى ربيع الآخر سنة احدى عشرة وهو تابع لشيخنا .

١٦٤ (عبد الرحمن) بن يوسف بن احمد بن سليمان بن داود بن سليمان بن داود الزين أبو الفرج وأبو محمد بن الجمال الدمشقي الصالحي الحنبلي ويعوف بابن قريج ـ بالقاف والراء والجيم مصغر ، وبابن الطحان وهو أكثر . ولد في منتصف المحرم سنة ثمان وستين وسبعائة بدمشق ونشأ بهافخفظ القرآن واشتغل يسبراً وأسمع على الصلاح بن أبي عمر مسند احمد بتمامه فيما كان يذكر والذي وجدله فى الطبقة مسند ابن عمر وابن مسعود وابن عمرو وكذا سمع عليــه مآخذ العلم لابن فارس وعلى زينب ابنة قاسم بن عبد الحميد العجمي منتقى فيه ثمانية عشر حديثاً من مشيخة الفخر وجزءاً فيه خمسة عشر حديثاً مخرجة فيها من جزء الانصاري وكلاهما انتقاء البرزالي وعلى المحب الصامت الكثير بل قرأ عليه بنفسه وكذا سمع من ابراهيم بن أبي بكر بن عمر والشهاب بن العزورسلان الذهبي وأبى الهول الجزري وطائفة ، وكان يذكر أنه سمع على ابن أميلة السنن لأبى داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني وعلى البدر محمد بن على بن عيسى بن قواليح صحيح مسلم ولسكن لم نظفر بذلك كما قاله صاحبنا ابن فهد ، وحدث ببلده واستقدم القاهرة فأسمع بها ؛ ولم يلبث أن مأت بها بعل أن تمرض أياماً يسيرة بعد صلاة العصر من يوم الاثنين سابع عشرى صفر سنة خمس وأربعين بقلعة الجبل وصلى عليه من الغد بباب المدرج في مشهد حافل فيه ابن السلطان وأركان الدولة وخلق من العلماء والاخيار تقدمهم شيخنا ودفن بتربة طقته ش، وكانشيخاً لطيفايستحضر أشياءكشيرة ووصفه بعضهم بالامام العالم الصالح. ٤١٧ ٤ (عبد الرحمن) بن يوسف بن الحسين الزين الكردى الدمشقى الشافعي الواعظ الآتي أبوه . حفظ التنبيه في صباه وقرأ على الشرف بن الشريشي ثم تعانى المواعيدفنفق سوقه فيها وراج عند العامة ودام على ذلك أكثر من أربعين سنة وصار على ذهنه من التنمسير والحديث وأسماءالرجال شيء كـثيرمعالديانةوكـثرة التلاوة إلا أنه كان يعاب بقلة البضاعة في الفقه وكو نهمع ذلك لا يسأل عن شيء

الا بادر بالجواب ؛ ولم يزل بينه وبين الفقهاء منافرة ، ويقال انه يرى بحل المتعة على طريقة ابن القيم وذويه ، وحفظ ترجيح كون المولد النبوى كان فى رمضان لقول ابن اسحاق انه نبىء على رأس الاربعين فخالف الجمهور فى ترجيح ذلك وله أشياء كثيرة من التنطعات ، وكان قد ولى قضاء بعلبك ثم طرابلس ثم ترك واقتصر على عمل المواعيد بدمشق ، وقدم مصر وجرت له محنة مع الجلال البلقيني ثم رضى عنه وألبسه ثوباً من ملابيسه واعتذر له فرجع إلى بلاده ، ومات بها مطعوناً في ربيع الا خر سنة تسع عشرة وهو في عشر السبعين . ذكره شيخنا في إنبائه وسيأتي له ذكر في والده .

١٨٤ (عبد الرحمن) بن يوسف بن عبد الله العجلوني الاصل الدمشقي الشافعي نزيل المدرسة المزهرية من القاهرة ويعرف بالشامي. ولد سنة احدى وستين وثمانائة بصالحية دمشق ونشأ بها فخفظ القرآن والشاطبيتين والدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية لابن الجزرى مع مقدمته في التجويد والتنبيه وربع المنهاج وألفية النحو وتلا بالعشر افرادآ وجمعاً على عمر الطيبي وبالقاهرة على جعفر السنهوري ولكنه لم يكمل عليه وعن أولهما أخذ في النحو واشتغل في الفقه عند الجوجري وعبد الحق وغيرها ، وكان قدومه القاهرة في سنة ست وثمانين فحجثم رجع بعد زيارته المدينة وبيت المقدس وأقرأمع اشتغال الطلبة بالمربية فقرأعليه نور الدين الطرا بلسي الحنفي التوضيح لابن هشام وقرأ على قطعة كبيرة من البخاري قراءة تدبرو تأمل وكذاقرأعلى الديمي و نعم الرجل فضلاو سكو نأو تقنعاً. ٤١٩ (عبد الرحمن) بن يوسف الزين القاهري المكتب ويعرف بابن الصائغ وهي حرفة أبيه ، وسمى شيخنا في تاريخه والده علياً وهو سهو . ولد قبل سنة سبعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها وتعلم الخط المنسوب من النورالوسيمي تلميذ غازي ولازمه في اتقان قلم النسخ حتى فاق فيه عليه حسما صرح به كثيرون وأحب طريقة ابن العفيف فسلكها واستفاد فيها من أبي على محمد بن احمد بن على الزفتاوي ثم المصري شيخ شيخنا وصارت للزين طريقة منتزعة مر طریقتی ابن العفیف وغازی کم رسم لغازی شیخ شیخه فانه کان كتب أولا على الشمس محمد بن على بن أبى رقيبة شيخ الزفتاوى المدكور وتلميذ العلاء محمد بن العفيف الذي أخهد عن أبيه عن الولى العجمي عن شهدة الكاتبة عن ابن أسدعن على بن البواب وابن السمسماني عن مشايخها عن أبي على بن مقلة ثم تحول غازى عن طريقة ابن العفيف شيخ شيخه الى طريقة ولدها بينهم أوبين طريقة

الولى العجمى ففاق أهل زمانه فى حسن الخطونبغ فى عصره الزفتاوى أيضاً لكن لسكناه بالفسطاط لم يرج أمره وتصدى الزين المذكور للتكتيب فانتفع بهالناس طبقة بعد أخرى و نسخ عدة مصاحف وغيرها من الكتب والقصائد، وصار شيخ الكتاب فى وقته بدون مدافع وقرر مكتباً فى عدة مدارس، وشهدله شيخنا مع كونه الغاية فى اتقان الفن بمهارته و براعته وأثنى عليه فى تاريخه، وكنت ممن أدركه بآخر رمق وكتبت عليه يسيراً وكذا كتبعليه من قبلي الوالد والعم، وكان شيخاً ظريفا ذكيا فهما يستحضر شعراً كثيراً ونكا ونوادر صوفيا بسعيد السعداء، وحصل له فى آخر عمره انجماع بسببضعف فانقطع حتى مات فى رابع عشر شوال سنة خمس وأربعين ودفن من الغد، بتربة جوشن وقد جاز الثمانين بيقين وان كان شيخنا قال انه فى عشر الثمانين ، وكان قد سمع بقراءة شيخنا على الجال والخلوى الثالث من أمالى ابن الحصين فى صفر سنة تسع و تسعين وسبعائة بمنزل يلبغا السالمي بقصر بشتاك وأثبت اسمه بخطه فى الطبقة فقال والمجود عبدالرحمن بلبغا السالمي بقصر بشتاك وأثبت اسمه بخطه فى الطبقة فقال والمجود عبدالرحمن ابن يوسف الصائغ المكتب ولكن لم يعلم بذلك الطلبة من أصحابنا وغيرهم، ورأيته فيمن قرض السيرة المؤدية لابن ناهض فقال بعد أن قيل له:

أيا شيخ كتاب الزمان وزينها ويامن يزيد الطرس-نوراًإذا كتب لعلك على تثنى على شيخ ملكنا وشيخ ملوك الأرض في العلم والادب كا قرأته بخطه الحمد لله ولى كل نعمة حققت نسخ رقاع وقفت على ريحانها كتاب الطومار وأقسمت بالمصاحف انها مالحقت لهاغبار ولمحت هده السيرة المؤيدية وانتشقت نفيس نفائس الانفاس الناهضية ووقفت على قواعد الأدب والخط فرأيت مالا رأيته قط وتنزهت في أزهار رياضه الرياض وتحدقت في حدائق فاقت محاسن الاحداق بالسواد في البياض فهمت طربا بما سمعته من بديع الالحان ورقصت عبا الاحداق بالسواد في البياض فهمت طربا بما سمعته من بديع الالحان ورقصت عبا الماهدته من رشاقة الاغصان وتأدبت موافقة لاهل الاداب وكتبت متابعة السادة الكتاب فالله تعالى يمتع صاحبها بالنصر والتأييد ويرزق مؤلفها من فضله ويعينه على مايريد بمنه وكرمه .

٤٢٠ (عبدالرحمن) بن يوسف الدمياطي خادم الفقر اعبها . ممن أخذ عنى بالقاهرة.
 (عبد الرحمن) بن زين الدين بن سعد الدين الحلال . في ابن مجد .

٤٢١ (عبد الرحمن)بن فحر الدين بن تتى الدين الحسنى أخو نقيب الاشراف وابن نقيبهم . مات في ربيع الاول سنة ثلاث . ذكره شيخنا .

٤٢٢ (عبدالرحمن) بن البو اب العطار بباب السلام . مات بمكة في صفر سنة ستين .

(عبد الرحمن) بن التاجر . في ولده أسماعيل . (عبد الرحمن) وجيه الدين البن الجمال المصرى . في ابن مجد بن أبي بكر بن على بن يوسف .

(عبد الرحمن) المعروف بابن غانم والى مكة . مضى في ابن مجد بن غانم .

(عبد الرحمن) بن الكركي . في ابن عمر بن محمود بن مجد .

الشافعي . عبد الرحمن) الزين ابو الفرج الازراري الصوفي السهروردي القادري الشافعي . عبد صالح أخذ عن الشيخ يو سف الصفي وعمد العطار وغيره من أصحاب الجمال يوسف العجمي رأيته كثيراً وصحبه فقيهي وزوج عمتي الفقيه حسين وتدرب به في عقد الازرار فانه كان يتكسب بعقدها بحانوت عند باب جامع الحاكم وبه مات في ربيع الاول سنة إحدى وخسين رحمه الله .

٤٧٤ (عبد الرحمن) الامين المصرى أحد قراء الجوق وممن له نوبة في القلعة. أخذها شعيب بن السواق. مات سنة إحدى وتسعين.

٤٢٥ (عبد الرحمن) تتى الدين القبابى القاهرى المالكى ابن عم محيى الدين يحيى الدمشقى . ناب فى القضاء عن البساطين ودرس للمالكية بالجالية برغبة الشمس البساطى لهعنها وكذا كان معه حصة فى تدريس القمحية بمصر . مات واستقرفى الجمالية البدر بن التنسى وفى الحصة القرافى .

٢٦٤ (عبد الرحمن) الزين الدمشتى الحريرى الشافعي أحد المتصوفة الملازمين للتقي بن قاضي عجلون كـتب عنه البدري في مجموعه قوله:

ومقاعدى فض لى أشكاله المتعدده ومقاعدى فض لى أشكاله المتعدده كم ساةى ساق له إذ قمت أهوى مقعده ١٤٧٧ (عبد الرحمن) الزين الحصنكيني . سمع من لفظ شيخنافي البخارى . ١٤٧٨ (عبد الرحمن) القاضى زين الدين الزرعي الحنني ، ممن رافقه الصلاح الطرابلسي بعد الحسيز في الاخذ لما قرأه من التحقيق في الاصول على القاضي سعدالدين وقال انه كان فقيها كثير الاستحضار من كتابه المجمع حسن الخط . ١٩٧٤ (عبد الرحمن) الزين الشربيني الشافعي نزيل دمياط أقام بها نحو ثلاث سنين وأقرأ بها وممن قرأ عليه التي بن وكيل السلطان ووصفه بالقاضي العالم . ١٩٠٤ (عبد الرحمن) الزيني الحمز اوي أحد الطبلخانات بدمشق . قتل في المجردين لسوار سنة ثلاث وسبعين . (عبد الرحمن) أبوالفضل الاسترابادي العجمي . في في ابن سلام بن السماعيل . (عبد الرحمن) البغدادي الحلال . في ابن عمل .

نان

الله الله

ال ن

J. :

لا ن ا

طا

ف

٠. ز

٤٣٢ (عبد الرحمن) الطنتدائى ويعرف بالخليفة شيخ الطائفة السطوحية . كان ينزل المدرسة الفارسية من القاهرة ويعمل بها بعد صلاة الجمعة عنده السماع فيحضره الخلائق وشفاعاته قل أن ترد مع تودده . مات في جمادى الآخرة سنة ثلاث ، ذكره شيخنا في إنبائه .

٤٣٣ (عبد الرحمن) القرموني الفاسي ، كان هو وأبوه من علماء فاس ومدرسيها ، مات سنة خمس وستين . ذكره لي بعض المغاربة .

(عبد الرحمن) المارديني ، مضى في ابن أحمد بن يوسف بن عبد الأعلى.

٤٣٤ (عبد الرحمن) المهتار؛ مات مقتولا بصفد في ذي القعدة سنة تسع وكان تأمر وغزا الترك وأفسد فيما هنالك بكثرة الفتن. قاله المقريزي.

ق مفر سنة تسع وستين .

٣٣٦ (عبد الرحمن) شيخ البيارستان بمكة ، مات بهـا في شوال سنة ست وأربعين . أرخهما ابن فهد .

القاهرى الشافعى جارنا وسبط النور على بن مصباح الآتى والماضى أبوه ، ولد في سنة تسع وعشرين وثمانائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعى وألفية النحو والبعض من غيرها ، وعرض على شيخنا وابر الديرى الفرعى وألفية النحو والبعض من غيرها ، وعرض على شيخنا وابر الديرى والبساطى وابن الهمام في آخرين وتدرب في ابتدائه في العربية بخاله الشمس عمد وبفقيهه الزين أبى بكر الشنواني الآتيين فلما ترعرع أقبل على الاشتغال فكان أول من أخذ عنه الفقه القاياتي والونائي والبرهان بن خضر والمحلى والعلماء القلقشندي وأكثر فيه عن البلقيني والمناوى وبهما انتفع فيه وأخذ في الاصول عن الشمس الشرواني والونائي والثلاثة بعده وفي العربية عن الابدى والشمني وكذا عن الونائي والمجدل والمعاني والبيان والمنطق بالتق الحصني لازمه مالك فيها مع التصريف أو الجدل والمعاني والبيان والمنطق بالتق الحصني لازمه فيها كثيراً بل وقرأ عليه من الكشاف مع حاشيته إلى سورة يو نس وكذا أخذ فيها كثيراً بل وقرأ عليه من الكشاف مع حاشيته إلى سورة يو نس وكذا أخذ فيها لاصول والمنطق عن الشرواني وفي الهيئة والهندسة وغيرهما عن الكافياجي

والفرائض والحساب بنوعيه مع الجبر والمقابلة عن السيد على تلميذ ابن المجدى والعروض عن الابدى أو غيره ولازم القاياتي في سماع مسلم وأبي داود وغيرهما وشيخنا فسمع عليه أشياء درايةوروايةومن ذلك فى شرح النخبة وكتب عنه فى الاملاءمن سنة ست وأربعين بل قرأ عليه بعض شرح ألفية العراقي وكذا قرأ في المتن على ابن خضر وسمع بقراءتي على شيوخ جزءالانصاري بالصالحية وختم الشفا وجميع الشمائل يوم عرفة وبقراءة غيرى مجالس من البخاري بالظاهرية القديمة الى غير ذلك مما هو مبين في ثبتي ، و تلا لا بن كـ ثير ملفقاً على النور إمام الازهر وابن أسد وسمع عليهما في غيرها من الروايات؛ وأخذ في القراءات عن النور بن يفتح الله حين قدومه القاهرةسنة تسع وخمسين بل قرأ عليه ثلاثيات البخاري ، وصحب الزين مدين ثم ابن أخته بل كازهو القاريء لتاثية ابن الفارض على أبي الصفا بن أبي الوفا، وبسبب ذلك كانت كائنة انجر فيها الكلام إلى ابن عربي ونحوه من الاتحادية بازفيها المزلزل من الماكين كما شرحته في محله ،ودأب في هذه الفنون وغيرها حتى تقدم وصار أحد الأماثل رتصدي إللاقراء فأخذ عنه الفضلاء ، ولزم الانجاع بمنزله مع التقلل والكرم والاعراض عن مناحمة الفقهاء حتى انه ترك طلبا كان باسمه في الاشرفية القدعة وآخر في الصلاحية المجاورة للشافعي ونحو ذلك وتقنع برزيقات من قبل والده أ ، كل ذلك مع صحة العقيدة ولكن مشيه في الخوض في تقرير كلام هؤ لاء واخراجه عن ظاهره بمعيد التأويل إلى أن صار مرجعاً لهذه الطائفة ومحط رحال كثير منهم طرق من لم يخالطه لنسبته لهم ، وكنت ممن نصحه مرة بعد أخرى فما أفاد مع اعترافه لى بتحريم توالى ارتكاب الالفاظ التي ظاهر هامستقبح ؛ ولما حُج شيخه التي الحصني في سنة ست وسبعين استخلفه في تدريس الشافعي في ذي القعدة فدرس يومين حمد عمله فيهماو تكام له بعده في تقريره فيه فما تيسر ؛ وكذاناب في التدريس بالحسنية والابناسية وغيرهما وعرضعليه الزين بنمنهر تدريس التفسير بمدرسته فما أذعن لكلام بلغه عن بعض السفهاء في حقه وقصد بالاستفتاء في عدة وقائع فأجاب، وكذا له حواش وتقاييد مفيدة وكلام على حديث الاعمال بالنيات بل ربما نظم وبالنثر ألم ؛ وبالجلة فمادته في التحقيق متوجهة وفاهمته أجودمن طفظته وعبارته غير مطلقة بتقريره ومحادثته مع رغبته في مساعدة من يقصده وتعبه بسبب ذلك وشدة تعصب وكثرة تقلب يؤدى اليه غلبة سلامة الفطرةوقد أقبل على الذكر والتوجه ومطالعة كلام القوم وزيارة الصالحين وانتمى اليه شخص

ينسب للشرف من أعيان بلقس فارتفق به كيثيراً ، وحج في سنة خمس و عانين موسمياً ، وكان متزوجاً بحفيدة للبساطي ودامت معه دهراً وهي صابرة زائدة الطواعية له ثم صارت تتخيل و تتوهم اتصاله بغيرهامن غير حقيقة لذلك بحيث كثر تضرده مر إلحاشها في العشرة معه و تكرر طلاقه لها ثم تعود حتى ماتت بعد حجها معه ولم ينصف في تركتها من جهة أخويها لعدم مشاحته ومزيد مسامحته بل ماحصل له كبير أمر مع كثرته بالنسبة اليه وعقد على ابنة ابن الشيخ الجوهري أحد من أسند وصيته اليه وكان قديماً زوج أمه فما قدر الدخول عليها فانه لم يلبث أن تعلل مديدة و تجرع في غضونها فاقة مع عدم وجود من يلائمه في التمريض والعلاج حتى مات شهيداً بالاسهال في ليلة السبت تاسع عشر ربيع الاول سنة إحدى و تسعين وصلى عليه من الفد في مشهد حافل جداً على باب زاوية الشيخ شهاب ظاهر باب الشعرية ثم دفن عند أبيه بجبوار الضريح باب زاوية الشيخ شهاب ظاهر باب الشعرية ثم دفن عند أبيه بجبوار الضريك لايتكلم و تكلم الاستادار في تركته ووفاء دينه ولم يوف ، ونعم الرجل كان لولا ميله المشار اليه الذي تطرق بسببه إليه الفساق الحساد ممن هو مرتكب مالا لولا ميله المشار اليه الذي تطرق بسببه إليه الفساق الحساد ممن هو مرتكب مالا

ابن أبى المجد أحمد الزين أبو على بن الجمال أبى اسحق بن البراهيم بن يحيى المن أبى المجد أحمد الزين أبو على بن الجمال أبى اسحق بن العز بن البهاء بن الجمال أبى اسحق الله في يوم الاثنين ثانى شعبان سنة ثهان وسبعين وسبعيائة بمكة و نشأ بها ففظ القرآن وسمع الكثير على أبيه وكذاسم على العفيف النشاوري والابناسي والشريف أبى عبد الله مجد بن قاسم و بعد ذلك على الزين المراغى كما أخبرنى به ثم على ابن المجزري والشمس الشامي والزين الطبري والدور بن سلامة ، و دخل مصر بعدموت المجزري والشمس الشامي والزين الطبري والدور بن سلامة ، و دخل مصر بعدموت الحنني و بعد ذلك من لفظ الزين العراقي بعض مجالس أماليه كما و جدته بخط الحنني و بعد ذلك من لفظ الزين العراقي بعض مجالس أماليه كما و جدته بخط المملى بحضرة الهيثمي بل كان يذكر لنا أنه لتي بالقاهرة البدر الزركشي وأخذ المملى بحضرة الهيثمي بل كان يذكر لنا أنه لتي بالقاهرة البدر الزركشي وأخذ والحال الدميري وايس ذلك كله ببعيد ولكنه لم يكثر من الطلب ، وكذا قال لى وساحبنا النجم بن فهد بن مهد بن مهد بن الناصح وأحمد بن مها المراغى الصوفي وأبو بكر سنة سبع و تسعين أحمد بن مهد بن الناصح وأحمد بن مها المن من فه بن مهد بن مهد بن الناصح وأحمد بن مها المراغى الصوفي وأبو بكر

ابن فخر امن

و محا ابن صد

فحا

منے علی مات

بعد ابن

ابن

و نو عما

عط و غ

أبى

مجد الزيم ويع

و..

ابن محد بن أبي بكرالسبتي وسعد النووي وأبو هريرة بن النقاش وعلى شاهبن إ فخر الدين بن على الشعبافي وعمر ان بن ادريس الجلجولي ومجل بن ابراهيم بن على ابن ابراهيم الكردي وعد بن اسحق الابرقوهي وعدبن أبي بكر بن سلمان البكري وعد بن عبد الله بن الحسن البهنسي المهلبي ومجدبن مبارك بن عثمان الحلبي والبدر ابن أبي البقاء السبكي وعهد بن مجدبن مجد السخاوى في آخرين وفي استدعاء آخر ابن صديق وغيره ، وقدم القاهرة ايضاً غير مرة ، منها في سنة أثنتين وخمسين فحدث فيها بأشياء سمع منه الأعيان وكداحدث بمكة ولقيته في الموضعين فأ كـ ثرت عنــه وسمعت عليه بمني وغـيرها ، وكـان انساناً ثقة خيراً عفيفاً منجمعاً عن الناس قانعاً باليسير كثير التودد صبوراً على الاسماع مقتدراً على شرعة النظم لكن الجيد فيه وسط الرتبة ، وهو من بيث علم وجلالة . مات بعد عصر يوم الثلاثاء سابع عشرى شعبان سنة سبع وستين وصلى عليه بعد الصبح من الغدعندباب الكعبة ودفن بجانب أبيه بالقرب من قبر الفضيل ابن عياض بالمعلاة وهو خاتمة من يروى عن كشير من شيوخه بمكةر حمه الله وإيانا. ٤٣٩ (عبد الرحيم) بن أبر اهيم بن عمد نب ممد نجم الدين بن عبي الدين بن تاج الدين ابن قطب الدين الرفاعي . أخذ عن جماعة وأخذعنه الطاووسي وأرخوفاته في يوم الثلاثاءخامس ذي القعدة سنة عشرين وعظمه.

ونون ومهملة نسبة لقبيلة \_ المغربي الفاسي قاضيها . مات بعيدالنلاثين وهو ممن عمل و ثائق للشهود . أفاده لى بعض أصحابنا من المغاربة .

عطية بن ظهيرة القرشي المياني ثم المحكى . ولد بالمين سنة أدبع وثلاثين وثماغائة ، ونشأ به ثم قحدم محكة مع أبيه فسمع أبا الفتح المراغي ، وأجاز له وثماغائة ، ونشأ به ثم قدم محكة مع أبيه فسمع أبا الفتح المراغي ، وأجاز له جماعة واشتغل بالفقه عندالبرهان بن ظهيرة وأبي البركات الهيشمي، ولازم الحب بن أبي السعادات فلما ولي الثانية استنابه مجدة . مات عكة في رمضان سنة اثنتين وثمانين . ٢٤٤ (عبد الرحيم) بن احمد بن محمد بن المحب عبد الله بن احمد بن المحب عبد الله بن احمد بن الرحمن بن ابراهيم بن احمد بن عبد الرحمن ويورف كسلفه بابن المحب وهو ابن أخي الشمس مجد بن محل بن المحد الآتي وجده ويعرف كسلفه بابن المحب وهو ابن أخي الشمس مجد بن علم بالصامت . ولد في هو عم الحافظ أبي بكر مجد بن عبد الله بن احمد بن المحب الصامت . ولد في

صفر سنة ثمان وستين وسبعائة وسمع على الصلاح بن أبى عمر مسند النساء من مسند احمد وغالب مسند عائشة منه والفوت من أوله وعلى زينب ابنة قاسم ابن العجمى مافى مشيخة الفخر من جزء الانصارى وغير ذلك عليهما وعلى قريبيه المذكورين ، وحدث سمع منه الفضلاء ، وذكره شيخنا فى معجمه فقال: أجار لنا فى سنة تسع وعشرين . قلت مات فى سنة أربعين ، ودفن بمقبرة باب توما رحمه الله وإيانا .

1

ارن

الز

ش

r.

111

0

9

9

2

..

-1

B

9

93

2

1

٥

1

ابن ابراهيم بن هبة الله الزين بن الشهاب بن ناصر الدين أبى عبد الله الانصارى المحوى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه والآتى عمه الكال مجلسبط ناصر الدين محمد بن العطار أمه سارة ويعرف كسلفه بابن البارزى . ولدفى رمضان الدين محمد بن العطار أمه سارة ويعرف كسلفه بابن البارزى . ولدفى رمضان سنة ثمان عشرة وثماناية بالقاهرة ومات أبوه وهو صغير فرباه جده ثم عمه سيا وقد تزوج بأمه فنشأ فحفظ القرآن والزبد للشرف البارزى والورقات الامام الحرمين والشذور الابن هشام و بعض الحاوى وعرض على بعض الشيوخ واشتغل يسيراً ولم يتميز والا كاد وسمع في صحيح مسلم على الزين الزركشي وكذا سمع على غيره وولى الشهادة بالكسوة وغير ذلك ، وابتني في بولاق قصراً هائلا لم يعتم به ، وحجمر اراً جاور في بعضها مع الرجبية وفي أواخر أمره سافر مع صهره الأتابك ازبك وتوجه معه اني حلب ثم رجع إلى الشام وعاد الى القاهرة وهو متوعك فأقام بها أياماً ثم مات في يوم الاثنين تاسعربيع الثاني سنة أربع وسبعين وصلى عليه بالازهر ودفن بحوشهم عند الشافعي رحمه الله ، وترك عدة أولاد وكان مائقاً أهوج لا يصلح لصالحة رحمه الله وعفا عنه .

الدين وعبد الرحيم) بن احمد بن محمد بن منصور زين الدين ومحب الدين الفوى الاصل القاهرى الحسيني سكناً ويعرف بابن بحيح - بمهملتين تصغير بح وهو لقب لجده . قرأ المنهاج وعرضه واشتغل على الحناوى والشريف النسابة والعز عبد السلام البغدادي وتكسب بالشهادة بل ناب في القضاء عن البدرأبي السعادات فن بعده . مات في رمضان سنة تسع وسبعين ، وهو والد زوج القاضى شمس الدين بن بيرم الحنبلي .

وع العباس الحلبي الاصل القاهري الحنفي الماضي أبوه ويعرف بالحلبي. ولدتقريباً بعيد التسعين وسبعائة واعتنى به أبوه فأسمعه على ابن أبي المجدوالتنوخي والعراقي

والهيثمي والابناسي والتقي الدجوي وسعد الدين القمني والحلاوي والسويداوي وابن الناصح والتاج بن الظريف والجمال الرشيدي وغيرهم الكثير ، ومما سمعه على الاول البخاري, وعلى الثاني الموطأ ومسند الدارمي وعبدو الشفا مع المثيرمن ابن حيان وكان يتصرف بأبواب القضاة غيرصالح للأخذعنه لكو نهزوج المغنية ابنة السطحي وحالهمامشهورولكن استجزته ، مات بعدالخسين عفاالله عنه وإيانا. ٤٤٦ (عبد الرحيم) بن احمد بن يعقوب بن احمد بن عبد المنعم بن احمد الزين أبو الفضل بن الشهاب بن الشرف الاطفيجي الازهري القاهري الشافعي شقيق الحمب محمد وعبد القادر الآتيين وأسباط الزين العراقي أمهم زينب ويعرف كأبيه بابن يعقوب. ولد في ذي الحجة سنة تسع وعشرين وثمانمائةبالقاهرةو نشأ بها في كنف أبويه في غاية مايكون من الرفاهية والنعمة فحفظ القرآن وتنقيح اللباب لخاله وعرضه على جماعة وسمع على شيخنا وغيره بلكتب عن شيخنا في أماليه ورأيت له حضوراً على الزين القمني من لفظ الكلوتاتي ؛ وباشر النقابة وجهات الحرمين وغير ذلك عند الشرف المناوى واختض به ولازم خدمته واتحد مع ولده زين العابدين الآتي ولم يكن بينهما في المولد وكذا الوفاة الا دون شهر ؛ وحج غير مرة وكان شكلا ظريفاً ذكياً بسامةمتو دداً حسن العشرة متصوناً بالنسبة لتهتك أخيه وهو إلى أبيه أقرب من أخويه في الشبه وبعض الخصال ، وقريحته سليمة وذهنه مستقيم وطبعه وزان ، وقد كتبت عنه قوله : همذاني الأصلواش لاترم فيه سعاده انه شخص ثقيل وهو هم وزياده وكتب عنه غير واحد غير ذلك قديماً أثبت بعضه في المعجم. مات مطعوناً في يوم الخيس ثالث عشري شوال سنة ثلاث وسبمين وصلى عليه من الغد ودفن عند جده لأمه وخاله الولى العراقي رحمه الله وعفا عنه.

ن

٤٤٧ (عبد الرحيم) بن اسماعيل بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بر عمر ابن عبد الرحمن بن عبد الله البرهان أبو احمد الناشري اليماني . أخذ عن عمه الجال عبد الله والشهاب احمد بن أبي بكر وعبد الله بن محمد الناشريين ، قرأ على الأخير التنبيه والمهذب وغيرها ، وناب عن ابن عمه العفيف عمَّان بن مجمد في الاحكام بالمهجم مع تسببات بجامعها نالته من أبيه وغيره ، وكان فقيها فاضلا خيراً دمث الاخلاق حسن الشمائل لين العريكة سهلاطار حاللتكلف.مات سنة تسع و ثلاثين. ٤٤٨ (عبد الرحيم) بن أبي بـكر بن محد بن ابر اهيم الجمال أبو المـكادم بن الشرف ابن التاج السلمي المناوي الاصل القاهري الشافعي ويعرف بابن المناوي. ولد

(١٢ - رابع الضوء)

سنة ثلاث وتسعين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ العمدة والتنبيه والالفية وعرضها على جماعة من المتأخرين وحضر على الفرسيسي سيرة ابن سيد الناس وعلى التنوخي غالب الصحيح ثم سمع عليه النسائي الصغير ، وناب في القضاء عن شيخناوغيره ، وحدث سمعت عليه السيرة وغيرها ، وكان ساكناً ليزالجانب متواضعاً ، مات في جمادي الآخرة سنة أربع وستين رحمه الله .

٤٤٩ (عبد الرحيم)بن أبي بكر بن مجمود بن على بن أبي الفتح بن الموفق الزين الحموى ثم القاهري القادري الشافعي الواعظ ويعرف كما قاله شيخنا بالادمي وسمي والده علياً وصار يعرف بالحموى ، ولد في سنة اثنتين وستين وسبعانة بحماة و نشأ بها وقرأ المنهاج على ابن خطيب الدهشة وتلا بالسبع على أبي بكر بن أحمد بن مصبح وسمع بدمشق على الكال بن النحاس والشمس بنءوض والمحيوى الرحبي والعز الاياسي والعلاء سبط ابن صومع في آخرين ، ثم تحول الىالقاهرة في سنة اللنك وقرأ الصحيح على العراقي ولازم الشيوخ وعقد مجلس الوعظ فبرعوراج أمره فيه وصار له صيت وجلالة ؛ وأثرى وولى خطابة الاشرفية برسباي من واقفها وقبل ذلك ببيت المقدس وظائف منها خطابة المسجد الاقصى ثم صرف عنها ك ولازال على طريقته في الوعـظ بالازهر وفي المجالس المعدة لذلك إلى أن اشتهر اسمه وطار صيته مع كونه كان غالباً لايقرأ الامن كــتاب لـكن بنغمة طيبةوأداء صحيح وفي رمضان يقر أالبخاري في عدة أما كن ، أثني عليه شيخنا . ومات فجأة بعد أن عمل في يوم دو ته الميعاد في موضعين وذلك في يوم الثلاثاء غرة ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ، ودفن من الغد بمدرسة سودون العجمي من الحبانية وصلى عليه أمير المؤمنين المستكفي بالله ، قالشيخناو قدجاز الثمانين رحمه اللهوايانا. وكان آخر قوله في الميعاد يوم موتهمن ذكر الله بلسانهوعرف الله بجنانه وعبدالله بجوارحه وأركانه لم يبرحمن مكانه حتى يخرج من عصيانه (دعو اهم فيها) الآية ثم حمل إلى منزله ولم يتكلم بعدها حتى مات ، وسماه بعضهم عبد الرحمن و بعضهم مجداً والصو ابماهنا. ٥٠ (عبد الرحيم) بن حسن بن على بن الحسن بن على بن القسم الخطيب زين الدين أبو الجود بن البدر أبي محد بنالعلاء المشرقي الاصلالتلمفري المولد الدمشقي الداروالوفاة الشافعي أخو مجد الآتي وذاك الاكبر ووالد الشهاب أحمد الماضي ووالده أيضاً ويعرف بابن المحوجب \_ بضم الميم ثم حاء مهملة مفتوحة بعدها واو ثم جيم مكسورة وموحدة . ولد سنة ثلاث وثما تمائة بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه واشتغل يسيراً وسمع على عائشة ابنة ابن عبدالهادي والجال بن

و ک

قبيرا العي

العد )

وج الان ولم

أحه النيا مجتر وأم

أبيه

وج أبيه السل

يحيم على وأ

ذلك منه

الشرائحي وتكسب بالشهادة مع إدامة التلاوة والتهجد والصدقة وسرعة الدمعة وكثرة البكاء وقد خطب بمصلى العيدين من دمشق و أخذعنه الشهاب اللبودى مات في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة تسعوسبعين بدمشق بعد أن عرض له الفالج قبيل سنة ودفن بالقبيبات عند أخيه و أبيهما جو ارالتي الحصني رحمهم الله وإيانا . 103 (عبد الرحيم) بن حسن بن قاسم الزين القدمي رفيق ابر اهيم بن اسحق العينوسي في الشهادة . مات في يوم الجمعة ثاني رجب سنة خمس وستين .

(عبد الرحيم) بنأبي الحسن سبط الشمس بن النقاش. في ابن على .

٤٥٢ (عبد الرحيم) بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن ابراهيم الزين أبو الفضل الكردي الرازناني الاصل المهراني المصرى الشافعي والد الولى أحمد وجويرية وزينب ويعرف بالعراقي . قال ولده انتساباً لعراق العرب وهو القطر الاعم والافهو كردى الاصل أقام سلفه ببلدة من أعمال اربل يقال لها رازنان ولهم هناك ما ثر ومناقب إلى أن تحول والده لمصر وهوصفير مع بعض أقربائه فأختص بالشيخ الشريف تقى الدين مجل بنجعفر بن مجل بن الشيخ عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القناوي الشافعي شيخ خانقادرسلان بمنشية المهرآني على شاطيء النيل بين مصر والقاهرة ولازم خدمته ورزقه الله قرينةصالحة عابدة صابرةقانعة عِتهدة في أنواع القربات فولدت له صاحب الترجمة بعد أن بشره المشار المه به وأمره بتسميته باسم جده الاعلى أحد المعتقدين بمصر ، وذلك في حادي عشري جادى الاولى سنة خمس وعشرين وسبمانة بالمنشية المذكورة ، و تـكرر إحضار أبيه به الى التقي فكان يلاطفه ويكرمه وعادت بركته عليه ، وكذا أسمعه في سنة سبع وثلاثين من الاميرسنجر الجاولي والقاضي تقي الدين الاخنأى المالكي وغيرهما من ذوى المجالس الشهيرة مما ليس في العلو بذاك ولكنه كان يتوقع وجود حضور له على التقي المشار اليه لكونه كان كينير الكون عنــده مع أبيه وكان أهل الحديث يترددون اليه للسماع معه لعلوسنده فانه سمع من أصحاب السلفي فلم يظفر بذلك ، ولوكان أبوه ممن لهعناية لأدرك بولدهالسماع من مثل يحيى بن المصرى آخر من دوى حديث السلفي عالياً بالاجازة ، نعم أسمع بعد على ابن شاهد الجيش وابن عبد الهادي وحفظ القرآن وهو ابن ثمان والتنبيه وأكثر الحاوي وكان رام حفظ جميعه في شهر فمل بعد إثني عشر يوماًوعــد ذلك في كرامات البرهان الرشيدي فانه لما استشاره فيه قال انه غير ممكن فقال لابدلي منه فقال افعل مابدالك واكنك لاتتمه وكذا حفظ الالمام لابن دقيق العيدوكان

س داء

ین می شأ

بي بي

6

الله الله

4 . .

- 1

ربما حفظ منه في اليوم اربعمائة سطر الى غير ذلك من المحافيظ؛ ولازم الشيوخ في الدراية فكان أول شيء اشتغل به القراءات وكان من شيوخه فيها ناصر الدين محمد بن أبى الحسن بن عبد الملك بن سمعون أحد القدماء ولذا كان التقي السبكي يستدل بأخذ صاحب الترجمة عنه على قدم اشتغاله والبرهان الرشيدي والسراج الدمنهوري والشهاب السمين ومع ذلك فلم يتيسر له اكمال القراءات السبعة إلا على التقي الواسطى في إحدى مجاوراته عكة ، ونظر في الفقه وأصوله فضر في الفقه دروسابن عدلان ولازم العماد مجدبن اسحق البلبيسي والجمال الاسنوي وعنه وعن الشمس بن اللبان أخذ الاصول وتقدم فيهما محيث كان الاسنوى يثني على فهمه ويستحسن كلامه في الاصول ويصفى لمباحثه فيه ويقول إن ذهنه صحيح لايقبل الخطأ ، وفي أثناء ذلك أقبل على علم الحديث باشارة العز بن جماعة فانهقال له وقد رآه متوغلا في القراءات: أنه علم كشير التعب قليل الجدوى وأنت متوقد الذهن فاصرف همتك إلى الحديث ، فأخذه بالقاهرة عرب العلاء التركماني الحنفي وبه تخرج وعليه انتفع وبيت المقدس وبمكة عن الصلاح العلائي وبالشام عن التتي السبكي وزاد تفنناً باجتماعه بهما وأكثر فيها وفي غييرها من البلاد كالحجاز عن شيوخها فمن شيوخه بالقاهرة الميدومي وهو من أعلى شيوخه سنداً وليس عنده من أصحاب النجيب غيره ؛ وبذلك استدل شيخناعلي تراخى جده فى الطلب عن سنة اثنتين وأربعين التي كان ابتداء قراءته فيها عشر سنين لأنه لو استمر من الأوان الاول لأدرك جمعاً من أصحاب النجيب وابن عبدالدأئم وابن علاق وغيرهم وكذا من شيوخه بها أبو القسم بن سيــد الناس أخو الحافظ فتح الدين و ناصر الدين محدبن اسماعيل الايوبي بن الملوك و عصر ابن عبد الهادي ومحمد بن على بن عبد العزيز القطرواني وبمكة احمد بن قاسم الحراري والفقيه خليل إمام المالكية بها وبالمدينة العفيف المطرى وببيت المقدس العلائي وبالخليل خليل بن عيسى القيمرى وبدمشق ابن الخباز وبصالحيتها ابن قيم الضيائية والشهاب المرداوي وبحلب سليمان بن ابراهيم بن المطوع والجمال ابراهيم ابن الشهاب مجمود في آخرين مهذه البلاد وغيرها كاسكندرية وبعليك وحماة وحمص وصفد وطرابلس وغزة ونابلسوتمام ستةوثلاثين بحيث أفرد البلدانيات بالتخريج ورام البروز لبعض الضواحي ومعه بعض المسندين من شيوخ شيخنا المسكملها أربعين فما تيسر بل كان هم حين اشتغاله في القراءات بالتوجه لأبي حيان فصده عن ذلك حسن قصده ، وكذا هم بالرحلة لكل من تو نس لسماع الموطأ

على خطيب جامع الزيتونة و بفداد فلم يقدر هذا مع انه مكث من رحلته الى الشام سنة أربع وخمسين لم "كخل له سنة غالبا من الرحلة إما في الحديث أو الحج. قال شيخنا في معجمه اشتغل بالعلوم وأحب الحديث لكن لم يكن له مر يخرجه على طريقة أهل الاسناد ، وكان قد لهج بتخريج أحاديث الاحياء وله من العمر نحو العشرين يعني سنة خمس وأربعين ، وذكر في شرحه للألفية أن المحدث أبا محمود المقدسي سمع منه شيئًا في تلك السنة ثم نبهه العز بن جماعة لما رأى من حرصه على الحديث وجمعه على طريقة أهله خبب الله له ذلك ولازمه وأكب عليه من سنة اثنتين وخمسين حتى غلب عليه وتوغل فيه بحيث صار لايعرف الابه وانصرفت أوقاته فيه وتقدم فيه بحيث كان شيوخ عصره سالغون في الثناءعليه بالمعرفة كالسبكي والعلائي وابن جماعة وابن كثير وغيرهم يعني كالاسنأبي فانه وصفه بصاحمنا حافظ الوقت ونقل عنه في المهمات وغيرها وترجمه في طمقات الشافعية ولم يذكر فيها من الاحياء سواه وكذا صرح ابن كشير باستفادته منه تخريج شيء وقف على المحدثين وقرأ عليه شيئًا ، وذكر في شرحه للا ُلفية انه سمع منه حديثاً من مشيخة قاضي المرستان بل امتنع السبكي حين قدومه القاهرة سنة وفاتهمن التحديث الا محضرته ، وقال العزبن جماعة كل من يدعى الحديث بالديار المصرية سواه فهو مدع ، الى غير ذلك مما عندى منه الكثير في كلام ولده وغيره ، وتصدى للتخريج والتصنيف والتدريس والافادة فيكان من تخاريجـــه فهرست مرويات البياني ومشيخة التونسي وابن القارى وذيل مشيخة القلانسي وتساعيات للميدومي وعشاريات لنفسه وتخريج الاحياء في كبير ومتوسط وصغيروهو المتداول مماه المغنى عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج مافي الاحياء من الاخبار ٤ ومن تصانيفه الالفية في علوم الحديث وفي السيرة النبوية وفي غريب القرآن وشرح الاولى وكتب على أصلها ابن الصلاح نكتاً وكذانظم الاقتراح لابن دقيق العيد وعمل في المراسيل كمتاباً وهو من أو اخر ماجمعه وتقريب الاسانيد وترتيب المسانيد في الاحكام واختصر موشرحمنه قطعة نجو مجلد لطيف وكذاأ كمل شرح الترمذي لابن سيد الناس فكتب منه تسع مجلدات ولم يكمل أيضاً ، وفي الفقه الاستعادة بالواحد من اقامة جمعتين في مكان و احدو تاريخ تحريم الربا و تكملة شرح المهذب للنووي بني على كـتابة شيخه السبكي فـكتب أماكن واستدراك على المهمات للاسنوي ومماه تتمات المهمات ، وفي الاصول نظم منهاج البيضاوي إلى غير ذلك مما عندي منه الكثير من المختصرات وسمى ولده في ترجمته التي أفر دهامنها جملة

ومن الغريبقول البرهان الحلبي إنه خرج لنفسه معجماً ، وما وقف شيخنا عليه وكذا وماقفت عليه ؛ وولى التدريس للمحدثين بأما كن منها دار الحديث الكاملية والظاهرية القديمة والقراسنقورية وجامعابن طولون وللفقهاء بالفاضليةوغيرها لحماً ، وحج مراراً وجاور بالحرمين وحدث فيهما بالكثير بل وأملي عشارياته والمدينة وسافر مرة للحج في ربيع الأول سنة ثهان وستينهو وجميع عيالهومنهم ولده الولى أبو زرعة وابن عمه البرهان أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن الحسين فرافقهم الشهاب بنالنقيب وبدءوا بالمدينة فأقاموا بهاعدة أشهرتم خرجواالي مكة وكتب الشهاب حينتُذ ألفيته الحديثية بخطه وحضر تدريسها عنده ، وولى قضاء المدينة النبوية وخطابتها وإمامتها في ثاني عشر جمادي الاولى سنة ثان وثمانين بعد صرف الحبأحمد بنأبي الفضل مجدبن أحمد بن عبدالعزيز النويري ونقله لقضاء مكة واستقر عوض صاحب الترجمة في تدريس الحديث بالكاملية السراج بن الملقن معكونه كان قد استناب ولده فيه ولكن قدم المذكورلشيخوخته ونازعه الولى فيذلك وأطال التكلم الى أن كفه البلقيني والابناسي بتوسل السراج بهما في ذلك تم صرف الزين عن القضاء ومامعه بعد مضى ثلاث سنبن وخمسة أشهر وذلك في ثالث عشر شوالسنة احدى وتسعين بالشهاب أحمد بن محمدين عمر الدمشق السلاوي، وشرع في الاملاء بالقاهرة من سنة خمس وتسعين فأملي اربعمائة محلس وستة عشر مجلساً فأولا أشياء نثريات ثم تخريج أربعي النووي ثم مستخرجاً على مستدرك الحاكم كتب منه قدر مجيلدة الى أثناء كتاب الصلاة في نحو ثلمائة مجلس أولها السادس عشر بمد المائة ولكن تخللها يسيرفي غيره ثم لماكبر وتعب وصعبعليه التخريج استروح إلى املاءغير ذلك مماخرجه لهشيخناأ وممالا يحتاج لكبير تعب فكان من ذلك فيما يتعلق بطول العمر وأنشد في آخره قوله من أبيات تزيدعلي عشرين بيتاً: بلغت في ذااليوم سن الهرم تهدم العمر كسيل العرم وآخر مأأملاه كان في صفر سنة ست وثمانائة لما توقفالنيل وشرق أكثر بلاد مصر ووقع الغلاءالمفرط وختم المجلس بقصيدة أولها:

11

أقول لمن يشكو توقف نيلنا سل الله يمدده بفضل وتأييد يقول في آخرها:

وأنت فغفار الذنوب وساتر اله عيوب وكشاف الكروب اذانودى وصلى بالناس صلاة الاستسقاء وخطب خطبة بليغة فرأوا البركة بمدذلك من كثرة الشيء ووجوده مع غلائه ومع عشية أحو ال الباعة بعدا شتداد الامر جداً وجاء النيل في

تلك السنة عالياً بحمد الله تعالى ، وكان المستملي ولدهور بما استملي البرهان الحلبي أو شيخنا أو الفخر البرماوي . قال شيخنا في معجمه : وكان عليها مر حفظه متقنة مهذبة محررة كشيرةالفوائد الحديثية ، وحكى رفيقه الحافط الهيشمي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وعيسى عليه السلام عن يمينه وصاحب الترجمة عن يساره، قال شيخنا وكان منور الشيبة جميل الصورة كشيرالوقارنزر الكلام طارحاً للتكلف ضيق العيش شديد التوقي في الطهارة لا يعتمد الاعلى نفسه أو على الهيشمي المشار اليه \_ وكان رفيقه وصهره \_ لطيف المزاج سليم الصدركشير الحياء قل أن يواجه أحداً بما يكرههولو آذاهمتو اضعاً منجمعاً حسن النادرة والفكاهة قال وقد لازه ته مدة فلمأره ترك قيام الليل بل صار له كالمألوف وإذا صلى الصمح استمر غالماً في مجلسه مستقبل القباة تالياً ذاكراً إلى ان تطلع الشمس ويتطوع بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وستة شوال كشير التلاوة إذا ركب. قال وقد أنجب ولده الولى احمد ورزق السعادة في رفيقه الهيشمي قال وليس الميان في ذلك كالخبر ، وقال في صدر أسئلة له سألت سيدنا وقدوتنا ومعلمنا ومفيدنا ومخرجنا شيخ الاسلام أوحد الاعلام حسنة الأيام حافظ الوقت فلاناً، وفي اندائه انه صار المنظور اليه في هذا الفن من زمن الاسمائي وهلم جرا قال مِلْم نوفي هذا الفن أتقن منه وعليه تخرج غالب أهل عصره ومن أخصهم به شيخنا صهره الهيثمي وهو الذي دربه وعلمه كيفية التخريج والتصنيف بلكان هو الذي يعمل له خطب كتبه ويسميها له وصاد الهيشمي لشدة مهارسته أكثر استحضاراً للمتون من شيخه حتى يظن من لاخبرة له انه أحفظ منه و ليس كذلك لأن الحفظ المعرفة (١) قال وقد لازمته عشر سنين سوى مأتخللها من الرحلات ، وكذا لازمه البرهان الحلي نحوا من عشرسنين وقال أيضاً لمأر أعلم بصناعة الحديث منه وبه تخرجت ؛ وقد أخبرني انه عمل تخريج أحاديث البيضاوي بين الظهر والعصر ، وكان كثير الحياءوالعلم والتواضع محافظاً على الطهارة نقى العرض وافر الجلالة والمهابة على طريق السلف غالب أوقاته في تصنيف أو إسماع مع الدين والاوداد وادامة الصوم وقيام الليل كريم الاخلاق حسن الشيم والأدب والشكل ظاهر الوضاءة كأن وجهه مصباح ومن رآه عرف أنه رجل صالح ، قال وكان عالماً بالنحو واللغة والغريب والقراءات والحديث والفقه وأصوله غير انه غلب عليه فن الحديث فاشتهر به وانفرد بالمعرفة فيه مع العلو ؛ قال وذهنه في غاية الصحة ونقله نقر في (١) من اطلع على مجمع الزوائد للحافظ الهيشمي عرف مكانته من علوم السنة .

حجر ، قال وكان كثير الكتب والاجزاء لمأرعند أحد بالقاهرة أكثر من كتبه وأجزائه ويقال ان ابن الملقن كان أكثر كتباً منه وابن الحب كان أكثر أجزاءاً منه ، قال وله نظم وسطوقصائد حسان ومحاسنه كثيرة ، وذكره ابن الجزرى في طبقات القراء فقال : حافظ الديار المصرية ومحدثها وشيخها . وقال في خطبة عشارياته : وكان بعض شيوخنامن كبار الحفاظ رحمهم الله قد جمع أربعين حديثاً عشارية الاسناد ولم يكن في عصره أعلى منه في أقطار البلاد فرأيت أن اقتدى به في ذلك لأني له في كبار شيوخه مو افق ومشارك فصاحب الترجمة هو المعنى بالاشارة ، بل قال في كبار شيوخه مو افق ومشارك فصاحب الترجمة هو المعنى حفاظ الحديث و ممليه و جامع أنواعه و المؤلف نفيه و به ختم أئمة هذ العلم و به ختم الكتاب آخر الكتاب والله الموفق الصواب وقد قلت ألما المختبية وانه بسمرقند :

0 1

10

9

رحمة الله للعراقي تترى حافظ الارض حبرها باتفاق اننى مقسم ألية (١) صدق لم يكن في البلاد مثل العراقي وكتبت الى ولده العلامة ولى الدين أبي زرعة احمد وهو أفضل من قام بعد أبيه ومن لا نعلم في هذا الوقتله شبيه وهو بالديار المصرية أبقاه الله للاسلام ، وفيه أحسن تورية وألطف إبهام:

ولى العلم صبراً على فقد والد رءوف رحيم للورى خير مؤمل إذا فقد الناس العراقي حافظاً إمام هدًى حبراً فأنت لهم ولى وقال التي الفاسى في ذيل التقييد كان حافظا متقنا عارفا بفنون الحديث والفقه والعربية وغير ذلك كثير الفضائل والمحاسر متواضعا ظريفا ومسموعاته وشيوخه في غاية الكثرة ، وأخذ عنه علماء الديار المصرية وغيرهم وأثنو اعلى فضائله وأخذت عنه الكثرة ، وأخذ عنه علماء الديار المصرية وغيرهم وأثنو اعلى مشتغلا بالتصنيف والافادة والاسماع حتى مضى لسبيله محمودا ، وقال الصلاح مشتغلا بالتصنيف والافادة والاسماع حتى مضى لسبيله محمودا ، وقال الصلاح الاقفهسي في معجم الحافظ الجمال بن ظهيرة وكل منهما عمن أخذ عنه دراية ورواية وبرع في الحديث متنا وإسنادا وشارك في الفضائل وصار المشار اليه بالديار المصرية وغيرها بالحفظ والاتقان والمعرفة مع الدين والصيانة والورع والعفاف والتواضع والمروءة والعبادة ومحاسنه كثيرة وقدرأيت الاقفهسي مدحه بقصيدة أولها:

حديث وجدى في هوا كم قديم والصبر أناء واشتياقي مقيم وكذا مدحه بالنظم غير واحد وترجمته محتملة للبسط با وهو مترجم في عدد (١) في الشامية «الله» وهو خطأ ظاهر .

معاجم وفي القراء والحفاظ والفقهاء والرواة والمصريين وكذا ترجمته في المدنيين، وقال المقريزي في السلوك شيخ الحديث انتهت اليه رياسته ولم يزد ، وقال ابن قاضي شهبة وذكر لنا انه كان معتدل القامة إلى الطول أقرب كث اللحية يصدع بكلامه أرباب الشوكة لايهاب سلطاماً فضلاعن غيره ، وفيمن أخذت عنه خلق ممن أخذعنه رواية ودراية أجلهم شيخناثم مستمليه والشرفالمراغى والعزبن الفرات والشهاب الحناوي والعلاء القلقشندي ؛ وتأخر من روى عنه بالسماع إلى بعــد الثمانين بقليل وبالاجازة زينب الشوبكية ؛ وكان للأمراء في أواخر ذاك القرن اعتناء بالعلماء فكان لكل أمير عالم بالحديث يسمع الناس ويدعو الناس للسماع فاتفق أن الجلال عبيدالله الاردبيلي والد البدر بن عبيد الله أحد مشاهير الحنفية كان ممن يتردد لنوروز بسبب اسماع الحديث عنده فقيل له ان شيخ الحديث هو العراقي فاستدعى به فلما حضر قال عبيد الله مرسومكم قد حصل الاستغناء فقال بل كو نا معاً والظاهر أن العرافي ترك المجيىء من ثم فأن أميرهكان إماأيتمش صاحب المدرسة التي بماب الوزير أو يشبك الناصري الكبير فقد حكى لناالحب ابن الاشقر أنه سمع على العراقي كلا الصحيحين بمجلسه وان الشيخ لم يكن نجلس إلا على طهارة فكان اذا أحدث قطع القارىء القراءة حتى يتوضأ ولا يسمح بالمشي على بساط الأمير بدون حائل انتهي. ويحتمل اسماعه عند الجميع. مات عقب خروجه من الحمام في ليلة الاربعاء من شعبان سنة ست وثمانمائة بالقاهرة ودفن بتربتهم خارج باب البرقية وكانت جنازته مشهورة وقدم للصلاة عليمه الشيح شهاب الدين الذهبي ، ومات وله احدى و ثمانون سنة وربع سنة نظير عمر السراج البلقيني ، قال شيخناوفي ذلك أقول في المرثية:

121

S-

شأ

6

عة.

ارة

ليه

ا: ا

لاینقضی عجبی من وفق عمر هما العام کالعام حتی الشهر کالشهر کالشهر عاشه عاشا ثمانین عاماً بعده سنـة وربع عام سوی نقص لمعتبر وأشیر بذلك الی أنهالم یكملا الربع بل ینقص أیاما قال وقد ألمت بر ثائه فی الرائیة التی و شیت بها البلقینی یعنی و سبق منها ماتقدم و خصصته بمر ثیة قافیة و ساقها أو لها ::

مصاب لم ينفس للخناق أصار الدمع جاراً للأماق فروض العلم بعد الزهو ذاو وروح الفضل قد بلغ التراقى ومن نظمه مما سبقه لمعناه الذهبي:

اذا قرأ الحديث على شخص وأمل ميتتى ليروج بعدى فياذا منه انصاف لأنى أريد بقاءه ويريد فقدى

و منه مما سبق أيضاً لنحوه:

ألا ليت شعرى هـــل أبيتن ليلة وهل أردن يوماً موارد نيلها وقوله في العشرة المشهود لهم بالجنة:

وأفضل أصحاب النبي مكانة ومنزلة من بشروا بجنان سعيد زبير سعد عـثمان عامر على ابن عوف طلحة العمران وقوله ناسجاً على منوال أحد المحدثين أحمد بن ابراهيم بن أحمد السنجاري مما

كتب به إلى الكال الشمني بعد موت شيخهما التاج بن موسى السكندري المتوفى ما سنة ثهان وتسعين وسيعمائة:

فى عام تسعين بعد مبع مى، ثم ثمان تعد بالضيط لم يبق بالثغر من يقال له حدثكم واحدعن السبط وقوله ناسجاً على منوال التق السبكى \* دروس أحمد خير من دروس أبه \* البيتان كا قدمتهما فى الولى أحمد ، وفى أماليه من نظمه الكثير ، قال المقريزى فى عقوده بعد أن ترجمه انه كان للدنيا به بهجة ولمصر به مفخر وللناس به أنس ولهم منه فو الدجمة ، ومن فو الده قال بت بجامع عمروليا قسابع عشرى رجب فأنشد سعد الاجذم على المنارة شيئامنه: ما كل مرة تفضب ترجع نصطلح حلفت إن لم ترجمو النفضبن زمان فسمع هذا شخص فصرخ صرخة عظيمة فمات قال وصليت عليه ثانى يوم وشهدت جنازته رحمه الله وايانا ونفعنا ببركاته .

عصر ففيها من أحب نزول

وهل يمدون لي روضة و تخمل

9

.

.

ij

11

9

9

A

1

الخزومى الكردى المحرق (١) الأصل القاهرى الازهرى الشافعى أخو عبدالقادر المخزومى الكردى المحرق (١) الأصل القاهرى الازهرى الشافعى أخو عبدالقادر ويو نس الآتيين ويعرف بابن صدقة . ولد سنة أربع وأربعين و عمائة بالقاهرة و نشأ فاشتغل بالعلم و تميز و سمع الحديث على غير واحد من المتأخرين ولازم الزين زكريا فعرف به وأقرأ صفار الطلبة و جاور غير مرة بالحرمين منها بمصحة فى سنة ثهان وتسعين وكان معه ابنه أبو الفتح فكان الولد يركب الكرسى للعامة ثم رجعا و تخلفا فى الينبوع ليركبا البحر لمزيد شدة وعجز قبل ذلك مع تدين وسكون و فاقة وهو ممن تردد إلى هذا و بمكة و نعم الرجل .

٤٥٤ (عبد الرحيم) بن عبد الرحمن بن أحمد بن حسن بن داود بن سالم بن معالى البدرأبو الفتح بن الموفق أبى ذر بن الشهاب العباسي الحموى الاصل القاهري

<sup>(</sup>١) بفتحتين ثم مهملة مشددة وقاف نسبة للمحرقة قرية بالجيزيةعلى مايأتي .

الدمشقى الشافعى الماضى أبوه وجده والآتى أخوه المحيوى على . ولدفى رمضان سنة ست وستين و عماناته بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج الفرعى وجمع الجوامع والفية ابن مالك والتلخيص وقطعة من المطالع ، وعرض على الأمين الاقصرائي والكافياجي والزين قاسم وابن الشحنة الحنفيين والعز الحنبلي والبرهان بن ظهيرة حين كان بالقاهرة وآخرين ، وسمع على الشاوى وعبدالصمد الهرستاني والقطب الحيضرى ، وسافر إلى الشام فأخذى الفقه والاصلين عن المبصروى ولازمه بحيث أوصى له عند مو ته بتصانيفه ، وكذا أخذ في الاصلين مع العربية والمنطق والعروض عن الشرف بن عيد و برع فيما بلغني ، و درس بالناصرية والظاهرية والعذراوية وكان اجلاسه في أولها حافلا ، وجمع تاريخاً لقضاة دمشق لم يكمل ، وكذا شرع في شرح لالفية ابن مالك ، و تعفف عن الولايات ثم ولى كتابة سر دمشق في سنة ثلاث و تسعين وانفصل عنها في سنة الولايات ثم ولى كتابة سر دمشق في سنة ثلاث و تسعين وانفصل عنها في سنة في وإهانة الاتابك له لدين له عليه ما لم يسهل بحثيرين سياالملك بحيث أرسل اميرآخور وتسعين وجاور التي تليها ولقيني فيها .

ده و (عبد الرحيم) بن عبد الرحمن بن احمد معين الدين بن صفى الدين بن شهاب الدين الحسيني البمي الكرماني الشافعي . ممن سمع منى وعلى أشياء بمكة ، وكتبت له اجازة فى كراسة وسافر إلى بلاده .

المجد بن الجيعان آخر إخوته . ولدو حفظ القرآن وغيره واعتنى كأقر بأنه بالمباشرة المجد بن الجيعان آخر إخوته . ولدو حفظ القرآن وغيره واعتنى كأقر بأنه بالمباشرة وصار المتكلم فى البيبرسية ومدرسة ابيه المجاورة لبيتهم ، وحج وصاهره التق ابن الرسام ثم الشهاب بن الفرفور ثم حفيد عمه التاج بن عبد الفنى واحداً بعد آخر على ابنته ، وتوالت عليه أصاض متنوعة ، ودام انقطاعه بها مدة حتى مات فى ذى القعدة سنةست وتسعين وما رأيت فى مستحقى مدرستهم من محمده رحمه الله وعفا عنه .

٤٥٧ (عبد الرحيم) بن عبدالكافى بن عبدالرحيم بن عيسى بن شرف الصميدى ميملة مصغر ثم الصالحي محتسبم الدمشقى الشافعى ولد في خامس عشرى رمضان سنة احدى وستين وسبعائة ، وسمع من لفظ المحب الصامت وعلى محمد بن محمد بن أبى بكر بن احمد بن عبد الدائم الاول من انتخاب السلفى من أصول جعفر السراج

قالا أخبرنا به التقى سليمان بن حمزة ويحيى بن سعد قال الثانى حضوراً عليهما فى الثالثة وقال الأول حضوراً على أولهما وسماعاً على الثانى كلاهما عن جعفر الهمذانى قال التقى سماعاً بسنده ؛ وعلى أبى الهول الجزرى و ناصرالدين محد بن لهمد بن داود بن حمزة وقريبه العلاء على بن البهاء عبدالرحمن بن العز محمد بن العمد الذهبي سليمان بن حمزة ومجد بن عبد الله بن احمد بن أبى داجيحورسلان بن احمد الذهبي وأبى عبد الله مجد بن المرشد عبد الرحمن والشهاب احمد بن على بن احمد بن الحسن الحافظ ابن عبدالله بن الحافظ عبدالغي وفرج عتيق الشرف عبد الله بن الحافظ عبدالغي وفرج عتيق الشرف عبد الله بن الحافظ عبدالغي وفرج عتيق الشرف عبد الله بن الحمد بن حمزة وزاد جزء أبى الجهم بسماعهم له على الحجار زاداً بو الهولوعلى التقي سليمان بن حمزة وزاد وابن الرشيدي وعلى أبى بكر بن احمد بن عبد الدائم وزاد ابن داودو ابن أبى داجيح وابن المربعة أخبرنا به أبو المنجا بن وابن الرشيدي وعلى يحيى بن مجد بن راد التقى وابن عبد الدائم فقالا وأخبرنا به أبو الوقت التي سماعاً للا ولين وإجازة للا خرين زاد التقى وسماعاً للا خرقالا أخبرنا به أبو الوقت به أبو عبد الله بن الزبيدي حضوراً للتقى وسماعاً للا خرقالا أخبرنا به أبو الوقت به أبو عبد الله بن الزبيدي حضوراً للتقى وسماعاً للا خرقالا أخبرنا به أبو الوقت به أبو عبد الله بن الزبيدي حضوراً للتقى وسماعاً للا خرقالا أخبرنا به أبو الوقت استدعاء مؤرخ بشو ال سنة اثنتين و خسين ، ومات بعد .

ال

الف

اله

30

الف

2

الف

سد

وفي

ال

الد

ابن

ا بو

الة

ابن

30

الل

وم

وش

مو.

3

ابن أبى الطاهر بن عمر بن حليفة بن الشيخ الولى أبى عبد عبدالله بن أجى حامد ابن أبى الطاهر بن عمر بن حليفة بن الشيخ الولى أبى عبد عبدالله بن احمد بن على الشرف أبو السعادات وأبو الفضائل بن كريم الدين أبى المكارم بن كمال الدين أبى عبد الله بن سعد الدين بن الخطيب جمال الدين القرشي البكري الصديقي الجرهي المحتد الشيرازي المولد الشافعي والد العفيف محمد أبى نعمة الله الآبى كل منهما ، وجره بكسر الجيم والراء (١) كما هو على الألسنة حسبا قاله لى العلاء بن السيد عفيف الدين وكنذا رأيته بخط بعض المتقنين من بلادهم لكن بزيادة في النسبة حيث قال الجرهريني ولد في ليلة الحنيس ثالث صفر سنة أدبع وأربعين النسبة حيث قال الجرهريني ولد في ليلة الحنيس ثالث صفر سنة أدبع وأربعين وسعمائة بشيراز وحفظ القرآن وهو ابن ست وأخذ عن أبيه رواية ودراية بو تفقه بأخيه الغياث أبي عجد عبدالله وأستاذه الفخر احمد بن عجد بن احمد السه بن محمود بن التبريزي صاحب الفخر الجاربردي وبالقوام أبي المحاسن عبد الله بن محمود بن أعمم الشيرازي وسمع الكشاف على القاضي العضد وعليه وعلى القوام والمعمر إمام الدين حجزة بن عهد بن احمد التبريزي وسعد الدين عبد بن مسعو دالبلياني (١)

(١) سيأتي أنه بكسر أوله وفتح ثانيه على ماهو بخط المترجم.

<sup>(</sup>٢) بفتح الموحدة ثم لامساكنة بعدها تحتانية ثم نون نسبة لبليان من أعمال شير از ،

الكاذروني وفريد الدين عبد الودود بن داود بن مجد الواعظ والمجــد اسماعيل الفالي الماضي الشير ازيين سمع عليهم الحديث ؛ في آخرين من أو ائلهم أبو الفتوح الطاوسي بل حج معـ حجة الاسلام ، وسمع من امام الدين على بن مباركشاه الصديقي الساوى قديماً في سنة خمسين الصحيح وغيره ، وارتحل فأخذ بمـكة عن العفيفين اليافعي ويقال أن روايته عنه بالاحازة والنشاوري والحال أبي الفضل النويري وأخيه أبي الحسن على والشهاب احمدبن ظهميرة واخيه العفيف عبد الله والأمين أبي اليمن والحب بن الشهاب احمد الطبري وأبي العباس احمد ابن عبد المعطى والتقي عبد الرحمن بن مجد الفاسي والشمس بن سكر والمحمد الفيروزابادي وأم الحسن فاطمة ابنة الحرازي والشرف أبي الروح عيسي العجلوني ولبس منه الخرقة بلباسه لها من الشمس محمدالخابوري قال عن السهرورديوفيه سقط وكذا لبسها من النور محد بن عبـ ذ الله الـ كرماني عن المجد بن الشهاب فضل الله التوريشتي عن والده عن السهروردي ، وأخذ بالمدينة عن الزين العراقي الكثير وبليت المقدس عن الجلال عبدالمنعم بن احمدالا نصارى والعفيف عبد الله البسطامي والشمس محد بن محد بن يحيي الندرومي وبدمشق عن الحافظ أبي بكر ابن الحب وأبي الهول الجزري ورسلان بن احمد النهبي وناصر الدين مجل بن محد بن داود بن حمزة ومحمد بن عبدالرحمن بن خطيب المزة ويحيى الرحبي واحمد ابن عبدالغالب الماكسيني والأمين محمد بن ابراهيم بن الشهابوطائفة وتلاهناك القرآن مع عرض الشاطبية على أبي الجود عبد الوهاب بن يوسف بن ابراهيم ابن السلار الدمشقي وذلك في جمادي الثانية سنة اثنتين وتمانين وسبعائة وعصر عن البرهان ابراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة والجال عبد الله الباجي وعبد اللطيف بن عبد المحسن السبكي ابن أخت التقي والجمال الاميوطي والملقيني وابن الملقن والتنوخي والصدرالمناوي والحلاويوطائفةو ببغداد عن الكرماني وغيره ومن شيوخه غازي بن عبد الله المزي أحد أصحاب الفخر بن الفخاري ، وممن أجاز له من اصبهان أبو الفتوح مهد بن محمد الأيسي ، وهو مكثر مسموعاً وشيوخاً بالنسبة لأهل ناحيته حتى انه سمع البخاري على نيف وسبعين شيخاً من قبل الخمسين إلى بعدالسبعين (١) وصحيح مسلم على عشرة فأكثر وكمل له سماع الكتب الستة والموطأ ومسند الشافعي والدارمي وغيرها وذكرت شيئاً منها في تاريخ المدينة ، وأكثر المجاورة بالحرمين حتى انه حج أكثر من ثلاثين مرة (١) كذا في المصرية والهندية؛ وفي الشامية «التسعين» ولعله غلط.

وحدث بهما وببلاد فارس بالكثير حتى في مرض موته ، سمع منه الأعمة وممن سمع منه ولده العفيف محمد فقرأ عليه أشياء وذكره في مشيخته وبالغفي مدحه والطاووسي وترجمه فقال كان شيخا كبيراً عالماً ناسكا حج قريباً من خمسين حجة وأكثر الحجاورة بالحرمين وسمع وأسمع سنين عديدة وقال لى أدركت من ثاثمائة شيخ بالسماع والقراءة والاجازة بشيراز والعراق ومصر والشام والحجاز قال وشهرته تغني عن بسط القول فيه ، وممن سمع عليه التقى بن فهد وابناه وقرأعليه أبو الفرج المراغي سنة احدى وعشرين بالروضة النبوية في المصابيح وسمع عليه غير ذلك ، وكان كثير العبادة والتلاوة والصيام مع كبر سنه حريصاً على عليه غير ذلك ، وكان كثير العبادة والتلاوة والصيام مع كبر سنه حريصاً على إيقاع الحنس في الجماعات ، مات في ليلة الأحد سابع عشرى صفر سنة عان وعشرين ببلادلار ، وممن ترجمه المقريزى في عقوده والتقى بن فهد في معجمه كلاهما باختصار ، وي عبد الرحيم) بن عبد الله بن الشيخ خليل القلعي . كتب من دمشق على استدعاء مؤرخ بسنة ثمان و ثمانين وما علمت أمره .

37 (عبد الرحيم) بن عبد الله بن محمد بن محمد بن بهر ام الزين بن الجمال الحلمي أحد عدولها . كان رأساً في العدالة ومعرفة الشروط ذكياً ضابطا متقنا عاقلا ساكنا وصل إلى اللاذقية قبل أن يرحل النتار عن حلب فمات في شعبان سنة ثلاث بمدينة الشغر ودفن هناك . ذكره ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا وقال كان مشكور السيرة فاضلا اتقن الشروط ورأس فيها .

٤٦١ (عبد الرحيم) بن عبد الوهاب الفقية زين الدين بن تاج الدين الطنتدأى خليفة المقام الاحمدى بها . مات هناك في صفر سنة ثمان وستين . أرخه ابن المنير. ٤٦٢ (عبدالرحيم) بن عثمان بن الرومة السيلوني . ذكره النجم بن فهد في معجمه وبيض له .

العلاء أبى الحسن السعدى العبادى الانصارى الخزرجي الحلبى الاصل المصرى العلاء أبى الحسن السعدى العبادى الانصارى الخزرجي الحلبى الاصل المصرى الشافعي سبط الشمس أبى أمامة بن النقاش وأخو عبد الرحمن الاصم الماضى ويعرف بابن النقاش ولد سنة احدى وعانين وسبعائة وتلا لأبى عمرو على بعض القراء واشتغل بالفقه والنحو والأدب على مشايخ أخيه بل ذكر انه سمع البخارى ببيت المقدس على أبى الخير بن العلائي . وأجاز له الزين العراقي ، وأدخ البخارى ببيت المقدس على أبى الخير بن العلائي . وأجاز له الزين العراقي ، وأدخ كتب عنه البقاعي من نظم طبيب كان نصر انيا ثم أسلم لغزاً في أباريق ، وأدخ وفاته في سنة أربع وخمسين أو التي قبلها وهو ممن قرأ على شيخنا في البخارى

وقا

is

عبا

ونث والـ الدي

الحن بخط غير

وسم والما واخ

إلى و يقا و يقا كالا منح

سنــ م وأبو

الاص المعير المحر

ै उड़

وقال في التبليغ له نفع الله به .

ن

ن

از

اه

١

٤٦٤ (عبد الرحيم) بنعلى بن مجد بن عمر الزين الطولون الاصل المدنى الشافعي. مهندس الحرم ويعرف بالمهندس وبابن البناء . مات سنة إحدى و تسعين وهو ممن حفظ العمدة والمنهاجين وألفية ابن مالك واشتغل .

(عبد الرحيم) بن على بن الحموى الواعظ .كنذا سمى ابن عزم والده وصوابه عبد الرحيم بن أبى بكر بن مجد بن على وقد مذى .

٤٦٥ (عبد الرحيم) بن غلام الله بن محمد الزين المنشاوي ثم المصرى القاهري الحنفي ويعرف بالمنشاوي . ولد في سنة ثمان وعشرين وثمانمائة بمنشية المهراني ، ونشأ بها فحفظالقرآن والمجمع والمغنى فى أصولهم وألفية ابن معطى وابن مالك والـكافية الشافية والتلخيص ؛ وعرض على العيني وغيره وتفقه بابن الهمام وخير الدين خضر الرومي و ابن الديري و الشمس التفهني ، وأخذ في الأصول عن أبي العماس الحنفي وحضر فىالعربية عندابنقديد وجود القرآن على الشمس الحكري وكتب بخطه الكثير .و ناب عن ابن الديرى فمن بعده ثم أعرض عن ذلك ، وحج وجاور غير مرة وسمح هناك على أبى الفتح المراغي وبالمدينة على أخيه أبى الفرج بل وسمع بالقاهرة على البوتيجي واستقرفي تدريس القانبيهية بعدموت النجم القرمي والماسية بباب القرافة من واقفها وتدريس الفرائض بالمنجكية لجوهر المنجكي ، واختص بتغرى بردي ططر وأقرأه وسافر معه حين تأمر على الحج ، وتردد إلى قبل ذلك وبعده ولما اتفق لقاضى الحنفية الغزى تلك النو ازل عين للقضاء مدله ويقال انه بقدر ممين ويكون باقى المعاليم للذخيرة ثم حصل الانثناء عنـــه بعد كلام كشير من عبــد البر ونحوه وقرر الاخميمي ؛ وبالجلة فهو عاقل درب منجمع متوسط الفضيلة . وهو ممن فر ومعه ولداه لمكة بحراً حين طاعون سنـة ست وتسعين فدام بها حتى مات .

وأبو اليمن وأبو الفضل وأبو محمد وأبو الحسن بن قاضى الحنفية الشمس أبى عسد الله بن الشهاب أبى العباس بن الامام ظهير الدين أبى المناقب الطرابلسي الاصل القاهرى الحنفي شقيق قاضى الحنفية الأمين أبى نصر عبد الوهاب ووالد المعين محد الآتيين ويعرف كسلفه بابن الطرابلسي . ولد في يوم الثلاثاء سابع عشرى الحرم سنة خمس وسبعين وسبعائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن وكتباً وعرضها على أعمة واشتغل يسيراً وأسمع بالقاهرة على حسين بن عبد الرحمن بن مناع التكريتي

فالبعث لابنأ بى داود وعلى العز أبى الممين بن الكويك المسلسل واختلاف الحديث والأدب المفرد وعلى ابراهيم بن داود الامدى وناصر الدين أبي الفتح نصر الله ابن احمد القاضي الحنبلي الشفا وعلى الصدر محمد بن العلاء على بن منصور القاضي الحنفي صحيح البخارى وعلى التنوخي المسلسل ومسند الدارمي وعبدو جزء أبى الجهم وأشياء وكذا سمع المسلسل على الشمس محد بن يوسف بن احمد الحكار والشرف أبي بكر بن جماعة وعلى ثانيهما فقط جزءالبطاقة في آخرين كالصلاح البلبيسي والشمس ابن الخشابوابن الشيخة والسويداوى وبمكة بعد المانين على النشاوري الصحيحين وعلى الاميوطي صحيح مسلم فقط وعلى القاضي أبي الفضل مجد بن احمد النويري وفي سنة اثبتين وتسعين على ابن صديق موافقات الدارمي وعلى المجــد اللغوى خطبة قاموسه وخطبة المرقاة الوفية إلى طبقات الحنفية وإلى بدء الوحي مر شرحه للبخارى منح البارى بالسيح الفسيح الجارى وتناول المجلد الاول منه وجميع المصنفين قبله ، وأجاز له القير اطي وابن رجب وأبو العباس بن عبد المعطى وسعد الله الاسفرائيني والشهاب احمد بن ظهيرة وآخرون ، وناب عن أخيه فمن بعده إلا ابن العديم وولده فإينب عنهما رعاية لأخيه. وولى أيضاً افتاءدارالعدل والتدريس بالعاشورية وغيرها، وحدث سمع منه الأعمة، وكان كما قال شيخنا الزين في إنبائه يصمم في الاحكام ولا يتساهل كـفيره ، وأقعد بأخرةوحصلتله رعشة فى بدنه ثم فلج فحب وأقام كـذلك سنين حتى مات فى يوم الجمعة حادىعشرى المحرم سنة احدى وأربعين وصلىعليه بجامع الحاكم عقب الجمعة ثم دفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله وإيانا .

٤٦٧ (عبد الرحيم) بن محد بن احمد بن محد بن علد بن حامد بن احمد بن عبد الرحمن الزين أبو النصربن أبي حامد المقدسي الشافعي الماضي جـده والآني أبوه ويعرف كسلفه بابن حامد . ولد سنة بضع وثلاثين وسمع على جده وعم أبيه الشمس محمد بقراءة ابن فهد ، وأجاز له شيخنا والبرهان الحلبي وابن ناصر الدين وابن بردس وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وناصر الدين الفاقوسي والتاج الشر ابيشي وابن الفرات وعائشة ابنة الشرائحي في آخرين . مات في يوم الثلاثاء حادى عشر رمضان سنة تسعين ببيت المقدس ودفين من الغد بمقبرة ماملا. ١٦٨ (عبد الرحيم) بن مجل بن اسماعيل بن على بن الحسن بن على بن اسهاعيل بن على بن صالح بن سعيد الزين والشرف بن الشمس بن التقى القلقشندي ثم المقدسي الشافعي سبط الحافظ العلائي ووالد أحمد وعلى وأخو عبد الرحمن

وأبي وسر ر وفي أخبر

وولح خطه هناك

الشا

ورد وقد llek في ا

صفر 9 وابو

من وسمع الص (2.

الشم الشاذ المشا

1 ابن النعم

من ا بالقاه وأبى بكر ويعرف كسلفه بابن القلقشندى . ولد فى رمضان سنة تسع وستين وسبعيانة ببيت المقدس ونشأ به خفظ القرآن وكتباً واشتغل على أبيه وغيره و وفعل وتميز حتى صار عين الشافعية ببلده وسمع بأخباره من جده التتى الصحيح أخبر نابه الحجار ووزيرة ، وكذا سمع على الزيتاوى وغيره ، ودرس بأماكن وولى خطابة الاقصى شركة لغيره ، قال التتى بن قاضى شهبة فى طبقاته رأيت خطه على فتوى تدل على كثرة استحضاره وجودة تصرفه قال ولما سكن الهروى هناك حصل بينهما شرور كثيرة ومر افعات وقوى الهروى عليه انتهى ، والفتيا المشار اليهاكانت وردت في سنة ست عشرة من الروم تتضمن السؤال عن أمور وردت من مخلول أو مجنون ولكن لم أقف على الأجوبة فأعرضت عن كتابتها، وقد لقيه ابن موسى في سنة خمس عشرة ببيت المقدس فأخذ عنه ووصفه بالامام وقد لقيه ابن موسى في سنة خمس عشرة ببيت المقدس فأخذ عنه الموفق الأبى . مات العلامة شرف الدين ، وكان رفيقه فى الأخذ غنه الموفق الأبى . مات في آخر سنة عشرين عن أزيد من خمسين سنة ، ورأيت من أرخه فى صفر سنة إحدى وعشرين رحمه الله .

5

3

ئ

ش

5

1

6

i

٤٦٩ (عبد الرحيم) بن محمد بن أبى بكر بن سليمان بن أبى بكر بن صلح الزين الهيشمى ثم القاهرى الشافعى والد أبى البركات مجد وأخو عبد الله وعبد العزيز وابن أخى الحافظ النور الهيشمى . لازم العراقى حتى قرأعليه تخريج الاحياء وغيره من تصانيفه وكذا لازم ولده الولى بل واستملى عليه أحياناً؛ وكتب بخطه أشياء وسمع أيضاً على الهيشمى وغيره وعلى والده فياظنه الزين رضو ان الهيشمى وغيره وعلى والده فياظنه الزين رضو ان الهيشمى وكان فاضلا تأخر إلى بعدالثلاثين رحمه الله .

(عبدالرحيم) بن محمد بن أبى بكر الرومي الحنفي . أظنه ابن الامام الآتى فيمن لم يسم أبوه . وعبد الرحيم) بن مجد بن حسن بهاء الدين خواجة بن القاضى الفاضل الشمس بن فخر القضاة والأكابر القاضى إمام الدين المركى الاصل الاردستانى الشافعى تلميذ فضل الله الآتى . شاب فاضل سمع منى وعلى بمكة ماسمعه وقر أهشيخه المشار اليه وكتبت له في مجموعه .

ابن جمال الدين بن الأمير الحاجب صاحب المدرسة والدار المجاورة لها بماب النصر ووالد عبد الرحمي الماضي وعبد الله وألف، ويعرف كسلفه بابن الحاجب من بيت رياسة وحشمة ولههو وجاهة متوسطة في الدولة . مات قبيل الخمسين بالقاهرة ، وكانت له أخبار جمة في الوسواس وتطهير الثياب والأواني خارجة بالقاهرة ، وكانت له أخبار جمة في الوسواس وتطهير الثياب والأواني خارجة بالقاهرة ،

عن الحد فيها مايضحك منه ؛ وتبعه ابنه ولكن لم يبلغ مبلغه ، وقد ترجمته في سنة ثلاث وخمسين من التبر المسبوك .

2 9

رفو

بلي

3

التر

سا

خلا

النع

وابر

19

فلا

والس

نفسر الار

اعد

طىقا

سیاه خور

من

طنس

أصح كشير

شدخ

فيسر الانت

من ا النهاد

٤٧٢ (عبد الرحيم) بن محد بن عبد الرحيم بن على بن الحسن بن محد بن عبد العزير ابن عمد العز أبو عمد بن المؤرخ ناصر الدين بن العز أبي الفضل بن الفرات المصرى القاهري الحنفي الآتي أبوه ويعرف كسلفه بابن الفرات باسم النهر من بيت شهير . ولد سنة تسع وخمسين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والبداية في المذهب وغيرها وعرض في سنة احدى وسبعين فابعدها على جماعة من أعَّة أدباب المذاهب فن أعة مذهبه السراج الهندي واكمل الدين والصدر على حفيد العلاء بن التركماني والشمس الطرابلسي وأبو بكر بن التاجر والشمس محد بن الصائغ ومحد بن السكري ومر في الشافعية الضياء بن سعد الله القزويني والكلائي مصنف المجموع والبلقيني وابن الملقن والابناسي ومجد بن أحمد الشامي والبدر حسن بن العلاء على القو نوى والصدر المناوى واسماعيل بن ابراهيم بن جماعة وعبد العزيز السيوطي ومجد بن عثمان بن خضر ومجد بن أبي البقاء السبكي ومن المالكية ابن مرزوق الكبيروالشرف بنعسكر البغدادي وحمزة بن على الحسيني والبرهار الاخنأبي وأحمد بن عمر بن على بنهلال الربعي ومن الحنابلة العلاء على بن مجد الكناني والشمس الزركشي شارح الخرقي ومجد بن عبد الله بن ابراهيم المقدمي وسليمان بن أحمد الكناني ، وأجازوا له مع غيرهم ممن تركيته ممن لم يجز ، وأخذ الفقه عن قاضيمذهبه الشرف بن منصور والجال الملطي وغيرها وأجازه ثانيهما بالافتاء والتدريس والنحوعن المحب بن الجال بن هشام بحثعليه شرح الشذورلوالده والبرهان الدجوى بحث عليه شرح الألفية لابن عقيل وغيرهما والحديث عن الزين العراقي أخذ عنه شرحه لألفيته ونكته على ابن الصلاح ، وكان يصفه في التبليغ بالشيخ الامام بلأذن له في اقرائهما وسمع عليه بعض عشارياته وغيرها بمشاركة الحافظ الهيثمي وكتب عنه كثيراً من أماليه وأثبت المملي اسمه في كثير من مجالسه ؛ وحضر دروس البلقيني الكثيرة في التفسيرو الحديث وغيرهما ومما أخذه عنه بعض محاسن الاصطلاح وكذا لازم العز مجد بن جماعة في كـ ثير من العلوم التي كانت تقرأعليه وسمع على الحسين بن عبد الرحمن التــكريتي في سنة ثلاث وتمــانين وسبعهائة البعث لابن أبي داود ومنتتي من ذم الــكلام للهروىوعلى قاضي مذهبه المجد اسماعيل الحنني وأبي على المطرز والجمال الرشيدي الجزَّء الرابعوالخامس من أبي داود في سنة تسعين ووصف في الطبقة بالقاضي

وعلى المجد وحده كــتاب الاربعين الجهادية لابن عساكر وعلى والده الشقة بفوت يسير وعلى الجال عبد الله بن العلاء الحنبلي وغيرهم ، وذكر لي غير مرةأنه سمع البخاري على البهاء أبي البقاء السبكي ، وبالجلة فلم نجد له سماعاً على قدرسنه بلي قد أجاز له خلق انفر د بالرواية عن أكثرهم في الدنيا فأجازله في عاشر شعبان سنة خمس وستين العز أبو عمر بن جماعةفهر ستمروياته بالسماع والاجازةوهو بخط عم والده عبد الخالق بن على ؛ وأرسل شيخنا بذلك ورقة بخطه لصاحب الترجمة كانت عنده أوردتها في موضع آخر، وأجاز له قبل ذلك في استدعاء آخر مؤرخ بسابع ذى الحجةسنة احدى وستين جماعة وفي آخر بذى الحجة سنة ثلاث وسبعين خلائق وبآخر بشعبان سنة خمس و تسعين طائفة، وممن أجاز له من الاعيان الشهاب بن النجم والبدر بن الجوخي وزغلش وست العرب وابن أميلة والشحطبي والبياني وابن عطاء الله الحنني والصلاح بنأبي عمر وابن بشارة وغيرهمن أصحابالفخر واحمد بن عبد السكريم بن أبي الحسين البعلي وابراهيم بن احمد بن ابراهيم بن فلاح السكندري والزيتاوي والقيراطي والصفدي والتاج بنالسبكي والكرماني والسوقى والمنبجى وعلى بن ابراهيم الصهيوني ، وعدةمن أجاز له نحومن مائتي نفس وثلاثين نفساً خرج له صاحبناالنجم بن فهدعن أكثرهم مشيخة لم يتيسرله الارسال بها الينا ، وناب في القضاء سنة احدى عشرة عن الأمين الطر ابلسي فن بعده بل الظاهر انه ناب عن الجبد إسماعيل فقد وصف كما قدمناه بالقاضي في طبقة سماع عليه ، وحج في سنة ست وعشرين وعمل تصنيفاً في ترك القيام ساه تذكرة الأنام في النهيي عن القيام فرغه في سنة ثلاث عشرة وتمانمائة وكذا لخصمسائل شرح منظومة ابن وهبان في المذهب وسهاه نخبة الفوائد المستنتجة من كتاب عقد القلائد في حل قيد الشرائد ونظم الفرائد وكان تلخيصه له في سنة ست عشرة إلى غير ذلك من المجاميع والفوائد، وحدث بالكثير وقصر أصحابنا في عدم الاكثار عنه كصنيعهم في غيره من المسندين وأما أنا فلازمته كشيراً بحيث لاأعلم من حمل عنه بحمد الله أكثر مني ، وربحــا استعنت برسالة شيخنا اليه في ترغيبه في الاسهاع وطواعيته لي في غير ذلك إذا رأيت منه مللا فيسر بذلك ؛ وكان خيراً فاضلا صدوقاً ساكناً منجمعاً عن الناس حريصاً على الانتصاب في مجلسه لفصل القضايا والاحكام والتفرغ لذلك ، يقصد للاشتغال من الأماكن النائية لقدمه ومعرفته ، ورام الجماعة منه التصدى لهم من أول النهار إلى الزوال ويساعدونه في نفقة عياله بقدرله وقع فامتنع وقال لا آخذ على

ير ي ي

في

.ة. عة يد

ئى عة نى نى

ياته لي

يق يق المرام الم

التحديث أجرة ولكن تقرءون على الفتح من غير تقييد بحدة طويلة ، ومتعه الشبسمعه و بصره حتى مات ، وكانت وفاته في يوم السبت سادس عشرى ذي الحجة سنة احدى وخمسين وصلى عليه بمصلى باب النصر و دفن بحو شصو فية سعيد السعين رحمه الله وإيانا ، وقد رأيت شيخنا رحمه الله ترجمه بما نصه : وقد جاز التسعين ممتعاً بسمعه و بصره وحدث بالكثير في أواخر عمره وظهرت له اجازات من مسندى ذلك العصر ممن سمع من الفخر و نحوه فانفر دعن الكثير منهم وكان قد اشتغل قديماً و ناب عن القاضى الحنفي، وحدث عنه أبوه في تاريخه بأشياء أو دعها المتغل قديماً و ناب عن القاضى الحنفي، وحدث عنه أبوه في تاريخه بأشياء أو دعها إياه وقال أيضا في بعض الاستدعاء ات بجانب خطه والعزحي ما نصه : سمع من أبيه و جماعة من شيو خنا المسندين وسمع قبلنا من جماعة وأجاز له جمع من المسندين بالشام ومصر وحدث بالكثير وهو الآن مسند الديار المصرية انتهى كلام شيخنا في الموضعين ، وقرأت بخط البقاعي : رهو إنسان جيد فاضل متثبت محمود السيرة في قضائه من بيت علم قال وصنف أشياء دلت على جودة ذهنه وضعف عربيته وقصور عبارته كذا قال .

9

9

>

9

4

.1

٤٧٣ (عبد الرحيم) بن محمد بن مجد بن أحمد التقى أبو الفضل بن الحب القاهرى الشافعي شقيق الرضى محمد وأحمد المذكورين في محليهما والتتي الاصغر ، ويعرف كأبيه بابن الاوجاقي . ولد في ليلة الثلاثاء سادس صفر سنة خمس وعشرين وثمانمائة وزعم أن أمه شريفة اسمها بدر الشرف ابنة أحمد الحسيني فالله أعــلم . ونشأ في كـنف أبيه فحفظ القرآن وصلى به والتقريب للعراقي والمنهاج الفرعي وأخذ عن أبيه علوماً حجة كالتفسير والقراءات والحديث والفقه وأصوله والفرائض والعربية والمعاني بحيث كانجل انتفاعه بهوعن العزعبد السلام البغدادي في الاصول والصرف والمعانى والبيان وغيرها من العقليات وعن ابن قديد والشمني التوضيح لابن هشام ولازم ثانيهما في كثير من الفنون وعن البوتيجي وأبي الجود الفرائض وعن شيخنا بقراءته فىشرح ألفية العراقي بل وحمل عنه أشياءمن تصانيفهوغيرها وكتبعنه في الأمالي وعن الشهاب السكندري في القراءات في آخرين كالقاياتي و الونائي والعلم البلقيني والبدرشي والقلقشندي والحلي والمناوى واختصبه كثيراً وكان يبجله والتقى الحصني والكريمي تلميذالشريف والشرواني وكالبدرالعيني وابن الديري وابن الهمام والبساطي والمحب بن نصر الله وسمع على الزركشي وغير مبالقاهرة والمراغي والتقي بن فهد والسيد عفيف الدين الايجبي وآخرين بمكة منهم الزين بن عياش فقرأ عليه الفاتحة وسمع منه شيئاً من إنظمه وقاضيها أبو السعادات بن ظهـيرة

وتذاكر معه والجمال بن جماعة والتقى القلقشندى وطائفة ببيت المقدس منهم الزين ماهر والشهاب بن قرا وتذاكر معهما ، وأجازه من أهل المدينة النبوية قاضيها فتح الدين بن صالح وأبو الفرج المراغى ، وأشير إليه بالفضيلة مع التواضع وحسن العشرة والانجهاع سيابعد فقد ولد له وأنشأ بالقرب من ضريح الشافعي تربة وقال فيها : أنافى جو ارامام مذهبي الذي فاق الأعمة بانتساب رافع

وإذا تشفع ذو الذنوب بجاهه عند الكريم اجاره الشافعي وله نظم كثير عندي بخطه في التاريخ الكبير منه جملة فيها رثاؤه الشيخنا والمناوي ، وقد تضعضع حاله في منازعة بينه وبين الزيني زكريا بسبب حوانيت وغيرها بالشارع آل الأمر فيها إلى أنها من الحجري في أوقاف الشافعي وأن المستند المسوغ لوضع يده عليها فيه أمور منكرة أكثرها من صنيعه فيا قيل بل ونسب اليه ماهو أبشع من هذاور ثي لهمع ذلك صاحبنا الشمس الامشاطي قاضي الحنفية وصاريتوجع له لقدرة التي على استجلاب خاطره وحسن الخطاب منه بظاهره حتى مشي أمره عنده ولو لاعاقته بالمرض لكان مالاخير فيه ، وقد ظهر لى بله وألد الخصام، وهو ممن تردد الى غير مرة وكان مهاكتبه لى من ظمه ليكتب على قبره ، بله هو ألد الخصام، وهو ممن تردد الى غير مرة وكان مهاكتبه لى من ظمه ليكتب على قبره ، بله هو ألد الخصام، وهو ممن تردد الى غير مرة وكان مهاكتبه لى من ظمه ليكتب على قبره ،

تقول نفسى أتخشى من هول ذنب عظيم لا تختشى من عقاب فأنت عبد الرحيم

خد

ول

انی

يرة

وحج غير مرة وجاور وأقرأ بعض الطلبة هناك وكذا هنا وأفتى ؟ وبعد هذه الكائنة تزايدانج عهولكنه اختص في غضو نها و بعدها بتنبك قراور بماقر أالامير عليه . ٤٧٤ (عبد الرحيم) بن محمد بن محمد بن عمد بن عبد المحسن بن البدر عبد اللطيف ابن القاضى التقى مجد بن الحسين بن رزين بن موسى زين الدين بن التاج بن العلاء العامرى الحموى الاصل القاهرى الموقت الآتى أبوه وجده و يعرف كسلفه بابن رزين من بيت جلالة . ممن أخذ عن النور بن النقاش الميقات و ربما اشتغل بغيره و برع فيه وفى حل التقويم بكاله مع تفرده بضبط الأوقات و تدقيقه فى شأنه و انتفع به جماعة فى ذلك ، و باشر الرياسة بجامع الحاكم أصلاو نيابة عن شريكيه فيها ، وكان عبوساً ساكناً راغبا فى الانفراد . مات فى ذى الحجة سنة خمس وثمانين وظهر الخلل بعده فى الجامع المشار اليه رحمه الله و إيانا .

الحسين الجال بن القاضى الشمس البالسي الاصل القاهري الشافعي سبط السراج

ابن الملقن وأخو البهاء محد الآتى ويعرف كأبيه بالبالسى . ولدفى جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ بها فخفظ القرآن والمنهاج وغيره وعرض على جماعة واشتغل يسيراً ولم ينجب لكنه سمع على الشرف بن الكويك ولا أستبعد أن يكون سمع أو حضر على جده لأمه وأنه أجاز له جماعة ، وناب فى القضاء قديماً وباشر فى جهات كالصالحية والبرقوقية والسابقية شركة لأخيه ثم لولده بوكان ساكما جامداً . مات فى ربيع الأول سنة أربع وثمانين ودفن بتربة سعيد السعداء رحمه الله وعفا عنه .

٠ و خ

راً س

وا

بكر

ف

وم

in

20.

Ž1.

· J.

نق

غ

الا

بط

dil

أعل

ies.

في

٤٧٦ (عبد الرحم) بن الخواجا جمال الدين محمد بن مهدى بن حسن الطأئى المرتى أبوه . مات وهو صغير في رمضان سنة ست وثمانين .

٤٧٧ (عبد الرحيم) بن ناصر الدين علاء الدين أخى أسد والد القاضى الشهاب بن أسد الاميوطى الاصل البهائى ابن خالة الاهبل و يعرف كأبيه بابن علاء الدين ممن تكسب بالتجارة فى البز وغيرها و تمول وعامل فكان ممن اقترض منه الدموهى قاضى الحوض بحيث جلس عنده للشهادة وقتا ثم فارقه و دخل الصعيد و بعده سكن بجوار جامع طولون دهراً ، وسافر للشام فى طلب غريم له فكانت منيته غريبا وحيداً سنة احدى و تسعين وضاعت تركته و أظنه قارب السبعين وما تهياً له الحج عفا الله عنه .

(عبد الرحيم) بن محمد الموصلي الاصل الدمشقي . أظنه مجد بن عبد الرحيم الكن عبارة مستدعية موهمة .

احمد بن عقيل الزين بن البهاء بن المحيوى أبى المعالى السامى البعلى خطيبها وابن خطيبها الشافعى . ولد فى سنة تسع وعشرين وسبعانة أو قبلها ، ومات أبوه وهو الكاتب المجود الشهير المترجم فى الدرر وابنه صغير فرباه جده المترجم أيضاً فى الدرر واستقرت خطابة بلده باسمه تبعاً لسلفه فانها بيدهم منذ أربعهائة سنة فيما قيل ، وحدث عن الحجار وغيره بالاجازة ، وكان من أعيان شهود بلده موصوفاً بالخير . مات فى ربيع الاول سنة اثنتى عشرة . ذكره شيخنافى إنبائه . هم على الزين المراغى .

عبد الرحيم) بن محيى الدين بن الجيعان وأبوه ابن عم العلمي شاكر. بإشر بعد والده استيفاء البيمارستان وغيره من وظائفه إلى أن مات سنة خمس وخمسين واستقر بعده في الاستيفاء الزين عبد الباسط بن العلمي المشار اليه . 
١٨٤ (عبد الرحيم) بن الامام الحنفي زين الدين أحد النواب . لم يكن به بأس . مات في يوم الخيس حادي عشري رجب سنة خمس وأربعين أرخه العيني ولكنه سها فسماه عبد الرحمن ، وأما شيخنا فقال عبد الرحيم بن محمد بن أبي بكر الرومي الحنفي زين الدين نائب الحكم اشتغل قليلا و تنزل في المدارس وناب في الحكم مدة ، ومات في رجب المذكور وقد قارب السبعين أوأكملها . انتهى وما أظنه الاابن الامام و إلافليس في بني الرومي في هذا الوقت من اسمه عبد الرحيم حسبا أخبرني به بعضهم فالله أعلم .

(عبد الرحيم) بن ظهيرة . هو ابن احمد بن أبي بدر بن عبد الله .

٤٨٢ (عبد الرحيم) شيخ الشيوخ الزينى المقدسى الحنفى بن النقيب . ولدفى سنة خمس وثمانمائة وولى مشيخة التنكزية والارغونية وأعاد بالمعظمية ومات فى عصر يوم السبت ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وخمسين .

٤٨٣ (عبد الرحيم) الحصيني قاضي الانكحة بتونس. مات سنة تسع وممانين. ١٨٤ (عبد الرحيم) العباسى الشافعي . ممن قرض للبدرى مجموعه قريب السبعين . ١٨٥ (عبد الرزاق) بن ابراهيم تاج الدين بن سعد الدين القبطي المصرى عم الأمين ابراهيم بن الهيصم الماضي وجد ابراهيم ويوسف ابني عبد الكريم بن بركة المعروف بابن كاتب جكم لأمه وأخو مجد الآتي ويعرف كأبيه بابن الهيصم يقال انه من ذرية المقوقس. ولد بالقاهرة ونشأ بها فتميز في المباشرة وتنقل في الخدم إلى أن ولى كتابة الماليك في أيام الناصر فرج وكان أحد الاسباب في نكمة الجال الاستادار واستقر بعده في وظيفته وذلك سنة اثنتي عشرة ثم بعد الاستادارية ولى الوزر، ووقعتله كوائن فيهما إلى أن عزله المؤيد واستمر في داره بطالا الى أن استقر به الاشرف في نظر المفرد مع الزين عبد القادر بن عبدالغني ابن أبي الفرج الاستادار فلم ينتج أمره وعزل وتعطل حتىمات ، وقال المقريزي انه استمر فيها حتى مات واستقر عوضه فيها التاج عبد الوهاب بن الخطير فالله أعلم . مات في يوم الحميس العشرين من ذي الحجة نة أربع وثلاثين ، وكانشيخاً مقداماً جريئاً مع ظلم وعسف ولذا لم تشكر سيرته في ولآياته ، وهو إلى الطول أقرب مع خلل باحدى عينيه ، وقد ذكره شيخنا في انبائه باختصار فقال كتب فى المفردتم ولى الاستادارية بعدج ال الدين ثم الوزارة في الدولة المؤيدية و نكب مراراً. ٤٨٦ (عبــد الرزاق) بن احمد بن احمد بن محمود بن موسى المقدسي الاصل

الدمشقى الشافعى الحريرى أخوابراهيم وعبدالرحيم وعبد. ولد فى سادس عشرى جمادى الثانية سنة اثنتين وأربعين وثما غالة بالقبيبات من دمشق ونشأ بها ففظ القرآن وتلاه للسبع على أبيه والشاطبية وفي الفقه الكنز والاخسيكتى فى أصولهم و تصريف العزى والملحة وإيساغوجى ، وعرض على مشايخ بلده ثم عكمة سنة تسع وخمسين على ابن الهمام وقبل ذلك سنة ثمان فى القدس على الجمال بن جماعة والتقى القلقشندى وسراج الرومى بل قرأعليه حلا في الكنز وعلى أبى العزم الحلاوى فى العربية بل أخذ فى بلده عن الشرف بن عيد والعز بن الحراء ولازم أولهما فى العربية وغيرها وكذا أخذ فى العربية عن الشهاب الزرعى وسمع على البرهان الناجى وأكثر من ملازمته ، وجلس عن الشهاب الزرعى وسمع على البرهان الناجى وأكثر من ملازمته ، وجلس عن الشهاب الخرير ثم تركذلك، وحج غير مرة أولها سنة سبع وخمسين وجاور سنة ستين و دخل مصر بعدها ثم لقينى بمكة فى سنة تسع و تسعين واستأنست به فنعم الرجل .

٤٨٧ (عبد الرزاق) بن أحمد بن أبي بـ كر الزين أبو الصفا البقلي \_ بالموحدة لسكناه بزاوية على البقلي بالقرب من القبيبات \_ القاهري الحنفي أحــد صوفيــة الشيخونية . ولد سنة خمس وأربعين وثمانمائة تقريباً ونشأ فحفظ القرآن وجوده على سميه الطر ابلسي الآتي قريباً بل جمع للسبع على ابن الخمصاني وحفظ الشاطبية والعمدة وبعض المجمع في فقههم وقرأ في الميقات على حسن القيمري والعزالوفائيي واشتغل عند الزين قاسم ونظام وغيرها كخير الدين الرومي ، وسافر اسكندرية فقرأ على الشمس المالقي وكذادخل دمياط وأم بالظاهر تمربغا ثم بتغرى بردى ططر وسافر معه إلى الشام وحلب وانتهى لعنتاب بل حج معه حين كان أمـير المحمل بعد حجه قبل ذلك بقليل ، وسمع البخاري في الكاملية بقراءة الديمي إلا مافاته على المسمعين فأ كمله على الشاوى خاصة ، وكذاسم ع ختم الموطأ بقراء تى وعلى الشهاب الميدومي ، واستقر به السلطان أحد مؤذنيه بعد ابن خالد ومال اليه حتى انه رعام به أحياناً وقيل إنه عرضها عليه فتنصل وكذا قدم على غيره في تدريس القراءات بالبرقوقية بعد أبى الفضل بن أسدفكتب له به كاتب السر وأميرآخور ولم يلتفتا لتقرير الشيخ لابن الميت ويكون أخوه العـلاء على نائباً عنه وعمـل أجلاسه في صفر سنة تسعين بحضرة شيخيه نظام وابن الحصاني والصلاح الطرا بلسي وآخرين ، وكنتممن حضر معهورجعمعي إلى البيت فرأيت منه عقلاو أدباً ، وأعطى بعدذلك مشيخة تربة قانباي عوضاعن ابن التقى الشمني حين غضب الاتابك منه وسكنها

٤٨٨ (عبدالرزاق) بن حسن الدنجيهي ثم القاهرى الشافعي أحد صوفية سعيد السعداء وصلحائها ؛ حفظ القرآن والمنهاج ولازمدرس أبى العدل البلقيني وأخذ عن غيره وكتب المنسوب و تولى ستى الصوفية بالمزملة ثم كبروزاد على الخيراقبالا حتى مات في رمضان سنة ست و تسعين عن بضع و سبعين رحمه الله .

١٨٥ (عبد الرزاق) بن حمزة الزين أبو الصفا الطرابلسي ثم القاهرى الحنفي نزيل الاشرفية برسباي . ممن انتمى لجوهر اللالا وعمل إمامه بحيث عينه لتصوف بالاشرفية وغضب ابن الهمام لكونه عين له غيره وكان ذلك سبباً لاعراضه عن المشيخة ، وكان فاضلا متقن الكتابة بليغاً في التجويد جميل الهيئة ممن أخذ القراءات عن ابن الجزري والكتابة عن الزين بن الصائغو أقرأ وكتب مع فتوة وتودد رأيته كثيراً وعاش الى بعد الستين وهو ممن لازم الشمس بن الجندي الحنفي في العربية وغيرها وكان ينوب عنه في خزن كتب الاشرفية ثم رام الاستقرار فيه بعده فقدم العلاء القلقشندي عليه ، وقرأ على شيخنا في سنة اثنتين وأربعين في البخاري ووصفه بالبارع الماهر الفاضل الاوحد المفنن وقال إن قراء ته قراءة فصيحة البخاري ووسفه بالبارع الماهر الفاضل الاوحد المفن وقال إن قراء ته قراءة فصيحة الوادرة بالبساطة والوجازة ، وسمى والده عداً والصواب ما تقدم .

وه به رعبدالرزاق) بن سليمان الخليلي بن الأكرم . ماتسنة تسع عشرة . وعبدالرزاق) بن عبدالر حمن بن مجدالتا جالكو مى نسبة لكوم التجارالر فاعى . ممن أخذ عنى بالقاهرة .

المصرية ويعرف بأبيه . كان ملازماً للجهاعات راغباً في الخيرات وله مغلق هائل المصرية ويعرف بأبيه . كان ملازماً للجهاعات راغباً في الخيرات وله مغلق هائل بالمقس ودار أنشأها بخارة بهاء الدين وغير ذلك ، وحج وأهين مرة من المحتمب فتألم . مات فجأة في ليلة السبت مستهل ذي الحجة سنة أربع وثمانين بعد أن زار الليث وصلى به عصر الجمة، وصلى عليه من الغد ودفن بتربته التي أنشأها بالقرب من الاهناسية ظاهر باب النصر ، وكان لا بأس به بالنسبة لطائفته بل ماأظن فيهم من يوازيه ممن حمل خبر المؤيدية والبيارستان وغيرها وقتاً وشكر وكان للجلال المحلى عليه اقبال رحمه الله وعفا عنه .

٤٩٣ (عبد الرزاق) بن كريم الدين عبد الكريم بن عبد الغنى بن يعقوب ابن فيرة ـ بالمعجمة مصغر فعبد الغنى كان يلقب فحر الدين فصغروه ، أحدكتاب الماليك وابن عم أبى الخير عد بن يحيى بن عبد الغنى الآتى . مات فى يوم الجعة

منتصف ربيع الأول سنة أربع وسبعين .

٤٩٤ (عبد الرزاق) بن عبد اللطيف بن مجد بن عبد الكريم بن عبد النور ابن منير بن عبد الكريم بن على بن عبد الحق بن عبد الصمد بن عبد النورالزين أبو عبد الكريم وعبد اللطيف بن التقى بن الحيافظ القطب المنبجي الحلبي الأصل القاهري الحنفي الآتي أبوه وابناه ويعرف بالحلبي. ولد في ليلة الرابع والعشرين من رمضان من حدود الثمانين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والملحة والثلثين مرن المختار وعرض على جماعة وسمع على عمه القطب عبد الكريم بعض الأجزاء بل أخبرني أنه سمع على التنوخي ورقيـة وغيرها ؛ وحدث سمع منه الفضلاء قرأت عليه وكان خيراً محباً في الحديث وأهله متعففاً قانعاً صابراً شاكراً ، حج غير مرة وجاور وكذا زار بيت المقدس مراراً ودخل اسكندرية وتنزل في سعيد السعداء وولى النظر بزاوية الشيخ نصر المنبجى خال جد أبيه الحافظ القطب جواد منزله ، وكف بعد الخسين فانقطع بمنزله حتى مات فى ليلة الجمعة خامس ربيع الثانى سنة ثمان وستين وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بجامع الحاكم ودفن بتربتهم المعروفة بالشيخ نصر رحمه الله وإيانا . وه ٤ ( عبد الرزاق ) وسماه شيخنا في أنبائه عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب التاج بن الشمس بن العلم القبطي والد الكريمي عبد الكريم ويعرف بابن كاتب المناخات وأمه أم ولد رومية . نشأ فتمهر في الكتابة و المباشرة وخدم بذلك عند غير واحد من الأعيان والأمراء ثم عمل استيفاء المفرد ثم نظره بعد عزل سميه التاج بن الهيصم الماضي قريباً في المحرم سنة أربع وعشرين ثم استرجع قبل انفصاله عن دهليز القصر وهو بخلعته فخلعت وأفيض عليه تشريف الوزر مع مزيد تمنعه عوضاً عن البدر حسن بن نضر الله فأقام إلى ذي الحجة من التي تليها ثم عزل لعجزه عن القيام بالكلف واختنى من يومه فقرر عوضه أرغون شاه النوروزي الأعور مضافاً للاستادارية ولم يلبث أن ظهر وطلع الى السلطان فعفا عنه ، ولزم داره بطالا على مال قام به حتى مات في ليلة الجمعة حادى عشرى جمادي الأولى سنة سبع وعشرين ودفن من الغد بتربة بجاس ، أثني عليه العيني فقال : كان هيناً في وزارته غير خائض في الظلم الشديد عنده شفقة وخوف ولم يسمه ، وقال شيخناانه باشر المفرد مدة طويلة ثم الوزر ولما صرف صودر، قال وكان ضخماً طو الاريض الاخلاق عارفابالكتابة ، زاد غيره عنده حشمة ورياسة وسلامة باطن ويقال أنولده لما استقرفي الوزارة فيحياته ودخل عليه قالله انالما وليت كان معى نيف على خمسين ألف دينار فأنفدتها وركبتنى الديون وأنت رجل فقير فمن أى شيء تسد فقال له من أضلاع المسلمين فصاح به وقال اخرج من وجهى. عفا الله عنه .

وله أتباع . مات في جادى الأولى سنة عشروقد بلغ السبعين . ذكره شيخنافي إنبائه . وله أتباع . مات في جادى الأولى سنة عشروقد بلغ السبعين . ذكره شيخنافي إنبائه . وله أتباع . مات في جادى الأولى سنة عشروقد بلغ السبعين . ذكره شيخنافي إنبائه . و القاهرى العطار ثم الناسخ أحدصوفية الاشرفية والبيبرسية وغيرها و نزيل الصالحية ويعرف أبوه بابن فتح الدين وهو بالناسخ . اشتغل يسيراً ولازم الامشاطى و سمع قليلا بل قرأ على في البخارى ثم أقبل على الكتابة للاسترزاق فكتب الكثير من الكتب الكبار كالخادم وفتح البارى و تذكرة الصفدى وخطه صحيح ، و ربما شهد في أيام قضاء كالخادم وفتح البارى و تذكرة الصفدى وخطه صحيح ، و ربما شهد في أيام قضاء شيخه ثم ترك و انتفع بالسنباطى كثيراً والتفت البدرى أبو البقاء بن الجيعان من أجله لمساعدته وصار يتولى أمر نفقة الاشرفية ويستنهض جباتها و نحوه البيبرسية وانتفع به غير واحد في ذلك ، وفيه يقظة ولديه مروءة وهمة و تودد ، وقد حج وامتحن بزعم مواطأته في أخذ جو اهر و نحوها وضيق عليه في القلعة لذلك من التكلم في الاشرفية لزعمه الخسارة .

٤٩٨ (عبد الرزاق) بن عثمان جمال الدين التركماني السكندري التاجر . مات في رمضان سنة تسع وأربعين . أرخه ابن عزم .

٩٩٤ (عبد الرزاق) بن أبى الفرج والى قطيا . مات سنة ثهان .

(عبد الرزاق) بن فضل الله بن يونس. في رزق الله.

وهوغير منفك عنه سفراً وحضراً وتزايدا ختصاصه به ، وانشأ داراً حسنة بالقاهرى

من بيت ابن معين الدين من رحبة العيد ، وأثرى بعد العدم وعرف بالعقل والتودد والفهم والمشاركة الحسنة بحيث رجح على أخيه بحسن تودده وعشرته ثم كان من ضيق عليه بعد موت استاذه وباع داره وغيرها ومانهض لارضائهم ومسع ذلك فنفى إلى ألواح أو نحوها فدام مدة ثم شفع فيه وعاد فأقرأ عندماميه مماليكه وانتظم أمره بعض انتظام .

٥٠١ (عبد الرزاق) بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن سحلول \_ بمهملتين الأولى كما هو على الألسنة مفتوحة وان كان مقتضى اللغة ضمها والثانية ساكنة \_ الزين بن ناصر الدين بن الشمس الحلبي الجندى الآتى أبوه ويعرف بابر سحلول . ولد في حدود سنة احدى و تسعين وسبعهائة بحلب و نشأ بها وسمع على ابن صديق الصحيح ، وأجاز له ابن خلدون والبدر النسابة الاعلى وغيرها ؛ وحدث ومات قبل سنة أربعين مقتولا .

٥٠٥ (عبد الرزاق) بن محد بن يوسف الزين الخليلي الشافعي السمين ويعرف بابن المصرى . ولد في سنة سبع أو ثمان وعشرين وثما ثمانة بالخليل واشتغل ولازم بالقاهرة امام الكاملية وابن حسان وغيرها بل قرأ على شيخنا شرح النخبة وغيرها وسمع في البخاري بالظاهرية الختم وغيره و تميز يسيراً ثم ترك بوتكرر قدومه للقاهرة ، ورأيت غير واحد من أهل بلده يصفه بالمخاصات . مات في يوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان سنة تسعين ، ودفن بتربة أبيه من بلد الخليل عليه السلام رحمه الله وعفا عنه .

(عبد الرزاق) بن مجد الطرابلسي . في ابن حمزة .

(عبد الرزاق) بن موسى بن ابر اهيم بن عجيل اليماني . في مجد إن شاء الله .

٥٠٣ (عبد الرزاق) بن يحيى تاج الدين المقسى الحنفى الناسخ ويعرف بتاج الدين . تكسب بالشهادة وبرع فيها وكتبالكثير بالأجرة وكانسريع الكتابة فير طائلهامع سماحته ولينه ، وحج وجاور غير مرة . مات بالقاهرة في رمضان سنة ست وثمانين بعد توعك طويل وأظنه جاز الخسين رحمه الله وعفا عنه .

عبد الرزاق) بن يوسف بن عبد الرزاق القبطى الاصل القاهرى الشاذلى الحنفى ويعرف بابن عجين أمه . ولد في المحرم سنة ثلاثين وثما عائة ونشأ فحفظ القرآن وغيره ولازم أبا العباس السرسي صاحب الشيخ محد الحنفي حتى كان جل انتفاعه به وكذا أخذ عن ابن الهمام وغيره وسمع البخارى في الظاهرية القديمة ماعدا المجلسين الأولين وكذا سمع غير ذلك ، واشتهر بالفضيلة ولكنه يذكر بمالا

أثبته مع سرعة انحرافه عن من يتردد اليه ويقبل أولا عليه من المباشرين وغيرهم وكان للمناوى ثم الامشاطى فيه حسن الاعتقاد بحيث أسكنه ثانيهما فى احدى قاعتى المشيخة بالبرقوقية حين كان شيخها واتفقت له فيها ماجرية اما مفتعلة أو ثابتة كانت سبباً لاعراضه عن الاقامة بها ، كل ذلك مع اظهار تنسك وورع وتعفف ما ينسب فيه لترين و تزيد ، و بالجملة فهو مع فضيلته كثير المحفوظ للشعر وتاريخ وأدب مفيد المجالسة مع اشتغال ناشى ، عن تكثر وتمشيخ وتشاؤم بصحبته ، والغالب عليه الانجماع والتقنع والركون الى الراحة ، وأظنه ينظم بل لائستبعد أن يكون كتب شيئا وقد جلست معه كثيراً . مات فى ليلة الحادى والعشرين من رمضان سنة ست و تسعين بعد ضعف أشهر تمرض فى بعضها عند شاهين ثم كرنباى ثم غيرهما رحمه الله وعفا عنه وايانا .

٥٠٥ (عبدالرزاق) بن القوق الحلبي. ولى استادارية حلب بعدا نفصال ابن المنقار.

(عبد الرزاق) أبو الفرج المنسوب اليه ابن أبي الفرج. في الكني.

وأحد فضلائم الشافعية ممن أخذ عن الدلاء البخارى ، و تقدم في العقليات وانتفع وأحد فضلائم الشافعية ممن أخذ عن الدلاء البخارى ، و تقدم في العقليات وانتفع به الفضلاء ومنهم الشمس بن أمير حاج الحنفي فانه أخذ عنه النحو والصرف والمعانى والبيان والمنطق وصاهر عبد الكريم بانى المدرسة التي بباب قاسرين على ابنته واستمرحتي مات .

(عبد الرزاق) المجاور بجامع دمشق ، مضى في ابن عبد الله .

٥٠٧ (عبدالرزاق) أحدالاً خفاء الاذكياء مهن له حافظة بحيث يركب الكراسى ويأتى بمضحكات ومهملات تنشأ عن جنون وربما أتى بماير تقى لأمر عظيم كقوله أنا نبى وأهل جامع الازهر ينكرون على هذاأو كما قيل فقيل له دفعاً لقوله إنا نسمع منك فى الميعاد صاوا على خاتم الانبياء فقال ذاك حقيقة وهذا مجاز، وربما أكل فى رمضان، وهو ومحمد بن حسين الفارسكورى متقاربان.

١٠٥ (عبد الرءوف) بن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد ابن عطية بن ظهيرة القرشي المسكى . ولد في سنة ست وأربعين وتماعائة .

٥٠٩ (عبد الرءوف) بن على بن عمر بن إبراهيم بن أبى بكر بن مجد البمنى .
 مات سنة سبع وخمين .

٥١٠ (عبد الرءوف) بن عمد بن قاسم الآتى أبوه من شهود مكة والواعظ أبود .كان ممن سمع على بها .

١١٥ (عبدالسلام) بن أحمد بن عبدالعزيز المدنى الشافعي و بعرف بجده . ممن قدم القاهرة وسمع على شيخنا وغيره والشتغل قليلاو صحب البقاعي. مات بعدالستين أو نحوها ـ ١١٥ (عبد السلام) بن أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن مجد بن كيدوم بن عمر بن أبي الخير سعيد العز المجد أبو عهد بن الشهاب أبي العباس بن الشرف الحسيني القياوى الأصل \_ بفتح القاف ثم تحتانية ساكنة نسبة لقرية ببخداد يقال لها قيلويه كنفطويه \_ البغدادي ثم القاهري الحنبلي ثم الحنفي . ولد تقريباً بعد السبعين وسبعيائة قال مرة بخمس وأخرى بست بالجانب الشرق من بغداد ونشأ بها فقرأ القرآن لعاصم وحفظ كتباً جمة في فنون كثيرة سيأتي تعيين ماتيسر منها ؛ وبحث في غالب العلوم على مشايخ بغداد والعجم والروم حتى أنه بحث في مذهبي الشافعي وأحمد وبرع فيهما وصاريقري كتبهما ولازم الرحلة في العلم إلى أن صار أحد أركانه وأدمن الاشتغال والاشغال محبث بقي أوحد زمانه ، ومن شيوخه في فقه الحنفية الضياء عمل الهروي أخذ عنه المجمع بعد أن حفظه ولازمه بالسلطانية من عمل أذربيجان وسمع غالب الهداية بحثاً على عبد الرحمن التشلاقي أو القشلاغي \_ بالقاف والشين والغين المعجمتين \_ خال العلاء البخارى وشارح البيضاوي الشرح الموصوف بالحسن وسمع عليه أصول الحنفية بحثًا وفي فقه الحنابلة محد بن الحادي وسمع عليه البخاري وعبد الله بن عزيز \_ بزايين معجمتين مع التصفير والتثقيل ومحمود المعروف بكريكر \_ بالتصغير \_ ومجد الكيلاني ، وتزايد اشتفاله بهذا المذهب لكون والده كان حنبلياً وفي فقه الشافعية مولانا حجة تلك البلاد بل يقال انه من أولاد ابنه صاحب الحاوى وناصر الدين محد المعروف بأيادي الأبهري ولازمه مدة طويلة أخذ عنه فيهاالنحو والصرف ، ولم يتيسرله البحث في فقه المالكية وقصد ذلك فما قدر وأخذأصول. الدين وآداب البحث عن السراج الزنجاني وأصول الفقه عن أحمد الدواليبي أخي محد وحضر بحث المختصر الأصلى لابن الحاجب والعضد وكثيراً من شروح التلخيص في المعاني وكشيراً من الكشاف على مولانا ميرك الصيرامي أحد تلامذة التفتازاني وبحث بعض الكشاف أيضاً والمعانى والبيان على مولانا عبد الرحمن ابن أخت أحمد الجندي وجميع الشاطبية بعد حفظها على الشريف محد القمني والنحو عن أحمد بن المقداد وعبد القادر الواسطى وبحث عليه الأشنيهية في الفرائض. بخلوة الغزالي من المدرسة النظامية ببغداد وانتفع به في غير ذلك والطب والمعاني والبيان أيضاً بعد حفظه للتلخيص عن المجد عبد المشيرقي السلطاني الشافعي

والمنطق بعد حفظه الشمسية عن القاضي غياث الدين عمد الخراساني الشافعي وكذا بحث عليه علم الجدل أيضاً والطبعن موفق الدين الهمذاني وسمع بحث شرح الهداية في الحكمة لمولانا زاده بعد حفظه متنها على المجد مجد التوريزي وغير ذلك من كتب الطب وسمع على مولانا موسى باشا الرومي علم الموسيقي بحثاً وكان لقيه لأكثر من أشير آليه بالسلطانية لكون تمر جمعهم بها وهي محل حريمه وأجرى عليهم الأعطية ،وارتحل الى تبريز فأخذ بها عن الضياء التبريزي النحو وأصول الفقه وعن الجـ لال مجد القلندشي فقه الشافعية وأصولهم؛ وحضر المعاني والبيان وبعض الكشاف عند مولانا حيدر ، ثم إلى أرزنجان من بلاد الروم فأخذ علم التصوف عن يارغلي السيو اسي ؛ ثم عاد من بلاد الروم بعد أن جال الآفاق وأسر مع اللنك وقاسي شدة بحيث كانوا يقطعون الرءوس ويجملونه إياها الى البلاد الشامية في سنة عشرو ثمانمائة مجرداً عليه كنبك فلتى بحلب من شاء الله من العلماء ، و ناظر في الشام الجمال الطيماني واجتمع في القدس بالشهاب بن الهائم فعظمه كشيراً وزار إذ ذاك الخليل عليه السلام وبعد القاهرة بعد هـذا كله في مستهل رجب منها ؛وقدأشير اليه في الصرف والنحو والمعاني والبيان والمنطق والجدل وآداب البحث والأصلين والطب والعروض والفقه والتفسير والقراءات والتصوف وغيرها فنزل بالجمالية وقرر في صوفيتها وأقبل الناس عليه فأخذوا عنه ، وزوجه الشيخ مصطفى المقصاتي ابنته وتدرب به في عمل المقصات وتكسب بها وقتاً مع اشتهاره بالفضيلة التامة حتى أنه لما تمت عمارة الجامع المؤيدي وحضر السلطان عند مدرسيه ومنهم البدر الأقصرائي الحنفي كان من جملة الحاضرين فلم يتكلم معه غيره بحيث عظم في عين السلطان وأشار لما تم الدرس ورام المدرس الدعاء بنفسه مبالغة في تعظيم السلطان لصاحب الترجمة أن يفعل ففعل وأعلمه البدر بن مزهر وذلك قبل أن يلي كتابة السر بأنه رجل عالم يتكسب بعمل المقصات فوعد ببناء مدرسة من أجله يكون هو شيخها فما تيسرور بما أقرأ ولده ابراهيم بل رام المؤيد الاجتماع به في محل خلوة للقراءة عليه في وافق العز خوفاً من الصاق كشير مما يصدر عن السلطان به وعد ذلك من وفور عقله ؛ واستمر العزملازماً للاشغال غير مفتقر للاستفادة من أحد إلا في علم الحديث دراية ورواية فانه أخذ علوم الحديث جميعاً لابن الصلاح عن الولى العراقي بعد قراءته وسائره سماعاً وكان البحث فيه إلى أثناء النوع الحادي والأربعين وباقيه سرداً ولازمه حتى أخذ عنه نظه الاقتراح لوالده بحثاً وسمع عليه من تصانيف أبيه تقريب الأسانيد والمنظومة

في غريب القرآن ومن أول السيرة الألفية الى ذكرأزواجه والكثيرمن النكت على ابن الصلاح وقرأ منها جميع الألفية الحــديثية رواية والمورد الهني ومن غيرها الكثير من الأصول الكباروغيرها ووصفه في إثبات بعضه بخطه بالشيخ الامام العالم العامل مفيد الطالبين نفع الله به ومرة بالشيخ العالم الفاضل المفنن ذي الفوائد والفرائد مفيد الطالبين أمتعالله بفوائده وأجراه على جميل عوائده، ومرة بالشيخ الامام العالم، وأذنله في اقراء علوم الحديث وإفادته وكذا قرأعلي شيخنا صحيح البخاري والنخبة له واختص به كشيراً ؛ وكان أحد الطلبة العشرة عندد بالجمالية وحضر دروسه وأماليه ، ورأيت بخط شيخنا بتصنيفه النخبة كتبها برسمه قال في آخرها ماصورته علقها مختصرها تذكرة للعلامة مجد الدين عبدالسلام نفع الله به آمين وتمت في صبيحة الاربعاء ثاني عشر شوال سنة أربع عبد السلام البغدادي وكتبله عليها أنه قرأها قراءة بحثو إتقان وتقرير وبيان فأفاد أضعاف مااستفاد وحقق ودقق ماأراد وبني بيت المجد لفكره الصحيح وأشاد ثم قال وأذنت له أن يقرُّمها لمن يرى ويرويها لمن درى والله يسلمه حضرا وسفراً ويجمع له الخيرات زمراً ، وسمعته يقول مراراً لم استنه بالقاهرة من غيرهما لكن قد ذكرلى بعض من أخذت عنه أنه أخذ الطب وغيره عن إسماعيل الرومي نزيل البيبرسية وأحد صوفيتها الذي كان يقال له كردنكش فلعله لم يو عنده مايستحق أن يسميه بالنسبة لمعرفته فائدة والله أعلم ؛ وأما الرواية فانه سمع وقرأ عبى غير واحد وطلبها بنفسه فأكثر وكتب الطباق وضبط الناس ورافق المتميزين فيها ، ومن شيوخه الذين أخذ عنهم الزين أبو بكرالمراغبي وكان سماعه عليه عكة حيث حج كماكتبهلى بخطه والشرف بن الكويك والجمال عبدالله الحنبلي والشموس المحمدون البرماوي والشامي الحنبلي والزراتيتي وابن المصري وابن البيطار والغرس خليل بن سعيد القرشي والتقي الزبيري والفخر الدنديلي والشهابان الطريني والبطائحي والنوران الفوى والابياري والسراج قارى الهداية، وأجاز له من الحرمين الجمال بن ظهيرة والزين الطبرى والوانوغي وعبد الرحمن الزرندى ورقية ابنة ابن مزروع وآخرون بل سمع على جهاعة فيهما ، وقرره الزيني عبد الباسط متصدراً بمدرسته وفصل له ثياباً نفيسة وسكنها بعد الجالية وقتاً ثم انتقل منها الى التربة الدوادارية وكان قد ولى مشيختها ونظرها بعـــد منازعة النور السويني امام السلطان له في ذلك ودفع السلطان لامامه بقوله اعطه

استيفاء الصحبة يعني التي كانت معه ونحن نعطيك المشيخة وأنا أعين من يشد الاستيفاء عنه نيابة ،فسكت خوفاً من ابرام ذلك ،واستمر مقيما بها الى أن رغب عنها وانتقل حينتُذ الى الحسينية فسكن في درب الاقباعيين بالقرب من حوض الصارم وانتفع به الناس في كل الأماكن المشار اليها وكذا أعادبالجانبكية التي بالقربيين للحنفية ثم رغب عنها للنور الصوفي أحد نواب الحنفية الآن وتوقف الناظر في الامضاء له مدة ثم كتب ؛ ودرس أيضاً الفقه بالمنكو تمرية وبدرس حرغتمش الذي عمله بجامع المارداني برغبة المحيي الاقصرائي ،ثم رغب هو عنه للعضدي الصيرامي ، واستقر الامشاطي بعده في المنكو عرية و تصدير الباسطية، الى غير ذلك من الوظائف التي دونها ، وناب عن ولد السراج قارىء الهداية عقب موت والده فما أضيف اليه من جهاته كما ذكره شيخنا في ترجمة السراجمن إنبائه وهي تدريس الناصرية والاشرفية القدعة والاقتفاوية بجوار الازهر والاعادة بطولون واتفقت وفاة الولد والعز غائب فانتهز القاضي علم الدين وهو اذ ذاك المتولى الفرصة لفضه منه وأعطى الناصرية لابن الزين التفهني والاشرفية والاقبفاوية لآخر والاعادة للشهاب بن الحب بن الاشقر فلما عاد العز وعلم بذلك صاح واستغاث وصرح بأنه لابد من شكوى القاضي إلى السلطان وصعد القلعة فوجد القاضي أيضاً صاعداً لأجل سماع الحديث عند السلطان فقال له القاضي بلغني انك تريد شكواي فقال له نعم قال ماتقول قال أقول هذا كتاب الحاوى وأشار اليه وهو في كمه أسأل من السلطان فتح أي مكان شاء منه و نقرر أناوأنت منه ليظهر الاستحقاق ، وقدر اجتماعهما ووقوفه الى السلطان فأمره بعودها اليه ففعل وتوقف ابن الاشقر في ترك ولده جميع الاعادة فاشترك معه فيها فيما قيل ، وباشر التداريس الثلاثة الى أن رغب عنها للسيف سن الخوندار ولم يبق معه سوى التصدير بالباسطية والمنكو تمرية ، وممن قرأ عليه من شيوخنا الزين رضوان وابن خضر وابن سالم والتقي المنوفي القاضي والشرف بن الخشاب والتقي الحصني من الشافعية وابن الهمام والتقى الشمني وغيرهما من الحنفية والقرافي والأبدى وغيرهامن المالكية والعز الكناني والبدر البغدادي وابن الرزاز وغيرهم من الحنابلة بل قرأ عليه طبقة أعلى من هذه كالكالشمني والشهاب الكلوتاتي وأوحد الدين عبد اللطيف بن الشحنة ودونها كالزين قاسم الحنفي والبدر والولى البلقينيين ومن شاء الله ممن يلي هؤلاء أيضاً حتى انه الحق الأولاد بالآباء وصار غالب فضلاءالديار المصرية من تلامذته كل ذلك مع الخير والديانة والأمانة والزهد ( ١٤ - رابع الضوء )

والعفة وحب الخمول والتقشف في مسكنه وملبسه ومأكله والانعزال عن بني الدنيا والشهامة عليهم وعدم مداهنتهم والتواضع مع الفقراء والفتوة والاطعام وكرم النفس والرياضة الزآئدة والصبرعلي الاشتفال واحتمال جفاء الطلبة والتصدي لهم طول النهار والتقنع بزراعات يزرعهافي الارياف ومقاساة أمر المزارعين واتعامهم والاكثار من تأمل معانى كتاب الله عز وجل وتدبره معكونه لم يستظهر جميعه ويعتذر عن ذلك بكونه لا يحب قراءته بدون تأمل وتدبر والمحاسن الجمة بحيث سمعت عن بعض علماء العصر أنه قال لم نعلم قدم مصر في هذه الازمان مثله ولقد تجملت هي وأهلها به ، وبلغني انه كان ربما جاءه الصغير لتصحيح لوحه ونحوه من الفقراء المبتدئين لقراءة درسه وعنده من يقرأ من الرؤساء فيأمرهم بقطع قراءتهم حتى ينتهى تصحيح ذاك الصغير أوقراءة ذاك الفقير لدرسه ويقول أرجو بذلك القربة وترغيبهم وأن اندرج في الربانيين ولا يعكس ، ولم يحصل له انصاف من رؤساء الزمان في أمر الدنيا ولا أعطى وظيفة مناسبة لعلى مقامه بم وكان فصيح اللسان مفوها طلق العبارةقوى الحافظة سريع النظم جداً ولذلك فيه مالا يناسب مقامه خصوصاً وهو لم يعطه كليته مع اكثاره منه لايهاب كبير أحد وله مع القاضي علم الدين سوى ماتقدم مفاوضات منها ان القاضي تناقضت فتياه في واقعة واحدة وكان العز قدكتب عليها واتفق اجتماعهما بالقلعة في مجلس السلطان فقال العز لقاضي مذهبه يامولانا قاضي القضاة ماالحكم عندنافي المفتى الماجن فأجابه بقوله يحجر عليه في فتياه فكانت هذه قاصمة ؛ وامتدح شيخنا بما أثبته في الجواهر وأثابه في وقت بعدد أبياته ذهبا وكذا امتدح غيره من الاعيان حتى انه امتدح الظاهر جقمق بقصيدة عرض فيها بتهدم منزله فأرسل له باربعانة دينار ، ومن جملة أبياتها:

واء

لعا

بقو

ويق

المد

أخا

59

لبند

و مو ماقر

Ir.

أربع

ولم

رمم

ودف

في

بال\_

عماس

سنة

و نش

الحلي

والسقف خر تراباً من ركاكته والجدر مال أعاليها إلى الطرق وأجابابن العليف الشاءر عن لغز وقرضه له شيخنا ،وخمس القصيدة المنسوبة لامامنا الشافعي التي أولها:

خبت نار نفسى باشتعال مفارقى وأظلم عيشى إذ أضاء شبابها وكذا خمس قول الشيخ عبد القادر الكيلاني \* مافى المناهل منهل يستعذب \* كما أثبت ذلك في ترجمته من معجمي بل بلغني أنه شرع في جمعه في ديوان على حروف المعجم وكتب منه قطعة ، الى غير ذلك من التا ليف والتعاليق التي كان عليها على الطلبة ومن ذلك على ايساغوجي والشمسية والالفية والتوضيح

واعتذر عن عدم الاكثار من التصانيف والتصدي لها بأنه ليس من عدة الموت لعدم الاخلاص فيه أو كماقال ، وقد أقر أالحاوي في فقه الشافعية بالقاهر ةو أفتى مرة بقول الرافعي مع مخالفة النووى وبلغ ذلك الجلال المحلى فقال ماللناس بمذاهب الناس واتفق علمه بذلك فشاط، وكان يقرىء تائية ابن الفارض ويترنم بقصائده ويقصد بالفتاوى فى النوازل الكبار ودونها وأفتى بأن حمل طالب الحق غريمه المدافع المتمرد عن اعطاء ماوجب عليه إلى الولاة الحماة لاسما في زمانناجائزولا لوم على فاعله المحكوم عليه بأنه لايطالبه إلا من الشرع ، وقد حدث باليسير أخذ عنه أصحابنا وممن قرأ عليه التقى القلقشندي والبقاعي وغبرها من الطلبة وكنت ممن أخذ عنه في العربية وغيرها وحملت عنه أشياء وكتب لي خطه بسيدنا ومولانا الامام العالم الفاضل المحدث المفيد الشيخ فلان ، و بعد ذلك بسيدنا ومولانا الامام العالم المحدث البارع الحافظ الضابط الثقة المتقن ؛وقال في بعض ماقرأته قراءة متقن ضابط معرب حافظ يقظ مطرب شوق بها الاذهان وشنف بها الأذان كان الله له حيث كان ، وكتب لي نسمه بخطه بعد أن ثبت في سنـــة أربع وثلاثين على تلميذه التقى المنوفى ضمن ثبوت نسب ابن أخيــه لأمه ، ولم يزل على طريقته متصدياً لنشر العلم حتى مات في ليلة الاثنين خامس عشري رمضان سنة تسع وخمسين ، وصلى عليه من الغد عصلي باب النصر ، ودفين بترية الأمير بوري خارج باب الوزير تحت التنكزية ، ولم يخلف بعده في مجموعه مثله رحمه الله وإيانا.

۱۳ (عبد السلام) بن حسن العز الخالدي أخو عبد الرحمن الماضي ويعرف بالـكذاب. مات بمكة في المحرم سنة ثلاث وأربعين. أرخه ابن فهد.

عاس العز السلطى الاصل المقدسى الشافعى و يعرف بالعز القدسى ولد فى عباس العز السلطى الاصل المقدسى الشافعى و يعرف بالعز القدسى ولد فى سنة احدى أو اثنتين وسبعين وسبعائة بكفر الماء قرية بين عجلون وحبراض عونشأ بها فقرأ القرآن وفهمه عم والده الشهاب احمد بن عبد السلام بعض مسائل ثم انتقل به قريبه البدر محمود بن على بن هلال العجلونى أحد شيوخ البرهان الحلي فى حدود سنة سبع و ثمانين الى القدس ففظ به فى أمرع وقت عدة كتب فى فنون بحيث كان يقضى العجب من قوة حافظته وعلو همته ويقظته و نباهته و بحث على البدر المذكور فى الفقه إلى أن أذن له فى الافتاء والتدريس سريعا، ثم ارتحل به الى القاهرة فى السنة التى تليها فضر بها دروس السراجين البلقينى

وابن الملقن ، وسافر صحبة البدر الى دمياط واسكندرية وغيرهما من البلادالتي بينهما كسنباط واجتمعا بقاضيها الفخر أبي بكر الحراني وقرأ على البدر حينئذ الجال يوسف السنباطي والد العز عبد العزيز الآتي ؛ ثم رجعاً إلى القاهرة ثم الى القدس ؛ وسمع حينتُذبغزة على قاضيها العلاء على بن على بن خلف بن كامل السعدى أخى الشمس الغزى صاحب ديوان الفرسان ثم عادا لبلادهما ، ودخل صحبة البدر مدينة السلط والكرك وعجلون وحسبان وجال في تلك البلاد فلما مات البدر ارتحل إلى دمشق وذلك في حدود سنة سبع وتسعين وجد في الاشتغال بالحديث والفقه وأصله والعربيةوغيرها من علومالنقل والعقل علىمشايخها وسمع بها الحديث من جماعة كثيرين، وحج في سنة تمانمائة فسمع في توجهه بالملدينة النبوية على العالم سلمان السقا نسخة أبى مسهر وما معها وبمكة على الشمس بن سكر وابن صديق ثم رجع إلى دمشق فسمع بها الكثير خصوصاً مع شيخنا وأكثر من السماع والشيوخ وممن سمع عليه من الدمشقيين ابراهيم بن العماد احمد بن عبد الهادي وابراهيم بن مجد بن أبي بكر بن عمر وأحمد بن اقبرص واحمد بن العاد أبى بكر بن أحمد بن عبد الهادي واحمد بن داود القطان والـكال احمد ابن على بن مجد بن عبد الحق واحمد بن على بن يحيى الحسيني والعماد أبو بكر ابن ابراهيم المقدسي وخديجة ابنة ابراهيم بن سلطان وخديجة ابنة أبي بكر الكورى ورقية ابنةعلى الصفدى وزينب ابنة أبى بكر بن جعوان وعائشة ابنة أبي بكر بن قوام وعائشة ابنة مجد بن عبد الهادي وأختها فاطمة وعبد الرحمن بن عبد الله بن خليل الحرستاني وعبد الرحمن بن عمر البيتليدي وعبد القادر بن الراهيم الارموي وعبد القادر بن محمد بن على سبط الذهبي وعبد القادر بن على ابن على القمني والتقي عبد الله بن مجد بن احمد بن عبيدالله وعلى بن غازى الكوري وعمر بن محمد بن احمد بن سلمان البالسي وعمر بن محمد بن احمد بن عبد الحادي وفاطمة ابنة عبد الله الحورانية وفاطمة ابنة محمد بن المنجا وعمد بن أبي هريرة وعبد الرحمن بن الذهبي ومحمد بن على بن ابراهيم البزاعي ومجد بن محمد بن عهد بن احمد بن منيع والبدر محمد بن عهد بن محمد بن محمد بن قوام ومحمد بن محمد ابن محمود بن السعلوس ويوسف بن عُمان بن عمر العوفي وعنده عنه مسلسلات ابن شاذان باجازته التي انفرد بها من الرضي الطبري ، وبعد هذا كله انتقل في سنة ثلاث وثمانمانة بعد الفتنة الى الديار المصرية فقطن القاهرة ولازم البلقيني في الفقهوغيره والزين العراقي في الحديث وكتب عنه من أماليه وغيرها وأثبت المملي

31

الت

1

19

ال

لتا

7

10

10

4

9

0,1

11

112

9

2

11

11

>-

1

9

اسمه مخطه في عدة مجالس وكان الهيشمي بحضرها ويجبز وكذا سمع فيما قبل هذا التاريخ وبعده على التنوخي والزين بن الشيخة وابن أبى المجدو الحلاوي والسويداوي وآخرين وأجازله ناصر الدين بن الفرات ومريم الاذرعية والشمس محمد بر اسماعيل القلقشندي وطائفة ، وأخذ عن العز بن جماعة من العلوم التي كان يقربها وكذا أخذ عن الشهاب الحريري الطبيب في المعقولات أيضاً وناب عن الجلال البلقيني في القضاء سنة أربع ثم أعرض عن ذلك لكون والده السراج عتبه عليه لتعطله به عن الاشتغال ، ثم عاد الى النيابة في سنة تسع واستمر حتى صار من أجلاء النواب وصحب فتح الله كاتب السر ثم نوه به ناصر الدين بن البارزي حتى صاريزاحمالأكابرفي المحافل ويناطح الفحول الأماثل بقوة بحثه وشهامتهوغزارة عامه وفصاحته ،واستقر في تدريس الحديث بالجالية عقب الكمال الشمني وتكلم شيخنا معه في أخذ شيء منه للتقي ولد المتوفى وفي تدريس الفقه بالخروبية بمصر، وناب في الخطابة بالمؤيدية أول مافتحت عن ابن البارزي ثم عن ولدد الكال واستقربه الزين عبد الباسط فيمشيخة مدرسته بالقاهرة أول مافتحت بلولى مشيخة الصلاحية ببيت المقدس بعناية البدر بن مزهر بعد موت الشمس البرماوي وسافر لمباشرتها بعد أن رغب عن الجالية لابن سالم والخروبية للمحب بن أبي المحاسن واستقر في الباسطية الامام شهاب الدين الأذرعي ثم صرف العز عن الصلاحية في خامس عشري ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين بالشهاب بن المحمرة ورجع العز الى القاهرة فأقام بها على نيابة القضاء وأضيف اليه قضاء النحرارية عوضاً عن ابن قاسم مع مرتب رتبه له عبد الباسط الى أن أعيد الى الصلاحية بعد موت الشهاب واستمر فيها حتى مات ؛ وقد حدث بأشياء بالقاهرة وبيت المقدس وغيرها ، وممن قرأعليه قاضي المالكية بحاة أبوعبد الله عجد بن يحيى الحكمي المغربى ووصفه بشيخنا الامام العلامة شيخ الاسلام علم المحققين حقاً وحائز فنون العلم صدقاً ، وكذا درس وأفتى وأفاد وانتفع به الفضلاء سيمأهل تلك النواحي، وكان إماماً علامة داهية لسناً فصيحاً فيالتدريس والخطابة وغيرها حسن القراءة جداً مفوهاً طلق العبارة قوى الحافظة حتى في التاريخ واخبار الملوك جيدالذهن حسن الاقراء كشير النقل والتنقيح متين النقد والترجيح وأقرأ هناك في جامع الختصرات فكان أمراً عجبا صحيح العقيدة شديد الحط والانكاد على ابن عربي ومن نحا نحوه مغرما ببيان عقائدهم الرديئة وتزييفهامصر حا بأنهم أكفر الكفاري جواداً كريماالى الغاية قل أن ترى العيون في أبناء جنسه نظيره في الكرم معكونه

3

ن

ن

ملا

,5

نة

رىن.

4

5

5

أيي

山岩

رْت

في

لملى

أكولا الى الغاية مهابا لطيفا حسن الشكالة ضخها أجاز لى .ومات في يوم الحميس خامس رمضات سنة خمسين ببيت المقدس بعد تمرضه بالبواسير سنين ودفن بمقبرة ماملا رحمه الله وإيانا ومن نظمه:

اذا الموائد مدت من غـير خل وبقل كيات كشيخ كبـير عـديم فهم وعقل وقوله: وذى قوام رطيب وافى يؤم الأراكا نادانى القلب ماذا تريد قلت سواكا

بل يقال انه لم ينظم سوى هذين المقطوعين.

المدنى الحنفي شقيق عبد الواحد الآتى وهذا أسن . ولد في جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين بالمدينة و نشأ بها خفظ كتبا كالشاطبية والمحتار وألفية النحو وعرض على جهاعة وسمع على الجمال الكازرونى وأبى الفتح المراغى بل وقرأ عليه وكذا على الشمس عبد بن عبد العزيز الكازرونى في سنة سبع وأربعين في البخارى و بعدهاعلى أبى الفرج المراغى وكتب الخط الجيدو نسخ به أشياء ، و دخل القاهرة غير مرة أو لهافى سنة ثمان وأربعين فقرأ على شيخنا في البخارى وقرأه بكاله على المحب بن الاقصر أبى و حضر عند السعدى بن الديرى و الجلال المحلى وغيرها وكذا دخل حلب فا دونها لطلب المعيشة ، وقطن مكة من سنة احدى وسبعين وسمع منى فيها أشياء بل كتب بعض تصانيفي وليس بذاك مع شدة فاقته و تكرر طلبه الناشىء عن قوة حاجته و الحاحه في ذلك سيما من الواردين من سأتر المسالك و دعا استعان في ذلك بنظمه وليس بالطائل .

١٦٥ (عبد السلام) بن أبي الفتح بن اسماعيل بن على بن محمد بن داود الزمن مي الملك مات بها في ذي الحجة سنة خمس وسبعين .

٥١٧ (عبد السلام) بن أبى الفرج بن عبد اللطيف الانصارى الزرندى المدنى . سمع على الزين المراغى .

٥١٨ (عبد السلام) بن محمد بن أبي الفضل النفطي المدني أخو عبد الكافي الآتي ، ممن سمع مني بالمدينة .

۱۹ (عبد السلام) بن محمد بن أبى الخير محمد بن على بن عبد الله بن على ابن عبد الله بن على ابن عبد السلام أخو أبى الخير الكازروني المكى . ولد بها في جمادى الأولى سنة أبع وأربعين ، ونشأ بها فحفظ القرآن واستقر في رياسة المؤذنين بالمسجد

الحرام بعد أبيهما سنة سبع وخمسين فلم يولد له . ومات في ذي القعدة سنة خمس أو ثمان وستين والاول أقرب .

٥٢٥ (عبد السلام) الأول بن مجمد بن مجد بن احمد بن مجد بن دوزبة بن محمود بن ابراهيم بن احمد العز أبو السرور بن ناصر الدين أبى الفرج بن الجمال الكاذروني الاصل المدنى الشافعي أخو احمد وعلى ومجمد وغيرهم ممن ذكر في محاله . ولد في صبيحة العشرين من ربيع الأول سنة ثهان وعشرين وثهاناً بقبالمدينة ونشأ بها فخفظ القرآن والمنهاج وغيره وعرض على المحب المطرى والبرهان ابراهيم ابن الجلال الحجندي واحمد بن سعيد الجزيري المغربي وأبي الفرج المراغي وجماعة بل سمع على جده الجال أشياء وعلى أبي السعادات بن ظهيرة في سنة تسعو أربعين المنهاج الاصلى بحثاً وأجاز له شيخنا . مات سنة عمان وخمسين .

٢١٥ (عبد السلام) الثاني أخو الذي قبله . ولد في عاشر المحرم سنة اثنتين وستين وعمانهائة بالمدينة ونشأ بها فسمع على أبيه وأبى الفرج المراغى وأبى الفتح بن تقى وآخرين ؛ ولازمني كثيراً في مجاورتي عند المصطفى عليه وكتبت له بما سمعه منى وعلى اجارة أوردت شيئاً منها فى تاريخ المدنيين ، ثم ورد مكة فى سنة أربع وتسعين فسمع من تصانيفي على أشياء وهو ساكن فهم مذكور بالخير والصلاح. ٢٢٥ (عبد السلام) بن محمد بن محمد بن يحيي الامام عز الدين الخشبي المدنى. سمع على النور المحلى سبط الزبير في الاكتفاء للـكلاعي سنة عشرين وعلى الزين أبي بكر المراغي وكتب تصنيفه تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة وانتهى في جمادي الثانية سنة ستعشرة وثما عَانَّة وشهدعلي مؤلفه بوقفه. ٣٢٥ (عبد السلام) بن مخمدالزرعي أحدسكان الجاهدية بدمشق كان خيراً أميناً مو ثوقاً به فياقر أته بخط ابن حجى مات في أو اخرسنة أربع عشر ققاله شيخنا في إنبائه. ٥٢٤ (عبد السلام) بن موسى بنأيي بكر بن أكبر الزين أو المحب الشيرازي العجمي المكي والدعبد العزيز الآتي سبط الشيخ على الزمن مي ولذا يعرف بالزمن مي. ولد في ربيع الأول سنة خمس وعانين وسبعهائة بمكة ، وسمع بها من ابن صديق وأبى الطيب السحولي والزين المراغي والشيس بن سكر والحجد اللغوي في آخرين ؛ وأجاز له في سنة ثمان وثمانين فما بعدها النشاوريوالمليجي وابن حاتم والصردي والعراقي والهيشمي والدميري وخلق، وحدث أخذ عنه النجم ابر فهد . وذكره في معجمه وذيله وقال أنه كـتب الخط الحسن ونسخ بالاجرة وتكسب بتأديب الأطفال مدةو بالشهادة ، وكان خيرًا مباركا ساكناً .

يس دفن

دى سنة حو علمه

ری غیر

> لب فیہ یء

1\_5

ي .

افي

ولی

مات فيذي الحجة سنة ستوأر بعين بمكة ودفن بالمعلاة رحمه الله .

الدمياطى الشافعى والد النور على والولوى مجد الله بن مجد الله يوسف وأخو الدمياطى الشافعى والد النور على والولوى مجد والجمال عبد الله يوسف وأخو عبد الرحمن المذكورين فى محالهم . ولد سنة خمس وثلاثين وثمانمائة تقريباً بدمياط و نشأ بها فخفظ القرآن عنه أبيه و تلا به تجويداً وغيره على الزينين الهيشمى وجعفر وحضر دروس الفقيه علم الدين بن الفران بل كان هو قارئه برهة وكذا أخذ عن الشهاب البيجورى وغيره وفى النحو عن ابن سويدان ولقى الفرياني فأخذ عنه وسمع على شيخنا والرشيدى وغيرهما واختص بالفخر الديمي لمصاهرة بينهما وأم بالجامع البدري بعد أبيه وقرأ على العامة في المواعظ والرقائق و تحوها وأدب الابناء مدة فانتفع به جاعة وكتب بخطه شيئاً كشيراً حبس جميعه على بنيه سوى ما كتبه بالاجرة من مصاحف وغيرها وخطه جيد صحيح ، ولم يزل على طريقته في الخير والبركة واعتقاد الناس فيه حتى مات في أو اخر صفر سنة ست على طريقته في الخير والبركة واعتقاد الناس فيه حتى مات في أو اخر صفر سنة ست وتسعين بدمياط بالاسهال شهيداً و تولى البيجوري غسله ودفن بجوار الشيخ وتسعين بدمياط بالاسهال شهيداً و تولى البيجوري غسله ودفن بجوار الشيخ على بتربة الشرفاء بني عجلان رحمه الله وايانا .

(عبد السلام) الزرندي . مضى في ابن عبد الوهاب بن عد قريباً .

٥٢٦ (عبد السلام) الشرنوبي البحيري ثم القاهري المكي. خدم عند أزبك اليوسني اماماً ثم طرده فانتمى لتمراز، وسافر معه للبحيرة ونزل ولده في قراء الشيخونية وفي غيرها.

٥٢٧ (عبد السلام) الفارسكورى الازهرى الغاسل. مات في ليلة الجمعة سابع عشرى المحرم سنة ثمان وثمانين ، وكان خيراً أقام مديدة يغسل الموتى وقصد لذلك وأكثره احتساباً رحمه الله .

ولى قضاء طرابلس وشكرت سيرته ثم قدم دمشق و تزوج ابنة السلاوى زوجة مخدومه التقى و للنجا التقى بن المنجا التقى و لله قضاء طرابلس و شكرت سيرته ثم قدم دمشق و تزوج ابنة السلاوى زوجة مخدومه التقى و سعى فى قضاء دمشق . و مات فى المحرم سنة ست شهيداً سقط عليه سقف بيته فهلك تحت الردم . ذكره شيخنا فى انبائه .

٥٢٩ (عبد الصمد) بن اسماعيل بن أحمد بن عمر عفيف الدين الخلى اليمنى الشافعى . وخلة بفتح المعجمة قرية بالحجر من جبال اليمن . ولد في سنة ثلاث وثلاثين وثما تمائة و تفقه بجلاعة منهم أبو حميش للمناه وكسر الميم وآخره معجمة للمنافق عدن وقرأ في الفرائض وشارك في النحو وغيره ، وكان تقيا

ديناً خيراً استقر به على بن طاهر في نظر ثغر عدن وأعمالها بحكم الوكالة في جميع تعلقاته فحمدت سبرته ولم ينفك عن المطالعة والنظر والمذاكرة مع الفضلاء والتحصيل لكتب العلم والبحث عن أحو الالفقهاء ثم قلده أيضاً النظر في أوقاف تعز وغيرها فباشر ذلك أحسن مباشرة ولكن لم تطل مدته . ومات بعدن في رابع صفر سنة اثنتين وثمانين وكان له مشهد حافل شهده السلطان فمن دونه وتأسف الخيرون على فقده . أفاده لى بعض أصحابنا بابسط من هذا .

٥٣٠ (عبد الصمد) بن أبى بكر بن احمد بن ابراهيم بن احمد بن أبى بكر ابن عبد الوهاب المرشدى المكى الشافعى الآتى ابوه ويسمى محلاً. وقرأ المنهاج وحضر عند يحيى العلمي وغيره ، وكان مصاحبا لولد ابن عزم ودخل مع أبيه القاهرة وغيرها . مات في سنة خمس وثمانين عرب بضع وثلاثين وترك فاطمة وأم حبية فتزوج الأولى قريبها النور على بن الفخر أبى بكر بن عبد الغنى بن محمد بن ابراهيم المرشدى .

٥٣١ (عبد الصمد) بن عبد الرحمن بن مجد بن أبي بكر بن عيسى وقيل بدل عيسي مجد بن منصور وهو الذي كتبه لي والأول أتقن عز الدين وصأئن الدين ابن الزين بن الشمس النجمي الصحراوي الزيات بهاأخو مجد ومريم الآتيين وأبوهم ممن أخذ عنه شيخنا ويعرف كسلفه بالهرساني بفتحات وآخره نون. ولد سنة احدى وتسعين وسمعائة بالمدرسة النجمية طفاى تمر خارج باب البرقيــة ونشأ بها فقرأ القرآن عند أبيه والشمس الدميري وحضر مع أبيه عند البلقيني وأحضر وهو في الثالثة على التاج بن الفصيح الـكثير من السنَّن الـكبرى للنسأئي رواية ابن الاحمر وعلى الحافظين العراقى والهيشمي والقاضي ناصر الدين نصر الله الحنبلي ختمها فقط ثم سمع على جده الشمس والحافظين بعض سنن أبى داود وعلى ابن أبي المجد الكثير من البخاري والختم منه فقط على الحافظين والتنوخي والختم منه أيضاً لكن أوله دون أول الذي قبله على الابناسي والغاري وابن الشيخة ، وكذا سمع من العراق من أماليه بحضرة الهيشمي ؛ وحج مراراً وزار بيت المقدس والخليل ودخل دمشق ودمياط والمحلة، وحدث سمعت عليه قديمًا ثم تسارع اليه الطلبة بأخرة لتفرده بالنسائي وأخذوه وغيره عنه بل طلبه النجم بن حجبي وحدث عنه بغالب البخاري رفيقاً للشاوي فسمع عليه خلق ءوكان خيراً يتعيش بحانو تبالصحراء ويكتب على الاستدعاءات خطاً ضعيفاً. مات في شعبان سنة تسع وسبعين وصلى عليه بالصحراء ودفن بحوش مجاور لتربة السويفي تجاه

تربة الطويل بالقرب من تربة اينال رحمه الله.

٥٣٢ (عبد الصمد) بن عبد الرحمن بن مسعود روح الدين بن سعد الدين ابن الصدر الشيرازى . كان حياً في سنة ثمان وعشرين وثمانهائة ففيها قرأ على الظهير عبد الرحمن بن عبد القادر الطاووسي وسمع معه ابن أخي المسمع احمد ابن عبد الله بن عبد القادر ووصف صاحب الترجمة بالمحدث العالم ووالده بالقارىء وجده باستاذنا في كلام الله .

٥٣٣ (عبد الصمد) بن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن احمد بن عطية بن ظهيرة القرشي المسكى . درج صغيراً .

٥٣٥ (عبد الصمد) بن عماد بن ابراهيم الدكنى الهندى . بمن سمع منى بمكة . ٥٣٥ (عبد الصمد) بن عمر بن عبد الرحمن بن احمد المقراني المياني الشافعي ويعرف بأبي نبيلة . فاضل اشتغل على أبيه في الفقه وغيره ولقيني بمكة في ربيع الاول سنة ثلاث و تسعين فقرأ على أربعي النووي وسمع على غير ذلك ، وذكر لى ان والده كان فقيها قرأ على الاهدل ؛ ومات في سنة ثمان وثانين عن ست وسبعين سنة .

۱۳۹۵ (عبدالصمد) بن محمد بن اسماعيل القاضى عفيف الدين الخلى - بالمعجمة المفتوحة نسبة الى خلة قرية من بلاد حجر . مات في العشر الاول من شو ال سنة تسعين ، ومولده تقريبا سنة احدى وثلاثين وثما غائة ، وكان من رءوس الدولة الطاهرية - بالمهملة - من الحين ولهم اليه التفات كثير وله عندهم بمكن كبير من الامانة والديانة والالتفات الى الفقهاء والاشتغال بالعلم وهو من بيت علم وصلاح رحمه الله كتب الى بذلك الجمال موسى الدؤ الى وكان قريب ابن امهاعيل الماضى . وسلاح رحمه الله كتب الى بذلك الجمال موسى الدؤ الى وكان قريب ابن امهاعيل الماضى . ولا بن عهد بن عهد بن أبى بكر الزين ابو الخير بن الشمس بن سعد الدين بن النجم البغدادي الاصل القاهري الشافعي الآتي ابوه ويعرف كابيه بالزركشيني . ولد كما ضبطه له والده لست خلون من ربيع الآخر سنة تسعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها وأحضر في الرابعة على التنوخي على الخروي والشرف بن الكويك ومماسمه على اولهما من مسند احمد بقراءة شيخنا وكذا سمع على الي الفرج بن الشيخة ، واجاز له الشريف الشهاب احمد شيخنا وكذا سمع على الي الفرج بن الشيخة ، واجاز له الشريف الشهاب احمد ابن على الحسيني وابو حفص البالسي وابن منيع والكمال احمد بن على بن عبد الحقو ومجد بن أبي هريرة بن الذهبي وعبد القادر بن محمد بن على سبط الذهبي عبد الحقو ومحمد بن أبي هريرة بن الذهبي وعبد القادر بن محمد بن على سبط الذهبي عبد الحقو وحمد بن أبي هريرة بن الذهبي وعبد القادر بن محمد بن على سبط الذهبي عبد الحقو وحمد بن أبي هريرة بن الذهبي وعبد القادر بن محمد بن على سبط الذهبي عبد الحقو وحمد الحمد بن على بن المحمد بن على بالمحمد بن على بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن على بن المحمد بن على بالمحمد بن على بن المحمد بن على بن ا

وخديجة ابنة ابن سلطان وفاطمة ابنة المنجا وفاطمة ابنة ابن عبد الهادى وأختها عائشة وآخرون ، وحدث باليسير سمع منه الفضلاء قرأت عليه السنن للشافعى رواية المزنى وغير ذلك ، وكان خيراً ساكناً لين الجانب نيراً صوفياً بسعيد السعداء بل أظنه كان امامها وقد كانت وظيفة أبيه قبله . مات في ربيع الآخر سنة سبع وستين رحمه الله وإيانا . (عبد الصمد) الوادى التازفي .

٥٣٨ (عبد الظاهر) بن احمد بن الجوبان سرى الدين بن الشهاب الدمشق أخو عبد الكافى الآتى و يعرف بابن الجوبان و بابن الذهبى . أحد كتاب الانشاء بدمشق بل ناب فى كتابة سرها ، وكان ذا نظم كتب عنه منه الشهاب اللبودى وقال امه مات فحأة فى عاشر شعبان سنة ست وستين وصلى عليه من الغد ودفن بمقبرة بأب الفراديس بطرفها الشمالي رحمه الله ، ورأيت البدرى كتب عنه في مجموعه قوله:

فتنت بنشابی أضحی محاربی بأسهم ألحاظبها الموت قد حلا ينصل سهم اللحظ من قتلتی به ألا فانظروه من دمیقد تنصلا

ومه (عبد الظاهر) بن احمد بن عبد الظاهر الزين التفهني الداودي نسبة لداود العزب الشافعي سبط أبي الفضل بن الردادي . ولد ، وحفظ القرآن وتلا بالروايات على ابن أسدور بما قرأفي الجوق ، واشتغل يسيراً في الفقه والعربية وسمع على شيخنا وغيره ومها سمعه ختم البخاري في الظاهرية ، وولى مشيخة المقام الداودي وأكثر من التردد للقاهرة مع انجماعه فيها . مات في يوم السبت ثالث عشري ذي الحجة سنة ثهان و تسعين بالقاهرة وحمل لتفهنا فدفن بها رحمه الله .

٠٤٥ (عبد العزيز) بن احمد بن مجد الزواوي . ممن سمع مني بمكة .

١٤٥ (عبد العزيز) بن احمد بن احمد بن عز الدين الفزي ثم القاهري المقرىء. نشأ في فيظ القرآن و تنزل في المدارس وقرأ في صفة الجمالية وغيرها وفي شباك البيبرسية وسمع المكثير ومها سمعه ختم البخاري بالظاهرية ، وكان ساكناً خيراً .

مات في رجب سنة احدى وتسعين وأظنه قارب السبعين.

القدسي الحنفي الماضي أبوه ويعرف بابن النقيب لكون جد أبيه كان نقيب قلعة القدسي الحنفي الماضي أبوه ويعرف بابن النقيب لكون جد أبيه كان نقيب قلعة صفد. ولد في شوال سنة ثلاث وثانين وسبعائة وسمع في سنة خمس وتسعين الصحيح على العلاء على بن مجد بن ابراهيم المفعلي والشهاب بن العلائي كلاهما عن الحجاد وكذا سمع على والده وعلى التاج أبي بكر بن محمد بن أحمد المقدسي بقراءة الشمس بن الديري وعلى ابن الديري نقسه و محمد بن سعيد في

آخرين ، وحدث أخذ عنه ابن أبى عذيبة وقال أنه مات فجأة فى مستهل المحرم سنة خمسين ببيت المقدس رحمه الله .

اسعادات المن زكريا بن محيى بن أحمد بن على بن يحيى بن أبى بكر بن أبى السعادات ابن زكريا بن محيى بن أحمد الربيعي ـ نسبة لربيعة الفرس بالفاء والراء ـ الفارق الاصل نسبة لميافارقين بديار بكر المصرى . ولد بعد سنة ثانين وسبعهائة تقريبا وسافر به أبوه وله نحو عشر سنين إلى اليمن فاستوطنها إلى سنة ثلاث وعشرين غير أنه قدم القاهرة في سنة سبع وثهانها له بعض الأشغال وحظى في اليمن عند الاشرف اسماعيل بن الأفضل العباس بحيث كان ينتقل معه حيث ماسكن لتعز وغيرهاوكذا كان أبوه في خدمته بل كان عمه وزيره ؛ ولما قدم القاهرة في سنة ثلاث وعشرين كانت إقامته إما بها أو باسكندرية أو بغيرهمامن نو احيهاحتى مات في يوم الجمعة سابع عشرى جمادى الأولى سنة ثهان وستين ، وذكر البقاعي أنه لقيه بالقاهرة وحكى له أن عادة أهل عدن أن من كان حمله من التجار أكثر بدى بوزنه فاتفق اجماع جماعة وفيهم خصى يقال له يمن عتيق الشجاعي وكان حمله أكثر ونو رالدين الفوى أحدالتجار المقيمين بعدن ممن له وجاهة عندهم وتقدم في السن فأرادوا تقديمه فلى يحكنهم الخصى من ذلك وسألهم الجرى على العادة أويكاتب السلطان ويمتثل ما يرسم به فكاتبوه فدتب اليهم:

عن عن عن عن عن عن عن

ولم ينقط حرفاً منها فلم يفهم أحد من المباشرين مراده وفهمه الخصى فكتب الى السلطان كتابا و وضع فيه هذه الكابات بعينها ولم ينقط أيضا شيئا ففهم السلطان أن مراده عن تمن عن ثمن عن ثمن عن من عن المنافقة عن

فأرسل اليهم أن قدموه وأراد شراءه فوجده عتيقا ، وكذا كتبعنه البقاعي ماأنشده إياه من نظم الاشرف .

عامر بن جابرالعزبن الشهاب بن أحمد بر عيسى بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عامر بن جابرالعزبن الشهاب بن العماد المذحجي القصوري - بضم القاف والمهملة نسبة لبلدة باليمن - ثم الطائني الشافعي أخوص وأبي الحسن والخير الآتي ذكرهم ويعرف كسلفه بابن مكينة - بفتح أوله . ولد بعدسنة خمس عشرة و ثما مائة تقريباً في قرية المليسا - بلام مشددة ومهملة مصغراً ممدوداً من وادى الطائف - وحفظ بها القرآن وتلا به لنافع على أبيه والعمدة والمنهاج الفرعي ، وأجاز له من سيذكر في اخوته وأم بعد أبيه بجامع المليسا ، وداوم الحج و تردد إلى المدينة النبوية

للزيارة ماشياً ونظم الشعر ، لقيه البقاعي في بلاده سنة تسع وأدبعين فكتب عنه أبياتاً قال أنه أصلحها له من اللحن وغيره هذا بعد أن وصفه بالأدبب الفاضل وقال في كل من أبيه وجده القاضي . مات في .

٥٤٥ (عبد العزيز) بن أحمد بن عهد بن أحمد بن عهد بن عبد العزيز الشرف أبو القسم بن الحب أبي المفاخر بن قاضي القضاة العز أبي المفاخر بن قاضي الحرمين المحب أبي بكر بن قاضي القضاة الكال أبي الفضل الهاشمي العقيلي النويري المكي الشافعي والد الهز مجد الآتي والماضي أبوه وهو بـكنيته أشهر . ولد في ليلة الرابع عشر من ذي القعدة سنة ثمان وأربعين و عما عائمة عكم وأمه شبيبة ابنة محمد بن بلال بن قلاوون المسكى ؛ ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووى والالفية والمنهاج وغيرها وعرض ؛ وأجاز له في سنة خمسين فما بعدها شيخنا والعيني وابن الديري ومجير الدين بن الذهبي والصالحي والرشيدي وابن الفرات والصفدي وسارة ابنة ابن جماعة وجدته لأبيه كمالية ابنة على النويري وأختماأم الوفاء والقاضي أبو اليمن وأبوالفضل وخديجة ابنية عبد الرحمن النويري وأبو الفتح المراغى والسيد عفيف الدين والحب المطري وابن فرحون والشهابالمحلي وأبوجعفربن العجمي والضياء بن النصيبي والجمال بن جماعة والتقي أبو بكر القلقشندي وست القضاة ابنة ابن زريق وأحمد بن عبد الرحمن بن سليمان وأحمد بن عمر بن عبد الهادي والشهاب بن زيد وعبد الرحمن بن خليل القابوني وابن جوارش وغيرهم ، وقدم القاهرة غير مرة وسمع بها على الشاوي والزكي المناوي وآخرين ولازمني بمكة والقاهرة فألفية الحديث وشرحها وكذافي غيرذلك ، وكذا دخل الشام مرة بعد أخرى واشتفل ببلده على غير واحد من الغرباء وفي رحلته على جماعة في فنون وتميز ؛ ومن شيوخه في الشام الزين خطاب وفي القاهرة الجوجري وفي مكة ابن عطيف والعلمي وعبد الحسن في آخرير - ي ، وزار المدينة النبوية ومعهولده فدام بها أشهراً ، وكان على خير كان الله له .

وثها علم العزيز) بن أحمد بن محمد بن أحمد العز بن الشهاب القاهرى ثم الملكي الملاضى أبوه ويعرف بابن المراحلي . ولد سنة أدبع وعشرين وثها عائمة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه فى بعض مجاوراته بالمدينة على الشهاب الأبشيطي وكذا تلاه على غيره وترقى للتجارة وتميز فيها ، وقطن مكة زمناً وزاحم الكبار بحيث تزوج ابنة الخواجا بير محمد واستولدها وغيرهاعدة أولاد ماسعد فيهم ، وتكرر قدومه القاهرة واختص بالعلاء بن خاص بك

واعتمده ابنا عليبة والرئيس يحيى وغيرهم في الغيبة والحضور ؛ وملك دوراً بمكة وغيرها بل وجدد بالسروجيين من القاهرة محكتباً للابتام وسبيلا ، وعرف بالحزم والضبط لشأنه وعدم التبسط في معيشته مع المحافظة على التلاوة والجماعات والطواف ومشاهد الخيروبذل الزكاة للمستحقين و نحوهم والميل للصالحين كالكالم إمام الكاملية والأكثار من ذكر كراماتهم وأحوالهم والتودد لهم ، ولم يزل على طريقته حتى مات بعد زوجته بيسير في جمادي الآخرة سنة تسع و ثمانين بمكة ودفن بالمعلاة وكان قد كتب بحمله مع نائب جدة إلى القاهرة بسبب تركه زوجته فيما قيل وغيره رحمه الله وعفا عنه .

٥٤٧ (عبدالعزيز) بنأهمدبن محمدبن أبي بكر بن يحلي بن ابرهيم بن يحلي بن عبدالواحد بن عمر بن يحيى أبوفارس بن أبي العباس الهنتاتي الحفصي ملك المغرب وصاحب تونس؛ وهو بكنيته اشهر . قال شيخنا في انبائه قرأت بخط صاحبنا أبى عبدالله محمد بن عبدالحق التونسي فيماكستب من سيرته أنه بلغه انه كان لاينام ، بن الليل إلا قليلا بل حزر بقدراً ربع ساعات لا تزيد قط وربما نقصت وانه ليس له شغل سوى النظر في مصالح ملكه وانه كان يؤذن بنفسه ويؤم بالناس في الجماعة ويكثر من الذكر ويقرب أهل الخير وانه أبطل كثيراً من التركات والمفاسد بتونس كالعيالة وهو مكان يباع فيه الخر للفرنج يتحصل منه شيء كثير في السنة ولأكثر الجيش عليه رواتب وعوضهم عنه وكذا المكوس بحيث لم يكن ببلاده كالها شيء منها وانه شكى اليه قلة القمح بالسوق فدعا تجاره فعرض عليهم قمحاً من عنده وقال أريد بيعه بدينار ونصف فاسترخصوه فأمر ببيعه بذلك السعر وأن لايشترى من غيره بأزيد فاحتاجوا لبيع ماعندهم كذلك فترك هو حينئذ البيع فيلغه انهمزادوا قليلا فأمرببيع ماعنده بدينار فقط وتقدم الى خازنه انه ان وجد القمح في السوق لايبيع شيئاً وإلا باع بدينار فاضطربوا إلى أن مشى الحال. فكانت من أحسن الحيل في تمشية حال الناس ، وانه كان محافظا على عمارة الطرقات. بحيث أمنت القو افل في أيامه بجميع بلاده وانه حضر محاكمة مع منازع له في بستان الى القاضى فحكم عليه فقبل آلحكم وأنصف الغريم وانه كان يبالغ فىأخذ الزكاة والعشر واذا مر فى السوق يسلم ولايلبس الحريرولا يجلس عليه ولا يتختم بالذهب إلى غير ذلك من المحاسن ، وكانت صدقاته إلى الحرمين بل وإلى جماعة من العاماء والصلحاء بالقاهرة وغيرها مستمرة فأرسل يستدعى نسخة من فتح البارى لشيخنا بتحريك الزين عبد الرحمن البرشكي فجهز له ما كمل وهو قدر الثلثين منه وبهذه الواسطة كان تجهز لكتبه الشرح بل ولجماعة مجلس الاملاء ذهباً يفرق عليهم على قدر مراتبهم والكثير منه معين من هناك ، وما سافر قط مع كثرة. أسفاره إلاقدم بين يديه صدقات وقرب للزوايا وغيرها امتثالا لقوله (أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات) وكذلك إذا عاد ولهذه الاوصاف الشريفة كتب اليه ابن عرفة مرة والله مأ علي وما يمرعلي ولاليلة الاوأنا داع لكم بخيرى الدنيا والآخرة فانكم عماد الدين ونصرة المسكين انتهـي . وقد استحار له ولأولاده شيخنا الزين رضوان وغيره جمعاً من الاعيان وخرج له أربعين حديثاً عنهم بالاجازة مكافأة لهعلى افضاله وترغيباً له في مزيداقباله .مات في رابع عشرىذي الحجة سنة سبع وثلاثين عن ست وسبعين سنة بعد أنخطب له بفاس وتلمسان وما والاهما مر . المدن والقرى احدى وأربعين سنة وثلث سنة فأزيد ؟ قال المقريزي وكمان خيرملوك زمانه صيانة وديانة وجودآ وافضالا وعزمأ وحزما وحسن ساسة وجميل طريقة ، وأطال ترجمته جداً في عقوده وختمها بقوله ومناقمه كثيرة وفضائله شهيرة ولقدفجع الاسلاموأهله بحوته والله برحمه ويتجاوز عنه ؛ وقام من بعده حفيده المنتصر أبو عبد الله مجد بن الأمين أبي عبد الله مجد ابن أبي فارس فدام أيضاً دهراً كما سيأتي .

الفيومي ثم القاهري الشافعي أبو عمر الوكيل وعبد النائب وأخو الشرف عبد الآتي الفيومي ثم القاهري الشافعي أبو عمر الوكيل وعبد النائب وأخو الشرف عبد الآتي ذكرهم ويعرف بالفيومي. كان أبوه بزازاً بالفيوم مذكوراً بالخير واللين والصدق فولد له بهاالعز في سنة اثنتي عشرة وثما هائة تقريباً ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً منها المنهاج وكان ابتداء عرضه له في سنة أدبع وعشرين فيما قال ، وأنه تحول من الفيوم بعد موت والده الى القاهرة فأقام في خلوة بالمؤيدية وانتفع بالزين السندبيسي في محافيظه وكان الزين يكثر الشكوى منه ويصفه بالشيطنة ، وأخد عن الشرف السبكي والقاياتي وغيرهما ولازم السماع عند شيخنا وغيره ، وكتب الخطالمنسوب ونسخ به أشياء ، وانتمى لكل من الجوهرين الخازندار واللالا ثم اختص بالزين عبدالرحمن بن الكويز وأقرأ أولاده وصارت له المرتبات والجهات اختص بالزين عبدالرحمن بن الكويز وأقرأ أولاده وصارت له المرتبات والجهات ونقائس الكتب بل وأنشأ داراً حسنة بالقرب من بيت مخدومه فيها صهريم وسبيل وكذا مال مع الحب بن الشحنة وانتفعكل منهما بالآخر وخطب عنهم بجامع وسبيل وكذا مال مع الحب بن الشحنة وانتفعكل منهما بالآخر وخطب عنهم بجامع الحاكم بل وأم فيه ثم صرف عن الخطابة ومع خطيب مكة وغيرها من يرى رجحان

كفته مع كونه مخمول الحركات معلول البركات ، وجاور غير مرة وهو ممن أشير اليه بالذكاء والفضل وكونه من دهاة العالم يتطور كثيراً ويتصور حقيراً فتارة يتصوف وتارة يتمكس حتى كان العز الحنبلي يرجح أخاه شريفاً المشتهر أمره عليه ويقول همااثنان فاسق وكذا ؛ وقد عزره العلم البلقيني لكونه قال أناأحب عبد الرحمن بن الكويز أكثر من كل فقيل له ففلان وفلان فما توقف ثم حكم باسلامه بواسطة مخدومه بعد توقفه في ذلك ، وتنازع مرة مع البدر الدميري الملقب كتكوت في صرة بسماع الحديث بالقلعة فشهد له المحب قاضي الحنابلة بأن البدر أولى منه لالمامه بعلم الحديث وقراءة الكثيرمن كتبه ولما شرعوا في عمارة السلطان عند باب النصر توسل حتى كتب فيها مع شيخوخته وعدم حاجته ورافق على أخـــذ قطعة من قاعة الخطابة حتى عملت ميضأة ورام بذلك انتفاعه بها لكونه ينوب في الخطابة فعوجل بانتزاعهما منه وكاد بعدو الأمر وراء هذا . مات في يوم السبت خامس عشري صفر سنة ثمان وتسعين عفا الله عنه . ٥٤٩ (عبدالعزيز ) بنأهمد بن يوسف عز الدين الوفائي الوكيل ويلقب بالفار. ممن عمل الرسلية في باب شيخنا وغيره ثم ترقى للوكالة ربرع فيها وفي الخصومات سيما حين فشو النقص في القضاة وتحول من ذلك وملك الدور وغيرها ، وحج غيرمرة وجاوروتكام هناك في الحسبة وغيرها ، ولا زال يسترسل حتى استقر في نظر الأوقاف عوضاً عن ابن العظمة بتقرير شهري ، وركب البغلة وتوسع في الظلم ، ومع ذلك فتحمد عليه مما الترمه الكثير بحيث تكاف في سده لبيع بعض أملاكه ورسم عليه مدةثم خلص وعاد إلى الوكالة ولكن في حالة دون الأولى بكثير، ولم يزل في تناقص حتى مات في شو السنة ست وتسعين ولم يخلف بعده مثله عفا الله عنه . ٥٥٠ ( عبد العزيز ) بن أحمد العز المحلى الشافعي ويعرف بابن سليم . ولى قضاء المحلة سنين عن البدر بن أبي البقاء وهيره ثم توجه إلى مكة فجاور بها أزيد من سنتين على طريقة حسنة وإحسان للناس بالقرض مع فضيلة ومعرفة بالوراقة فيما بلغني ، ومات بها في يوم الاثنين رابع عشر صفر ودفن بالمعلاة وقد بلغ الستين فيما أحسب . ذكر دالفاسي في مكة وتبعه شيخنا في أنبائه وجزم با نه كانعالماً بالوثائق ونسبه لجده فقال ابن سليم.

٥٥١ (عبد العزيز) بن اسحاق بن الفراش بمكة . مات بهافى جمادى الثانية سنة ست وستين . أرخه ابن فهد .

(عبد العزيز) بن أبي البركات بن محمد بن على بن احمد بن عبد العزيز .

٥٥٢ (عبد العزيز) بن برقوق بن أنس الملك المنصور عز الدين أبو العز بن الظاهر الجاركسي الاصل أخو ابراهيم الماضي والناصر فرج الآتي . ولد بعد التسعين وسبعائة بسنيات بقلعة الجبل ونشأ بها وأمه أم ولدتركية تسمى قنقباي. جعله أبوه ولى العهد من بعد أخيه فملكوه في حياته وذلك في عشاء ليلة الاثنين سادس عشري ربيع الاول سنة ثمان وتمانمائة ولقب بالمنصور وماكان له سوى الاسم بل لم يلبث غير شهرين وثلث شهر وظهر أخوه فخلع وذلك في ليلة الجمعة رابع جهادى الثانية فلم يهيجه بل سكنروعه وأحسر اليــه ورسمله بالسكني بالقلعة على ماكان عليه أولا وأجرى عليه معتاده بأزيد ، ثم بعد ثمانية أشهر ونصف جهزه هو وأخوه الاصغر ابراهيم الى اسكندرية مع مقدمين وهاقطلو بغا الكركى واينال حطب فأقاما بها ورتب لهماللنفقة في كل يوم خمسة آلاف درهم واكلمن المقدمين ألف فأقاما نحوشهر ونصف ، ومات هذا ثم ابراهيم كلاهما في ليلة الاثنين سابع ربيع الثاني سنة تسع ، ودفنا من الغدباسكندرية وتحدث الناس بكو نهما مسمومين وصدق ذلك موت قطلوبغا بعد قدومه وهو مريض من اسكندرية بيسيروماتم الشهرحتي نقلاإلى القاهرة ودفنا بتربة أبيهما بعدأن صلى عليهما كت القلعة ومعهمامن النساء والجواري المسبيات ماالله بهعليم بحيث عد من الآيام المهولة جداً عوضهما الله الجنة ؛ وذكره المقريزي في عقوده.

(عبد العزيز) بن أبى بكر بنرسلان . هو عبد العزيز بن أبى بكر بن مظفر . وسيأتى فى ابن مجد بن مظفر بن نصير .

ولد في القاضى البرهان ويعرف كسلفه بابن ظهيرة ويلقب فائزاً وهو بلقبه أشهر. ابن أخى القاضى البرهان ويعرف كسلفه بابن ظهيرة ويلقب فائزاً وهو بلقبه أشهر. ولد في ليلة السبت ثالث جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين و عانها لله بحكة و نشأ بها في كنف أبويه وأمه حبشية اسمها غزال فتاة لأبيه فخفظ القرآن وأربعى النووى و نور العيون لا بن سيد الناسرو الارشاد لا بن المقرى ومن المنهاج الى الحجوا لحاجبية وتدرب بالشهاب الزبيرى في العربية وغيرها وحضر بعض دروس والده وعمه ثم ابن عمه في الفقه و والاصول والتفسير وغيرها وقرأ عليه في البخارى بل قرأ على الشيخ الماعيل بن أبي يزيد في الارشاد وغيره وعلى في مجاورتي الرابعة صحيح البخارى وقطعة من شرحى لالفية العراقي وغير ذلك وسمع على فيها وفي التي قبلها أشياء وحضر دروس السيد الكل بن حمزة الدمشتي في الارشاد و تزوج ابنه عمه وحضر دروس السيد الكل بن حمزة الدمشتي في الارشاد و تزوج ابنه عمه البرهاني وكان المهم في شعبان وأنا بطيبة واستولدها وماتت تحته ، وقرر في الليرهاني وكان المهم في شعبان وأنا بطيبة واستولدها وماتت تحته ، وقرر في الليرهاني وكان المهم في شعبان وأنا بطيبة واستولدها وماتت تحته ، وقرر في الليرهاني وكان المهم في شعبان وأنا بطيبة واستولدها وماتت تحته ، وقرر في النهوء)

جهات أبيه شريكا لاخوته بعد موته ، وزار المدينة غير مرة ، وهو عاقل متميز بالفهم والعقل والأدب وترقى فى ذلك كله .

٥٥٥ (عبد العزيز) بن عبد الجليل بن عبد الله عز الدين النمر اوى الفقيه الشافعي . مات في تاسع ذي القعدة سنة عشر . هكذاذ كره شيخنا في إنبائه والصواب انه وسبعمائة فهو من المائة الثامنة وقد ترجمه هو فيها فسبحان من لا يسهو .

٥٥٦ (عمد العزيز) بن عبد الرحمن بن ابرأهيم بن عهد بن عمر بن عبدالعزيز بن عد بن احمد بن هبة الله العز أبو البركات بن عضد الدين بن الجمال العقيلي \_بالضم\_ الحلمي الحنفي والدالكال عمر الآتي ويعرف كسلفه بابن العديم \_ بفتح أوله وكسر ثانيه\_ وبابن أبي جرادة . ولد في أحد الربيعين سنة احدى عشرة و ثما نمائة بالقاهرة ونشأبها فقرأالقرآن والعمدة وألفية الحديث والنحووالمختاروالمنظومة والاخسيكتي في الاصول وعرض على جماعة ، وأجاز له الولى العراقي والشمس البرماوي في آخرين منهممن أعمة الأدب البدر البشتكي(١) والزين بن الخراط بل سمع على الشمسين الشامى وابن الجزرى والشهب (٢) شيخنا والمتبولى والواسطى وغيرهم، وببيت المقدس على الشمس بن المصرى و بحلب الكثير على البرهان الحلى ، واشتغل في الفقه على قارىء الهداية والسعد بن الديرى والزين قاسم وجماعة وفي العربية على الشمني والشمس الرومي والراعي وغيرهم وفي فن البديع والعروض على النواجي؟ واستوطن حلب من سنة أربع وثلاثين وكان يتردد منها إلى القاهرة ثم أعرض عن ذلك ولزم الاقامة بها، وحج وزار بيت المقدس وباشر تـــدريس الحلاوية و بقال انها هناك كالشيخو نية بالقاهرة مع نصف نظرها و نظرالشاذ بختية والخانقاه المقدمية الصوفية مع مشيختها ، وناب في قضاء سرمين ثم أقلع عن ذلك ، وقد لقيته بحلب وسمع معى على جماعة وحدث باليسير ، وكان انساناً حسناً متو اضعاً لطيف العشرة كريم النفس مع رياسة وحشمة واصالة وفضيلة في الجلة ولكنه لفن الأدب أقرب ، ومما سمعته ينشده قوله:

9

11

11

١

9

1)

2.4

<sup>(</sup>١) نسبة لجامع بشتك الناصري لحجاورته له . (٢) في الهندية «والشهاب» وهو غلط.

ياكاتب السريا ابن الأكرمين ومن (۱) شاعت مناقبه في العرب والعجم ومن كتبعنه من نظمه البقاعي وأثكل ولده المشار اليه فصبر ، وولى قضاء بلده في سنة و فاته حين كان السلطان هناك لشغوره ببذل مال هذا بعدعر ضه عليه قديماً فأبى فلم يلبث أن مات في عشرى ذى الحجة سنة اثنتين وثمانين رحمه الله وإيانا وعوضه الجنة بلبث أن مات في عشرى ذى الحجة سنة اثنتين وثمانين رحمه الله وإيانا وعوضه الجنف الحياك تجاه الجملون ويعرف بحرفته ، ممن اشتغل وأخذ عن الزين قاسم بقراءته وقراءة غيره وانتها للبي السعادات البلقيني والصلاح المكيني فهقته المناوى . مات في أوائل العشر الأخير من رمضان سنة أربع وسبعين بعد أن تعلل مدة وأظنه زاد على الخسين عفا الله عنه .

٥٥٨ (عبد العزيز) بن عبد السلام بن أبي الفرج الزرندي المدنى و الدعمر الآتي .

مات في صفر سنة ثلاث وستين .

٥٥٥ (عبد العزيز) بن عبد السلام بن محمد بن روزبة بن محمود بن ابراهيم بن احمد المرز أبو مجد بن العز الكازروني المدنى الشافعي . ولد في جمادي الأولى سنة اثنتين وستين وسبعمائة بالمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه ، وعرض على جلال الخجندي الحنفي ومجد بن على بن يوسف الزرندي وغيرهما ، وسمع على البدر ابراهيم بن الخشاب والشمس أبي عبد الله مجد بن عمان الششتري (٢) ويحيي بن موسى القسنطيني والعراقي ومما أخذه عنه شرحه للالفية في آخرين ؛ ولتي بالمسجد الاقصى في سنة سبع عشرة و هما غالم الشمس الهروي ومما شمعه عليه بعض شرحه لمسلم والمشارق ووصفه الجمال الكازروني بالفقيه العالم وأبو الفرح المراغي بالامام العالم العلامة الاوحد .

٥٦٥ (عبدالعزيز) بن عبدالسلام بن موسى بن أبى بكر بن كبر العزالشيرازى الاصل المسكى الشافعى الماضى أبوه والآتى أخوه موسى ويعرف بالزمزمى نسبة لبئر زمزم لسكون والده سبط على والداسماعيل أخى ابر اهيم الزمزمى أمه عائشة. ولد سنة ثلاث عشرة و ثما غائة فيما قيل وهو شيخ قديم سمع منى بمكة والمدينة ونظم فى المديح وكان صيتاً (٣) . مات بمكة فى ليلة الخيس منتصف المحرم سنة اثنتين وتسعين رحمه الله وهو والد عمروأبى بكرو محمد وعلى وعثمان المذكورين فى محالهم . وتسعين رحمه الله وهو والد عمروأبى بكرو محمد بن جار الله بن زائد السنبسى ١٥٥ (عبد العزيز) بن عبد اللطيف بن احمد بن جار الله بن زائد السنبسى مضمومة ثم مثناة مفتوحة . (٣) فى الشامية والهندية «ميتاً» وهو خطأ ظاهر مضمومة ثم مثناة مفتوحة . (٣) فى الشامية والهندية «ميتاً» وهو خطأ ظاهر م

المركى الماضى جده شقيق احمد الماضى وأم الحسين الآتية . ولد فى سنة سبع وثلاثين وثما عائة بمكة وحفظ القرآن وسافر مع أبيه للتجارة الى الهند كنباية وكاليكوت وكدذا اليمن وسواكن وغيرها ، وزار المدينة وترافقنا معه إلى الطائف وبيده التحدث على رباط جدته من قبل أمه أم الحسين ابنة الطبرى وسبيلهما الذى حصل التعدى بهدمه .

٥٦٢ (عبد العزيز ) بن عبد الله بن ابر اهيم العز المارديني الاصل القاهري ويعرف بالتقوى \_ بمثناة ثم قاف مفتوحتين نسبة للقاضي تقى الدين الزبيري . ولد في رجب سنة ثلاث عشرة وثمانمائة فيما أخبرني به وتكسب ماوردياً وسمع الحديث على شيخنا وابن المصرى والفاقومي والشرابيشي وغيرهم بل أخبرني انه سمع بقراءة الكلوتاتي على رقية التغلبية التي قرر شيخنا بيان الغلط فيها ، وأجازله غير واحد واختص ببني ابن الأمانة سيما القاضي جلال الدين وتكسب عنده بالشهادة وقتاً بل ناب في القضاء ولكنه لم ينتدب له بل أقام غالب أوقاته في خلوته عند مطلع الحنفية من الصالحية وكذا اختص بالشرف بن البقري ، وكان عشيراً حسن الشيبة تنزل في بعض الجهات وهو في آخر عمره أحسن منه حالاً قبله . مات في شعبان سنة أربع وتسعين فجأة سقط ببئر في بيته رحمه الله . ٣٠٥ (عبدالعزيز) بن عبد الله بن عبد بن على بن عمان الاصبراني الاصل المكي الماضي قريبه عبد العزيز بن دانيال والآتي شقيقتاه كالية وعائشة وأبوهم الشهير بابن العجمي . ولد سنة احدى عشرة وأمه أم الحسن نسيم ابنة الامام أبي اليمن محد بن احمد بن الرضي الطبري وتزوج هو زينب ابنة البزوري وأولدها علياً في جمادي الثانية سنة احدى وأربعين وغيره ، ومات صاحبالترجمة فيصفر سنة ست وأربعين ؛ ودفن بقبر والده بالقرب من الفضيل بن عياض من المعلاة. أرخه ابن فهد وهو خال أولاده.

٥٦٤ (عبد العزيز) بن عبد الله بن محمـد عز الدير الحسيني سكناً . ممن سمع مني بالقاهرة .

مهم من التاج التحروري وعبد العزين التاج التحروري المناوى المناوى السمنودى الشافعي الرفاعي ويسمى عجداً أيضا ويعرف بالمناوى الاصل المناوى السمنودي الشافعي الرفاعي ويسمى عجداً أيضا ويعرف بالمناوى ولد قبيل التسعين وسبعهائة بمنية سمنود من الشرقية ونشأ بها فقرأ القرآن عند جاعة منهم الشمس مجل بن عبد الكريم بن احمد المناوى وحفظ العمدة والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية ابن مالك ؛ وعرض على جماعة فكان ممن أجاز منهم

ال كال الدميرى وذلك في يوم النحر سنة سبع \_ بتقديم السين \_ وثمانانة ، وتفقه بالفقيه عمر بن عيسى السمنودى وعنه أخذ الميقات والفرائض وبه انتفع وكذا بالشمس الغرافي وعليه قرأ في الفرائض وبالنور الادمى ، وحضر دروس البيجورى والشمس البرماوى وقرأ في العربية على الشطنوفي ، وبرع وصاريستحضر مسائل الهيئة والألفية ويجيد الفرائض والميقات بحيث يعمل محاريب تلك الناحية ، كل ذلك مع الديانة وسلامة الباطن والتقشف والتصدى للاقراء والافتاء حتى انتفع به كثيرون ولأهل تلك النواحي فيه اعتقاد كثير ، وقد حج في سنة ثمان عشرة وزار المدينة ورجع الى بلده فأقام بها وربمادخل القاهر ةللسعى في ضروراته وضرورات غيره ، وكان قد كف ثم أبصر ولما تقدم في السرت تغير استحضاره ، وقد لقيه ابن فهد والبقاعي وكذالقيته بمنية نابت فقر أتعليه جزءاً . ومات في أوائل شوال سنة اثنتين وسبعين بمنية سمنود ودفن بزاوية سلفه بها رحمه الله و نفعنا بركاته .

٥٦٦ (عبد العزيز) بن عبد الوهاب بن عهد بن ابراهيم بن أبي بكر العزبن التاج الخليلي الشافعي ويعرف بابن الموقت لكون التوقيت بها معهم وهو قريب الشمس مجدبن احمد بن عمر بن ابراهيم يلتقي معه في ابراهيم . حفظ القرآن وجوده على العلاء بن قاسم الاردبيلي مع عدة روايات وحفظ المنهاج وألفية ابن مالك وعرض على العبادي والبكري والجوجري وزكريا وابن أبي شريف واشتغل على البرهان الانصاري وغيره من شيوخ بلده وقرأ بالقاهرة على ابن قاسم في شرحه لألفية النحو وعلى البدر المارداني المجموعة مع رسالتين له في الميقات ومقدّمة له في الحساب مماها التحفة والنزهة لابن الهائم في آخرين وقرأ على يسيراً وكذاعلي الديمي والنعماني وآخرين ولبس مناالخرقة ورجع الى بلاد قبيل رجب سنة تسعين. ٥٦٧ (عمد العزيز) بن عثمان بن محمد بن أبي فارس أبو الفوارس ابن صاحب تونس وأخو المسعود مجد الآتيين وهذا أصغرها . ولى بجاية وهو حي قبل الثمانين . ٥٦٨ (عبد العزيز) بن على بن احمد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد الرحمن الشهيد الناطق بن القاسم بن عبد الله العز أبو المعالى بن النور الهاشمي العقيلى النويري المكي الشافعي هو والمالكي أبوه . ولد في رجب سنة تمان وسبعين وسبمانة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وصلى به والتنبيه وغيره وسمع بمكة فيصغره على العفيف النشاوري وبعنايته على أبيه وابن صديق وآخرين وتفقه بالجمال بن ظهيرة وأخذ النحو عن النجم المرجاني ، ثم ارتحل إلى القاهرة فأخذ بهافي سنة

اله

اته

کی مهرر لیمن

في سنة

دی ی .

طينا

تُمانمائة الفقـه أيضاً عن الابناسي وأذن له في الافتاء والتدريس بسفارة بعض أصحابه والفقهوغيره عن البلقيني وولده الجلال والبهاء أبي الفتح البلقيني ولازمه كثيراً والبدر الطنبذي وأجازوه ظناً بالافتاء والتدريس ومها قرأه على البلقيني السنن لأبىداود في سنة اثنتين وثمانهائة ؛ وتصدى للفتيا في حياة شيخه ابر ظهيرة وبعده ودرس الحديث بعد والده بالمنصورية ، ودخل اليمن غير مرة منها سنة تسع وتسعين وفيها مات أبوه وفي سنة ثمان وثمانمائة وما فاته الحج في كلتيهما ثم في سنة ثلاث عشرة وأقام بهـا عشر سنين ؛ وولى قضاء تعز مراراً وتدريس المظفرية والسيفية وغيرها وخيلوا منه صاحب اليمين مع أن كبير أمرائه البدر بن زياد الكاملي المتوفى سنــة تسع وعشرين كان كثير الاقبال عليه والاحسان اليه ، ورجع إلى مكة فأقام بها متعالابالماسو رنحو نصف سنة حتى مات في ليلة الأحد حادي عشري ذي الحجة سنة خمس وعشرين ودفن في بكرتها بالمعلى. ذكره الفاسي في مكة وقال كان عارماً بالفقه مشاركاً في غيره حسن المذاكرة انتهى . وممن أخذ عنه التتي بن فهــدوذكره شيخنا في إنبائه وقال انه أقام بالقاهرة مدة وأخذ عن شيوخه وأذن له الابناسي والطنبذي ، ولم يذكر البلقيني فيمن أذن له بل صرح الفاسي بعدم اذنه له ، وذكره العفيف الناشري وقال انه قامت له في مدة ولايته تعز رياســة تامة قال وكـنت أراه بتــكر ر محمئه لعمى الموفق على بن أبى بكر في أوائل طلوعه تعز .

9

.1

9

د

0

0

5

9

9

ف

c

4

٥٦٩ (عبد العزيز) بن على بن عبد العزيز بن عبد الكافى الخواجا عز الدين الدقوق المكى أخو الجال مجد الآتى وهذا أسن . مات بالقاهرة فى طاعون سنة ثلاث وثلاثين ومن ثم أخذ أخوه فى الشهرة والقبول .

٥٧٥ (عبد العزيز) بن على بن أبى العزبن عبد العزيز بن عبد المحمود العزابكرى التيمى القرشى البغدادى ثم القدسى الحنبلى القاضى و يعرف بالعز القدسى البغدادى ولد قبيل سنة سبعين وسبعائة ببغداد و نشأ فحفظ القرآن و تلاه بالروايات و تفقه على شيوخها وسمع فى سنة تسعين من العاد محد بن عبد الرحمن بن عبد المحمود السهر وردى شيخ العراق ثم بعد سنين من ولده احمد وكلاها ممن يروى عن السراج القزويني ، و تعانى عمل المواعيد ، وقدم دمشق فى سنة خمس و تسعين وسكنها وكذا سكن بيت المقدس زمناً وولى قضاء الحنابلة به وقام اذ ذاك على الشهاب الباعونى وهو حينئذ خطيب الاقصى فاما ولى الباعونى قضاء الشام فى سنة اثنتى عشرة فر العز الى بغداد صحبة الركب العراقى بعد ماحج و ولى قضاءها

فيهاكان يزعم ودام فيه دون ثلاث سنين ثم صرف فعاد إلى دمشق ثم الى بيت المقدس أيضاً فاما دخله الهروى وقع بينهما شيء فتحول العز بأهله الى القاهرة وقرره المؤيد في تدريس الحنابلة بجامعه حين كمل ؛ وكان ممن قام على الهروى حتى عزل بلهو والزين القمني من أكبر الموليين عليه عند العامة وبلغتنا عنهما في ذلك حكايات لا تستنكر من دهاءصاحب الترجمة ، ثم نقل العز إلى قضاء الشام فباشرهمدة شمرجع الى القاهرة بعدموت المؤيد فاستقر في قضائها بعدصرف المحب ابن نصر الله المغدادي لكون السلطان وغيره من أعيان دولته كانوا يعرفونه من دمشق ويرون منه مايظهره من التقشف الزائد كحمل طبق الخبز إلى الفرن ونحوه ، ثم صرف في سنة احدى وثلاثين بالمحب حيث العكس على العز الامرالذي دبره لاستمراره وسقط في يده وسعى في عوده فما تم بل أعيد لقضاء الشام ثم صرف عنه بالنظام بن مفلح ؛ وقدم القاهرة فما تمكن من الاقامة بها فخرج الى القدس ثم الى الشام ثم رجع الى القاهرة وسعى فى العود لدمشق فأجيب واستمر فيه الى ان مات كما قاله شيخنا في رفع الاصر ولكنه قال في إنبائه مات بهامنفصلا عن القضاء ؛ وبه جزم غيره ؛ وكان ذلك في مستهل ذي الحجة سنةست وأربعين ودفن بمقبرة باب كيسان ، وكان فقيهاً متقشفاً طارحاً للتكلف في ملبسه ومركبه بحيث يردف عبده معه على بفلته ويتعاطى شراء سوأنجه بنفسه ماشيأ وتنقل عنه أشياء مضحكة توسع في حكاية كشير منها كحمله السمك في كمهوهو في قرطاس وحضوره كذلك للتدريس وغفلته عن ذلك بحيث ضرب القطة بكمه فانتثر مافيه كل ذلك لكثرة دهائه رمكره وحيله وكونه عجباً في بني آدم ولكنه لما أكثر من ذلك علم صنيعه فيه وهان على الاعين بسببه ، وقد اختصر المغنى لابن قدامة في أربع مجلدات وضم اليه مسائل من المنتقى لابن تيمية وغيره سماه الخلاصة وشرح الخرق في مجلدين وكذا اختصر الطوفي في الاصول وعمل عمدة الناسك في معرفة المناسك ومسلك البررة في معرفة القراءات العشرة وبديع المغانى في علم البيان والمعانى وجنة السأرين الابراروجنة المتوكلين الاخيار تشتمل على تفسير آيات الصبر والتوكل في مجلد والقمر المنير في أحاديث البشير النهذير وشرح الجرجانية وغير ذلك ؛ قال العيني ولم يكن طويل الباع في العلم بل كان شديد الخفة والتقشف بحيث يضحك الناس منه وربما لم يسلم الناس من لسانه، وقال غيره انه لم يكن بالمحمود ويحكى عنه في أكل الرشوة العجائب وكان رقيقاً معتدل القامة ذالحية بيضاء كبيرة خني الصوت كشيرالتأني والتأمل في كلامه، وفى ترجمته مالا يلتئم لكون الاعتماد فيها عليه ، وقد نسبه شيخنا في إنبائه لجده الأعلى فقال : عبد العزيز بن على بن عبد المحمود ، وفي القضاة سمى جدد العزيز بن عبد المحمود ، وكذا نسبه المقريزي ولكنه في عقوده قال ابن على بن عبد المعزيز بن عبد المحمود ، ومنهم من جعل جده أبا العز ، وحكى المقريزي في ترجمته انه اجتمع أعيان مكة بالا بطح سنة عشر وفيهم هذا والسراج عبد اللطيف بن أبى الفتح الفاسي وها حنبليان فأنشد السراج مخاطباً العز :

إن كنت خنتك في الهوى فحشرت محشر حنبك ألحى حليق الذقن من توف السبال مكحل وكان العزيومئذ كذلك فأجابه ارتجالا:

أتانا طالب من أرض فاس يطالب بالدليل وبالقياس وما يعزى إلى فاس ولكن فسي يقسو قساءً فهو فاس ٥٧١ (عبد العزيز)بن على من مجد بن محمو دبن العلامة نو و الدين على بن فرحو ن العز اليعمر ى المدنى المالكي ويعرف بالمجلدوهي حرفته وحرفة أبيه . من سمع مني بالمدينة . ٥٧٢ (عبد العزيز) بن على بن محمد بن عد بن أحمد بن حسن بن الزين القسطلاني المكى. مات مها وله نحو ثلاث سنين في سنة ست وأربعين . ذكره ابن فهد . ٥٧٣ (عبد العزيز) بن على بن أبي البركات محد بن أبي السعود محمد بن حسين ابن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة العز القرشي المكي شقيق البرهان عالم الحجاز وأخوته ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ماتسنة سبع وعشرين ومولده في التي قبلها. ٥٧٤ (عبد العزيز) بن عمر بن محمد بن محمد بن أبى الخير محمد العز أبو فارس وأبو الخير ابن صاحبناالنجم أبى القسم الهاشمي المسكمي الشافعي ويعرف كسلفه بابن فهد ، وأمه عائشة ابنة العفيف عبد الله بن محمد بن على العجمي الأصل. ولد في الثلث الآخير من ليلة السبت سادس عشرى شو السنة خيسين وثمانمائة بمكة في غيبة والده بالقاهرة وسمى علياً أبا الخير ثم غير لكون أبيه رأى في منامه قائلًا يقول له جاءك ذكر فسمه عبد العزيز أبافارس ؛ ونشأ فحفظ القرآن وأرابعي النووى والارشاد مختصر الحاوى لابن المقرىء والنخبة لشيخنا وألفية النحو والوردية والجرومية كلاهما فى النحو أيضاً وعرضها بتمامها على أبيه وجده وكذا عرض على العادة ماعدا الدُّخبة والأخيرين على جماعة من أهل بلده ومن القادمين اليهاكالبامى وابن القصبي المالمكي وكتب اجازته نظماً ثم حفظ أيضاً غالب الفية الحديث وجانباً من المنهاج الأصلى ؛ واعتنى به والده فاستجاز له خلقاً منهم

شيخنا وأحضره وأسمعه على كثيرين من المسكيين كأبي الفتح المراغى والزين الأميوطي والزمزمي وغيرهم بها وبأما كن منها كمني وجل ذلك معيى ؛ ولما ترعرع قرأ بنفسه ، و توجه غير مرة للزيارة النبوية وسمع فيها بطيبة من جماعة ، وارتحل في سنة سبعين من البحر فأكثر بالديار المصرية من القراءةوالسماع ومما أخذه عن الشمني في البحث! عض شرحه لنظم أبيه للنخبة وعن البقاعي في متنها مع شيء حاذي به متن إيساغو جي ، وسمع بمصروالجيزة وعلو الاهرام وغيرها من أما كنها وكذا بجدة في مجيئه ولما انتهمي أربه سافر في أول السنة التي تليها إلى البلاد الشامية فسمع في توجه بالخانقاه السرياقوسية وزار القدس والخليل وسمع بالقدس وبغزة ونابلس ودمشق وصالحيتها وبعلبك وحماة وحلب وغيرها من جماعة ، واجتهد في كل ذلك وتميز في الظلب واستمد مني ثم عاد فيها إلى بلده مع الركب ثم رجع من البحر أيضاً في سنة خمس وسبعين وقرأ على في بحث ألفية الحديث مع غيرها من تصانيني وحضر عندي في الاملاء وغيره بل وقرأ على الشرف عيد الحق السنباطي كتابه الارشاد ثم سمعه عليه إلا اليسير في مجاورته ، وكان أحد القراء في تقسيم المنهاج على السراج العباديولكن لم يتهيأ ا كاله وقرأ على الشمس الجوجري قطعة من اول شرحه على الارشاد وكتبه بخطه وعلى الزيني زكريا في المتن وكان جل قصده من هذه القدمة الدراية ورجع الى بلده تُمسافر منها للدراية أيضاً الى الشام في موسم السنة التي تليها وزار المدينة في توجهه وقرأ في دمشق على الزين خطاب قطعة من أول الارشاد وكذا على المحب البصروي وكان قد أخذ عنه عكة أيضاً وحضر دروس أولهما مع قليلمن دروس التي بن قاضي عجلون هناك ؛ ووصل منها إلى حلب ورجع لمصر أيضاً ثم لملده مع الركب ثم دخل القاهرة أيضاً مع الركب في سنة أدبع وثمانين فلازمني في الساع والقراءة وكان مما قرأه على قطعة كبيرةمن أول شرحي لألفية الحديث وجميع شرح النخبة وحضر كشيراً من مجالس الاملاءبل واستملي بعضها وأكمل الربع الاول من شرح الجوجري للارشاد عليه وحضر عنده تقسيم التنبيه إلا يسيراً وتقسيم جميع الفية ابن مالك سوى مجلسين أو ثلاثة بل هو ممن لازمه حين مجاورته عكة حتى سمع عليه شرح الشذور له وغالب متنالبهجة وكذا لازم إمام الكاملية في الفقه وغيره وقرأعليه غالب الوردية في النحوومما أخذه عن العبادي في القدمة الرابعة في الروضة أو الخادم ، ورجع مع الحاج فيها إلى بلـده فأقام ملازما للاشتغال والاقبال على شأنه، ولماجاورت سنة ست وتمانين والتي تليها

أكثر من ملازمتي بحيث قرأ على ما كان في كـتب والده من تصانيني وهوشيء كثير وحصل هو أيضا أشياء قرأها وأكمل سماع شرحي للألفية مع تكرر كشير منه له وكذا سم على ومني غير ذلك ونمن لازم ببلد في الفقه والتفسير عالم الحجاز البرهان بن ظهرة وفي الفقه فقط مع أصوله والفخر أخوه والنور الفاكهي أخذ عنه المنهاج وكان أحد القراء في تقسيمه وقرأ عليهالربع الأول من الارشاد بل حضر عنده في النحو وغيره وقرأ على يحيى العلمي المالكي المنهاج الاصلي مرتين وألفية أبن مالك وتوضيحها لابن هشام وحضر عنده في الجمل للخونجي وسمع جميع التوضيح والالفية مرتين الا اليسير على المحيوي المالكي وقبل ذاك أخذ في النحو عن أبي الوقت المرشدي ثم بأخرة عن الشريف السمهودي الايضاح في المناسك للنووي وقطعة من أول ألفية النحو، وبرع في الحديث طلبا وضبطا وكتب الطباق بلكتب بخطه جملة من الكتب والاجزاء وتولع بالتخريج والمنشف والتاريخ ، وأذنت له في التدريس والافادة والتحديث وكذا أذن له الجوجري في تدريس الفقه والنحو والافادة والمحيوي ضمن جاعة في اقراء الألفية وايس بعد أبيه ببلاد الحجاز من يدانيه في الحديث مع المشاركة فى الفضائل وجودة الخطوالهم على وجميل الهيئة وعلى الهمة والحياء والمروءة والتخلق بالاوصاف الجميلة والتقنع باليسير وإظهار التجمل وعدم التشكي وهو حسنة من حسنات بلده . ( عبد العزيز ) بن أبي القسم . في ابن عبد بن عبد الوهاب . ٥٧٥ (عبدالعزيز) بن محمد بن احمد بن جار الله بن زائدالعز السنبسي المستيي. حفظ العمدة فعرضها على الشهاب احمد بن على الحسني الفاسي في سنةعشر وأجازه بل أجاز له في سنة خمس فما بعدها العراقي والهيثمي وأبن صديق والزين المراغي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والفرسيسي والشهاب الجوهري وخلق . مات بمكة في شعبان سنة سبع و ثلاثين . أرخه ابن فهد . (عبد العزيز) بن عياش الطبر بي (١) . ٥٧٦ (عبد العزيز) بن محد بن احمد بن عبد العزيز العز أبو البقا بن البدر الانصاري الابياري الاصل القاهري الشافعي أخو مجد وعبد الرحمن واحمد المذكورين في أماكنهم ويعرف كسلفه بابن الأمانة . قال شيخنا في إنبائه انه اشتغل كثيرًا ودرس وعمل المواعيــد بالجامع الازهر وكان شابا صالحــاً عفيفاً فاضلا أجاز له جماعة باستدعاء ابن فهد. مات في تاسع عشري جمادي الأولى سنة سبع وثلاثين.

<sup>(</sup>١)كذا في المصرية والشامية ؛ وغير موجودة في الهندية .

البساطى الاصل القاهرى المالكى أخوعبد الغنى ووالد خير الدين أبى الخير البساطى الاصل القاهرى المالكى أخوعبد الغنى ووالد خير الدين أبى الخير على ووجة الزين عبد الرحيم الابناسي وغيرهم ممن سيأتى، ويمرف البن البساطى ولد سنة ست وتسعين وسبعمائة بالقاهرة وحفظ القرآن والمختصر الفرعى والفية النحو وغيرها ، وعرض على جماعة وأخذعن ابيه والجمال الاقفاصى وناب عنه ثم عن من بعده إلى ان مات ولكنه قد تقلل منه جداً بأخرة وكذاقرأ على الشهاب الصنهاجي في انفقه والعربية وغيرها ودرس بالقمحية وولى الاعادة بالصالحية والناصرية والصالح وغيرها وكان متسحضراً لكثير من فروع مذهبه بالصالحية والناصرية والصالح وغيرها وكان متسحضراً لكثير من فروع مذهبه التكلف والاحتشام واعراضه عن المألجة من الوقائع والنو ادر مع من يد حرصه وطرحه التكلف والاحتشام واعراضه عن المأنق في ملبسه وما كله وشئونه كلها و تعاطى حباية دوره وأما كنه و تولى اصلاحها بنفسه والتمتع بحواسه بحيث عشى كثيراً . مات في رابع ذى الحجة سنة احدى وثمانين وصلى عايه من الغد في شهدمتوسط مات في رابع ذى الحجة سنة احدى وثمانين وصلى عايه من الغد في شهدمتوسط مات في رابع ذى الحجة سنة احدى وثمانين وصلى عايه من الغد في شهدمتوسط مات في رابع ذى الحجة سنة احدى وثمانين وصلى عايم من الغد في شهدمتوسط مع دفن بجانب الوضة بتربة هناك وخلف المشار اليهم رحمه الله وإيانا .

الجمال الهيشمى الاصل القاهرى الشافعى أخو عبد الله وابن أخى الحافظ نور الجمال الهيشمى الاصل القاهرى الشافعى أخو عبد الله وابن أخى الحافظ نور الدين على الآتين ولد تقريباً سنة ثلاث وستين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها وأحضر فى الثانية فى شوال سنة خمس وستين على أبى عبد الله البيانى الاولمن فوائد الصقلى أخبرنا به الفخر حضوراً أيضاً وسمع على عمه والعراقى وابن حاتم وابن الشيخة والانباسى وآخرين ، وأجازله النشاورى والغياث العاقولى والصدر المناوى وغيرهم بل أجاز له العز بن جماعة فهرست مروياته المعينة فى سنة خمس وستين ، وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى الحافظ ومعه الموفق الابى ، وذكره شيخنا فى محمه وانه أجاز لولده ، وكان أحد صوفية البيبرسية ، مات فى مستهل صفر سنة ثمان وثلاثين رحمه الله .

وره (عبد العزيز) بن محمد بن داود الكيلاني المكي . ترد دالقاهرة ومات بها مطعوناً في شوال سنة ثلاث وسبعين . أرخه ابن فهد .

ويعرف كهو بابن صالح . شاب يميل لظرف وسكون وانجماع ممن سمع منى بالقاهرة وباسمه بعض جهات منتقلة له عن أبيه وغيره . مات في شوال سنسة الحدى وتسعين وصلى عليه بعد صلاة الجعة بالازهر .

٥٨١ (عبد العزيز) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن على بن احمد العز بن الشمس بن السكويك الآتى أبوه وعمه قاسم . ولد قريب الثلاثين و ثما غامة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وغيره ورافقني يسيراً في مكتب ابن أسد ثم تعانى الحيك ظناً وقتاً ثم التوقيع وصار من جملتهم وربما يقول الشعر .

١٨٥ (عبدالعزيز ) بن الجمال محمد بن الزين عبد العزيز بن عبد الواحد العز الانصارى المدنى أبن عمر حسن بن عمر بن عبد الواحد الماضي ويعرف بابن

زين الدين . ممن سمع مني بالمدينة .

٥٨٣ (عبد العزيز) بن مجد بن عبد العزيز بن مجد بن مظفر بن نصير عز الدين ابن البهاء بن العز البلقيني الاصل القاهري الشافعي الآتي أبوه وجده ويعرف كأبيه بابن عز الدين وبابن شفطر . ولد في سنة أربع وعشرين وثمانها فه بالقاهرة ونشأ فخفظالقرآن والمنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو وعرض على جماعة بلقيل انه لم يعرض ، واشتغل يسيراً وأخذ في الفقه عن العلاء القلقشندي والعلم البلقيني والشرف السبكي وابن المجدى وفي غيره عن ابن حسان وفي الفرائض عن أبي الجود وسمع على شيخنا والزين الزركشي وابن الطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة وأم هاني، وآخرين ؛ وفضل واستنابه شيخنا في آخرسنة ست وأربعين وجلس بحانوت بخط جامع طولون ثم صرفه اشيء نسب اليه بل درس بعدو الده بمدرسة سودون من زادة وولى الاعادة بجامع طولون بل استنزل عشير هالحب بن هشام عن تدريس المنصورية وما أمضاه الناظر الا بتكلف وعمل فيه درساً واحداً تم لم يلبث أن مات في ليلة الجمعة ثالث المحرم سنة ثمان وثمانين وصلى عليــه قريب العصر بمصلى باب النصر ودفن عند جده بمقبرة سعيد السعداء ، وكان ذكياً فاضلاحسن التصور وربماأقرأ الطلبة مع صفاء وسرعة حركة وحرص حريصاً على لعب الشطرنج وربما جر ذلك للمزحة سيما حين تحدثه بالميل للقضاء الاكبر وقدكتب بخطه الخادم أوجله وربماوسع على بعض الطلبة بالقرض رحمه الله وعفاعنه. ٥٨٤ (عبد العزيز) بن مجل بن عبد الكريم الدميري . ممن سمع مني بمكة. ٥٨٥ (عبد العزيز) بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز المدر أبو عهد بن الشمس أبي عبد الله بن الرشيد أبي محمد بن العز أبي مجد الانصاري القاهري المالكي الماشر الماضي ابنه احمدويمرف كسلفه بابن عبدالعزيز . ولد قبل سنة ثمانين وسبعائة تقريبا بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن والعمدة وعرضها في مستهل صفر سنة

تسعين والرسالة وعرضها فى ربيع الاول من التي بعدها وكان ممن عرض عليه الابناسي

والبلقيني وابن الملقن وولد كل منهما وأجازوا له وأثنوا على أسلافه في آخرين ثمن لم يجز وفي ظنى أن عبد العزيز الا على هو جدالقاضي كريم الدين عبدالكريم ابن احمد بن عبد العزيز بن عبد الكريم بن أبي طالب بن عبد الله بن سيدهم ابن على اللخمي ويتأيد بأن كريم الدين لما استقر في نظر الجيش رغب عما كان باسمه قبل من وظائف الجيش بأسم والد صاحب الترجمة ووصفه بأنه قريب لكن حكى لى الجمال سبط شيختنا أنس ابنة عبد الكريم المذكور أن القرابة انما هي من جهة النساء وحينئذ فعبد العزيز الاعلى غير جدكريم الدين لاسيما ووجدت وصفه بالهالم المحدث في خط غير واحد وكذا نسبته أنصارياً وأما جدكريم الدين فهو وان وقع في معجم ابن ظهيرة نسبة ولده الحسن انصارياً فهو علط ولذا كسب شيخنابهامش ترجمة هناك وابه اللخمي والله أعلى ، وقد سمع صاحب الترجمة على الشرف بن الكويك جزء البطاقة وباشر أوقاف جامع طولون والاشرفية العتيقة والناصرية دهراً ، وكان بارعاً في المباشرة جلداً ثابت الجأش صبوراً تعب القياتي ثم السفطي في مباشرتهما القضاء بتسببه كثيراً ولم يحدث لكنه أجاز لي ومات في شعبان سنة ثمان وخمسين رحمه الله وعفا عنه .

٥٨٦ (عبد العزيز) بن محمد بن عبدالوهاب العز بن أبى القسم بن التاج العثمانى كا بخط شيخه ابى الفتح المراغى الطهطاوى ثم المكى . سمع على أبى الفتح المراغى فى سنة خمس وخمسين وبعدها ، وكان بزازاً بدار الامارة مباركا ممن دخل العجم وحصل بها . مات بمكة فجأة بالمسجد بعد صلاته المغرب في صفر سنة سبع وستين سامحه الله . ارخه ابن فهد

٥٨٧ (عبدالعزيز) بن أبى البركات على بن احمد بن عبدالعزيز الهاشمي النويرى المكى . ولد بها فى سنة احدى وثلاثين وأمه أم الخير ابنة على ابن عبد اللطيف بن سالم ، ونشأ وسمع من زينب ابنة الشافعى ؛ واجاز له فى سنة ست وثلاثين و بعدها جماعة .

٥٨٨ (عبد العزيز) بن محمد بن على بن قطلبك تاج الدين بن ناصر الدين بن علاء الدين الآتى أبوه ويعرف بالصغير بالتصغير . ولد فى جمادى الآخرة سنة ست عشرة و ثما ثما ثمة بالقاهرة و نشأ بها مقبول الصورة لجماله فحفظ القرآن والعمدة والقدورى والمنار فى الأصول والحاجبية فى النحو ، وعرض على جماعة وكتب الخطالحسن و تولع بالأدب حى صار حسن المحاضرة ، و تنقل فى الخدم السلطانية فأول ما عمل خاصكيا ثم أمير آخور ثالث ثم حاجب ثالث ثم وكالة الاسطبلات

السلطانية أيام الظاهر جقمق ثم الحسبة ونقابة الجيش كل ذلك بالبذل الذي يستدين أكثره ثم يقاسى من أربابه بالشكوى و نحوها ماالله به عليم ، بل حبسه الظاهر بالبرج من القلعة في أوائل دولته ثم أمر بنفيه هو وأبوه و تكرر له ذلك ويقال انه مال لمنادمته بعذ وكذا أهانه الاشرف اينال بالضرب المؤلم بحيث أشرف على الهلاك ثم نفاه لدمياط بسبب دكر في حوادث سنة تسع و خمسين ، ورأيت بعض الطلبة كتب عنه:

خانى الرقيب فخانته ضائره وغيض الدمع فأنهلت بوادره وكاتم السر يوم البين منهتك وصاحب الدمع لا تخفي سرائره مات في .

٥٨٩ (عبد العزيز) بن محمد بن على بن محمد بن على بن احمد عز الدين المحلى السمنودى الشافعى ابن عم الجلال محمد بن احمدالاً تى ويعرف بعزيز بفتح المهملة وزايين منقوطتين بينهما تحتانية . حفظ القرآن والمنهاج أو غالبه واشتغل على ابن عمه وولى كأبيه قضاء سمنود وعملها .

وعبد العزيز) بن محمد بن عمر نجيب الدين بن شمس الدين بن ناصر الدين الشيرازى الشافعى نزيل مكة. رجل خير من أتباع السيد عبيد الله بن العلاء بن عفيف الدين بل هو مؤدب بعض بنيه حسن الخطكثير التواضع ، ممن اشتغل يسيراً وقرأ على وأنا بمكة أربعى النووى ولازمنى فى أشياء من تصانيفي وغيرها وكتبت له اجازة أوردت بعضها فى التالخ الهبير ، وزار المدينة النبوية مع أهل المشاراليه ثم عاد لمكة ثم رجع ، وتوفى بكرمان فى سنة تسعين تقريباً . وهل المشاراليه ثم عاد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز بن المحب بن المدر بن الأمانة الآتى أبوه وجده والماضى سميه وغيره من أعمامه . أحضر فى البخارى فى الظاهرية القديمة ، ولما كبر حج وتهسب بالشهادة ولم يتصون ولا تثبت وربما حضر دروس الوظائف حتى انه حضر عندى بالبرقوقية .

ابن الجال الكازرونى المدنى الشافعى اخوعلى و محمد العزب ناصر الدين ابى الفرج ابن الجال الكازرونى المدنى الشافعى اخوعلى و محمد الآتيين ممن أخذعنى بالمدينة . ٩٥ (عبد العزيز) بن محد بن محمد بن حسين بن على بن احمد بن عطية بن ظهيرة أبو البقا بن أبي الخير بن أبى السعود القرشى المكى وأمه حبشية فتاة أبيه ، ولد فى رجب سنة تسع و ثما غائه وأجاز له جماعة منهم ابن الكويك وعائشة ابن عبد الهادى والمجد الشيرازى .

الشرف المصرى ويعرف بالطبي بالتشديد . ولد سنة ثلاثين وسبعانة وسمع على الشرف المصرى ويعرف بالطبي بالتشديد . ولد سنة ثلاثين وسبعانة وسمع على يحيى بن فضل الله وصالح بن مختار واحمد بن أبى بكر بن طى واحمد بن منصور الجوهرى وما سمعه عليه مسند الشافعي أخبرنا به المعين الدمشقي وزينب ابنة اسهاعيل بن الخباز سمع عليهما غالب الفطيعيات وعهد بن غالى والبدر الفارقي في آخرين ، وأجاز له أبو حيان وزهرة ابنة المختنى وابن الصناج والمشتولى وابن السديد وجماعة ، وخرج له شيخنا جزءاً لطيفا قرأه مع غيره عليه وسمع منه الفضلاء ، قال شيخنا في معجمه ووقع على القضاة زمانا وكان أول من رتبه فيه البهاء أبو البقاء السبكي ثم ولى نظر الاوقاف وامتحن . مات في المحرم سنة ثلاث وله بضع وسبعون سنة ، وذكره في الانباء أيضاوكذ اللقريزي في عقوده وانه سجن على يد ابن خلدون شمل ومات في خموله عن شحو الثمانين .

وه (عبد العزيز) بن محمد بن مجد بن على بن احمد بن عبد الله بن عمر بن حياة بن قيس العز أبو الفضل وأبو العز بن البدر الحرانى الاصل الدمشقى نزيل (١) ويدعى عبداً أيضا . قال شيخنا في إنبائه كان كثير العبادة ملاز ماللصلاة في الليل ؛ وله اشتغال و تصانيف و نظم و نثر ، و تذكر عنه كرامات وكلام في الرقائق . مات في ثالث عشر جمادى الأولى سنة تسع و ثلاثين رحمه الله وإيانا ، وينظر في اتصال نسبه بأبي بكر بن حياة بن أبي بكر بن قيس الحراني أحد من سمع عليه ابن تيمية .

٥٩٦ (عبد العزيز) بن مجد بن مجد بن مجد بن حسين بن على بن احمد بن عطية ابن ظهيرة الكال أبو الغيث بن الرضى أبى حامد القرشى المكمي وأمه أم الحسين الصغرى ابنة الحب بن ظهيرة . ولد في ربيع الآخر سنة أربعين و ثماناً به بمكة وسمع بها من أبى الفتح المراغى وأجاز له الزين الزركشي وابن الفرات و جماعة ، ومات وهو صغير في ربيع الاول سنة تسع وأربعين عوضه الله الجنة .

۱۹۵ (عبد العزيز) بن مجد بن مجد بن مجد العز بن العبسى \_ نسبة لمنية العبسى الغربية \_ ثم القاهرى مالك ديوان الاحباس . ولد فى سنة تسع عشرة وتما عائة وكان أبوه يتصرف فى بيوت الامراء فنشأ ابنه شاهداً عندمسلم السيوطى فتدرب به فيها ثم استقرفى ديوان الاحباس دفيقاً لعمه ناصر الدين محمد والشمس الأزهرى والنجم القلقشندى والبدر البيدفى حين كان العلاء بن اقبرس ناظر الديوان ،

<sup>(</sup>١) كذا في الاصول .

وراج امره فيه لتيقظه له سيما عند تقلغل أهله واحداً واحداً بحيت انفردبشأنه وترقى وتوسع في معيشته مع مزيد التنعم والتظاهر بالاحتشام والانعام، ولما استقر يشبك الفقيه في الدوادارية ناكده ولده يحيي ثمو ثب عليه الدوادارالكبير يشبك من مهدى بعد أن تنازع مع الجوجرى وعزد بسببه وزيد في اهانته و نقص وجاهته وكان مالا خير فيه من الجهتين سيما بعد العشرة والصحبة، ومن جملة ما نتقده عليه أنه اشترى بيتاً بجوار جامع الصالح ورام الاختصاص بعلومسجد وأدى النزاع لحقن دمه ومشي أبي الطيب السيوطي في ذلك مع من يد اختصاصه بالجوجرى ومع ذلك فحرج بعد على أبي الطيب واستمر في نقص وخمول مع كونه المستبد بالديوان وليس للناظر المنعم معه كلمة بلهو كالتبع له ينعم عليه عليه عليه عليه عبد على أبي الطيب واستمر في نقص وخمول مع كونه المستبد بالديوان وليس للناظر المنعم معه كلمة بلهو كالتبع له ينعم عليه ورعا تعدد أخذه من جماعة في جهة واحدة مع تصنع وتمنع وإيهام وابهام، وقد حج وآل أمره الى أن تعطل بالفالج وصار عطلا وابنه القائم بالديوان إلى أن مات سنة ثمان وتسعين عفا الله عنه وإيانا.

الوفائى الميقاتى نزيل المؤيدية ويعرف قديماً بابن الاقباعى . ولد فى ثانى صفو الوفائى الميقاتى نزيل المؤيدية ويعرف قديماً بابن الاقباعى . ولد فى ثانى صفو سنة احدى عشرة وثماهائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وعرض على البيجورى والولى العراقى والزين القمنى والجال يوسف البساطى شارح البردة وبانت سعاد وآخرين ممن أجاز له وأخذ فنون الميقات عن ابن المجدى و نور الدين النقاش وبه تدرب وبرع فيه وتصدى الافادته فأخذ عنه الجم الغفير وعمل رسائل فى المقنطرات منها قطف الزهرات فى العمل بربع المقنطرات وكذا فى الجيبوجل الكواكب وغيرها ولهمبتكرات فى الوضعيات المنه كان ضنيناً بكثير من فو أنده وباشر الرياسة بجامع المارداني والمؤيدية والأزهر وغيرها وكان ديناسا كناً كثير التخيل له المام بالعربية رأيته مراراً وسمعت من فوائده . مات فى ذى القعدة سنة ست وسبعين رحمه الله وعفا عنه .

9

٥٩٥ (عبد العزيز) بن مجدبن مجد الجوجرى الشافعي .ممن عرض عليه خير الدين ابن القصبي بعد الحمسين وثمانمائة .

معد (عبد العزيز) بن مجد بن مظفر بن نصير بن صالح العز البلقيني القاهري الشافعي والد البهاء محمد أبى العز عبد العزيز وابن حفيد السراج عمر بن رسلان ابن نصير المذكورين في محالهم وسها شيخنا في ايراد نسبه في الأنباء حيث قال:

عبدالعزيز بن مظفر بن أبى بكر محد بن يعقوب بن رسلان ، وقال غيره عبدالعزيز ابن أبى بكر بن مظفر فلعل أبا بكر كنية محمد ، قال فى الأنباء اشتغل علىالسراج ورافقنا فى سماع الحديث كثيراً ودرس بمدرسة سودون من زاده و ناب فى الحسم يعنى من سنة إحدى و تسعين وسبعائة ، وكان حسن المذاكرة بالفقه يشارك فى بعض الفنون الكنه كان سىء السيرة فى القضاء جماعة للمال من غير حله فى الغالب مزرى الملبس مقتراً على نفسه الى الغاية و بلغنى أن العلاء بن المغلى قال فى يوم و فاته انه قر أعليه . مات فى ثالث عشرى جمادى الأولى سنة اثنتين و عشرين و خلف مالا كثيراً جداً فحازه ولده ، وترجمه المقريزى بالبراعة فى الفقه وأصوله والعربية مع دربة بالأحكام وسماه عبد العزيز بن أبى بكر بن رسلان بن نصير رحمه الله وعفا عنه .

ابن البرهان و يعرف كسلفه بابن البرهان. شاهد بوقف البيمارستان.

١٠٠٣ (عبد العزيز) بن محمد بن موسى بن محمد بن على الشريف القادرى الآتى أبوه. من سمع على ومات بالطاعون فى سنة سبع و تسعين وهو أخو زوج تغرى بردى الاستادار ١٠٠٣ (عبد العزيز) بن محمد بن العز بن البدر الحراني الأصل القاهرى الشافعى القادرى شيخ الزاوية التى اشتهرت به فى باب الزهومة ووالد عبد القادر وحمد الا تيين وربيبه الحجب القادرى . كان شيخاً مبجلا معتقداً قائماً بوظائف العبادات والا وراد تسلك به جماعة يقال إن الشرف المناوى منهم ، وصارت له وجاهة ، لقي خلقاً فيهم غير واحدمن ذرية الشيخ عبد القادر فأخذ عنهم . مات في جمادى الثانية سنة تسع وثلاثين عن ثلاث وستين سنة ودفن بالزاوية المشار اليها وكان أقام بها دهراً ، وحج وجاور غير مرة وزار بيت المقدس ويقال إنه اليها وكان أقام بها دهراً ، وحج وجاور غير مرة وزار بيت المقدس ويقال إنه كان من اخصاء الولى العراقي رحمه الله .

3.7 (عبد العزيز) بن محمد أبو محمد اللبابى \_ من ولد أبى لبابة \_ المغربى الوزير . نشأ بمراكش ثم قدم فاس بعد الثمانمائة وعانى الكتابة فلما انهزم السلطان أبو سعيد عثمان بن أبى العباس المرينى من السعيد محمد بن عبد العزيز فى ذى الحجة سنة ثمانى عشرة وانتصر السعيد استدعى بهدذا فكتب له وآل أمره إلى أن استوزره وصارت اليه الأمور بمقاليدها ودبر وحذر وقدم وأخر ، وآل أمره إلى أن قتل فى دبيع الاخرسنة أربع وعشرين ، وكان كريماً مفضالا أديباً شاعراً حسن النظم كاتباً مترسلا متوسطاً فى البلاغة مقداماً شجاعاً جريئاً على سفك

الدماء جيد التدبير كئير الدهاء من بيت كتابة وهو أحد أسباب تلف دولة بنى مرين بفاس ؛ طول المقريزى فى عقوده ترجمته وأنشد له حين قدم للقتل: خان القريب فكيف من هو نائى لم يبق إلا فى الاله رجائى واذا تعلقت النفو أس بربها بلغت (١) مقاصدها بغير عناء

٥٠٥ (عبدالعزيز) بن البدر محمو دبن أحمد العيني مات في المحر مسنة ثبان عشرة أرخه أبو ه ٢٠٦ ( عبـ العزيز ) بن محمود بن محمد بن فخر الدين الطوسي ثم الهروي الشافعي نزيل مكة . ولد في رمضان سنة ست وثلاثين بطوس ونشأ بها فقرأ القرآن عند صالحها عبد الله بن محمد ثم تحول منها مع أبيه لهراة وأخــذ عنه مختصرات العلوم على الترتيب المرعى بينهم ولازم القطب أحمد بن محمد الامامى أقضى القضاة بها وهو حنفي يستنيب الشافعي في الكشاف مع حاشية التفتازاني وحضر دروسه في الهـداية فقه الحنفية ومولانا زاده محمد بن عبد العزيز بن سيف الدين الأبهري الاصل الهروي الشافعي المتوجه لاقراء مذهبه والحنفي في شرح الحاوي للقونوي والهداية بل أخذ عنه المصابيح وأفاد أنه ممن أخــذ عن شيخنا حين قدومه على الظاهر جقمق مع قضاة شاه رخ ومولانا محمد بن أحمد الجاجرمي الجرجاني الشافعي نزيل هراة واحد المعمرين حتى أخد عنه التلويح في أصول الحنفية مع التوضيح ومولانا على بن محمد السمرقندي الحنفي نزيلها أيضاً وأحد تلامذة السيد الجرجاني المستوفين عليه جل تصانيفه في شرح المفتاح وحاشية شرح المطالع كلاها لشيخه السيد وكذا المشكاة والسيد أصيل الدين بن جلال الدين الشيرازي ثم الهروي الشافعي محدث تلك النواحي ممن صنف ووعظ في البخاري وجميع المصابيح والشمائل والشهاب البرجندي \_ بلدة من خراسان \_ الحنفي حتى قرأ عليه من سورة هو دمن البيضاوي الى آخرها بعد قراءته لما لم يقرأه على غيرهومولانا محمدبن سياوشالطوسي ثم الهروي الشافعي في المطول والتلويح وحاشية المطالع وغيرها بل قرأ عليه المحررفي الفقه الى غيرهم ، وتميز وقدم مكة في سنة سبع وسبعين فقطنها على طريقة حسنة من اقراء الطلبة لفنون والسكون (٢) وسافر منهاالي مصروالشام وحلب وزاربيت المقدس والخليل بل وطيبة وكذا دخل الهند واختص بصهر قاوان وأقرأه حتى في المحرر وقصر نفسه عليه وبيده دنيا مع كونه أعزب ، ولم يذكر عنه الا الخير ولحيتـــه بيضاء نقية وقد تكرراجتماعه بي ثم سمع مني المسلسل ورام القراءة فما تيسر .

<sup>(</sup>١) في نسخة « نالت مطالبها » (٢) كذا في النسخ .

العز أبو الفضل الكازروني المدنى الشافعي . ولد بطيبةو نشأ بها فحفظ المنهاجين الفزعى والاصلى وألفية النحو ، وعرضفي سنة ثهانوستين على أبى الفرج المراغى والشهاب الابشيطي وأبى الفتح بن تقي وآخرين وأخذ في الفقه عن آخرهم بل قرأ عليه الصحيحين والشفا بالروضة وفي الأصول عن سلام الله الكرماني وفي العربية عن الشهاب احمد بن يونس المغربي وسمع الحديث أيضاً على أبوى الفرج الحازروني والمراغى ، وكان درباً في الدنيا مقبلا على تحصيلها اشترى مخلا بنحو ألف ديناد ، ومات بدمشق في رجب سنة اثنتين و ثمانين رحمه الله .

۱۹۰۸ (عبد العزیز) بن مسلم - كمحمد - بن دال بن خضر بن غراز بن سلامة العز أبو الفضل المستناني - نسبة لقبيلة من قبائل المغرب المغرب المغربي ثم السكندري المالكي والد محمد الآتي رجل صالح مذكور بالولاية ممن أخذ عن الشيخ سالم . لقيته باسكندرية فأول ماوقع بصره على شرعيذكر بعز موجدساعة طويلة ثم دخل منزله من شدة الوجد فيا أظن وأرسل بشيء من الخبز والسعتر والماء ثم جاء بعد يسيرفاً كل معنا ولم يتكلم بكلمة فقلت له لاباً س بانشادشيء من نظمكم فقال \* مافي الوجود سواكم \* وذكر تمام بيتين لم أحفظهما ثم قام ودخل الى منزله بعد أن دعا ، وقصدت الاجتماع به ثانياً أما أمكن لكنه كتب بخطه أبياتاً وأرسل الى بها وأظنها من نظمه وهي :

خطيب الحي قد غنى على عيدان آصالي تفنن ان كنت تسمع وتلقى فهمك البالي يظهر لك حواشيها برقم الرؤف في الحال وتعقد لك قوافيها فديم في معقدي حال فهل تقرأ معاجمها بصدح بين أطلال وتعلم حال معلمها تكن في منزل عال منادى في الدجى لمعت بكل الجانب الذال ونار النور قد ظهرت فهدل تصفى الأمثالي

وهو انسان عليه خفر وسكون وهيبة ولأهل الثغر فيه اعتقاد زائد وإذا رأيته ] علمت انه يخشى الله . مات فى رجب سنة أربع وسبعين بالثغر ودفن بتربته فى الجانب الشرقى من الشارع رحمه الله ونفعنا به .

(عبد العزيز) بن مظفر بن أبي بكر . صوابه ابن مجد بن نصير مضي .

٩٠٥ (عبد العزيز) بن موسى بن مجد أبو القاسم العبدوسي المغربي . لقيه عمر ابن يوسف البسلقوني (١) في الله احدى وعشرين وأذن له في الافتاء والتدريس كما سيجيء في ترجمته . وينظر الكني .

٠١٠ (عبدالعزيز) بن موسى الخطيب أبو مجدالورياعلى الفاسى خطيب جامع القرويين. مات في رمضان سنة ثما نين ومولده سنة ثلاث عشرة. أفاده لي بعض أصحابنا المغاربة. ٦١١ (عبد العزيز) بن يعقوب بن محد بن أبي بكر بن سليمان بن أحمد بن حسين المتوكل على الله العز أبو العز بن الشرفي بن المتوكل على الله الهااله العباسي أخو مجد واسماعيل وبيرم ووالد يعقوب المذكورين . ولد في ربيع الأول سنة تسع عشرة وتمانمائة ونشأفقرأ القرآن على الشهاب أحمد والزين أبى بكر أخوى الامام الشهير الشمس مجد الونائي ، وأجاز له في جملة بني إخوة المعتضد داود بن مجد بن أبى بكر باستدعاء مؤرخ بتاسع عشرى رجب سنة ست وثلاثين خلق وزوجه عمه المستكني بابنته فأولدها المشار اليهفهوهاشمي منهاشميين وسلك طريقة حسنة في محبة الفقراء والعلماء وزيارتهم والتأدب معهم والموافاة لمن يقصده حتى أحبه الخاص والعام لمزيد تواضعه وحسن سمته وبشاشته لكل أحد ، وسمع الحديث على جماعة كالشاوي وأم هاني الهورينية وقرأ على ولدها سيف الدين في العربية ولازمه وكذا أخذءن الشيخ يعيش المالكي والمحيوي الكافياجي وفي الفقه عن الكال السيوطي وجود الخط على البرهان الفرنوي ، وماتهياً له الحج كجل اسلافه نعم يحيى بنالعباس الآتى حجوبويع بالخلافة بعدموت عمه المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المتوكل في يوم الاثنين سادس عشري المحرم سنةأربع و عانين ثمر كب من القلعة إلى بيته بجو ارالمشهد النفيسي ومعه القضاة والمباشرون والاعيان ثمعاد آخراليوم المذكور الى القلعة فسكن بالمكان الذي كان به عمه منها، وكان كلة اتفاق لم يختلف في جلالته وارتفاع مكانته ولزمطريقته في تقريب أهل الصلاح والفضل وقرىءعنده الحديث في رمضان وغيره فكان يجتمع عنده من شاء الله مر في أصحابه وغيرهم وربما واسى بعضهم بل تردد إليه بعضهم للاقراء في العربية وأصول الدين وغير ذلك وسمع على في مجلسه مصنفي المسمى عمدة الناس في مناقب العباس وبالغ في التأدب معى جرياً على عوائده حيث لقبني بشيخنا أمير المؤمنين بومع جلالتهءورض فى رزقة جارية تحت نظره حمية لسيباى المبشر بل اختلق عليه العلم سليمان الخليفتي ما كان سبباً للقول له حين اظهار

<sup>(</sup>١) بفتح أوله ثم مهملة ساكنة نسبة لقرية من تحت اسكندرية ؛ على ماسيأتي .

التخلى عن المملكة ول الآن من شئت ونحو ذلك وبالغ فى التنصل مما لاشك فى صدقه فيه ومع ذلك فحجر عليه وأضيفت جهاته حتى المشهد النفيسي لمن رتب له فى كل يوم مازاد التضييق عليه بالاقتصارعليه وصار بمنزله وحيداً فريداً هذا بعد أن عورض فيماجهز إليه من ملوك الهندونحوه حسبما أوردته فى الحوادث ولم يكن بأسرع من قصم المشار إليه وعددت ذلك من كراماته .

717 (عبد العزيز) بن يوسف بن عبدالعزيز الخوا جاالسلطاني نزيل مكة . كان مباركا له سبيل بحارة الشيبيين من السويقة حبس عليه الدارالتي تعلوه وداراً بجانبها. ومات بمكة في جمادي الآخرة سنة أربع وأربعين . أرخه ابن فهد .

٦١٣ (عبد العزيز) بن يوسف بن عبد الغفار بن وجيه بن عبد الوهاب بن مجد بن عبد الصمد بن عبد النو رالعز بن الجمال التو نسى الاصل السنباطي ثم القاهري الشافعي الماضي ابنه احمد والآتي أبوه ويعرف أولا بالمنهاجي ثم بالسنباطي. ولد فى سنة تسع و تسعين وسبعائة تقريبا بسنباط ونشأ بها فقرأ القرآن على أبيه والمنهاج الفرعي والاصلي وألفية ابن مالك وعرض علىالجمال الاقفهسي وابن عمه الشرف عيسي والبهاء المناوي والشمس البوصيري ورأيت عرضه للمنهاج عليه فىمستهل ذى القعدة سنة سبع عشرة ووصف والده بالشيخ الامام العلامة في آخرين . وكانقدومه القاهرة في سنة خمس عشرة واستيطانه لهامن سنة سبع عشرة واشتغل بها في العلوم فقرأ في الفقه على الشمس الشطنوفي والبرهان بن حجاج الابناسي وكذا أخذ فيه عن البيجوري والولى العراقي والشمس البرماوي وغيرهم وعن البوصيري والابناسي مع العز عبد السلام البغدادي وابن الهمام أخذ فى النحو وفى جمع الجوامع عن المجد البرماوى وفى أصول الدين عن البساطي وابن الهام في آخرين في هذه الفنو زوفي غيرها كالقاياتي والعلاء البخاري وتلقن الذكرمن الخوافي والاتكاوي وبعدهما من الشيخ مدين وصحب الشيخ مجد الغمري بل واجتمع باحمدأ بي طاقية خاتمة أصحاب الجمال يوسف العجمي ، وعظم اختصاصه بجل شيوخه وكذا بالعز عبد السلام القدسي ومن لاأحصيه كثرة ومنهم التاج ابن الغرابيبي وسمع على التاج اسحاق التميمي بسنباط والبوصيري والجمال البدراني وابن الجزري والولى العراقي والواسطي والنجم بن حجي والشمو سالحبتي وابن المصري والشامى الحنبلي والبرماوي والشطنوفي والصفدي الحنني والجلال البلقيني في آخرين ، ومما سمعه على البوصيري البخاري بقراءة الكاوتاتي وعلى الفوى في سنة ثهان وعشرين صحيح مسلم وعلى كل من ابن الجزري وابن حجى

أبو داود والترمذي وعلى ابن المصرى ابن ماجه وعلى الجلال البلقيني مسند الشافعي ، وتنزل بالباسطية أول مافتحت وكتب الكثير ومن ذلك أربع نسخ من فتح الباري أجلها النسخة الكاملية البارزية ولسان العربحتي انه كتب مخطه من القول البديع تصنيفي نسختين واغتبط به كثيراً سيما وقد بكت النواجي في كتابه الذي سهاه أولا الحبور والسرورفي وصف الحنور ثم حلبة الكميت ، واستفتى عليه فتيا بديعة الترتيب بحيث قال العز القدمي وناهيك به من منله أنها تكاد تكون مصنفا وخاصمه في ذلك وقال له النواجي ماالذي وقعت فيه هل أحللت الخر فقال له لا أعلم لكن أليس هو حث للناس على شربها لأنك قد حسنتها وذكرت في أوصافها مايدعو الى شربها واثرت ما ترها ونقبت عن مناقبها ثم نقول بعد أن نغفراك كل ذنبونسلم لك كل اعتذار لملم تجعل المصنف المذكور في فضل الصلاة على النبي عليلية بل يقال انه كتب بعد البسملة عوضاً عن الصلاة أو الحدلة أو تحوها ما جرت العادة به غالبا (وسقاهم ربهم شر اباً طهوراً) وتكرر قوله لى ولغيرى قد تأملت النواجي وتصنيفه مع سنه كتابه المشار اليه وأنت وتصنيفك مع صغر سنك القول البديع الذي هو حث على الصلاة على النبي عليه وقلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و دخل دمياط للزيارة واسكندرية وسمع بها على قاضيها الجمال الدماميني، وتقدم وأشير اليه بالوجاهة والجلالة وهو أحد القدماء من أصحاب شيخنا ممن لازمه في الأمالي وغيرها ورأيت شيخنا وصفه بخطه بالعلامة ، ووصفه البقاعي في بعض الطباق بالشيخ الامام العالم بل أكثر من النقل عنه في التراجم ووصفه كثيراً بالنقة ومرة بالثقة والثبت ومرة بصاحبنا الشيخ البليغ المفوه إلى غير ذلك مما نقضه حين سخط عليه كعادته ، وقد كثر اجتماعي بهوكتبت من فو ائده كشيراً و كذامن نظمه وحدثني عن البوصيري بما أسلفته في ترجمة الابناسي وعن المجد البرماوي بقوله أنا الذي سألت الملقيني في الاذن المبدر الزركشي بالافتاء والتدريس ورأيت مر قال آنه شرع في كتاب سماه القاء الجمر على شربة الخر ؛ وكان عنده من الحبة لى مالا أنهض أن صفه وقال لى غير مرة قد ذكر لى الشيخ نسيم الدين المرشدي في سنة اثنتين وثلاثين أنه يترجى طول عمر شيخنا لأن عادة الله في خلقه أن تكون هذه السنة النبوية محفوظة بمن يذب عنها ونحن لم نشاهـ د إلى الآن من برع في هذا الشأن بحيث يخلفه فيه قال وأنا أقول أنه مامات حتى خلفك وكنت حين هذه المقالة في المهد في تتمات لهذا إلى غير ذلك مماكتبته في موضع آخر ، وبرز معي في كائنة الكاملية

وشاقق كشيراً ممن عارض وصار يعرض عن بعضهم بأنه يبغضه في الله من حينها وكان خيراً ثقة شهماً عالى الهمة ضابطالكثير من الوفيات والوقائع التي أدركها متين المذاكرة بذلك بل وبكثير من مناقب الصالحيين ونحوهم لهجاً بالذكر والأوراد والتوجه لاسما في وقت السحر متأسفا على مايفوته من الجاعات لمزيد رغبته في شهو دهاكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير غافل عن الترحم لمشايخه وقدماء أصحابه ومعارفه والاهداء في صحيفتهم مريع الدمعة والبادرة والرجوع قل أن يداهن في الحقأو يداريفيه بلربما يشافه بما لايرتضيه منجمعاً عن بني الدنيا وعن أكثر الناس متودداً لمن يعرف منه الخير من العلماء والصلحاء محباً فيه ذا فتوة ورغبة في التصدق مع التقلل بحيث أنه قل أن يسأله فقير فيما يكون موجوداً عنده إلا ونحيبه وربما قصد الايتام ونحوهم بالاطعام وأعطى مرة شخصاً ممن علم اقباله على العبادة سجادة بهنسية وكان كلما ختم نسخة من فتح الباري يتصدق عن مؤلفه بشيء وينوى عند شروعه فيهاأن يحج منهاومع ذلك فلم يتهيأ له ، ومحاسنه جمة وهو في أواخر عمر وأحسن منه في كل ماأشرت إليه، توعك نحوعشرة أيام بالاسهال المفرط بحيث تفتث كبده ومات وهو ممتع بحواسه بحيث بمشى للاما كن البعيدة ويكتب الخط الدقيق شهيداً في ليلة الجمعة ثاني عشري ذي الحجة سنة تسع وسبعين وصلى عليه من الغد قبل صلاة الجمعة تجاه مصلى باب النصر في مشهد حافل جداً ودفن بحوش صوفية سعيدالسعداء بجوارالتاج الغرابيلي والمجد البرماوي والبدر البغدادي الحنبلي رحمهم اللهوإيانا. ٦١٤ (عبدالعزيز) بن يوسف العز الانبابي الشافعي نائب الحسبة. ناب في القضاء أيضاً وخطب بجامع الخطيري ببولاق وباشر في أوقافه وابتني دوراً ببولاق وغيرها ولم يكن بالمرضى في مباشراته ونياباته . مات يوم الجمعة سادس شوال سنة اثنتين وسبعين ودفن من الغد عفا الله عنه وإيانا .

(عبد العزيز) بن يوسف الخواجا السلطاني . مضى فيمن جده عبدالعزيز . وبد العزيز) بن عز الدين نزيل الكاملية ويعرف بالاصيلي لقرابة بينه وبين بيت ابن أصيل من جهة النساء . اشتغل قليلا وحد مر عند ابن الهام وكتب بخطه الكثير وبالغ في إتقانه غير نسخة من الاحياء للغزالي وكان يراجعني في كثير من الالفاظ وكذا كتب القاموس وغيره ، و تنزل في سعيدالسعداء وغيرها ، وكان كثير الانجماع طوراً بذاته له توجه الى التحصيل والامساك جلس معي كثيراً ومات في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين .

(عبد العزيز) أبو فارس . هو ابن احمد بن عهد بن أبى بكر بن يحيى . (عبد العزيز) الحباك . في ابن عبد الرحمن بن أبي بكو .

717 (عبد العزيز) بن عز الدين النفيابي المصري صاحب المدوسة التي بالقر ف من باب القرافة المجتمع فيها القراء في ليلة السابع عشر من كل شهر وأحد المنتمين لخشقدم الزمام . جاور غير مرة ويذكر بملل كثير وربما سمعت من يثني عليه مع تودد ظاهر وقراءته في الجوق لحسن صوته لكن مع نقص قوته وقد تزوج ابنة احمد بن الحتاتي . مات في سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين عفا الله عنه .

9

9

71۷ (عبد العزیز) المصری سکناً السلاخوری · وجد له شیء کثیر بحیث تبلغ ترکته نحو ثلاثین ألف دیناربالنظر لمساطیر وجدت غیر مخصوصة بقال آنه استأدی غالبها . (عبد العزیز) اللبابی المغربی الوزیر . مضی فی ابن محد .

المريف المغربي الماليكي . سمع على شيخنا في سنة أربع وأربعين الخصال المكفرة وجزء الجمعة ووصفه الفتحي والسماع معه بالعالم . ١٩٥ (عبد العظيم) بن احمد البلقيني الخطيب أبوه . كان بهاممن سمع مني وكان يتكسب في القاهرة بالحرير ويؤذن بجامع الغمري احتساباً ، وربحا

قرأ يوم الجمعة سورة الكهف.

ولى نظرديو ان المقرد وكان هو والزين يحيى الذى صار الى ماصاريتر افعان ويتخاصمان ولى نظرديو ان المقرد وكان هو والزين يحيى الذى صار الى ماصاريتر افعان ويتخاصمان وهذا غالباً يغلب إلى أن انتمى الآخر لقيز طوغان لماولى الاستادارية واستقر فى نظر المقرد فن يومئذ تأخر هذا وتزايدت ودناسته وظلمته لبعده عن نور الايمان وسلم لقيز ثم لابن كاتب المناخات فى سنة أربع وأربعيز على مال ودام مخمو لاحتى مات . ١٦٢ (عبد العظيم) بن يحيى بن احمد بن عبد العظيم الكرستى (١) الاصل الحانكي الشافعي ويعرف بابن عبد العظيم . ولد سنة ثمان وخمسين و ثما هائة بالخانكي الشافعي ويعرف بابن عبد العظيم . ولد سنة ثمان وخمسين و ثما هائة بالخانكي ونشأ بها فحفظ القرآن وبعض المنهاج والالفية وقرأ على الشمس الونائي الفقه والعربية وكذا على أبي الخير بن التاجر ولازمهما في ذلك وعلى غيرها ببلده وأخذ بالقاهرة عن البامي وزكريا والديمي وغير هم كالشرف عبد الحق السنباطي وحج وزار بيت المقدس ودخل الشام ودمياط وغيرها وقرأ بدمشق على الزين خطاب وغيره وقرأ على بعض الشفا ثم ثلاثيات البخاري وسمع النلاثيات خاصة خطاب وغيره وقرأ على بعض الشفا ثم ثلاثيات البخاري وسمع النلاثيات خاصة معه ولده مجمد واستقر في صوفية الناصرية كأبيه وجده وفي تدريس الدوادارية معه ولده مجمد واستقر في صوفية الناصرية كأبيه وجده وفي تدريس الدوادارية

<sup>(</sup>١) بفتحتين ثممهملة ساكنة وآخره مثناة نسبة الى بلدة في العجم على ماسيأتي .

بالخانكاه بعد حافظ بن على اليعقو بي سنة ستوتسعين .

٦٢٢ (عبد العظيم) بن درهم ونصف . من الاقباط المتمولين من الدواليب. ونحوها . مات فى ربيع الاول سنة تسع وسبعين بعد اهانته مرة بعد أخرى. واحتيط على حواصله وأماكنه مع وجود العاصب .

ابن عبدالله الناشرى الممانى الماضى أبوه . ممن أقبل على الاشتفال وقتاً مع فهم ابن عبدالله الناشرى الممانى الماضى أبوه . ممن أقبل على الاشتفال وقتاً مع فهم وذكاء وتميز فى القراءات السبع ثم ترك . ومات عن نحو الثلاثين فى أول المحرم سنة ثلاث وأربعين بتعز .

المقرىء المحقق المجود جمال الدين الخور جي الأنصاري اليماني . حفظ القرآن والحاوى المقرىء المحقق المجود جمال الدين الخور جي الأنصاري اليماني . حفظ القرآن والحاوي والشاطبيتين ولازم الكال موسى الضجاعي في صغره و تلا للسبع إفراداً وجمعاً على الموفق على بن مجد والشهاب أحمد بن مجد الشرعيين وللعشر على ابن الجزري ونبهه على إغفال لفظة «دري» في سورة النور حيث قال في النشر إن خلفاً لم يخرج عن قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر إلا في موضعين وها (وحرام على قرية أهلكناها) والثاني السكت بين السورتين على ماذكر أبو العز القلائة المذكورين فاستدرك صاحب الترجمة لفظة «دري» فان خلفاً خالف في الثلاثة المذكورين ووقف عليه المؤلف فأمر به واستحسنه . ذكره العفيف ولم يؤرخ وفاته .

وحسين وإبراهيم بنى ابن أحمد بن محد بن أحمد الكيلانى أخو الشيخين محمد وحسين وإبراهيم بنى ابن قاوان . ممن اشتغل وفضل وقدم مكة بعيد التسعين مع الركب الحلبي فأقام سنة ثم عاد الى بلاده .

٦٢٦ (عبدالغفار) بن أبى بكر بن مهد بن عبدالله الزين النطو بسى ثم القاهرى، الأزهرى الشافعي الضرير ويعرف فى بلده بابن بيته بعوحدة مفتوحة ثم كتانية ساكنة ثم فوقانية مفتوحة بعدها هاء سكت. ولد بنطو بس سنة ستين تقريباً وقرأ القرآن وتحول أولا الى البرلس فأخذ فيها عن الشهاب بن الاقيطع يسيراً ثم قدم القاهرة فقطن الازهر وحفظ كتباً فى فنون وهى الشاطبية والرائية وألفية الحديث والنحو والمنهاج وجمع الجوامع والتلخيص والخزرجية والمقنع فى الجبر والمقابلة ، وأخذ عن السراج العبادى آخرسنيه والشمس البامى ولازم الجوجرى فى عدة تقاسيم وأخذ عن الكمال بن أبى شريف غالب شرح ابن المصنف وقطعة مماكتبه على شرح المحلى لجمع الجوامع مع الاصل وشيئاً من تفسير

البيضاوي ودروساً من شرحه للارشاد وغير ذلك كالـكثيرمن متن ألفية العراقي وسمع عليه السنن لابن ماجه وكذا أخذ عن زكريا جملة من متن جمع الجوامع ومن أوائل شرح ابن المصنف والشرف عبدالحق السنباطي حضر عنده عدة تقاسيم وألفية النحو والحديث ومن شرح جمع الجوامع للمحلي ولازمه حتى تلاعليه للسبع جمعا وحضر دروسا عند العلاء الحصني والبدربن خطيب الفخرية والبدر المارداني ولازمه في الفقه والفرائض والحساب والجبروالمقابلة وماحمله عنه ترتيبه للمجموع وشرحه للفصول والمقنع ومن غير تصانيفه اللمع والوسيلة كارهما لابن الهائم وأخذ الوسيلة بكالها عن الزين عبدالقادر بن شعبان وشيئاً منها عن الشهاب السجيني الازهري وعن البدر بن الغرس دروساً من الختصر ومن شرح العقائد وكان يقرر في أثناء ذلك حاشيته عليه ؛ وتردد إلى في ألفية الحديث وغيرها كالبخاري وسمع معظمه والكثيرون الموطأ وأبي داود والترغيب والاذكاروكذا سمع على الديمي في مسلم وغيره وعلى السنباطي صحيح مسلم وقطعة من أول الترمذي وأبي السعود الغراقي في النسائي الكبير ومسلم والشاوي في الصحيحين بحضرة الخيضري وربما حضر المشهدي ، وسمع على سبط شيخنا في البردة وغيرها ؛ وتميز بل برع وشارك ثم لما قدم التق بن قاضي عجلون لازمه واغتبط بفقهه وسافر معه إلى دمشق فقطنها مديما للاشتغال وسمع هناك على الشهاب بن الصلف والنورالخليلي وابن عراق والبرهان الناجي في البخاري وعلى الفخر عثمان التليلي في النسائي الصغير ، وحج منها في سنة ست وتسعين صحبة السيد الكمال بن حمزة فلازمه في المقروء عليه من الارشاد وكذا لازم مجلس القاضي في الفقه وفي النسائي وغير ذلك وحمل عني الالفية بكالها وأشياء من جملتها غالب مناقب الشافعي وبلوغ المرامكلاها لشيخنا وسيرتى ابن هشاموابن سيد الناس ومن لفظي جملة لأماكن من تمانيفي ولحديث زهيرالعشاري وكان يطالع له شرحي للالفية ويراجعني فيما لعله يقف عليه منه وكتبت له إجازة حافلة في كراسة ؛ وأقرأ الطلبة من الغرباء وغيرهم وعدى على خلوته في دريهمات كانت معه وكاد أن يصل اليها ورجع مفارقا للسيد المشار إليه في موسم سنة سبع الى القاهرة وبلغني أنه تزوج هناك وجاءني سلامه أعانه الله تعالى . ٦٢٧ (عبد الغفار) بن سليان بن يوسف بن أحمد بن عبد الملك بن عبد الواحد

9

۱۲۷ (هبدالغفار) بن سلیمان بن یوسف بن أحمد بن عبد الملك بن عبدالواحد ابن الشیخ معالی التلوانی القاهری الازهری أخو علی الآنی ممن سمع علی شیخنا وفی البخاری بالظاهریة وغیر ذلك وحضر الدروس قلیلا ؛ وتنزل فی الجهات

وعمل نقيب الفقهاء بالقلعة وحج غير مرة.

اقي

٦٢٨ (عبد الغفار) بن عبد الرحيم بن الزكي أبى بكربن عمر بن يوسف التاج أبو الخير الميدومي الاصل المصرى ابن أخي الشهاب أحمد الماضى . ناب في القضاء بمصر وعمل فيها أمين الحكم للاسيوطى ثم لزكريا .

و ۲۲۹ (عبد الغفار) بن عبدالمؤمن الطنتدأئي شمالقاهري ويدعي غفيرا .ذكره شيخنا في معجمه فقال : صاحب النوادر وله نظم في الهزل سمعتمن نوادره كثيراً بل سمعت من لفظه زجلا أجاب به شخصاً كان هجاه بزجل آخر و أوله :

مارأیت أسمج من فیز من نسی بخیر یقول فیه: لوکان عشرة أشبار تقول زید وفتیر ویقول فیه سنی ولکن مذهبه حب الزبیر

مات في سنة وترجمه في مكان آخررداً على من أنكر عليه ذكره فقال كان له اشتغال و تنزل بين الفقهاء في مدارس وكان يفهم ويستحضر أشياء . وذكره المقريزي في عقوده بالمضحك صاحب النوادراختص بالصاحب شمس الدين المقسى فاشتهر و نادم الأعيان وكان ينظم في الهزل سيما في الأزجال مفحشاً في هزله وله اقتدار على سرعة النادرة ولكنه مامات حتى كسدت سوقه بعد نفاقها ، و بيض لوفاته . اقتدار عبد الغفار ) بن محمد بن مجد بن عبد الملك بن عبد الحمصي أخو عبد الملك الآتي . ولد في جمادي الاولى سنة سبع وسبعين وثما تمائة وقدم مع أبيه القاهرة فسمع مني المسلسل .

١٣١ ( عبد الغفار ) بن الشمس مجد بن مجد بن على بن العاد البلبيسي الأصل القاهري الآتي أخوه مجمد وأبوها . أحضره أبوه البخاري على الشاوي وكذا أحضره على ومات وهو طفل و تأسف كل من أبويه عليه عوضهم الله الجنة .

٦٣٧ (عبدالغفار) بن محمد بن موسى بن مسعود الزين السمديسى شم القاهرى الازهرى المالكي . ولد بسمديسة من البحيرة بالقرب من دمنهور و نشأ فحفظ القرآن و تلا به فى القاهرة للسبع على الشهاب السكندرى والزينين دضوات وطاهر المالكي ولكنه لم يكمل عليه خاصة و عكة فى سنة اثنتين وأربعين على الزين بن عياش وأخذ عن الزينين عبادة وطاهر ، و ناب فى القضاء عن الولوى السنباطي وابن التنسى ظناً فن بعده وصارت له وجاهة وأقرأ عند فيروز الزمام و ناب عنه فى نظر الاوقاف التى تحت نظره و بسفارته عينه الظاهر جقمق لاقراء بولده من ابنة ابن عثمان سيدى أحمد سياحين ترقى الشرقى الانصارى فانه ناب عنه فى

كثير من جهاته كالبيمارستان وغيره ، وترقى واتسعت دائرته ، وحج وجاور في السنةالمشاراليها وركبالخيول كلذلكمع وفورعقله وسكينته وحشمتهوتواضعه وبشره وتودده ، مات وهو في أواخر الكهولة بحيث جاز الخسين في صبيحة يوم الجمعة أوفي ليلتها ثالث عشري جمادي الثانية سنة احدى وسبعين بعد مرض. طويل رحمه الله وايانا وأنجب أولاداً أسنهم الشرف موسى كاسياً تى كل منهم في محله. ٦٣٣ (عبدالغفار) بن التاج محد الكلبشاوي (١) أخو ابر اهيم الماضي وذاك أسن. حفظ الحاوي واشتغل قليلا وخلف أخاه في قضاء بلده وخطابتها كأبيه اوجدها. ٦٣٤ (عبد الغني) بن موسى بن أحمــد العاد الجزري العمري الشافعي نزيل القاهرة ويعرف بعهادالكردي . ممن لازمالشرواني وتميزفي فنون من العقليات. وصحب عبدالله الكوراني وتنزل في الشيخو نيةوغيرها من الجهات وحضرعند البامي بل قرأ عليه المنهاج وجل الحاوى ولازم إمام الكاملية في الفقه وغديره وجاور في سنة ثلاث وثمانين وأقرأهناك العربية والمنطق وغيرهما ولازال يعاتب. ويضارب ويصيح وينوح ويهجر ويفجر بسبب الرزق خصوصاً وقد زوج ولده وزادت عياله ومع ذلك فلايصل بل ربما يتمقته السلطان ويخرجه غيره في غالب السخرية والغالب عليه الصفاء ، ثم أنه حج في موسم سنة خمس وتسعين أجيراً عن امرأة وعلى السحابة المزهرية ورجع مع الركب فأعطاه السلطان في أول يوم من صفر مشيخة سعيد السعداء ولقيني بعد بأيام فذكر لي أن مولده في شوال سنة خمس وعشرين وأن قدومه القاهرة من حلب بعد أن أخذ بها عن يوسف الكردى وأبي ذر في المحرم سنة سبع وأربعين فأخذ عن شيخنا بالبيبرسية وبالكاملية وحضرعند القاياتي في الكشاف بقراءة الزين طاهر وعند العلم البلقيني. وآخرين ولم يتهيأ له لتي الونأ في لا بدمشق لكونه كان قدم القاهرة ولابها .

مات فى المحرم سنة خمس وخمسين و دفن بتر به من القر افة الصغرى . أرخه ابن المنير . مات فى المحرم سنة خمس وخمسين و دفن بتر به من القر افة الصغرى . أرخه ابن المنير . ٢٣٦ (عبد الغفور) بن عبد البر بن مجد بن مجد بن مجد بن الشحنة حفيد المحب القاضى و الماضى أبوه . مات فى طفو لته مطعوناً فى ذى القعدة سنة إحدى و ثمانين و دفن بتربتهم عوضه الله الجنة .

الدين عبد الغنى) بن ابراهيم بن أحمد بن عبد اللطيف بن الشيخ نجم الدين نجم بن عبد المعطى تقى الدين وربحا لقب رضى الدين أبو البركات وربحا كنى (١) بفتح أوله و ثالثه بينهما لام ومعجمة نسبة لكلبشة بجو ارمليج من الغربية و

أبا الفتوح البرماوي ثم القاهري الشافعي أخو الفخر عـثمان الآتي . ولد تقريباً سنة تسع وثمانين وسبعائة أو التي بعدها بالقاهرة واعتنى به أبوه فأحضره على السراج الكومى وابن الشيخة أشياء وأسمعه على العراقي والتنوخي والهيشمي والسويداوي ومريم الاذرعية في آخرين وكذا سمع مع أخيه على شيخنا وأجاز له أبو العباس بن العز وأبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وخلق ؛ واشتغل فى صغره على أخيه وغيره ، وحدث باليسير قرأت عليه أشياء ، وكان فاضلا خيراً منجمعاً عن الناسراغبا في الانفرادمقبلاعلى التلاوة يستحضر أشياء من الحديث والمسائل. مات في أول صفر سنة ست وخمسين رحمه الله وإيانا. ٦٣٨ (عبد الغني) بن الراهيم المجد بن الهيصم القبطي المصري أخو عبدالرزاق ووالد الأمين ابراهيم الماضيين . برع في الكتابة بحيث كتب في حدة جهات إلى أن ولى استيفاء المفردثم استقر به الناصر فرج في نظر الخاص بعدالقبض على الجمال البيرى الاستادار في جمادي الأولى سنة اثنتي عشرة فباشرهاأزيد من سنة ، ومات في ليلة الاربعاء عشرى شعبان من التي تليها و دفن كما قال العيني بخنــدق المطرية وكفن في حرير سابوري قال وكان قدم من الشاممن عندالناصر لتجهز الخلع والاطرزة وجمع الاموال من الناس فمات بعد قدومه بأربعة أيام أوخمسة وقد فتح من أبواب الظلم والمصادرات في هذه المدة اليسيرة ماعوجل بسببه ؟ وقال المقريزي انهكان من ظلمة الاقباطانتهي . وله ذكر في ولده أيضا .

١٣٩ (عبد الغنى) بن احمد بن عبد الغنى بن الجمال بن عبد الله بن احمد بن ابراهيم بن عبد الله الكنانى المدنى الحنفى الرئيس بطيبة شريكاً لمنى الخطيب . تلقاها عن أبيه وهو ممن يشتغل مع ديانة وخير وسكون واعتماد فى الوقت على المنكاب ليلا ونهاراً غالبا ورام بمضهم تقديم غيره عليه لـكونه كأبيه غير صيت فاقتضى رأى الأتابك ازبك بحضرة الأمينى الاقصرائى حين حجا أن يرفع صوته بألفاظ الأذان فى وسط المسجد فلم يسمع أحسن منه يومئذ بحيث اقتضى ترجيحه وعد ذلك فى كرامة النبى صلى الله عليه وسلم لخدامه سيما القائمين بشعار الأذان .

م عبد الغنى) بن احمد بن عبد الله بن الامام النحريرى . ممن سمع منى بالقاهرة . العلى عبد الغنى) بن احمد بن عمر المحلى ثم القاهرى الحننى الشرفى نسبة اللشرف بن قامم ويعرف بابن شدادو بصحبة محمد بن الطيارى وقد يختصر فيقال عبد صبى بن الطيارى ولد في سنة اثنتين وأربعين وثما عائة بالمحلة وتحول منها

وهو صغير مع أمه فقرأ القرآن بمسجدبالقرب من بيت قريبه بالكعكميين وكذا قرأ عند ابن سعد الدين الازهري في القرآن والكنز وتحول إلى الزين قاسم فضر دروسه وقرأ عليه وحضر عند النجم بن حجى بل قرأ عليه رفيقاً للشهمس المرحى وغيره في ابن عقيل ، وخالط الأكابر و دخل دمشق وغيرها وعرف بالتدنيب والمجون والظرف والنظم فى وقائع وتزوج الشرف الانصارى امرأة كانتزوجاً له ، وحج غير مرة منها في موسم سنة ثمان و تسعين وجاور التي تليها وكان يكثر الطواف ومخالطة بعض الاكابر، وقصدني بالزيارة غير مرة وسمعته ينشدقو له في جارية له: سوداء أضحى تغرها كالبرد المفلج أوبرق في جنح الدجى أو لؤلؤ في سبج وأمتدحني حين زرت مريضاً فقدرت عافيته سريعاً فقال:

ياعمدةً للطالبين وبهجة للسامعين وبحر علم قد صفا

مازرت يوما مسلما متمرضا ورقيته الاونال بك الشفا هذا هو السر الاأتهى الذي عرفت به أهل الولاية والوفا وما سمعته ينشد أيضا وأستغفر الله:

شكا الى سفله وأن فيه دملا وفيه ماياً كلمه قلت بلى قال بلى. وقوله عقب موت ابن الظاهر:

دامت عليه رحمة من الكريم الغافر ياحسناً من حسن وطاهراً من طاهر ٢٤٢ (عبدالغني) بن احمد بن مجد بن احمد بن على التقي أبو الفضل بن الشهاب الدميري الاصل المصري المالكي أخو المحيوى عبد القاد الآتي ويعرف كأبيه بابن تقى. ولد في المحرم سنة ثلاثين وثمانمائة وحفظ القرآن والرسالة والألفية وعرض على شيخنا والمحب بن نصر الله والزين عبادة والعلم البلقيني والأمين الاقصرائى والشهاب السيرجي وأجازوا له في آخرين ممن لم يجز كالبدربن العيني وابن التنسى والقاياتي وابن الديري وباكير وطاهر والقرافي والزين الزركشي ؛ كُلْ ذَلْكُ فِي سَنَةَ ثَلَاتُ وأربعين بل قرأعلى شيخنا في الشفاو سمع على الزين الزركشي فيه وكذا قرأ الشاطبية بتمامها على الشهاب السكندري القلقيلي المقرىء في سنة أربع وخمسين والبخاري بمامه على الشمس الجلالى شيخ الالجيهية وخازن المحمودية مع مراعاة شرحه للكرماني وقال انه أفاد أكثر ما استفاد وسمع في النسأبي الكبير على السيد النسابة وأبى نافع الازهري والشمس التنكزي وغيرهم وقرأ أيضاً على التقى الشمني وحضر دروسه ودروس الشرواني وأخذ في الفقه والعربية عن السنهوري ومن قبله عن أبي القسم النويري والزين طاهر بقراءته وقراءة غيره وعن التقى الحصنى فى المعانى والبيان والعربية والمنطق وغيرها فى آخرين ؛ وناب فى الحكم عن الولوى السنباطى فى آخر عمره فمن بعده ، ودرس بالحجازية وكذا القرأ الميعاد بالالجيهية بل وقرأ عند ابن حريز فى رمضان عدة كتب وأفتى ، وحج وسافر لبعض القرى ، وهو عاقل متودد تكلف هو وجماعة شهو دمجلسه بجامع الفكاهين فى حكم نسب اليه ثم استقل بالقضاء بعد أخيه فى أواخر صفر ولبس التشريف فى أوائل ربيع الأول سنة ستوتسعين وكذا استقر بعده بالشيخو نية ويقال ان الخطيب الوزيرى اشترك معه فيه .

المنكو عبد الغنى) بن احمد بن مجدالزين السكندرى ثم القاهرى الشافعي الامشاطى عامى بزل المنكو تمرية وقتاً وسمع على شيخنا وأخذ عن غيره حتى ألم بمسائل صارير افع بها مع اظهار تدين و استغناء عن الناس بعمل الامشاط ؛ و تـكر ر مر افعته في أناس من ذوى الوجاهات كالسيد الكردى و العلمى بن الجيعان بل رام اغراء السلطان بالمباشرين للوظائف ممن لم يتصف بشروط الواقفين و استرجاها لبيت المال وأفتاه بعض الفساق بذلك فكففته عنه بل كفه الله بحيث ضربه السلطان وان كان لغير هذا المقصد ؛ ولم يلبث أن مات في يوم الجمعة رابع جادى الثانية سنة اثنتين و عانين صبيحة تو في السيد الكردى عفا الله عنهما .

المالكية داخل باب الشعرية ورفيق جدى لأمى. بمن حج وجاور وتكسبه هناك المالكية داخل باب الشعرية ورفيق جدى لأمى. بمن حج وجاور وتكسبه هناك أيضاً بالشهادة وصاهره ابن زبالة قاضى الينبوع وربما اتجر فى البطائن وتحوها محيث أثرى ، وأنشأ داراً بالقرب من قنطرة الخروبي وقفها ، وماعامت به بأساً وأظنه تأخر إلى قريب السبعين رحمه الله وإيانا .

الفخر بن النسيم بن الجلال المرشدى المسكى الحننى الآى أبوه وجده وجد أبيه الفخر بن النسيم بن الجلال المرشدى المسكى الحننى الآى أبوه وجده وجد أبيه وأخوه على . نشأ فحفظ القرآن وكتباً هى الاربعون للنووى وألفية الحديث والحجمع والتنقيح فى أصوطم والطوالع للبيضاوى وعقيدة الطحاوى والعمدة للنسنى والتلخيص وألفية ابن مالك و تصريف العزى ، وعرض فى سنة ست وسبعين و بعدها على قاضى مكة البرهانى وأخيه أبى بكر والقاضى عبد القادرو يحيى العلمى والقاضى الحنبلى وقريبهم أبى بكر بن أحمد بن ابراهيم المرشدى الشافعي وأجازوه وكتب له الحنبلى نظماً و نثراً ، وحضر بعض الدروس ، وكان ممن سمع على فى المجاورة الثالثة رواية و دراية وقرأ فى النحو على أبى العزم القدسى شرحه للجرومية حين الثالثة رواية و دراية وقرأ فى النحو على أبى العزم القدسى شرحه للجرومية حين

اقامته عندهم قطعة من المكودى وفي الفقه على قاضى مكة الجمال بن أبي البقاء شم على بعض المصريين ، وتوجه مع حنبلى مكة للزيارة النبوية ثم القاهرة سنة سبع وتسعين ولم يلبث أن طرقها الطاعون فبادر للرجوع إلى بلده في البحر فوصلها في رجبها بعد أن قيل أنه اشتغل على الذين صاروا شيوخاً.

٦٤٦ (عبد الغني) بن الحسن بن عجد بن عبد القادر بن الحافظ الشرف أبي الحسين على بن الفقيه التقي أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن أحمد بن عبد الله الزين بن التقى بن الشرف الماشمي الحسيني اليونيني البعلى الحنبلي وباقي نسبه في معجمي. ولد سنة ثلاث وتمانين وسبعائة سعلبك ونشأبها فقرأ القرآن عند الفقيه طلحة والمقنع والملحة وغيرها عندالقطب اليونيني وبه تفقه وسمع الصحيح بكالهخلامن النكاح إلى قوله (ولزوجك عليك حق) في سنة تسعين على مجد بن على بن أحمد اليونيني ومحمد بن مجد بن ابراهيم بن مظفر الحسيني ومجد بن مجد بن أحمد الجردي وبكماله بعد ذلك في سنة خمس وتسعين على الزين عبد الرحمن بن مجد بن عبد الرحمن بن الزعبوب ، وحدث سمع منه الفضلاء ، ولقيته ببعلبك ذها بأوايا بأ فقرأت عليه فضل الرمى للقراب وشيئاً من الصحيح ؛ وكان خيراً ساكناً وقوراً بهياً من بيت علم ورياسة باشر في بلده تدريس بعض مدارسها وإمامتها ومات قريباً من الستين . ٦٤٧ (عبدالغني) بن شاكر بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب ابن يعقوب الفخر بن العلم بن الفخر بن العلم الدمياطي الاصل القاهري شقيق يحيى وعبد الباسط وهو الائصغر ووالد التاج عبد اللطيف ويعرف كسلفه بابن الجيعان . ولد في سنة ثمان عشرة وثمانهائة بالقاهرة ونشأ بها فتخرج في الكتابة بأبيه وأقربائه وباشر في جهات كالخزانة والباسطية وذكر بمزيد الكوم وسعة العطاء بحيث انفرد عن غالب أهل بيته بذلك مع الانهماك في لذاته ولذاكثرت مخالطة عبد الوهاب بن شرف له ، وقد حج مراراً وفيه مروءة ونخوة وتناقص حاله في كل ماأشرت اليه خصوصاً بعد أنّ أثكل ولده التاجي عبد اللطيف وغيره ولم يبق له ولا لا ولاده ذكر .

العلم بن الجيعان جد الذي قبله ووالد شاكر واخوته . تميز في الكتابة وباشر في جهات ككتابة الجيش . ومات في خامس عشري جمادي الاولى سنة ثهان .

الدين بن عبد النفي ) بن عبد الرزاق بن أبي الفرج بن نقولا فحر الدين بن الوزير تاج الدين الارمني الاصل والد الزين عبد القادر وأخو ناصر الدين محمد

نقب الجيش وقريب الزين يحيى الاستادار المذكورين في محالهم ويعرف بابن أبي الفرج. قال شيخنا في أنبائه كان جده من نصاري الارمن يصحب ابن نقولا الكاتب فلسب إليه فلهذا كان يقال له أبو الفرج بن نقولا وهو اسم جــده حقيقة وفي، الجملة فأبو الفرج أول من أسلم من آبائه ونشــأ ولده عبد الرزاق مسلماً ثم دخل بلاد الفرنج ويقال انه رجع إلى النصرانية ثم قدم واستقر صيرفياً بقطيا وولى نظرها ثم إمرتها ثم تنقلت به الأحوال بحيث ولى الوزارة والاستادارية وولد ابنه هذا فى سنة أربع وثمانين وسبعهائة فتعلم الكتابة والحساب وولى قطيا في رأس القرن أول يوم من جمادي الاولى سنة إحدى حين كان أبوه وزيراً ثم صرف بصرفه وأعيد إليها بعد ذلك في الايام الناصرية فرج مراراً ؛ ثم ولاه جمال الاستاداركشف الشرقية سنة إحدى عشرة فوضع السيف فى العرب وأسرف في شفك الدماء وأخذ الأموال فلما قبض على مخدومه واستقر ابن الهيصم في الاستادارية عوضه مذل الفخرأربعين ألف دينار واستقرفي ربيع الآخرسنة أربع عشرة مكانه ولم يلبث أن صرف في ذي الحجة منها بعد أن سار سيرة عجيبة من كثرة الظلم وأخف الاموال بغير شبهة أصلا والاستيلاء على حو اصل الناس بغير تأويل ففرح الناس بعزله وعوقب فتجلد حتى رق له أعداؤه ثم أطلق وأعيد الى ولاية قطيا ثم لما ولى المؤيد استقربه في كشف الوجه البحرى ثم في جمادي الأولى سنة ست عشرة في الاستادارية فجادت أحواله وصلحت سيرته وأظهر أن الحامل له على تلك السيرة إنما هو الناصر ومع ذلك أسرف في أخذ الأموال من أهل القرى وولى كشف الصعيد فعاد ومعه من الخيول والابل والبقر رالغنم والاموال مايدهش كثرة ثم توجه الى الوجه البحرى ففرض على كل بلد وقرية مالا مماه ضيافة بحيث اجتمع له من ذلك في مدة يسيرة مالا جزيلاتم توجه لملاقاة المؤيد لما رجع من وقعة نيروز فبلغه أن المؤيدسمع بسوء سيرته وانه عزم على القبض عليه ففر الى بغداد وأقام عند قرا يوسف قليلا فلم تطب له البسلاد فعاد وترامى على خواص المؤيد فأمنه وأعاده الى كشف الوجمة البحرى ثم في سنة تسع عشرة الى الاستادارية فحمل في تلك السنة مأنة ألف دينار وسلم له الاستادار قبله بدر الدين بن محب الدين وأمر بعقوبته فكف عنه فَأَخَذُ مِن يده وتوجه في شوالها لحرب أهل البحيرة ومعه عدة أمراء كانوا من تحت أمره فوصل الى حد برقة ورجع بنهب كـثير جداً ، ثم لما مات تتى الدين ابن أبي شاكر أضيفت اليه الوزارة في صفر سنة إحدى وعشرين فباشرها بعنف ((١٧ - دابع الضوء)

وقطع رواتب الناس وصاد في كل قليل يصادرالكتاب والعمال وبالغ في تحصيل المال واحرازه فكانكل قليل يحملهن ذلك للمؤيد مالا فيجل فيعينه ويشكره في غيبته مع لين جانبه للناس وتودده لهم ثم توجه للوجه البحري لأخل ماسهاه الضيافة على العادة ولاقى السلطان لمارجع من الشام بأمو ال عظيمة ثم توجه للصعيد وأوقع بأهل الاشمونين ورجع بأموال كثيرة جداً ، ثم استعني عن الوزارة في شوال سنة عشرين فاستقرفيها أرغون شاه ؛ ثهموض فعاده السلطان فقدم له خمسة آلاف دينار فأضاف اليه نظر الاشراف ثم توجه للوجه القبلي فأوقع بالعرب وجمع مالا كثيراً جــداً ثم أصابه الوعك في رمضان واستمر حتى مات. في نصف شوال سنة إحدى وعشرين عن سبع وثلاثين سنة ودفن بمدرسته التي أنشأها بين السورين ظاهر القاهرة واشتد أسف السلطان عليه وصولح عن تركته بمائتي ألف مثقال ، وكان عارفاً بجمـع الاُموال شهماً شجاعاً ثابت الجأش قوى الجنان ساد في آخر عمره وجاد سوى مااعتاده من نهب الاموال يحيث جمع منها في ثلاث سنين مالا يجمعه غير دفي ثلاثين سنة . قال المقريزي كان حباراً قاسياً شديداً جلداً عبوساً بعيداً عن الاسلام قتل من عباد الله من لا يحصى. وخرب اقليم مصر بكاله وأفقر أهله ظلما وعتوا وفسادأفي الارض ليرضي سلطانه فأخذه الله أخذاً وبيلا ، وطول ترجمته في عقوده ؛ زاد غيره انه لا يستكثر عليه ماكان يفعله لأنه من بيت ظلم وعسف وعلمه جبروت الارمن. ودهاء النصاري وشيطنة الاقباظ وظلم المكسة لأن أصله من الارمن وربي مع اليهود وتدرب بالاقباط ونشأمع المكسة بقطيا ولذا اجتمع فيه ماتفرق في غيره واستفيض انه لما دفن سمعه جماعة من صوفية البيبرسية وغيرهم يصيح في قبره ٤ وذكره الفاسي في تاريخ مكة لكونه امر بتكملة عمارة الرباط الذي أمر بانشائه الوزير قبله تقي الدين عبد الوهاب بن أبي شاكر يعني الآتي وهو برأس زقاق جياد الصغير مقابل المسجد الحرام بينهما مسيل الوادى ، ولم يسم أباه بل قال عبد الغني بن أبى الفرج القبطي وترجمه باختصار . قلت آنما أكمله الفخر بعد انتقال ملكه اليه بمقتضى الابتياع من ولد التقى عبد الوهاب المنحصر إرث أبيه فيه وفي أخته شقيقته الخاسية وهي محجور تهوباع عنهاو ذلك في صفر سنةعشرين الثابت عن الشهاب بن المحمرة الشافعي والمنفذ له الشمس مجد بن الصلاح مجد بن البدر مجد ابن الحسن بن البرقى الحنفي وقبل كونها رباطاً كانت خربة اشتراها ابناً بي شاكر فمن ابن السعدي بن غراب لربعها ومن الأمين عبد الله بن أبي الفرج بن موسى

3

9

1

9

9

0.7

11

الشهير بجده لباقيها في سنة خمس عشرة حسما وقفت على الشو اهدبذلك كله مع البدري عجد بن الشهابي احمد بن الفخر في صفر سنة ثمان وتسعين .

مه (عبد الغنى) بن عبد القادر بن عبد الرحمن التقى المحلى الشافعى ويعرف بابن الرشيد \_ بضم الراء وفتح المعجمة ثم تحتانية مشددة مكسورة وآخرهمهملة . ممن سمع منى بالقاهرة .

ابن عطیة بن ظهیرة القرشی الزبیدی المه بن أبی بکر بن عبد الله بن ظهیرة بن احمد ابن عطیة بن ظهیرة القرشی الزبیدی المه کی الشافعی و لد سنة ست وعشرین و ثما هائة بزبید و أمه من أهلها و تردد منها لمه ثم قطنها من بعد الخسین و كان قد حفظ القرآن و یسیراً من التنبیه ، و أجاز له فی سنة ست و ثلاثین شیخنا و البدر الحلبی و العینی و المقریزی و الو اسطی و الزین الزرکشی و القبابی و التدمری و آخرون ، و فع بولد له كان و كان ساكنا له تولع بشجر الافیون و ظهر علیه كثیراً ، و فع بولد له كان ذكیا و تردد لمصر و زار المدینة النبویة و جاور بها قبیل مو ته فقدرت و فاته بها شهیداً فی الحریق الكائن بها فی رحمه الله و إیانا .

٢٥٢ (عبدالغنى) بن عبدالله بن مخمدالتاج الاميوطى القاهرى قريب النجم بن النبيه الموقع ويعرف بابن الاعمى مات فى سلخ ربيع الاول سنة احدى وثمانين ؟ وقد زاحم المأنة وكان يتكسب بالشهادة فى حانوت باب الفتوح دهراً حتى مات ولم يذكر عنه فيها الا الخير رحمه الله .

من هذا وأخيه منسوب لناظر الخاص الشرف عبد الوهاب بن فضل الله الله الله الله الله الله الله عبد الله عبد الله عبد موت أخيه الشرف بنت الملكي صاحب ديوان الجيش وكان قد تكلم فيه بعد موت أخيه الشرف يحيى في سنة احدى وأربعين مشاركا لولدى أخيه يوسف وإبراهيم واستمر حتى مات في رجب سنة ثمان وأربعين فاستقرت الوظيفة باسم المذكورين وكل من هذا وأخيه منسوب لناظر الخاص الشرف عبد الوهاب بن فضل الله الملقب بالنشو والمتوفى سنة أربعين وسبعهائة فالنشو جدهما.

المحمد الفي المنافق المنافق المنافق المنافقة ال

وتدرب فيهبالتقى الفاسي والجال بن موسى وغيرهما ثم رحل الى القاهرة والقدس والخليل ودمشق ودخل قبل ذلك بلاد الىمين صحبة ابن الجزرىوقرأ عليهمعجم الطبراني المعفير على ظهر البحر في حال المسير من جدة إلى زبيد في تسعة مجالس آخرها في ربيع الآخر سنة ثمــان وعشرين وثمانمائة وكــتب له الوصف بالشيخ العلامة المحدث المفيد ولقبه تقي الدين ورواه له بالاجازة عن خمسة عشر نفساً من أصحاب الفخر وكان قرأه قبل ذلك بمكة على الخطيب المسند الكال أبي الفضل محمد بن قاضيها ابن ظهيرة في ثلاثة مجالس آخرها سادس عشر ربيع الأول سنة خمس وعشرين باجازته من أبي الحرم القـــلانسي و ناصر الدين الفارقي وروى عن المجد اللغوى وغيره وجمع وخرج لبعض مشايخه وعمـل أطراف صحيح ابن حبان في مجلد ضخم وقرأ على شيخنا في سنة أربع وعشرين بمكة جزءًا من تخريجه ووصفه بالشيخ الامام الفاضل البارع جمال الدين والمحدثين ثُم أكثر عنه بالقاهرة وقرأ عليه من تصانيفه وغيرها جملة وتزايد تميزه بأخذه عنه بحيث وصفه بالفاضل البارع الاصيل الماهر الماهر المحدث المفيد جمال الطلبة رأس المهرة مفخر الحفاظ؛ وأنه لازمه تلك السنة في مجالس الحديث ودروسه ومجالس الاملاء وتحريرشرح البخارى ماهو فى كل ذلك يفيد فيجيد ويستشكل مايشكل بحيث بهرت الجماعة فضائله وشهدت بحق الاجادة في الفن دلائله وقال عن قراءته انها قراءة حسنة فصيحة متينة يظهر في غضونها مايشهد له محسن الاستحضار ويتبين في أثنائها مايثبت له في هذا الفن مزيد الا كبار وأذن له في افادة علوم الحديث كلها واقرأبها ، وقال في إنبأنه : نسيم الدين اشتغل كشيراً ومهر وهو صغير وأحب الحمديث فسمع المكثير وحفظ وذاكر ودخل اليمن فسمم من الشيخ مجد الدين وكتب عني الكثير ، ومات بالقاهرة مطعو نا في أول جمادي الثانية سنمة ثلاث وثلاثين يعني في حمياة أبويه ودفن عمند جده لامه الكال الدميري بترية سعيد السعداء وبلغني أن شيخنا قال بعد موته كنت أرجو أن يكون خلفاً ببلاد الحجاز عن التقي الفاسي ، ولما دخل القدس قرأ على القبابي واجتمع به التاج بن الغرابيلي حافظ القدس فزاد في النناءعليه وكذا عظمه صاحبنا العز السنباطي وغيره وامتنع مدة اقامته بالقاهرة مرن الاجتماع بالعلم البلقيني مع مالهم تحت نظره في أوقاف الحرمين وقال أنا لمأهاجر من مكة لمصر إلا للأخذ عن ابن حجر فلا أجتمع بمن يعاديه أو كما قال ، وقال العفيف الناشري كان قد برع في علم الأدب واعتنى بحفظ الرجال وظهر حفظه

مع صغر سنه في مجالس التحديث وفيه حدة مفرطة وقدواطأ اسمه اسم الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى. وصفته صفته وكذا عبدالغنى المقدسى قال وأظنه اختصر كتاب ابن نقطة وقال انه انتقع بالتق الفاسى ثم جحد تعليمه له وحصل بينهما ضغائن بسبب قضاء المالكية بمكة فان ابن عمته يعنى الكال بن الزين سعى على التق واستقر فيه عوضه وأنشد:

ولم تزل قلة الانصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوى رحم انتهى . وكذا كان التقى بن فهد يعرف جحده وعدم اعترافه فيما يستفيده وربما لقبه ولده بالعفيف ، وقد دخل القاهرة غير المرة التى توفى فيها وذلك فى سنة ثلاثين والثانية بعدها بسنتين ، وبالجملة فكان ذاحفظ وافر وحذق زائد وذكاء مفرط مع طلاقة اللسان وجرى الجنان وعظمت فجيعة أهل هذا الفن به وحصل التضعضع فى أركانه بسببه رحمه الله وإيانا وعوضه الجنة .

700 (عبد الغنى) بن على بن حسن النبراوى ثم القاهرى الصحر اوى امام تربة الاشرف برسباى وأحد أصحاب ناصر الدين الطبناوى (١) . سمع على شيخنا البخارى الااليسير بقراءة نور الدين الطبناوى وكتبه بخطه واشتغل وأخذ عن المجد البرماوى ، وعزم على الحج فوصل الى الطور ثم رجع وماتيسر له وقصدنى مرة للسؤال عن شيء فتا نست به ، وكان خيرا نيرا تاليا للقران محتملا حريصاً على مباشرة امامته كثير الميل للفقراء ذا كراك كثير من كراماتهم سيما الطبناوى بل كان له مزيد اختصاص بمحمد الكويس ، مات وقد بلغ الثانين بعد الثمانين واستقر ابنه يحيى بعده في الامامة رحمه الله وايانا .

707 (عدد الغنى) بن على بن عبد الحيد بن عثمان بن عبد القادر بن ظهيرة بالمعجمة والتكبير ــ التق أبو عجد المغربي الاصل المنوفي ثم القاهري الشافعي ويقال له البهائي لسكناه حارة بهاء الدين . ولدتقريباً سنة سبعين أو بعدها بقليل بمنوف وحفظ بها القرآن والتنبيه ثم تحول مع أمه الى القاهرة للاشتغال بالعلم ففظ المنهاج الاصلى و ألفية الحديث والنحو والعمدة ؛ وعرض على شيوخ العصر وأخذ الفقه عن البلقيني وابن الملقن والابناسي وكان جل انتفاعه به بحيث أذن له في التدريس ؛ و الاصول عن نور الدين بن قبيلة البكري والشمس القيلوبي والنحو عن البرهان الدجوي و الحب بن هشام وغيرهما ؛ ولازم العز بن جماعة في العقليات وغيرها وكذا أخذ فيهاعن قنبر بل أخذ بعد عن شيخنا العز عبد السلام البغدادي

<sup>(</sup>١) نسبة لطبنا بفتح المهملة والموحدة و يخفيف النون بم و او من عمل سخا بالغربية .

ولزم الولى العراقي وشيخنا واختص به وعرف بالانتساب له قديماً وسمع عليه الكثير من تصانيفه وغيرها ولازم مجالس املائه وغيرها وكتب بخطه أكثر فتح الباري وغيره من تصانيفه ووصفه بالشيخ الامام الفاضل الاوحد مفيد الطالبين حفظه الله ، وحج في سنة احدى وثما نمائة وسمع الحديث على التاج بن الصيح والزين العراقي والهيثمي والتتي الدجوى و ناصر الدين نصر الله الحنسلي والبرشنسي والشرف بن الكويك في آخرين من طبقتهم و بعدها كالنور الابياري والشمس البرماوي و الجال الكازروني والشهاب البطائحي والسراج قاري الهداية ، والشمس البرماوي و الجال الكازروني والشهاب البطائحي والسراج قاري الهداية كان جامداً مع فضيلة ومشاركة في الجلة وقد تصدر بجامع الحاكم وبالا شرفية القدعة وغيرها و ناب في القضاء دهراً عن شيخنا وقصر نفسه عليه في فتيا ثم ألبسه جندة بيضاء وغيرها ، و واوذي من العلم البلقيني لانتقاده عليه في فتيا ثم ألبسه جندة بيضاء ولامه شيخنا على لبسها ، وقد حدث باليسير قرأت عليه ، و تعلل مدة وأقعد حتى مات في ليلة الجمعة تاسع عشرى ربيع الاول سنة ثمان وخسين وصلى عليه من الغد ودفن خارج باب النصر بتربة مجاورة للست زينب رحمه الله وإيانا .

من أخذالقراءات عن التاج بن عربة ثم الشمس العقصى وتكسب بالمدابغ ثم بسوق الحاجب ثم بالشهادة فى حانوت بسويقة عصفور وأقرأ . مات فى رجب سنة احدى وتسعين وقد رأيته كثيراً بل رأيته شهد على الزين عبد الغنى الهيشمى فى اجازة ووصفه بشيخنا فكأنه أدبا مع احتمال قراءته عليه .

٢٥٨ (عبد الغني) بن عمار بن عمر . مات سنة سبع وخسين .

(عبد الغنى) بن أبي الفرج . مضى في ابن عبد الرزاق بن أبي الفرج .

۱۹۹۳ (عبد الغنی) بن أبی الفضل محمد بن بهد بن ابر اهیم بن احمد المرشدی الملکی الآتی أبوه و جده . ولد فی لیلة الأحد سادس عشری الحجة سنة خمس وثلاثین وحفظ المختار وعرض وسمع علی ابن عیاش وهو فی سنة سبع و تسعین حی . ۲۲ (عبد الغنی) بن محمد بن أبی العباس أحمد بن عبد العزیز الزین القمنی ثم القاهری الشافعی . ولد فی ثانی صفر سنة اثنتین وثانین و سبعیائة و حفظ القرآن والعمدة و التنبیه و الفیلة النحو ، رعرض فی سنة ست و تسعین فا بعدها علی الابناسی و ابن الملقن و الدمیری و الزین القمنی و اجازوه ، و کتب له

الدميري سنده بالممدة والالفية ، واشتغل يسيراً وأخذ عن الزين القمني والبرماوي و الولى العراقي في آخرين ؛ ولازم شيخنا في الأماليوغيرها وكتب عنه فتح الباري ، وتسكسب بالشهادة دهراً ؛ وصاهر شيخنا الرشيدي على ابنته آمنة ؟ وكان خيراً سمع بقراءتي على شيخناو أجازلي . ماتسنة سبع وستين رحمه الله و إيانا . ٦٦١ (عبد الغني ) بن محمد بن احمد بن عثمان بن نعيم بن مقدم بن مجد الزين ابو محمد بن الشمس البساطي الاصل القاهري المالكي أخو العز عبد العزيز الماضي . ولد تقريب سنة ست وعُماعًائة بالقاهرة ، ونشأ بها في كنف أبيـه فحفظ القرآن والرسالة ونصف ابن الحاجب الفرعي ونحو نصف المختصر للشيخ خليل وجميع ألفية النحووعرض على أبيه وأخذ عنه بحثاً جميع الرسالة وحضركشيراً من دروسه في العقليات وغيرها بقراءة جمع من الاساطين كالابناسي وسمع عليه الحديث وأخذ الفقه فقط عرب الشرف عيسي ابن مجد التجاني وأبي عبد الله المغربيين وغيرها كأبي القسم النويري قرأ عليــه في ابن الحاجب الفرعي وكذا في ألفية النحو والبدرين التنسي والولوي السنباطي وغيرهم من المتأخرين؛ وسمع على الجمال الحنبلي والشرف بن الكويك والولى العراقي وحضر دروسه في القانبيهية وأماليه بها لـ لمو نه كـان أحد الطلبة بها فاما ماتأمره بهبالرغبةعنه وكان يحضرمع أبيه في مجالس القلعة حين كان الجلال البلقيني قاضيا وكذاالولى وشيخنا والعلمي ثم القاياتي والسفطى والمناوى والاسيوطى يعني دون من عداهم، ومها سمعه على شيخنا بالقاهرة بعض الحليةوالنصف من توالى التأنيس بمقام الشافعي وبدمشق وحلب ماأملاه فيهماو على أبيه في البخاري بقراءة ابن اللبان والشرف الديسطي وعلى الجال الحنسلي تمانيات النجيب ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي ومن أجاز معها في استدعاء ابن موسي كما أثبته الزين رضوان بخطه بل سمع من رضوان نفسه بعض شرح معانى الآثار للطحاوى ، وسافر مع والده في الركاب السلطاني إلى حلب مرتـين الأولى مع المظفر بن المؤيد حين كان ططر نظاماً والثانيةمع الاشرف برساى وسمع فيها على البرهان الحلمي في ابن ماجه وغيره ، وحج في سنة أربع و ثلاثين وكان أبوه مجاوراً فيها فرجع معه واستقر بعده في مشيخة الصوفية بالتربة الناصرية فرج بن الظاهر والاسماع بها وفي غيرها من جهاته كالربع من تدريس القمحية ، وناب في القضاء عن أبيه سنة ثلاث وثلاثين فمن بعده ولكنه لم يكثر عن السراج بن حريز مع الانجاع بمنزله فلما استقر اللقاني باشر وابتكر مجلساً سجاه زاوية الركراكي

بالمقسم وحظه في ذلك متآخر عن من هو دونه فضلا وأصلا وتواضعاً لشدة تخيله وفبح ولده وعدم دربته ؛ وقد أنشأ بعض الدور للاجرة وغيرها ، وحدث أخذ عنه بعض الطلبة وقرأت عليه قديماً بعض الثمانيات وسمعت كلامه في عدة مسائل وأيدته في بعضها وأكثر من التردد الى بل استجازي لولد صغير له بعد موت ذاك ثم أشكله في طاعون سنة سبع و تسعين وصار لا ولدله فالمراقبون يرقبونه. ١٦٦٣ (عبد الغني) بن محمد بن احمد الزين الجوجري ثم الخانكي قريب الشمس الجوجري الشهير وزوج ابنته وصاحب المدرسة التي أنشأها بالخانكاه . جاور مرادا منها في سنة أدبع و تسعين بعد حجه في التي قبلها وكان معه أخوه فمات قبل دخول سنة أدبع و تسعين بعد حجه في التي قبلها وكان معه أخوه فمات قبل ولده يحيي و تخلف سنة خمس ومات زوجته المشار اليهامع ابنة له منها، وهو في الامساك عكان مع ثروته الناشئة عن ادارته الدواليب و تجارته وغير ذلك ثم مات الولد بعد عوده مع أبيه إلى الخانقاه ولم يمت حرصه .

٦٦٣ (عبد الغني) بن مجد بن حامد بن محمود بن سليمان الزين الانصاري القاهرى المقرى الشافعي ويعرف بابن القصاص . ولد سنة خمس عشرة و ثمانهائة تقريباً بحَـدرة المرادنيين من باب الخرق ونشأ فحفظ القرآن والشاطبيتين واعتنى بالقراءات فتلا بالسبع إفراداً وجمعاً على الزين عبد الغني الهيثمي وكذا لخلف ويعقوب رأبى جعفر ثم رفيقاً للشهاب الزاوى على الشهاب السكندري سورة الفيل الى آخر القرآن بالعشر وكذاتلاجانباً منه على الزين رضوان بل قرأ إلى آخر آل عمران بمكة على الزين بن عياش وبالوقف والابتداء لسورة لقار فقط على الزين طاهر وقال له أحيا الله قلبك كما أحييت السنةوالله لا يزول تمطيط قراء الجوق ونحوه الا عند نزول عيسي ، واليسير على البرهان الـكركي وقرأ المنهاج حلاعلى البدر حسن الاعرج وفي الفقه والعربية على قاسم الزبيري والجوجري وغيرهم وحضر عندي مجالس وطاف لقراءة الاسباع عند غير واحد بل قرأ رياسة في الختوم و تحوها ، وحج غير مرة ؛ واستقر به العلم بن الجيعان في تعليم الايتام ؛ إمعه بالبركة والامامة به وتمول لـ كن نشأله ولدفأ تلف له شيئا كثيراً. ٢٦٤ (عبدالغني) بن محدين عبد الرحمن القاهري الحريري العقاد الماضي ابنه عبد الرحمن . شيخ مبارك حفظ القرآن والعمدة وكان حنبليًّا يتكسب في صناعة الحرير، وسمع على الشرف المناوي وغيره ، سمعت منه وهو بمنزلي أشياء من نظمه على طريقة العوام؛ ومات في ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثمانيائة عن دون الثمانين م 970 (عبد الغنى) بن محمد بن عبد الله الزين الاسليمي ثم القاهري الازهري الشافعي . ولد تقريباً سنة عشرين وتما عائة باشليم من الغربية وقرأ بها بعض القرآن واشتغل وانتقل مع أخيه الى القاهرة فأ كمله بها عند الفقيه حمزة إمام مقام الشافعي وصلى به تاماً بالمنصورية ثم حفظ المنهاج الفرعي والأصلى وألفية النحو ، وعرض على جماعة واشتغل في الفقه على الشرف السبكي والقاياتي والونائي وجماعة وفي النحو على الشمني وفي الفرائض على ابن المجدي وفي العروض على الشهاب الابشيطي ولازمهما حتى أذن له كل منها ، وعمل أرجوزة في الفرائض في حياتهما لم تكمل وسمع على الزين الزركشي وشيخناوطائفة ، وتنزل في صوفية سعيد السعداء وغيرها ، وهو فاضل خير فقير قانع متعفف كتبت عنه قديماً مما خاطب به شيخنا أيام محنته ولصقا عحل جلوسه بالمنكو تمرية قوله :

لن يبلغ الاعداء فيك مرادهم كلا ولن يصلوا إليك بمكرهم فلك البشارة بالولاء عليهم فالله يجعل كيدهم في نحرهم وفي معجمه وغيره من نظمه الكثير وبعض ذلك مما المتدحني به .

٦٦٦ (عبدالغني) بن عدين على بن عبد الله الزين أبو عبد القليو بي الاصل القاهري الشافعي التاجر نزيل مكة ويعرف بالقباني خال الشهاب بن خبطة الماضي ، أمه فاطمة . ولد سنة اثنتين أو ثلاث و ثما غائة بالقاهرة و نشأبها فخفظ القرآن ، وكان والده ويعرف بابن الطويل من الفضلاء فاشتغل ابنه يسيراً ، وحج في سنة عشرين وسافر الى بلاد هرمز فدخل بلاد العجم وغاب هناك خمس سنين ثم عاد الى مكة في سنة خمس وعشرين ثم رجع إلى القاهرة في التي تليها ثم عاد إلى مكة في أواخر سنة شعرين فقطنها ولم يخرج منها الى المدينة النبوية ، وبورك له في تجارته وابتني ثم صاد لورثته بدون شريك ، وكان خيراً ساكناً متواضعاً محبا في الخير وأهله متودداً للعاماء والصالحين كثير البر لهم حافظاً لكتاب الله كثير التلاوة . مات متودداً للعاماء والصالحين كثير البر لهم حافظاً لكتاب الله كثير التلاوة . مات في ضحى يوم الاربعاء سادس شعبان سنة تسع وستين بمكة وصلى عليه بعد صلاة العصر عندباب الـكعبة ودفن بالمعلاة وخلف تركة عريضة وأولاداً وقد كثرت مخالطتي له في المجاورة الاولى و نعم الرجل كان رحمه الله وايانا .

٦٦٧ (عبد الغنى) بن مجد بن مجد بن مجد بن على الزين والتقى أبو عبد القادر. وأبو مجد الخزرجي السمنودي الأصل القاهري القراف الشافعي عم شيخ القراء.

التاج محد بن أبى بكر الآتى ويعرف بابن تمرية ورجما شهر فى القرافة بابن الاقباعى باسم صاحب التربة محل اقامته ، ولد فى أو اخرسنة تسع وسبعين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وأخذ القراءات رفيقا لابن أخيه التاج عمر الفخر البلبيسى الامام والغرس خليل بن المشيب والنور بن الناصح وآخرين واشتغل فى المنهاج وغيره ، وحج صحبة أخيه مجاوراً وسمعا بمكة على العفيف النشاورى صحيح البخارى وحضر الختم الجمال أبو اسحق ابراهيم الأميوطى ؛ وأجاز وسمع بعد بالقاهرة على التنوخى المنهاج وغيره ، وحدث سمع منه الفضلاء سمعت عليه بعل أخذ عنه بعض القراء القراءات مع كونه تاركا للفن ؛ وكان خيراً منعز لا عن الناس . مات فى صفر سنة سبع وخمسين رحمه الله وايانا .

(عبد الغنى) بن مجد بن يوسف البساطى . كذا بخط ابن عزم وكأنه عبد الغنى ابن مجد بن عثمان . (عبد الغنى) بن الهيصم . مضى في ابن ابر اهيم . ١٦٦ (عبد الغنى) بن يعقوب الفخر بن الشرف . أحد كتاب الماليك ووالد عبد السكريم و يحيى و نصر الله و حمزة المذكورين في محالهم و المعروفين

بابن فخيرة تصغير لقب أبيهم.

7٦٩ (عبد الغني) بن يوسف بن احمد بن مرتضى الزين الهيشمى القاهرى الشافعى المقرىء. ولد في سنة ثلاث و ثمانية أو التي قبلها بالقاهرة و نشأ بها فخفظ القرآن و تلا به على ابن الزراتيتي للسبع ماعدا نافع فانه لم يقرأ منها الا الى قوله (ليس عليك هداهم) مع سرده عليه للشاطبيتين من حفظه وسهاعه عليه للاربع عشرة بقراءة الشمس العقصى والعلاء القلقشندى مع سماعه للتيسير والعنوان لأبي الطاهرى النحوى والارشاد لابي العز القلانسي والبستان لأبي بحكر بن أيدغدى بن الجندى والمصطلح لابن القاصح وغيرها بقراءة التاج ابن تمرية ، وكان أعنى ابن الزراتيتي أول شيخ تلا عليه للسبع وعلى ابن الجزرى للعشر على آخر البقرة وسمع عليه بعض المسلسلات وغيرها وعلى ابن الزرك للعشر على آخر البقرة وسمع عليه بعض المسلسلات وغيرها وعلى ابن آدم البوصيرى الحريري والبرهان الكركي للسبع بهامها وكذا على الزين ابن آدم البوصيري الحريري والبرهان الكركي للسبع بهامها وكذا على الزين والملحة واشتغل في الفقه والعربية يسيراً وسمع فيما بلغني على الشمس الشامي وكذا سمع على ابن الطحان وابن ناظر الصاحبة والعلاء بن بردس بحضرةالبدر والشماب القسطلاني والشمس الحجاري المصرى وناصر الدين الاخميمي وكنت والشهاب القسطلاني والشمس الحجاري المصرى وناصر الدين الاخميمي وكنت

ممن قرأ عليه في الابتداء بعض الروايات ؛ واشنهر بهذا الفن لكن مع اكثاره من تنقيص غيره خصوصاً من أبناء فنه بحيث انه لايقرىء من يعلمه انه يقرأ على غيره هذا مع ان الانتفاع ببعضمن ينتقصه أكثر وكونه بين الفضلاءأشهر وله بهجة المقرئين في معرفة أحكام النون الساكنة والتنوين وكان متقدماً في التجويد . مات في يوم السبت ثامن شعبان سنة ست وثمانين وصلى عليه من الفد في جمع متوسط رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

- ٦٧٠ (عبد الغنى) بن يوسف بن عبد اللطيف الحسيني سكناً الخياط ممن سدع منى بالقاهرة . ٦٧١ (عبد الغنى) بن يوسف بن يـ سن ين الدين المنزلي و يعرف بجده . ممن سمع منى أيضا (عبد الغنى) بن أبي الفرج . في ابن عبد الرزاق . (عبد الغنى) تاج الدين ابن الجيعان والد عبد الملك . هو عبد اللطيف بن شاكر بن ماجد .

(عبد الغني) بن الهيمم . فيمن اسم ابيه ابراهيم .

٦٧٢ (عبد الغني) الحريري المصرى نزيل مكة وممن كان فيه خير ورغبة في الزيارة . مات بها في المحرم سنة اتنثين وتسعين .

مسفاقس \_ التونسى ممن أخذ عن عيسى الغبريشى ويعقوب الزعبى وعبد الله سفاقس \_ التونسى ممن أخذ عن عيسى الغبريشى ويعقوب الزعبى وعبد الله الباجى واحمد الشماع فى آخرين وتقدم فى المذهب مع الخبرة التامـة بتصانيف القرافى الأصولية ومزيد تقلله وتأخره فى الدنيا عن نظرائه . أفادنيه صاحبنا قاضى الركب وقال انه مات تقريبا بعد الستين . وهو ممن أخذ عنه .

٩٧٤ (عبد الفتاح) بن عبد الله بن أبى القسم اللامى \_ نسبة للامية بالقرب من زبيد \_ الناشرى الشافعى ممن اشتغل عند القاضى محدبن عبد السلام وقدم مكة فحج فى سنة سبع و تسعين و سمع منى المسلسل وكتبت له وأثنى عليه حمزة بأنه فقيه من أفضل الطلبة رجل صالح نبيه فاضل عارف .

و الشيخ القادر) بن الشيخ القدوة ابراهيم بن الشيخ القدوة الكبير الشهير أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الموصلي الاصل الدمشقي الشافعي ولد كاقر أته بخطه في سخة عمان و عمانين وسبعها أنه وسمع الصحيح وثلاثيات الدارمي على عائشة ابنة ابن عبد الهادي ولقي بالمدينة النبوية في سنة ثهان و عامائة أبا عبد الله محمد المغربي فسمع عليه وحدث وخلف والده ؟ وكان من خيار الناس أجاز لي ومات في منتصف المحرم سنة اثنتين وستين رحمه الله وإيانا .

٦٧٦ (عبد القادر) بن ابر اهيم بن حسن بن ابر اهيم المحيوى بن البرهان المناوى

الاصل القاهري الشافعي التاجر الماضي شقيقه البدر حسن ووالدها ويعرفكهما بابن عليبة تصغير علبة . نشأ فقرأ القرآن عند الفقيه حسين الغمرى وغيره وسمع على جماعة وأجاز له باستدعاء آخرون؛وتعانى التجارة فسعد فيها ، وسافر لمكة وغيرها وأسره الفرنج فأكرموه وافتك نفسه فأطلقوه وعاد ولازال يترقى حتى استقربه السلطان تاجر اسكندرية وتوسعفي الاقتراض ووثق به الكبارفن دونهم لطول يده وجلبه لهم الهدايا والتحف مع الاحسان لغيرهم من الفقراءو توسعه في ذلك جداً ؛ وماتت كته عدة نساءنالهمنهن دنياطائلة ؛ ومات في سابع عشري. شوال سنة تسعين باسكندرية و دفن بجوار قبرأمه رحمها الله وأظنه جاز الخسين أوقاربها. ٦٧٧ (عبد القادر) بن ابراهيم بنسليمان محيى الدين أبو الفتوح المحلي الشافعي ويعرف بابن السفيه . ولد سنة خمس وثلاثين وتمانمائة بالمحلة ، ونشأ فخفظ القرآن والبهجة وجمع الجوامع وألفية النحو وغير ذلك وقال لي مرة أنه حفظ المنهاج الفرعي فالله أعلم ، ولازم الشمس بن كتيلة في العربية والفقه وأصوله ، وقدم القاهرة فأخذ عن العلم البلقيني في الفقه بل قرأ عليه في الشفاوعن قريمه البدر أبي السعدات البلقيني والزين زكريا والجوجري ، وتميز في العربية ونظم الشذور ودرة الغواص للحريري وشرحهما وكذا شرح بانت سعاد وقرضه له أبوالسمادات وزكريا والولوى الاسيوطي وكاتبه وشارك فالاصول وغيره وتردد للمقاعي يسيراً ولازمني في قراءة السيرة وغيرها؛ وحضر كثيراً من الدروس وكتبت له سوى التقريض المشار اليه اجازة حسنة ، وخطب في بلده بالجامع الطريني وقرأ البخاري على العامة أ، و ناب في القضاء عن الصلاح بن كميل فمن بعده وكذا استنابه الصلاح المكيني ، وحج مرارأو دخل اسكندرية و دمياط ، كل ذلك مع خفة روح ولطافة عشرةوانطراحومزيد فاقة وكثرة عيال وفضائل ووسائل ونظم حسن كتبت عنه منه قوله وقد مرض بشقيقة طال انقطاعه ما: ياراحم الضعفاء يامن فضله عم الخلائق بالمواهب والكرم

عم الخلائق بالمواهب والكرم ومن استجار به لديك قداعتصم أدعوك تكشف مااعتراني من ألم لجناب حضرته الشريفة في النعم

یاراحم الضعفاء یامن فضله
انی سألتك بالنبی مجل
فبحقه و بجاهه و بقر به
واجعل صلاتك معسلامك دا مگا

هو ميدان مدحة الشعراء أو تكن هاجياً فغير السخاء

كرم النفس فيه معنى لطيف ان تكن مادحاً فدونك هذا وكذا أنشأ بعض الخطب وأخبرنى أنه رأى النبى عَيْنَا كُثْيَراً . مهن همع منى بمكة .

٦٧٩ (عبد القادر) بن ابراهيم بن على محيى الدين بن البرهان القاهري المالكي المقرىء الماضي أبوه ويعرف كهو بابن الفوال. ممن اشتغل بالفقه والعربية قليلا وفهم ونسيخ وقرأ مع أبيه في الجوق بل شاركه في اقراء الابناء، وتنزل في بعض التصوفات وربها قرأ على بعض المسندين بل أخذ عني يسيرا ولابأس به . ٠٨٠ (عبد القادر) الباني بن ابر اهيم بن عهد بن ابر اهيم بن عبد الله بن يوسف الصلاح بن الزكي الارموى الاصل الدمشقى الصالحي سبط الشهاب أحمد بن السيف عد بن أحمد بن أبي عمر . ولد في سنة خمس وثلاثين وسبعمائة وأحضر على جده لأمه وزينب أبنة الكالوالمزى والبرزالي ومحمدبن أحمدبن تماموأ بي بكربن محمدبن الرضي ومجد بن يوسف بن دوالة ومجد بن أبي الزهر الغسولي ومجد بن أبي بكر بن احمد بن عبد الدائم واحمدبن مجد بن حازم المقدسي في آخرين منهم زينب ابنة ابن الخباز وست العرب ابنة احمد بن البدر على المقدسية وحبيبة ابنة العز ابراهيم بن عبد الله بن أبي عمروأسمع على أختها فاطمة ابنة العزوم سمعهعليها نسخة أبى مسهروجزء أيوب والمبعث لهشام بن عمار ومها حضره على أبيه الكال موافقاتها وعلى جميع من ذكر الا ابن الرضى وابن حازم وست العرب مع تتمة أربعــة وعشرين شيخًا وجزء ابن عرفة ، وحدث بالكثير قرأ عليه شيخناً وابن موسى المراكشي وسمع رفيقه الموفق الابي والشهاب بن زيد وعمر وتفرد . مات في شوال سنة أربع وعشرين وكان من بيت خير وصلاح ، وذكره المقريزي في عقوده رحمه الله و إياناً. ٦٨١ (عبد القادر) بن ابراهيم ويعرف بابن الامام . من فضلاء الشافعية ممن

المه (عبد القادر) بن ابراهيم ويعرف بابن الامام . من فضلاء الشافعية ممن أخذ عن ابن البلقيني ونحوه ثم عن البامي ولازمه بل قرأ على السعد بن الديري في الحديث ، وكان فاضلا يسكن بالسبع قاعات ويستحضر المقامات . مات بالسباد في رجب سنة ثلاث و تسعين .

٦٨٢ (عبد القادر ) بن احمد بن اسماعيل بن عبد الله الدمشقي الماضي أوه. ممن سمع مني بمكة .

٦٨٣ (عبد القادر) بن احمد بن اسماعيل الدمشقى الشافعي نزيل الباسطية من القاهرة وإمامها ويعرف فى بلده بالمؤذن الكون جده لأمه كان مؤذناً بجامع بني أمية ثم صارت بعد اليه . ولد ونشأ فحفظ القرآن وتلا به فى القراءات على

ابن الخدر وابراهيم بن القدسي وغالب المنهاج وحضر فيه عند النجم بن قاضي عبون وأخيه التقي وشيخهما الزين خطاب والبدر بن قاضي شهبة وكان جل انتفاعه في الفقه بعبد القادر الصفدي نزيل السميساطية ، وقرأ فرائض المنهاج والارشاد على المحب البصروي واشتغل في النحو والصرف وغيرها وممن أخذ عنه في الصرف ملاحاجي بل من شيوخه ابن المعتمد وأبو الفضل بن الامام وابن عيد الحنفي ، وقدم معه القاهرة بعد تركه ماكان معه من التصوف بالشامية البرانية و بزوله عن وظيفته بالأذان فلازم البامي في الفقه وأصوله والحديث وغيرها قراءة وسماعاً وكذا أخذ الفرائض والحساب عن الزين بن شعبان والحساب والميقات وكوها عن البدر المارداني والفرائض مع الفقه عن حسن الاعرج وتردد وغيرها الوقد والبكري والكال بن أبي شريف وابن قاسم والكوراني وأبي الخير بن الفرا و خلد الوقاد وابن الاسيوطي و في الفقه والاصلين والعربية والمنطق والمعاني والبيان والتصوف وقرأ على الديمي ألفية العراقي والصحيح من الزمني في شرح الألفية والبخاري وغيرهما ، و تنزل في المزهرية تصوفاً وقراءة شم لازمني في الماسطية وأقرأ بني ابن الشحنة ثم ابن عبد الباسط.

الحمل الماضي أبوه والآتي ابنه احمد بن أبي بكر بن احمد بن على الزين الحموى الحلبي الماضي أبوه والآتي ابنه احمد واخوه المحب مجد ويعرف كهو بابن الرسام. ممن ولى كتابة السر بحلب ونظر جيشها وجواليها ، وصاهر العلم البلقيني على ابنته ، وكان مخمولا في حركاته يتحمل الديون الكثيرة ولا يحصل في ولاياته على طائل . مات بحماة سنة بضع وستين بعد أخيه .

مه (عبد القادر) بن آحمد بن حسين بن حسن بن على بن رسلان الرملى الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن رسلان . ولد في ليلة الحميس عاشر ربيع الاول سنة خمس و تسعين وسبعائة وأجازله أبو الخير بن العلائي باستدعاء أبيه ، وكان خيرا رأيته بعد موت والده بسنين بمجلس شيخناو أعطاه كراسة كان والده أرسل يسأل فيها عن أشياء تتعلق بشرح أبي داو دو تصنيفه ليلحق ذلك بأماكنه وما أظنه فعل إن اهتدى لاماكنها . مات في أوائل سنة ست وخمسين ظنا رحمه الله وإيانا . محمد القادر) بن احمد بن محمد بن ابر اهيم العلوى الدروى الصعيدي نزيل رواق الجبرت من جامع الازهر ويعرف في بلده بابن نشو ان . ممن قر أالبخارى ومسلم وغيرها على الديمي واشتغل قليلا ، وقر أعليه صغار المبتدئين في الفقه والفرائض والعربية مع كو نه فيما يقال لاشيخ له وممن قال لي انه قابل معه مكارم والفرائض والعربية مع كو نه فيما يقال لاشيخ له وممن قال لي انه قابل معه مكارم

الاخلاق وكان يراجع فيما يلتبس الصحاح للجوهرى فتح الله ، وهو فقير جداً للم يتأهل ولجاءة فيه اعتقاد ، وقد رأيته عرض عليه فى سنة خمس وتسعين وفارقت مصرفى التي بعدها وهو حى .

٦٨٧ (عبد القادر) بن أحمد بن مجد بن احمد بن على المحيوى بن الشهاب الدميري. الاصل المصري المالكي أخو عبد الغني الماضي وأبوها ويعرف كأبيه بابن تقي ولد في جهادى الثانية سنة أربع وعشرين وثمانمائة بالقاهرة ونشأ بهافحفظالقرآن وابن الحاجب الفرعي والاصلى بلوكتابه والعربية . واشتغل في الفقه على الزينين عبادة وطاهر وأبي القسم النويري وأذن له ولازم الكافياجي في الأصلين والعربية وغيرها من العلوم العقلية وتميز فيها وكذا انتفع في ذلك بالسيف بن الخوندار الحنفي ، وناب في القضاء عن الولوى السنباطي فمن بعده ، وحج مرتير جاور في ثانيتهما أشهراً وزار بيت المقدس وأشير اليه بالفضيلة والبراعة وكتب على الفتيا بل استقر في تدريس المالكية بالشيخونية بعد موت الحسام بن حريز وتقلل من ثم من تعاطى الاحكام مع مباشرة ماتلقاه شركة لأخيه عن أبيهما من تدريس وغيره إلى ان ولى القضاء الأكبر بعد صرف البرهان اللقاني بتعيين الزيني زكريا وكان حاله فيه أحسن من حاله في النيابة وزاد في الانخفاض مع أرباب الدولة ونحوهم وطرح الشهامة معهم وفى أيامه مات أبو سهل بنعمار والسنهوري فناب عن ولد أولهما في تدريس الصالح وعن ولد ثانيهما في تدريس البرقوقية بل كان رام استقلاله بها وشاحح في معلوم النيابة وتحدث الناس في كون اللقاني ناب عن ابن المخلطة في المؤيدية مجاناً ولكن الفرق بينهماخصوصاً في الفقه ظاهر وكذا عرض له عارض صار بسببه بهذى ويبرزو يصدر منه ماينقص مثله بحيث كاد أن يترحزع عن الولاية وعين الشافعي بعض نواب المالكية للقضاء فلم يلتفت الساطان لذلك مع تكرر العارض منه مرة بعد أخرى بل ترادف احسانه اليــه لظنه أن سبب ذلك الاعراض عن تعاطى مايلاً على . مات بعد تعلل بضعة عشر يوماً بالاسهال في ثامن عشرذي الحجة سنة خمسوتسمين ودفن من الغد عندأيه بعجل سكنهما رحمه الله وعفا عنه.

ممه (عبــد القادر) بن احمد بن محمد بن حمزة المدنى الماضى أبوه ويعرف بالحجار . ممن سمع منى بالمدينة .

۱۸۹ (عبد القادر) بن احمد بن أبى الفضل مجد بن عبد الله محيى الدين الحرازي الاصل المركى الآتى أخوه الجال مجد . مات بها في ليلة الجمعة ثالث عشرى ذى

الحجة سنة خمس وثمانين وصلى عليه بعد الصبح عند باب الكعبة ودفن عند أهله بالمعلاة . وكان مباركاً متقشفاً فقيراً ربما عامل الفقراء مع يبس وانكان يتفقد بعض أهل البيوت منهم .

(عبد القادر) بن احمد بن مجد بن نشوان · مضى فيمن جده مجد بن ابراهيم . ١٩٠ (عبد القادر) بن احمد بن محمد الجرمكي البرددار والده لنقيب الاشراف . ممن سمع منى بالقاهرة .

الماضى أبوه ، مات وقد جاز الاربعين في يوم الجمعة سادس عشر شعبان سنة الماضى أبوه ، مات وقد جاز الاربعين في يوم الجمعة سادس عشر شعبان سنة ثمانين فجأة فانه توجه مع تراب لاحضار رمل من الصحراء فانهار عليهما ، وصلى عليهما من الغد بالأزهر و تألم أبوه كثيراً مع انه كان في تعب بسبب كثرة ما كان يتحمله من الديون عوضها الله الجنة .

٦٩٢ (عبد القادر) بن احمد بن محمد المدابغي . ممن سمع منى بالقاهرة . ٣٩٣ (عبد القادر) بن احمد بن عزالدين الولدمجيي الدين أبو البركات بن الشهابي المناوي الخياط والده . عرض على المنهاج في ربيع الثاني سنة تسعين .

ابن الشهاب الاطفيحي الاصل القاهري سبط الزين العراقي وشقيق المحب محمد الناسهاب الاطفيحي الاصل القاهري سبط الزين العراقي وشقيق المحب محمد وعبد الرحيم ويعرف كأبيه بابن يعقوب ممن نشأ في كنف أبويه ، وحجوسمع الحديث عن شيخنا وغيره وأجاز له جماعة ، وتنزل في الجهات وتأخر عن أخويه في الوجود والمرتبة لكونه طوراً وحده وربما ينسب لتعاطيه مااقتضى ذلك .

المسائل بل و تنزل في الصرغتمشية وغيرها وأ تشر من الاجتماع بي سيما في المجاورة المسائل بل و تنزل في الصرغتمشية وغيرها وأ تشر من الاجتماع بي سيما في المجاورة والدروس ولم يقتصر على ذلك بل مخالط كثيراً من الاتراك كبرسباى قرا و تنبك الجمالي ولم يحصل على طائل من الفريقين ، وسافر في البحر سنة سبع و تسعين متكلماً على حمل ثانيهما أمير المحمل فيها .

۱۹۹۳ (عبد القادر) بن أبى بكر بن احمد الطنبداوى المكى . ممن سمع منى بمكة ، القاهرى المحدد (عبد القادر) بن أبى بكر بن خضر المحيوى الدماصى (۱) ثم القاهرى الشافعي بو اب المؤيدية كان ويعرف بالدماصى . ولد سنة اثنتين و أد بعين و ثمانيائة تقريبا و اشتغل يسيراً وقرأ في العربية و تعانى النظم و تخرج فيه بالشهاب بر

(١) بفتح أوله وصاد مهملة .

مباركشاه ثم أذن له الحجارى وسمعته فى ذى القعدة سنة تسعوستين ينشدمن نظمه ناديت فى مكتب الاطفال ذاهيف أضنى فؤادى بالاسقام والبين جرد حبيبى لى الماضى فقال وقد أبدى التبسم باسم الله من عينى وتطارح مع جماعة كالشهاب المنصورى وقرض مجموع البدرى فأطال وقدأقبل عليه السلطان حين أعجبه عمله الملحن له ابن العفريت وعمل مااقتر حه فلائق بخاطره وأحسن اليه بدراهم وكسوة و نزله فى تربته ومن ذلك :

ياخني الالطاف أمنا مما نخاف

۱۹۸ (عبد القادر) بن أبي بكر بن على بن أبي بكر بن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الحق المقدسي الصالحي الحنبلي أخو خديجة وابن عم على بن غازي الآتيين وسبعائة ويعرف بالكوري \_ بضم الكاف وراء مهملة . ولد سنة ثلاث وستين وسبعائة وذكر أنه سمع من المحب الصامت صحيح البخاري فكتب عنه بعض أصحابنا ومات قبل الخمسين ظناً .

۹۹۳ (عبد القادر) بن أبى بكر بن على بن أبى بكر وباقى نسبه فى أخيه محد \_ الزين البكرى البلبيسى الاصل المحلى القاهرى الحنبلى والد سعد الدين محمد الآتى . ولد فى سلخ ذى القعدة سنة ست و تسعين وسبعائة واعتنى به أبوه فأحضره فى النانبة على العراقي والهيشمى وابن أبى المجدوالتنوخى ، وسمع بنفسه على الشرف بن الكويك ومجد بن قاسم السيوطي وغيرها كشيخنا ، واشتغل بالمباشرة فلما مات صهره زوج اخته ولى كتابة العليق عوضه فأقام فيها حتى مات عقب أخيه المشار اليه بيومين فى حادى عشر شعبان سنة ست وأربعين بعد أن جدد المسجد الذى برأس حارة بهاء الدين وابتنى له داراً حسنة بجواده ورتب سبعاً أول النهار وآخره بجامع الحاكم رأيته غير مرة رحمه الله وعفا عنه .

(عبد القادر) بن جبريل . في ابن عد بن جبريل .

ممن يكثر المخالطة للفقهاء والمجاورة بمكة وسمع على الشرف المناوى وغيره بل ممن يكثر المخالطة للفقهاء والمجاورة بمكة وسمع على الشرف المناوى وغيره بل سمع منى بمكة وهومن خيار الجماعة وكان يذكر أنه سمع من شيخناوليس ببعيد . مات في جمادي النانية سنة احدى و تسعين ولايقصر عن السبعين .

۷۰۱ (عبد القادر) بن حسن بن عبيد بن محمد الجمالي الصاني الأزهري الشافعي ويدعى عبيداً ويعرف في بلده كسلفه بابن عقيل وكانت أمه تذكر له انها نسبة لعقيل بن أبي طالب، وبالقاهرة بعبيد الصاني، حفظ القرآن والمنهاج ولازم (۱۸ ـ رابع الضوء)

الشيخ محمد الطنبداوى الضرير والزيني زكريا وتمنز مهماوأشير اليه بالفضلة وكذاا حضر عند الولوى الاسيوطى بل مر مع الشهاب الابشيهي على كتب كشيرة وقبل ذلك أخذ عن البدر حسن الأعرج ، وحج غير مرة وأقرأ ولد قاسم بن بيرس بن بقر سبط ابن البرق لكون أبيه أقرأ أباه وسافر مع الجمال الظاهري. لمكة في الصر وغيره وكان يستصحب معه مايتجر فيه ذهاباً وإيابا فلما استقر الزيني في القضاء عمله أمين الحكم بلصار اليه الحل والربط وعليه المعول والضبط وامتحن بالترسيم مدة طويلة ولكن افتك نفسه بما وزعه على جهات الطلبة والفقهاء والأوقاف حسما بسطته في محل آخر ولما مات أبواليمن بن البرقي استقر به يشبك في التكلم في جهاته ؛ وهو في الفضيلة والقدرة على التخلص الظاهر عكان ووصل لما لم يصل اليه من قبله لموتكل من ابن يعقوب وابن عبد العزيز وأبي السعادات البلقيني في أيام عزه فحاز العلم بأشياء كانت مكتوبة و تزايد كتمها. ٧٠٢ (عبد القادر) بن حسن بن على الغمرى ثم القاهري البخانقي ويعرف بابن فقوسة . له بنون جلال الدين محمد وزين العابدين محمدوها من أم وشهاب الدين أحمد وأبو الفتح محمد وأبو الحسن على والثلاثة من ام الأول شافعي المذهب وكذا الثالث والثاني عزمه يكون حنبلياً والرابع حنفي يقرأ في القدوري والآخر عزم على كونه مالكياً.

ويعرف بابن مغيزل . ولدفى رجب سنة خمس وستين و ثمانائة بسويقة السباغين ويعرف بابن مغيزل . ولدفى رجب سنة خمس وستين و ثمانائة بسويقة السباغين و نشأ فاشتغل وقرأ على السنهورى في ابن المصنف وعلى البرهانى الكركى الامام التوضيح لابن هشام ولازمه وعلى الزين الابناسى بداية الهداية للغزالى ولقنه الذكر وعلى ابن قاسم و الخيضرى والديمى وخطيب جامع طولون على ابن أبى داود الجوجرى بل حضر دروس الشمس الجوجرى وغيره واختص بجلال الدين ابن السيوطى وبالغ في المناضلة عنه والتنويه به وقصر نفسه عليه زمناً وأذهب كتبه التي كان ينتفع بها في تحصيل جملة من تصانيفه التي يخفي شأنها على غير أولى البصائر وصار يطمعه أنه اذا عمل قاضياً يقرر له كذا وكذا بل يكون هو المرجع ثم تنافرا و تشاققا لسوء عشرة ذاك وظهور مقدمات كذبه ؛ ولازمني المرجع ثم تنافرا و تشاققا لسوء عشرة ذاك وظهور مقدمات كذبه ؛ ولازمني وعلى لتحفة عيد الفطر لزاهر وغير ذلك وسمع على الحب بن الشحنة وأبي السعود وعلى لتحفة عيد الفطر لزاهر وغير ذلك وسمع على الحب بن الشحنة وأبي السعود وعلى لتحفة عيد الفطر لزاهر وغير ذلك وسمع على الحب بن الشحنة وأبي السعود

البساطي والبهاء المشهدي والشمسين السنباطي و تردد اليه كثيراً والعقبي والولوى السيوطي والشهاب البيجوري والشمس محمد بن احمد القمصي سمع عليه بشرى فضل المدينة في جامع الترمذي الى آخره والزين بن مزهر سمع عليه بشرى اللبيب ، وأخذالتصوف وشرح التائية عن أبي عبد الله محمد بن عمر المغربي نزيل القاهرة واغتبط به في ذاك و تو لع بالكتابة في شرح الملحة وغيره وكذا اغتبط بأبي النجا بن الشيخ خلف الفوى ولازمه ونوه به وكان معه على ابن الاسيوطي وعظم اختصاصه بالبرهان الكركي الامام ومع ذلك كله فهو فقير صابر لطف الله. ٤٠٧ (عبد القادر) بن حمزة الطرابلسي الدمشقي . ممن أخذ عن ابن زهرة وابن قاضي شهبة ، أم لقانصوه حين كو نه نائب حلب ثم أعرض عن الامامة وقطن الشام وهو تام الفضيلة بشعار بني الترك ولفقره يحضر عند المهملين .

٧٠٦ (عبد القادر) بن خليل الزين الحريرى أحد قراء الجوق والخباز والده. كان كيساً من أهل باب الشعرية . مات غريقاً ببولاق في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين في حياة أبويه ومن الغريب انه تجهز للسفر الى مكة في البحر فلما وصل الى الطور هالته رؤيته فرجع خوفاً من العرق فلم يلبث أن غرق ببحر النيل عفا الله عنه ورحمه . (عبد القادر) بن الدهانة . في ابن مجد بن راشد .

٧٠٧ (عبد القادر) بن سكيكر العطاد بباب السلام من مكة .

٧٠٨ (عبد القادر) بن شاهين الجمالي الذهبي سبط الشمس محمد بن احمد بن مجد ابن احمد البيري الآتي وانتسب جمالياً لاخيه . كان خيرا راغبا في زيارة الصالحين وشهود مجالس الخيرمع التكسب والتقنع والقراءة تبرعا مع القراءة في المشاهد وهو ممن أكثر الحضور عندي في الأمالي وغيرها ؛ مات سنة بضع وثمانين بعد منام رآه دل لذلك رحمه الله .

ومحمد وأصغر الثلاثة ويعرف بابن شعبان . ولد تقريباً في سنة احدى وسبعين ومحمد وأصغر الثلاثة ويعرف بابن شعبان . ولد تقريباً في سنة احدى وسبعين وثماعاتة بغزة ونشأ بها فحفظ الحاوى وجمع الجوامع وألفية الحديث والنحو وعرض على جماعة من أهل بلده ودمشق وبيت المقدس والقاهرة كالبرهان الانصارى والبقاعى وكاتبه وأخذ عن العبادى والجوجرى والبكرى والحصنيين والكافياجي وغيره في الفقه وغيره وانتفع بأخيه في العروض وغيره والمنام الرملة بعد صرف الشهاب عن المحب البصروى في العروض وغيره وولى قضاء الرملة بعد صرف الشهاب

ابن يونس النابلسي فدام قليلا وأم بفيروز الشام مدة واستقرفي قراءة مصحف عدرسة الاشرف قايتباى بغزة ، وحج في سنة عمان و تسعين و جاورالتي تليها واختص بالعنيف عبد الله بن أبي الفضل بن ظهيرة والزيني عبد الباسط وكثر اجتماعه بي وحضوره مع الجماعة بل كان قرأ على في سنة تسع و ثمانين بالقاهرة دروساً في التقريب و تعانى نظم الشعر ومدح به غير واحدومنه في الحريق الكائن بالمدينة النبوية:

لم يحترق حرم النبي لفاحش يخشى عليه ولا دهاه العار لكما أيدى الروافض صافحت ذاك الجدار فطهرته النار (عبد القادر) بن شعبان الفرضى . في ابن على بن شعبان .

٧١٠ (عبدالقادر) بن صدقة بن الشرف محمدالمحرق الاصل القاهرى الازهرى أخو عبد الرحيم وخادم عباس الماضيين وزوج أم الفضل ابنة الحاجة مهجاقريبة الوالدة . ولد في سنة خمس وثهانين تقريباً وسلك بعد شيخه طريق الزوار وصار يدروز ويطبخ في كل سبت اما عدساً أو نحوه لزائرى الشيخ عبد الله المنوفي فاشتهر بذلك مع الايثار على نفسه والتقنع بأدنى جزء والحال في تناقص من هذا وشبهه ، وهو ممن سمع قديما ختم البخارى في الظاهرية القديمة ، وتعلل مدة ثم مات في ربيع الاول سنة ست وتسعين وصلى عليه بالازهروذ كروه بخير وخلف ذكراً وأنثى ثم ماتا في الطاعون رحمه الله وإيانا .

۱۹۱۷ (عبد القادر) بن عبد الحى القيوم بن أبى بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن المحد بن عطية بن ظهيرة محيى الدين أبو المفاخر القرشي الزبيدي والد أبى بكر الآتى وأمه من أهلها . ولد بها في سنة ست وعشرين وثما عائة وكتب الى ابنه انه في سنة احدى وعشرين فالله أعلم وانه حفظ القرآن والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية الحديث وسمع على ابن الجزري بالمين عدة الحصن الحصين من تأليفه وتردد لمديد كثيراً منها قبيل موته ، وزار المدينة النبوية وقرأ في بعض قدماته مكة على الشوائطي الشفا وعلى أبى السعادات بن ظهيرة الترغيب للمنذري بل حضر عنده في الروض مختصر الروضة بقراءة ولده و بزبيد على الطيب الناشري كتابه الايضاح أو بعضه وولى التكلم على أوقاف بني رسول بالمين ما هو على مدارسهم بمكة عن البرهاني وابن عمه الحب قاضيها فتوسع فابتني بزبيد داراً عظيمة ، ومات بها بمكة عاسري دبيع الثاني سنة ست و عمانين و دفن على جده أبى بكر بتربة امهاعيل الجبرتي من تربة طب سهام رحمه الله وإيانا .

٧١٧ (عبد القادر) بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن احمد

ابن عطية بن ظهيرة القرشى المـكى ابن عم الذى قبله . ولد فى ربيع الاول سنة خمس وأربعين وثهاناتة وأمه علما ابنة الحب بن ظهيرة . ماتصغيراً بعدأن أحضر عند أبى الفتح المراغى عوضه الله الجنة .

۷۱۳ (عبد القادر) بن عبد الرحمن بن عبد الغنى بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يعقوب الزين بن المجدالقاهرى الشافعى أكبر اخوته ويعرف كسلفه بابن الجيعان . ولد فى سنة احدى وثلاثين وثمانهائة بالقاهرة ونشأ بها فى حجر السعادة فحفظ القرآن والتنبيه وغيره ، وسمع على شيخنا وغيره وأخذ عن الحيوى الدماطى وجماعة ، وحج غير مرة واستقر فى نظر الخزانة بعد عمه سعد الدين ابراهيم ولكن لم يمكنه عمه شاكر من الاستقلال بمباشرتها لكونه لم يحمد مشيه ثم استقل بها وكذا باشر فى البيبرسية وغيرها ، وكان ذكياً شهماً حسن العشرة مع من يلائمه . مات فى ربيع الآخرسنة ثمان وسبعين وصلى عليه فى مشهد حافل جداً ثم دفن بتربتهم تجاه الاشرفية برسباى عفا الله عنه .

٧١٤ (عبد القادر) بن عبد الرحمن بن عبد الوادث بن عبد بن عبد الوادث بن عبد المنعم بن يحيى المحيوى أبو البركات بن النجم البكرى المصرى ثم الدمشقى قاضيها المالكي والد البدر مجد والماضي أبوه ويعرف كهو بابن عبد الوارث ، ولد فی یوم الحنیس ثامن عشری شعبان سنة أربع وعشرین و تمانمائة بمصر و نشأ بها فحفظ القرآن ومختصر ابن بشيرفي الحديث والفقه وابن الحاجب الفرعي أيضاً والمنهاج الاصلى والملحة وغيرها ، وعرض في سنة سبع وثلاثين فما بعدها على البساطي وابن عمار وأبي الفتح بن وفاء وغيرهم من أعَّة مذهبه وشيخنا والشرف السبكي والونائي والسفطى وناصر الدين الفاقوسي من الشافعية ، والعيني وابن الديري وابن الهمام وابني الاقصرائي من الحنفية في آخرين وأجازوا له ، وأخذ الفقه عن الزينين عبادة وطاهر وأبى الجود وعنه أخذ الفرائض والعربية وكذا أخذ العربية مع الاصول عن الشمني والأصول أيضاً وغيره من الفنون عن ابن الهمام ؛ ولازم شيخنا حتى قرأ عليه البخاري والموطأ وبلوغ المرام من تأليفه والكثيرمن شرح الالفيةوغيرها وكتب عني في الأمالي وكذا لازم ابن الديري في التفسير وغيره وبرع في الفقه وأصوله والعربية وغيرها ، وأذن له غير واحدمنهم الولوى السنباطي في الافتاء والتدريس واقر اءالطلبة وقصدبالفتاوي وكان فخم العبارة قوى الحافظة زائد الشهامة ، ناب في الحكم عن البدر بن التنسى فمن بعده وجلس بجامع الصالح وقتاً وتزايدت وجاهته ، وولى مشيخة الصوفية بالجامع الجديد

الناصرى بمصر ثم قضاء المالكية بدمشق وحمدت سيرته ، واستمر هناك على ولايته مدة حتى مات في جمادى الثانية سنة أربع وسبعين بقاعة المدرسة الصمصامية محل سكنه وصلى عليه بالجامع الأموى ودفن بمقبرة الباب الصغير جوار ضريح السيد بلال رحمه الله وإيانا .

٧١٥ (عبد القادر) بن عبد الرحمن بن مجد بن أبي بكر بن عثمان شقيقي محيى الدين السخاوي الأصل القاهري الشافعي الغزولي المقرى والدالبدر عبد الآيي. ولد في أوائل سنة تمان و ثلاثين و عامائة بمنزلنا بالقرب من المنكو عربة و نشأ في كنف أبويه فخفظ القرآن عندالشهاب بنأسد ووالده والشاطبية وبعض التاسيه وغير ذلك وجود على أبيه القرآن بتمامه غيرمرة ثم على النورالديروطي بمكة بعضه بل تلاهبالسبع الفراداً وجمعا على الزين جعفر السنهوري وبعضه على الجمال حسين الفتحي ، وكـذا على الجلال القمصي في آخرين ، وحضر في الفقه والعربية دروس غـير واحد ومواعيده كالعلم البلقيني ، وأكثر من المطالعة لتفسيرابن كثير وغيره بحيث صار يستحضر جملة ولازمني بمكة وغيرها حتى حمل عني من تصانيني وغيرها جملة بل أسمعته الكثير على شيخنا وغير همن المسندين ، وأجاز له خلق باستدعا آتي وحج غير مرة وجاور وتكسب على طريقة جميلة من صدق اللهجة واللطف والمسامحة بحيث راج وأقبل عليه من يعرفه بالمحبة والتبجيل ، كل ذلك بالمدرسة المنكوتمرية في رمضان كل سنة وتوالى عليه بأخرة أكدار الطمع غير واحد من الحكام في أرباب حرفته بحيث زهد فيها سيما مع خسة كشير من أربابها مع انتفاعهم بوجاهته ومراعاة الحكام له حتى مل بل ومات بعض من كان يعامله ممن جل ما كان بيده له باليمن فضاع أكثر ذلك وآل أمرد الى أن أعرض بكليته عنها ولم أطرافه ثم سافر معى هو وولده وعيالهما في موسم سنة اثنتين وتسعين لمكة فحججنا ثم جاورنا فلم يلبث أن ماتت زوجته أم ولده ثم عدة من عياله ولزم هو فيما بين ذلك الفراش وتوالت عليــه آلام وهو صابر محتسب مديم للتلاوة وربما نزل المسجد وفي غضون هذا سافر لجدة فدام بها متعللا ثم عاد فاستمر حتى حج ثم سافر راجعاً لبلده صحبة ركب سنة ثلاث وتسعين فتجدد له اسهال بالمدينة الشريفة واستمر به الى العقبةفسمع بوفاة أخينا الثالث فترايد انخطاطه ودخل القاهرة فدام بها بقية المحرم وصفر وهو لذلك الى أن مات في مستهل ربيع الاول سنة أربع وتسعين شهيداً مغفوراً آله بل ولمن استغفر له ان شاء الله بعد أن أوصى بقرب و نحوها ، ودفن من يومه . بمشهدحافل بالقرب من قبرالوالدوغيره من أهلنا بتربة البيبرسية وصلى عليه بمكة صلاة الغائب وكثر الثناء عليه بالبلدين رحمه الله وعوضه الجنة .

المرافعي الهندى المولد المرحمن بن عبد الوهاب بن عبد الله بن السعد اليافعي الهندى المولد المركمي . مات بهافي فرسنة اثنتين و ثها نين . أرخه ابن فهد المرافعي الهندى المولد المركمي المرافعي المرافعيل الشيباني المركمي الماضي أبوه والآتي جده ويعرف بابن زبرق . ولد فيما قال بعيد الثلاثين بمكة و نشأ فقر القرآن و استغلقليلاولم ينجب وقدم القاهرة غير مرة و رسم عليه في آخرها بسبب وقف قليشان الذي حبسه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على القاضي العز أبي المعالى يحيي أحد أجداده لما وفد عليه وعلى ذريته ولولا الأميني الاقصر أبي لكان مالا خير فيه ، و تزوج فيها بأخت ابن البحلاق وقاسي من مطلقها ذلا وهو والد زوجة الغياثي أبي الليث بن الضياء أم ولده على واخو ته ولم يكن بالمرضي وقاحة وجرأة مع جهل وشكل . مات فجأة في شو ال سنة سبع وتسعين بعد أن أوصي بمالم يحمد فيه عفا الله عنه .

۱۱۸ (عبد القادر) بن عبد الرحيم بن احمد بن الناصري مجد بن مجد بن عمان الزين بن النجمي بن البارزي أخو محمد ويوسف وشقيق فاطمة أمهما تركية لأبيه ممن سمع مني بالقاهرة وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية النحو وعرض على جماعة واشتغل قليلا وحضر عند التقي بن قاضي عجلون التقسيم ولم يتصون ١٩٨٠ (عبد القادر) بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن عبد الحليم بن عبد الرزاق الشرف الانصاري السكندري المالكي قاضيها وشيخ الشيوخ بها ولد بها في شوال سنة ستين وسبعمائة وأخذ عنه البقاعي مات في يوم الجمعة حادي عشري رجب سنة أربع وأربعين .

البدر الحراني الاصل القاهري القباني، أخو الجلال عبد الآتي والماضي أبوهما ولد سنة تسع وثانياتة وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وعرض على الشمس بن الديري والتفهني وقارىء الهداية والبساطي والحجب بن نصر الله وشيخنا وسمع عليه بل وعلى الولوى العراقي وأقام عنده حين غيبة والده في بعض حجاته والزين الزركشي وآخرين ، وأجاز له جماعة و تو لع بالقبان ف كان يزن بدار الضرب و بالخبن في سعيد السعداء ثم اقتصر عليه ، وحج غير مرة و جاور وزار بيت المقدس في سعيد السعداء ثم اقتصر عليه ، وحج غير مرة و جاور وزار بيت المقدس

الملكي الماضي أبوه و يعرف بابن أبي الفرج ، ولدفي أو ائل القرن تقريباً بالقاهرة و نشأ الملكي الماضي أبوه و يعرف بابن أبي الفرج ، ولدفي أو ائل القرن تقريباً بالقاهرة و نشأ بها فتدرب بأبيه وغيره و باشر بعد أبيه عدة جهات حتى ولى شدة الخاص واستادارية المقام الناصري مجد بن الاشرف برسباي في جمادي الأولى سنة ثهان و عشرين ثم الاستادارية الكبري عوضاً عن البدر حسن بن نصر الله في شعبان منها فباشرها سنين وقامي من الذل و الهو ان والعجز مالا يوصف و تكرر استعفاؤه منها وهو لا يجاب إلى أن افتقر و تكامل عجزه فصرف حينئذ و ذلك في ربيع الآخر سنة ثلاث و ثلاثين بأقبعا الجمالي الكاشف بعد أن أخرب بالاداً كثيرة و ورسم عليه وطولب بالحساب فلم يلبث أن مات بالطاعون في سابع عشري جمادي الآخرة منها ، وكان شاباً جميلا خفيف اللحية جسيمامتو اضعا ، في عمره في النكد والقهر والخوف وهو أصلح من أبيه و جده بكثير مع مزيد ، عرفته بطرق الظلم والعسف غير انه لم يسعد في مباشرته بل خسر الدنيا و الآخرة ولكن قال العيني انه لم يزل غير القرآن وانه لا بأس به ، وكان نه بالنسبة لأبيه سامحه الله و إيانا .

٧٢٧ (عبد القادر) بن عبد الغنى بن عبد بن عبد القليوبي الأصل المكى بن القبانى الماضى أبوه. شاب غير متأن سمع على بمكة الكثير وكذاسمع على النجم ابن فهد وغيره وزوجوه ابنة لأبي القسم الغلة ؛ وقدم القاهرة في سنة خمس وتسعين ليثبت رشده وجاءه وهو بها خبر موت زوجته وأمه ثم رجع وقد ثبت بشاهده من لم يراقب الله لعدم التوقف في سفهه ، ثم عاد الى القاهرة وصار الى هيئة مزرية حتى مات في جمادى الثانية سنة سبع وتسعين مطعوناً وترك ابنتين عفا الله عنه وعوضهما خيراً.

٧٢٧ (عبد القادر) بن عبد اللطيف الاصغر بن أبى الفتح بجد بن احمد بن أبى عبد الله مجد بن محمد بن عبد الرحمن محيى الدين أبو صالح بن السراج الحسنى الفاسى الاصل المكى الحنبلى الآتى أبوه وولده ؛ وأمه أم ولد لأبيه حبشية قاضى الحرمين الحنبلى . ولد فى مغرب ليلة الثلاثاء سادس عشر رمضان سنة اثنتين وأدبعين وثما عائمة بمكة ومات أبوه وهو ابن احدى عشرة سنة ولم يخلف له شيئاً بحيث لم بجدوا شيئاً الحج به فى تلك السنة ، و نشأ بها فحفظ القرآن وصلى به التراوي وجانباً من المحرد لا بن عبد الهادى بل ذكر انه حفظ الشاطبية والكافية لا بن الحاجب ومختصره الاصلى والتلخيص وسمع على أبى الفتح المراغى صحيح البخارى وغيره وعلى الشهاب الزفتاوى المسلسل وجزء أبى الجهم بفوت فى آخن ه وجزء أبوب

وغيرها وعلى التقى بن فهد ختم مسند عبد ؛ وأجاز له في سنة ثلاث وأربعين فما بعدها خلق منهم أبوه وزينب ابنة اليافعي وشيخنا ومستمليه الزين رضوان والزين الزركشي وابن الفرات وسارة ابنة ابن جماعةوالحب محمد بن يحيي الحنبلي والعلاء بن بردس والشهاب بن ناظر الصاحبة وأبو جعفر بن العجمي والمحب المطرى والبدرين العليف والعيني وابن الديرى والسيدصني الدين وأخو هعفيف الدين وأبو المعالى عجدبن على الصالحي وابن أبي التائب ، واشتغل بالقر اءات والفقه والاصلين والعربية والمعانى والبيان وغيرها فتلا لأبي عمرو ونافع وابن كثير على الشمس محمد بن شرف الدين الششتري المدنى وجمعاً للسبعة على المقرىء عمر الحموي النجار نزيل مكة ؛ وأخذ في الفقه عن العزالكناني بالقاهرة والعلاء المرداوي واشتدت ملازمته له حتى قرأ عليه غيرتصنيف والتقي الجراعي في مجاورتهما بمكة سنة خمس وسبعين والعربية عن الشمني وجماعة والاصول عن الأمين الاقصرائي والتقي الحصني وغيرها وأصول الدين عن العلاء الحصني قرأ عليه فيشرح العقائد للتفتازاني وغيره ولازم مظفراالشيرازىفي فنون من العقليات وأذن له الاقصرائي والتقي الحصني وغيرهما وأول مادخل القاهرة صحبة الحاج في أوائل سنة ثهان وخمسين فولى بها امامة مقام الحنيلي بالمسجد الحرام عوضاً عن والده وباشرهافي. يوم السبت خامس جمادي الأولى منها ثم دخلها يضاً في سنة اثنتين و ستين و أقام ما إلى أن ولى قضاء الحنايلة بمكة في منتصف شوال من التي تليها بعناية الاعمين الاقصرائي ودخل مكة صحبة أميرالحج المصرى وهو لابس الخلعة في صبيحة يوم الخيس تاسع عشرى ذى القعدة منها وقرىء توقيعه ثم أضيف اليه في سنة خمس وستين قضاء المدينة النموية ومشي حاله بعدمصاهرةالبرهاني بن ظهيرة وتزوجه بأخته بحيث قيل من أبيات:

ولا تخش القلى منهم بوجه فقد وافتك سيدة الجميع ودرس بالبنجالية وغيرها كتدريس خيربك ، وأخذ عنه الفضلاء في الفقه والعربية والمعانى والبيان لمزيد ذكائه وتودده وحسن عشرته وفتوته وتواضعه وجودة خطه وتوسط نظمه و نثره الذي منه في إجازة: راش الله جناحه وأطاش بالمحو حباحه ومن نظمه ماسياتي في الجمالي أبي السعود ، وكثر استرواحه في الاقراء والتواضع بحيث لم يحمده كثيرون فيه وربه استشعر ذلك فبالغ عنه العرباء في الاعتذار وامتنع من عمل الخلع متمسكا بأنه غالباً حيلة وهي لا تجوز ولم يحمد فضلاء مذهبه منه ذلك ، وأقبل بأخرة على الاشتغال بالذكر والاوراد والتلاوة الجيدة.

بيرو ته الشجبي المنعش حتى ارتقي الى غاية شريفة في الخير سيما وهو يتوجه في كل سنة إلى المدينة النبوية ويقيم غالباً بها نصف سنة وربما أقام بها سنة كاملة بل جمع بين المساجد الثلاثة في عام واحد فانه توجه في سنـة ست وثمانين من مكة الى المدينة ثم منها الى الينبع ثم في البر الى القاهرة فأقام بها يومين أو ثلاثة مختفياً ثم توجه الى بيت المقدس فزار ثم رجع الى بلده ، وكثر اختصاص أولى الاصوات اللينة رنحوهم وهو يزيد في الاحسان اليهم مع حسن توجه في التلاوة والانشاد وجلد على السهر في الاذكار والاوراد وخشوع عند الزيارة وخضوع في العبارة وميل الى الوفائية وتحوهم وإلى التنزه والبروز الى الفضاء والحدائق بالحرمين سما مسجد قماء ومشهد حمزة وإذا خرج يذهب معه بما يناسب الوقت من الما كل والطرف و تحوها ولذا وغيره كثرت ديونه محيث أخبر في انها تقارب ثلاثة آلاف دينار وأنشأ بكل من الحرمين بيتاً وأسند الخواجا حسين بر قاوان اليه وصيته في آخرين ولم يسلم في كل من منتقد خصوصاً وهو يتعالىغالباً عن الاجتماع مع جل رفاقه القضاة حتى لا يجلس في محل لا يرضاه وقد رافقته في التوجه من مكة إلى المدينة في سنة سبع وثمانين فحمدت مرافقته وافضاله وكثر اجتماعنا في الموضعين وزرنا جميعاً كشيراً من مشاهدالمدينة كقبا والسيد حمزة والعوالي وسمع مني بل كتبت عنه من نظمه وعنده من تصانيفي عدة وكتبه ترد على بالثناء البالغ والوصف بشيخ الاسلام بل قال بحضرتي في مجاورتي الرابعــة للقاضي الشافعي لم يخلف شيخنا الأمين الاقصر أبي في طريقته مع أهل الحرمين وكذا وكذا إلا فلان ؛ ومرة هو غيث بكل زمان حل به نفع أهله إلى غيرها ثم تزايد من الافضال والثناء حتى با ميرالحرمين في التماس اقتفائي في الزيارة حين توجهى في قافلته سنة وفاته الى أن مات وذلك فيضحى يوم الحنيس رابع عشر شعمان سنة ثهان وتسعين بعد تعلل نحو نصف شهرشهيداً بالاسهال وصلى عليه بعــد عصره بالروضة ، ودفن بالبقيع بعد العصر من ليلة الجمعة الموافقة ليلة نصف شعبان عند قبر أمه وأخيه وتأسفنا على فقده عوضه الله الجنة ورحمه . وما كتبه الى:

يود لقاكم كل حين بمكة قريب اجتماع عند بيت وكعبة ويكشف عناكل سوءوكرية ويحجبنا عن كل ضيق وفتنة

سلام عليكم من مشوق متيم ويسأل رب العرش فيكل لحظة ولطفاً بنا فيما قضاه السهنا ويجعلنا من أهل صدق وداده

الى خبر أصحاب وأكرم جيرة وأتحفهم بالروح في كل لحظة مزيد باخلاص وصدق وهمة وقفت به بل في ركوعي و سحدتي و بين بدى قبر الرسول بحجرة وخذ بنو اصينا وأصلح وثبت فهاج مها شوقی وحرك لوعتی ومن ذا الذي يسلى فراق الأحمة على صحن خدى من دمو عي عبرتى لذاتكم حتى كأنى بخلوتى أنلنا منانا ياإله البرية ولا تتركوني غارقاً في بليتي لعل بها أن يقضى الله حاجتي فكم من هموم قدعلتني بقتلتي وهموابعزم في النوجه لي عسى مخفف مايي أو تفرج كربتي فلا أوحش الرحمن منكر خصكم بعافية ياسادتي وبصحة وأصحابه والتابعين وحزبهم وأشياعه مع آله ثم عترة

و بعد فشوقی زاید و تعطشی ومنها: فياهم المولى وقرب وصلهم وأما دعاً بي فهو والله وافر ولم أنسكم بالذكر في كل موقف وعند وقوفي بالصخار معرفاً فمارينا فاقمل دعانا وعافنا ومنها: ولما أتتني من لديكم رسالة وذكرني عهداً وماكنت ناسياً وغند مرورى للسطور تناثرت وأثبتها عندى وصرت مشاهدأ وقلت الهي بالنبي وآله فيا سادتي بالله لاتهملونني ومنها: وأسألكم أن تذكروني بدعوة خذوا بيدى باإخوة الصدق واسعفوا ومنها: وصلى اله العرش ربى دأعاً على المصطفى الخار خير الخليقة ٧٢٤ (عبد القادر) بن عبد الله بن عمر العرابي المـكي أحد الخيار . مات بها

في جمادي الأولى سنة سبعين . أرخه ابن فهد . ٧٢٥ (عبد القادر) بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله محيى الدين أبو محمد الناشري المياني القاضي . ولد في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وسبعائة وتفقه بجده أبي عبد الله وابن عمه الطيب وروى عن المجد اللغوى وابن الجزرى ، وأجاز له جماعة ، وكان عارفــاً بالفقه والفرائض والحساب والنحو وغيرها آية في الفهم والذكاءرأساً في الفصاحة والبلاغة وحسن الخط ممن قرأ على البدر بن الدماميني وقام بالاحكام الشرعية في قرية الحديدة ساحل سهام قرية كبيرة من سواحل اليمن ينزلهاالمسافرون مدة طويلة وكذا وليها بالمهجم عوضاً عن ابن عمه الرضي أبي بكر بن عثمان الناشري يدون سعى ثم أعيد الرضى وولى الأعمال السرددية ،ولم يؤرخ العفيف وفاته ،

وقال غيره أنه كان ذا نهمة في تمحصيل الكتب وجمعها ولديه أدب وفضائل ... مات في سنة خمس وخمسين . أفاده لي بعض أصحابنا البمانيين .

٧٢٦ (عبد القادر) بن عبد الهادى بن مجد الحيرى الأزهرى المدنى ثم المكى أحد الفضلاء والآتى أبوه . قرأ بمكة في سنة خمس وستين على المحيوى عبدالقادر قاضيها المالكي البخارى ولازمه في العربية وغيرها وبرع وبالمدينة النبوية على أبي الفرج المراغى . ومات بمكة في رحب سنة ثهان و سبعين .

٧٢٧ (عبد القادر) بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحيم المحيوى القرشي المارد اني الاصل القاهري الشافعي الآتي أبوه ويعرف بالقرشي . ولد في ليلة حادي عشر ذي الحجة سنة ست وثلاثين وثمانمائة بالقرب من جامع المارداني ، ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجو امع وألفية ابن مالك ، وعرض على شيخنا والقاياتي والمحلى والعيني وغير هوأخذ في الفقه وغيره عن الشهاب الخواص والسراج الوروري وسمع على غير واحد من الشيوخ ، وأجاز له جماعة وطلب بنفسه يسيراً بقراءته وقراءة غيره و تولع بالأدب واختص بالشهاب الحجازي بحيث عرف به ، وجمع من نظمه و نثر همافاته تدوينه وكذا لازمني زمناً ؛ وكتــمن تصانيني جملة وقرأ على أشياء منهادراية ورواية واغتبط بها بل كتب بخطه الكثير من غيرها ؛ وحج وأقام بمكة خمس سنين وقرأ فيها على الكل المرجاني الصحيح وكذا قرأ على النجم بن فهد، وسمع من لفظه جزءاً من رواية ابن حبيب داخل البيت العظيم ، وزار بيت المقدس والخليل وقرأعلى الكال بنأبي شريف في ابن ماجه ، ودخل اسكندرية غيرمرة. رفيقاً لشيخه الحجازي وتطارح معه ومع الشهاب المنصوري والزين الاسدى وغيرهم ؛ واستقر في سنة ثمان وستين أحد موقعي الدرج بعد ثبوت عدالته في أيام العلمي البلقيني ولكنه لم يتصد لكليهما بلهومنجمع قانع شريف النفس حسن العشرة \_ مع من يا ُلفه \_ والفضيلة طارح التكلف مريع النظم والخط مع صحته عارف بالناس وما عامت له سوى نصف تصوف بالاشرفية نعم باسمه رزيقات لايصل منها الا اليسير؛ وقد امتدحني بقصيدة كتبتها في موضع آخر وكتبت عنه أيضاً قوله في العشرة في بيت واحد :

بجنة الخلد خير الخلق بشر من بذكر أسمائهم نظمي حوى شرفا شعد سعيد زبير وابن عوف أبو عبيدة طلحة والاربع الخلفا وكذاقال:قد بشر المصطفى من صحبه برضا رب العباد أناساً فضلهم غابر

عتيق فاروق عثمان بن عوف على سعد سعيد زبير طلحة عامر وقوله وقد بلغه ان البيت انشريف لم يفتح في بعض السنين سوى مرة : الهي في فناك حططت رحلي فهبيء فتح بابك لي ودارك وزد ررقي فها أنا ذا منيخ بباب عطائك النامي وبادك وقوله : ان المليحة صدت عندمالحات شيبي فقلت انظرى كافورة الحسن فأعرضت عن وصالي وهي قائلة المسك للعرس و الكافور للسكفن وقوله مها عمله وهو بين النائم واليقظان :

من مصرنا دست ملك حوى أموراً خبيشه من عظمة وجلود وبعد ذاك شغيثه وقوله مخاطباً لى يطلب مصنفي التماس السعد في الوفاء بالوعد:

مولاى شمس الدين ياحبر الورى وبحر جود طاب منه وردى لقد ترددت الى أبوابكم أتيت أسعى في التماس السعد ١٨٧٨ (عبدالقادر) بن على بن أحمد بن أبوب بن كال بن عبدالوهاب بن الشيخ عجاهد مكذا أملى على نسبه الحيوى النبراوي ثم القاهرى الحنبلي أحدالنواب ولد سنة أربع وثلاثين ظناً ونشأ فحفظ القرآن والتسهيل لابن اسباسلار البعلى وأخذه تصحيحاً وتفها عن العز الكناني وكذا أخذ عن الرزاز وابن هشام ولازم التقى الحصني في الصرف والنحو وأخذني النحو فقط عن الأبدى وأبي القسم النويرى ، وحج و تكسب بالشهادة وقتاً ثم استنابه شيخه العز واستمر و عيز النويرى ، وحج و تكسب بالشهادة وقتاً ثم استنابه شيخه العز واستمر و عيز .

٧٣٠ (عبدالقادر) بن على بن أحمدالطيبي المنصوري . ممن سمع مني بالقاهرة . ٧٣١ (عبد القادر) بن على بن جار الله بن زايد السنبسي المكي ويشهر بعبيد . ممن سافر لعدن في التجارة . مات بمكة في ربيع الثاني سنة أربع وسبعين . أرخه ابن فهد وهو والد عبد اللطيف وأبي سعد الآتيين .

۷۳۷ (عبد القادر) بن على بن حسن المهندس ويعرف بابن الصياد . ممن ضربه الدوادار الكبير في وقت . ومات في ربيع الثاني سنة احدى وتسعين . ٧٣٧ (عبد القادر) بن على بن رمضان بن على محيى الدين الطوخي القاهري الشافعي الآتي أبوه ويعرف بابن أخت مهني ، ممن سمع مني بالقاهرة واشتغل يسيراً وصحب ابن قاضي عجلون وقتاً وتكسب بالشهادة عند الشهاب الفليحي . يسيراً وصحب ابن على بن شعبان الزين القاهري الشافعي الريات أبوه

ويعرف بابن شعبان. ولد في سنة عشرين وتما عائة بسوق الغنم ونشأ فحفظ القرآن والتنبيه وأخذ الفرائض والحساب عن ابن المجدى وأحمد الخواص ، وجاور بمكة في سنة إحدى وخمسين فأخذ عن أبى الفتح المراغى شرحه للمنهاج وسمع عليه أشياء وكذا أخذ في الفقه أيضاً عن الجمال الامشاطى في آخرين منهم القاياتي في الفقه وأصوله يسيراً وأبى الفضل المغربي في الأصلين والمعانى والبيان عن ابن حسان وفي المطول عن الشمني وفي التحرير عن مؤلفه ابن الهمام وغير ذلك رفيقاً في أكثره للبرهاني بن ظهيرة وعظم اختصاصه به واشتهر به عند لللك فن دونه وانتفع كل منها بالآخر وأم بجامع أصلم وتكسب بالشهادة هناك وتميز في الفرائض والحساب، وشارك في الفضائل وكتب على الحادي لا بن الهائم في الحساب شرحاً وكذا على الياسمينية وهو مختصر في دون كراستين واختصر شرح ابن المجدى للجعبرية وأقرأ الطلبة وتردد الى كثيراً وأظنه ممن أخذ عن شيخنا ؛ وعرف بلفمة والمروءة سيا مع صاحبه ولم يلبث بعده الايسيراً . ومات في ليلة الخيس عاشر ربيع الثاني سنة اثنتين وتسعين رحمه الله وإيانا .

٧٣٥ (عبد القادر ) بن على بن صدقة . أحد قراء الجوق وامام الاتابك كان ،ويعرف بابن الحماوك .

۱۳۹۷ (عبد القادر) بن على بن عبد الرحمن المنوفى معلم الأبناء بها والخياط أبوه لقينى عنوف فى جمادى الثانية سنة اثنتير وتسعين فقرأ على الباب الأول من عمدة الأحكام قراءة حسنة وكتبت له اجازة ، رأيت من يثنى على خيره . ١٧٣٧ (عبد القادر) بن على بن عمر الدنجيهى الازهرى الشافعى الحريرى، على باب الجامع . ممن تميز فى الميقات والفرائض والحساب ، وأخذ عن البدر المارداني وغيره وأفاد الطلبة .

٧٣٨ (عبد القادر) بن على بن عهد بن عبد القادر بن على بن عهد الاكحل بن شرشيق بن عهد بن عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الضياء أبو صالح الجيلي البغدادي الاصل القاهري الحنبلي القادري. ولد سنة خمسين وثها عائمة ومات أبوه وهو صغير فكفلته أمه وتدرب بالزين قاسم الحنفي لكونه كان زوجها ثم لازمني قليلا في الاصطلاح وسمع مع ولدي كثيراً مما قرأته له بأخرة واشتغل يسيراً ونسخ مسند الفردوس للديلمي على ترتيب اختصاره لشيخنا وتنزل في الجهات وزاحم في الوثوب على الوظائف والتحصيل وداج أمره عند كثير من الاتراك والمباشرين ونحوهم سيا تغرى بردى القادري وحصل كتباً

وأعانه الزين المذكور حتى عمل كراسة فيها تخريج فتوح الغيث لجده الشيخ عبد القادر وفي غير ذلك ولم يكن متأهلا لشيء ؟ وحج مرتين الثانية قبيل موته ورجع مع الركب فلم يلبث أن تعلل واستمر الى ان انتحل وسقطت قوته مع الاسهال المفرط ، ومات في حياة أمه وكان بارا بهافي ضحى يوم السبت سادس عشرى ذي القعدة سنة تسع وسبعين وأحر إلى الغد فصلى عليه بسبيل المؤمن في مشهد حافل جداً ودفن بزاوية عدى بن مسافر محل سكن بني عمه من القرافة عوضه الله وأمه الجنة حافل جد القادر) بن الشمس على بن محمد بن عبد الله الخولاني الرضائي المياني الشافعي . من بيت صلاح . لقيني في سادس ذي الحجة سنة سبع و تسعين عكة فقرأ على بعض الصحيحين والشفا بعد أن سمع مني المسلسل وأجزت له ولاخيه .

واله القادر) بن على بن محمد أبى المين بن محمد النويرى المكى المالكى المالكى المالكى المالكى و و أبوه واله افعى جده سبط السراج عمر الشيبى شيخ الحجبة وشقيق عبدالحق الماضى وهذا أكبر ويعرف كأبيه بابن أبى المين . ولد فى صفر سنة عمان و ستين و ثماناته عملة و نشأ فحفظ القرآن و ابن الخاجب الفرعي وعرضه على و على البرهاني ابن ظهيرة و يحيى العلمي المالكي وقرأ عليه وكذا لازمني في سماع له أشياء وكتبت له اجازة حكيت في التاريخ الكبير بعضها وكذا حفظ العمدة والرسالة وعرض أيضاً على الحب الطبرى والعميرى والمحب بن أبى السعادات وأبي العزم القدمي و عبد المعطى و عبد الحق السنباطي وسافر في موسم سنة ثلاث و تسعين للشكوى على خاله و دخل الشام و سمع من الناجي وغيره ، و استمر بالقاهرة الى موسم سنة خمس فرجع ، ولم يلبث أن تزوج قريبته ابنة الخطيب أبى بكر بن أبي الفضل النويري و استولدها .

المار عبد القادر) بن على بن مجد بن الفقيه ، ممن سمع منى بانقاهرة . المار عبد القادر) بن على بن مجد بن الفقيه ، ممن سمع منى بانقاهرة . المار عبد القادر) بن على بن مجد السنباطي ثم القاهري الحمامي ثم الحجابية و يعرف بالسنباطي . كان أبوه فيما بلغني من خيار أهل القرآن فنشأ ابنه فحفظ القرآن و تكسب بالحدمة في الحمامات وقتا أثم انتمى لعبد الرحمن بن الكويز فوجهه لحجماية شيء من جهاته و تدرب في ذلك ببعض أتباعه فرأى منه حذقا و نهضة و قدرت و فاة بعض جباة أوقاف الزمام فت كلم له معه في استقراره عوضه فأكرمه بذلك مجانا بعد أن أعطى من فتكلم له معه في استقراره عوضه فأكرمه بذلك مجانا بعد أن أعطى من غيره نحو مائتي دينار فيما قيل ولا زال كذلك الى أن قدمه العلمي بن الحيمان بعد السخط على ابن جبينة لصرف البيبرسية ثم لم يزل يترقى بخدمته حتى ابن جبينة لصرف البيبرسية ثم لم يزل يترقى بخدمته حتى عن مائر جهات الزمام وفي الصرغة مشية والشيخو نية والمؤيدية ومسجد حتى تكلم في سائر جهات الزمام وفي الصرغة مشية والشيخو نية والمؤيدية ومسجد حتى تكلم في سائر جهات الزمام وفي الصرغة مشية والشيخو نية والمؤيدية ومسجد حتى تكلم في سائر جهات الزمام وفي الصرغة مشية والشيخو نية والمؤيدية ومسجد حتى تكلم في سائر جهات الزمام وفي الصرغة مشية والشيخو نية والمؤيدية ومسجد حتى تكلم في سائر جهات الزمام وفي الصرغة مشية والشيخو نية والمؤيدية ومسجد حتى تكلم في سائر جهات الزمام وفي الصرغة مشية والشيخو نية والمؤيد يدونه و المحد و مدينة والمؤيد و المحد و المحد و المدينة و المؤيد و المدينة و المؤيد و المدينة و المؤيد و المدينة و المؤيد و المدينة و المدينة و المؤيد و المدينة و الم

حان الخليلي والجمالية اليوسفية والفخرية القديمة ويقال لها الآن الظاهرية ومالا يدخل تحت الحصر مع المداراة والمراعاة وسلوك الادب وبذل الهمة حتى تمول جداً واتسعت دائرته و بلغت السلطان لخدمته فلم ير بعد ذلك ضعفاء المستحقين و نحوهم ممن لا يخاف غائلتهم ما كان يعاملهم به بل ربما أسمعهم المكروه ويظهر مزيد الحاجة وضعف الجهات من كثرة مايؤ خد ممه بارغبة والرهبة الى أن مات في ليلة الثلاثاء خامس ربيع الأول سنة تسعين بعد تعلله بالفالج أياما ودفن من الغد بتربة بالقرب من سوق الدريس وتأسف كثيرون على فقده وما أظن يسمح الوقت بمثله فقد كان عارفا بحراتب الناس وينزلهم في الجلة منازلهم مع تجملوا حتشام وكونه من أهل القرآن والوجاهة وأظنه جاز الستين رحمه الله وإيانا وعفا عنه . ويعرف كأبيه بابن المغلى . قال شيخنا في أنبأنه انه نبغ وحفظ المحرد وغيره و نشأ ويعرف كأبيه بابن المغلى . قال شيخنا في أنبأنه انه نبغ وحفظ المحرد وغيره و نشأ على طريقة حسنة ومات في نصف في القعدة سنة ست وعشرين وقد راهق وأسف عليه أبوه جداً ولم يكن له ولد غيره ورأيت بعض الخبطين جعل مجلاً اسم أبيه عليه أبوه جداً ولم يكن له ولد غيره ورأيت بعض الخبطين جعل مجلاً اسم أبيه فصار عبد القادر بن مجل بن على بن مجمود ، وهو غلط محض .

المنافعي ويعرف القادر) بن على بن مصلح محيى الدين القاهرى الشافعي ويعرف أولا بابن مصلح ثم بابن النقيب لكون والده كان نقيباً . ولد سنة أدبع وأدبعين أو بعدها تقريبا وحفظ القرآن ومحتصر أبى شجاع والمنهاج الفرعي وجمع الجوامع وألفية ابن مالك ؛ وعرض على جماعة كالجلال بن الملقن وامام الكاملية والسعد بن الديرى والعز الحنبلي ونشأ فقيراً وأخذ في الفقه عن المناوى والحلى والعبادى وقرأ في بعض تقاسيمه والبكرى والمقسى والزين زكريا وبعضهم في الاخذ عنه أكثر من بعض بل حضر عند البلقيني وقرأ في ابتدائه على الشمس الشنشي ولازم التقي والعلاء الحصنيين والشمني وزكريا في الاصلين والعربية والصرف والمعاني والبيان والمنطق والحديث وغيرها وكذا أخذ قليلا عن والصرف والمعاني والبيان والمنواني في آخرين كابن الهمام وأبي السعادات البلقيني وناب عنه في القضاء ودخل الشام وسمع من البرهان الباعوني من نظمه وأخذ يسيراً عن البدر بن قاضي شهبة واذن له وكذا البكرى في الافتاء والتدريس وعرف بالذكاء والسرعة وأهين بالانتقال من حبس الي آخر معالتعزير ونحوها لكونه تعرض لبعص الشرفاء ولولا تلطف البدر بن القطان بأمورآخور الشهابي لكونه تعرض لبعص الشرفاء ولولا تلطف البدر بن القطان بأمورآخور الشهابي المن عتى أدسل للحسام بن حريز قاضي المالكية في ودأمره اليه لزاد على

ما انفق، وكذا أهانه مع غيره الدواد ارالكبيريشبك من مهدى في كائنة الكنيسة ظلماً " وحج بأخرة وسمع بالقاهرة يسيرا لحضر عندى فى الاملاء وغيره وعدفى الفضلاء وورثمالا جماوصاريفا كخالمامن باسمه تدريس ونحوه ويرغمه في النزول له عنه بحيث استقرفى تدريس الحديث بالجالية برغبة ابن قاسم له وبالمنصورية برغبة سبط شيخناوفي دار الحديث الكاملية برغبة ابن الكال معكونها وظيفتي وفي الاسماع بالمحمودية برغبة الصلاح المكيني وفي الفقه بالالجيهية مع الشهادة فيها برغبة ابن الشمس بن المرخم وفي جامع طولون برغبة الحب الأسيوطي المنتقل له عن أخيه الولوى وفي الصالح برغبة ابن المكيني وفي البرقوقية برغبة ابن العبادى وفي مشيخة الرباط بالبيبرسية برغبة ابراهيم التلواني الى غيرهامن الوظائف والاملاك، ولم يتحول عن طريقته في التهافت والتقتير كيث أنهو ديا شكاه الى شاد الشون لكو نه لطمه عند مطالبته له بأجرة نقده وكان مالاخبر فيه واشتكاه آخر الى حاجب الحجاب تنبك قرا لشيء فأنكر وحلف فأقيمت المينة وألزمه الحاجب بل كاد أن يوفع به ، ولكنه حلو اللسان ذا دهاء حتى أنه لما مات ابن عبد الرحمن الصيرفي رسم عليه عند ابن الصابوني بسبب القاعة المعروفة بابن كدون في حارة رجوان التي صارت اليه بالميراث وغيره لتؤخذ منه للسلطان وشافهه بذلك فتخلص منه بما حكاه لى وعد في الغرائب ، رقال لى إنه كتب شرخاً مختصراً لقو اعدابن هشام وحاشية على التوضيح وشرح العقائد وتصريف العزي واختصر سيرة العمرين ابن الخطاب وابن عبد العزيز الابن الجوزي ومارأيت أحداً يحكي عن دروسه شيئًا يؤثر والأمر فيهأظهر. ٧٤٥ (عمدالقادر) بن على بن يوسف الزفتاوي البوتيجي نزيل عدن ويعرف فيها بالصعيدي وعم إمهاعيل بن على الماضي . ولد بعيــد الثلاثين بزفتا وقرأ القرآن وقطن رواق المينة من الأزهر وقتاً واشتغل مالكياً ثم تعاني التجارة وسافر إلى عدن فقطنها من نحو أربعين سنة يتردد منها للحج وغيره كثيراً ورزق الأولاد وبورك له مع خير وتودد وبر للفقراء وحسن معاملة وحرص على الدين سمعت الثناء عليه من غير واحدوقد اجتمع بي في سنة ست و تسعين أو التي بعدها . ٧٤٦ ( عبد القادر ) بن على الحباك نزيل مكة وأحد مؤذني المسجد الحرام وقراء الصفة بالمدرسة السلطانية بل استقر في مشيخة القراء بالمجامع والمحافل سما عند القيورعقب مجد بن المحتسب وأول شيء باشره في ذلك على قبرزوجة أخي. ٧٤٧ ( عبد القادر ) بن الشيخ عمر بن حسين بن على بن شرف بن سعيد بن خطاب محيى الدين الزفتاوي الاصل القاهري المقسى الشافعي الأحدب أخوعلي (١٩ - رابع الضوء)

وأحمد المذكورين وأبوها ويعرف بأبيه ولد بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وعرضها على شيخنا رغيره واشتغل في الفقه وأصوله والحديث وغيرها وبرع في الميقات والحساب والفرائض وألم بفضائل وربما نظم حسما كتبته عنه في موضع آخر ؛ وطلب الحديث وقتاً واجتهد في السماع على بقايا الشيوخ بقراءتي وقراءة غيري وكذا سمع بمكة والمدينة وبيت المقدس والخليل وغيرها، وأجاز له جماعة ولازم حضور مجالس الاملاء عندي وسمع مني وعلى من تصانيفي وغيرها أشياء بل قرأ بنفسه رواية ودراية وكذا قرأ شرح النخبة على الديمي والبقاعي و تنزل في صوفية المؤيدية وغيرها ثم تضعضع حاله جداً . ومات في شوال سنة ثلاث و ثمانين بعد تعلله مدة ودفن بالروضة بالقرب من باب النصر ونعم الرجل كان رحمه الله وإيانا .

السراج الورورى الاصل القاهرى الازهرى الشافعي أخو البدر محمد الآتى وأبوها ويعرف بابن الورورى . ولد سنة ثلاث وثلاثين و عايمائة بالقرب من وأبوها ويعرف بابن الورورى . ولد سنة ثلاث وثلاثين و عايمائة بالقرب من جامع الازهرو نشأ خفظ القرآن وصلى به في الازهرو تلاه بروايتين على الشهاب السكندرى وكذا حفظ المنهاج وألفيتي الحديث والنحو وعرض على شيخنا والقاياتي وابن الهام في آخرين بل قرأ المنهاج على الثاني بتمامه ولازم والده في الفقه والعربية والفرائض والحساب والمناوى في القالمين والشمني في التفسير والمعاني والبيان وقرأ على شيخنا في ألفية الحديث وسمع عليه أشياء في التفسير والمعاني والبيان وقرأ على شيخنا في ألفية الحديث وسمع عليه أشياء وكذا سمع مع والده على الزين الزركشي وفي البخاري في الظاهرية القديمة وتردد للجلال المحلي وتميز وبرع وأذن له غير واحد في الاقراء ، وحج مع والده م وتدى بعده واستقر في مشيخة بكتمر بدرب النيدي وغيرها من جهات والده ، وتصدى للاقراء وانجمع عن الناس سيا بعد استقراره في تربة السلطان ، وكان فاضلا مفننا عاقلا دينا متقللا صابراً . مات في جمادي الأولى سنة خمس وتسعين ونعم الرجل كان رحمه الله وإيانا .

0

٧٤٩ (عبدالقادر) بن عمر بن مجد بن على بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن ابراهيم الجعبرى الخليلي الآتي أبوه . ولد في العشر الأخير من دى القعدة سنة ثمان وعشرين وثمانما نه بالخليل و نشأ بها فحفظ القرآن وأحضر في الأولى مع والده على ابن الجزرى والتدمرى وعظيمات وكذا على الزين البرشكي ختم الشفا ثم سمع على التدمرى المنتقى من مشيخة ابن كليب ومنية السول لابن عبد السلام، وأجاز له

القبابى وشيخنا، وحجودخل الشام والقاهرة وحدث فيهاسنة تسع وثمانين باليسير ، ٥٠ (عبد القادر) بن عمر المارديني الدمشتى الاصل القاهري الجوهري نزيل البرقوقية وأحد صوفيتها وغريم البقاعي . مات قريب الثمانين ظنا .

(عبد القادر) بن أبي الفتح الحجازي . في ابن مجد بن محمد بن مجد بن احمد . (عبد القادر) بن أبي الفتح . في ابن عهد بن احمد بن مجد بن عهد بن عبد الرحمن . ٧٥١ (عبد القادر) بن أبي الفضل بن موسى بن أبى الهول محيى الدين بن المجد الآتي أبوه وأخوه مجداستقر في عمالة ديوان الاشراف كأبيه بلولي نظر الاسطمل عوض سعد الدين كاتب العليق ثم انفصل بيحيي بن البقرى ومعه استيفاء الذخيرة وغبرذلك . ٧٥٧ (عبد القادر) بن أبي القسم بن أبي العباس احمد بن محمد بن عبد المعطى بن أحمد بن عبد المعطى بن مكى بن طراد المحيوى بن الشرف بن الشهاب الانصارى الخزرجي السعدي العبادي المـكي المالـكي والد احمد الماضي ويعرفباسمه . ولدفي ثاني ربيع الاخرسنة أربع عشرة وثهانمائة بمكة ونشأ بهافقر أالقرآن عندالفقيه على الخياطو أربعي النووى وأبن الحاجب الفرعي وألفية ابن مالك والتلخيص، وعرض على جماعة وتلا القرآن لا بي عمرو ونصفه لا بن كثير على مجد بن أبي بزيد الكيلاني تلميذ ابن الجزري وأخذ الفقه عن مجد بن موسى بن عائد الوانوعي نزيل مكة وشمخ رباط الموفق بها وأبى العباس احمد اللجائي الفاسي وابراهيم التريكي التونسي والشهاب احمد المغربي قاضي طرابلس وجماعة منهم البساطي وانتفع به وبالأولين وأذنوا له في التدريس في الفقه، زاد البساطي و الافتاء ، وحضر دروس التقي الفاسي الفقهية وغيرها وكان يطالع له كثيراً وينتخب لهوانتفع بمجالسته وتهذب بعبارته وأخذ العربية عن اللجائى والذين بعده وأذنوا لهفيها وعن أبي البقا وأبي حامد ابني الضياء والبساطي وعنه وعن التريكي أخذ أصول الفقه وأذنا له وكذا أخذه عن الأمين الاقصرائي وغيره وأخذ قطعة من التلخيص عن البساطي ومن تلخيص ابن البناء في الحساب عن اللجائي ومن القصيد المسمى بذخيرة الرائض في العلم والعمل بالفرائض عن ناظمها عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود المصرى مع قطعة من ألفية النحو والمنطق عن السيد العلاء شيخ الباسطية المدنية وغيره وعلم الحديث عن أبي شعر الحنملي حبن جاور بمكة بحث علمه ألفية العراقي وشرحها وعادت بركته عليه وانتفع بخصائله وشمائله وأفرد بارشاده زوائد تهذيب التهذيب عن أصله لشيخنا وحضه على التوجهاليه والاخذ عنه والاقمال على فن الحديث الذي قل أهله فارتحل قصداً لذلك لمصرفي سنة اثنتين وأربعين

فاجتمع به وأخذ عنه المسلسل وغيره ولم يفهم شيخنا مقصده فيا ظفر منه بمراده فأقام بالقاهرة بعض سنة ورجع الى بلده وزار المدينة غير مرة حاور في بعضها وكان قــد سمع على ابن الجزري وابن سلامة والفاسي ومحمد بن على النويري والد أبي اليمين وقرأ على التقي المقريزي بمكة الاول من الامتاع له وعلى أبي الفتح المراغى الكتب الستة والموطأ والشفا وألفية الحديث والسيرة كلاها للعراقي وجملة وأجاز له خلق منهم عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد الرحمن بن طولوبغا وعبد القادر الأرموى والشهاب بن حجى والحسباني والولى العراقي والشرف ابن الكويك وأبو هريرة بن النقاش والكال بن خير والبدر بن الدماميني والتاج بن التنسى ورقية ابنة ابن مزروع ، خرج له صاحبنا النجم بن فهدمشيخة وُكتب الخط المنسوب وعانى الوثائق في أول أمره ووقع قليلا على قضاة مكة ثم أعرض عن ذلك ، ودرس بالمنجالية نيابة عن أبيه في حياة شيخه الفاسي وكذا درس بدرس ابن سلام وولى قضاء المالكية عكة عقب موت أبي عبدالله النويري بعناية سودون المحمدي ناظر الحرم لاختصاصه به في ربيع الاول سنة ثلاث وأربعين فياشره بعفة ونزاهة وصرف عنهغير مرةبغير واحد ولشدة اختصاصه " بناظر الحرم المشار إليه ابتني داراً عظيمة بمكة فكان بعضهم يقول أنه يصح الاعتكاف فيها لكونها فما زعم بالات المسجد وهو كلامساقط ، وأصيب في عيليه ثم قدح له فأبصر وكذا أثكل ولده الماضي فصبر ، كل ذلك وهو منتصب للافادة والتــدريس حتى انتقع به الفضلاءمن أهل بلده والقادمين إليها لحسن إرشاده وتعليمه وتقريره وتفهيمه ؛ وصار شيخ بلده في مذهبه والعربية غيير مدفو عفيهما ، وكتب حاشية على كل من التوضيح وابن المصنف وشرحاً على التسهيل لم يكمل واشتهر بهذا الفن اشتهاراً كليا وكذا كان جده أبو العماس أستاذ أهل بلده فيه ، الى غير ذلك من نظم و نثر أوردت شيئًا منه في معجبي ؛ وقد لقيته بمكة في المجاورة الاولى ثم الثانية وأخذت عنه وأكثرت من الاجتماع يه في الثانية وبالغ في تعظيمي بما أثبته في محل آخر ؛ وهو من نوادر الوقت علما وفصاحة ووقارأوبهاء وتواضعا وحشمة وأدبأوديانة وتعبدا وصياما وقياما وتلاوة ممتع المجالسة متين الفوائد حافظ لجملة من المتون والتاريخ والفضائل ضابط لكثير من النوادر والوقائع مع المحبة في الفضلاء وأهل العلم والرغبة في مجالستهم والانجاع عن بني الدنيا والمروءة الغزيرة والافضال لأصحابه والدربة بأحوال القضاء وتمام الخبرة بالأحكام ، قال البقاعي ولم يزل يركض خيل الشباب ويفتح

الى طريق كل فن بحسب الطاقة أجل باب إلى أن ظفر باللباب وأتى من القول الصواب بالعجب العجاب وكتب الخط الجيد الفائق في الرشاقة الباهر في ملاحة الوصف والرياقة ، وله ذهن رائق و تصور بديع مع السمت الحسن والعقل الوافر وحسن المجالسة وكريم المحاضرة ، ولى القضاء ودرس بالحرم وأفتى وانتفع به الناس وأهل بلده يثنون عليه خيراً ، وقد سمعت دروسه وبحث معى في بعض المسائل و ذهنه جيد وقر يحته وقادة وكلامهمتين إلا انه يحتاج الى زيادة التحنيك بعجالسة العلماء وشدة المزاحمة للطلبة في الدروس وقد أجاب عن أسئلتي الجهادية بأجو بة غالبها متوسط الحال كذا قال لكو نه لم يسلم له مقاله ولا تكم معه بما استدل به على أنه عنده من أهل الأمانة والاصالة والاعمال بالنيات . مات وهو على القضاء في ظهر يوم الحيس مستهل شعبان سنة ثمانين بعد تعلله نحو عشرين يوماً ويقال انه طلع له طلوع بالقرب من الدير وأنه انفجر قبل موته بيومين أو يوماً ويقال انه طلع له طلوع بالقرب من الدير وأنه انفجر قبل موته بيومين أو يقال انه طلع له طلوع بالقرب من الدير وأنه انفجر قبل موته بيومين أو بقبر والدته بالقرب من قبر الفضيل بن عياض من المعلاة رحمه الله وإيانا .

(عبد القادر) بن أبي القسم بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر الناشري الماني يكني أبا الخير . يأتي في الكني .

الدن الشمس النحريرى الاصل ثم القاهرى نزيل الظاهرية القديمة والآتى أبوه ابن الشمس النحريرى الاصل ثم القاهرى نزيل الظاهرية القديمة والآتى أبوه ويعرف بابن النحريرى. قرأ القرآن وجود الخط ونسخ غالب البخارى وتعانى التجارة فى الشرب وغيره وخالق الناس بعقل وسكون وأكثر من السفر فيها سيما لمكة وكان يحمل معه كثيراً من صرر الحرمين فيحمدونه. مات وقد جاز الثلاثين فى رجو عهبالقسطل فى المحرم سنة ستوثانين فى حياة أبويه عوضهم الله الجمة. ١٥٥ (عبد القادر) بن مجد بن احمد بن على بن مجد بن مكى المحيوى بن البدر ابن الشهاب الدماصى الاصل البولاقي الحنني الماضى جده ويعرف كأبيه بابن قرقاس. ممن لازم ابن الديرى وسيف الدين بن الخوندار وسمع معنا على أمه وغيرها بل تكرر عندى فى دروس الصرغتمشية ؛ و تميزوعرف بالفضيلة و ناب فى القضاء كأبيه وجده ولكنه لم يتصون وعزل غير مرة وأصيبت عيناه.

ويعرف بابن مظفر وهو لقب على . ولد في عاشر شوال سنة ثلاث وثلاثين و عائمة بالحسينية و نشأ فقرأ القرآن والعمدة والشاطبية والتبريزي وغيرها وصحب

ابراهيم المتبولى وقتاً واشتغل في الفقه وأصوله والعربية والحديث والتصوف وغيرها عندالشريف النسابة والعلم البلقيني والعزعبد السلام البغدادي في آخرين؟ وتكسب بالشهادة وتدرب فيها بالكال بن سيرين وكتب جيداً وبوع وناب عن العلمي البلقيني فمن بعد واختص بالاسيوطي وانتفع كل منهما بالآخروتمول جداً ونزايدت براعته في الصناعة ثم صرفه الزيني زكريافي سنة ثمان وتسعين وبالغ في كلمات غير لائقات ، و تو لع بالنظم فنظم النخبة ومختصر أبي شجاع وغيرها وأحضرلي عدة من تصانيفه منها التوضيح في نظم التنقيح وكلاها لهو المنظوم على روى الشاطبية , قرظته لهوكذا كتبعليه الجوجرى ثلاثة أبيات من نظمه كتبتهامع تقريظي وقرض له آخرون ذلك وغيره وممن قرض له تصحيحه للتبريزي العلم البلقيني والعبادى والعز عبدالسلام البغدادي وعظماه وماكتب لهالعز في سنة سبع وخمسين:

لك الحمديار بي على القسم في الازل من الفضل والتو فيق والقول والعمل لقد نظرت عيناي حكمة آصف على مثله في علم بحر علومنا ومنها: تأمل تدبروانْ غارنْ فيه منصفاً تصفحته حرفا وكلما وجملة ومنها: هو الحبر معيي الدين دراً أتى به أعاد علينا الله من بركاتكم وناظمها عبد السلام محبكم وداعي لكم في كل وقت بلا ملل فمولده دار السلام نشابها ومذهبه النعمان ذو القول والعمل

وصل على الختار من آل هاشم وآل وأصحاب وأتباعهم جمل وحكمة لقمان عختصر ففل هو الشافعي المرتضى ياأخا العجل بعدل بلاحيف و دع جانب السل فلله در الجامع الفاضل البطل سمى لقطب الوقت سلعنه من وصل وجنبنا الفحشاء والزور والزلل

وذلك بعد وصفه له بالامام الفاضل العلامة النحرير الفهامة بلكتب له أيضاً في السنة التي تليها بما فصه: ولقد استحق مصنفها أن يجاز بتدريس الكتب المشهورة فى الفن من غير توقف ولا اشفاق لعمرى لقد جاد وأجاد وأفاد أضعاف مااستفاد فلم يبق وراءه لحاق ،هذا مع صفاء ذهنه ورسوخ قر يحته في فنه الى آخر كالامه، وحج غير مرة منها في سنة اثنتين وتسعين وكان قاضياً على المحمل فيها بل دخل الشام سنة ثمان وأربعين وأخذ عن ابن قاضي شهبة وسافر لعدة جهات .

٧٥٦ (عبد القادر) بن أبي الفضل محد بن أحمد بن أبي الفضل مجد بن أحمد بن عبدالعزيز بن القسم بن عبدالرحمن القرشي الهاشمي العقيلي النويري المكي الآتي أبوه . بيض له صاحبنا ابن فهد في النويريبن .

٧٥٧ (عبد القادر) بن عبد بن أحمد بن عبد بن عبد الرحمن محيى الدين ابن الشهاب أبي الفتح بن أبي المكارم بن أبي عبدالله الحسني الفاسي المركي الحنبلي شفيق السراج عبد اللطيف الآتي . ولد بمكة في سنة إحدى وتسعين وسبعالة فيها قاله الفاسي وقال صاحبنا ابن فهد أنه ظفر له باستدعاء مؤرخ بربيع الآخر سنة عان وثمانيز وحفظ القرآن وأكثر بعد بلوغه من تجويده وقراءته ، وكذا حفظ العمدة في الفقه للموفق بن قــدامة بتمامها ظناً ، ونظر في كـتب المذهب وغيره فتنمه في الفقه وغيره وأفتي في وقائع كشيرة وناب عرس أخيه بالمدرسة البنجالية وفي الحكم دهراً وربما صرفه عن الحكم لكونه كان يثبت الحكم بالشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب متمسكا في ذلك عا وقع للامام أحمد من نفوذ وصية الميت إدا وجدت عندرأسه مخطه متوسعاً في ذلك الى غير الوصية من الاحكام ولم يو افقه على ذلك علماء عصره وكذا تمسك بغير ذلك مما هو ضعيف مع قوة نفسه وحدته ولذا هابه الناس واحترموه . مات في شعبان سنة سبع وعشرين بمكة وصلى عليه عقب صلاة العصر خلف مقام الحنابلة بوصية منه ودفن عند أهله بالمعلاة سامحه الله . ترجمه التهي الفاسي في تاريخ مَكة قال وهو ابن عمتى وابن عم أبى رحمهم الله؛ وزاد النجم عمر بن فهد حين أورده في معجمه أنه سمع على أبن صديق صحيح البخاري وجزء البانياسي وغير ذلك وعلى الشريف عبدالرحمن الفاسي في آخرين وأجاز له النشاوري والصردي والمليجي والعاقولي وابن عرفة والتنوخي ومريم الأذرعية وغيرهم.

٧٥٨ (عبد القادر) بن مجد بن أبي العباس أحمد بن مجد النويرى الاصل الغزي حفيد قاضي المالكية بها الماضي ، ممن أخذ عني بالقاهرة .

٧٥٩ (عبد القادر) بن الشمس محمد بن أحمد الوراق المؤذن . ممن اشتغل يسيراً وحضر عندى . وله مزيد ذكاء وفهم غير أنه سيىء الطريقة .

٧٦٠ (عبد القادر) بن مجد بن أحمد النابتي نزيل جامع الغمري بالقاهرة . ممن قواً القرآن وأدب به بعض الأبناء وسمع على أشياء .

٧٦١ (عبد القادر) بن مجد بن اسماعيل الدمشقي الكثر بطناوى شيخ كتبالى بالاجازة في استدعاء مؤرخ بسنة خمسين وقيل أنه كان في خدمة أبي هريرة بن الذهبي فز وجه ابنته وسمع عليه الكثير وان مها سمعه عليه جزء حنبل فالله أعلم ورأيت انا سماعه بقراءة شيخنا على مجد بن أبي هريرة المذكور لجزء فيه ثلاثة مجالس من أمالي أبي يعلى الموصلي في رمضان سنة اثنتين وثها نهائة وما علمته حدث. مات سنة بضع و خمسين م

(عبدالقادر) بن محمد بن عيم المقريزي . مضى فيمن جده ابراهيم بن مجد بن عيم . ٧٦٢ (عبد القادر) بن مجد بن جبريل المحيوى العجاوني الاصل الغزى الشافعي ويعرف بابن جبريل . حفظ الحاوي وغيره ولازم بلديه الشمس بن الجمصي وهو الذي شفعه بعد أن كان حنفيا وانتفع به ثم دخل الشام وأخذ عن الزين خطاب وغيره ، وتميز في الفضيلة وناب في قضاء بلده عن شيخه ثم وثب عليه واستقل بالقضاء في سنة ثلاث وسبعين وتزوج بزوجته ولم يحمد في كليه مابل لم يرج بالقضاء في سنة ثلاث وسبعين وتزوج بروجته ولم يحمد في كليه مابل لم يرج ولى قضاء القدس ثم انفصل وقدم القاهرة فناب عن الزين وكريا وجلس في حانوت الجالية ولكنه لم يظفر بطائل فرجع الى بلده بطالا .

٧٦٣ (عبد القادر) بن مجدبن حسن بن على القاهري ويعرف بابن الكاخبي . ولد سنة احدى وأربعين و ثمانمائة و نشأفقير أفتر ددالي في بعض الأحاديث وخطب. ٧٦٤ (عبد القادر) بن محمد بن حسن الزين النووى الاصل المقدسي الشافعي ويعرف بالنووي . ولد في أول القرن تقريباً ببيت المقدس ونشأ به فقر أالقرآن عند سالم الحوراني وناصر الدين محمد السخاوي أخي الغرس خليل، وحفظ الالمام في أحاديث الاحكام لا من دقيق العيد والشاطبية والمنهاج الفرعي ومختصر ابن الحاجب الاصلى وألفية ابن مالك وعرض ماعدا الاول على الشمس البرماوي وابن الزهري وابن حجي والبرهان خطيب عذراء والغزى والبرشكي وجماعة وتفقه بالشهاب بن حامد وأخذ العربية عن العاد بن شرف وصحب خليفة المغربى وغيره واجتمع بالشيخ محمد القادرى وابن رسلان وابجد أحد المجاذيب وهو أول من صحبه في آخرين وسمع على القبابي والتدمري وابن الجزري وكذا سمع بعض الترمذي على محمد بن أبي بكر بن كريم العطار وتنزل في متفقهة الصلاحية وتصدى لاقراء الطلبة فانتفعوا بتعليمه وتأدبوا بهديه وتفهيمه وما قرأ عليه أحد إلا وانتفع فكانذلك من عنو انصلاحه ، وقدلقيته ببيت المقدسو انتفعت بدعواته ومجالسته وأضافني وقرأت عليه شيئًا من الحلية ، وكان فاضلا صالحًا متقشفاً زاهداً ورعاً قانعاً كثير المراقبة والخوف منجمعاً عن الناس مقبلا على العبادة وأفعال الخير متودداً قائماً على محفوظاته بحيث لايشذ عنه منها شيء واذا اختلف أهل بلده في شيء من ألفاظها خصوصاً المنهاج راجعوه ؛ ومحاسنه جمة قل أن ترى الأعين في معناه مثله . مات في شعبان سنة احدى وسبعين. بيت المقدس رحمه الله وإيانا و نفعنا به .

(عبد القادر) بن محد بن راشد . فيمن لم يسم جده .

٧٦٥ (عبد القادر) بن عد بن سعيد محيى الدين الحسيني سكناً الشافعي ويعرف بابن الفاخوري وهي حرفة أبيه . ولد سنة ثلاثين وثماناتة تقريبا بالحسينية ، ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وجمع الجوامعو ألفية النحو والحديث والتلخيص وعرض على جماعة واشتغل على السيدالنسابة والزين البوتيجي (١) والعز عبدالسلام البغدادي والتقيين الشمني والحصني ومها قرأه عليه العضد واعراب أبي البقاء ولازم البلقيني والمناوي وغيرهما كأبي السعادات البلقيني وبرع في فنون وأتقن كتبه حفظا ومعنى وكتب الخط الحسن والشروط وأجاد في قراءة الجوق وتنزل في بعض الجهات كالصلاحية والبيبرسية بل ناب في القضاء عن ابن البلقيني وازد حمت عينده الأشغال وتمول واشترى بيت البدر حسن الأميوطي ، وأقرأ بعض الطلبة وجمع محاسن والكنه لم يكن متصوناً وناكد العز بن عبد السلام جاره وشافهه بالمكروه فيقال أنه دعا عليه فلم يلبث أن ابتلي بالجذام ولا زال يتزايد إلى أن استحكم منه سيما بعد موت الشهاب بن بطيخ أحدالاطباء مع كثرة ماكان يلازمه من التهـكم والازدراء والتهتك وبلغني أنه بالغ في التخضع للعز والتمس منه العفو رجاءالعافية في قدرت ، ولم يترك بعد ابتلاَّه الاشتغال بالعلم ولا التردد الى المشايخ وكنت أتألم له سيماحين قال لى عند موادعته لى وأنا متوجه لمكة تمنيت أن يذهب مني كل شيء وأكون جالساً أستعطى تحت دكان ويذهب عني هذا العارض بحيث لما وصلت لمسكة شربت ماء زمن م بقصد شفائه وعافيته فلم يلبث ان جاء الخبر بموته وأنه في حادي عشري رجب سنة إحدى وسبعين عفا الله عنه وعوضه خيرا.

٧٦٦ (عبد القادر) بن عبد بن طريف \_ بالمهملة كرغيف \_ المحيوى بن الشمس الشاوى \_ بالمعجمة \_ القاهرى الحنفى أخو عبد الوهاب ووالد أحمد . ممن أخذ الفرائض والحساب عن الكلائى وأذن له ؛ وقال شيخنا فى المشتبه سمع معناوكان خياراً ؛ ووصفه بصاحبنا . مات قريباً من سنة خمس وبلغنى أن لطريف ضريح بشاوة لكونه كان معتقداً .

٧٦٧ (عبد القادر) بن مجد سمنطح بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الكريم ابن ظهيرة القرشي الزبيدي وأمه من أهلها ، أجازله في سنة ست وثلاثين جماعة . ٧٦٨ (عبد القادر) بن الشمس محمد بن الجمال عبد الله بن الشهاب أحمد الفرياني،

<sup>(</sup>١) في النسخ «البوتنجي» في مواضع وهو غلط على ماتقدم و ماسيأتي .

الاصل القاهرى الشافعي سبط ابن الخص . ممن سمع فى البخارى بالظاهرية وتردد إلى يسيراً وكذا للبقاعي بل نسخ له ، وخطب وجلس بمجلس التوتة من المقس شاهداً وتنزل فى الصوفية .

٧٦٩ (عبد القادر) بن مجد بن عبد الله الضميرى الدمشقى الحنبلي. لقيه العز ابن فهد فكتب عنه قصيدة نبوية من نظمه أولها:

ياسعد لك السعد إن سعى بك مرقال

وأجازوقال إنه شرح كالمن أربعي النووي وسماه الدر المضية والقطربية وعارض البردة بقصيدة سماها الزهر في الاكام في مدح النبي عليه السلام ، وبانت سعاد وغير ذلك.

القاهرى الشافعى أحد قراء الجوق ويعرف بابن سعيدة \_ بالتصغير \_ أو سعدة القاهرى الشافعى أحد قراء الجوق ويعرف بابن سعيدة \_ بالتصغير \_ أو سعدة لكون جدته كان يقال لها سعيدة . ولد سنة ست وثلاثين تقريباً وحفظ القرآن وتلاه لأبي عمروعلى الزين جعفر السنهورى بعد أن جوده على فقيهه حسن الفيومى امام الزاهد ، وكان ممن سمع منى واشتغل يسيراً عند الزين الابناسى والشمس بن قاسم ، وحجوقر أمع الشهاب بن الزيات و تنزل في قراء القصر والدهيشة والمولدو تكسب في بعض الحوانيت تاجراً ثم شاهداً ولم يرج في واحدمنهما و لابأس به .

۷۷۱ (عبد القادر) بن مجد بن عسبد الملك محيى الدين بن الشمس الدميرى الاصل القاهرى المالكي الآتى أبوه وولده البدرمجد . ممن حفظ المحتصر واشتغل قليلا ، وحج وجلس مع الشهود وكان ساكناً لا بأس به . مات فى ليلة ثامن عشر المحرم سنة إحدى وتسعين وقد جاز الستين .

٧٧٧ (عبد القادر) بن مجد بن الفخر عثمان بن على المحيوى بن الشمس المارديني الاصل الحلبي الشافعي الآتي أبوه ويعرف بابن الأبار وهي حرفته كأبيه . ولد في ربيع الآخر سمة ثلاث وأربعين وثانهائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن والحاوي والكافية والملحة وغالب المنهاج الاصلي والتلخيص وأخذ عن أبيه الفقه والحديث وغير هما وعن يوسف الاسعردي الحيسوبي وأبي اللطف الحصكني الفرائض والحساب وعن على قل درويش العربية وعن الشرف العجمي في الهيئة وعن محمد الاردبيلي في المنطق الى أن بوع في الفقه والعربية والفرائض والحساب وشارك في الفضائل وأشير اليه بالفضيلة وأقرأ الطلبة وأفتى و تصدر في الجامع الكبير لقراءة الحديث، وحج في سنة احدى وسبعين ودخل الشام غير مرة وكذا قدم القاهرة في ربيع الأول سنة تسع وثمانين فأخذ بقراءته عن الجوجري في شرحه للارشاد

وحفر عندد بعض التقاسيم ولم يعجبه أمره ولا حمد عجلته وكذا قرأ على غالب شرحي لألفية العراقي وحصل به نسخة وسمع على من تصانيني وغيرها غير ذلك دراية ورواية واغتبط بذلك كله وسمع على أبي السعود الغراقي في الشفا وغيره ودخل بيت المقدس وقرأعلى ابن أبي شريف دروساً من شرحه للارشاد وكتب غالبه ، وهو انسان فقيه مشارك متواضع لطيف العشرة متين الديانة زائد التحرى طارح التكلف محب في الفائدة والمذاكرة وافر الذكاء كثير المحاسن، وقد جاور بمكة سنة ثمان و تسعين وأقر أبها الطلبة وعقد الميعاد ولم يتردد لأحد

من أعيانها ورجع الى بلده دام النفع به .

والمرافعة المالكية بمن على بن المحد بن عبد العزيز محيى الدين بن الحال المنابي البركات العقيلي النويرى المحلى الحنفي والدا بى البركات مجد الآتى ولد في ربيع الثانى سنة تسع وعشرين وثمانهائة بمكة و نشأ بهاوسمع على أبى الفتح المراغى السنن الاربعة بأفوات وعلى التقى بن فهد أشياء ، وأجاز له في سنة ست و تلاثين فما بعدها جماعة ، وقدم القاهرة مراراً ولقينى بها و بمكة فسمع على و تحرك للسعى في قضاء المالكية بمكة عقب ابن أبى المين مع كونه فيما أظن حنفياً ولم يستنكر ذلك في جنب خفته مع انه صار به ضحكة وهو مسبوق بهذا جاء رجل يسعى في قضاء الشافعية ظنا ببعض الأماكن فقال له الجمالي ناظر الخاص قد كتب به لفلان ولكن قضاء الحنفية شاغر فان اخترت أعطيته فقال انى في تصرف لا أخالف كم في كل ماوجهتموني اليه أو كما قال ؛ وبالجملة فهو الآن أسن النويريين وفيهم من شاركه في الحق و الجهل وغيرهما .

الشمس الشارمساحي الدمياطي الشافعي العطائي الآتي أبوه. شاب فهم قرأعلى في شرح الشمس الشارمساحي الدمياطي الشافعي العطائي الآتي أبوه. شاب فهم قرأعلى في شرح النخبة دراية وسمع من أشياء واشتغل على غير واحدمع خبر واستقامة وقد أجزت له . ٧٧٥ (عبد القادر) بن مجد بن على بن عمر بن نصر الله بن عبد الله الدمشقي الفراء سبط الحافظ الذهبي ويعرف بابن القمر وهو لقب جد أبيه عمر . ولدفي رمضان سنة تسع وعشرين وسبعمائة وسمع الكثير على جده لأمه الحافظ وابن رمضان سنة تسع وعشرين وسبعمائة وسمع الكثير على جده لأمه الحافظ وابن الرميم بن المائب وأبي بكر بن محمد بن عنتر واحمد بن على الجزري وعبد الرحيم بن ابراهيم بن كاميار وزينب أبنة الكال ومما سمعه عليها مشيخة ابن شاذان الصغرى وعواليها تخريج الذهبي ، ولقيه شيخنا فقرأ عليه بحانو ته أشياء وكذا قرأ عليه وعواليها تخريج الذهبي ، ولقيه شيخنا فقرأ عليه بحانو ته أشياء وكذا قرأ عليه الفاسي وسمع عبدالكافي بن الذهبي والعزعبد السلام القدسي وطائفة ، قال شيخنا الفاسي وسمع عبدالكافي بن الذهبي والعزعبد السلام القدسي وطائفة ، قال شيخنا

كان خيراً محبا في الحديث وماأشك ان الحجار أجاز له لكن لم أقف على ذلك ، وهو في عقود المقريزي . مات في كائنة دمشق في رجبسنة ثلاث رحمه الله . (عبد القادر) بن مجد بن على بن محمود بن المغلى . مخيى في ابن على وأن محمداً زيادة . ٧٧٧ (عبد القادر) بن مجد بن على الدقدوسي الازهري الشافعي و يعرف بابن المصري و بالمنهاجي . ممن سمع مني بالقاهرة . مات في ربيع الآخر سنة احدى و تسعين . ٧٧٧ (عبد القادر) بن مجا بن عمر بن عثمان الخواجا زين الدين بن ناصر الدين ابن الجندي المحرى . ممن سمع على شيخنا في الاملاء وغيره وأخذ عن البو تيجي وتردد لمكة وله بجدة دار وصهر بج وقفهما على معتقيه و الجبرت . مات بها في حياة أبيه في جمادي الآخرة سنة أربع وستين و حمل إلى مكة فدفن عملاتها . أرخه ابن فهد . (عبد القادر) بن مجد بن على بن غنيم بن على النبتيتي الآتي جده .

۷۷۸ (عبد القادر) بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن عبد العطيم بن خلد بن نعيم محيى الدين وزين الدين أبو البركات وأبو صالح الدمشقي الاسعر دى الشافعي النعيمي \_ بالضم نسبة لجده الاعلى بلوله جدة عليا اسمها نعيمة أيضاً ولد في أذان صلاة الجمعة حادى عشرشو ال سنة خمس أو ست وأربعين و ثما ثمائة بحكر التربة الذهبية قبلي الجامع القديم جو ار الزاوية الرفاعية بسويقة ميدان الحيي جو ارالجامع المنجكي خارج باب الجابية قرب القبيبات من دمشق وأمه ربيبة ناصر الدين التنكزي وقرأ القرآن عند جماعة منهم الشهاب المقدسي وابنه ابراهيم اماماً الجامع المنجكي والمنهاج وألفية البرماوي وغيرها وقرأ في العربية والأصول على الزين الشاوي .

٧٧٩ (عبد القادر) بن ناصر الدين مجد بن عوض الرهاوى المكى . ممن كان يتردد في التجارة لبحيلة وغيرها ويأتمنه الناس في ذلك . مات في سنة أربع وثمانين ببلاد بجيلة ودفن بها . أرخه ابن فهد .

۱۸۰ (عبد القادر) بن التقی محد بن الشمس محد بن خلیل بن ابر اهیم بن علی الحرانی الاصل القاهری الآتی أبوه و جده و یعرف بابن المنمنم ممن سمع فی البخاری بالظاهریة . ۱۸۸ (عبد القادر) بن محد بن أبی عبد الله محد بن علی بن أحمد بن عبد العزیز أبو الفرج النویری و أمه زینب ابنة الحواجا داود بن علی الكیلانی و لد فی دی الحجة سنة خمسین و ثما عائة بمكة ، بیض له ابن فهد .

۷۸۲ (عبد القادر) بن مجد بن مجد بن على بن شرف بن سالم المحيوى أبو البقاء الطوخي القاهري الشافعي ويعرف أبوه بابن رضي وهو بالطوخي . ولد في يوم

الجمعة ثانى عشر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثمانمائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن عند الشهاب الطلياري وحفظ العمدة وألفية الحديث والنحو والمنهاج الفرعي والأصلى ؛ وعرض على جماعة منهم الجلال البلقيني والولى العراقي والشمس البوصيري وابن الديري وقارىء الهـداية وتلابالقرآن تجويداً بل ولأبي عمرو وابن كـثير على ابراهيم القزاز وأخذ الفقه عن الشمس والمجد البرماويين والنور على بن لولو \_ وحكى لنا عنه مها شاهده من كراماته \_. والشرف السبكي في آخرين كالقاياتي والونائي \_ وهو أحد القارئين عليه في تقسيم الروضة \_ والنحوعن ناصر الدين البارنباري والشهاب بن هذام والبرهان بن حجاج الابناسي والشمس الشطنوفي ولازمه والأصول عن البساطي والجلال الحلواني والشمس الكريمي أحد أصحاب السيد بل وممن حضر عند التفتازاني وحضر عند النظام الصيرامي في شرح المواقف بقراءة شيخه الشهاب بن هشام والمنطق عن الشمس الهروي عرف بابن الحلاج والحلواني والفرائض والميقات وغيرها عن ابن المجدى والبارنباري وشرح النخبة وغالب شرح ألفية الحديث كلاهما عن شيخنا وكتب عنه من أماليه جملة بل ومن الأدب من فتح البارى الى آخره ووصفه بخطه في سنة اثنتين وأربعين بالامام العلامة المفنن، وكذاكتب عن الولى العراقي من أماليه وسمع عليهوعلى الشهابين الكلوتاتي والواسطى والشموس ابن الجزري والبرماوي وابن المصرى وابن الديري والشامي الحنبلي والنور الفوى والفخر الدنديلي والزين القمني ورقية التغلبية بل قرأ في سنة ست وعشرين صحيح البخاري على الشهاب المتبولي و بعد ذلك الكثير على السعد بن الديري واليسير على ماصرا الدين الفاقوسي وأجاز له الكال بن خير وجماعة وكتب المنسوب على الزين عبد الرحمن بن الصائغ وباشر التوقيع بباب القاضي سعد الدير، فبرع فيه واستصحبه الونائي معه إلى الشام حين ولى قضاءه فكان هو القائم بغالب المهمات وحضر حيائذ دروس فقيهها التقي بن قاضي شهبة وأذن له في الافتاء والتدريس و ناب عن الونائي هناك بل ناب قبل في شعبان سنة تسع و ثلاثين بالديار المصرية عن شيخنا والنواب إذ ذاك عشرة عوض البدر بن الامانه بعــد وفاته وصار ينوب عن من بعده لكنه حسباً حكاه لى لم يباشر عن الصلاح المكيني فمر بعده شيئًا وخالط أبا الخير بن النحاس في أيام ضخامته لسابق معرفة بينهما من زيارة الليث ونحوها وتكلم عنه في كثير من الأمور فامتحن معه بعــد زوال عزه على يدى المناوى بما يستبشع ذكره فضلا عن صنعه ولم يعامله المناوى بما

يليق بأمثاله مع مابينهما من الرضاع بل حقد عليه ماشافهه به في مجلس الجمال ناظر الخاص وأظنأن ذلك عقوبة عن جنايته في حق شيخنا وغير ذلك ؛ وأخذ بعد ذلك في التقلل من مخالطة الناس شيئاً فشيئاً بحيث كان الانعزال أغلب أحواله والاسقام تعتريه كثيراً ، هذا كله مع تقدمه في الفضائل وجودة فهمه ومحاسنه الجمة التي قل أن تجتمع في غيره والكمال لله ؛ وقد درس وأفتي لكن قليلا ولو تصدى قبيل مو ته لذلك لا نتفع الناس به وبمن قرأ عليه البدرالمارداني والشرف عبد الحق السنباطي والبهاء المحرقي وغيرهم من الفضلاء؛ وكنت ألومه على عدم التصدى لذلك فيعتذر بأشياء غيرطائلة معكونه قرأ الشفا وغيره بمجلس ابن مزهر ، وقدصحبته قديماً واستفدت منه أشياء وسمعت خطابته بل وقراءته على الونائي في تقسيم الروضة ، وحج سبع مرار جاور في اثنتين منها وولي قضاء الركب في اثنتين أيضاً وكذاولي تدريس الحديث بجامع الحاكم عقب رفاة السندبيسي وافتاء دارالعدل عوضاعن شيخنابل كان عين لتدريس التفسير بالمنصورية فوثب عليه فيه أبو الفضل المغربي ومشيخة التصوف بجامع الرحمة عوض البدر البغدادي. والفقه بالحسنية عوض ابن الفالاتي بلكان قد استقر فيها قبله وأعرض عنها اختياراً وبالمنكو تمرية عوضاًعن التقى القلقشندي مع كونه كان غائباً في الحيجوريع الخطابة بجامع الأزهر عوض التاج امام الصالح مع امامة جامع الصالحأيضاً وتكلم فى أوقاك جامع طولون وكذا كان معه الشهادة بوقف السفطى و بطشتمر حمص أخضر وفراشه بالحرم المدنى وجندهمع المشايخ قديما بالقلعة الى غير ذلك وكتب بخطه في انجماعه جل الخادم. مات بعد توعكه مدة بذات الجنب وغيره في يوم الأحد العشرين من رجب سنة ثمانين وصلى عليه من الغدد بجامع الازهر ثم تجاه الحاجبية بماب النصر في جمع حافل في كليهما ، ودفن بالقرب من تربة الست زينب في أول الصحراء رحمه الله وإيانا .

۷۸۳ (عبد القادر) بن محد بن محد بن احمد محيى الدين بن أبى الفتح ابر الشمس الانصارى الحجازى الاصل القاهرى نزيل درب القطبية ثم الشام والمحكتب أبوه الآتى هو وأبوه ويعرف بابن الحجازى . ولد بعد صلاة الجعة في العشر الأخير من ذى القعدة سنة تسع وثلاثين وثما نمائة فخفظ القرآن والعمدة والمنهاجين الفرعى والاصلى وألفية النحو وعرض على شيخنا وغيره وأخذ في النحو عن الابدى وفي الفقه عن آخرين، وتعانى الأدب ونظم و نثر وطارح وعمل مجموعاً بديعاً سماه المنتهى في الادب المشتهى مع مشاركة

في الفضائل والتخلق بالأخلاق الحسنة عشرة ولطفاً وأدباً وتواضعاً ممن كتب. الخط الحسن وباشر التوقيع بل بنغني أنهام بالمؤيدا هذا كأبيه لكن هذا يسلطنته وذاك في إمرته. وكذا استقر بعده في تكتيب البرقوقية ، وحج غير مرة وسافر الشام، فقطنها ووقفت له على تقريظ لمجموع التقي البدري أجادفيه وكان من نظمه فيه: لئن ذكروا من قد مضى بفضائل فأنت تقى الدين آخر من بقى وقيت ذوى الآداب جمعاً عيوبهم ومازلت أهل الفضل ياسيدي تقي وكت عنه البدر من نظمه:

حي على ملىء الحسن قلت له انى فقير أرجى الوصل ياأملى تالله مانالني حجر ولا ألم الا استفات رجاني فيك يالعلى مات بدمشق بخلوته من زاوية الشيخ خليـل القلعي في ثاني عشر ربيع الأول. سنة ثلاث وتسعين ولم يعلم بموته الا بعد يوم أو يومين ولم يحصل له من أهل دمشق انصاف ولذا قال فيماكتب به من هناك لأخيه لأمه:

دمشق غدا بها حالى عسيراً وفيها ضاع مالى مع قماشي واسهال ببطني مستمر فحالي واقف والبطن ماش وقال أيضاً:قالوا دمشق نزهة لأنها أعينها تسقى بها الجنان قلت نعم عيونها كثيرة لكنها ليس بها إنسان وقال أيضاً:قالوا دمشق لم يزل خريرها يسمع من أنهارها الجراره فقلت مصر بعد خلجانها تحكى لكم أنهارها الخراره ومن نظمه: اذاقيل في الاسفار خمس فوائد أقول وخمس لا تقاس بها بلوى فتضييع أموال وحمل مشقة وهم وأنكاد وفرقة من أهوى

٧٨٤ (عبد القادر) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر الصدر بن الشرف ابن المعين اليونيني البعلى الحنبلي قريب عبد الغني بن الحسن الماضي. ولد في نصف شعبان سنة إحدى وعشرين وثمانمائة ببعلبك ونشأ بها فقرأ القرآن عند الشمس بن الشحرور وحفظ المقنع وعرضه على البرهان بن البحلاق وعليه اشتغل في الفقه ، و ناب في القضاء ببلده عن أبيه وبدمشق عن العلاء بن مفلح ثم استقل بقضاء بلده في سنة ثلاث وخمسين الى أن مات ، وكان قد سمع على والده والتاج بن بردس والقطب اليو نيني القاضي في آخرين ، وحج وزار بيت المقدس ودخل مصروغيرها ، لقيته ببعلبك ، وكان مذكوراً بحسن السيرةلكنه مزجى البضاعة في العلم . مات في شو السنة أربع وستين بصالحية دمشق ودفن

بحوشزاوية ابن داود رحمه الله .

٧٨٥ (عبد القادر) بن محمد بن محمد بن أبي السعود الولد محيى الدين ابن النجم بن ظهيرة الآتي أبره. ولد بعد عصر يوم الجمعة تاسع عشر رمضان سنة احدى وسبعين و ثمانهائة ونحن بمكة ونشأ بها في كنف أبيه فخفظ القرآن والمنهاج وسمع على في مجاورتي الثالثة أشياء مع ابيه وغيره ، وهو ذكي فطن تُم أنحل ، وزوجه الجمال أبوالسعو دابنته مراغها في ذلك لكثيرين واستولدها اليأن مقتته أمها وطردته وصار بعد ذلك العز في هو ان وعدم التوفيق مزيل للنعم. ٧٨٦ (عبد القادر) بن مجد بن محمد الملقب صحصاح \_ بمهملات \_ بن محمد بن على ابن عمر بن عثمان محيى الدين الابشيه ي ـ نسبة لابشيـه الرمان من الفيوم ـ الفيومي الاصل الخانكي الازهري الشافعي الكاتب ابن أخي الماضي ، ويعرف بالازهري وبالفيومي وبابن حرقوش. ولد تقريبا سنة ست وأربعين وثماناتة بالخانقاه وحفظ القرآن وتلاه بالسبع وجود الكتابة على الشمس بن سعدالدين و يس وقرأ في العربية على احمد بن يونس حين قدم القاهرة الرأخـــذ عرب التقيين الشمني والحصني وبرعفي العربية والفرائض والحساب والعروض والكتابة بل انهرد في وقته بالخط الرفيع وكتب الكثير ؛ وحج في سنة ست وتسعين رفيقا لا بن أبي الفتح ناظر جدة ثم تفاتنا كل ذلك مع كسله ومن يدفقره و قداجتمع على وأخذعني وهو من النو ادر ذكاءً وانحر افاو تخيلا وبلغني انه تعاطى حب البلادر. ٧٨٧ (عبد القادر) بن أبي ذاكر محمد بن محمد القاياتي القاهري الواعظو بعرف بالوفائي نسبة لبني وفا البيت الشهير . كان أبوه رجلا صالحا فنشأ ابنه مؤذنا ثم تقدم في الوعظ ورأى فيه عزاً وصيتا وسمعة وسافر الى الشام فاغتبط مه أهلها وحصلدنيا طائلةو تنزل فيصوفية سعيدالسعداء بلكانمادحاوانفر دبالبيت بحيث لم يكن بأخرة من يزاحمه فيه ، وحج مرتين أولاها مع الكريمي بن كاتب المناخات وقال هناك أيضاو تحامق مرة فتصدر لعمل الميعاد تشبيها بالولوى البلقيني زعم ثمرجع الى عادته لكنه صارينشدأشعاراً ركيكة ويزعم انها من نظمه فيتكلف الفضلاء ومن له ذوق لسماعها وربما منعه بعضهم من ذلك ، سمعت منه أشياء ؟ وكان قدانحرف عن بيت بني وفاوهجرهم بعدانتمأنه اليهم ورام معارضتهم بالولوي المشار إليه فحسن له الميعاد ولم يلبث أن جفاه أيضاً ولذا كان الشيخ مدين يسميه الجفائي يبدل الواومن نسبته جيما ؛ وما ماتحتى خمد ذكره وخف أمره وكانت وفاته في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين ، قال ابن تغرى بردى كان في شبيسته من عجائب الله في حسن الصوت وطيب النعمة بحيث يضرب بحسن صوته المثل ، وشاع ذكره شرقاً وغرباً فلما بلغ انقطع بالسكلية ثم بعد حين فتح عليه بأن صارقطيعاً داخلامع وجود الطرب فيه هذا مع حسن الاصول في عصبه والطباع الداخلة السريعة الحركة على أنه كان قد بتى في صوته بعض لجاجة غيرأن دخوله وقوة طباعه وحسن أدائه كان في العاية وكان إذا طاب في العمل وطرب في منه يضير كل عضو فيه يتحرك مع القول ، وله نظم ليس بذاك و تنسك يخالطه بعيض تهتك مع ثقل في مجالسته سيا إذا تصوف ، وعلى كل حال فكان نادرة عصره ولم يخلف بعده مثله عفا الله عنه وإيانا .

٧٨٨ (عبد القادر) بن الشرف محمد بن مجد الطناحي الاصل بهم ملتين الاولى مفتوحة بعدها نون \_ القاهري التاجر هو وأبوه بسوق الشرب . ممن قرأ القرآن وسمع مني بالقاهرة ، وحج وجاور وهو أشبه من أبيه .

٧٨٩ (عبد القادر) بن محمد بن محمد محيى الدين بن الشمس بن الجلال المرصفي الاصل لكون جد أبيه لأمه وهو علم الدين الطبيب كان في خدمة القطبية صاحب المدرسة التي برأس حارة زويلة ويعرف جده بالقبابي كان في خدمة الجمالي الاستادار فدرب العلم ابن ابنته البدر في الطبونشأ صاحب الترجمة كذلك حتى تميز ومشى للناس بعقل ودربة .

ونبه قليلا وكتب بخطه البخارى وقرأ فيه على شيخنا بل قرأ أكثره على وسمع على غير واحد من المسندين واختص بالكال إمام الكاملية ، وحج وزار بيت المقدس والخليل وسمع هناك وممن سمع عليه بمكة التقى بن فهد والغالب عليه الخيروالميل للتصوف وربا أقرأ بعض الخدام والاتراك وبلغني أنه كف وانقطع بالمسجد الذي جدده تغرى بردى القادري قريبا من حبس رحبة العيد .

۷۹۲ (عبد القادر) بن محمد بن يعقوب المدنى أخوعبد الوهاب الآتى وعمقاضى المالكية بمكة النجم مجد . صاهر مجد بن عمر بن الحب الزرندى على أخته ورأس بالكرم والاحتشام . وسافر بعد أن دخل مصر والشام بسبب التوكل فى أوقاف المدينة إلى الروم ولم يسلم أوقاف الحرمين الى العجم فمات بها يقال مسموما سنة بضع وسبعين .

٧٩٣ (عبد القادر) بن مجد المحيوى القاهري الحنفي ويعرف بابن الدهانة ويقال اسم جده راشد حسماً أخبرني به غير واحد وانه كان من الموالي وأن الدهانة جدته واشتهرت بذلك لكونهاكانت تستخرج الدهن من العظام بالنار بخيث لقبها بعضهم بالعظامية وهو خلاف ماقيل من كونها كانت تدهن الظارات والله أعلم بذلك كله نعم كان أبوه ماطيا طاراتيا فنشأ ابنه وكان مولده سينة أدبع وأربعين فحفظ القرآن والمكنز والمنار ولازم الأمين الاقصرائي والقاضي سعد الدين بن الديري والتق الشمني وسيف الدين قراءة وسماعا في الفقه وأصوله والعربية وغيرها وقرأ أيضا على العلاء الحصني بل يقال انه قرأ في ابتداء أمره على أبي الفضل المحلى ، وتميز في الفضيلة ، وحج في سنة سبعين وناب في القضاء عن المحب بن الشحنة ثم ترفع بأخرة عن ذلك وصار أحمد المفتين بل استقر في مشيخة المؤيدية عقب التاج بن الديري بمال لملاءته الزائدة من قبل أبيه وغيره وكنا نترجاها لشيخي البدريبن الديري سياوقد باشرها .وناكدالصوفية بل الشاد بها مرة بعد أخرى و نصر السلطان بحيث أوقع ببعضهم وكاد الايقاع ببعض أعيانهم وقبل ذلك استنزل الكال بن أبي الصفا عن تدريس الناصرية وتصدر بجامع الازهر وربما ذكر للقضاء ولهنظم فيما قيل وليس مايذكرما تقدم إن صح بقادح في فضيلته فن أبطأه عمله لم يسرع به نسبه .

٧٩٤ (عبد القادر) ابن الشيخ مدين الأشموني الآتي أبوه وولده محمد . مات في حياتهما نحو سنة خمسين .

٧٩٥ (عبد القادر) بن مصطفى بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن على الزين

القاهرى الشافعي ويعرف بابن مصطفى . ولد فى سنة اثنتين وثلاثين وثهانائة واشتغل عند العبادى والمناوى وغيرها وسمع على شيخنا وغيره وحصل نقائس من الكتب . وصاهر الشرف الأنصارى ثم أملق ونسب لما لايليق بعد استنابة المناوى له فى القضاء . ومات قريب الستين ظنا .

(عبد القادر) بن مظفر . في ابن محمد بن أحمد بن على .

۷۹۲ (عبد القادر) بن موسى بن أحمد بن عبد الرحمن الصلاح المتبولى ثم القاهرى الحسيني أخو الشهاب أحمد الماضى ممن يتكسب بادارة الطاحون وبالتجارة في البزولا بأس به ميلا في الصالحين و الطلبة وحضوراً لمشاهد الخير ، وهو ممن أجاز له البرهان الباعوني والنظام بن مفلح وابن زيد وآخرون .

٧٩٧ (عبد القادر) بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبى الخير محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد محيى الدين الهاشمى المسكى قريب التق بن فهد وذويه والآبى أبوه وأمه مكية ابنة على بن عبد السكافى الدقوقى ويعرف كسلفه بابن فهد . ولد في سحر يوم الأربعاء ثانى عشر صفر سنة تسع وعشرين وثهانهائة بمسكة ونشأ فقرأ القرآن والا ربعين والمنهاج وعرض فى سنة خمس وأربعين على جماعة وسمع بالمدينة النبوية على المحب المطرى ، وأجازله النجم بن حجى والتاج بن بردس وأخوه العلاء والقبابى والشموس الشامى والكفيرى وابن الجزرى وابن المصرى والتدمرى وابنة المسرائحى وابنة العلاء الكنانى الحنبلى والبدر حسين الموصيرى وعبد الرحيم بن الحب وابن ناظر الصاحبة والجمال الكازرونى وشيخنا البوصيرى وعبد الرحيم بن الحب وابن ناظر الصاحبة والجمال الكازرونى وشيخنا وحلق ، وكان ساكنا كشير التلاوة حضر دروس البرهاني بن ظهيرة قديماً وسافر لليمن وسواكن ولم يحصل على طائل ، و تزوج زينب ابنة ابن الزين ومع ذلك فما بورك له بل أذهب أمو الا جمة كأبيه رأيته كشيراً . ومات فى ليلة الجعة ثامن عشرى ذى الحجة سنة ثمان وثمانين بمكة بعد أن تعلل مدة وصلى عليه من العد ودفن بالمعلاة عند سلفه رحمه الله وعفا عنه .

٧٩٨ (عبد القادر) بن الشيخ يحيى بن مجد بن يحيى بن احمد بن على المغربي المساذلى المالله كي ، ولد في شعبان سنة أربعين بمكة وحفظ القرآن واشتغل وحصل على طريقة حسنة ، مات شاباً بمكة في ضحى يوم الأربعاء خامس ربيع الثاني سنة احدى وستين .

۲۹۹ (عبد القادر) بن يوسف بن يعقوب بن شرف بن حسام بن مجل بن حجى بن مجد بن عمر الكردى الاصل الحلبي الشافعي الآتي أبوه ويعرف بابن

الشيخ يوسف الكردى ، ومات أبوه وهو صغير فنشا يتعانى بعض الحرف ثم أقبل وهو كبير على الاشتغال في الفقه على عمان الكردى والنحو على حسن بن السيوفي ، وفضل وصاد يدرس ويفتى بل انتزع من شيخه عمان الكردى القر ناصية المتلقى لها عن أبيه ، وحج ودخل القاهرة وأخذ عن الكل بن أبي شريف وسمع على الخيضرى وغيره . ومات في صفر سنة ست و تسعين و ثما تمانة ودفن بقبور الصالحين من مقام الخليل ابراهيم عن بضع الأربعين .

معدد القادر) بن صلاح الدين الرحبي سبط قامطاي أمه فاطمة زوجة قاسم البلقيني ، نشأ في كفالة أمه غير متصون وتراجع بعدها قليلا مع التقليل حتى مات في سنة تسع و ثمانين أو التي بعدها.

(عبد القادر) بن الجندي . في ابن مجمد بن عمر .

۱۰۱ (عبد القادر) بن المروبص الشامى العطار نزيل مكة، مات بها في رمضان سنة سبعين ، أرخه ابن فهد .

٢٠٨ (عبدالقادر) الزين الديمي ثم الأزهري بأخذ المنهاج الاصلى وشرح جمع الجو امع للمحلى عن الكمال بن أبي شريف قراءة وسماعاً بالتلفيق في سنين وأذن له في اقرائهما. ١٠٠٨(عبد القادر) الخنبلي ، شنق نفسه في سنة احدى بسبب قضية اتفقت له مع السالمي فأخرج الصدر المناوي وظيفته بالزاوية ، ذكره شيخنا في آخر وفياتها من أنبائه وقال قرأت ذلك بخطالزبيري . قلت وقد قرأت بخط الشمس مجدبن سلمان الدمشق ماملخصه: شيخ زاوية الجصى المجاورة للدكة من المقسم نسب اليه أنه خرب كثيراً من أوقافها ورفع أمره الى الحكام فطلبوا منه كتاب وقفها ورسم عليه فطلع خلوته من الشيخونية ليجيء به فشنق نفسه بها واستقر بعده ابنه في وظيفته بالشيخونية وفي مشيخة الزاوية ولم يلبث ان احترق فانه كان له ملك بباب البحر بجوار المقسم أيضاً فوقع فيه حريق فقام ليطفئه فوقع في النار فاحترق فيما قيل فاستقر في مشيخة الزاوية عوضه الشمس المشار اليه . (عبد القادر)الصاني ويدعى عبيد وهو به أشهر ، في ابن حسن بن عبيد بن عهد. ٨٠٤ (عبد القادر) الطباخ ويعرف بابن ابراهيم ؛ كان طباخاً بالقلعة فصاهره البياوي على أخته واستقر به في نظر الدولة واستولد البياوي أخته ولده صلاح الدين مدالذى زوجه سليمان الخازن ابنته بعد أبيه بمدة فلمامات سليمان استقرصهره مكانه. ٨٠٥ (عبد القادر) الطشطوطي \_ بطاءات مهملات وشين معجمة كما على الالسنةور بما جعلت الشين جيما ولكن صوابه الدشطوخي بدال مهملة مكسورة

وبعد الشين المعجمة طاء مهملة وبعد الواو خاء معجمة وهي قرية من كورة البهنساوية بالصعيد ، دجل متقشف يحبسماع القرآن وكلام الصوفية ، انتشر اعتقاده بين المصريبن في سنة سبع وثمانين فما بعدها وذكروا له من الكرامات والاحوال ماالله به عليم وليست له مقرة بل أكثر أوقاته ماشياً ولا يقبل شيئاً وربما أكل عند البدر بن الونائي وسمعتان له زوجة في بلده وولداً بل وأبوه في قيد الحياة خير يعلم الابناء، وقد حج صاحب الترجمة في سنة تسع وثمانين فسار في البحر الى الينبع ثم توجهمن ثم مع ركب البدري أبي البقاء بن الجيعان ذاهباً وراجعاً وأكثر ذلك على قدميه ، وللسلطان فيهزائدالاعتقاد بحيث أنه دلس عليه بسببه في أخذ ألف دينار فيما قيل وافتضح ثلاثة قاموا بالتلبيس المشار اليه فأتلفهم وشفع عنده الشيخفي اطلاق ابن الوزير قاسم شغيتة الذي وصل علمهم اليه من قبله وعد افتضاحهم من كراماته كما بسطت شأن الواقعة في الحوادث؛ وحرصت كل الحرص على الاجتماع به والجلوس معه فما تيسر ولكن أخبرني أخي عبدالة أدر أنه دخل عليه في بعض الاقامات من السفر المشار اليه خيمته حين كان شديد الكرب فما انفصل عنه ألا وقد زال عنه ؛ وقال لى بعضهم أنه ابن الشيخ بدر الدين عد بن في النجام الطحطوطي الاصل الاصطائي نسبة الى اصطاى من عمل الفيوم ويعرف أبوه بالحجازي.

(عبدالقادر) العنبرى: اثنان ابن شادى شاعرو ابن أبي الفتح محمد بن موسى بن ابر اهيم . ٢٠٨ (عبدالقادر) القصروى وانتمى للبدرى ابى البقاء بن الجيعان وخدم جانم بلاط وسافر معه حين إمر ته على الحجو لجهة الشام و الى غير ذلك وصو در وقتاً وعنده تو ددو حشمة ٧٠٨ (عبد القادر) المراحلي الجابي ، مات في أوائل ربيع الثاني سنة اثنتين و تسعين وكان في خدمة أبى السعادات البلقيني ثم تكلم في وقف الحلي والظاهر بعض الأيام الزينية وكان متحركا .

۸۰۸ (عبد القادر) المرخم المجذوب . ابتلى بأكلة ى رجله حتى صار الدود يتناثر منها واستمر كذلك حتى مات فى سابع ذى الحجة سنة تسع وستين ودفن بالمكان الذى كان منقطعاً به عند جامع البكجرى جوار قبر عنتر البرهانى فى وسط الخراب رحمه الله . أرخه المنير .

۸۰۹ (عبدالقادر) المؤذن نزيل الصرغتمشية وأحدجماعة الامام الكركي و تحوه. (عبد القادر) النبراوي الحنبلي ، هو ابن على بن احمد .

٨١٠ (عبد القاهر) بن عبدالظاهر بن احمد بن عبد الطاهر الداودي ثم التفهيئ

٨١٢ (عبد القوى) بن مجد بن عبد القوى بن احمد بن مجد بن على بن معمر ابن سلمان بن عبد العزيز بن أيوب بن على بن محمد أبو محمد البجائي المغربي. المالكي نزيل مكة ووالد الشهاب احمد والقطب أبى الخير مجد ويعرف بابرن عبد القوى . قدم إلى ديار مصر في شبيبته فأخذ بها عن يحيي الرهوني وغيره من علمائها وسكن الجامع الازهر ثم تحول إلى مكة فقطنها أزيد من ثلاثين سنة سوى ما تخللهامن اقامته قليلا بالطائف وأخذ بها عن موسى المراكشي وغيرد، وسمع بها من النشاوري وسعد الدين الاسفر ايني وغيرها ، ودرسوأفتي لـكن المفظ قليلاتورعاً ، وكان عارفاً بالفقه مستحضراً لكثير من الأحاديث والحكايات والاشعار المستحسنة ذا حظ من العبادة والخير ، مات بهافي ليلة الاربعاء ثالث شوال سنة ست عشرة ودفن بالمعلاة وحمل نعشه الاعيان من أهل مكة تبركا. ذكره الفاسي في تاريخه و تبعه شيخنا باختصار فقال تفقه وأفاد ودرس وأعاد وأفتى وكان خيراً ديناً جاز الستين، وكذا ذكره المقريزي في عقوده وقال انه كان يتبرك به . قلت ورأيت بخطه الفردوس للديلمي وعظمه ابن الجزري فيه . ٨١٣ (عبد السكاف) بن احمد بن الجوبان بن عبد الله مجير الدين أبر المعالى ابن الشهاب أبي العباس بن الأمين الدمشقي الشافعي الماضي أخوه عبد الظاهر وأبوهما ويعرف بابن الذهبي لاعتناء أبيه في أوليته بصناعة الذهب وربما قيل له ابن الجوبان \_ بضم الجيم و بعد الواو موحدة \_ ولد بعيد سنة تسعين وسبعاته تقريباً بدمشق ونشأ بها واعتنى به التق الفاسي لأجل والده فاستصحمه معه في سماعه بدمشق سنة ثمان وتسعين فكان ممن سمع عليه مسند وقته أبو هريرة ابن الذهبي فأكثر عنه جداً وكذا سمع عل جماعة كثيرين فيها وفيما بعدها مع التقى ومع شيخنا أيناً وأثبت له التقى ذلك بخطه في مجلدة انتفع بها الطلبة بافادة صاحبنا النجم بن فهد و نبه التقي على ذلك في ترجمة والده من تاريخ مكة له فانه قال وهو ممن عرفناه بدمشق في الرحلة الأولى وسمع معنا فيها من بعض شيوخنا وأمر ابنه بالسماع معنا فسمع كشيراً والله ينفعنا أجمعين بذلك انتهى -وحدث بالكثير من مروياته بدمشق وبالقاهرة حيث قدمها علينا في سنة أربع

وخمسين في بعض ضروراته وكذا بغيرها . حملت عنه الكثير جداً وكان كأبيه رئيساً جليلا حفظ القرآن وغيره وتأدب وربما نظم فيما بلغني وكتب الخط الحسن البديع حتى انه لم يكن في موقعي المملكتين الشامية والمصرية من يكتب الرقاع مثله ، وخدم في ديوان الانشاء الى أن صار عين كتاب الانشاء بدمشق بل ناب في كتابة السر بها ، ومات في خامس شعبان سنة سبع وخمسين ودفن بسفح قاسيون بالقرب من مغارة الدم ورثاه العلاء على بن محد البلاطنسي بقصيدة كتبت عنه ولم يخلف بعده بدمشق بلو بغيرها في السماع مثله رحمه الله .

على التي الحموى الاصل القاهرى الشافعى سبط العلم البلقينى الماضى أبوه وجده ويعرف بابن الرسام. نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وغيره واشتغل عند الزين ويعرف بابن الرسام. نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وغيره واشتغل عند الزين وكريا والجوجرى والبكرى وغيرهم كزوج أمه أبى السعادات بل حضر عند جده والفخر المقسى ولازمه في التقاسيم والسنهورى في أصوله، وتميز بحيث ناب في القضاء قانعاً باسمه واستقر في تدريس الفقه بجامع أصلم بعد ابن النقاش وتنزل في غيره من الجهات وأثرى و نحت جهاته التي بعضها من قبل آبائه و بعضها بتحصيله. وحج وجاور مع أمه وسافر إلى حماة لتعلقاته بها وزار بيت المقدس في توجهه فلم ينفصل عنه الا وهو محموم واستمر كذلك حتى مات بحماة في أثناء رمضان بنفي أربع وثمانين ودفن بمقبرتهم هناك ولم يكمل الأربعين وتزايد توجع أمه لفقده و ترك ولداً من ابنة لعبد الرحيم بن الزين عبد الرحمن بن الجيعان وآخر من غيرها عوضه الله الجنة فقد كان متودداً مع مشاركة ، ولم يابث أن مات بنوه في طاعون سنة سبع وتسعين .

الصدر بن الجال الأنصارى العبادى البنمساوى \_ نسبة لقرية تعرف قديماً الصدر بن الجال الأنصارى العبادى البنمساوى \_ نسبة لقرية تعرف قديماً بنمسويه بكسر الموحدة والنون وسكون الميم وضم المهملة وفتح الواو وسكون التحتانية وآخرها هاء واشتهرت ببنى سويف بالمهملة والفاء مصغر حتى صاريقال لها في النسبة اليها السويني \_ ثم القاهرى الشافعي والد محمد الآتي ويعرف بالسويني . ولد سنةستو ثلاثين وسبعهائة كاقرأته بخطه و تميز في الفقه وغيره وسمع على العرضي مشيخة الفخر وجل فوائدتمام بقراءة العراقي وعلى المحب الخلاطي في الدارقطني بقراءة الغماري وسمع بعدعلى غيرها بل اعتنى باسماع ولده ولم يتفق لههو الدارقطني السبكي وأدب ولده السبكي وأدب ولده

وأخذعن أخيه تاج الدين التوشيح و نسخ بخطه ، أجاز في استدعاء ابني مجلا ـ قلت وروى أنا عنه الزين رضو ان والزين طاهر المالكي ، وكان أحد العلماء ممن درس وأفاد الطلبة وتنزل في الشيخونية وغيرها .

١٦٨ (عبد الكافى) بن على بن نصر النابلسي المقدسي الشافعي ويعوف بابن. نصر - ممن سمع مني بالقاهرة .

۸۱۷ (عبد الكافى) بن مجد بن احمد بن فضل الله جمال الدين الشافعى كاتب سر طرابلس قال شيخنا فى انبائه كان رئيساً فاضلا أديبا له نظم و نثرو استحضار كثير للتاريخ والأدب ، وذكر انهولد فى المحرم سنة ست وثلاثين وسبعمائة وآخر العهد به سنة أربع و ثما عائة بطرابلس - ذكره العلاء بن خطيب الناصرية فى تاريخه وقال انه أجازه بحلب مروياته وكان قدمها ثم رجع فمات بطرابلس فلتحرر سنة وفاته وقال انه كتب اليه :

أسيدنا شيخ العلوم ومن غدت فواضله أندى من الغيث والبحر أجب وأجز عبداً ببابك لم يزل بأمداحكم رطب اللسان مدى الدهر فأجاب: أياسيداً مازال في الفضل واحداً جبرت كسيراً بالسؤال بلا نكر نعم اذ بدأت العبد أنت مقدماً وفضلك أضحى بالتقدم لي جبرى

قال ثم لقيته في سنة أربع وثمانمائة وأنشدني كثيراً من نظمه ومات بها.

٨١٨ (عبد السكاف) بن محمد بن أبي الفضل النفطي المدنى أخو عبد السلام، الماضي . ممن سمع مني بالمدينة .

١٩٨ (عبد الكافى) بن محدبن محدبن حسين المدنى السقاء الشهير بابن قطب سمع من ابن صديق فى سنة سبع و تسعين بالمسجد النبوى بعض الصحيح ومات بمكة فى ذى الحجة سنة ست وأربعين أرخه ابن فهد .

١٨٠ (عبد الكبير) بن أبى السعادات بن محمود بن عادل الحسيني المدنى الحنى أخو عبد الله وعبد الرحمن وأحمد وهو أصغر الاربعة ؛ حفظ القرآن والقدوري واشتغل بالفقه وأصله والعربية والعروض وجود الخظونسخ به وذكر بالذكاء. ١٨١ (عبد الكبير) بن عبد الله بن مجد بن أحمد بن على بن أحمد بن محمد بن عمد بن عمد الله أبو حميد الانصاري من ذرية أبى حميد الصحابي الحضر مي المياني نزيل مكة ووالد يس الآتي ؛ ولد تقريباً سنة أربع و تسعين وسبعائة بحضر موت ونشأ بهاولتي جماعة كا باءعلوي عبدالرحمن الشريف وأبي بكر وعمر وأبي حسن وكل منهم يقال له أبا علوي وكعبد الرحيم وأحمد بن عبد الرحمن ويقال لكل

منهما أباوزير ،وساح فىالبرارى والقفار نحواً منعشرين سنة واجتمع بحرض بالشريف الميدومي وباللحية بأبي بكر بن موسى الزيلعي وبزبيد بصديق بن اسماعيل الجبرتي ، وحج في سنة احدى وعشرين ولتي عمر العرابي وأبجــد ، وزار النبي صلى الله عليه وسلم في سنة سبع وعشرين وعادلبلده على طريق بجيلة واجتمع في الخلف والخليف بموسى بن عيسى ، وقـدم مكة في اثناء سنة تسع وأربعين فحج ورجع الى بلاده في التي تليها مم في سنة اثنتين وخمسيزو انقطع بها حتى مات . قاله ابن فهد ، وصدر ترجمته بالشيخ الصالح العابد المسلك العمارف بالله صاحب الأحوالوااكرامات والمشاهدات ، ورأيت بخطي أنه صحب جماعة من شيوخ بلده فكان انتفاعه كماذكر بثلاثة منهم هم موسى صاحب الخلف والخليف والشريف أحمدالمساوى وأبو بكربن محمد الزيلعي صاحب الخال بالمعجمة ، وقدم زبيدغيرمرة وأقبل عليه الناس ثم استوطن مكة وابتني بهازاوية وصارت له وجاهة عند صاحبها وقاضيها فمن دونهما ؛ واشتهر أمره وانتشر ذكره وعظم جاهه ولم يكن الناس فيهسو الحو بالفني عنه أنه قال طالعت الفصوص من أوله الى آخره فما أعجبني وماأترك ذكر هذالله اسالاً مخاخة ان يقبحوه أي يشتموه مات وقد زاد على السبعين بمكة في ضحى يوم الخيس المن عشرى شعبان سنة تسع وستين ودفن بباب الشبيكة في المكان المعروف به وشيعه خلق ولم يلحق نعشه الآ بمشقة وكان يوماً مشهوداً . وممن كان زائد الاعتقاد فيه عبدالاول المرشدي وعمر الشيبني والشيخ أبوسعد الهاشمي بحيث أسند وصيته اليه وأنه يأخذ من كتبه مأحب فاختارأ شياء منها بل أقر ابو سعد بديون له تكون مستغرقة للزائد على ارث أخته فرد الشيخ ذلك عليها ولم يكن الشيخ يجل أحداً كاجلاله له حتى أنه قرأ عليه في التنبيه رحمهما الله وايانا . ويحكى أن أبا الخير بن عبد القوى فال له حين قدومه من سفره لبلده ياعبد الكبير ماالذي جئَّتني به من بلدك هدية فقال نصف اسمها فلم يلبث ان مات.

الحنفى أخو أحمد وعبد الله وهو الاصغر ، نشأ فحفظ القرآن والكنزوعرضه على بمكة . الحنفى أخو أحمد وعبد الله وهو الاصغر ، نشأ فحفظ القرآن والكنزوعرضه على بمكة . ١٩٥ (عبد المريم) بن ابراهيم بن احمد كريم الدين المصرى الحنبلى المكتبي والد على الآتى . قال شيخنا في أنبائه كان من خيار الناس في فنه للطلبة به نفع فانه كان يشترى الكتب الكثيرة وخصوصاً العتيقة ويبيع لمن رام منه الشراء من الطلبة برأس مائه مع فائدة يعينها ويشترط له أنه متى رام بيع ذلك المكتاب يدفع

له رأس ماله خاصة فكان الطالب ينتفع بذلك الكتاب دهراً ثم يأتى به الى السوق فينادى عليه فان تجاوز الثمن الذي اشتراه به باعه وان قصر عنه أحضره اليه فدفع له رأس ماله ولا يخرم معهم في ذلك . وكان الناصر فرج ولاه الحسبة على الصلاة فكان يلزم الناس بالصلاة وبتعليم الفاتحة وجرت له في ذلك خطوب يطول ذكرها . وكان مأذوناً له في الحكم ولكن لا يتصدى له بل لا يحكم الا في النادر . وله ورد وقيام في الايال . وأثنى عليه ايضاً في ترجمة ولده فقال : وما رأيت مثله في الاحسان الى الطلبة وهو آخر من بتى بسوق الكتبيين . قلت وبلغني ان البدر الزركشي كان يكثر الجلوس بحانوت من حوانيته التي بهامالا يحتاج وبلغني ان البدر الزركشي كان يكثر الجلوس بحانوت من حوانيته التي بهامالا يحتاج لبيعه غالباً طوال النهار غالباً للمطالعة والكتابة ونحو ذلك . مات في عادي عشر ذي القعدة سنة تسع عشرة رحمه الله وإيانا .

۱۲۵ (عبدالكريم) بن ابر اهيم بن احمد الجبرتي الماضي ابوه . ممن سمع على شيخنا ايضاً . مرعبد الكريم بن بركة كريم الدين بن سعد الدين بن كريم الدين القبطى المصرى الماضي أبوه والآتي جدد قريباً ويعرف بابن كاتب جكم . مات في ربيع الاول سنة ثمان وأربعين .

۱۹۲۸ (عبد الـ كريم) بن آبراهيم بن مجد الصحر اوى نزيل الزمامية بها القبائى روج سمادات ابنة الشرف موسى الديسطى (۱) وأخوعلى الا تيين . أجازله الشرف ابن الديرى والشامى و ابن البيطار و ابن يوسف الكويك و ابن قاسم السيوطى و الزراتيتي و ابن حسن البيجورى و الحبتى والتقيان ابن حجة و يحيى الكرماني و الجال بن فضل الله و المجد البرماوى ويعقوب التبانى وحسين البوصيرى وصالحة ابنة البهاء السبكي و الفوى و العلاء بن المغلى وعبد الله و عبد الله والبرهان و البرهان و البرهان و البرهان البيجورى و عبد الله البهنسي و عمان الدنديلي و البحد البشتكي . و تنزل في الجهات ، و حج كثيراً بل كان مسفراً على زيت الحرمين من جهة الزمام و استجازه الطلبة . مات في سنة أربع و تسعين وقد قارب التسعين رحمه الله .

۱۹۲۷ (عبد الكريم) بن أبر اهيم كريم الدين بن سعد الدين المقسمى . كان أبوه يباشر بالشرقية وبالحمامات و تخرج به ولده في ذلك وكان يتردد معه للشيخ عمر النبتيتي بحيث كان يقبل الشيخ عليه وللشيخ مدين وحفظ من كراماته ، ومات سنة ثلاث و ثمانين وباشر هو في حياة أبيه البحيرة للتاج المقسى شم نظر

<sup>(</sup>١) بكسر أوله ثم مثناة مفتوحة بعدها سين أو صاد ثم طاء مهملات.

الطور ثم استقر في صرف جدة سنة ست و عانين ثم في سنة تسع و عانين ثم في سنة إحدى و تسعين والتي تليها حين تحدث أبي الفتح المنوفي فيها كلها و الآخية خاصة من قبل الملك ثم كذلك في سنة أربع و تسعين مع الأمير شاهين الجالى واستمر السنين التي بعدها ، و نم يرجع من مكة مع النائب في موسم سنة عمان و تسعين بل أقام بها التي بعدها حتى قدم عليه و في الحقيقة المرجوع في الأمور إليه دون غيره و حمده التجار ومرز شاء الله لرفقه وسياسته و تو اضعه وأدبه و اكرامه لغير واحد من العلماء والصالحين و خضوعه لديهم و رغبته في المطالعة و خوفه من العاقبة بحيث سمعت غير واحد يتوسل في استمراره في البندر وكنت ممن يشكر صنيعه معه لكرة تردده و تودده و ربحا حصل شيئا من تصانيفي و الله تعالى يلطف به و يحسن عاقبته و يرضى عنه أخصامه فهو نادرة في أبناء جنسه .

١٨٢٨ (عبد الكريم) بن احمد بن حسن بن على بن مجد بن عبد الرحمن كريم الدين ابن الامام الشهاب الاذرعي الاصل القاهري وأمه حبشية فتاة أبيه .

۸۲۹ (عبد الكريم) بن احمد بن عبد العزيز (۱) بن أبى طالب بن على بن سيدهم كريم الدين النستراوى الاصل المصرى .والد أنس جهة شيخنا واخو تها ويعرف بابن عبد العزيز ـ ولد في ربيع الاول سنة ست وثلاثين وسبعها ته بنستروة من المزاحميين من أعمال القاهرة وقدمها على عمه البدر حسن بن عبد العزيز وهو يباشر بديوان الجيش فنشأ تحت كينفه وحفظ القرآن واشتغل وتعانى الكتابة وتميز فيها وباشر في دواوين الأمراء ثم ترقى لنظر الجيش في سنة اثنتين وتسعين في مله اثنين وتسعين في منه اثنتين وتسعين في منه وعزل عنه ، واستمر خاملاحتى مات في أواخر ربيع الأول سنة سبع ؛ في معه وعزل عنه ، واستمر خاملاحتى مات في أواخر ربيع الأول سنة سبع على المترمذى على ابن البورى بقراءة الغارى باسكندرية انابه ابن طرخان أنابه ابن البنا وكذا سمع السيرة النبوية على الجال بن نباتة والكثير منها على البهاء بن البنا وكذا سمع السيرة النبوية على الجال بن نباتة والكثير منها على البهاء بن خليل الحافظي وعلى الخلاطي في آخرين كل ذلك بعناية عمه البدر حسن بن عبد العزيز حتى أسمعه على نفسه ولو اعتنى به من الصغر لادرك إسناداً عالياً ، عبد العزيز حتى أسمعه على نفسه ولو اعتنى به من الصغر لادرك إسناداً عالياً ، وقد قرأت عليه من حفظي حديث عمر بن شاكر الناثي من الترمذي بسنده وقد قرأت عليه من حفظي حديث عربن شاكر الناثي من الترمذي بسنده وقد قرأت عليه من حفظي حديث عمر بن شاكر الناثي من الترمذي بسنده المذ كور؛ وقال في الأنباء أنه اختل حاله في آخر أمره محيثانه لما مات لم يترك

<sup>(</sup>١) في النسخ «عبد الكريم» وفي هامش المصرية «عبد العزيز».

الا نوراً يسيراً ولكنه لم يخلف عليه ديناً قال فشابه عمه من جهة وفاوقه من جهة فان عمه مات و خلف ديناً كثيراً و تركة زوجته فجاء ما يحصل من حصته في تركة زوجته بقدر وفاء دينه وأما هذا فلم يخلف سوى ستمائة در هم فآخر جبها ولم يخلف فرساً ولا حماراً ولا داراً الا قليلامن الثياب الملبوسة وأثاثاً يسيراً وخلف خمس بنات و زوجة وابنى أخ فلم تبلغ تركته الاشيئاً يسيراً وهو جدا ولا دى لأمهم، وقال المقريزي في عقوده وغيرها: كان رئيسا محباً في أهل الخير وكان جارنا مدة مصارت بينناو بينه صهارة فرحمه الله فماكان أكثر رياضة أخلاقه و ملاحة وجهه و عذوبة كلامه. محمد الكريم) بن أحمد الجزيري الرابطي . مات سنة بضع و ثلاثين . محمد الكريم) بن أحمد الشقيري الملكي أحد خدام الدرجة بعد أن كان عطاراً مات في صفر سنة تسعو وسبعين بهدة بني جابر وحمل لمكة فدفن بمعلاتها . عطاراً مات في صفر سنة تسعو سبعين بهدة بني جابر وحمل لمكة فدفن بمعلاتها . محمد القدسي المصري المجاد . مات بمكة في شو ال سنة اثنتين وأد بعين أد خهما ابن فهد .

١٣٣٨ (عبد الكريم) بن بركة كريم الدين بن سعدالدين القبطي المصرى والد ابراهيم ويوسف ويعرف بابن كاتب جكم . ولد بالقاهرة وبها نشأ فتعاني كأبيه الكتابة وخدم في حيات وباشر لغير وأحد من الأمراء ثم اتصل بالأشرف برسباى حين كان دواداراً وبأشر ديوانه فلما تملك استقر به في نظر الدولة ثم في الخاص عوضاً عن البدر حسن بن نصر الله في جمادي الأولى سنة ثمان وعشرين فباشرها منين وعظم عند الملطان ونالته السعادة الدنيوية بحيث قيل أنه منذولي والى أن مات لم يبطل الواصل عنه يوماً واحداً فأثرى وشكرت سيرته مع تو اضعه وكرمه ومعرفته وعقله . مات في ايلة الجمعة سادس عشري ربيع الأول سنة ثلاث و ثلاثين بدون طاعون بل بمرض تمادي به أشهراً واستقر بعدد في الخاص ولده سعد اللين ابراهيم وهو أمرد عفا الله عنهوايانا ، وذكره شيخنا في أنبائه فقال كان أبوه يخدم الوزير علم الدين بن كاتب سيدى ثم تعلق بخدمة الأمراء فكتب عند الأميرجكم فعرف به ، وصاهر تاج الدين بن الهيصم قبل أن يلى الاستادارية قال وباشر الخاص بسكون وحشمة ونزاهة ، وأكثر من زيارة الصالحين ومن الفقراء وألزم والديه بالاشتغال بالعلم وأحضر اليهما من يعلمهااكتابة والعربية ، و نحوه قول العيني لم يكن به بأس، وكان كثير الصدقة حسن التلقي،وهو في عقود المقريزي.

٨٣٤ (عبدالكريم) بن أبي بكر بن على الطهطاوي المكي أخو احمد الماضي ممن سمع مني عكة

مه (عبد الكريم) بن جارالله بن صالح بن أبى المنصور أحمد بن عبدالكريم ابن أبى المعالى الشيبابى المكى الحنفى . قال الفاسى فى تاريخ مكة : كان من طلبة الحنفية بمكة ودخل الديار المصرية غير مرة للاسترزاق وناب فى اصلاح بعض أمور الناس بجبدة بل خطب بها نيابة عن قاضيها أخيه على ، ومات فى دبيع الآخر سنة سبع وعشرين بمكة وهو فى أثناء عشر الثلاثين ظناً رحمه الله .

٨٣٦ (عبد الكريم) بن داو دبن سليمان بن داود بن التاج أبي الوفاء مجد بن على ابن أحمدزين الدينوكريم الدين الحسيني المقدسي الشافعي المقرى البدري الوفائي إمام الاقصى ووالد المحب أبي الجود مهد وأبن أخي أبي بكر بن التاج مهد وأخو ابراهيم المذكوركل منهم في محله ويعرف بابن أبي الوفاء . ولد تقريباً سنة سبع وعشرين وثمانمائة ببيت المقدس، وتفقه بالعاد بن شرف وماهر وتلا للسبع على الشمس بن عمران وابن أسد وللعشر بسورة آل عمران وللسبع بالبقرة على الشريف الطباطي وللسبع بالفاتحة والبقرة على البدر حسن بن عبد الوحمن بن شجاع المقرى وسمع على الجالبن جماعة فأكثر . وبقراءته سمعت عليهالشاطبية وكنذا سمع على التقى القلقشندي والعز الحنبلي وابن خاله الشهاب والزين بن خليل القابوني والنظام بن مفلح والشهاب أحمد بن على بن الشحام والشهاب بن حامد والشمس مجد البرمونى والسراج الحمصى والزين عبد الرحمن التميمي الخليلي والعلاء ابن السيد عفيف الدين بل سمع على الزين القبابي في آخرين وأجاز له ولأخيه فى سنة أربع وخمسين باستدعاءالكمال بن أبى شريف جماعة حسباياً تى تعيينهم أومن شاءاللهمنهم فيه وقدحدث سمع منه الفضلاء وخرج له الصلاح الجعبرى مشيخة عن مائة شيخ حدث بهاأيضاً وصفه بالشيخ الامام العالم المسندشيخ القراء وتقدم في القراءات وصارالمشاراليه فيهاببلده مع فضائل وأوصاف حسنة ، وقد لقيني في مجاورتي الثالثة بمكة فسمع مني وأحضر ولده للعرض على. مات عند المغرب ليلة الاحدسادس جمادي الأولى أو الثانية على مايحرر سنة خمس وتسعين ببيت المقدس وصلى عليه من الغـــد بالأقصى بعد الظهر ودفن بما ملاه وكثر الأسف على فقده رحمه الله وأيانا .

۸۳۷ (عبد الـکريم) بن ريحان الشيبي. مات في رمضان سنة خمس وخمسين. يمكة . أرخه ابن فهد .

۸۳۸ (عبدالکریم) بن أبی سعدالحجر بن عبدالکریم بن أبی سعدعبدالکریم بن أبی سعد بن علی بن قتادة الحسنی المکی ویشهر بالحجر . مات بها فی جمادی الأولی سنة ست و أربعین .

۱۳۹ (عبد الكريم) بن أبى سعد بن مجد بن عامر الحسنى من ذوى علىالشهير بالمجاش . مات بمكة فى ذى الحجة سنة ثلاثوأر بعين .أرخهباابن فهد .

۸٤٠ (عبد الكريم) بن سعدون المكى . سمع من العز بن جماعــة والفخر عثمان بن أبى بكر النويرى بعض النسائى ، قال الفادى وما علمته حدث ولكنه كان يتعالى التجارة مات سنة خمس عشرة بمكة ودفن بالمعلاة .

٨٤١ (عبد الكريم) بن سيف الحسني المكي . مات بها في ليُلة الجمعة ثالث عشري ذي الحجة سنة ست وستين . أرخه ابن فهد .

(عبد الـكريم) بن أبى شاكر بن عبد الله بن غنام كريم الدين القبطى . هكذا سماه بعضهم وصوابه عبد الله وسيأتي .

١٤٢ (عبد الـكريم) بن عبد الجبار بن ابراهيم بن كرشان التبريزي ، قال ابن فهد في معجم أبيه انه ذكر في ذي الحجة سنة احدى و ثلاثين و ثما عائة انه ابن أربع وسبعين سنة قال وله تفسير قرأت عليه منه .

المحد بن عطية بن ظهيرة كريم الدين أبو المكارم بن الوجيه أبى الفرج القرشى المحد بن عطية بن ظهيرة كريم الدين أبو المكارم بن الوجيه أبى الفرج القرشى المحكى الحنبلى الماضى أبوه والآتى ولده يحيى وأمه زبيدية . ولد بزبيد فى دبيع الاول سنة خمس وثلاثين وثهانهائة وحفظ القرآن والاربعين والحرق فى غير ابتدأنه ، ودخل القاهرة مراراً أولها فى سنة تسع وأربعين ورأى شيخنا والقاياتى ولكن لم يسمع منهما وأخذ فى بعض قدماته عن العزالكنائي وابن الزازواابدر البغدادى فى الفقه والحديث وغيرهاو تكررلقيه فى عدة نوب لغالب من ذكروسمع على السيد النسابة والبوتيجى والجلال بن الملقن والصلاح الحكرى وهاجر القدسية وكاتبه ، وكان قد سمع فى بلده على أبى الفتح المراغى والزين الاميوطى وأبي السعادات بن ظهيرة والتقى بن فهد ، وتفقه فيها بالشمس بن سعيد القاضى والشهاب بن زيد حين جاور عندهم وانتفع به كثيراً وعرض عليه من كتابه الى العددوكذا أخذ عن التقى بن قندس عكة شم على العلاء المرداوى وقر أعليه تصنيفه التنقيح والتق الجراعى وقر أعليه المحدوكذا أخذ عن التقاهرة ، ونعم الرجل خيراً وفضلاو تودداً وكثرة انجماع وعيال وذكر للناس بالجميل ، ومما أنشدنيه في سنة خمس و تسعين بالقاهرة من نظمه :

أنزه نفسي عن أذى القول والخنا واني إلى الاسلام والسلم أجنح وأغضى احتساباً إن تجاهل عاقل وإني كريم قد أضر وأنجح

وعقلى ودينى والحياء يردنى عن الجهل لكنى عن الذنب أصفح فشتان مابينى وبينك فى الهوى وكل إناء بالذى فيه ينضح وأنشدنى من نظمه غير ذلك كقصيدة خاطب بها البدرى أبا البقا بن الجيعان ولما توفى قاضى الحنابلة بالحرمين السيد الحيوى عين لذلك وذكر له بالقاهرة وغيرها فما كان بأسرع من تعلله ، واستمر حتى مات فى ليلة الأربعاء خامس عشرى صفر سنة تسع و تسعين ، وصلى عايه عقب الصبح ثم دفن بالمعلاة عند أقربائه رحمه الله وإيانا .

٨٤٤ (عبد الكريم) بن عبد الرحمن بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد س عبد الوهاب بن يعقوب كريم الدين بن المجد القبطي القاهري الشافعي أحــد الاخوة ويعرف كسلفه بابن الجيعان . نشأ فحفظ القرآن والتنبيه واشتغل يسيراً وسمع على شيخنا وغيره ومها سمعه ختم البخاري بالظاهرية ؛ وحج غير مرة وحصل له انحلال عصب أقعد منه ، وحج وهو كذلك مع الرجبية ثم رجع واستمرحيمات في جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين وكان ذكياً رحمه الله وعوضه خيرا ٨٤٥ (عبد الكريم) بن عبد الرحمن بن محمد بن اسماعيل بن على بن الحسن بن على بن اسماعيل بن صالح بن سعيد كريم الدين بن الزين أبي هريرة بن الشمس القلقشندي الاصل المقدسي الشافعي ابن أخي التتي أبي بكر والماضي أبوه ويعرف بكريم الدين القلقشندي . ولد في جهادي الأولى سنة ثمان وثمانمائة ببيت المقدس ونشأ به فحفظ القرآن والمنهاج وألفية النحو وكتباً وقدم مع أبيه القاهرة وقد جاز البلوغ بيسير وسمع بها في سنة ست وعشرين على الموجودين اذ ذاك كالفوى ورقية القارئة قبل تبين الوهم فيها وكذا اعتنى به وأسمعه على غير واحد من شيوخ بلده والقادمين اليها ، وأجاز له جهاعة منهم فيماكتبه بخطه عائشة ابنة ابن عبد الهادي والزين أبو بكر المراغى ثم اعتنى هو بنفسه حتى برع وكتب بخطه الكثير وخرج لنفسه وغيره ومن ذلك مشيخة خرجها لعمـه التقي مع التقدم في فنون فانه كان أخذ عن الشمس البرماوي وابن رسلان والعز القدسي والعاد بن شرف وغيرهم كابيه وعميه عبد الرحيم وأبى بكر بحيث وصفه شيخنا بالحدث الفاضل البارع مفيد الطالبين أوحد المدرسين وكتب له على اسئلة التمس منه الجواب عنها أنها ناطقة بلسان حالها بتقدم منتقيها في العلوم و يحققه بالتدقيق. والتحقيق في فني المنطوق والمفهوم إلى أن قال وقد استدللت بهذه الخبايا التي أثيرت من الزوايا على مزيد التقدم لـكاتبها وثبوت المزايا فحق له أن يقدم على

التدريس ويهجم على الفتوى لوجود تأهله لذلك وتمسكه من كل منهما بالسبب الاقوى وقد أذنت له أن يفتي مما علمه من مذهب الشافعي بالراجح عند الاصحاب وان يقرر شروح مختصرات المذهب لكل من ينتابه من الطلاب فقد تأهل للتعقب على أصحاب المطولات والتنقيب على مأغفله من التقييدات ذوو المختصرات وكيف لا وهو من البيت الذي اشتهرت بالعلوم الشرعية جهاته وظهر تالصادر والواردسموه فيدرج الفضل وكالاته افلابدع أن يشابه أبه وجده أسعد الله حده وحدد سعده وأمده بمديد العمر والبركة في الرزق حتى مخلد في الطروس ما يحبي به مادرس من فو ائد الدروس بعده وأرخ لذلك في سنة ثمان وثلاثين ومع تفننه واقباله على التصنيف والجمع كان متين الديانة وافرالعقل حسن السياسة جم المحاسن وقد كتب الى في سنة خمسين بالسلام وطيب الكلام ملتمساً مني أخذ خطوط شيوخ القاهرة على استدعاء بخطه باسمه واسم أولاده وأحفاده ومن يلوذ به زولم يزلعلى جلالته حتى مات في المن ذي الحجة سنة خمس و خمسين و دفن بالقرندلية ولم مخلف في بيته مثله ، وأخو ه أبو الخير بالضدمنه في جل أو صافه فسبحان الفعال لما يريد. ٨٤٦ (عبد الكريم) بن عبد الرزاق بن ابراهيم كريم الدين أبو الفضائل القبطي المصرى أخو الفخر عبد الرحمن والزين نصرالله ويعرف بابن مكانس. ولد عصر وتنقل في الخدم الديو انية إلى أن اتصل بخدمة يلبغاالناصري في الدولة الاشرفية شعمان ابن حسين فلما قتل الاشرف وصار التدبير لبركة وبرقوق قام الاخوة الثلاثة بنومكانس بمرافعة الشمس عبدالله المقسى وتولى هذامن بينهم الحوطة على حواصله فاستقرعوضه في الخاص مضافا لما معه من الوزر في ثامن عشر جمادي الأولى سنة ثمانين فلم يلبث ان غضب عليه برقوق وأمر به وبأخيــه الفخر في تاسع شعبان منها فألقيا في الأرض وضر بالكونه شرع في تحديدمظالم كان ابطلها أستاذ برقوق يلبغا العمري الخاصكي ثم أفرج عنهم في ذي الحجة منها واستمر بطالاً الى أن طلبه بركة في جملة الوزراء البطالين في ذي القعدة من التي بعدها فضربه بالمقارع نحو عشرين شمبا ثم قام معه يلبغا الناصري حتى أطلق ولزم داره فاما قتل بركة اعيد الى الخاص في منتصف جمادي الثانية سنة ثلاث و عمانين ثم أضيف اليه الوزر أيضا ففتك في الناس وساءت سيرته على عادته وأخذأموال تجاراالكارم فأفحش فعزل عن الخاص في رمضان منها بل استقر جاركس الخليلي مشير الدولة فلا يتصرف هو ولا غيره من الوزراء الا بأمره فدام على ذلك الى أواخر ذي القعدة منها فقبض على الثلاثة الى أن درب هذا من ميضاًة جامع الصالح خارج باب زويلة واختنى مدة ثم ظهر ودام معزولا الى أن صار يلبغا الناصرى مدير المملكة بعد خلع برقوق وحبسه بالكرك فصار كريم الدين عنده فمشير المملكة ولم ينفك عن عادته فى التهور وسرعة الحركة الى ان زالت أيام الناصرى فتخومل الى أن مات بعد خطوب قاساها فى جمادى الآخرة سنة ثلاث ، وكان من أعاجيب الزمان فى خفة العقل والطيش وسرعة الحركة وكثرة التقلب ويقال انه قال لبعض حو اشيه حين نزوله بخلعة عوده للوزر والفأس بين يديه يافلان ماهذه الركبة غالية بعلقة مقارع ، وقدذ كره شيخنا فى انبائه باختصار فقال وكان مها بالمقدامامتهوراً ولم يكن فيه مافى أخيه من الانسانية والادب الا أنه كان مفضالا كثير الجود بأصحابه ، وذكره المقريزى فى عقوده .

۸٤٧ (عبد الكريم) بن عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الغنى بن يعقوب كريم الدين بن تاج الدين بن كريم الدين بن فحر الدين بن فحيرة تصغير جدهم أخو فتح الدين عبد الآنى و ذاك الأكبر وهاسبطا كريم الدين بن الحباس خال عام الدين البناء عبن الجيعان ولا ابن الجيعان ممن باشر في ديوان المهاليك و خدم بباب أبى البقاء بن الجيعان ولا بأس به .اشتغل في النحو عند الزين خالد الوقاد وقرأ على في البخارى وأكثر من شهود الجعة و الجاعات بجامع الغمرى .

ابن تاج الدين بن شمس الدين بن علم الدين القبطى المصرى الماضى أبوه ويعرف ابن تاج الدين بن شمس الدين بن علم الدين القبطى المصرى الماضى أبوه ويعرف كهو بابن كاتب المناخات وأمه كأبيه أم ولد رومية. ولد بالقاهرة و نشأ بها تحت كنف أبيه و تدرب به و بغيره فى الكتابة و خدم بها فى جهات بل باشر عند غير واحد من الأمراء ثم ولى نظر المفرد ثم الوزر بعداً رغون شاه النوروزى الأعور فى حياة أبيه بعد استعفاء أبيه بأشهر فى ثامن عشرى شو ال سنة ست و عشرين و عالمائة و دخل على أبيه حينئذ ليسلم عليه فقال له ياعبد الكريم أنا وليت الوزر ومعى خمسون ألف دينار و خرجت عنها و لا أملك شيئًا فكيف تسد أنت فقال له على سبيل المداعبة من اضلاع المسلمين فصاح أبوه من كلامه واستغاث، ولما ولى نالته السعادة فى مباشرته وقام بالكلف أتم قيام وطالت أيامه ثم أضيف اليه نظر المفرد ثم انفصل عنه حاصة و استمر وزيراً فقط الى بعد سنة ثلاث وثلاثين فأضيفت اليه الاستادارية على كره فباشرهما الى أن استعنى من الاستادارية فأعنى واستمر وزيراً إلى أن استقر به الاشرف برسباى فى كتابة السر بعد موت الشهاب بن فالسفاح مضافاً للوزر ثم انفصل عن السربالكال بن البارزى ثم قبض عليه وصو در والم الضوء)

وعوقب بالمقارع وعزل بالأمين ابراهيم بن الهيم ناظر الدولة ثم أفرج عنه بعد قيامه بنحو عشرين ألف دينار ودام بطالا مدة ثم استقر ملك الأمراء بالوجه القبلي وتوجه إلى الصعيد فباشر وهو بزى المباشرين ثم خلع عليه بنظر بندر جدة واستقر يلخجا الساقى معه شاداً بها ثم عاد الى القاهرة بعد موسم سنة ثمان وثلاثين وأعيد إلى الوزر فى التى بعدها والامين بن الهيم ناظر الدولة معه إلى أن انفصل عنه فى جمادى الآخرة سنة احدى وخمسين بحكم تعلله ، ولزم الفراش ثم عوفى وانتكس غير مرة الى أن مات فى يوم الأحد حادى عشرى ربيع الآخر من التى بعدها ودفن بتربة بجاس وكثر الأسف عليه لقلة ظامه وصحة اسلامه بحيث كان يتجنب التزوج من النصارى ، وكان طوالا رقيقاعاقلاسا كنا دارى و تدبير ومعرفة تامة بتنفيذ الدولة وما يتعلق بهاوسياسة وفطنة ونهضة واستجلاب لخواطرالناس وقضاء حوائجهم عفا الله عنه ورحمه وإيانا .

٨٤٩ (عبد الكريم) بن عبد الغنى بن أبراهيم بن عبد الله بن مزيد بن يزيد ابن زعازع بن كامل بن عنان الحب الكندى الورفلي الاطرابلسي المغربي المالكي وورفلة براء ساكنة ثم فاء مفتوحة ولام مشددة من نواحي تونس. ولد سنة ست و هماغة وحفظ القرآن واشتغل فأخذ عن أبي القسم البرزلي وقاضي الجماعة أبي القسم القسنطيني وغيرهما وقدم علينا حاجاً فكتبت عنه في صفر سنة احدى وخمسين ماأنشدنيه لفظا عن صاحبه الأديب مؤرخ المغرب منصور الجريري فيما أنشده لنفسه في واقعة قال وهو الآن في قيد الحياة:

لَّن طَالَخَفَضَىعَندخدام بابِكُم ولم تَوْثُرُوا بالرفع الا مخازنى سأ تَفق عمرى في حسابِ زمانكُم وأغلق عن كسب العلوم مخازني وكان فاضلا فصيحاً . مات بعد ذلك .

مه (عبد الكريم) بن عبد الغنى بن مجد بن احمد بن عثمان البساطى الاصل القاهرى المقسى حفيد العالم الشهير البساطى وأخو البدر محمد الآتى طفل مرجو أمه أمة لابيه . ولد سنة بضع وثمانين وسمع على أبيه وكذا على المسلسل وبعض أجو بتى ثم مات بالطاعون في سنة سبع وتسعين .

مرا (عبد الكريم) بن عبد الغنى بن يعقوب كريم الدين بن فخر الدين بن شرف الدين القاهرى .أحد من ال عن ناظر الخاص ويعرف بابن فخيرة تصغير للقب أبيه . مات في سادس رجب سنة خمسين وهو والد عبد الرزاق الماضى . مرا عبد الكريم) بن عبد اللطيف بن صدقة بن عوض كريم الدين بن مدقة بن عوض كريم الدين بن

الزين المناوى العقبي ثم القاهري الصحراوي الشافعي ويعرف بكريم الدين العقبي الآتي أبوه وأمه فاطمة ابنة على وأخته أمة الخالق في محالهم وهو قريب شيخنا الزين رضو ان المستملي . ولد في شعبان سنة ثمان وثمانمائة بالقاهرة ؛ ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً واشتغل بالفنون ودأب في التحصيل وبرع واشتهر بالفضيلة التامة ؛ ومن شيوخه الشموس البساطي و الونائي والقاياتي وأذن له بالافتاء والتدريس وكذا أخذ عن البرهان بن حجاج الابناسي ثم عن الكافياجي ولزم العلم البلقيني بأخرة حتى قرأ عليه القطعة للاسنوى وانتفع به الفضلاء ممن كان يرافقه فيها وكذا من غيرهم وممن أخذ عنه البدر حسن الدماطي الضرير في ابن المصنف وكذا البدر الماردانىوغيرهما بليقال انالولوىالبلقيني أخذعنه وكانخبرأساكنأ منجمعا عن الناس حسن البشر والملتقى كشير التودد والتواضع قليل التكثر بفضائله اعتنى به قريبه فأسمعه المسلسل من لفظ الشرف بن الكويك وعليهمن لفظ الزراتيتي الرائية وعلى الجمال الحنبلي أشياء ، وأجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادى والزين أبو بكر المراغى ، وحدث باليسير و درس وقيد كتبه بالحو اشى المتقنة وربما أفتي أجاز لى. ومات في يوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان سنة ستوستين ودفين عند والده بالقرب من قبر قريبه بالقح اسية من الصحراء و نعم الرجل كان رحمه الله . ٨٥٣ (عبد الكريم) بن على بن أحمد بن عبيدالله بن مسعود بن عبيدالله المكي الشهير بابن عبيد الله . مات بمكة في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين ، أرخه ابن فهد . ١٥٥ عبد السكريم) بن على بن سنان بن عبدالله بن عمر بن مسعو دالعمرى. كان من أعيان القواد المعروفين بالعمرة توفى عكة في آخر ذي الحجة سنة عشرين ودفن بالمعلاة وأظنه في عشر الاربعين. قاله الفاسي في مكة.

روم (عبدالكريم) بن على بن عبدالكريم بن أحمد بن عطية بن ظهيرة أبو محمد القرشي الملكي . أجاز له في سنة ثمان وثمانين وسبعائة فما بعدها النشاوري وابن خلدون والتنوخي وابن صديق وجماعة ، و دخل بلاد الهند وغاب مدة ثم قدم مكة وما كأنه حدث ومات بها في شوال سنة أربعين قاله ابن فهد في الظهيريين . ١٥٥ (عبد الكريم) بن على بن فرج المكي القائد بها ويعرف بنعان ، مات في رجب سنة ست وأربعين بالحسبة من بلاد الحين ، أرخه ابن فهد . ٥٥٧ (عبد الكريم) بن على بن على بن عبد بن عبد الكريم كريم الدين بن الخواجا شيخ على الكرماني المكي ، ولد بها سنة عشر وثما عائة وسمع من الزين أبي بكر ابن الحسين المراغي الختم من مسلم ومن أبي داود ومن ابن حمان ومات في جمادي

الآخرة سنة ستين بعدن . أرخه ابن فهد .

المقام الأحمدى بطنتدا ويقال ان جده عبد المجيب أحد خدام سيدى أحمد. قتل في صبيحة يوم الأربعاء ثامن عشر صفر سنة اثنتين وستين فغسل ثم صلى عليه عصلى المؤمني ودفن بتربة الشيخ مبارك بباب النصر جوار عمه الشهاب أحمد ابن مجد وكان يوماً مشهوداً بولم يكن محمود السيرة بحيث حكى أن بعضهم رأى في المنام قبيل قتله بأيام الشيخ وهو يقول من داخل قبره لا تدعوا هذا الصي يجيء الى عنده اقتلوه فالله أعلم .

مه (عبد الكريم) بن عمر بن مجدبن عمر نجم الدين الدمشتى أخو الخواجاشمس الدين مجدالاً تى ووالد ابراهيم الماضى ويعرف بابن الزمن. كان تاجراً مشاراً اليه . ومات فى رجب سنة تسعو سبعين و ثما نمائة عن سبع و ثلاثين بدمشق بعد أن ترك أولاداً.

۱۹۰۸ (عبد الكريم) بن أبى الفضل بن جلود كريم الدين بن العلم القبطى المصرى كانب المهاليك وابن كاتبها ويعرف بابن جلود . مات في صبيحة يوم الجمعة خامس عشرى رمضان سنة احدى وثمانين ولم يكمل الثلاثين بعد أن تعلل مدة تخللها طلوعه للخدمة مرة لظنه حصول الشفاء فانتكس واستدعى السلطان بجنازته فصلى عليه بسبيل المؤمني ثم دفن في تربة أبيه تجاه تربة ابن تغرى بردى بالقرب من تربة كوكاى ، وكان مع صغر سنه استقر في الوظيفة بعد أبيه وصاد ذا وجاهة وبراعة في المباشرة وحذق وشهامة وانعام وعلو همة وللملك اليه ميل وعليه إقبال بحيث كان ممن يرجى ويخاف وخضع له الاكابر ، وقد قرأ القرآن وحفظ اليسير من المنها ج وربما تردد اليه البكرى وغيره للقراءة وكان الخطيب الوزيرى من عشرائه وأخصائه ومخالطيه القائمين عاربه سامحه الله وعفا عنه .

١٦١ (عبد الكريم) بن قاسم بن عبد المعطى كريم الدين الانصاري أخوعبد المعطى . جرده ابن فهد فى ذيله وكتبته تخميناً .

١٩٦٢ (عبد الكريم) بن مجد بن ابراهيم الدمشقى الشهير بالصواف . ممن تردد لمكة وسكنها وعمر بها بعض الدور وكان يسافر منها إلى الهند فى التجارة. مات سنة سبع وخمسين ببلاد كالكوط من الهند . أرخه ابن فهد .

۸٦٣ (عبد الـكريم) بن مجد بن احمد كريم الدين الاسنأى ثم القاهرى المالكى شقيق أحمد الماضى وذاك أكبر وابن أخت الشرف الانصارى واخوته ويعرف بالاسنوى . ممن حفظ القرآن واشتغل يسيراً ، وكان ينقل من الرسالة فلعله حفظها

وسمع الأول والأخير من البخارى على أم هانى الهورينية ومن كان معها ، وتزوج ابنة الشمس الانصارى أحد أخواله واستولدها أولادا وماتت تحت وتكسب بالتجارة وتمول وأخذ دار الشطنو فى كانت بزقاق الساقية المجاور للازهر فعملها حواصل وغيرها ، وتكسب بالتجارة وسافر لمكة وغيرها وتوجه لعدن فى سنة ثلاث وتسعين للخوف مها يتوقعه هو وأمثاله سيما وفى ظنهم انه اختلس من تركة خاله ماخف حهه فكان يتردد بين عدن وزبيد حتى مات بزبيدفى ثانى عشر المحرم سنة ثهان وتسعين وقد ناهز الخسين وخلف أولادا ، ويذكر بمعروف وخير وتودد وقضاء حاجة وكثرة تلاوة رحمه الله وإيانا .

المحلى الشافعي الآتي ابوه ويعرف بابن النيسابوري . شاب سمع منى بمكة في المحلى الشافعي الآتي ابوه ويعرف بابن النيسابوري . شاب سمع منى بمكة في المجاورة الثالثة ثم لقيني بها أيضاً في سنة ثلاث وتسعين فقرأ على نحو النصف الأول من الشفا وسمع باقيه مع أشياء بل سمع دروساً في شرح النخبة وغيرها وهو ممن يشتغل على السيد عبد الله وغيره وله فهم في الفقه والعربية مع سكون وخير وعدم طلاقة لسان ، وقد سافر مع السيد ركن الدين الهندي في سنة أدبع وتسعين مع الردادة إلى الهند رجاء الخير فدام بها إلى الآن .

ابن المحدث التي بن الحافظ القطب الحلبي الاصل المصرى ويعرف بابن الحلبي الن المحدث التي بن الحافظ القطب الحلبي الاصل المصرى ويعرف بابن الحلبي ولد سنة ست وثلاثين وسبعمائة ونشأ فحفظ القرآن وأسمع على مشايخ عصره عصر بافادة أبيه كابن غالى والاحمدين ابن كشتغدى وابن على المستولى والميدومي والحسن بن عهد الاربلي ومحمد بن اسماعيل الايوبي والعز بن جماعة وأحضر على البدر الفارق ثاني الافراد للدار قطني وغيره وخرج له حمادااتر كاني جزءاً ولكن ظن شيخنا انه لم يحدث به وأجاز له ابن القاح وابن الصناج وأبو حيان والمزى والذهبي والشهاب الجزرى وغيره من المصريين والشاميين وحدث روى لنا عنه شيخنا وقال انه كان يتصرف عند القضاة والزين الفاقوسي، وذكره المقريزي في عقوده . مات بوم الاثنين ثامن رجب سنة تسع رحمه الله .

معوده ، معد السكريم ) بن مجد بن عبد الله بن مجد بن موسى الدميرى المكى العطار أحد الخيار ممن فيه رقة وخير ، مات عكة في سلخ شعبان سنة ست وسبعين . أرخه ابن فهدوأعاده في ابن مجدبن مجد بن موسى بن عيسى بن عبد الله والصوابان جده محمد بن عبد الله بن موسى بن عيسى .

۸۶۷ (عبد الـكريم) بن مجد بن عطية بن عمران الزين المكى التمار ويعرف باين دردبة \_ بمهملات ثم موحدة مفتو حات وثانيها ساكن . أجاز له في سنة ثمان وثمانين النشاوري والابناسي والعراقي وعبد الكريم حفيد القطب الحلبي والصدر المناوي والدميري والمجد اللغوي وتمام أربعة وثلاثين نفساً ، أجاز لي وكان أمياً خياراً ساكناً مجيداً لنقل الشطر نج تماراً . مات في جمادي الآخرة سنة النتين وستين بمكة ودفر بمعلاتها .

۸٦٨ (عبد الكريم) بن محد بن على بن أبى بكر بن على بن محد بن أبى بكر بن عبدالله ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله أبو القسم الناشرى المحانى. بيض له العفيف. ٨٦٩ (عبد الكريم) بن محد بن على بن محد بن جوشن المكى التاجر المتردد فيها لليمن . مات عكة وقد خلف دوراً و نخيلا . جرده ابن فهد في ذيله .

٨٧٠ (عبد الكريم) بن مجد بن على بن محمد بن عبد الكريم بن صالح بن شهاب بن مجمد كريم الدين بن الشمس الهيشمي الأصل القاهري الشافعي أخو على ووالد البدر محمد ويعرف بكريم الدين الهيشمي . ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وسمعائةبالقاهرةو نشأبها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وعرض على جماعة وأخذ يسيراً عن الشمس البرماوي والجمال الزيتوني وزوج الجمال ولده بابنته ، واستفاد من والده نظماً ونثراً وقرأ بأخرة في الأنوار للاردبيلي على أبي السعادات البلقيني وتكسب بالشهادة وبرع فيها وتدرب بهفيها غير واحد. وناب في القضاء عن جماعة ممن تأخر بل استقل بقضاء منوف وقتـاً و باشر النقابة عند القاياتي والسفظي ثم المناوي والخدمة بالخانقاه الجمالية برغمة ابن أخت الشيخ مدين له عنها ، وقرأ في الترغيب والترهيب والتذكرة وشبهها على العامة بجامع المفارية (١) ، وربما خطب به ، وحج مراراً وجاور وباشر حسبة السوق هناك وزار بيت المقدسوكان قد عين لقضائه فلريتم ؛ ودخل دمياط وغيرها ؛ واشتهر بالمالية واستدان منه غير واحد ممن ولى القضاء، وضاع له بسبب ذلك جملة ، وقد كتبت عنــه عن أبيــه أشياء ؛ وكانسليم الباطن محبــ أ في التحصيل راغبــاً في اقراض من يفهم عنه جر نفع وربما أقرض لغير ذلك ، مع علو الهمة في المشي والحركة إلى أن عجز وتواتر عليه الاسهال ، فأقام به حتى نحل وانقطعت همته . ومات في ذي الحجة سنة ثمان وسبعين بمدرسة ابن الحاجب تجاه مصلى باب النصر وصلى عليه بالقرب من الاهناسية في محفل متوسط ثم دفن بتربة سعيدالسعداء رحمه الله وعفًا عنه وإيانا.

<sup>(</sup>١)من هنا الى ترجمة (عبد اللطيف أخو الذي قبله) ساقط من المصرية والهندية.

۸۷۱ (عبد الكريم) بن مجد بن عوض الجدى أحد التجار المتمولين ممن له عقار ووصفه ابن عزم بكريم الدين زعيم جدة سنة ثمان وخمسين . أرخه ابن فهد وقال انه أنشأ بمنى في سنة سبع وأربعين سبيلا .

الدمشق الصالحي الحنفي أخو احمد الماضي ، ويعرف بابن عبادة ولد في سنة الدمشق الصالحي الحنفي أخو احمد الماضي ، ويعرف بابن عبادة ولد في سنة أربع وتسعين وسبعهائة بدمشق وقرأ بها القرآن عند العلاء بن الشحام وحفظ المختار وعقيدة الطحاوي و الاخسيكتي ، وعرضها على الشمس بن الديري بلحضر دروسه في الفقه وغيرها ، وسع على عائشة ابنة ابن عبد الهادي ، وحدث باليسير سمع منه الفضلاء ، وحج ولقيته بصالحية دمشق فقرأت عليه ثلاثيات البخاري ، وكان شيخاً حسناً متواضعاً رئيساً ناب في القضاء . ومات في جمادي الأخرة سنة ستين ودفن بتربتهم بسفح قاسيون شرقي الروضة رحمه الله وايانا . (عبد الكريم ) بن محمد بن عبد الله بن مجد بن عبد الله بن محد بن عبد الله بن محد بن عبد الله وايا به في ابن محمد بن عبد الله وايا به في ابن محمد بن عبد الله و الها بن محمد بن عبد الله بن عبد الله .

المريم بن يوسف الحواجا المريم بن مجد بن مجد بن على بن عبد الكريم بن يوسف الحواجا جلال الدين أو كريم الدين الزبيرى - نسبة للزبير بن العوام - البصرى ثم المحكى ويعرف بدليم - بدال مهمة ثم لام مصغراً - وكذا بجلال . ممن سكن مكة وجدد بها داراً بل عمر أماكن كثيرة من عين حنين سنة ست وأربعين . وتردد إلى هرموز في التجارة ، ودخل اليمن ، وكان خيرا محسناً للفقراء والأرامل . مات بحكة في رجب سنة خمس وخمسين . أدخه ابن فهد .

ابن احمد بن عطية بن ظهيرة امام الدين أبو القاسم بن الجلال أبى السعادات بن المبد البركات القرشي المركم الشافعي أخو الحب أحمد ووالد أبى المكارم عمد ، ويعرف كسلفه بابن ظهيرة ، ولقبه أبو هبال افعي تبركاً وهو الذي اشتهر وأمه أم الخير سعادة ابنة الشريف أبى السرور مجد بن عبد الرحمن بن أبى الحسني الفاسي . ولد في ذي الحجة سنة ثلاث وأربين و ثمانائة بمكة ، و نشأ بها الحسني الفاسي . ولد في ذي الحجة سنة ثلاث وأربين و ثمانائة بمكة ، و نشأ بها الحفظ القرآن وأربعي النووي وألفية النحو وثلاثة أرباع المنهاج ، وعرض الأولين على جماعة كالتي بن فهد والبرهان الزمزمي والزين عبد الرحيم الاميوطي وأبي البركات الهيشمي وابن الهمام والحيوي عبد القادر المالكي المكين والشوايطي وأبي البركات الهيشمي وابن الهمام والشرف يعقوب بن على الصنهاجي المغوبي و محمد البركات الهيشمي وابن الهمام والشرف يعقوب بن على الصنهاجي المغوبي و محمد

ابن سلمان الجزولي وأحمد بن يونس ويحيي القبابي وغيرهم من الغرباء القاطنين. والواردين وأجازوه وأجازله أيضاً شيخناوالعيني وابن الديري والمقريزي والزين الزركشي والمحب بن يحيي الحنبلي والعلاء بن بردس والشهاب بن ناظر الصاحبة وأبوجعفر بنالضياء والشمس الصفدى والصفي والعفيف الانجيين والزين رضوان وجميع من في النجم محمد بن النجم محمد ابن عمه ، وسمع على أبيه وأبي الفتح المراغي والتقى بن فهد والشوايطي وآخرين ببلده والآمين الاقصرائي وأم هاني الهورينية ومما سمعه عليها البلدانيات للسلفي في القاهرة ، وحضر في النحو عند ابن قديد وكان نازلا عكةعندهم وابن يونس والقاضي عمد القادر، ودخل القاهرة غير مرة أولها في سنة تسع وستين وحضر دروساً عند العلم البلقيني والمناوي والعبادي وقرأ عليه والكافياجي والاقصرائي والبقاعي ، وكذا دخل بيت المقــدسوزارالخليل أيضاً وناب عن أخيه بجدة بلو بمكة أيضاً وقرأ عليه صحيح مسلم والشفا وقطعة من شرح المنهاج للمحلى وشهد منه زائد الود زاده الله من فضله وحفظ عليه ولده وجميع أهله . (عبدالكريم) بن مجد بن محمد بن موسى بن عيسي بن عبدالله الدميري العطار . مضي في ابن محمد بن عبدالله بن محمد بن موسي. ٨٧٥ (عبد الكريم) بن مجمد بن محمود بن أبي بكر بن صديق بن على بن غازي بن ثابت بن ثابت بن بركات النحم أبو الجودبن الشمس بن الصدر الربيعي المشرق الاصل ثم التدمري ثم القارى الشافعي ويعرف بابن صفي الدين خطيب جامع قارا كأبيه وجده . ولد في يوم الاثنين رابع رمضان سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة بقارا ، ولقيه ابن فهد فذكر له أنه قرأ على البدر محمد بن ابراهيم بن العصياتي نصف صحيح المخاري في سنة عشرين بسماعه له من ابن فرعون وغيره عن الحجار وأنه قرأ جميعه على النور بن خطيب الدهشة وأنه أجاز له الشهب ابن حجى والحسماني وابن نشوان والشرف بن الزفتاوي ، وحدث قرأ عليه ناصر الدين بن زريق ثلاثيات المخاري بقارا في سنة سبع وثلاثين ومات.

۸۷٦ (عبد الكريم) بن محمد تقى الدين النووى الشافعى . قال شيخنا فى أنبائه اشتغل قديماً ثم ترك وأقبل على السعى فى القضاء بالبلاد فولى نوا ثم باشر قضاء اذرعات مدة ولم يكن مرضياً وكان جواداً بالقرى مات فى رجب سنة خمس ٨٧٧ (عبد الكريم) بن محد بن فرو شيخ الأميرية ومستأجر منية خلفا وقف الصرغتمشية . مات فى حياة أبيه فى رمضان سنة خمس و تسعين وكان ألين من أبيه وأشبه عفا الله عنه .

۸۷۸ (عبد الكريم) الملقب جانى بك بن ميلب المكى الصانع بجدة . مات شبه الفجأة من نزلة نزلت فى عنقه منعته الأكل والشرب فى ليلة السبت رابع عشر رمضان سنة وتسعين بجدة وحمل لمكة فصلى عليه ثم دفن على والدته بتربة بنى فهد من المعلاة ، وكان بارا بوالديه واخوته .

. به . بى الما به الدين بن فيرة \_ بفاء ثم معجمة وراء ثم هاء مصغر. الدين بن فيرة \_ بفاء ثم معجمة وراء ثم هاء مصغر. والد عبد الرزاق الماضي وأحد الكتبة من الاقباط بل مستوفى الخاص. مات

في رجب سنة خمس وخمسين .

(عبد الكريم) بن مكانس الوزير . في ابن عبد الرزاق بن ابراهيم . ٨٨٠ (عبد الكريم) السليماني الشريف . مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين بمكة . أرخه ابن فهد .

الم (عبد الكريم) القسطلاني الاصل المصرى الخطيب ابن الخطيب من بيت كبير : مات في سنة أربع وخمسين . أرخه المنير .

(عبد اللطيف) الكتبي. في ابن ابراهيم بن احمد.

(عبد اللطيف) بن ابراهيم بن حسين بن محمد الزين الجبرتي الجواترى الطواتري الطواتري المحدد اللطيف) بن ابراهيم بن عمر بن حلفاالكي المصرى . مات في صفر المحدد (عبد اللطيف) بن ابراهيم بن عمر بن حلفاالكي المصرى . مات في صفر سنة خمسين بجدة و حمل الى مكة فدفن بمعلاتها . أرخه ابن فهد .

سمة تحسين جدة و من الحالم المناه المال الحريرى الحنفى ويعرف بابن اقبال مالك المحدوقية الأشرقية وقراء الصفة بها بمن سمع على شيخنا وكتب عنه فى الأمالى . وكذا سمع على غيره ، وتكسب فى حانوت بالوراقين ، وحج غيرمرة وجاور، وكان لا بأس به مع اقبال على التحصيل وحرص مات فى ذى القعدة سنة ثمان و سبعين رحمه الله . والد مه الله بن زائد السنبسى المكى . والد مه المالي . والد العزيز الماضى . قرأ على الزين بن أبى بكر المراغى المسلسل والختم من عسد العزيز الماضى . قرأ على الزين بن أبى بكر المراغى المسلسل والختم من الصحيحين . ممن سافر فى التجارة لبلاد كالهند و اليمن . ومات فى شو ال سنة أربع وستين بفوقة من أعمال كنباية من الهند .

وسمين بموط من من أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن على بن محمد ابن عبد الله بن على بن محمد ابن عبد السلام بن أجمد بن ألحمد بن ألحمد بن الحسين بن شهريار الكازروني المؤذن بالمسجد الحرام ويشتهر باله ب بضم الدال المهملة ماشر الأذان بمنارة باب العمرة كأبيه وجده ، بل ناب في رياسة المؤذنين ماشر الأذان بمنارة باب العمرة كأبيه وجده ، بل ناب في رياسة المؤذنين

يقبة زمزم عن قريبه محمد بن حسين ولده عبد اللطيف . ومات بمكة سنة سبع وعشرين وأمه هي رقية ابنة مجد بن على العجمي وماتت وهو طفل فباع أبوه ماورثه منها لجده لامه في المحرم سنة ثلاث وتسعين وسبعائة أرخهما ابن فهد . ماد ثمد بن عبد اللطيف بن أبي بدر الشرجي المماني المماني أبوه والآتي جدد . مات في سنة ثمان وعشرين أو قريباً منها .

٨٨٨ (عبد اللطيف) بن أحمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن النجم أبو الثناء وأبو بكربن أبي السرور الحسني الفاسي المسكي الشافعي . شقيق التقي محمد الآتي. ولد في وقت صلاة الجمعة رابع عشري شعبان سنة ثمان وسبعين وسبعيائة عمّة ، وكانت مدة حمله سبعة أشهر وانقلبت أمه به و بأخيه الى المدينة النبوية لكون خالهما المحب النويرى كان اذ ذاك قاضيهافاما انتقل لقضاء مكة في سنة عمان وعمانين انتقلت بهامعهاليه، وجودهذا بهاالقرآن وصلى به في سنة احدى و تسعين بالمقام الحنبلي وخطب به ليلة الختم خطبة حسنة بل خطب وقبل ذلك ليلة ختم من سنة تسع و ثمانين ؟ وحفظ التنبيه والمنهاج الاصلى وغيرها ولازم الجمال بن ظهيرة في الفقه وغيره فتنبه وسمع على ابن صديق وابن سكر وغيرها، وارتحل مع أخيه الى القاهرة فسمع بها مع التنوخي وابن أبى المجد وابن الشيخة ومريم الأذرعية في آخرين وأخذ علوم الحديث عن الزين العراقي والفقه عن ابن الملقن وسمع منه كثيراً ، وحضر دروس البلقيني واستفاد منه ومن الولى العراقي أشياء حسنة ، وعاد لمـكة وقد تبصر كثيراً في فنون من العلم وقرأ في الروضة وغيرها على الجال بن ظهيرة ولازمه كثيراً وانتفع به ؛ وكذا قرأ الفقه على البرهان الابناسي بمـكة ؛ ودخل اليمن مراراً وأخذ بزبيد عن مفتيها الشهاب أحمد بن أبي بكر الناشري ، ثم دخل القاهرة ثانياً فلازم الولى أيضاً وكذا الجلال البلقيني والنوربن فتيلة البكري ومما أخذه عنه مختصر أبن الحاجب الأصلي ، وأذن له الأربعة في الافتاء والتدريس والا بناسي في التدريس خاصة، وتسكرر دخوله القاهرة وقرأ بها على العزبن جماعة في مدة سنين وأذناله أيضا في الافتاء والتدريس في فنون ، ودخل تو نس في سنة عشر و ثمانمائة وأخذ بها رواية عن قاضي الجماعة بها عيسي الغبريني وغيره ، ولازم عكة في سنة خمس عشرة الحسام الأبيوردي وأباعبدالله الوانوغي فكان مماأخذه عن أولهما تأليفه في المعانى والبيان والاصول في العضد والمنطق في الشمسية وكان يثنى على حسن فهمه وبخثه وعن ثانيهما التفسير والاصول والعربية وكان يثني عليه كثيراً ثم غضمنه لكو نها نتصر لا خيه في فتيا خالفه فيها، و دخل اسكندرية سنة عشرين ثم بعدها ، وقطن القاهرة مدة سنين حتى مات في ضحى يوم الخيس سادس جادى الثانية أو الاولى سنة اثنتين وعشرين بالطاعون شهيداً. ودفن قبيل العصر بتربة شيخه الزين العراقي خارج باب البرقية وكان الجمع في جنازته وافراً، وكان فيماقاله أخوه مليح الشكالة والخصال كثير الاحسان لمن ينتمى اليه ذا حظ من العبادة والعلوم التي أكثر الاعتناء بها كالاصلين والفقه والتفسير والعربية والمعاني والبيان والمنطق كثير النباهة فيها مجيداً في الافتاء والتدريس والفهم والكتابة سريعها ، كتب بخطه الكثير لنفسه ولغيره مجاناً ، ودرس بالحرم وأفتى وولى الاعادة بالمجاهدية بمكة ولم يباشرها لغيبته بالقاهرة والاعادة بالصلاحية المجاورة للشافعي في القرافة . وذكره شيخنا في أنبائه باختصار فقال سمع معنا كثيراً من شيوخنا ، ولازم الاشتغال في عدة فنون ، وأقام بالقاهرة مدة بسبب الذب عن منصب اخيه الى أن مات مطعو نا انتهى . وهو ممن سمع عليه بسبب الذب عن منصب اخيه الى أن مات مطعو نا انتهى . وهو ممن سمع عليه النخبة تأليفه في سنة خمس عشرة ، بل قرأ عليه القطعة التي بيضها من مكتبة على ابن الصلاح وكتبها بخطه .

٨٨٩ (عبد اللطيف) بن احمد بن على اليافي العراقي الاصل العدني اليماني والد عبد الله الآتي . مات بعدن سنة أربع .

(عبد اللطيف) بن أممد بن على . صواب جده عمر كم بعده .

البين التي أي جعفر الانصاري الاسنائي أم القاهري الشافعي ابن اخت الجمال السنائي المتغل عليه قليلاو ناب عنه في الحسبة وعن غيره فيها وفي الحكم بالقاهرة الاسنائي اشتغل عليه قليلاو ناب عنه في الحسبة وعن غيره فيها وفي الحكم بالقاهرة ومصر وأعمال الاطفيحية ، وقد سمع على الميدومي والمحب الخلاطي وغيرها ، وحدث باليسير أخذ عنه الولى العراقي وغيره ممن لقيناه كالصدر محمد بن عبد الكافى السويفي فانه سمع عليه سنن الدارقطني وأجاز لكل من الجلال القمصي والشمس ابن الحفار في عرضه عليه ، وكان مشكوراً في الاحكام . مات في دبيع الآخر سنة ثلاث وقد جاز الستير . ذكره شيخنا في الانباء قال ولم آخذ عنه شيئا وسمى جده عليا وهو سهو ، وأرخه غيره كالمقريزي في عقوده في يوم السبت ثالث رجب بالقاهرة وكأنه أضبط .

١٩٩ (عبد اللطيف) بن أحمد بن فضل الله بن أبي تُكربن عبد الله النمراوي ثم القاهري الازهري السعودي أخوعلى الآتي . كان خيراً يتكلم في جباية و نحوها . ١٩٩ (عبد اللطيف) بن أحمد بن مجد بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الحسن

البهاء أبو البقاء بن فاضى القضاة الشهاب أبي العباس السلمي المحلى الشافعي نزيل مكة ووالد المحب عبدالله وأبي بكر ويعرف بابن الامام . مات في أو ائل ذي الحجة سنة سبع عكة ودفن بالمعلاة . أرخه التق الفاسي ، وقال شهدت جنازته . قلت وقد ناب في القضاء بالمحلة ووصف بالامام .

٨٩٣ (عبداللطيف) بن احمد بن مجد بن محمد بن سعيدالنجم بن الشهاب بن الضياء الهندي المركي أخو المجدين أبي البقا وأبي حامد . سمع من ابن صديق وغيره بمكة والشمس بن السلعو س بدمشق ، وحفظ كتباً واشتغل في بعضها ، وسكن مصر سنين وبها مات في سنة ثهان عشرة وهو في اثناءعشر الاربعين . ذكره الفاسي في مكة . ٨٩٤ (عبد اللطيف) بن احمد السراج الفوى القاهري ثم الحلبي الشافعي . ولد سنة أربعين وسبعائة تقريباً ، واشتغل بالفقه على الاسنوى وغير واحد كالبلقيني ، وأخذ الفرائض عن صلاح الدين العلائي فهر فيها وقرأ على البلقيني بحلب في فروع ابن الحداد ، وكان قد قدمها وولى بها قضاء العسكر ثم صرف وولى تدريس المدرسة الظاهرية خارج باب المقام ثم استقر له نصفها ، وكان فاضلا في الفرائض مشاركا فيغيره مواظبا على الاشتغال وقراءة الميعاد على الناس صبيحة يوم الجمعة بالجامع الكبير بحلب ذا نظم كثير فمنه في مدح النحو والمنطق:

ان رمت أدراك العلوم بسرعة فعليك بالنحو القويم ومنطق هذا لميزان العقول مرجح والنحو اصلاح اللسان بمنطق ومنه في ذم المنطق:

> دع منطقاً فيه الفلاسفة الأولى واجنح إلى نحو البلاغة واعتبر ومنه: أخفيت عشق حبيبي مظهر أجلداً اني سكنت شغاف القلب مبتدأ وله في فاقد الطهورير :

ومر . لم نجد ماءً ولا متيمما فأربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلى ويقضى عكس ماقال مالك وأصبغ يقضى والاداء لأشهبا وله فيمن محيض: المرأة الخفاش ثم الارنب والضبع الرابع ثم الراب

وفي كتاب الحيوان يذكر للجاحظ انقل عنه مالا ينكر وله نظم عدة مسائل للحاوى و تخميس البردة وغير ذلك كأسئلة سأل عنها زاده لما قدم حلب فأجابه عنها . قال ابن خطيب الناصرية قرأت عليه طرفا من

ضلت عقوطم ببحر مفرق ان البلاء موكل بالمنطق فقال قولا يحاكي الدرمن فيه وصاحب البيت أدرى بالذي فيه

الفرائض و تخميسه للبردة وكتبت عنه ماتقدم من نظمه مات وهو متوجه من حلب الى القاهرة اغتيل خارج دمشق سنة إحدى وذهب دمه هدراً فلم يعرف قاتله رحمه الله . وقد ذكره شيخنا في أنبائه باختصار .

٨٩٥ (عبد اللطيف) بن أبي بكر بن أحمد بن عمر السراج أبو عبدالله الشرجي \_ بفتح المعجمة وسكون الراء ثم جيم \_ الزبيدي \_ بفتح الزاي \_ اليماني المالكي نسباً الحنفي مذهباً والد أحمد الماضي . ولد في مستهل شوال سنة سبع وأربعين وسبعهائةبالشرجة ونشأبها فحفظالقرآن ثم ارتحل في سنة اثنتينوستين الىزبيد فأخذ عن الشهاب أحمد بن عمان بن بصيص في النجو والأدب وغيرها ، ولم ينفك عنه حتى مات ، ثم أخذ عن مجل بن أبي بكر الروكي في العربية أيضاً وخلف شيخه ابن بصيص في حاقته فعكف عليه الطلبة واستقر في تدريس النحى بالصلاحية بزبيد فأفاد واستفاد وانتشر ذكره في البلاد؛ وارتحل اليــه الناس من سائر أنحاء المين وغيرها ثم أخذ الفقه على على بن عمان المتطب وعمان بن أبي القاسم القريني وأبي يزيد محمد بن عبد الرحمن السراج ، والحديث والتفسير عن على ابن أبي بكر بنشداد ، وجمع كتباً نفيسة بخطه وغيره، واعتنى بضبطها واتقانها ودرس الفقه بالرحمانية بزبيد أيضائم استدعاه الأشرف في جملة فقهاء زبيد الى مجلسه في رمضان والتمس منه شرح ملحة الاعراب فشرحها ثم أمره بنظم مقدمة ابن بابشاد فنظمها أرجوزة في ألف بيت ثم نظم مختصر الحسن بن أبي عباد واختصر المحرر في النحو بل عمل مصنفا فيــه جيداً جعله على قسمين فقسم في مفردات الكلم والآخر في المركبات وصنف الاعلام بمواضع اللام في الكلام وصار شيخ النحاة في عصره بقطره وقرأ عليه الاشرف بعض تصانيفه وغيرها وبالغ في الاحساناليه وارتفعت مكانته عنده وكذا أخذ عنه ابنهالناصر ترجمة الخزرجي في تاريخ المين، واما شيخنا فقال في معجمه ابو احمد الشرجي الزبيدي كان أحد أعمة العربية اجتمعت به بزليد وسمعنا من فوائده وسمع على شايئاً من الحديث وله نظم مقدمة ابن بابشاد وشرح ملحة الاعر ابومقدمة في علوم النحو كان الاشرف اسماعيل يقرأ عليه فيه ؛ زاد في انبائه : وله تصنيف في النحو. وذكره المقريزي في عقوده باختصار . مات في سنة اثنتين رحمه الله .

۱۹۹۸ (عبد اللطيف) بن أبي بكر بن سليمان بن اسهاعيل بن يوسف بن عثمان ابن عماد المعين أبو اللطائف بن الشرف بن العلم الحلبي الاصل القاهري الشافعي سبط بني العجمي أحد البيوت المشهورين بحلب ووالد الكل عهد الآتي هو

وجده . ويعرف بابن الاشقر . ولد في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة بالقاهرة ونشأ تحت كنف أبيه فحفظ القرآن وصلى به في سنة أربع وعشرين وحفظ عدة مختصرات واشتغل في الفقه عند الشرف السبكي وغيره ، وقرأ في كـثير مر الفنون على الشمني والسمس الرومي ؛ وكتب الخط المنسوب وشارك في الفقه والعربية وغيرها من الفضائل، وسمع الـكثير على ابن الجزري ولازم حافظ بلده البرهان الحلمي ووصفه بالقاضي الفاضل النبيل؛ وبرع في صناعة الانشاء وتدرب فيها بأبيه وغيره وباشر التوقيع بالقاهرة وخدم عند تمرازالقرمشي ثم ولىكتابة سر حلب فأحسن في مباشرتها وحظى عند نائبها تغرى برمش ثم صرف عنها وعاد إلى القاهرة على التوقيع فاما مات أبوه في رمضان سنة أربع وأربعين استقر مكانه في نيابة كتابة السر وغيرها من وظائفه فأحسن التصرف وصار هو القائم بأعباء الديو ان مع مزيد حشمته ورياسته إلى أن مات في شو السنة ثلاث و ستين رحمه الله. ١٩٧ (عبد اللطيف) بن الحسن بن عبد الملك بن يوسف بن أبي بكر بن: يوسف السراج الحسني القليطي من بيت صلاح وكان هو أيضاً على قدم مبارك وحظ كامل من لزوم طريقة القوم والمشي على منهجهم ، وله في السماع حركة مزعجة تشهد بصدقه مع سلامة صدرهوارتفاع قدرهوشانه . مات في سنةست وسبعين . ذكره صاحب صلحاء اليمن في ترجمة جده يوسف الناني رحمــه الله . ١٩٩٨ (عبد اللطيف) بن حمزة بن عبد الله بن محمد علم الدين وسراج الدين أبو الخيرابن العلامة تقى الدين الزبيدي الماني الناشري الشافعي . ولد في ثالث ذى الحجة سنة احدى وسبعين بزييد ونشأ بها فخفظ القرآن وجوده واشتغل في قطرالندي ومقدمة ابن عباد واللمع لابن جني ثلاثتها في العربية على جماعة منهم الشهاب العوسمي التعزي وفي الهندي الفرائض على الطيب المدعو بالمنار وفي الفقه قليلا على أبيه ؛ ولقيني في أثناء سنة ثمان وتسعين فسمع على أشياء ومن لفظى المسلسل بل قرأ على الابتهاج في اذكار المسافر الحاج من نسخته بخطه وكتبت له كراسة ، وعاد بعد الحج في أواخرذي الحجة لبلده ومثله الله سالماً.

(عبد اللطيف) بن أبي سرور . في ابن مجد بن عبد الرحمن .

۱۹۹۸ (عبد اللطيف) بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يعقوب التاج ابن العلم القبطى المصرى أخو عبد الملك ووالد المجد عبد الملك، ويعرف كسلفه بابن الجيعان ممن ولى استيفاء الخاص وكان متمو لا عارفاً بأمور الديوان وبالمتجركثير السكون وفى لسانه لثغة ، عمر داراً هائلة بالقرب من الجامع أخذ فيها أملاك الناس.

فقدرأن آل نظرها إلى بدت زوجته التى كانت زوجاً لا ربك الدوادار فباعتها في سنة احدى وأربعين بأبخس ثمن وهو ألف دينار على العرر مها أخبر به الحال كاتب السر انه مصروفها ، وحج في سنة ست وثها عائمة ، ومات في رجب سنة احدى وثلاثين . ذكر د شيخنا في تاريخه لكنه سماه عبد الغنى وأرخه في جمادى الآخرة ، والصواب ماذكرته .

٩٠٠ (عبد اللطيف) بن شمس . مات في شعمان سنة ست وأربعين بمكة .

أرخيه ابن فهد .

٩٠١ (عبداللطيف) بنعبدالرحمن بن أحمد بن على بن احمد بن غانم البدر السعدى العبادي الخزرجي الانصاري المقدسي الشافعي الصوفي الرحال، ويعرف بابن بنانة \_ بالموحــدة وبين النونين ألف \_ وبابن غانم وهو أكثر ، وربما نسب نفسه الغانمي. ولد في العشرين من رجب سنة ست وثمانين وسبعهائة بالقدس وقرأ به القرآن وبحث النحو والصرف على أبيـه وكـذا بحث عليه في الفرائض والفقه والمعانى والبيان وفي المعقولات على عبـــد العزيز الفرنوي ؛ وتسلك في طريق القومولازمه نحو عشر سنين وعلى نصرالتونسي المنهاج الاصلي،وارتحل الى المغرب في حدود سنة خمس عشرة وأقام هناك الى أن حج من تونس سنة سبع عشرة ثم رجع الى تلك البلاد وطوف بها ولقى مشايخ من أجلهم ابراهيم المسراتي في مسراتاً ـ بضم الميم بعدها مهملة وآخره تاء مثناة قرية ببلاد طرابلس ومجد المغربي الاسمر في تونس وعبد الرحمن بن البناء والشريف أبو يحيي كلاهما في تلمسان وكذا الشيخ الحسن المعروف بأبى الركاب بالكسر والتخفيف وأحمد ابن زاغو والفقيه يعقوب العقباني قاضي الاحكام بتلمسان وأبو عبد الله مجد بن مرزوق ، وأطنب في وصف علماء المغرب الجميلة من الدين والكرم والاوصاف الحسنة وكذب الشائع بين الناس ، ثم رجع الى القدس بعد سنة عشرين فاجتمع بنور الدين الخافي وصحبه وسلك على يده ورحل معه الى بلاد الشرق ولازمه ثلاث سنين وطوف مابينهراة وهذه البلاد؛ واجتمع في تلك البــلاد بأكابر العلماءمنهم بهراة الجال الواعظ والجلال القابني وولد سعد الدين التفتاز اني ، ثم عاد الى القدس فأقام به مدة ، ثم رحل إلى الروم فأقام به ثلاث سنين يسلك طريق التصوف غير متردد الى أحد بل الاكابر فن دونهم يترددون اليه بحيث طلبه السلطان مراد باك بن عثمان فامتنع فجاءه خفية ومع ذلك لم يجتمع به ثم رجع الى القدس فأقام بهالى بعد سنة أربعين فقدم القاهرة فقطنها وكان بينه وبين الظاهر

جقمق صحبة أكيدة في حال إمرته وبشره حينئذ بالماك فوعده انولى ببناء زاوية له بالقدس فلم يوفله فانقطع عن الناس جملة بجامع ميدان القمح ظاهر باب القنطرة وكان شيخاً حسناً منوراً عليه سيما الخير والصلاح سليم الفطرة تقع له مكاشفات ومرائى عجيبة ، وله نظم كشير وقفت له على منظومة في العربية قال انه عملها لولده وسهاها بالعقد وشرحها في كراريس سماد الدر اليتيم في حل العقد النظيم فرغه في بيت المقدس في رمضان سنة سبع وثلاثين ، ومنه :

انما النحو كملح في الطعام اذ به كل تساوى في القوام من درى النحو تراه قارئاً يعرف اللفظ على أصل السكلام يتقيه كل من جالسه من فقيه حاذق حبر همام هاب أن ينطق من لم يدره خوف لحن ولخزى في الملام يرفع النصب كجزم دائماً ينصب الرفع اذا جافي السلام صرف النحو باعراب المقام شك في لفظ رواه بالسقام بعرف اللحن بتغيير النظام ليس أعمى كيصير في القيام وضع اللحن رؤساً في العوام شهد الامر عياناً والسلام

بقرأ القرآن لابعرب ما والذي يعرفه يرجع ما معرف اللفظ فيبرى سقمه alal es mela sikil کم وضیع رفع النحو وکم عدد اللطيف الغانمي ناظمها ومنه مما امتدح به الزين الحافى:

وقم واغتنم حبراً يعز بعصرنا وسلم له الاحوال في السر والجهر فقد جلت في الاقطار ثم بستة كمثل لزين الدين لم ألق في الغر يعنى أنه ماسمع بمثله في الزمن الماضي قبل نبينا عَلَيْنَهُ وهو فيما يقال ستة آلاف سنة ولا فيما بعد ذلك في أقطار الارض الاربعة ، وممن ضبط أشياء من مآثره القطب الشيشيني ثم حفيده نور الدين القاضي ؛ ولقيه البقاعي فكتب عنهومات فيما أظن مزاحماً للاربعين رحمه الله.

٩٠٢ (عبد اللطيف) بنعبد الرحمن بنأبي بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن احمد بن عطية بن ظهيرة السراج أبو السعادات القرشي الحنبلي الماضي أخو ه عبدالكريم .ولد في سنةست وعشرين و تمانمائة بالمين وأمه زبيدية ، ونشأبها ثم قدم مع أبيه لمكة وسمع من المقريزي وأبي شعر وأبي الفتح المراغي وغيرهم، وأجازله جماعة في سنة ست و ثلاثين ؛ ومات في سنة خمسين بمكة . ذكره ابن فهد في الظهيريين . ٩٠٣ (عبداللطيف) بن عبدالعزيز بن أمين الدين بن فرشتا الحنفي ، وفرشتا هو الملك وكذا كان يكتب بخطه المعروف بابن الملك . متأخر لم أقف له على ترجمة وله تصانيف منها شرح المشارق للصغابى وشرح المجمع والمناروالوقابة ، وكتبته

هنا بالحدس فالله أعلى .

ابن الزين بن العلم بن الجيعان الماضى أبوه وجده ، وهو بلقبه أشهر. شاب تدرب بأبيه وغيره فى المباشرة و تصرف بأماكن وفى جهات نيابة عن أبيه وغيره مع ميله لما يميل أبوه اليه وإنكان قد قرأ عند الشهاب المنهلي وغيره ، وحج وتزايد ميله لما يميل أبوه اليه وإنكان قد قرأ عند الشهاب المنهلي وغيره ، وحج وتزايد ارتقاؤه و تموله ، وصار هو المستبد بماكان أبوه يقوم به بل أبوه كالحجور معه ولم يحمد من كثيرين ، وقد تزوج ابنة عبد الرحيم ابن عم أبيه الزيني عبدالرحمن وابنة البدرى أبى البقاء بن يحيى بن الجيعان سوى سرارى حججن بخصوصهن فى موسم سنة ست و تسعين فى أبهة زائدة ، وكان تحرك ليكون معهن فامكن ، ولما رجعن دام قليلا ثم ابتدأ به التوعك فمكث أسبوعاً ثم استعجل بالجمام وطلع الخدمة فلم يلبث بعد ذلك سوى أسبوع ثم مات فى يوم الآثنين ثانى عشرى ربيع الأول سنة سبع و تسعين فى حياة أبويه ، ودفن بتربة بنى عمه تجاه التربة الأشرفية برسباى ، ولم يلبث ان مات بنوه فى الطاعون منها وصو لح الملك أولا وثانياً بمال يبلغ مائة ألف و خمسين ألف دينارعوضهم الله الجنة وعفا عنهم .

ابن عبد الرحمن الولد السراج بن قاضى الحرمين المحيوى الحسنى الفاسى الأصل المدينة ومات المدين المحنى الماضى أبوه والآتى جده ، وأمه أم ولد . ممن سمع منى بالمدينة ومات وهو ابن تسع فى شو ال سنة إحدى و تسعين و تأسف عليه أبو اه جداً عوضهم الله الجنة . ٢٠٩ ( عبد اللطيف ) بن عبد القادر بن على بن زايد المدى أخو أبى سعد الآتى ، ممن سمع منى بمكة و حفظ القرآن و كتباً عرضها و زار المدينة وهو مبارك . ١٩٠٩ ( عبد اللطيف ) بن عبد القادر بن الموفق بن المحيوى الشارعى القاهرى المحنى الصوفى أحد مشايخ الزوايا بالقرافتين ، ويعرف بابن عثمان ، ولد سنة ثلاث و تسعين و سبعائة ، ومات فى جمادى الأولى سنة ثمان و ستين ، أدخه ابن المنير . ١٩٠٩ ( عبد اللطيف ) بن العفيف عبد الله بن اسماعيل المدنى ، مات شاباء كم فى شعبان سنة أدبع و سبعين ، أدخه ابن فهد .

٩٠٩ (عبداللطيف) بن عبد الجيد الجناني الأصل الصحر اوى القاهرى الحنفي ( ٢٢ - رابع الضوء )

سبط الشيخ سليم ، ولد بجامع طشتمر حمص أخضر من الصحراء ، ونشأ فخفظ القرآن والكنز ، واشتغل عند القاضى سعد الدين بن الديرى ، والكافياجى ، وناب فى القضاء مع كونه لم يتميز ، كان إمام تربة الأشرف قايتباى وأحد قراء المصحف بها ، ممن يزاحم عند الأمراء ونحوهم . مات فى ليلة مستهل صفر سنة تسع وثمانين ، وقد قارب الخسين بعد أن صارت له حصة فى نظر تربة طشتمر المذكور ، ويقال انه كان لين الجانب متواضعاً فالله أعلم .

الحب أبى البقاء عبد اللطيف) بن عبد الملك بن عبد اللطيف التاج بن الجيعان أخو الحب أبى البقاء عبد الآتى وأبوها، ولد فى صفر سنة سبع وثلاثين و ثما غائة بدرب ابن ميالة من بركة الرطلى ؛ وحفظ بعض القرآن ، واستقر فى المباشرة بأوقاف الناهر برقوق والناصر ، وفى الاستيفاء بأوقاف الزمام فيما تلقاه شريكا لأخيه عن أبيه ، وبرع فى المباشرة خطا وحذقاً ، وحج صحبة أبى البقاء بن الشرفى حين توجه لاصلاح المدينة ؛ وله المام بكتب الأدب ؛ وهو ممن رسم عليه لاوقاف الزمام ثم خلص هو وأخوه ، فسافر أخوه لمكة فحج ثم سافر الى اليمن ، فلم يلبث أن مات ؛ وأما هذا فمات بالطاعون فى سنة سبع و تسعين ؛ فكانا فى سنة واحدة غفا الله عنهما ؛ وسافر فى أثناء ذلك بحراً مع نائب جدة فجاور بقية سنته ورجع بعد الانفصال عن الموسم سنة ست و تسعين لبلاد اليمن فمات بها فى دبيع الأولى بعد الانفصال عن الموسم سنة ست و تسعين لبلاد اليمن فمات بها فى دبيع الأولى

من التي تليها رحمه الله .

911 (عبد اللطيف) بن عبدالوهاب بن عفيف، بن وهيبة بن يوحنا تتي الدين الملكي الأسامي الحكيم ابن أخي الشمس أبي البركات بن عفيف الذي وسطه الأشرف برسباي قبيل مو ته ، و أحد رؤساء الطب والكحلويلقب قوالح . مات ١٩١٢ (عبد اللطيف) بن عبيد الله بن عوض بن محمد الاردبيلي الشرواتي القاهري الحنفي ، أخو البدر مجد و إخوته ، ويعرف بابن عبيد الله . حفظ الكنر والمنار وعمدة النسفي و الحاجبية ودرس . مات سنة أربع وخمسين .

والمدار و عبد اللطيف ) بن عبيد بن أحمد العقبى الطلخاوى ثم الصحر اوى القاهرى الشافعي ، كان أبوه بواب التربة الناصرية فرج بن الظاهر بالصحراء فأحضر معه في الرابعة على الجال الحنبلي البعض من ثمانيات النجيب ، ومن فوائد تمام واستمع على الفوى ختم الدارقطني ، وأجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادى ومن في الاستدعاء ، و تكسب بالشهادة برأس حارة زويلة وغيرها ، وحدث باليسير لقيه الطلبة وأجاز . مات في ربيع الثاني سنة إحدى وتسعين .

البولاق الشافعي ؛ اشتغل بالفر ائض والحساب عند بلديه عبد القاهرى الأزهرى البولاق الشافعي ؛ اشتغل بالفر ائض والحساب عند بلديه عبد القادر بن على الماضي والشهاب السجيني ، وبرع فيهما وفي المخاصات ؛ وصاريقوم بمهمات ما يحتاج اليه الاتابك من ذلك لاختصاصه بالزيني سالم وخدمته له بأقراء أولاده أولا ثم بغير ذلك وترقى وتحقته الملك لكثرة الملازمة فلم ينفك ، بل استرسل حتى استنزل محمد بن الشمس بن المرخم عن مشيخة الفخرية تصوفاً وتدريساً وباشرها ؛ والبدر بن الغرس عن مشيخة الزينية ببولاق ، وكادأن يأخذوظائف جامع ابن البازري بعد ولد النجم بن حجى ، وقرر في التصدير بالفر ائض بالأزبكية الى غيرها من الجهات ، ولم يحتمله ناظر الفخرية فتوسل حتى أرضوه ونزل عنها وهو ممرن سافر ابن مخدومه في موسم سنة ثمان وتسعين ، وبلغني أنه التفت لم افعة بني الزبني سالم عنده .

( عبد اللطيف ) بن عمّان شيخ الزوار . مضى في أبيه عبد القادر قريباً . ٩١٥ (عبد اللطيف) بن على بن محمد بن مجد بن مجد بن الحسين الحال بن العلاء بن ناصر الدين الحسني المنفلوطي ثم القاهري الموقع، ويعرف بابن أخي المحروق ؛ ولد في ليــلة ثاني عشر ربيع الأول سنة إحــدى وعشرين وثمانمائة بمنفلوط ، وسمع على ابن الجزري والشرف الواحي ، والمقريزي وشيخنا في آخرين، وخالط ابن البارزي فمن دونه ، وكتب التوقيع واقتصر عليه بأخرة عن المتوكل عن الله العز عبد العزيز . مات في جمادي الأولى سنة تسعين رحمه الله وإيانا . ٩١٦ (عبداللطيف) بن على الزين الشارمساحي ثم القاهري الازهري الشافعي ، كان أبوه من مدركي بلده ففارقه وقدم القاهرة وقد قارب الأربعين فقطر الازهروحفظ الحاوى ثملازم فيه العلم البلقيني والمناوي وابن حسان والعبادي وغيرهم كالبدرأبي السعادات ، وفي الفرائض الزين البوتيجي وبرع فيهما ، وأذن له في التدريس والافتاء ، وتصدى لذلك قبل حفظه القرآن ثم أقبل عليه حتى حفظه وانتفع به جماعة ، وممن أخذ عنه البدر الطلخاوي والأمين بن النجار ، وتنزل في الحانقاة الصلاحية وكان ذا إقدام وكلام ، وناب في القضاء عن البلقيني فمن بعده وجمع في آدابه شيئاً ، وتحول الى بولاق فسكنه وانتفع به أهل تلك الخطة تدريساً وافتاءً حتى مات ، وقد زاد على السبعين في جمادي الاولى سنة عان و ثمانين بعدمر ضطويل، وصلى عليه بجبامع الخطيري ودفن بالقرافة رحمه الله وإيانا-٩١٧ (عبد اللظيف) بن على المحلى البلتاجي الأحمدي الشافعي ؛ أخذ عن

أبيه وحج وجاورسنة أربع وثهانهائة ، وسمع من ابراهيم الزهر انى شيئاً من مناقب سيدى أحمد ، وكان يحفظ كثيراً من مناقبه وأحواله ؛أخذ عنه ابن المنير ، وقال انه مات بعد سنة إحدى وثلاثين .

الاشتغال في الفقه عند الشرف عبد الحق السنباطي والجوجرى في تقسيمهما ، الاشتغال في الفقه عند الشرف عبد الحق السنباطي والجوجرى في تقسيمهما ، وكذا اشتغل في النحو و تميز في الالمام بالفقه ، وقد قرأ على في البخارى كثيراً وحمل عنى غالب بحث الا لفية و تنزل في الباسطية وغيرها ، وحج في سنة تسعين في ركب نائب جدة و تكسب بالشهادة وقتاً ، ثم عمله زكريا قاضياً ولا بأس به . (عبداللطيف) بن غانم المقدسي ، في ابن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن عمد بن ع

السمس بن الشهاب القاهرى أخو عبد الله الآتى ؛ ويعرف بابن الرومى ، من باشر النقابة عند البدر بن التنسى قاضى المالكية ؛ وكان متميزاً في الصناعة ضعيف

الخط حسما رأيته في أسحال عدالته خالي .

٩٢٠ (عبد اللطيف) بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن عبد الله بن على بن سليمان ابن على بن الله بن على بن سليمان ابن على بن أبى بكر القرشي الهاشي المكي النجار أخوعلى الآتي ، ويعرف بالغنومي منتج المعجمة وتشديد النون نسبة (١) بعض السنن لأبي داود ، وكذا سمع عليه وعلى أبي العباس بن عبد المعظى المالكي والفخر القاياتي الشفا بفوات لم يعين ، وأجاز له خلق منهم الأبارهيم ابن عبد الله بن عمر الصنهاجي وابن على فرحون والابناسي وابن صديق وكذا العراقي والهينمي والصردي وابن عرفة وابن حاتم والمليجي، أجاز لي ، وكان أميا يتكسب بالتجارة ماهراً فيها . مات في المحرم سنة تسع وخمسين عكة ، ودفن بالمعلاة رحمه الله .

٩٢١ (عبد اللطيف) بن البدر مجد بن أحمد بن عبد العزيز التي أبو الفتح الانبارى الأصل القاهرى الشافعى أحد الاخوة ؛ ويعرف بابن الأمانة ، درس بعدموت والده بعناية العلاء القلقشندى في الحديث بالمنصورية وفي الفقه بالهكارية فيكان العلاء يكتب له عليهما فيحفظه ثم يلقيه ، وكان كثير الحياء ساكن الحال . ذكره شيخنا في أنبائه ، وانه كان مشكور السيرة على صغر سنه . مات وهو شاب يعنى عن ثلاث وعشرين تقريباً في يوم الأحد ثامن عشرى ذى

القعدة سنة ثلاث وأربعين بعد أن أجاز له باستدعاء ابن فهد خلق .

٩٢٧ (عبد اللطيف) بن الجال محد بن أحمد بن على الزين المصرى الاصل المكى الشافعي شقيق عبد الرحمن الماضى العطار أبوها ، ورأيت من نسبه الشريفي ، ويعرف بالحجازى . ولد كما أخبرنى به ولده ياسين في تاسع عشر ذى القعدة وثما نمائة ورأيت من يقول بل قبلها بمكة ، ونشأ بها فقرأ القرآن وجوده على جماعة منهم الشيخ محمد الكيلاني وسمع الحديث على أبي الفتح المراغي والتقيين فهد وغيرها ، وقدم القاهرة مراراً أولها قريب الحسين وآخرها في سنة ثمانين ، وسمع بها على شيخنا وغيره ، بل دخل الشام والصعيد وزار بيت المقدس والخليل و دخل بر سواكن ، وتزوج هناك وهو ممن أعرفه قديماً ، وحضر مجالسي بالقاهرة بل وآل أمره الى أن كف ، وانقظع بمنزله مديما للتلاوة لما يحفظه حتى مات في لية وال أمره الى أن كف ، وانقظع بمنزله مديما للتلاوة لما يحفظه حتى مات في لية صفر سنة أربع و تسعين ، وصلى عليه من الغد . ثم دفن رحمه الله وإيانا .

٩٢٣ (عبد اللطيف) بن عهد بن أحمد بن عهد بن عبد الرحمن بن محمد ابن أحمد بن على بن عبد الرحمن السراج أبو المكارم بن الولوى أبي الفتح بن أبي المكارم بن أبي عبد الله الحسني الفاسي الأصل المسكي الحنبلي والد المحيوي عبد القادر الماضي ، وحفيد عم والد التقي الفاسي . ولد في شعبان سنة تسع وسبعين وسبعائة بمكة ، ونشأ بها فحفظ القرآن وتفقه وسمع من النشاوري والجمال الأميوطي وأبي العباس بن عبد المعطى والشهاب بن ظهيرة وأحمد بن حسن ابن الزين والفخرالقاياتي و ابن صديق والابناسي و ابن الناصح في آخرين ، ومما سمعه على الأول البلدانيات للسلفي وجزء ابن مجيد، وأجاز له البلقيني والتنوخي وابن الملقن وأبوالخير بن العلائي وأبوهريرة بن الذهبي وابن أبي المجد والعراقي والهيتمي وأحمد بن أقبرص والسويداوى والحلاوى وعبد الله بن خليل الحرستاني ومريم الاذرعية وخلق ، وخرج له التقي بن فهد مشيخة ؛ وكان أبوه مالـكيا فتحول هو حنبليا وولى امامة مقام الحنابلة بمكة بعد موت ابر عمه النورعلي ابن عبد اللطيف بن أحمد الآتي ، ثم قضاءها في سنة تسع فكان أول حنبلي ولي قضاء مكة ، واستمر فيه حتى مات مع كثرة أسفاره وغيبته عن مكة ، بل كان يستخلف هو من يختاره من أقربائه ، غير أنه عزل سنة ولكن لم يل فيها عوضه ثم أعيد وأضيف اليه في سنة سبع وأربعين مع قضائها المدينة النبوية فصار قاضي الحرمين ، وسافر الى بلاد الشرق غير مرة واجتمع بالقان معين الدين

شاهرخ بن تيمورلنك فيها وكان يكرمه غاية الاكرام ويسعفه بالعطايا والانعام، لحسن اعتقاده فيــه ومزيد محبته له ، واقتفى ولده الوغ بك وغيره من قضاة تلك بحيث سمعت وصفه بمزيد الكرم والاطعام من غير واحد من ثقات شيو خنا فمن دونهم ، ويقال انه رجع من بعض سفراته بنحوعشرين ألف دينار فما استوفى سنته حتى أنفدها ، وكان شيخاً خيراً ديناً مجمود السيرة في قضائه ، بعيداً عن الرشوة ؛ بل رعما كان لفرط كرمه يهب لمن يأتي الله في محاكمة أو حاجة ، ساكناً منجمعاً عن الناس ، متواضعاً متودداً ذا شيبة نيرة ووقار ، ضخماً محبماً للخاصة والعامة ؛ مفيداً من أحوال ملوك الشرق ونحوهم ماامناز على غيره فيه بمشاهدته مع نقص بضاعته ، حدث باليسير . أجاز لي . وتزوج بأخرة بابنة للعلاء حفيد الجلال البلقيني واستولدها . لكن انقطع نسله منها وله حكاية في عبد العزيز بن على بن عبد العزيز . وذكره المقريزي في عقوده . وقال : لم يزل سلفه فقهاء مالكية . فاما أحدثوا بمكة قاض للحنفية وقاض المالكية وصاربها ثلاثة قضاة أحب أن يكون رابع الثلاثة. فقال أنا حنبلي . وسعى في أن يكون عكة . مات بعد تعلله مدة بالاسهال ورمي الدم في ضحي يوم الاثنين سابع شوال سنة ثلاث وخمسين بمكة وصلى عليه بعد صلاة الظهر ودفن بالمعلاة رحمه الله وإيانا.

٩٢٤ (عبد اللطيف) أخ للذي قبله أكبر منه . مات في .

(عبد اللطيف) بن مجد بن أحمد . يأتى فيمن جده عبد الله .

٩٢٥ (عبد اللطيف) بن مجد بن أبى بكر بن مجد بن أبى بكر بن الحسين الزين البراغى الاصل ابن أبى الفضل بن الزين المراغى الاصل المدنى الشافعى . ممن سمع منى بالمدينة .

۹۲۶ (عبد اللطيف) بن مجد بن حسين بن عبد المؤمن بن محمد بن ذاكر بن عبدالمؤمن بن أبى المعالى بن أبى الحير السراج الكازرونى الاصل المكى المؤذن بها ذكره الفاسى فى تاريخها وقال آنه كان بعد موت عبد الله بن على رئيس المؤذنين بالمسجد الحرام قرر مؤذنا عوضاً بمنارة باب بنى شيبة ببعض معلومه فباشر الاذان بها فى وظيفة الرياسة حتى مات وكان يمانى السفر الى سواكن للسبب فى المعيشة معتنياً بحفظ الوقت منسوباً لخير وعفاف . مات فى ربيع الآخر سنة سبع وعشرين بمكة ودفن بالمعلاة ولم يبلغ الأربعين فيما أحسب وتوفى قبله وبعده جماعة من أولاده وزوجته فى الطاعون الذى كان بحكة فيها ؟ قال ابن فهد وكان

خيراً ساكناً مباركاً وخلف ولداً بالغاً يسمي أبا بكرولي بعده الأذان ثم دخل المغرب والتكرور بعدالثلاثين صحبة امام المالكية عمر بن عبدالعزيز بن على النويري فمات هناك. ٩٢٧ (عبداللطيف) بن محدبن شاه رخ بن تيمورلنك. قتل والده واستقر عوضه فعاجله عمه قبل تمام شهر وقتله وذلك في سنة أربعو خمسين كما أشرت له في أبيه. ٩٢٨ (عبد اللطيف ) بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي الخير عد بن أبي عبدالله مل بن مل بن عبدالر حمن السراج بن أبي السرور الحسني الفاسي المكي المالكي أخو عبد الرحمن وأبى الخير المذكورين وأبوهما وقريب عبد اللطيف بن محمد البن احمد بن محمد الماضي . ولد في رجب سنة ثلاث و عماعاتة عكة وأحضر على ابن صديق سجدات القرآن للحزى وغيرها واسمع على الزينين المراغي والطبرى وجماعة وأجازله في سنة خمس فما بعدها العراقي والهيثمي والشهاب الجوهري والشرف برن الكويك والفرسيسي وأبو الطيب السحولي والمجد اللغوى وعبد الكريم حفيد القطب الحلبي وعبد القادر بن ابراهيم الارموى وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وآخرون ، وولى امامة المقام المالكي بمكة في أواخر سنة اثنتين وأربعين ثم صرف وكان قد حضر فىالفقه دروس والده وعمه أبى حامد وقدم القاهرة غير عرة. منها في سنة سبع وعشرين مع أبيه وأخيه وسمعوا على الفوى من لفظ الكلوتاتي في الدارقطني وآخرها في أول سنة سبع وخسين ومنها توجه إلى دمشق وزار بيت المقدس والخليل ثم توجه لبلاد المغرب فأقام يها يسيراً ورجع وكان يكثر الزيارة النبوية بحيث تتكرد له في السنة الواحدة ، وربما كان يتوجه في درب الماشي ماشياً الى أن كان في سنة ثلاث وستين فتوجه اليها مع الحاج ثم رجع في البحر إلى مكة فأقام بها دون شهر ثم عاد اليها فاستمر بها أشهراً ومات في ليلة السبت تاسع عشر جمادي الآخرة سنةأر بعوستين وصلي عليه بالروضة الشريفة ودفن بالبقيع رحمه الله وإيانا وهو ممن أجاذ لنا .

٩٢٩ (عبد اللطيف) بن عهد بن عبد الكريم بن عبد النور بن منير الزين بن التق بن الحافظ القطب الحلبي ثم المصرى الحنفي أخو عبد الكريم الماضي وهذا أصغر ويعرف بالحلبي ولد فيما كتبه بخطه سنة أربين وسبعمائة وأحضر على أبي الفرج عبد الرحمن بن عبد الهادي وأسمع على الميدومي المسلسل ومشيخة النجيب الكبرى وحدث قرأهما عليه شيخنا . قال وكان وقوراً خيراً حسن السمت . مات في وسط صفر سنة أربع وبخط الكلوتاتي انه في دبيع الآخر ، وعلى الاول اقتصر المقريزي في عقوده تبعا لشيخنا .

٩٣٠ (عبد اللطيف) بن مجد بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد الرحمن الولد سراج الدين بن القطب أبى الخير الحسنى الفاسى المركى المالكي الآتى أبوه وعمه . عرض على الاربعين النووية والجرومية في سنة سبع وثمانين ثم المختصر للشيخ خليل في سنة سبع وتسعين وكتبت له .

٩٣١ (عبد اللطيف) بن الـ كال أبى الفضل محمد بن السراج عبد اللطيف بن على بن يوسف بن الحسن الانصارى الزرندى المدنى الشافعي والد الشمس محل الآتى . ولد في صفر سنة أربع و تسعين وسبعمائة بالمدينة وحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج وألفية النحو و اشتغل يسيرا وسمع على الجمال الكازرونى وأبى الفتح وأبى الفرج ابنى المراغى و تلا بالسبع على السيد الطباطبي . ومات مقتولا في اللجون بدرب الشام بعد الحسين تقريبا .

٩٣٢ (عبد اللطيف) بن مجد بن عبد اللطيف اليمانى المحالبي . ممن سمع منى بمكة . ٩٣٣ (عبد اللطيف) بن مجد بن عبد الله بن أحمد التي أبو الطيب الزفناوى القاهرى الشافعى . أخو ناصر الدين مجد الآتى . فشأ فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو . وعرض على ابن الملقن والعراقي وولده والهيئمي والبرماوي والزين الفارسكوري والشهاب الحسيني . وأجازوه وتكسب بالشهادة . مل باشرها في ديوان تمر باي وأس نو بة النوب وتقدم عنده . وكذا باشر بأخرة عمارة الجامع الزيني ببولاق . وكان ساكناً لا بأس به . مات في ليلة الخيس رابع ربيع الأول سنة سبع وسبعين وقد قارب الثمانين رحمه الله .

٩٣٤ (عبد اللطيف ) بن محد بن عبد الله بن محد بن عبد الحق بن عبد الملك الزين بن الشمس بن الجمال المغربي الدميري الاصل الجوجري الشافعي ابن عم جد عبد الله بن أحمد بن عمر بن عمان بن عبد الله الآيي. فعمان ووالدهد الخوان وسلفه كلهم فقهاء . وجده الاعلى عبد الله كان مغربيا من أناس يعرفون ببني البخشور . فقدم الى دميرة فأقام بها . وكان يعرف فيها بالشيخ عبد الله ابن البحشور المغربي وله هناك مسجد مشهور به ، وكان من الاولياء له كرامات شهيرة في تلك البلاد منها انه كان كثير الكتابة للمصاحف ولا يوجد في شيء من الغلط وذكر انه كان اذا وضع القلم ليكتب الفلط جف حبره ولم يؤرّب في الورق فيرجع الى نفسه فيتذكر ويكتب الصحيح ، وأنجب و لده عبد الله واستمر هو و ذريته بدميرة الى ان انتقل جده الجمال محمد الى جو جر فأنجب بها ولده الجمال عبد الله فاشتغل بالفقه والقراءات فتلا بالسمع على الشيخ الولى محمد

المرشدى واستمروا بجوجر الى ان ولد صاحب الترجمة بها فى سنة خمس و ثمانين. وسبعهائة فيما رآه بخط أبيه و تلا بها القرآن لابى عمرو على الفقيه شعيب و حفظ التنبيه و المنهاج أظنه الاصلى وألفية ابن مالك و المفصل للزمخشرى و الملحة و الجمل للزجاجي و المقامات الحريرية و البردة و شرحها لا بن الحشاب و الشقر اطسية و شرحها لبعض الاندلسيين وعرض بعضها على السراج البلقيني وغيره و اخذ الفقه و النحو فى جوجر عن البدر النابتي ، وكان متمكنا فى العلم معظما جداً عند السراج البلقيني وعن الزين عبد اللطيف بن محمد الكرميني قاضى المحلة و المجد البرماوي وعنه أخذ الاصول و أخذ الفقه فقط عن البرهان البيجورى و النحو عن غير المذكورين و بحث المقامات على الشمس الحبتي الحنبلي شيخ الحروبية و انتقل الى القاهرة فى سينة ثلاث و عشرين فقطنها الى بعد الثلاثين و مدح شيخنا عا أثبته الحواهر ، و كتب عنه البقاعي مازعم أنه مدحه به :

ولما ان بدا برهان شیخی وقد وضح الدلیل بلا نزاع تمثل کعبة تُحلی لفکری وکم شرفت بقاع بالبقاعی

مات قريب الاربعين تقريباً.

و ولد ببيت المقدس و نشأ به فسمع على امه غزال عتبقة القلقشندى منتقى البلان. ولد ببيت المقدس و نشأ به فسمع على امه غزال عتبقة القلقشندى منتقى فيه خمسة عشر حديثا من نسخة ابراهيم بن سعد فى سنة عان و تسعين بسماعها لجميع النسخة على الميدومى وحدث به قرأته عليه بباب الصلاحية من بيت المقدس ، وكان خيرا متكسبا بالخدمة فى الحمام وغيرها. مات فى سنة خمس وستين تقريبا . وكان خيرا متكسبا بالخدمة فى الحمام وغيرها . مات فى سنة خمس وستين تقريبا . وبعد اللطيف ) بن مجل بن محمد بن عبد الوهاب بن أبى بكر بن يفتح الله سراج الدين او زين الدين بن الشمس السكندرى المالكي عم على بن محمد ابن محمد الآتى و يعرف كسلفه بابن يفتح الله . ولد فى رجب سنة اربع و عمانين وسبعائة باسكندرية . ومات بمنزلة خليص راجعامن الحج سادس عشر ذى الحجة سنة عان و ربعين رحمه الله القياه البقاعى .

٩٣٧ (عبد اللطيف) بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مسعود السنباطي ثم القاهري العطار اخو الشمس محمد الآتي . ولد في اول منة تسع عشرة و ثمانائة بسنباط و نشأبها فقرأ اليسير وقدم مع أبيه وأخيه القاهرة في سنة إحدى و ثلاثين فكان مع أبيه في التسبب بحانوت من باب الزهومة في العطر وسمع على شيخنا وغيره ، واجاز له خلق ، وحج مراراً وجاور غير مرة وارتفق به الطلبة و نحوهم

فى الاستجرار منه مع صدق اللهجة والسكون والمداومة على معيشته والتوجه السعيد السعداء ثم بعد موت أبيه صاهر الشيخ مجد الفوى على ابنته وولدت له عدة اولاد وأثرى ولزم بعد موت أخيه أيضاً طريقته فى الانهاك ولكنه ما كان باسرع من انقطاعه بالفالج وخلفه ولده الكبير فى الحانوت.

۹۳۸ (عبد اللطيف) بن مجد بن مجد بن مجد بن مجود اوحد الدين بن أبى الفضل ابن الشحنة اخو الحب مجدو الوليد الآتيين . ولد سنة ثمان و ثمانين و سبعهائة و تفقه بأبيه والبدر بن سلامة ، وُدخل القاهرة فاخذ بها عن قارىء الهداية والعز عبد السلام البغدادى واذن له وولى قضاء صفد مراراً وناب في القاهرة عن التفهني ومات بها في الطاءون سنة ثلاث وثلاثين . افاده اخوه الحب مجمد .

٩٣٩ (عبد اللطيف) بن محمد بن محمد بالحب القاهرى الكتبي ويعرف بالسكرى شيخ مسن له طلب وفيه فضيلة يحكى عن البلقيني وطبقته وكان من أكثر الكتبيين كتباً وفيها الكثير من الكراديس الملفقة والاجزاء المخرومة التي كان يأخذهامن الترك ثم يسهر الليالي المتوالية على الشمع ونحوه ليكمل بعضها من بعض وقل ان يتحصل منه كبير امر وأذهب في ذلك مالا كثيراً كل هذا مع يبسه في البيع . مات ظناً بعد الخسين عفا الله عنه .

ويعرف بابن يعقوب. ولدسنة ثلاث وثلاثين وتماغائة تقريبا بصفد وحفظ القرآن ويعرف بابن يعقوب. ولدسنة ثلاث وثلاثين وتماغائة تقريبا بصفد وحفظ القرآن والمنهاج الفرعي ومختصر ابن الحاجب الاصلي والكافية في النحو لابن مالك والفية الحديث وتفقه ببلده على الشمس بن حامد واخذ عنه في الاصول والعربية وغيرها وصاهره على ابنته واخذ بده شق عن الزين خطاب والبدر بن قاضي شهبة والبلاطنسي في آخرين ولكن جل انتفاعه انما هو بصهره وحج معه في سنة ثمانين ، وزار بيت المقدس وقرأ البخاري في الجامع الظاهري المعروف بالاحمر نيابة عن صهره ثم استقر فيه بعده وكذا خلفه في الافتاء والتدريس ، وقدم القاهرة غير مرة ما ستقر فيه بعده وكذا خلفه في الافتاء والتدريس ، وقدم القاهرة غير مرة واجزت له ولاولاده وهو إنسان فاضل متواضع ارجو تنزهه عن معتقد صهره واجزت له ولاولاده وهو إنسان فاضل متواضع ارجو تنزهه عن معتقد صهره واجزت له ولا ولا تقريباسنة اثنتين وأربعين وثماغائة بفارسكوري الشافعي أحد شهو ولعرب والعربية والفرائض والميقات وتمر وتكسب والمنهاج وغيره واشتغل في الفقه والعربية والفرائض والميقات وتمر وتكسب

بالشهادة ومن شيوخه الشهاب البيجوري وهو ممن سمع مني بالفاهرة .

957 (عبد اللطيف) بن محمد بن يوسف الاسيوطى القاهرى البزاز أخوعلى والد أهلى الآتى . مات بعد أن افتقر جداً عُـُدى عليه بالقرب من انبابة في سنة ثلاث وسبعين ودفن بالوراق رحمه الله .

٩٤٣ (عبد اللطيف) بن منقورة أحد الكتبة من الاقباط وعم عبد الباسط ابن يعقوب الماضي .

على بن عجيل اليماني اخو أحمد بن على بن عجيل اليماني اخو أحمد الماضي و يعرف بالمشرع ايضا .

القرشى المخزومى فيما كتبه المزى لابيه حين اثبت له بعض الاسمعة المكى الشافعى والد أحمد الماضى ويعرف بالينبناوى . ولد سنة اثنتين وسبعين وسبعائة بمكة والد أحمد الماضى ويعرف بالينبناوى . ولد سنة اثنتين وسبعين وسبعائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه وكتباو اشتغل قليلا في العربية وجود المتابة وسمع من ابن صديق والشهاب بن ظهيرة وبه تفقه ولازم دروسه كثيراً وكان بأخرة اكتر الناس تسجيلا عليه لمزيد اختصاصه به بل كان يسجل على غيره من حكام مكة وناله اهانة زائدة من بعضهم لعدم تلطفه في مخاطبتهم ، و ناب عن الجال بن ظهيرة في العصلاح بين الناس هناك وأم بقرية بكشرا من وادى العقود بوادى نخلة وفي الاصلاح بين الناس هناك وأم بقرية بكشرا من وادى خلة أيضا وأصابه بها مرض تعلل به اشهرا ثم مات في النصف الثاني من رجب سنة ثمان عشرة بمكة ودفن بالمعلاة وكان دينا عارفاً بالوثائق والفقه ذكيا كيس العشرة لطيفا . ترجمه الفاسي .

٩٤٦ (عبد اللطيف) بن موسى الكجراتي . له ذكر في عمر بن أحمد بن محمد ابن محمد البطابني .

وغيرها بل ناب في المحلة عن قضاتها وتعانى نظم الشعر وخمس المعربية الماطيء الله الماليكي الشاعر . ولد سنة احدى و عماعائة بالطويلة من الغربية بشاطيء النيل من عمل الدماير و نشأ بهائم انتقل في سنة خمس وعشرين الى القاهرة فأ كمل بها حفظ القرآن وقرأ في ابن الجلاب على الزين عبادة واشتغل يسيراً وتدرب بالسراج عمر الاسواني ثم بالبدر البشتكي في النظم و تكسب بالشهادة في القاهرة وغيرها بل ناب في المحلة عن قضاتها و تعانى نظم الشعر و خمس البردة في ثلاثة تخاميس واستحدى بشعره الاكابر وغيرهم وكتب إلى بأبيات سمعتها مع غيرها منه أو كثر نظمه ليس بالطائل و لاكان بالثبت . مات في أواخر سنة عمان

وسبعين عفا الله عنه وايانا.

٩٤٨ (عبد اللطيف) بن هبة الله بن مجد ظهير الدين بن أرشد الدين بن نور الدين البكرى الكتكى الشيرازى نزيل مكة . قال الطاووسي قرأت عليه قبل الثما بما تقل القرآن ومقدمات العلوم وأجاز لى وانتقل من شيراز الى مكة فجاور بها حتى مات سنة ثلاثين وعظمه .

في سنة ثمان وعشرين وأنول بقاعة الشافعية من الصالحية وتصدى الاقراء وممن في سنة ثمان وعشرين وأنول بقاعة الشافعية من الصالحية وتصدى الاقراء وممن أخذ عنه الزين قاسم والشمس الامشاطى وحكى لى عنه أنه سمعه يقول طالعت المحيط للبرهاني مائة مرة ، وكان فصيحاً مستحضراً لفروع المذهب مع الخبرة التامة بالمعانى والبيان والمنطق وغيرها بحيث كان يقول في تلامذتي من هو أفضل من الشرواني ، وبحث مع العلاء البخارى في دلالة التمانع وألزمه أمراً شديداً وأفرد في ذلك تصنيفاً ووافقه على بحثه النظام الصيرامي وتعصب جماعة كالقاياتي حمية لشيخهم وقال للبدر بن الامانة أحفظ ألوفاً من الأسئلة التفسيرية وله على كتبه العقلية والنقلية حواش متقنة كثيرة الفوائد وسافر منها فيج ثم عاد و نزل بزاوية تتي الدين عند المصنع تحت القلعة واستمر الى أول ولاية الظاهر جقمق فرجع الى بلاده ، ويقال انه توفي يوم وصوله وحصل له بعينه خلل ، والثناء عليه بالعلم والصلاح كثير ، وكان له خال يقول عنه انه شرح البيان للطيبي ويقول عن المحب بن نصر الله الحنبلى انه عالم رحمه الله .

ومد اللطيف) زين الدين الطواشي الرومي المنجكي العثماني الطنبغا ممن خدم بعد موت سيده فاطمة ابنة منجك فعرف به ثم انتقل لخدمة جقمق الارغون شاوى نائب الشام فاما قتله الظاهر ططر استخدمه وجعله من خاص جمداريته فدام سنين مع ملازمته خدمة الطائفة القادرية الى أن وقع بينها وبين الرفاعية تنازع في أواخر الايام الاشرفية برسباي فشكاه حسن نديمه اليه فطلبه وقال له أنت جمدار أم نقيب وضربه وأخرجه من الجمدارية فلما استقر الظاهر ولاه مقدم المهاليك بعد القبض على خشقدم اليشبكي فدام مقدما سنين وحج أمير الركب الأول مرة بعد أخرى ثم انفصل بجوهر النوروزي نائبه في سنة أمير الركب الأول مرة بعد أخرى ثم انفصل بجوهر النوروزي نائبه في سنة اثمير الركب الأول مرة بعد أخرى ثم انفصل بجوهر النوروزي نائبه في سنة اثمير الركب الأول مرة بعد أخرى ثم انفصل بحوهر النوروزي نائبه في سنة اثمير الركب الأول مرة بعد أخرى عمل سنة احدى وستين ودفن من الغد وقد مات في ليلة الجمعة رابع عشري صفر سنة احدى وستين ودفن من الغد وقد ناهز الثمانين وكان ديناً خيراً صالحاً متواضعاً كريما محاف في الفقر اعرجمه الله وايانا ماتون ناهز الثمانين وكان ديناً خيراً صالحاً متواضعاً كريما محافي في الفقر اعرجمه الله وايانا ما ناهز الثمانين وكان ديناً خيراً صالحاً متواضعاً كريما محافي في الفقر اعرجمه الله وايانا ماتون ناهز الثمانين وكان ديناً خيراً صالحاً متواضعاً كريما محافي في الفقر اعرجمه الله وايانا م

(عبد اللطيف) الدنجيهي . في ابن عثمان بن سليمان .

م الم الم اللطيف) الرومى الأينالي الطواشي. مات في صفر سنة أربع وخمسين عن نحو المائة وورثه حفيدا معتقه أحمد وعد ابنا أمير على بن اينال .

وتسعين وكان والعطار بمكة . مات بها في صفر وتسعين وكان والعلم والعطر ماينفرد به ولذا يجتهد في التغالى في بيعها بغلظة ويبس عفا الله عنه .

مه (عبد اللطيف) القحاجق الاشرف برسباى أحد الخواص من السقاة دام كذلك الى أن أبطله الظاهر جقمق فى أو ائل أيامه واستمر حتى مات فى ثامن ذى الحجة سنة أربع و خمسين وكان مذكوراً بالكرم و محبة أهل العلم والفضل وهو صاحب الجامع المشرف على بركة الفهادة بالقرب من حدرة الكاجيين رحمه الله. عبد اللطيف) الناصرى الساقى . مات سنة سبع .

موه (عبداللطيف) النشيلي القاهري الازهري الشافعي صهر الزين ذكريا . مات في شعبان سنة سبع وسبعين وكان لابأس به .

\*\* \*

﴿ انتهى الجزء الرابع ، ويليه الجزء الخامس وأوله : عبد الله ﴾

## ﴿ فهرس الجزء الرابع ﴾ من الضوء اللامع (١).

|                                | C    |                             |           |
|--------------------------------|------|-----------------------------|-----------|
| ä                              | الصف | فحة                         | الصا      |
| ططر الظاهري                    | ٧    | ﴿ حرف الضاد المعجمة ﴾       | 4         |
| طغرق من أولاد دلغادر التركاني. | ٨    | ضعيم بن خشرم الحسيني        | 7         |
| طغيتمر الجلالي البلقيني        | ٨    | ضياء بن مجد الحوراني        | 4         |
| طغتمر البارزي                  | ٩    | ضياء بن عماد الدين التبريزي | 7         |
| طلحة بن سعد بن النفطي          | ٩    | ضيغم بن خشرم الحسيني        | 4         |
| طلحة بن مجد الشمة              | ٩    | ضيف بن احمد الخراط          | 4         |
| الطنبغا                        | ٩    | ﴿ حرف الطاء المهملة ﴾       | 4         |
| طوخ من تمراز الناصري           |      | طاهر بن احمد الخجندي        | 7         |
| طوخ الظاهري برقوق              | ٩    | طاهر بن احمد الكازروني      | ٣         |
| طوخ الناصري فرج                |      | الطاهر بن ابي بكر الناشري   | ٣         |
| طوخ الابوبكرى المؤيدي شيخ      | 1.   | طاهر بن الحسين بن حبيب      | ٣         |
| طوخ الجـکمي حکم من عوض         | 1.   | الطاهر بن الجمال المصري     | 0         |
| طوخ الخازندار الظاهري برقوق    | 1.   | طاهر بن مجد العجمي          | 0         |
| طوخ أحد المقدمين               | 1.   | طاهر بن محد النويري         | 0         |
| طوخ أمير                       | 1.   | طاهر بن عهد الهروي          | ٦         |
| طوغان شيخ الاحمدي              | 1.   | طاهر بن يو نس الموصلي       | ٦         |
| طوغان قيز العلائبي             | 1.   | طاهر الفقيه الناشري         | ٦         |
| طوغان أمير آخور                | 11   | طاهر نزيل البرقوقية         | ٦         |
| طوغان الحسني الظاهري برقوق     | 11   | طه بن خالد الاطفيجي         | ٦         |
| طوغان الدمرداشي                |      | طرباى الاشرفي قايتباي       | ٧         |
| طوغان دوادار طوخ الابو بكرى.   |      | طرباي الظاهري برقوق         | ٧         |
| طوغان السيفي دوادار السلطان    |      | طرغلي بن سقل سيز الامير     | ٧         |
| طوغان السيفي تغرى بردى         |      | طرمش الكمشبغاوي             | Y         |
|                                |      |                             | THE PARTY |

<sup>(</sup>۱) سقط من فهرس الجزء الثالث الاشارة الى ترجمة «سعد بن عهد بن عبد الله بن الديرى ص ٢٤٩

١٩ العماس بن محمد العباسي

٢٠ عباس بن محمد بن زياد السكاملي ي

٢٠ العباس بن محمد بن ظهيرة

٠٠ عباس بن محمد البلشوني

٠٠ العباس ابو منديل الوهراني .

٢١ عبد الاحد بن محمد الحراني.

٢١ عبد الاعلى بن أحمد المقسمي

٢١ عبد الاول بن محمد المرشدي

۲۳ عبد الباري بن أحمدالعشماوي

۲۳ عد الماري بن سلمان الماني

٢٤ عدد الماسط بن أحمد السنيسي

٤٢ عند الماسط بن خليل الدمشقي

٧٧ عبدالباسط بن خليل الشيخي

٢٧ عبدالماسط بن شاكر بن الجيعان

٢٨ عبد الماسط بن أبي شاهبن

٢٨ عدد الماسط سبط ابن برية

٢٨ عمدالماسطين عمد الوهاب القبطي

٢٨ عبدالباسط بن عمر الانصاري

۲۸ عبد الباسط بن عمر بن البارزي

٢٨ عدد الماسطين محمد البلقيني

٢٩ عبدالباسط بن محمد بن الاستادار

٢٩ عبد الناسط بن محمد الادمي

٢٩ عبدالماسط بن عد بن عبدالقادر

٢٩ عدد الماسط بن محمد الجعبرى

٢٩ عدد الماسط بن عد بن ظهيرة

٣٠ عبد الباسط بن محمد بن الصير في

٣١ عبد الياسط بن محمد الزرندي

١٣ طوغان العثماني الطنبغا

١٣ طوغان العمرى المؤيدي شيخ

١٣ طوغان ميق

١٣ طولو بن على باشا الظاهري

١٣ طومان باي الظاهري جقمق

١٣ طوير بن أبي سعد الحسني

١٣ طيبغا البدري حسن بن نصرالله

١٣ طيبغا الشريفي

١٤ طيبغا التركي

١٤ الطيب بن ابراهيم المياني

١٤ الطب بن محمد الناشري

١٤ طيفور الظاهري برقوق

١٤ ﴿ حرف الظاء المعجمة ﴾

١٤ ظافر بن محمد الفيومي

١٥ فالهيرة بن حسين المكي

١٥ ظهيرة بن محمد بن ظهيرة

١٦ ﴿ حرف العين المهملة ﴾

١٦ عادى بن اسمعيل سلطان دهلك

١٦ عامر بن طاهر المياني

١٦ عامر بن عبدالوهاب بنطاهر

١٦ عامر بن محمد الطبرى

١٦ عامر الخيفي

١٦ عائض بن سعيد الحبشي

١٦ عمادة بن على الزرزاري

١٨ عداس بن أحمد القرشي

١٩ عباس بن أحمد السندبسطي

١٩ عماس بن أحمد المناوي

| 43                               | =0.011 |
|----------------------------------|--------|
| عبدالحي بن مباركشاه الخوارزمي    | ٤٠     |
| عبد الخالق بن عمر البلقيني       | ٤١.    |
| عبد الخالق بن محمد بن العقاب     | ٤١     |
| عبد الخالق بن محمد الجعفري       | ٤١     |
| عبد الخالق بن محمد الهروي        | ٤١     |
| عبدالدائم بن عبد الرحيم الحصيني  | ٤١     |
| عبد الدئم بن على الحديدي         | 27     |
| عبد الدائم بن عمر الهوى          | ٤٢     |
| عبد الرحمن بن ابراهيم البرماوي   | 27     |
| عبد الرحمن بن ابراهيم الادكاوي   | 27     |
| عبدالرحمن بن ابر اهيم بن العفيف  | 24     |
| عبد الرحمن بن ابراهيم العلوي     | ٤٣     |
| عبد الرحمن بن ابراهيم بن القطان  | ٤٣     |
| عبد الرحمن بن ابراهيم العقبي     | 24     |
| عبد الرحمن بن ابراهيم لمارداني   | 24     |
| عبدالرحمن بن ابر اهيم الطر ابلسي | 84     |
| عبد الرحمن بن ابراهيم لمازني     | ٤٤     |
| عبد الرحمن بن ابراهيم الرعيني    | ٤٤     |
| عبد الرحمن بن احمد الحكمي        | ٤٤     |
| عبد الرحمن بن أحمد الاستادار     | ٤٤     |
| عبد الرحمن بن أحمد الهمامي       | ٤٤     |
| عبد الرحمن بن احمد بن الذهبي     | 20     |
| عبد الرحمن بن أحمد القلقشندي     | 27     |
| عبد الرحمن موفق الدين العباسي    | ٤٩     |
| عبد الرحمن بن احمد الاذرعي       | 29     |
| عبد اار حمن بن احمد القاهري      |        |
| عبد الرحمن بن احمد بن الشحنة     | ٤٩     |
| عبد الرحمن بن احمد الطائفي       | 29     |
|                                  |        |

| de                              | الصفح |
|---------------------------------|-------|
| عبد الباسط بن يحيى بن البقرى    | 41    |
| عبد الباسط بن يعقوب القبطى      | 44    |
| عبد الباقى بن محمو دصلاح الدين  | 44.   |
| عبد الباقى بن أبي غالب          | 44    |
| عبد البر محمد بن أبي البقا      | 44    |
| عبد البر بن محمد بن الشحنة      | hh.   |
| عبد الجباربن عبد الله الخوارزمي | 40    |
| عبدالجباربن عبدالجيد الناشرى    | 40.   |
| عبد الجبار بن على الاخطابي      | to.   |
| عبد الجايل بن أحمد الحسيني      | ٣٦.   |
| عبد الجليل بن اسمعيل الشيرازي   | 47    |
| عبد الحفيظ بن على البرددار      | 47.   |
| عبد الحفيظ بن عمر الحسني        | 47.   |
| عبد الحفيظ بن الكال المراغي     | 47    |
| عبد الحق بن ابراهيم الطبيب      | m7.   |
| عبد الحق بن عثمان المريني       | 41.   |
| عبد الحق بن أبي المين           | 27    |
|                                 | 44.   |
|                                 | 44.   |
| . 0.                            | 44.   |
|                                 | ٣٩    |
| عبد الحميد بن عثمان الناشري     | ٣٩    |
| عبد الحميد بن عمر الطوخي        |       |
| عبد الحميد بن محمد المدني       |       |
| عبد الحميد بن محمد الكرماني     |       |
| عبد الحميد الطرابلسي            |       |
| عبد الحميد شيخ الصوفية          | 2     |
| عبد الحي القيوم بن ظهيرة        | 2.0-  |

| . 11 6                                                                                                         | 4>0                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٥٨ عبد الرحمن بن أحمد الشمني                                                                                   | وع عبد الرحمن بن احمد الأذرعي                           |
| ٥٨ عبد الرحمن بن احمد بن أبي الوفاء                                                                            | ٥٠ عبد الرحمن بن احمد بن العكم                          |
| ٥٥ عبد الرحمن بن احمد بن عياش                                                                                  | ٥٠ عبد الرحمن بن احمد القمصى                            |
| ٦١ عبد الرحمي بن أحمد هامان                                                                                    | ۲۰ عبد الرحمن بن احمد المسكى                            |
| ٦١ عبد الرحمن بن احمد المارديني                                                                                | ٥٢ عبد الرحمن بن احمد الطنتدائي                         |
| ٦١ عبد الرحمن بن احمد الحموى                                                                                   | ۲۰ عبد الرحمن بن احمد الزرندي                           |
| ٦١ عبد الرحمن بن أحمد النفطى                                                                                   | م عبد الرحمن بن احمد الحبيشي مبد الرحمن بن احمد الحبيشي |
| ٦١ عبد الرحمن بن أحمد المطيرز                                                                                  | ٥٠ عبد الرحمي بن الحد الدنجي                            |
| ٦١ عبدالرحمن بن بكتمر السند بسطى                                                                               | ٢٥ عبد الرحمن بن احمد الدنجيهي                          |
| ٢٢ عبد الرحمن بن بكير بن الفقيه                                                                                | ٥٠ عبد الرحمن بن أحمد راجة                              |
| ٦٢ عبدالر حمن بن أبي البركات الكادروني                                                                         | ٥٠ عبد الرحمن بن احمد البهوتي                           |
| ۲۲ عبد الرحمن بن أبي بكر العراقي                                                                               | ٥٠ عبد الرحمن بن احمد السويدي                           |
| ۲۲ عبد الرحمن بن ابی بر الحراق                                                                                 | ٥٠ عبد الرحمن بن احمد الصمل                             |
| ۲۲ عبد الرحمن بن أبي بكرالملوى                                                                                 | ع عبد الرحمن بن احمد الورداني                           |
| ۲۲ عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود                                                                               | ع عبدالرحمن بن احمد امام جامع الحاكم                    |
| ۳۳ « أبي بكرالداديخي » » ۲۳                                                                                    | وه عبد الرحمن بن أحمد القبايلي                          |
| ۳۳ « أبى بكر بن زديق « الله عند الله ع | ٤٥ عبد الرحمن بن احمد الاطفيجي                          |
| » » عد « أبي بكر بن الزكي                                                                                      | ٥٥ عبد الرحمن بن احمد البرمكيني                         |
| ۱۶ « « بكر الحوى                                                                                               | ٥٥ عبد الرحمن بن احمد المدني                            |
| » « « بَكْرِ بِن ظهيرة « كِرَ بِن ظهيرة                                                                        | ٥٥ عبد الرحمن بن احمد دريبي                             |
| ۱۶ « « بکرالزوقری » » ۲۶                                                                                       | • عبد الرحمن بن احمد الزرعي                             |
| « (أبي بكر بن الشاوى                                                                                           | ٥٥ عبد الرحمن بن احمد بن الاصيفر                        |
| «أبى بكر بن الأسيوطي                                                                                           | ه عبد الرحمن بن قيم الجوزية                             |
| » » » » » » » »                                                                                                | ٥٥ عبد الرحمن بن احمد بن الوجيزى                        |
| » » « أبى بكر الدقوقي                                                                                          | ٥٦ عبدالرجمن بن احمد بن عدالقمولي                       |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » »                                                                          | ٥٧ عبد الرحمن بن احمد الدهروطي                          |
| ** •f1                                                                                                         | ٥٧ عبد الرحمن بن المد المدووقي                          |
| » « أبي بكر بن المغلى                                                                                          | ٥٧ عبدالرحمن بن احمدالدهروطي أخوه                       |
| . (11 6 . 5                                                                                                    | ٥٨ عبد الرحمن بن احمد الاعزادي                          |
|                                                                                                                | ٥٨ عبد الرحمن بن احمد القليوبي                          |
| رابع الضوء)                                                                                                    | - TT)                                                   |

« عبد الوهاب الفوى « عبد الوهاب اللدي

اله

العفحة ٧٢ عدد الرحمن بن أبي بكر بن الحيال ٧٢ عبد الرحمن بن أبي دكر الحنيلي ٧٢ عبد الرحمن بن أبي بكر المنسى ٧٢ عبد الرحمن بن حسن بن الأمين ٧٧ عدد الرحمن بن حسن بنسويد ٧٤ عبد الرحمن بن حسن بن الطاهر ٧٤ عبد الرحمن بن حسن الكذاب ٧٤ عبد الرحمن بن حسين الكردى ٧٥ عبد الرحمن بن حسين بن القطان ٧٥ عبد الرحمن بن حسين الهوريني ٧٥ عيد الرحمن بن حيدر الدهقلي ٧٦ عبد الرحمن بن الخضر الحنفي ٧٦ عبد الرحمن بن خليفة الطهطاوي ٧٦ عمد الرحمن بن الشيخ خليل ٧٦ عبد الرحمن بن داود بن السكويز ٧٨ عبد الرحمن بن داود بن الكو بزجده ٧٨ عبد الرحمن بن ذي النون الغزي ٧٨ عبد الرحمن بن رضوان العقى ٧٩ عبدالر حمن بن أى السعادات الحسيني ٧٩ عبدالرحمن بن سعد بن قنين ٧٩ عبد الرحمن بن سعد الحضرمي ٧٩ عبد الرحمن بن سعيد العثماني ٧٩ عبد الرحمن بن سلام البدوي ١٠ عبد الرحمن سنسلمان المنهلي ١٢ عبد الرحمن بن سليان العمرى ٨٢ عبد الرحمن بن سلمان أبوشعر ٨٣ عبد الرحمن بن عبد الباسط الدمشقي ٨٣ عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن الخطيب ١٤ عبدالرحمن بن عبدالرحم بن الحاجب

|                          |          | المفحة |                            | لعيفحة |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------|--------|
| عمن بن على بن جميع       | عدد الرح | 1.0    | رحمن بن عبدالله الاردبيلي  |        |
| على الزرندي              | ))       | 1.0    | ر « عبيدالله الا يجي       |        |
| « على الازهرى.           | ))       | 1.7    | « عبيدالله القرشي          |        |
| « عمر الحلبي             | D        | 1.7    | « عثمان المحمودابادي       |        |
| ر عمر بن القطان          | ))       | 1.7    | « عثمان السفطرشيدي         |        |
| « عمر البلقيني »         | ))       | 1.7    | « « عثمان الفارسكوري       |        |
| « عمر القبابي            | ))       | 114    | « عُمَان السكندري «        |        |
| « عمر البصروي            | ))       | 118    | « عليان الغزى » »          | 944    |
| « عمر الشمري             | <b>»</b> | 118    | « « على الادمي             | 94     |
| « عمر السمنودي.          | ))       | 118    | « « على النويري            | 98     |
| « عمر البيتليدي          | ))       | 110    | « « على السعدى »           | 98     |
| « عمر الحوراني »         | ))       | 110    | « « على شقير               | 90     |
| « عمر بن الكركي.         | ))       | 110    | « على عبيد » »             | 97     |
| « عنبر البوتيجي          | ))       | 110    | « « على الفارسكوري         | 97     |
| « عيسى الايدوني          | ))       | 117    | « ه على المكودي            | 97     |
| « عيسى الغزى             | ))       | 117    | « على الخطيب » »           | 97     |
| بن ابى الفتوح الا برقوهي | D        | 117    | « على الامشاطى » »         | 9.1    |
| بن فخر الميني            | ))       | 111    | « على التفهني » »          | 91     |
| ( قاسم                   | ))       | 114    | « « على بن وكيل السلطان »  | 1      |
| ( فهد                    | ))       | 114    | « « على بن البارد » »      | 1.1    |
| « لطف الله               | n        | 111    | « « على بن الملقن » »      | 1.1    |
| خادم الشهاب الصقيلي      | ))       | 111    | « « على القسطلاني »        | 1.7    |
| بن محمدالمرشدي           | ))       | 119    | « على البلقيني » »         |        |
| « محمد الرشيدي           | ))       | 119    | عبد الرحمن بن على بن مفتاح |        |
|                          | ))       | 119    | « « على العدوى             |        |
|                          | ))       | 14.    | « على الهندى               | »·٣    |
| « مجد بن الرزاز          | ))       | 171    | « على بن الدخان            | »·٣    |
| « يحد العطار             | ))       | 171    | « على بن الديبع            | »· £   |

|                              | الصفحة |                              | المفحة |
|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| عبد الرحمن بن محمد بن الحجار |        | عبدالرحمن بن محد السيرجي     |        |
| عبد انرحمن بن محمد الديري    |        | ،، ،، مجاد العرشاني          | 171    |
| عبد الرحمن بن محمد الناشري   | 140    | ٥٥ ٥٥ عبد بن النميس          | 171    |
| عبد الرحمن بن محمد الابجبي   | 140    | ،، مجمد الاشموني             | 177    |
| عبد الرحمن بن محمد بن فرحون  | 147    | ه العجمي                     | 177    |
| عبد الرحمن بن محمدالزركشي    | 144    | ،، محمد القلقشندي            | 177    |
| عبد الرحمن بن محمد الاشعرى   | 144    | ۵۵ ۵۵ محمد الکرکی            | 178    |
| عبد الرحمن بن محمد الحضرمي   |        | ٥٥ ٥١ محمد المراغي           | 175    |
| عبد الرحمن بن محمد الماكسيني | 144    | ۵۵ ۵۵ محمد السخاوي           | 145    |
| عبد الرحمن بن مجدالبكري      |        | ۵۵ ۵۵ محمد بن أبي شريف       | 170    |
| عبد الرحمن بن محمد الزبيري   |        | ،؛ ، عدين الجمال المصرى      | 177    |
| عبد الرحمن بن محمد اليافعي   |        | ،؛ عمد التتألى               | 177    |
| عبد الرحمن بن محمد بن عثمان  |        | ؟؛ ٥٤ محمد بن حامد           | 177    |
| عبد الرحمن بن مجد بن الأدمى  |        | ،، السنتاوى                  | 177    |
| عدد الرحمن بن مجد النويري    |        | ١٠٠ ١٠٠ محمد بن الفاقوسي     | 171    |
| عبد الرحمن بن محمد الناشري   |        | ٥٥ ٥١ محمد الحنفي            | 149    |
| عبد الرحمن بن مجد القمني     |        | عبد الرحمن بن محد التعزى     | 149    |
| عبد الرحمن بن مجد الصبيبي    |        | عبد الرحمن بن مجد الحجار     | 149    |
| عبد الرحمن بن عد بن النقاش   |        | عبد الرحمن بن مجد بن زهرة    | 179    |
| عبد الرحمن بن محمدالم كي     |        | عبد الرحمن بن محد بن الخراط  | 14.    |
| عبد الرحمن بن محمد بن النحاس |        | عبدالرحمن بن مجد بن صالح     |        |
| عبد الرحمن بن محمد السروري   | 154    | عبد الرحمن بن محد بن المدنى  |        |
| عبد الرحمن بن محد بن الكعكي  |        | عبدالرحمن بن مجد التنكزي     |        |
| عبداار حمن بن محمد الرهاوي   |        | عبد الرحمن بن محد بن البرشكي |        |
| عبد الرحمن بن محمد الطائفي   |        | عبد الرحمن بن محمد السخاوى   |        |
| عبد الرحمن بن محمد بن غانم   |        | عبد الرحمن بن محمد الكناني   |        |
| عبد الرحمن بن محمد بن فاضل   |        | عبد الرحمن بن محمد المليجي   |        |
| عبد الرحمن بن محمد الشرواني  | 154    | عبد الرحمن بن محمد الفاسي    | 144    |
|                              |        |                              |        |

| . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مفع                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ١٥٦ عبد الرحمن بن موسى البهواتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٤٣ عدد الرحمن بن محمد بن قاضي عجلون   |
| ١٥٧ عبدالرحمن بن نصر الله التسترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٤٣ عبدالرحمن من محمد بن امام الكاملية |
| ١٥٧ عبد الرحمن بن هبة الله الملحاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبدالرحمن بن محمد بن الجاموس           |
| ١٥٨ عبدالرحمن بن يحيى بن فهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ع ع ال من من بن عبد الرحمن بن عبد ال   |
| ١٥٨ عبد الرحمين بن يحيى العساسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٤٤ عبدالرحمن بن محمد السمنودي         |
| ١٠٨ عبد الرحمن بن يحيى الصيرامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ع عد الرحمن بن مجل الحموى              |
| ١٥٩ عبدالرحمن بن يعقو ب الجاناتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٤٤ عبدالرحمن بن محمد بن القطان        |
| ١٥٩ عبدالرحمن بن يوسف الكفرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٤٥ عيد الرحمن بن محمد الزرندي         |
| ١٥٩ عبدالرحمن بن يوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٤٥ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون        |
| ١٦٠ عبد الرحمن بن يوسف بن قريج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٤٩ عبد الرحمن بن محمد الفاسي          |
| ١٦٠ ٤٠ ، ، ، ، ، ، ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٥٠ عبد الرحمن بن محمد المزجاجي        |
| ١٦١ ٥٠ ٥٠ يوسفالشامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٥٠ عبد الرحمن بن محمد بن الشحنة       |
| ١٦٢ ؟؛ بن يو سف الدمياطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۰۰ « عدالسندبیسی »                    |
| ١٦٢ ٥٥ بن فوالدين الحسني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 111                                  |
| ١٦٢ :؛ ، » البواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | el ti                                  |
| ١٦٣ ﴾؛ الزين الازراري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| ١٦١ الأمين المصرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| (2) 1511 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۵۳ « مجل بن ذبر ق                     |
| ال ، الدمشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۵۳ « عبد الحلي » اوس                  |
| ال المستكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۵۳ « عد اليماني » ۱۵۳                 |
| المارية والمارية والم | » البكتمري » الم                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » ۱۰۶ « الجزيري » المجزيري             |
| ١٦٣ ٥٥ الزين الشربيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٥٥ ( خلالحضرى                         |
| سر۱۹۳ ،، الزيني الجزاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۰۲ « محدالبحوانی                      |
| ١٦٤ عبد الرحمن الحبابي المصرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۰۲ « محمد الحريري »                   |
| ١٦٤ عبد الرحمن الخليفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۵۲ « ۱۵۰ محمود العيني                 |
| ١٦٤ عبد الرحمن القرموني الفاسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الحد العديدة                           |
| ١٦٤ عبد الرحن المهتاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٥٦ عبد الرحمن بن محمودالبصروي         |
| ١٦٤ عبد الرحمن خادم الرباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٥٦ عبد الرحمن بن محمود البعلي         |
| ١٩٤ عبدالرحن شيخ البيارستان بمكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٥٦ عبد الرحمن بن منصور الفكيرى        |
| ١٦٤ عبدار من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٥٦ عبدالر جمن بن موسى بن البرهان      |

١٨٣ عبد الرحيم بن محمد الطرابلسي ١٨٤ عبد الرحيم بن محمد بن حامد ١٨٤ عبدالرحيم بن عد بن القلقشندي ١٨٥ عبد الرحيم بن محمد الهيشمي ١٨٥ عبد الرحيم بن محمدالاردستاني ١٨٥ عبدالرحيم بن محمد بن الحاجب ١٨٦ عبد الرحيم بن مجد بن الفرات ١٨٨ عبدالرحيم بن محدبن الاوجاقي ١٨٩ عبد الرحيم بن مجد بن رزين ١٨٩ عبد الرحيم بن مجد البالسي ١٩٠ عبد الرحيم بن محمد الطائي ١٩٠ عبدالرحيم بن محمد بن علاء الدين ١٩٠ عبد الرحيم بن محمود البعلي ١٩٠ عبد الرحيم بن أبي الهدى ١٩٠ عبد الرحيم بن الجيعان ١٩١ عبد الرحيم بن زين الدين ١٩١ عبد الرحيم الزيني المقدسي ١٩١ عبد الرحيم الحصيني ١٩١ عبد الرحيم العباسي ١٩١ عبد الرزاق بن الهيمم ۱۹۱ عبد الرزاق بن احمدالحريري ١٩٢ عيد الرزاق بن أحمد البقلي ١٩٣ عبدالرزاق بن حسن الدنجيهي. ١٩٣ عبد الرواق بنحمزة الطرابلسي. ١٩٣ عبد الرزاق بن سليان الخليلي ١٩٣ عبدالرزاق بن عبدالرحمن الكومي ١٩٣ عبدالرزاق بن عبدالعظيم الطحان ١٩٣ عبدالرزاق بن عبدالكريم بن فيرة

١٦٤ عبد الرحيم بن ابر اهيم الابناسي ١٦٦عبد الرحيم بن ابر اهيم بن الاميوطي ١٦٧عبد الرحيم بن ابراهيم الرفاعي ١٦٧ عبدالرحيم بن ابر اهيم اليز ناسي ١٦٧ عبد الرحيم بن احمد بن ظهيرة ١٦٧ عبد الرحيم بن احمد بن الحب ١٦٨ عبدالرحيم بن احمد بن البارزي ١٦٨ عبد الرحيم بن احمدبن بحيح ١٦٨ عبد الرحيم بن احمد الحلبي ١٦٩ عبد الرحيم بن احمد بن يعقوب ١٦٩ عبد الرحيم بن اسماعيل الناشري ١٦٩ عبدالرحيم بن ابي بكر بن المناوي ١٧٠ عبد الرحيم بن أبي بكر الادي ١٧٠ عبدالرحيم بن حسن بن المحوجب ٧١ عبد الرحيم بن حسن القدسي » عبد الرحيم بن الحسين العراقي ١٧٨ عبدالرحيم بن صدقة المخزومي ١٧٨ عبدالرحيم بن عبدالرحمن الحوى ١٧٩ عبدالرحيم بن عبدالرحمن الكرماني ١٧٩عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن الجيعان ١٧٩ عبدالرحيم بن عبدالكافي الصميدي ١٨٠ عبدالرحيم بن عبدالكريم الجرهي ١٨٢ عبد الرحيم بن عبد الله الحلبي ١٨٢ عبدالرحيم الطنتدائي ١٨٢ عبد الرحيم بن عثمان السيلوني ١٨٢ عبد الرحيم بن على بن النقاش ١٨٣ عبد الرحيم بنعلى المهندس ١٨٣ عبد الرحيم بن غلام الله المنشاوى

۲۰۷ عبد السلام بن محمد الخشبي ۲۰۷ عبد السلام بن محمد الزرعي ۲۰۷ عبد السلام بن موسى الزمزمي ٢٠٨ عبد السلام بن موسى البهوتي ٢٠٨ عبد السلام الشرنوبي ۲۰۸ عبد السلام الفارسكورى ٢٠٨ عبد الصادق بن عهد الدمشقي ٢٠٨ عبد الصمد بن اسماعيل المني ٢٠٩ عبدالصمد بن أبي بكر المرشدي ٢٠٩ عبد الصمد الهرساني ٠١٠ عبد الصمد الشيرازي ٢١٠ عبد العبمدين عبد الله بنظهرة .. عبد الصمد بن عماد الدكني .. عبد الصمد بن عمر بن نبيلة .. عبد الصمدين عدالخلي .. عبد الصمد بن عبد الزركشي ٢١١ عبد الظاهر بن أحمد بن الجوبان .. عبد الظاهر بن أحمد التفهني .. عبد العزيز بن أحمد الزواوي .. عبد العزيز بن أحمد الغزى .. عبد العزيز بن أحمد بن النقيب ٢١٢ عبد العزيزبن أحمد الربيعي .. عبد العزيزين أحمدالقصوري ١١٣ عبد العزيز بن أحمد النويري .. عبد العزيز بن أحمد بن المواحلي ٢١٤ عبد العزيز بن أحمد الهنتاتي ١١٥ عبد العزيز بن أحمد الفيومي ٢١٦ عبد العزيز بن أحمد الفار

١٩٤ عبدالرزاق بنعبداللطيف الحلي ١٩٤ عبد الرزاق بن كاتب المناخات ١٩٥ عبد الرزاق بن عبد الله المجاور ١٩٥ عبدالرزاق بن عبد المؤمن الناسخ ١٩٥ عبد الرزاق بن عُمَان التركماني ١٩٥ عبد الرزاق بن أبي الفرج الوالي ١٩٥ عبدالرزاق بن محمد عماد الدين ١٩٦ عبد الرزاق بن محمد بن سحاول ١٩٦ عبد الرزاق بن محمد بن المصري ١٩٦ عبد الرزاق بن يحيى تاج الدين ١٩٦ عبدالرزاق بن دو سف بن عجين امه ١٩٧ عدد الرزاق بن القوق الحلي ١٩٧ عبد الرزاق الشرواني « عبد الرزاق أحد الاذكياء « عبد الرؤف بن عبدالله بن ظهيرة « عبد الرؤف بن على الميني « عبد الرؤف بن محمد بن قاسم ۹۸» عبد السلام بن أحمد المدنى « عبد السلام بن احمد القيلوى ٣٠٣ عبد السلام بن حسن الحالدي ۲۰۳ عبد السلام بن داود القدسي ٢٠٦عبدالسلام بن عبدالوهاب الزرندى ٢٠٦ عبد السلام بن أبي الفتح الزمزى ٢٠٦ عبدالسلام بن أبي الفرج الزرندي ٢٠٦ عبد السلام بن عد النفطي ٢٠٦ عبد السلام بن محمد الكاذروني ٢٠٧ عبد السلام بن محمد المدنى ٢٠٧ عبدالملام بن محمد المدنى أخوه

|                 |               | ( ) |                       |            | محمم   |
|-----------------|---------------|-----|-----------------------|------------|--------|
|                 | عبد العزيز بن | 777 | ن أحمد بن سليم        | د العزيز ب | ۲۱۲ عب |
| الكيلاني        |               |     | بن إسحق بن الفراش     | د العزيز   | ٠. عب  |
| بن صالح         |               |     | بن برقوق الملك        |            |        |
| بن الكويك       |               | 771 | بن أبي بكر بن ظهيرة   |            |        |
| بن زين الدين    |               |     | ن دانيال العجمي       |            |        |
| بن شفطر         |               |     | عبد الجليل النمر اوى  |            |        |
| الدميرى         |               |     | بن عبد الرحمن العقيلي |            |        |
| بن عبدالعزيز    |               |     | نعبدالرحمن الحباك     |            |        |
| عد الطهطاوي     | عبد العزيز بن | 779 | عبدالسلام الزرندى     |            |        |
| ،، النويرى      | 66            | 779 | بدالسلام الكازروني    |            |        |
| الصغير الصغير   | 66            | 779 | ببدالسلام الزمزمي     |            |        |
| ٥٥ عزيز         | 66            | 74. | بدالسلامالسنبسي       |            |        |
| ؟؛ الشيرازي     | 66            | 74. | ز بن عبد الله الدهوى  |            |        |
| ؟؛ بن الأمانة   | 6.6           | 74. | عبد الله بنالعجمي     |            |        |
| ،، الكاذروني    | 66            | TW. | بن عبد الله الحسيني   |            |        |
| مجد القرشي      | عبد العزيز بن | 74. | بن عبدالله المناوى    |            |        |
| محمد الطيبي     | عبد العزيز بن | 741 | عبدالوهاب بن الموقت   |            |        |
|                 | عبد العزيز بن |     | ر بن عثمان أبو فارس   |            |        |
|                 | عبد العزيز بن |     | يز بن على العقيلي     |            |        |
|                 | عبد العزيز بن |     | الدقوقى               |            |        |
| مهد بن الاقباعي |               |     | القدسي                |            |        |
| مهد الجوجرى     |               | 747 | المجال                |            | 772    |
|                 |               |     | القسطلاني             |            |        |
| مهد بن البرهان  |               | 744 | بنظهيرة               |            |        |
| مهد القادري     |               | 744 | بن عمر بن فهد         |            |        |
| . عد الحراني    |               | 744 | عدالسنبسي             |            | 777    |
| . محد اللبابي   |               | 744 | بن الأمانة            |            |        |
| . محمود العيني  |               | 745 | بن البساطي            |            | 777    |
|                 |               |     | Ų · U.                | 4 (32)     | 1 1 1  |

| ٢٤٤ عبد الغفار بن نفيس                   | بن مجمود الطوسي                             | لد العزيز  | عد ۲۳۶ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------|
| ٤٤٤ عبد الغفوربن الشحنة                  | بن مسددالكازروني                            | بدالعزيز   | e two  |
| ٢٤٤ عبد الغني بن ابر اهيم البرماوي       | بن مسلم المستناني                           | ببد العزيز | c 740  |
| ٥٤٠ ١٠٥ بن ابراهيم بن الهيمم             | « موسى العبدوسي                             | D          | 747    |
| ۲٤٥ ؛، بن احمدالسكناني                   | « موسى الفاسى                               | ))         | 747    |
| ٢٤٥ ،؛ بن أحمد النحريري                  | « يعقو بالعباسي »                           | *          | 747    |
| ٢٤٥ عبد الغني بن أحمد بن شداد            | « بوسف انسلطانی                             | ))         | 747    |
| ٢٤٦ عبد الغني بن أحمد بن تقي             | « يوسف السنباطي »                           | ))         | 747    |
| ۲٤٧ عبد الغني بن أحمد السكندري           | « يوسف الانبابي                             | ))         | 749    |
| ٧٤٧ عبد الغني بن الله عيل التروجي        | الأصيلي                                     | ))         | 749    |
| ۲٤٧ عبد الغني بن أبي بكر المرشدي         | النفيابي                                    |            | 72.    |
| ٢٤٨ عبد الغني بن الحسن اليونيني          | المصرى                                      |            | 72.    |
| ٢٤٨ عبد الغني بن شاكر بن الجيعان         | المغربي                                     |            |        |
| ۲٤٨ عبدالغني بنشا كرجدالذي قبله          | يم بن أحمد البلقيني                         |            |        |
| ٢٤٨ عبد الغني بن عبد الرزاق بن أبي الفرج | يم بن صدقة الاسلمي                          |            | 1      |
| ٢٥١ عبدالغني بن عبدالقادر بن الرشيد      | يم بن يحبي الكرستي                          |            |        |
| ٢٥١ عبدالغني بن عبدالله بنظهيرة          | يم بن درهم و نصف                            |            |        |
| ٢٥١ عبدالغني بن عبدالله بن العجمي        | يم بن الحسن الناشري                         |            |        |
| ٢٥١عبدالغني بن عبدالله بن بنت الملكي     | بن عبد الله الانصاري                        |            |        |
| ٢٥١عبد الغني بن عبد الواحد بن المرشدي    | بن بن احمد بن قاوان<br>مار بن احمد بن قاوان |            |        |
| ٣٥٧ عبد الغني بن على النبراوي            | بن أبي بكر النطو بسي                        |            |        |
| ۲۵۳ عبد الغني بن على بن ظهيرة            |                                             |            |        |
| ٢٥٤ عبد الغني بن على الفارق              | بن سليمان التلواني                          |            |        |
| ۲۰۶ عبد الغني بن عمار بن عمر             | بن عبد الرحيم الميدومي                      |            | 754    |
| ٢٥٤ عبد الغني بن مجد المرشدي             | بن عبد المؤ من الطنتدائي                    | 66         | 754    |
|                                          | بن مجد الحمص                                |            | 454    |
| ٢٥٤ عبد الغني بن مجد القمني              | بن محد البلبيسي                             |            | 454    |
| « محد البساطي » ، ٢٥٥                    | بن مجد السمديسي                             |            | 754    |
| ۳۰۲ « مجل الجوجري « مجل الجوجري          | فهار بن مجد الكابشاوي                       | عبد ال     | 722    |
| « « محد بن القصاص                        | بن موسى الكردى                              | 44         | 455    |
| الضوء)                                   | ( ۲۶ - دابع                                 |            |        |
|                                          |                                             |            |        |

| بد القادر بن احمد المناوى | 2772 | بن محد الحويري      | بد الغني | c 707 |
|---------------------------|------|---------------------|----------|-------|
| « احمدبن یعقوب            | 772  | « محمد الاشليمي     | ))       | 401   |
| « « أبى البقاء الغزولي    | 475  | « محمد القباني      | );       | D     |
| « أبى بكر الطنبداوي       | 772  | « محمد السنو دى     | ))       | ))    |
| « أبى بكر الدماصي »       | 772  | « يعقو ب بن فيرة    | D        | 701   |
| « أبى بكر الكورى          | 770  | « يوسف الهيشمي »    | ))       | D     |
| ،؛ أبي بكر البلبيسي       | 770  | « يوسيف الحسيني     | ))       | 709   |
| ،، حسن القليوبي           | 770  | « يو سف بن يس       | ))       | >>-   |
| في حسن بن عقيل            | 770  | الحريرى             | ))       | ))    |
| ٥٥ حسن بن فقوسة           | 777  | جمى                 | ( Ill.)  | »·    |
| ۵۵ حسین بن مغیزل          | 777  | بن عبد الله اللامي  | - الفتاح | « عبا |
| ٥٥ حسين العراقي           | 777  | بن ابراهيم الموصلي  | القادر   | « عبد |
| ٥٥ حمزة الطر ابلسي        | 777  | بن ابراهیم المناوی  | القادر   | « عبد |
| ٥٥ خليل الحريري           | 777  | « ابراهيم بن السفيه | D        | 77-   |
| ه شاهین الجالی            | 777  | « ابراهيم الصباغ    | ))       | 771   |
| ۵۵ شعبان                  | 777  | « ابراهيم بن الفوال | ))       | 177   |
| ٥٥ صدقة المحرقي           | 771  | « ابراهیم الارموی   | ))       | 177   |
| ه؛ عبد الحي القيوم        | 177  | « ابراهيم بن الامام | ))       | 177   |
| ه؛ عبدالرحمن بن ظهيرة     | 477  | « احمد الدمشقى      | <b>»</b> | 771   |
| ٥٥ عبد الرحمن بن الجيعان  | 779  | « । همد المؤذن      | ))       | 771   |
| ٥٠ ٥٠ بن عبدالوارث        | 779  | « أحمد بن الرسام    | D        | 777   |
| ،، عبدالرحمن الغزولي      | 77.  | « أحمد بن رسلان     | ))       | 777   |
| ٤٤ عمدالرحمن اليافعي      | 177  | « أحمد بن نشوان     | ))       | 777   |
| ، بن ذبرق                 | 771  | « أحمد بن تقى       | ))       | 771   |
| ٥٥ عبدالرحيم بن البارزي   | 771  | « أحمد الحجار       | ))       | 772   |
| ه؛ عبد الرزاق الانصاري    | 771  | « احمدالحرازي       | ))       | 774   |
| ٥٥ عبدالعزيز الحراني      | 771  | « أحمد الجرمكي      | ))       | 778   |
| ه، أبي الفرج              | 777  | « احمد الصندلي      | . ))     | 772   |
| ٥٥ عبدالغني القليوبي      | 777  | « أحمد المدابغي     | ))       | 172   |
|                           |      |                     |          |       |

| د القادر بن أبى القسم المحيوى. | بند ۲۸۳ | بد القادر بن عبد اللطيف الفاسي       | 2777 |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|------|
| « بن محمد بن النحريري          | 470     | ٥٠ عبد الله العرابي                  | 770  |
| « بن محمد بن قرقماس            | 710     | ٥٥ عبد الله الناشري                  | 740  |
| « بن محمد بن مظفر              | 710     | <ol> <li>عبدالهادی الحیوی</li> </ol> | 777  |
| « بن محمد النويري              | 717     | ٥٥ عبدالوهاب القرشي                  | 777  |
| « بن محمد الفاسي               | YAY     | عبد القادر بن على المحيوى            | 777  |
| « بن محمد الغزى »              | YAY     | ه الميني                             | 777  |
| « بن مجد الوراق                | 717     | « الطيبي »                           | 777  |
| « بن مجد النابتي               | 717     | ۵۵ السنبسي                           | 777  |
| « بن مجدال كفر بطناوي.         | 717     | بن الصياد                            | 777  |
| « بن محمد بن جبريل             | 444     | ٤٤ ابن أخت مهنا                      | 777  |
| ٠٠ بن محمد بن السكاخي          | 711     | 66 بن شعبان                          | 777  |
| « بن محمد النووي               | 711     | ٥٠ بن صدقة                           | TYX  |
| « بن محمد بن الفاخوري.         | 719     | « المنوفي                            | YYX  |
| « بن محمد الشاوي               | 474     | « الدنجيهي »                         | TYA  |
| « بن محمد سمنطح                | 419     | لا البغدادي                          | TYX  |
| « بن محمد الفرياني             | 474     | « المياني                            | 449  |
| « بن محمد الضميري »            | 79.     | « النويري                            | 779  |
| « بن محمد بن سعیدة             | 79.     | « بن الفقيه                          | 779  |
| « بن محمد الدميري              | 79.     | « السنباطي                           | 779  |
| « بن محمد بن الابار            | 79.     | « بن المغلى »                        | ۲۸.  |
| « بن محمد النويري              | 791     | « بن النقيب »                        | ۲۸.  |
| « بن محمد الشارمساحي.          | 791     | « الصعيدي                            | 177  |
| « بن محمد بن القور             | 791     | الحال . »                            | 177  |
| « بن محمد بن المصرى            | 797     | عبد القادر بن عمر الزفتاوي           | 117  |
| « بن محمد بن الجندي »          | 797     | « بن الوروري                         | 717  |
| « بن محدالنعيمي                | 797     | « الجعبرى                            | 717  |
| « بن محمد الرهاوي              | 797     | عبد القادر بن عمر المارديني          | 714  |
| « بن محمد بن المنمم »          | 797     | « بن أبي الفضل بن أبي الهول          | 714  |

| الداودي                | لقاهر  | ١٠٠١ عبد ١ | عبد القادر بن محمد النويري | 797  |
|------------------------|--------|------------|----------------------------|------|
| س بن الجيعان           | لقدو   | ١-40 ٣٠٢   | « بن محمد الطوخي           | 797  |
| في بن عبد القوى        | القوي  | ا مند سور  | « بن محمد بن الحجازي       | 798  |
| ى بن الذهبي            | الكاف  | ۲۰۳عبد ا   | « بن محمداليو نيني         | 790  |
| بن الرسام              | ))     | 4.4        | « بن محمد بن ظهيرة         | 797  |
| البنمساوى              | ))     | 4.4        | « بن محمد صحصاح            | ))   |
| بننصر                  | ))     | ٣٠٤        | « بن محمد الوفائي          | D    |
| بن فضل الله            | ))     | ٣٠٤        | « بن محمد الطناحي          | 797  |
| النفطى                 | ))     | ٣٠٤        | « بن محمد المرصفي »        | D    |
| بن قطب                 | D      | ٣٠٤        | « بن محمد الصالحي »        | ))   |
| بير الحسيني            | الك    | ٤٠٣ عبد    | « بن محمد بن هام           | )) - |
| الانصارى               | ))     | ٣٠٤        | « بن محمد المدنى »         | 791  |
| الحرازى                | ))     | ٣٠٥        | « بن محمد بن الدهانة       | D    |
| ريم بن ابر اهيم الكتبي | , [1]. | ٥٠٠ عبد    | « بن مدين الاشموني         | ))   |
| بن ابراهيم الجبرتي     | ))     | 4.7        | « بن مصطفى القاهرى         | ))   |
| بن كاتب جكم            | ))     | 4.7        | « بن موسى المتبولي         | 799  |
| بن ابر اهيم الصحر اوى  | n      | ٣.٦        | « بن یحیی بن فهد           | >>   |
| بن ابراهيم المقسمي     | ))     | 4.4        | « بن يحيى المغربي          | ))   |
| بن احمد الأذرعي        | 66     | ٣٠٧        | « بن يوسف الكردي           | ))   |
| بن عبد العزيز          | 66     | ٣٠٧        | « بن الرحبي                | ۳    |
| بن احمد الجزيري        | 66     | ٣٠٨        | « بن المروبص الشامي        | ٣    |
| بناحمد الشقيرى         | ))     | ٣٠٨        | « الزين الديمي             | ۳.,  |
| بن اسماعيل القدسي      | 46     | ٣٠٨        | « الحنبلي »                | ۳    |
| بن کاتب جکم            | 66     | ٣٠٨        | « الطباخ بن ابراهيم        | ۳    |
| بن أبي بكر الطهطاوي    | 66     | ٣٠٨        | « الطشطوطي                 | ۳    |
| بن جار الله الشيباني   | 66     | 4.9        | « القصروي                  | ۳.1  |
| بن داود بن أبي الوفا   | 6:     | 4.9        | « المراحلي                 | ۳.۱  |
| ريحان الشيبي           | 66     | 4.9        |                            | ۳۰۱  |
| بن الحجر               | 66     | 4.9        |                            | ۳۰۱  |
|                        |        |            |                            |      |

۳۱۸ عبد الكريم بن محمدالناشري ١٠٠٠ عبد الكريمين أبي سعد المجاش ١١٨ عبد الكريم بن محمد المكى ،، بن سعدون المسكى ٣١٨ عبدال كريم كريم الدين الهيشمي ٥٥ من سيف الحسني ٥٥ بن التبريزي ١٩٩ عبد الكرم بن محمد الجدى ١٩٩٩ عدالكريم بن محمد بن عبادة ٥٥ بنظهيرة ١٩٩ عد الكرم بن عد الزبيرى ٥٥ بن الجيعان ١٩٩ عبدالكريم بن محمد بنظهيرة ٥٥ كريم الدين القلقشندي ٠٢٠ عبدالكر من محمد بنصفي الدين ٣١٢ عبد الكريم بن مكانس « عبد الكريم بن محمد النووى ٣١٣ عبد الكريم بن فيرة « عبد الـ كريم بن محمد بن فرو ٣١٣ عبد الكرم بن كاتب المناخات ٣٢١ عبد الكريم جاني بك ٣١٤ عبدالكريم بن عبدالغني الورفلي « عبدالكريم كريم الدين بن فيرة ٣١٤ عبدالكريم بن عبدالغني البساطي « عدد الكريم السلماني ٣١٤ عبد الكريم بن فيرة « عدد الكريم القسطلاني ٣١٤ عبد الكريم كريم الدين العقبي « عدد اللطيف الجواتري ٣١٥ عبد الكريم بن عبيد الله « بن ابراهيم المصرى ٣١٥ عبد السكريم بن على العمرى « بن أحمد بن اقبال ١٥٥ ابن ظهيرة « بن أحمد السنسى نعمان ۱۱۰ مان )) « بن أحمد الدب ٣١٥ ،، الـكرماني )) « بن أحمد الشرجي ٢١٦ عدالكر ع خليفة المقام الاحدى 477 « بن أحمد الفاسي ٣١٦ عبد الكريم بن عمر بن الزمن )) « بن أحمد الماني ١٦٦ عبد الكريم بن جلود 474 « بن أحمد الاسنائي ٣١٦ عبد الكريم بنقاسم الانصارى n « بن احمد النمر اوى ٣١٦ عبد الكريم بن محمدالصواف 2) « بن أحمد بن الامام ٣١٦ عبدالكريم بنعمدالاسنوى )) « بن أحمد الهندي ٣١٧ عبد الكريم بن محمد النيسابوري 445 ،، بن أحمد الفوى ٣١٧ عبد السكريم بن محمد بن الحلي 66 ،، بن أبى بكر الشرجى ٣١٧ عبد الريم بن محمد الدميرى 440 ،؛ بن أبي بكر بن الاشقر ٣١٨ عبد الكريم بن محمد بن دردبة 66

41.

41.

41.

41.

411

411

مس عبد اللطيف بن عجد بن شاه رخ مس عدد اللطيف بن محمد الحسني وسم عد اللطيف بن محمد الحلي ٣٣٦ عبد اللطيف بن محمد المسكر ٣٣٦ عدد اللطيف بن محد الزرندي ٣٣٦ عبد اللطيف بن محمد المحاليي ٣٣٦ عبد اللطيف سعمد الزفتاوي ٢٣٣ عبد اللطيف بن محمدالدميري ٢٣٧ عدد اللطيف بن محمد الحمي ٣٣٧ عبداللطيف بن محمد بن يفتح الله ٣٣٧ عدد اللطيف بن محمد السنماطي ٨٣٨ عدد اللطيف بن محمد بن الشحنة ٣٣٨ عدد اللطيف بن محمد السكري ٣٣٨ عداللطيف بن محمدين بعقوب ٨٣٨ عبد اللطيف بن محمد بن قويمة ٩٣٩ عدد اللطيف بن محمد البزار ٩٣٩ عبد اللطيف بن منقورة وسي المشرع المشرع ٢٣٩ عبداللطيف بن موسى اليبناوي وسم عبداللطيف بن موسى السكحراتي. ٢٣٩ عبد اللطيف بن موسى الطويلي • ٢٤٠ عبد اللطيف بن هية الله الشير ازى • ٢٤عد اللطيف افتخار الدين الكرماني • ٣٤ عبد اللطيف زين الدين الطواشي ١٤١ عدد اللطيف الرومي الطواشي ١٤١ عدد اللطيف الشامي العطار ١٤٣ عدد اللطيف القحاحق ٣٤١ عدد اللطيف الناصرى الساقي ١٤١ عدد اللطيف النشيلي.

٢٢٦ عبد اللطيف بن الحسن القليصي ٥٥ من حمزة الزيدى ٤٤ ١٤٠ بن شاكر بن الجيعان ٣٢٧ عبد اللطيف بن شمس ٣٢٧ عبد اللطيف بن بنانة الانصاري ٣٢٨ عبداللطيف بن ظهيرة القرشي ٢٩م عدد اللطيف بن فرشتا ٣٢٩ عبد اللطيف بن الجيعان ٣٢٩ عبداللطيف بنعبدالقادر الفاسي ٢٩ عبد اللطيف المركي ٢٩ عدد اللطيف بن عثمان ٥٥ بن عبد الله المدني 449 الصحراوي 66 449 بن الحيمان 66 mm. ٥٥ بنعدالوهاب الاسلمي mm. « بنعبيدالله الاردبيلي mm. « بن عبيدالله العقبي » mm. اسم عبد اللطيف الدنجيهي ٣٣١ عبد اللطيف ابن أخي المحروق ١٣١ عبد اللطيف بن على الشارمساحي ١٣١ عبد اللطيف بن على المحلى ٢٣٢ عبد اللطيف بن الحصياي ٢٣٢ عبد اللطيف بن عدين الرومي ٢٣٢ عبد اللطيف بن مجد الغنومي ٣٣٢ عبد اللطيف بن محمد بن الأمانة سمس عبد اللطيف بن عبد المصرى سس عد اللطيف بن عد الفاسي ٢٣٤ عبد اللطيف أخ للذي قبله عبد اللطيف بن عدالمراغي عسم عدد اللطيف بن عدالكاذروني



اللامام أبى عبيد الله مجد بن عمر ان المرزباني المتوفى سنة أربع وثمانين وشرعائة

زهاء ألف وخمسائة شاعر من جاهليين واسلاميين وبعض المحدثين ، مع ذكر أنسابهم وبعض أخبارهم ومختار أشعارهم .

والمرزباني هو صاحب الآثار المدهشة في تاريخ الأدب العربي ، حتى قيل في عصره: أنه أحسن تصنيفاً من الجاحظ.

الموالع الموال

: deag

فاستماءً الشَّعَاعَ وَكَاهُمُ وَأَلْفَا يَهُمْ وَانْسَابِهُمْ وَانْسَابِهُمْ وَتَعْضِ شَعْرَهُمْ

للامام أبى القاسم الحسن بن بشر الآمدى المتوفى سنة إحدى وسمعين وثلاثمائة

تكلم فيه على نحو سبعائة شاعر من تحقيق أسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم وألقابهم وأنسابهم ممايقع فيه اللبس والغلط، مع ذكر مختارات من أشعارهم. والآمدي يتعاطى مذهب الجاحظ فيما يعمله من الكتب؛ وهو صاحب الموازنة بين أبي تمام والبحتري، وتبيين غلط قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر.

(٥٦ صفحة بالشكل الضروري والفهارس بثلاثين قرشاً مصرياً من الورق الأبيض) وعشرين قرشاً من الورق المعتاد



المؤرخ الحجة عمد بن عبد الرحمن المخاوى

هذا الكتاب كتاريخ للتاريخ في الاسلام؛ عرف فيه مؤ لفه على التاريخ وذكر فضله، وتناول طائفة كبيرة من المباحث والمسائل النقدية التاريخية، وبسطال كلام على الجرح وانتعديل، ونبه على أغلاط كثير من المؤرخين وحقق أول من أرخ التاريخ في الاسلام، وعلة البداءة بالهجرة في التاريخ، وسبب عمل التاريخ، وسبب عمل التاريخ، وأول من أرخ في الجاهلية، مع الاشارة الى التاريخ عند الأمم الأخرى، وأول من أرخ في الجاهلية، مع الاشارة الى التاريخ عند الأمم الأخرى، ومن أهم مافيه تاريخ العلم في البلدان رفعة وانحطاطا، وتاريخ المذاهب الفقهية. أم سرد فيه المصنفات التاريخية وهي أربعون نوعاً: كسيرة الانبياء وتاريخ الملوك والوزراء والأمراء والفقهاء والقراء والحفاظ والمؤرخين والنحاة والأدباء واللغويين والشعراء والعموفية والقضاة والمغنين والظرفاء والاشراف والكرماء والاختياء والأطباء والأطباء والأشاعرة والمبتدعة والشيعة والبخلاء والاذكياء والمعقلين والحقلاء والأطباء والأطباء والإشاعرة والمعمورة العمش والعميان والحدبان والحتى القرآن والعشاق والرواة و ....

وختمه ببيانات مسهبة عن تواريخ المسمين باسم خاص والمعمرين والشبان، وختمه ببيانات مسهبة عن تواريخ المسمين باسم خاص والمعمرين والشبان، وما ألف من التواريخ على وقت مخصوص، وذكر البلادعلى حروف المعجم، وما ألف من التواريخ في أهل بلد مخصوص، وذكر البلادعلى حروف المعجم، والكتب المؤلفة في مطلق التاريخ. وذيله بالكلام على ماألف في التراجم، وساق أسماء من مهنف في التاريخ على حروف المعجم.

١٧٦ صفحة بستة قروش مصرية





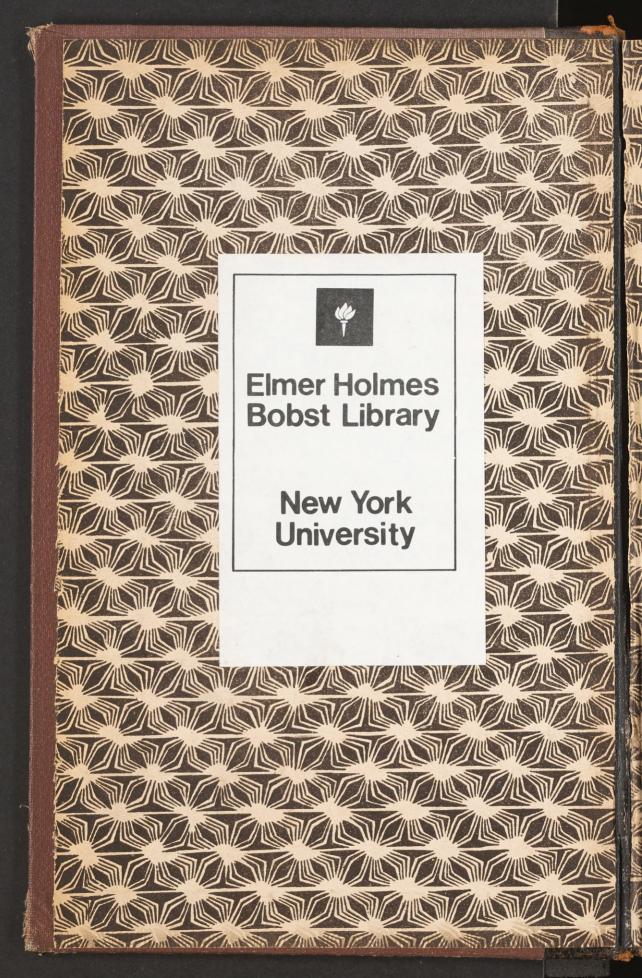

